الدكتورصلاح عبدالفتاح النحالدي

الفي المركاني المركاني المركاني وتقض مَطَاعِنِ الرُّهْبَانِ





الدكتورصلاح عبدالفتاح الخالدي





# قَالَ اللهُ عزَّ وجلَّ :

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوَ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْيِلَافَا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦].

# وقال اللهُ عزَّ وجلَّ :

﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابٌ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنزِيلُ مِنْ حَلَفِهِ مَا عَزِيلٌ مِنْ حَلَفِهِ ۚ تَنزِيلُ مِنْ حَلَفِهِ مَا يَالًا مِنْ عَلَفِهِ مَا يَالًا مِنْ عَلَفِهِ مَا يَالًا مِنْ عَلَفِهِ مَا يَالًا مِنْ عَلَفِهِ مَا يَالِيلُ مِنْ عَلَفِهِ مَا يَالًا مِنْ عَلَفِهِ مَا يَالِيلُ مِنْ عَلَفِهِ مِنْ عَلَفِهِ مَا يَالِيلُ مِنْ عَلَفِهِ مَا يَالِيلُ مِنْ عَلَفِهِ مَا يَالِيلُ مِنْ عَلَفِهِ مَا يَالًا مِنْ عَلَفِهِ مَا يَالِيلُ مِنْ عَلَفِهِ مَا يَالِيلُ مِنْ عَلَفِهِ مَنْ عَلَفِهِ مِنْ عَلَفِهِ مِنْ عَلَفِهِ مِنْ عَلَفِهِ مِنْ عَلَفِهِ مِنْ عَلَمُ مِنْ عَلَمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَفِهِ مِنْ عَلَمُ مِنْ عَلَمُ مِنْ عَلَمُ مِنْ عَلَمْ مِنْ عَلَمُ مِنْ عَلَمْ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَمْ مِنْ عَلَمْ مِنْ عَلَمْ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَمْ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ مَنْ عَلَيْكُمُ لَكُنْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ مَنْ عَلَيْكُمُ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ مَنْ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ مِنْ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مِنْ مَا مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مِنْ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مِنْ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مُنْ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مَا عَلَيْمِ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مَا يَعْلِمُ مِنْ مَا عَلَيْكُمُ مِنْ مَ



BP 130 ·4 K43 2007 MAIN

إِنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه، ونتوبُ إِليه ونستغفرُه، ونَعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُصْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أَنْ لا إِله إِلّا الله، وحْدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أَنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه، وعلى آلِه وصحبه أجمعين.

#### أما بعد:

فهذا الكتابُ هو الثاني عشر من السلسلةِ القرآنية التي أَعانَنا اللهُ على إصدارها «من كنوز القرآن»، وللهِ الحمدُ والشكر.

وقد خَصَّصْنا هذا الكتابَ «القرآن ونقض مطاعن الرهبان» للانتصار للقرآن، والدفاعِ عنه أمامَ هجماتِ أعدائِه، الذين انْتَقَصوهُ وخَطَّؤُوه، وأثاروا حولَه الشبهات، ووجَّهوا له الاتهامات، وتَعامَلوا معه بعَداوَةٍ وتَحامُل.

أَدَرْنا هذا الكتابَ لتفنيدِ اتهاماتٍ وجَّهها له أَحَدُ رجالِ الدين النصارى - أَو مجموعةٌ من رجالِ الدين النصارى - وزَعَمَ أَنَّ القرآنَ ليس معصوماً من الأَخطاءِ، تُعَدُّ بالعَشَرات، في مختلفِ المجالات، وشَتَى الموضوعات.

الكتابُ الذي خَصَّصْنا كتابَنا للرَّدِّ عليه وتَفنيدِ شُبهاتِه واتهاماتِه هو: «هل القرآنُ معصوم؟» ونُسِب إلى رجلِ دينِ نصرانيّ، هو «عبد الله الفادي». ويبدو أنَّ هذا الاسْمَ مستعار. وصَدَرَ الكتابُ عن مؤسسةٍ تنصيرية في النمسا، اسْمُها «ضوءُ الحياة»، وظهرتْ طبعتُه الأولى عام (١٩٩٤م)، وتوزِّعُه هيئاتُ ومراكزُ التبشيرِ النصرانية، ودَعَتْ مؤسسةُ «ضوءِ الحياة» إلى مراسلتِها، لإرسالِ الكتابِ لمن يَطلبونَه، كما أنها أَنْزَلَتْه على «الإنترنت».

والظاهرُ أَنَّ هذا الكتابَ ثمرةُ جهودٍ مشتركةٍ لمجموعةٍ من رجالِ الدينِ النصارى، تَفَرَّغوا للنظر في القرآن، بهدفِ انتقادِه، وبيانِ أَخْطائِه وتناقُضاتِه و حسبَ مزاعِمهم و ويَبدو أنهم رَدَّدوا ما قالَه اليهودُ والنصارى من قبلِهم، وظنّوا أَنهم بذلك سيقضونَ على القرآن، ويوقفونَ انتشارَه، ولكنْ خابَ ظَنُهم، فالقرآنُ غالبٌ منصور، ونورُه منتشرٌ مشرق، يفتحُ اللهُ له القلوبَ والعقول، في الغرب والشرق.

وبما أنَّ الكتاب «هل القرآن معصوم؟» في الظاهر من إعدادِ مؤلِّفٍ واحد، هو «عبد الله الفادي» فسننظرُ إليه وننقدُه على هذا الأساس، ونستعينُ عليه بالله.

أَخبرَ «عبدُ الله الفادي» في مقدمةِ كتابه أنه «رجلُ دينِ نصراني» حريصٌ على القيام «بخدمةٍ منتجةٍ دائمةِ الأثرِ للجنس البشري»، وأَنْ يُقَدِّمَ للناس عملاً عظيماً، يَخدمُهم ويُقدمُ فيه الخيرَ لهم. فماذا سيقدِّمُ لهم، وبماذا سيخدمُهم؟.

رأى أنَّ أفضلَ ما يخدمُهم به هو أنْ يُحَدِّرَهم من خطرٍ كبير، ويُنبَّههم إلى افتراء عظيم، حتى لا يُخدعوا به، إِنَّ هذا الافتراء هو القرآنُ، الذي ادَّعي محمدٌ عَلَيْ أنه وَحيٌ أوْحى الله به إليه، مع أنَّ الفادي يوقنُ أنَّه لا وَحْيَ بعدَ الإِنجيل، ولا رسولَ بعدَ المسيح!! فما أتى به محمدٌ عَلَيْ كَذِبٌ وإِفكُ مفترى. قال في مقدمتِه: «... ولكنني كرجلِ دين، رأيتُ أنْ أدرسَ القرآنَ.. وبما أنَّ الله واحدٌ، ودينه واحد، وكتابَه المقدَّسَ واحد، الذي ختمهُ بظهورِ المسيح كلمتِه المتجسِّد، وقال: إِنَّ مَنْ يَزيدُ على هذا الكتاب يَزيدُ الله عليه الضرباتِ المكتوبة فيه، وبما أنَّ القرآن يقولُ: إنه وحي، أخذتُ على عاتِقي دراستَه ودراسة تفاسيرِه، فدرستُه مِراراً عديدة، ووقَفْتُ على ما جاءَ به، ووضعتُ تعليقاتي في قالبِ مئتين وثلاثةٍ وأربعين سؤالاً، خدمةً للحق، وتَبصرةً لأُولي الألباب..»!!.

ادَّعي عبدُ الله الفادي أَنه وجدَ في القرآن مئتين وثلاثةً وأربعين خطأً،

وهذا معناهُ أَنَّ القرآنَ ليس معصوماً من الخطأ، ومعناهُ أنه ليسَ وَحْياً من الله، وليس كلامَ الله، إِذْ لو كانَ كلامَ الله لما وُجدَ فيه خطأٌ واحد!! وإذا لم يكن القرآنُ كلامَ الله، وإنما هو مُفْتَرٍ مُدَّع، القرآنُ كلامَ الله، لم يكنْ محمدٌ رسولاً من عندِ الله، وإنما هو مُفْتَرٍ مُدَّع، ومعنى هذا أَنَّ الإسلامَ ليس ديناً من عندِ الله، وأَنَّ مَنْ يَعتنقُ الإسلام فهو كافرٌ وعلى دينِ باطل! والدينُ الوحيدُ المقبولُ عند الله هو الدينُ اليهودي والدين النصراني، واليهودُ والنصارى هم وحدهم المؤمنون الموَحِّدون!!.

قَسَّمَ الفادي أَسئلتَه عن القرآن، التي عَرَضَ فيها أَخطاءَ القرآنِ، إلى عشرةِ أقسام؛ هي: أَسئلةٌ جغرافية، وأَسئلةٌ تاريخية، وأَسئلةٌ أخلاقية، وأَسئلةٌ المعتبة، وأَسئلةٌ المعتبة، وأَسئلةٌ علمية، وأَسئلةٌ فنية، وأَسئلةٌ خاصةٌ بحياةِ رسولِ الله ﷺ.

وجاءَ الكتابُ في مئتين وتسع وخمسين صفحة.

وتُوزِّعُ الكتابَ هيئاتٌ وجمعياتٌ تنصيرية، بطريقةٍ خاصة، وتوجِّهه إلى المسلمين، بهدفِ تشكيكِهم في القرآن، الذي يؤمنون به، وتَدْعوهم هذه الهيئاتُ إلى التعجبِ من وجودِ مئاتِ الأخطاءِ في كتابهم!!.

ومن بابِ الكيدِ واللؤمِ والخبث، وضعت الجهةُ التنصيريةُ المشرفةُ على تأليفِ الكتابِ وطَبْعِه ونَشْرِه وتوزيعِه بين المسلمين في آخرِ الكتاب مسابقةً مكوَّنةً من عشرةِ أسئلة، لتتأكَّد اللجنةُ من أنَّ القارئَ قرأَ الكتاب، واستوعَبَ ما فيه، وطالَبَتْهُ بالإِجابةِ على الأسئلة، وإرسالِ الإجاباتِ إليها، لتُقدِّمَ له الجوائز.

قالت اللجنةُ في بدايةِ المسابقة: «أيها القارئُ العزيز: إِنْ تعمقْتَ في قراءةِ هذا الكتاب، تستطيعُ أَنْ تُجاوبَ على الأسئلةِ بسهولة. ونحنُ مستعدّون أَنْ نُرسلَ لك أَحَدَ كتبِنا الروحية، جائزةً على اجتهادك. لا تنسَ أَنْ تكتبَ اسْمَك وعنوانك كاملاً، عند إرسال إجابتِك إلينا. . ». وَوَضَعَتْ عنوانَها في النمسا لمراسلتِها. .

ونَزَّلَت اللجنةُ المذكورةُ الكتابَ على الشبكةِ العنكبوتية «الإنترنت».

المشكلةُ في القِسيس عبدِ الله الفادي أنه دَخَل عالمَ القرآنِ بمقررٍ فكريِّ مُسْبَق، هو أَنَّ القرآنَ تأليفٌ بشريٌّ وليس كلامَ الله، وتعامَلَ معه على هذا الأساس، وزَعَمَ وُجودَ هذه الأَخطاءِ فيه.

ومن جَهْلِ الفادي بقواعدِ البحثِ العلميِّ الموضوعيِّ المحايد أنه أَخذ كلامَ المفسرين، وما فيه من أَخطاء، وحَمَّلَ القرآنَ مسؤوليتَه، كما أَنه أَلصقَ بالقرآنِ ما أَخذَه من خرافاتٍ وأُساطير.

لا يتحمَّلُ القرآنُ إلا مسؤوليةَ ما فيه من كلام، أمَّا أَفهامُ المفسِّرين لكلامِه فلا يتحملُ مسؤوليتَها، لأَنها فهمُ البشرِ لكلام الله.

وقد رأينا من المناسبِ أَنْ نَرُدَّ على كتابِ الفادي «هل القرآن معصوم؟» وأَنْ نُبِيِّنَ تَهافُتَ أَسئلتِه، وتَفاهَة انتقاداتِه. والذي دَفَعَنا إلى الرَّدِّ عليه أنه يمثلُ خُلاصة جُهودِ النصارى في فَحْصِ القرآن، وإثارةِ الأسئلةِ والشبهاتِ حوله، فهناك كتبٌ كثيرةٌ لنصارى عديدين، تنتقدُ القرآن، وتُثيرُ حولَه الاعتراضات، وتزعمُ الوقوفَ على أخطاء، ولقد قرأنا بعضَ تلك الكتب، ولدى مقارنتها بهذا الكتاب، وجدناه خلاصةً لها، فالرّدُ عليه رَدِّ عليها، لأنه لَخَصَ ما في تلك الكتب من أسئلةٍ وتشكيكات.

إِنَّ من اليقينِ عند كل مسلم أَنَّ القرآنَ كتابُ الله، وأَن اللهَ قد تكَفَّلَ بحفظهِ حتى قيامِ الساعة، وأَنه لا خَطَأَ في القرآن، في أَيِّ جانبٍ من جوانبه، وأَنه أعظمُ معجزةٍ لرسولِ الله ﷺ.

وقد تحدّى القرآنُ الكفارَ أَنْ يَجدوا فيه أَيَّ خَطَأ أَو اختلافٍ أَو تناقُض أَو تَعارُضٍ أَو ضَعْف؛ قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ وَلَوَ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْطِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

الدعوةُ إِلَى تَدَبُّرِ القرآنِ موجَّهَةٌ لجميعِ الناس، المؤمنين والكافرين، يتدبَّرُ المؤمنونَ القرآنَ ليزدادوا يَقيناً أَنه مُنزَّةٌ عن الأخطاء، وأَنه كلامُ الله. .

ويتدبَّرُ الكفارُ القرآن، ويَنظرونَ فيه، لعلَّهم يَجدونَ فيه خطأً أَو اختلافاً، فإِنْ فَعَلوا ذلك فلن يجدوا فيه ما يَبحثونَ عنه!!.

والقرآنُ لا يُوَجِّهُ الدعوةَ للكفارِ لتدبُّرِه واكتشافِ الخَطَأُ والاختلافِ فيه، إِلّا وهو واثقٌ من عَدَمِ وجودِ ذلك فيه، فلو كان فيه خَطَأٌ أَو اختلافٌ لما دخلَ معركةَ التحدي!!.

ونظرَ الكفارُ في القرآن، وبَحَثوا عن أَخطاء فيه، واستمرتْ نظراتُهم فيه أكثرَ من خمسةَ عَشَرَ قَرْناً، وما زالوا يبحثون، وما زالَ القرآنُ يَتَحَدَّاهم، ويقولُ لهم: هاتوا ما وَجَدتُم عندي من خَطَأ أَو اختلاف!.

وقَدَّمَ الكفارُ ما زَعَموا أَنهم وَجَدوه في القرآن، ونَظَرَ فيه العلماء، فوجدوهُ تافِهاً مُتَهافتاً، لا وَزْنَ ولا قيمةَ له، ولا يَقفُ أَمامَ النقدِ والتمحيصِ والرد!!.

ولقد قَدَّمَ القسيسُ عبد الله الفادي ما ذَكَرَه إِخوانُه الكفارُ ممَّا ظَنّوه أَخطاءَ في القرآن، وجَمَعها في كتابِه، وهو يظنُّ أَنه بذلك يوجِّهُ الضربةَ القاضيةَ للقرآن، ولنْ يَستطيعَ حَمَلَةُ القرآنِ وجنودُه الرَّدَّ عليها!! وتباهى القسيسُ فيما قَدَّم في كتابه، وافتخرَ إِخوانُه بما سَجَّلَه، وعملوا على توزيعِ الكتابِ على أوسع مدى!!.

ونشهدُ أَنَّ كَلامَ الفادي المفتري في كتابه تافِهٌ مُتَهافت، والرَّدُّ عليه وإظهارُ تهافتِه سهلٌ ميسور، والرَّدُّ على الأسئلةِ المثارةِ مقدورٌ عليه، ولم يَأْخُذْ منا جُهداً كبيراً ولله الحمد.

ونُقَدِّمُ هذا الكتابَ «القرآن ونقض مطاعن الرهبان» إلى المسلمين، ليَزْدادوا يَقيناً بأَنَّ القرآنَ كلامُ الله، وأَنه مُنزَّهٌ عن الأخطاءِ والمطاعن، وليَقفوا على تهافُتِ وتَفاهةِ أَسئلةِ واعتراضاتِ الكفارِ عليه، وليعرفوا كيفيةَ الرَّدِّ عليها. فقد يَلتقي أَحَدُهم مع أَحَدِ المنَصِّرينَ المُشكِّكينَ في القرآن، فيقدِّمُ له أَسئلةً مثلَ ما في هذا الكتاب، وعندما يقرأُ الردودَ التي في هذا الكتاب تسهلُ عليه الإجابةُ على تلك الأسئلة.

لقد صَعَّد أعداءُ القرآنِ المعاصرون من شبهاتِهم ضدَّ القرآن، وحَرصوا على نَشْرِها بين المسلمين، وكثيرٌ من المسلمين سمعوا كثيراً من الأسئلةِ المُشَكِّكة الموجودةِ في هذا الكتاب، ونَدْعوهم إلى الوقوفِ على نَقْضِها ورَدِّها في هذا الكتاب.

ونقدمُ هذا الكتابَ ليكون خُطوةً نحوَ الأَمامِ في الانتصارِ للقرآن، ومواجهةِ أَعدائِه، ونقضِ مطاعنهم، وإطْلاعِ القرّاء على نماذجَ من مكائدِ الأَعداء، وتمكينهم من دَحْضِها.

ونسألُ الله حُسْنَ القبول، وجزيل الأجر والثواب. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي

الخميس ۱۹۲۲/۱۰/۲۸هـ ۲۰۰۵/۱۲/۱



«هل القرآن معصوم؟».

عنوانٌ مثير، لكتابٍ حولَ القرآن، ظهرتْ طبعَتُه الأُولى عام (١٩٩٤م)، وقد صَدَرَ بثلاثِ لغات: الأَلمانيةِ والإِنجليزيةِ والعربية.

وجاءَ في صفحةِ العنوانِ أَنَّ مؤلِّفَه هو «عبدُ الله الفادي»، وهو اسْمٌ مُسْتَعار، ويَبدو أَنه لم يُؤلِّفُهُ رجلٌ واحد، وإِنما أَعَدَّه مجموعةٌ من القساوسةِ والرهبان. وقد طُبعَ في النمسا، وصَدَرَ عن مؤسسةٍ تنصيرية، اسْمها: Light of ومعناه: «نور الحياة»!!.

وعنوانُ الكتابِ مقصود، والاستفهامُ للإثارة، فمَعْنَى سؤالِهم: «هل القرآنُ معصوم؟» تقريرٌ أَنَّ القرآنَ ليس مُنزَّهاً عن الخَطَأ، وإنما فيه عَشَراتُ الأَخطاءِ المختلفة، وهذا معْناهُ أَنه ليسَ من عندِ الله، فلو كانَ من عندِ الله لما وُجِدَ فيه خَطَأٌ واحد!.

وقد قَسَّمَ مؤلِّفو الكتابِ كِتابَهم إلى عشْرَةِ أَجزاء، ادَّعَوْا أَنهم وَجَدوا في كُلِّ جزءِ منها مجموعةً من الأخطاءِ في القرآن.

الجزءُ الأُول: أَسئلةٌ جغرافيةٌ. زَعَموا فيه وجودَ اثْنَيْ عَشَرَ خَطَأً جغرافيّاً في القرآن.

الجزءُ الثاني: أَسئلةٌ تاريخية. زَعَموا فيه وجودَ خمسةٍ وخَمسينَ خَطَأً تاريخيّاً في القرآن.

الجزءُ الثالث: أَسئلةٌ أَخلاقية. زَعَموا فيه وُجودَ تسعةِ أَخطاءٍ أَجْلاقية في القرآن.

الجزءُ الرابع: أَسئلةٌ لاهوتية. زَعَموا فيه وُجودَ تسعةٍ وعشرين خطأً لاهوتيّاً في القرآن.

الجزءُ الخامس: أَسئلةٌ لغوية. زَعموا فيه وجودَ خمسةٍ وعشرين خَطَأً لغويّاً في القرآن.

الجزءُ السادس: أَسئلةٌ تشريعية. زَعَموا فيه وُجودَ ستةٍ وعشرين خطأً تشريعيّاً في القرآن.

الجزءُ السابع: أَسئلةٌ اجتماعية. زَعَموا فيه وُجودَ واحدٍ وعشرين خطأً اجتماعيّاً في القرآن.

الجزءُ الثامن: أَسئلةٌ علمية. زَعَموا فيه وُجودَ اثْنَيْن وعشرين خطأً علميّاً في القرآن.

الجزءُ التاسع: أَسئلةٌ فنيَّة. زَعَموا فيه وُجودَ أَحَدَ عَشَرَ خَطأً فنيّاً في القرآن.

الجزءُ العاشر: أَسئلةٌ خاصَّةٌ عن محمدٍ ﷺ. زَعَموا فيه وجودَ ثلاثةٍ وثلاثين خطأً يتعلقُ بحياةِ الرسولِ ﷺ في القرآن.

أَيْ أَنَّ الذينَ أَلَّفُوا الكتابَ وَجَدوا في القرآنِ مئتين وثلاثةً وأربعين خَطَأً، في مختلفِ موضوعاتِه، وهذا رقمٌ كَبير، لو صَحَّ لكانَ القرآنُ باطِلاً مَليئاً بالأخطاء!!.

وقد وَضَعَ مُؤلِّفُو الكتابِ في آخرِهِ قائمةً بالمراجعِ التي رَجَعوا إِليها، واستَخْرَجوا منها أخطاءَ القرآن، وكانت اثنين وعشرين كتاباً، معظمُها لمؤلِّفين من النَّصارى، خَصَّصوها لانْتقادِ القرآنِ وإِثارةِ الشبهاتِ حولَه.

ومن بابِ المبالغةِ في الكيدِ أَرادَ مُؤَلِّفُو الكتاب أَنْ ترسخَ شُبهاتُهم في ذهنِ القارئ، فَوَضَعوا في آخِرِ الكتابِ مسابقة، طَلَبوا فيها من القارئ الإِجابة على أسئلةٍ اختاروها من الكتاب، وإِرسالَ الإِجاباتِ إليهم في النمسا، ليُرسلوا له جائزةً قيمةً بسببِ اجتهادِه! وقالوا في مقدمةِ المسابقة: «أَيُّها القارئُ العزيز:

إِنْ تَعَمَّقْتَ في قراءةِ هذا الكتابِ تَستطيعُ أَنْ تُجاوِبَ على الأسئلةِ بسُهولَة.. ولا ونحنُ مُسْتعدّونَ أَنْ نرسلَ لك أَحَدَ كُتُبِنا الروحية جائزةً على اجتهادِك.. ولا تَنْسَ أَنْ تَكتبَ اسْمَك وعنوانَك كامِلاً عند إرسالِ إجابتِك إلينا..».

ومن الأَسئلةِ التي طَلَبوا من القارئِ الإِجابةَ عليها:

السؤالُ الأُول: في القرآنِ عشرةُ أَنواعِ من الأَخطاء. ما هي؟.

السؤالُ الثاني: اذكُرْ خمسةً من الأَخطاءِ الجغرافية، التي وَرَدَتْ في هذا الكتاب!.

السؤالُ الثالث: ذَكَرَ المؤَلِّفُ خَمساً وخمسينَ غلطةً تاريخيَّة في القرآن، اكْتُبْ عَشْر. اكْتُبْ عَشْر.

السؤالُ الرابع: يُحَلِّلُ القرآنُ تسعَ خَطايا. ما هي؟ اذْكُرْ أَكْثَرَ ما ساءَكَ منها.

السؤالُ الخامس: أَثارَ المؤلِّفُ تسعةً وعشرين سؤالاً لاهوتياً حَوْلَ القرآن. اشرحْ خمسةً منها.

السؤالُ السادس: وَجَدَ المؤلِّفُ ستَّاً وعشرينَ غَلْطَةً لغويةً في القرآن. اذْكُرْ خمساً منها.

السؤالُ السابع: وَجَدَ المؤلِّفُ ستةً وعشرينَ خطأً تشريعيّاً في القرآن. اذْكُرْ خمسة منها.

السؤالُ الثامن: وَجَدَ المؤلِّفُ إِحْدى وعشرين غَلطةً اجتماعيةً في القرآن. اذْكُرْ خمساً منها.

السؤالُ التاسع: تَساءَلَ المؤلِّفُ عن اثْنَيْن وعشرينَ أَمْراً عِلْمِيّاً خاطِئاً في القرآن. اذكُرْ خمسةً منها.

السؤالُ العاشر: وَجَدَ المؤلِّفُ في حياةِ نبيِّ الإِسلام ثلاثاً وثلاثين أَمْراً مَعيباً. اذكُرْ ما تعتبرُه أَنه ليس مَعيباً. اذكُرْ ما تعتبرُ أَنه أَسوَؤُها، واشرَحْه.. ثم اذكُرْ ما تعتبرُه أَنه ليس مَعيباً، ودافِعْ عن وجهةِ نظرِك.

ويَلبسُ المفْتَرونَ ثوبَ الموضوعيةِ والإِنصافِ و«الديمقراطية» عندما

يَسمحونَ للإِنسانِ أَنْ يُخالِفَهم، ويَأْذَنونَ له أَنْ يُدافِعَ عن وجهةِ نَظَرِه، كما جاءَ في السؤالِ العاشر!!.

وهذا الكتابُ حلقةٌ عنيفةٌ حادَّةٌ صاخبةٌ من مسلسلِ «الهجومِ على القرآن»، الذي يَشُنُهُ عليه أَعداؤُه، من اليهودِ والنصارى، وسائرِ الأَعداء، الذين لا يَعترفونَ أَنَّ القرآنَ كلامُ الله، ولا يُؤمنونَ أَنَّ محمداً هو رسولُ الله ﷺ، وإنما يعلنونَ أَنَّ محمداً عَلَيْ مُفْتَرٍ كَذّاب، ادَّعىٰ أَنه نبيّ، وزَعَمَ أَنَّ القرآنَ وَحْيٌ من اللهِ إليه، مع أنه هو الذي أَلَفه، وأعانَه عليه قومٌ آخرون!!.

هذا وإِنَّ الحملة على القرآنِ طويلةٌ مستمرة، مضى عليها خمسة عَشَرَ قَرْناً، وباءَتْ بالفشلِ ولله الحمد، وبقي القرآنُ ثابِتاً قويّاً، وغالِباً مَنْصوراً ظافراً، ولن يكونَ هذا الكتابُ الكِتابَ الأوَّلَ في الهجوم على القرآن، فقد سبَقَهُ آلافُ الكتبِ الحاقدةِ المسمومة، طواها الزَّمَنُ في مَلَفّات التاريخِ المنسية، فَنَسِيَها الناس ونسوا أصحابَها، وبقيَ القرآنُ حَيّاً مُؤثِّراً، مَحْفوظاً مَثْلُوّاً، مَعْروفاً مُفَسَّراً!! كما أَنَّ هذا الكتابَ لن يكونَ الأخيرَ في هذا المسلسلِ الحاقدِ الخبيث، إِذْ سَتَتْلُوهُ وتتبعُه كُتُبٌ أُخرى، يُؤلِّفُها أعداءٌ حاقِدونَ في القرونِ القادمة، وسَيَبْقى القُرآنُ مُحارَباً مُهاجَماً من قِبَلِ أعدائِه حتى قيامِ الساعة، ولكنّه سيبقى غالِباً بإِذْنِ اللهِ حتى قيامِ الساعة، فنحنُ لا نَخافُ على القرآنِ الهزيمة، لأننا موقنونَ من انتصارِهِ بإِذْنِ الله

وقبلَ البَدْءِ بتفْنِيدِ كلامِ هؤلاءِ الحاقدين في شُبهاتِهم التي اعْتَبَروها أخطاءً، نُقَرِّرُ أَنه لا يوجَدُ أَيُّ خَطَأ في القرآن، في أيِّ موضوع من موضوعاتِه، لا في اللغة، ولا في العقيدة، ولا في الفقه، ولا في التاريخ، ولا في البعغرافيا، ولا في الاجتماع، ولا في الأخلاق، ولا في العلم، ولا في السياسة، ولا في السيرة! وما اعْتَبَرَه هؤلاءِ المفترونَ أخطاءً في القرآن، إنما هو وفق ما صَوَّرَتْه عُقولُهم القاصرة، وأفهامُهم السقيمة، ونَظَراتُهم العاجزة، ويَصْدُقُ على كلامِهم قولُ الشاعر:

وَكُمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلاً صَحِيحاً وآفَتُه هي الفَهْمُ السَّقيمُ



سبقَ أَن قلنا: إِنَّ كتابَ «هل القرآن معصوم؟» صادرٌ عن لجنةٍ من المنصِّرين، جَمعوا ما ظَنّوه خَطَأً في القرآن، من مختلفِ المراجعِ والمصادر، ولكنَّ الكتابَ منسوبٌ إلى اسم مستعار، هو «عبدُ اللهِ الفادي»، الذي زَعَمَ أَنه هو الذي أَلَّهُ! وسَتَكُونُ ردودُنا على عبد الله الفادي الذي نُسِبَ الكتابُ إليه!!.

مما قالَه المفتري الفادي في مقدمةِ الكتاب: «رَغِبْتُ منذُ حَدَاثَتي أَنْ أَقُومَ بخدمةٍ مُنتجةٍ دائمةِ الأَثْرِ للجنسِ البشري، وليس في مَقْدوري أَنْ أَكتشفَ قارة، مِثْلَ ما فَعَلَ «كولُمْبُس»، ولا أَنْ أَخترعَ مِذْياعاً، كما فعلَ «ماركوني»، ولا أَنْ أُسَخِّرَ الكهرباء، مثلَ ما فَعَلَ «أَديسون»، ولا أَنْ أُحَلِّلَ الذَّرَّة، كما فعلَ «أَيْنِشْتايْن»، فليسَ شيءٌ من هذا يَدخلُ في دائرةِ اخْتِصاصي..

ولكنَّني كرجل دين، رأيتُ أَنْ أَدْرُس القرآنَ..».

المؤلِّفُ «عبدُ الله الفادي» قِسّيسٌ، وَرَجُلُ دينٍ نصراني، وبما أنه مُتَخَصِّصٌ في الدين، فهو يُريدُ أَنْ يَقومَ بدراسةٍ دينيّة، يَخدِمُ بها الجنسَ البشريَّ خدمةً دائمة. وأَيُّ دينٍ سيَدْرُسُه دراسةً فاحصة؟ هل هو الدينُ اليهوديُّ أَم الدينُ النصرانيُّ أَم الدينُ الإسلامي؟.

العهدُ القديمُ أَساسُ الدينِ اليهودي، وهو جزءٌ من الدينِ النصراني، لأَنَّ العهدَ القديمَ والعهدَ الجديد يُكوِّنان «الكتابَ المقدَّس» الذي يُؤْمِنُ به النَّصارى أَنهُ من عندِ الله.

لم يَبْقَ أَمَامَه إِلَّا إِلَاسلامُ ليَدْرُسَه، وبما أَنَّ القرآنَ هو أَساسُ الإِسلام، فليُوجِّه القِسيسُ «الفادي» نَظَراتِه الكنسيَّةَ النصرانيةَ إليه، ليَدْرُسَه دراسةً مفصَّلَةً، يقدمُ بها خدمةً للبشرية!.

ولا مانعَ من أَنْ يدرسَ أَيُّ إِنسانِ القرآن، والقرآنُ لا يَخْشى من أَنْ يَدرسَهُ أَيُّ إِنسان، سواء كانَ مُسْلِماً أَو يَهودياً أَو نصرانيّاً، قِسّيساً أَو باحِثاً أَو عالِماً، لكنَّه يَشترطُ على الذي سَيدرُسُه شَرْطاً واحداً، هو: أَنْ لا يُقْبِلَ على القرآن بمقرَّر فكريِّ أَو عقيديٍّ مُسْبَق، وأَنْ لا يَحملَ فكرةً يُريدُ إِثْباتَها في القرآن! إِنَّه إِنْ فَعَلَ ذلك تكونُ دراستُه مُنحازةً مُتحاملة، ومن ثَمَّ سيخرجُ من هذه الدراسةِ بنتائجَ خاطئة، تقومُ على التحامُل والهوى والمزاجية.

يَطلَبُ القرآنُ من كُلِّ إِنسانٍ أَنْ يَضَعَ فكرتَه المسبقةَ عن القُرآنِ جانباً، وأَنْ يَدُخُلَ عالمَ القرآنِ وهو خالي الذِّهْن، وأَنْ يكونَ هدفُه من ذلك البحث عن الحقيقة، والرغبة في المعرفة، ومُتابعةَ الحَقّ، وبذلكَ تكونُ دراستُه موضوعيةً عادلةً مُنصفَة، وسيخرجُ منها بنتائج صحيحة.

ولقد قام بدراسة القرآن كثيرون من مُفَكِّري الغربِ النَّصارى، وكانتْ دراستُهم مَوضوعيةً مُحايدةً مُنْصفة، غيرَ قائمةٍ على المقرَّرِ الذهنيِّ المسْبَق، والانحيازِ الدينيِّ المسبقِ ضدَّه. وقد قادَتْهم تلك الدراسةُ إلى اليقينِ بأَنَّ القرآنَ حَقُّ لا خطأً فيه، وأنه من عندِ الله، وفي مقدمةِ هؤلاء البروفسورُ الفرنسي «موريس بوكاي»، والقِسيسُ الكندي «جاري ميللر»، والقسيسُ السوداني «أشوك يانق»!.

أمّا إذا وَضَعَ الدارسُ في ذهنِه مُقَرَّراً مُسْبَقاً عن القرآن، وأقبلَ عليه يدرسُه لتحقيق وتأكيدِ ذلك المقرَّر، فسوف تكونُ دراستُه مُتحاملةً مُنحازةً ضدَّه، وسيكونُ نظرُهُ في القرآن نَظراً خاطِئاً. كأنْ يوقِنَ القِسيسُ أَنَّ القرآنَ ليس وَحْياً من الله، وإنما هو من تأليفِ البشر، وأنَّ محمداً عَلَي ليسَ رسولاً، وإنما هو مُدَّع مُفْتَرٍ، وأَنَّ في القرآنِ أخطاءً عديدة، ثم يَدرسُ القرآنَ ليأخذَ منه الأدلَّة والأمثلة على ما يُؤمِنُ به! عند ذلك سَيَخرجُ بنتائجَ خاطئة، ويَزعمُ أنه وَجَدَ الأَدلةَ على ما يُريد!.

وهذا ما فعلَه القِسّيسُ «عبد الله الفادي» في دراستِه «هل القرآنُ معصوم؟»

وقد صَرَّحَ هو بدراستِه المتحاملةِ المنحازَة، ومُقَرَّرِه المسْبَقِ الذي أُقبلَ به على القرآن، وذلك بقولِه في المقدِّمة: «وبما أَنَّ اللهَ واحد، ودينَه واحد، وكتابَه المقدَّسَ واحد، الذي خَتَمَهُ بظهورِ المسيحِ كلمتِه المتَجَسِّد، وقال: إِنَّ مَنْ يَزيدُ على هذا الكتاب، يَزيدُ اللهُ عليه الضرباتِ المكتوبةَ فيه، وبما أَنَّ القرآنَ يَقولُ: إنه وَحْى، أَخَذْتُ على عاتِقى دراستَه!».

هكذا إِذَن، يُؤْمِنُ القِسّيسُ أَنَّ كتابَ اللهِ المقَدَّسَ واحد، وهو العهدُ القديمُ والعهدُ الجديد، وأَنَّ اللهَ أَنزلَ العهدَ الجديدَ على عيسى ﷺ، وهَدَّدَ أَيَّ إنسانٍ يَزيدُ شيئاً على هذا الكتاب.

أَيْ: يُؤمنُ القِسميسُ «الفادي» أَنه لا وَحْيَ بعدَ الإِنجيل، ولا نبيَّ بعدَ عيسى عَيْد! وهذا مَعناه أَنه يُؤمنُ أَنَّ القرآنَ ليس وَحْياً من عندِ الله، وأَنَّ محمداً ليسَ رسولَ الله ﷺ، فالقرآنُ صناعةٌ بشرية، فهو غيرُ معصوم، وإنما هو مليءٌ بالأَخْطاء.

آمَنَ القِسّيسُ بهذه الفكرة، وتَسَلَّحَ بهذا السِّلاح، ووضعَ هذا المنظارَ على عينيه، وأقبلَ على القرآنِ يَدرسُه ويَنظرُ فيه، ويُقَدِّمُ بذلك خدمةً للجنسِ البشريّ!.

فماذا سيجدُ فيه؟ سيجدُ فيه مجموعةً من الأخطاء، في مختلفِ المجالات والموضوعات، تُقاربُ مئتين وخمسين خطأً!!.

ونقولُ: أَينَ الباحثونَ الغربيّونَ النّصارى، الذين دَرَسوا القرآنَ دراسةً موضوعيةً، من هذه الأخطاء، التي اكتشفَها «الفادي»؟ لماذا لم يَرَها موريس بوكاي، ولا جاري ميللر وغيرهما؟!.

ثم ما الذي دَرَسَه القِسّيس «الفادي»؟ دَرَسَ القرآنَ دراسةً متحاملةً منحازة، ودرسَ التفاسيرَ القرآنية، قالَ في المقدمة: «.. وبما أَنَّ القرآنَ يقولُ: إِنه وَحْيٌ، أَخَذْتُ على عاتِقي دراستَه، ودراسةَ تَفاسيره، فدرَسْتُه مِراراً عديدة، ووقَفْتُ على ما جاءَ به..».

والتفسيرُ الوحيدُ الذي أَثبتَه الفادي في قائمةِ المراجعِ هو تفسيرُ البيضاوي، ولا أدري لماذا تَفسيرُ البيضاوي دونَ غيرِه؟ فهناكَ تَفاسيرُ مأثورةٌ أَفضلُ منه، كتفسيرِ الطبري وتفسيرِ ابن كثير.

ثم ما دَخْلُ التفاسيرِ في الدراسةِ الموضوعية للنَّصِّ القرآني؟ إِنَّ التفاسيرَ هي الفهمُ البشريُّ لمعاني القرآن، كما سَجَّلَه السادةُ المفَسِّرون لها، وهذا الفهمُ البشريُّ يَنطبقُ عليه ما ينطبقُ على كُلِّ الأعمالِ البشريةِ القاصرة، ومهما بَلَغَ أصحابُها من العلمِ والدقةِ والإِتقان، فإنها ليستْ معصومةً من الخطأ، ولا مُنزَّهةً عن الضعفِ والنقص.

ولذلك وُجِدَتْ في التفاسيرِ المختلفةِ أَخطاءٌ عديدة، باعتبارِها جُهْداً بشريّاً، ولا يوجَدُ تفسيرٌ خالٍ من الخطأ، سواء كانَ قَديماً أَو معاصراً.

وهذا معناهُ أَنَّ النَّصَّ القرآنيَّ لا يَتَحَمَّلُ الخَطَأَ الموجودَ في تلك التفاسير، ولا يَجوزُ أَنْ نَنسبَ الخَطَأَ إلى القرآنِ، لأَنَّ هذا الخَطَأَ وُجِدَ عند الطبريِّ أَو الرازيِّ أَو البيضاويِّ أَو القرطبيِّ أو غيرهم. فالفهمُ البشريُّ للقرآن ليسَ حُجَّةً على القرآن، إلّا عندَ أصحابِ النظراتِ الحاقدةِ على القرآنِ!.

وقالَ الفادي في مقدمتِه: «وَوَضَعْتُ تعليقاتي علىٰ قالَبِ مئتين وثلاثةٍ وأَربعين سؤالاً، خِدمةً للحق، وتبصرةً لأُولى الأَلباب..».

وسوفَ نُتابعُ الفادي في أَسئلتِه وشبهاتِه واعتراضاتِه، التي ادّعى أَنه اكْتَشَفَها في القرآن، وسننظرُ فيها بمنظارِ القرآن، لنعرفَ تهافُتَها وتَفاهَتَها، وصَـدَقَ اللهُ الـقائدُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ وصَـدَقَ اللهُ الـقائدُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ [الأنبياء: ١٨].







## هل تَغيبُ الشمسُ في بئر ماء؟

زَعَمَ «الفادي» أَنَّ القرآنَ أَخطأَ في حديثِهِ عن مَغيبِ الشمس، حيثُ أَخبرَ أَنَّ الشمسَ تَغيبُ في بئر ماء!.

وذلك في قولهِ تعالى عن رحلةِ ذي القرنَيْنِ الأُولى نحوَ مِغربِ الشمس: ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَن ذِى الْقَرْنَيْنِ الْأُولَى نحوَ مِغربِ الشمس: ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَن ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتَلُوا عَلَيْكُم مِّنَهُ ذِكْرًا ﴿ اللَّهَ مَعْرِبَ الشَّمْسِ الْأَرْضِ وَءَالْيَنَكُ مِن كُلِ شَيْءِ سَبَبًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَعْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْنٍ جَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا مَا . . . ﴾ [الكهف: ٨٣ ـ ٨٦].

نَسَبَ الفادي إلى «البيضاويّ» أنه قالَ في تفسيرِه عن ذي القرنين: «إِنَّ الله مَكَّنَ له في الأرض، اليهودَ سألوا محمداً عن إسكندر الأكبر؟ فقال: إِنَّ الله مَكَّنَ له في الأرض، فسارَ إلى المكانِ الذي تَغربُ فيه الشمس، فَوَجَدَها تغربُ في بئرٍ حَمِئَة، وحولَ البئرِ قومٌ يَعْبُدُونَ الأوثان!»(١).

هل كان الفادي أميناً في النقلِ عن البيضاوي؟ وهل هذا الكلامُ موجودٌ في تفسيرِ البيضاوي؟ لِننظرُ!.

قال البيضاوي: «... واخْتُلِفَ في نبوةِ ذي القَرْنَين، مع الاتفاقِ على إِيمانِه وصَلاحِه.. والسائلونَ هم اليهود، سألوهُ امتحاناً، أو مشركو مكة... (٢٠).

لم يكن الفادي أميناً في النقل، وإِنما كان مُحَرِّفاً، ونَسَبَ إِلَى البيضاويِّ ما لم يَقُلُه، وكَذَبَ على رسولِ اللهِ ﷺ!.

ذَكَرَ البيضاويُّ قولَيْن في الذينَ سألوا رسولَ الله ﷺ عن ذي القرنين،

<sup>(</sup>۱) هل القرآن معصوم؟، ص١٩. (٢) تفسير البيضاوي: ٣/ ٢٩١.

هل هم اليهودُ أو المشركون؟ والراجحُ أنَّ الذينَ أَوْصَوْا أَنْ يُسْأَلَ عن ذي القرنين والذين والذين صاغوا السؤالَ هم اليهود، وأَنَّ الذينَ وَجَهوا له السؤالَ هم مشركو مكة، فلا تعارضَ بين القولَيْن اللذين ذكرهما البيضاوي، مع أَنَّ الأَوْلى أَنْ نَعتبرَ السائلين مشركي مكة، لأنهم هم الذين وَجَهوا له السؤالَ مباشرة!.

ولما سُئِلَ عن ذي القرنين انتظرَ حتى يأْتيَه الجوابُ من الله، لأَنه لم يكنْ يعلمُ عنه شيئاً، وآتاهُ اللهُ الجوابَ في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَـرْنَـكَيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكَرًا﴾ [الكهف: ٨٣].

وقد تلاعَبَ الفادي في كلام البيضاوي وحَرَّفَه، لحاجةٍ في نفسِه، فَزَعَمَ أَنَّ اليهودَ سألوا رسولَ الله ﷺ عن الإسكندر الأكبر، مع أنهم سألوهُ عن ذي القرنين، وليس عن الإسكندرِ الأكبر، والراجحُ عند علماءِ المسلمين أنَّ ذا القرنين ليس هو الإسكندرَ الأكبر!.

وافترى الفادي على رسولِ الله ﷺ، عندما نَسَبَ له حَديثاً موضوعاً، لم يَقُلْه، وهو: «إِنَّ اللهَ مَكَّنَ له في الأَرض، فسارَ إلى المكانِ الذي تَغربُ فيه الشمس، فوجَدَها تَغربُ في بئرٍ حَمِئَة، وحولَ البئرِ قومٌ يَعبدونَ الأَصنام».

ونَشهدُ أَن رسولَ الله ﷺ لم يَقُلْ هذا الكلامَ الذي نَسَبَهُ له الفادي المفتري، فهو ليسَ حَديثاً صَحيحاً ولا حَسَناً ولا ضَعيفاً، وإنما هو مكذوبٌ موضوع.

وبعدما كَذَبَ الفادي المفتري على رسولِ الله ﷺ، افترى على البيضاويِّ فَنَسَبَهُ له، مع أَنه لا يوجَدُ في تفسيره!!.

وتابَعَ المفتري افتراءَه على رسولِ الله ﷺ وعلى البيضاوي، عندما قال: «... وَسارَ إِلَى المكانِ الذي تَطلعُ منه الشمس، فاكتشفَ أَنها تطلعُ على قومٍ لا يَسترُهم من الشمسِ بُيوتٌ أو ثياب! وسارَ في طريقٍ معترضٍ بين مطلع الشمسِ ومغربها إلى الشمال، فوجَدَه يَنْتَهي إلى جَبَلَيْن، فصَبَّ بينَهما رَدْماً من

الحدِيد، وكَوَّنَ بذلك سَدَّاً مَنيعاً، لا يُدرِكُه إِلَّا الله يومَ قيامِ الساعة..»!! وهذا كلامٌ مفترى، لم يَقُلُه رسولُ الله ﷺ، ولم يَذْكُرْه البيضاوي..

ونَقَلَ الفادي عن تفسيرِ البيضاوي قولاً آخر، وذلك في قولِه: "وقال البيضاوي: إِنَّ ابنَ عباس سمعَ معاويةَ يَقرأُ "حامِيَة"، فقالَ: ﴿ مَعِنَةِ ﴾ فبعثَ معاوية إلى كعبِ الأحبار: كيفَ تجدُ الشمسَ تَغْرُب؟ قال: في ماءِ وطين.. "(١).

وكانَ الفادي مُفْتَرِياً على البيضاوي في هذا النقلِ أَيْضاً؛ فالذي في تفسيرِ البيضاوي هو: «في عينِ حَمِئَة: ذاتِ حَمَاً.. من: حَمِئَت البئرُ؛ إِذا صارَتْ ذاتَ حَمْاً.. من: حَمِئَت البئرُ؛ إِذا صارَتْ ذاتَ حَمْاًة.. وقراً ابنُ عامر وحمزةُ والكسائيُّ وأبو بكر: «حامِية». أَيْ: حارَّة.. ولا تَنافي بينَهما، لجَوازِ أَنْ تكونَ العينُ جامعةً للوصْفَين... ولعلَّه بلغَ ساحلَ المحيطِ فرآها كذلك.. وقيلَ: إِنَّ ابْنَ عباسٍ سمعَ معاويةَ يقرأُ بعض معاويةً إلى كعبِ الأحبار: كيفَ تجدُ الشمسَ تَغْرُبُ؟ قال: في ماءٍ وطين، كذلك نجدُه في التَّوراة!»(٢).

وأَدْعو إلى المقارنةِ بينَ كلامِ البيضاوي، والكلامِ الذي نَسَبَهُ له الفادي، لمعرفةِ افترائِه وتَحريفِه وتَلاعُبه.

الإمامُ البيضاويُّ يُريدُ أَنْ يُفَسِّرَ كلمةَ ﴿فِي عَيْبٍ جَنَةٍ ﴿. فقال: إِنَّها عَينٌ ذَاتُ حَمَاً. وذَكَرَ مِثالاً على هذا المعنى للتَّوضيح. فقال: «يقال: حَمِئَت البئر؛ إذا صارَتْ ذاتَ حمأة».

والحَمَأُ هو: الطينُ الأَسودُ المنتنُ المتغيِّر. ويُقال: حَمِئَ الماءُ حَمَاً: إِذَا كَثُرَ فيه الحَمَأُ، وهو الطِّين، فَتَكَدَّرَ وتَغَيَّرَتْ رائحتُه. ويقال: حَمَأَت البئرُ: أَخْرَجَتْ حَمْأَتها. والعينُ الحَمِئَةُ هي: التي فيها الحَمَأُ. وهو الطِّينُ (٣).

وقد أَخْبَرَنا اللهُ أَنه خَلَقَ الإنسانَ من حَمَا، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٩. (٢) تفسير البيضاوي: ٣/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط، ص١٩٥.

ٱلإنسَانَ مِن صَلَصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ ﴿ [الحجر: ٢٦]. والحَمَا المسْنونُ هو الطينُ الأَسودُ المتغَيِّرُ.

فالعينُ الحمئةُ هي العينُ ذاتُ الحَمَا، أي التي اخْتَلَطَ فيها الماءُ بالطين. وذَكَرَ الإِمامُ البيضاويُّ البِئْرَ لتَوضيحِ معنى الحمأ، فقال: مِن حَمِئَتِ البِئْر، إِذَا صَارَتْ ذَاتَ حماً. أي: اخْتَلَطَ ماءُ البئرِ بالطينِ، فصارت البئرُ حَمِئَة، اخْتَلَطَ ماؤُها بالطين!.

وذَكَرَ البيضاويُّ أَنَّ في «حَمِئَة» قراءَتَيْن:

الأُولى: قراءةُ نافع وابنِ كثير وأَبي عمرو ويعقوب ورواية حفص عن عاصم: ﴿جَنَةِ﴾ بالهمز، ومَعْنى: ﴿فِي عَيْنٍ جَنَةٍ﴾: عينٍ اخْتَلَطَ ماؤُها بالحَمَأِ والطين.

الثانية: قراءةُ ابنِ عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبي جعفر ورواية أبي بكر عن عاصم: «حامِيَة». ومعنى: «في عينٍ حامِيَة»: عينٍ حارَّةٍ.

وذكرَ البيضاويُّ: أَنَّ ابنَ عباسٍ كان يقرأُ: ﴿فِي عَيْنٍ جَمِنَةٍ﴾ بالهمزة، بينما كانَ معاويةُ بنُ أَبِي سفيان ﷺ يقرأُ: «في عينٍ حامِيَة».

وروى البيضاويُّ: أَنَّ معاويةَ رَهِيُّ بعثَ إِلى كعبِ الأَحبارِ يسأَلُه: كيفَ تجدُ الشمسَ تغرب؟ قال: «تغربُ في ماءٍ وطين، كذلك نجدُه في التوراة».

وبداً البيضاويُّ الروايةَ بصيغةِ «قيل»، وهي صيغةٌ دالَّةٌ على التمريضِ والتضعيف! ومعناها أَنَّ الروايةَ لم تَثْبُتْ!!.

ولما نَقَلَ الفادي المفتري الروايةَ حَذَفَ من كلامِ كعبِ الأَحبار الجملةَ الأَخيرة: «كذلك نجدُهُ في التوراة!! مع أَنَّ الروايةَ لم تَثبت كما قلنا!!.

وبهذا نعرفُ أَنَّ الفادي كاذبٌ مُفْتَر، عندما نَسَبَ للبيضاوي قولَه: إِنَّ الشمسَ تغربُ في ماءٍ وطين، وهذا معناهُ أَنها تَغيبُ في بئرٍ حمئة! مع أَنَّ البيضاويَّ لم يَقُلْ ذلك أَبَداً.

وبهذا نعرفُ أَنَّ القرآنَ لم يَقُلْ: إِنَّ الشمسَ كانتْ تَغيبُ في بنْرٍ حَمِئَةُ، والرسولُ ﷺ لم يَقُلْ: إنها كانتْ تَغيبُ في بنْرِ حمئة!.

وبهذا نعرفُ أَنَّ الفادي خبيثٌ مُغْرِض، عندما طَرَحَ سؤالَه المشَكِّكَ قَائلاً: «ونحنُ نسأل: إِذَا كانت الشمسُ أَكبرَ من الأَرضِ مليوناً وثلاثمئة أَلْف مَرَّة، فكيفَ تَغْرُبُ في بئرٍ رآها ذو القرنين، ورأى ماءَها وطينَها، ورأى النّاسَ الذينَ عندها؟!».

إِنَّ هذه الأُكذوبةَ الخُرافيةَ لم تَرِدْ في القرآن، ولم يَقُلُها أَحَدٌ من المسلمين، وإنما اخْتَلَقَها الفادي المفتري، وجَعَلَها خطأً جغرافياً في القرآن!.

بَقِيَ أَنْ نُبينَ معنى قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰۤ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ جَمِثَةٍ﴾.

عندما توجَّهَ ذو القرنين نحوَ الغربِ تابَعَ سيرَه حَتَّى وَصَلَ إِلَى مَكَانِ تَلْتَقي فيه اليابسةُ مع الماء، ولعلَّ هذا كان عندَ شاطئ أَحَدِ البِحار، ولا دَليلَ على تحديدِ ذلك المكان، فهو من مبهماتِ القرآن!.

ولعلَّ المكانَ الذي وَقَفَ فيه ذو القرنين كان عندَ مَصَبِّ أَحَدِ الأَنهارِ في ذلك البَحر، ويبدو أَنَّ ماءَ النهر في ذلك اليوم كان مختَلِطاً بالتراب، فكانَ «حَمِئاً».

ولما وقفَ ذو القرنين في ذلك المكان، نَظَرَ أَمامَه إلى الشمسِ وهي تَغربُ وَتَغيب، فرآها ﴿تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ جَمِئَةٍ ﴾. أَيْ أَنَّ قُرْصَ الشمسِ سَقَطَ أمامَه في الماء المختلطِ بالتراب، الذي يَقذفُه النهرُ في البَحر، وبذلك رآها تغربُ في عين حَمِئَة!.

وُهذا أَمْرٌ لا يَدعو للعجبِ أو الغرابةِ أو الإِنكار. وقد عَلَّقَ الإِمامُ البيضاويُّ على ذلك بقوله: «ولعلَّه بَلغَ ساحلَ المحيط، فرآها كذلك، إِذْ لم يكنْ في مَطمحِ بَصَرِه غيرُ الماء، ولذلك قال: ﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ ﴾ ولم يَقُل: كانتْ تَغْرُب. . ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي: ٣/ ٢٩١.

وبهذا نعرفُ كَذِبَ وافتراءَ الفادي، عندما اتَّهَمَ القرآنَ والرسولَ عَلَيْ بالقولِ بأَنَّ الشمس «تغرب في بئر حمئة». ثم طرحَ سؤالَه التشكيكيَّ الخبيث، والقرآنُ مُنَزَّهٌ عن ادِّعاءِ وافتراءِ الفادي، حتى البيضاوي لم يقلُ ما نسبَه له ادعاءً وافتراءً.



#### هل الأرض ثابتة لا تتحرك؟

زَعَمَ الفادي أَنَّ القرآنَ أَخطأَ في حديثِه عن خَلْقِ الأَرْض، عندما قالَ: إِنَّ الأَرضَ ثابتةٌ لا تَتَحرك! وهذا خطأٌ جغرافيٌّ فَلَكي، لأَنَّ دورانَ الأَرضِ بدهيةٌ مُسَلَّمة!.

وأُوردَ الفادي آياتٍ من سور: الرعد وُالنحل والحجر والأنبياء ولقمان، كلُّها تُقرِّرُ ثَباتَ الأَرضِ وعدمَ حركتِها أُو دورانِها!.

قال: «جاء في سورةِ لقمان: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْبَهَا ۗ وَٱلْفَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَبِيدَ بِكُمْ ﴾ [لقمان: ١٠]. وجاء في سورةِ الرعد: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى ﴾ [الرعد: ٣]. وجاء في سورةِ الحجر: ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَالْفَيْنَا فِيهَا رَوَسِى ﴾ [الرعد: ٣]. وجاء في سورةِ وَالحجر: ١٩]. وجاء في سورةِ وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِى وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْرُونِ ﴾ [الحجر: ١٩]. وجاء في سورةِ النحل: ﴿ وَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَبِيدَ بِحِثُمْ وَأَنْهَ لَوَ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ مَّمَدُونَ ﴾ [النحل: ١٥]. وجاء في سورةِ الأنبياء: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَبِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣١]».

اختارَ الفادي خمسَ آياتٍ من خمسِ سُور، تتحدثُ عن الجبالِ الرواسي، التي ثَبَّتَ اللهُ بها الأرض، لئلا تَميدَ وتضطربَ بأهْلِها.

ورجعَ إلى تفسيرِ البيضاوِيِّ ليأخذَ منه تفسيرَ الآيات. قال: «وقالَ البيضاويُّ تفسيراً لآيةِ الأَنبياء: ﴿أَن تَبِيدَ بِكُمْ ﴿: «كراهةَ أَنْ تَميدَ بهم». وقالَ تفسيراً لآيةِ الرعد: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ ﴾: «بَسَطَها طولاً وعَرْضاً،

لتَبْتَ عليها الأقدام، ويتقلّبُ عليها الحيوان». وأجملَ البيضاويُّ تفسيرَ هذه الآياتِ بما فَسَرَ به آية سورة النحل، فقال: ﴿وَالْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي﴾: أيْ: جبالاً رواسيَ. ﴿أَن تَعِيدَ بِكُمْ ﴾: أي: كراهةَ أَنْ تَميلَ بكم وتضطرب. لأنَّ الأَرضَ قبلَ أَنْ تُخلَقَ فيها الجبالُ كانت كُرةً خفيفةً، بَسيطةَ الطبع، وكانَ من حقها أنْ تتحركَ بالاستدارةِ كالأفلاك، أو أَنْ تتحركَ بأدنى سببٍ للتحريك. فلما خُلقت الجبالُ على وجهِها تَفاوتَتْ جوانبُها، وتوجَّهَت الجبالُ نحو المركز، فصارَتْ كالأوتادِ التي تمنَعُها عن الحركة... وقيل: لما خَلقَ اللهُ الأرضَ جَعَلَتْ تَمور، فقالَت الملائكة: ما هي بِمَقَرِّ أَحَدٍ على ظهرِها، فأصبحتْ وقد أُرسيتْ بالجبالِ . »(۱).

الآياتُ الخمسُ التي أُوردَها الفادي صريحةٌ في أَنَّ اللهَ جَعَلَ الجبالَ رواسيَ مُثَبِّتَةً للأَرض، لئلّا تَميدَ الأَرضُ وتضطربَ وتتحركَ بأهلها، ولولا هذه الجبالُ لاضطربَت الأَرضُ بأهلها. فهي رَواسٍ تستقرُّ بها الأَرض، وهي أُوتادٌ تُثَبِّت الأَرض. قال تعالى: ﴿ أَلَوْ نَجْعَلِ ٱلأَرْضَ مِهَدًا ﴿ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴾ [النبأ: ٢ ـ ٧].

ونتحفَّظُ على كلامِ الإِمامِ البيضاويِّ، الذي ذَكَرَ فيه أَنَّ الأَرضَ كانت تَمورُ وتتحرك، لأَنه لا دليلَ له على ذلك، لا من القرآن ولا من السنّة، كما نتحفظُ على كلامِه الذي نَسَبَ فيه للملائكةِ قولَهم: إِنَّ الأَرضَ لا تصلحُ أَنْ تكونَ مَقَرَّاً لأَحَدِ على ظهرِها! لأَنه لا دليلَ له على هذا الكلام الذي نَسَبَه لهم، لا من القرآنِ، ولا من السنّةِ الصحيحة! ومعلومٌ أَنَّ أنباءَ الماضي لا تُؤْخَذُ إِلّا من آيةٍ صريحة، أو حديثٍ صحيحٍ مرفوع للنبي عَيَيه. وقد صَدَرَ البيضاويُّ كلامَه بصيغةِ «قِيلَ»، الدالة على التشكيكِ والتَّوْهين!.

وبعدَ ذلك سَجَّلَ الفادي تَساؤُلَه الخَبيث، فقال: "ونحنُ نسأل: إِذَا كَانَ وَاضِحاً أَنَّ الأَرضَ تَدورُ حولَ نفسِها مرةً كُلَّ أَربعِ وعشرينَ ساعة، وينشأ عن تلك الحركةِ الليلُ والنهار، وتَدورُ حولَ الشمسِ مرَّةً كلَّ سنة وينشأ عن ذلك

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٩ ـ ٢٠؛ وتفسير البيضاوي: ٣/٢٢٢.

الدورانِ الفصولُ الأربعة، فكيفَ تكونُ الأرضُ ممدودةً مبسوطةً ثابتةً لا تتحرك، وأنَّ الجبالَ تَمنَعُها عن أنْ تَميد؟!..»(١).

وهَدَفُ الفادي من طرحِ سُؤالِه تَخْطِئَةُ القرآنِ، في حديثِهِ عن الجبالِ المثَبِّتَةِ للأَرض، التي تَمْنَعُها عن الحركة، لأَنَّ الأَرضَ تتحركُ حولَ نفسها، وتَدورُ حولَ الشمس!!.

والفادي جاهلٌ باللغةِ وبالعلمِ وبالفلك، عندما اعتبرَ القرآنَ مُخطئاً، في حديثهِ عن الجبالِ الرواسي، التي تُبَّتَ اللهُ بها الأرض، لئلّا تَميدَ وتضطربَ بأَهْلِها.

لقد صَرَّحَ القرآنُ بأَنَّ الجبالَ مثبتةٌ للأَرض، حيثُ جعلَها الله رواسيَ وأُوتاداً لئلّا تَميدَ الأَرضُ، كما نَصَّتْ على ذلك الآياتُ السابقة. وهذا هو الصوابُ بعينِه، فالجبالُ عاملُ تَوازنِ في الأَرض، ولولاها لمادَت الأَرضُ واضطربَتْ، ولذلك سَمّاها اللهُ رواسيَ وأُوتاداً. وسُمِّيتْ «رواسيَ» لأَنها أَشبهُ ما تكونُ برواسي السَّفينة، التي تحفظُ تَوازُنَها. وسُميتْ «أُوتاداً» لأَنها أَشبهُ ما تكونُ بِأُوتادِ الخيمة، التي تُرْبَطُ بها جِبالُها، فتحفظُ تَوازُنَها ولا تَسقط. فالجبالُ تحفظُ تَوازُنَها ولا تَسقط. فالجبالُ تحفظُ تَوازُنَها ولا تَسقط. فالجبالُ تحفظُ تَوازُنَها ولا تَسقط.

وليس معنى هذا أنَّ القرآنَ يُخبرُ أَنَّ الأَرضَ ثابتةٌ، لا تَتحركُ ولا تَجري ولا تَسير، كما فَهمَ ذلك الفادي الجاهل، واعتَبَرَه خَطَأً جغرافيّاً فلكيّاً في القرآن، واعْتَبَره متعارضاً مع دورانِ الأَرضِ حولَ نفسِها وحولَ الشمس، الذي هو «بدهيةٌ فلكية» في العصرِ الحديث.

لقد صَرَّح القرآنُ بأَنَّ الجبالَ تَحفظُ تَوازنَ الأَرض، فلا تَميدُ بأَهْلِها. ولذلك خاطبَ الناسَ بذلك: ﴿وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَبِيدَ بِكُمْ﴾.

فَمنْعُ المَيْدِ والاضطرابِ خاصٌّ بالبَشَر، ولكنَّ هذا لا يمنَعُ دورانَ الأَرض حولَ نفسِها وحولَ الشمس، وكونُ الجبالِ رواسيَ وأوتاداً لا يَعني

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٠.

أَنها لا تَدورُ دورانَها المعْروف، إِنَّنا نوقنُ أَنَّ الأَرضَ تدورُ حولَ نفسِها مرةً كُلَّ أَربعِ وعشرين ساعة، فينتجُ عن ذلك الليلُ والنهار، كما أَنَّنا نوقنُ أَنَّها تَدورُ حولَ الشمس مرةً كُلَّ سنة، فينتجُ عن ذلك الفصولُ الأَربعة.

ولكنَّ الأَرضَ ثابتةٌ أَثناءَ دورانِها وحركتِها، وهي «متوازنةٌ» أَثناءَ هذا الدوران اليوميِّ والسَّنوي، والذي جعلَها ثابتةً متوازنة في دورانِها هو الجبالُ الرواسي الأَوتاد. فدورانُها لا يمنعُ توازُنها، وتَوازُنُها لا يُلغي دورانَها، فهي ثابتةٌ متوازنةٌ، متحركةٌ جارية، وليستْ ثابتةً ساكنةً، واقفةً جامدة!!.



# كيفَ تُرْجَمُ الشياطينُ بالنجوم؟

خَطَّاً الفادي المفتري القرآن، لأَنه صَرَّحَ بأَنَّ اللهَ جعلَ النجومَ رُجوماً للشياطين.

وقد نَصَّ القرآنُ على ذلك. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنَا بِمَصَدِيتِ وَقَدْ نَصَّ القَّمَا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الملك: ٥]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّا السَّمَآةِ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلكَوْرَكِ ۞ وَحِفْظًا مِن كُلِ شَيْطُنِ مَارِدٍ ۞ لَا يَسَّمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا زَيْنَا ٱلسَّمَآةِ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلكَوْرَكِ ۞ وَحِفْظًا مِن كُلِ شَيْطُنِ مَارِدٍ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلمُطْفَةَ ٱلأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِ جَانِبٍ ۞ دُحُورًا وَلَمُهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلمُطْفَة فَأَنْبَعَهُ شِهَابُ ثَافِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَالرَّعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَالرَّعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ مُرْوَجًا وَزَيْنَاهَا لِلنَّطِرِينَ ۞ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ ٱستَرَقَ ٱلسَّمَعَ مُؤْتُهُ شِهَابُ مُبِينٌ ﴾ [الحجر: ١٦ ـ ١٨].

تَذْكُرُ هذه الآياتُ وظيفتَيْن من وظائفِ النجوم والكواكب:

الأُولى: تَزيِينُ السماءِ الدُّنيا وتَجميلُها، فهِي في الليلةِ الصافيةِ تكونُ مضيئةً متلأْلِئَة، تُرْسِلُ أَضواءَها الجميلة، فتبدو السماء في أَفضلِ أحوالِها، وأَجملِ صُورِها: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنْيَا بِمَصْلِبِيحَ﴾. و﴿إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِنِينَةٍ ٱلكَوْكِكِ﴾. الثانية: حِفْظُ السماءِ من صُعودِ الشياطينِ إليها، فالشياطينُ يُريدونَ الصعودَ إلى السماءِ الدنيا، لِيَتَسَمَّعوا إلى الملأ الأَعْلى الذينَ فيها من الملائكة، لعلَّهم يسمعونَ منهم كلمةً مما أمرهم الله بإنفاذِه في عالم البشر، فيهبطون فوراً إلى الأرض، ويُقَدِّمونَ ما سَمِعوه إلى أعوانِهم من الكهنةِ والسحرةِ والدَّجَالين، فيُخبرونَ الناسَ بذلك، ويوهمونَهم بأنهم يعلمونَ الغيب.

وحتى لا ينجع الشياطينُ في استراقِ السمع، فإِنَّ اللهَ جَعَلَ على السماءِ حُرّاساً من الملائكة، يَحْفَظونها من الشياطين، وإِذا حاولَ أَحَدُ الشياطين الاقترابَ من السماءِ قَذَفوهُ بشهابٍ ثاقب من تلك النجومِ والكواكب، بأَنْ يَأْخُذوا قطعةً من النجم المُشْتَعِل، فيضربوا بها الشيطان، فيَحترقَ ويَموت!!.

فمعنى قوله تُعالى: ﴿وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ﴾ أَنَّ اللهَ يأمرُ الملائكة الحُرّاسَ على السماءِ الدنيا أَنْ يَأْخُذُوا رُجوماً وحجارةً وشُهُباً مشتعلةً من النجوم، ويَرْجُموا ويَرْموا بها الشياطين.

ومعنى قوله تعالى: ﴿وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَنِ مَارِدٍ ۞ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْمَلَا وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِ ۞ دُحُولًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ وَلَا عَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَة وَالْبَعْمُ شِهَابُ ثَاقِبٌ ﴿ أَنَّ اللهَ حَفْظَ السماءَ بالنجومِ من كلِّ شيطانٍ مارد، وبذلك امتنع الشياطينُ من التَّسمُّعِ لكلامِ الملائكةِ في الملأ الأعلى، فإذَا حاولوا التسمُّعَ فإِنَّ الملائكة الحُرّاسَ يَقْذِفونهم بالشُّهُ بِ الثاقبةِ من كُلِّ جانب، وإذا هرَبَ شيطانٌ بكلمةٍ خَطَفَها فإِنَّ الحُرّاسَ يَتْبَعونَه ويَرْمونَه بشهابٍ ثاقبٍ من تلك النجوم فيحترق.

فَالآياتُ صريحةٌ في أَنَّ حُرّاسَ السماءِ الدنيا من الملائكة يَرْجُمونَ الشياطينَ بشُهُبِ ثاقبةٍ مشتعلة من النجوم. وهذا بَعْدَ نبوةِ محمد عَلَيْ ، أَمّا قبلَ نُبُوّتِه فلم يكنْ ذلك، وقد وَرَدَ هذا صريحاً في القرآن، عندما أَخْبَرَنا عن كلامِ الجِنِّ المؤمنين. قال تعالى: ﴿ وَأَنَا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا فَلَا لَكُ وَأَنَا لَكُ مَنْ يَسْتَعِع ٱلْأَنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴿ وَأَنَا لَا لَمُ مَنْ يَسْتَعِع ٱلْأَنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾ وأنا لا لذري أَشُرُ أُويدَ بِمَن في ٱلأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ [الجن: ٨ - ١٠].

يُخبرُ الجنُّ أَنَّهم كانوا يَقْتَرِبون من السماء، ويَتَسَمَّعونَ كلامَ الملاَ الأعلى فيها، ويُبَلِّغونَ ما يَسمعونَ إلى الكهنةِ والسحرة، فلما بَعَثَ اللهُ محمداً نبياً عَلَيْ حاوَلوا الاقترابَ من السماءِ للتَّسَمُّع، فَمُنِعوا من ذلك، وَوَجَدوها مليئةً بالحَرَسِ الأَشدّاءِ من الملائكة، وبالشَّهُبِ المشتعلةِ من النجوم، يَضربونَ بها مَنْ يُحاولُ الاقترابَ من السماء.

وبهذا المعنى فَسَرَ ابنُ عباس الآيات. روى الترمذيُّ والنَّسائيُّ وأحمد عن ابنِ عباس قال: «كان الجِنُّ يَصْعَدونَ إلى السماء، يَسْمَعونَ الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تِسْعاً، فأمَّا الكلمة فتكونُ حَقاً، وأمّا ما زادَ فيكونُ باطلاً، فلما بُعثَ رسولُ اللهِ عَلَيُّ مُنِعوا مَقاعِدَهم، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النُّجومُ يُرْمىٰ بها قبلَ ذلك، فقالَ لهم إبليسُ: ما هذا إلّا من أمْرٍ قد حَدَثَ في الأرض، فَبَعَثَ جُنودَه، فوَجدوا رسولَ الله عَلَيْ قائِماً يُصَلّي بينَ جبلَيْنِ بمكة، فأتوهُ فأخبروه، فقال: هذا الذي حَدَثَ في الأرض. . "(١).

وهذه الحقيقةُ القرآنيةُ لم تُعجب القِسيسَ الفادي، واعْتَبَرَها لجهلِه خَطأً جغرافياً وَقَعَ فيه القرآن، لأنه يَتعارضُ مع عِلْم الفَلَك، وبعدَ أَنْ أُوردَ كلاماً للبيضاويِّ في تفسيرِ الآياتِ السابقةِ طَرَحَ سؤاله التشكيكيَّ، فقال: «ونَحنُ نَسألُ: إذا كانَ كُلُّ كوكبِ هو عالم ضخم، والكواكبُ هي ملايينُ العوالمِ الضخمة، تَسْبَحُ على أَبْعادٍ شاسعةٍ في فَضاءٍ لا نَهائِيِّ، فكيفَ نتصوَّرُ الكواكبَ كالحجارة، يُمسكُ بها مَلاكُ في حَجْمِ الإِنسان، ليضربَ بها الشيطان، مَنْعاً له من استماعِ أصواتِ سُكانِ السماء؟ هل كلُّ هذه الأجرامِ السماويةِ خُلِقَتْ لتكونَ ذَخيرةً أو عَتاداً حربيّاً كالحجارةِ لرجْمِ الشيطان، حتى اشْتَهَرَ اسْمُه بالشَيْطانِ الرجيم؟! وكيفَ يَطْرَحُ الملائكةُ الكواكب؟ وكيفَ يُحْفَظُ توازُنُ الكونِ إذا سارَتْ في غير فَلكِها؟!»(٢).

<sup>(</sup>١) التفسير الصحيح، للدكتور حكمت بشير: ٥٤٤/٥.

<sup>(</sup>٢) هل القرآن معصوم؟، ص٢١.

وقد طَرَحَ الفادي أَسئلتَه الاعتراضيةَ التشكيكيةَ بأُسلوبٍ تَهَكُّميِّ، ولهجةٍ ساخرة، تدلُّ على تهكُّمِه بالقرآن، وعَدَمِ احترامِه له، وعَدَمِ أَدَبِه معه، وهذا أُسلوبٌ لا يَليقُ به، باعتبارِه قِسّيساً ورجلَ دين نصرانياً!.

واعتراضُه على كَلامِ القرآنِ يَدُلُّ على جَهْلِه، حيثُ ظَنَّ أَنَّ كُلَّ النجومِ والكواكبِ في الفضاءِ حجارةٌ وعَتادٌ حربي، لضَرْبِ الشياطين التي تُحاولُ الصعودَ إلى السماء، وظَنَّ أَنَّ الملَكَ الحارسَ بحجْمِ الإنسان، أَيْ أَنَّ حَجْمه لا يَكادُ يَزيدُ على مئةِ كيلوغرام، فكيفَ يَحملُ بين يَدَيْه نَجْماً، يَزِنْ مَلايين الكيلوغرامات؟!.

إِنَّ هذا الظَّنَّ السخيفَ يدلُّ على غَباءِ الفادي وسخافةِ تفكيره. .

لقد ذَكَرَ القرآنُ أَنَّ الملائكةَ الحُرّاسَ يَقْذِفُونَ على الشياطينِ الصاعدةِ شُهُباً ثاقِبَة، ولم يَقُلْ: إِنَّ أَحَدهم يَحملُ كوكباً يَزِنُ ملايينَ الأَطْنان!. ﴿إِلَّا مَنْ خَلِفَ الْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُم شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿. فمعَ المَلَكِ شِهابٌ مُشْتَعِلٌ، وهذا الشِّهابُ يكونُ مأخوذاً من النجم المشتعل. وهناك نجومٌ مشتعلةٌ ملتهبةٌ مثلُ الشمس، وهناك نُجومٌ باردةٌ مظلمةٌ مثلُ القَمَر. . . فلم يَقُل القرآنُ: إِنَّ كُلَّ النجومِ والكواكبِ التي تُعَدُّ بالمليارات حجارةٌ لضَرْبِ الشياطين، إنما أَخبَرَ أَنَّ معَ الملائكةِ الحُرّاسِ شُهُباً مُبينَةً مُشْتَعِلَة، مأخوذةً من النجوم النارية . . والشّهابُ صَغيرُ الحجم يَقْدِرُ الطفلُ على حَمْلِه، فما بالك بالمَلَكِ الضخم القويّ؟! .

ومَن الذي قالَ للفادي: إِنَّ حَجْمَ المَلَكِ بِحَجْمِ الإِنسان؟ إِنَّ المَلَكَ بِحَجْمِ الإِنسان؟ إِنَّ المَلَكَ ضحمٌ كَبِيرٌ عظيم، كما قال تعالى: ﴿ اَلْمَمَدُ بِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَتَ كَبِيرٌ عَظيم أَوْلِكَ أَمْنِكَ وَرُبِكَعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَلَيْكَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَلَا اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْكُ إِلَى اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا اللهَ عَلَى كُلِّ اللهَ عَلَى كُلِّ اللهِ اللهَ عَلَى كُلِّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وبما أَنَّ اللهَ أَخْبَرَنا في القرآنِ أَنه جعلَ النجومَ رُجوماً للشياطين، وأَنَّ الملائكةَ الحُرّاس يأْخُذونَ منها الشُّهُبَ الثاقبة يَرْمونَ بها الشياطين، فهو الكلامُ الصحيحُ الصائب، ولا نَجِدُ فيه خَطَأً فَلَكياً أَو جغرافياً، ولا يَتَعارَضُ مع

العقل. وبهذا نَعرِفُ أَنَّ اعتراضَ الفادي في غيرِ مكانِه، وأَنَّ تَهَكُّمَه على القرآنِ لعيبِ فيه، وأَنَّهُ خَطَّأَ الصّوابَ!!.



### هل السموات سبع والأراضي سبع؟

اعترضَ الفادي على كونِ السمواتِ سَبْعاً، وأَنَّ كلَّ سماءٍ منها سقفٌ أَملسُ على وشَكِ السُّقوط، كما اعترضَ على كونِ الأراضي سَبْعاً، واعتبرَ هذا خطأً في القرآن.

أُوردَ آياتٍ صريحةً في أَنَّ اللهَ خَلَقَ السمواتِ سَبْعاً؛ منها قولُه تعالى: ﴿ هُو اَلَذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتَ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩]. ومنها قولُه تعالى: ﴿ فَقَضَنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩]. ومنها قولُه سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرِهَا ... ﴾ [فصلت: ١٢]. ومنها قولُه تعالى: ﴿ اللهُ اللَّهُ اللَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَنْزَلُ الْأَثْنُ بَيْنَهُنَ ... ﴾ [الطلاق: ١٢].

واعترضَ لجهلِه على كونِ السمواتِ سَبْعاً، فقال: "واضحٌ من هذه الآيات، معَ تفسيرِ البيضاويِّ لها، أَنَّ اللهَ خَلَقَ السماءَ التي فوقنا، وهي سقْفٌ أَمْلَسُ واسع، وفوقَهُ ستُّ سموات، كالسُّقوف، بعضُها فوق بعض. . فكيفَ يكونُ الفضاءُ اللّامتناهي سَقْفٌ أَمْلس، وأَنه يوجَدُ فوقه سبعةُ سُقوفٍ من هذا النوع؟!»(١).

واعتراضُه على هذه الحقيقة دالٌ على جهلِه، واعتبارُه هذا خطأً فلكياً في القرآن بسبب تحامُلِه وحقدِه على القرآن.

وقد صَرَّحَ القرآنُ بأَنَّ اللهَ خَلَقَ سبعَ سموات، وجاءَ هذا التصريحُ القرآنيُّ في سبع آياتٍ صريحة، وهذا «التَّوافُقُ العدديُّ» مقصودٌ في القرآن!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢.

ولا يَعرفُ العلمُ البشريُّ القاصرُ إلّا شيئاً قليلاً عن السماءِ الدنيا، وهو لا يَعرفُ شيئاً عن السمواتِ السِّتِّ الأُخرى التي فوقَها، لأنه غَيْرُ مُؤَهَّل للبحث فيها، ويجبُ عليه أَنْ يعترفَ بعَجْزِه وقُصوره، وأَنْ يَكِلَ العلمَ بتلك السمواتِ السِّتِّ إلى اللهِ العليم الخبير، وأَنْ يأخذ ما ذكرَه اللهُ عنها في القرآن بالقبولِ والتسليم، وأَنْ لا يُكذِّبَ بما لا علْمَ له به!.

فالسمواتُ سبْعٌ طِباق، كلُّ سماء سقفٌ لما تحتَها، وأَساسٌ لما فوقَها. قالَ تعالى: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِى خَلِقِ ٱلرَّمْدَنِ مِن تَفَلُوتٍ . . . ﴾ [الملك: ٣]. وقال تعالى: ﴿ ٱللَّهِ تَرَوَا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ﴾ [نوح: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ [النبأ: ١٢].

ولم يَخترق السمواتِ السبعَ إِلّا رسولُنا ﷺ، عندما أسرى الله به من المسجدِ الحرامِ إلى المسجدِ الأقصى، ثم عَرَجَ به إلى السماء، وَوَصَلَ به إلى سدرةِ المنتهى. . وَوَصَفَ لنا رسولُ الله ﷺ السمواتِ السَّبْعَ في أحاديثَ صحيحة!

وعلينا أَنْ نأخذَ المعلوماتِ الغيبيةَ المذكورةَ في القرآن، وأَنْ نَتَلَقّاها بالقَبولِ والتسليم، وأَنْ نعترفَ بقُصورِ علْمِنا، بدلَ أَنْ «نَتَعَالَمَ» على القرآن، ونُخطّئ ما فيه من صواب، كما فَعَلَ هذا الفادي!.

واعترض على الآية بقوله: «... وخَلَقَ اللهُ الأَرضَ، التي نحنُ عليها، وسِتَّ أَراضٍ مِثْلَها.. فحيفَ يقولُ السمواتِ والأَراضي أَربع عَشرة... فكيفَ يقولُ القرآنُ: إِنَّ أَرضنا \_ وهي واحدةٌ من ملايينِ الكواكب والسياراتِ والأقمارِ والشُّموس \_ يوجَدُ سبعةٌ مثْلُها؟»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢.

لقد فهمَ الجاهلُ من قولِه تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ أَنَّ القرآنَ يقولُ بوجودِ سَبْع أَرضين، كلُّ واحدةٍ كوكبٌ مثلُ كوكبنا، وأرضٌ مثْلُ أَرْضنا، وكلُّ واحدةٍ مستقلَّةٌ عن الأُخْرَياتِ مثلُ أَرضِنا، وكلُّ واحدةٍ صالحةٌ للحياةِ مثلُ أَرضِنا، وكلُّ واحدةٍ عليها أَحياءٌ مِثْلُنا!! وهذا ما لم يَقُلْهُ القرآن!.

كلُّ ما قالَه القرآنُ أَنَّ اللهَ خَلَقَ سبعَ سموات، وأَنه خَلَقَ من الأَرْضِ مِثْلَهن: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾. ونرى أَنَّ هذه الجملة ليستْ نَصّاً قرآنيّاً صريحاً في أَنَّ الله خَلَقَ الأَرضَ سَبْعَ أَرضين، كما خَلَقَ السماءَ سَبْعَ سمواتٍ طباقاً، ولهذا اختلف المفسرون في فهم هذه الجملة القرآنية!!.

وفي المرادِ بالمثليةِ في قولِه تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ قولان:

الأول: هي مثلية في الخَلْق. فالله خَلَق سَبْعَ سموات، وخَلَق الأرضَ مثلَهن: ﴿ اللَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ... ﴾. وعلى هذا القولِ يكونُ حرفُ الجَرِّ «مِنْ» للبَيان. وتكونُ ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾ مجرورةً لفظاً، منصوبةً مَحَلاً، لأنها معطوفة على ﴿ سَبْعَ ﴾ المنصوبةِ قبلَها، لأنها مفعولٌ به. و «مِثْلَهنَّ »: حالٌ منصوب. وصاحِبُ الحالِ هو «الأرض». والتقدير: الله الذي خَلَقَ سبعَ سموات، وخَلَقَ الأَرضَ مثْلَهن. ووجْهُ الشبهِ بينَ السمواتِ السبعِ والأرضِ هو الخلق، والمثليّةُ هنا هي المثليةُ في الخَلْق. فالسمواتُ السبعُ مخلوقة، والأرضُ مثلهن مخلوقة!.

الثاني: هي مثليةٌ في العَدَدِ، بالإضافةِ إلى المثليةِ في الخَلْقِ. فاللهُ خَلَقَ السماءَ سَبْعَ سمواتٍ طِباقاً، وخَلَقَ الأَرضَ مثْلَ السماء، وجعلَها سبعَ أَرَضِين!.

ومع أَنَّ الجملةَ تحتملُ القولَيْن، ولكنَّنا نرى أَنَّ القولَ الأَولَ هو الراجح، أَما القولُ الثاني فإنه مرجوح.

فالراجعُ أَنَّ الأَرضَ كلَّها كتلةٌ واحدة، وأَرضٌ واحدة، وأَنها مخلوقةٌ مثل السمواتِ السبع، وأَنَّ الله هو الذي خَلَقَ السمواتِ وخَلَقَ الأَرض.

وقد وردَ حديثٌ عن رسولِ الله ﷺ يُشيرُ إلى أَنَّ الأَرْضينَ سَبْعٌ، فقد

روى البخاريُّ ومسلمٌ عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبرٍ من الأَرض، طُوِّقَهُ من سَبْع أَرَضين».. وفي روايةٍ أُخرى: «خُسِفَ به إِلى سبع أَرَضين».

و قد يُفْهَمُ الحديثُ على أنه من بابِ الترهيبِ من الظلم وتهديدِ الظالمِ بالعذاب، وقد يُؤخَذُ الحديثُ على ظاهرِه، ويُعْتَبَرُ دَليلاً على أَنَّ الأَرضَ هي سبعُ أَرضين.

وإِذَا قُلْنَا بِأَنَّ الأَرضَ سبعُ أَرَضِين، فهي سَبْعُ أَرَضِينَ مَتَصَلَةٌ ببعضِها، ليس بينها فَراغ، أَمَّا السمواتُ فهي سبعُ طبقاتٍ منفصلَة، بين كُلِّ سماءٍ وسماءٍ مسافةٌ بعيدة لا يَعلمُها إلا الله.

وبهذا نَعرفُ خطأً وجهلَ القسيس الفادي، عندما اتَّهَمَ القرآنَ بالقولِ إِنَّ الأَرضيةِ التي نحنُ الأَرضيةِ التي نحنُ عليها!.

واعترض الجاهلُ أيضاً على القرآنِ في إِخبارِه أَنَّ اللهَ هو الذي يمسكُ السماءَ لئلّا تقعَ على الأرض، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ [الحج: ٦٥].

وسَجَّلَ اعتراضَه في قوله: «ونحنُ نتساءَل: كيفَ يَقولُ عن الفَضاءِ المتسامي سُمُوّاً لامُتَناهي فَوقَنا: إِنه سَقْفٌ أَمْلَس قابلٌ للسقوط؟..»!(١).

واعتراضُه على القرآنِ دَليلُ جهْلهِ، ولم يُخطئ القرآنُ في إِخبارِه عن هذه الحقيقة، وهَدَفُ الآيةِ تقريرُ حقيقةِ أَنَّ كُلَّ شيءٍ في الكونِ إِنما يتمُّ بأَمْرِ الله، وأَنَّ الله هو الذي يُدَبِّرُ أَمْرَ الكونِ وما فيه، فهو سبحانه الذي خَلقَ الأرضَ والسماء، وهو الذي جَعلَ السماءَ فوقَ الأرض، وهو الذي جعلَ الكواكبَ والنجومَ في الفضاء، وحَدَّدَ لكلِّ منها سَيْرَه ومدارَه ومكانَه. وهذا واضح في الآيسة: ﴿ أَلَهُ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَعْرِى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَكاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اللهِ إِنْ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَهُوفُ رَجِيمُ ﴾ [الحج: 10].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢.

وليسَ معنى قولِه تعالى: ﴿وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلَا بِإِذْنِهِ ۗ أَنَّ السَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلَا بِإِذْنِهِ ۗ أَنَّ السَّمَاءَ على وَشَكِ الوقوعِ على الأَرض، وأنها قابلةٌ للسقوط، كما فهمَ الجاهل، وإنما مَعْناها أَنَّ الله هو الذي يُمسِكُ السماءَ القويةَ المتينةَ المحْكَمة، ولولاهُ سبحانه لوقَعَتْ على الأرض، ولولاهُ لزالت السماءُ والأرض، ولولاهُ لَدُمِّرت النجومُ والكواكبُ في الفضاء. . ولا يوجَدُ مخلوقٌ في الوجودِ يَقْدِرُ على الإِمساكِ بالنظام الكونيِّ المتوازن، الذي يُنظِّمُ السماءَ والأرض والكواكبَ في الفضاء.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ۗ وَلَهِن زَالْتَاۤ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [فاطر: ٤١].

تُشيرُ الآيةُ إِلَى القوةِ المتوازنةِ التي جعلَها اللهُ في الكون، والتي تمسكُ ما فيه من نجوم وكواكب، وهي قوةُ «الجاذبيةِ» العجيبة. وعندما يَحينُ وَقْتُ إِنهاءِ هذا الكونُ وما فيه، يُزيلُ اللهُ قوةَ الجاذبية، فتتناثَرُ النجومُ والكواكب، ويكونُ الانفطارُ والانشقاقُ والتكويرُ والانكدارُ والتسييرُ والتسجيرُ والتفجير! وهذه مصطلحاتٌ قرآنيةٌ تتحدَّثُ عن يوم القيامة!.



#### ما هو النسيء؟

اعتبرَ الفادي حديثَ القرآنِ عن النَّسيءِ خَطَأً جُغرافيّاً فَلكيّاً وَقَعَ فيه القرآن، واعترضَ على آيتيْنِ تَتَحدثان عن عِدَّةِ شهورِ السنة وعن النسيء؛ وهما قـــولُ اللهِ ﷺ فَلَى حَيْنَ اللهِ اللهِ ﷺ فَ عَمْرَ شَهْرًا فِي كَيْمَ

خَلَقَ اَلْسَكَنُوتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا آَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ الْفَسَكُمُ وَقَدْنِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ كَمَا يُقَدْنِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ مَعَ الْمُنْقِينَ آلَهُ إِنَّمَا اللّهِيمَ وَيَكَادُهُ فِي الْكُفْرِ يُصَلُ بِهِ اللّذِينَ كَفُرُوا يُجِلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّبُونَهُ عَامًا فِي إِنَّمَا اللّهِيمَ وَيَكُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّبُونَهُ عَامًا لِيُواطِعُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُجِلُوا مَا حَرَّمَ اللّهُ زُيِنَ لَهُمْ سُوهُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِينَ ﴿ [النوبة: ٣٦ - ٣٧].

ولم يَفْهَم الجاهلُ معنى النسي، ولذلك طَرَحَ سؤالاً دالاً على جَهْلِه وغَبائِه، فقالَ: «ونحنُ نسأَلُ: يُؤرِّخُ جَميعُ العلماءِ بالسَّنَةِ الشمسية، التي تَفْرُقُ عن السنةِ القمريةِ شَهْرَ النَّسيء؛ فهل في هذا كُفْرٌ؟ وكيفَ نَعتبرُ الحسابَ الفلكيَّ الطبيعيَّ كُفْراً؟»(١).

كان الفادِي كاذِباً مَفْتَرِياً عندما زَعَمَ أَنَّ جميعَ العلماءِ يُؤرِّخونَ بالسنةِ الشمسية، فمن المعلومِ أَنَّ هناكَ تقويمَيْن للتاريخ: التقويمَ الشمسيَّ، وهو الذي يَتبعهُ العالمُ الغربيُّ، والذي أَخذَه عن الرومان. والتقويمَ القمريَّ، وهو الذي أَرَّخ به المسلمون، منذُ هجرةِ رسولِ الله عَلَيُ إلى المدينة. وإذا كان الغربيّون قد دَخَلوا في القرنِ الحادي والعشرين الميلاديِّ الشمسي، فإنَّ المسلمينَ قد دَخَلوا في الربع الثاني من القرنِ الخامس عشر الهجريِّ القمري.

وكانَ الفادي جاهلاً عندما جَعَلَ الفرقَ بينَ السنةِ الشمسيةِ والسنةِ القمريةِ شهراً، أَيْ أَنَّ السنةَ الشمسيةَ تَزيدُ على السنةِ القمرية شهراً كاملاً!! وهذا ما لم يَقُلُه أَحَدٌ!!.

إِنَّ السنةَ الشمسيةَ تَزيدُ على السنةِ القمريةِ ما بينَ عشرةِ أَيامٍ إِلَى أَحَدَ عَشَرَ يوماً.

قالَ المؤرخُ الإِسلامِيُّ المعاصر أحمد عادل كمال في الفرقِ بينَ التقويم الشمسيِّ والتقويم القمريِّ ثَلاثَ الشمسيِّ عن اليومِ القمريِّ ثَلاثَ دقائق، وخَمْساً وخمسين ثانية، وتسعةً في العشرةِ من الثانية! (٥٥،٩)!

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٣.

واليومُ عندَ العرب يبدأُ من غروبِ الشمس، ويمتدُّ إلى غُروبِها في اليوم التالي!.. والشهرُ القمريةُ (٢٩,٥٣٠٥٨٨) يوماً! والسنةُ القمريةُ (٣٥٤) يوماً، وثماني ساعات، و(٤٨) دقيقة، و(٣٦) ثانية! أما السنةُ الشمسيةُ فإِنَّها (٣٦٥) يوماً، وستُّ ساعات، وتسعُ دقائق، و(٩,٥) ثانية!!

فالفرقُ بين السنةِ الشمسيةِ والسنةِ القمريةِ حوالي أَحَدَ عَشَرَ يوماً!»(١).

فكيفَ يقولُ القسيسُ بعد هذا الضبطِ الدقيقِ لجزءٍ من الثانية إِنَّ الفرقَ بينَ التقويمَيْن شهرٌ كامل، وليس أَحَدَ عشر يوماً؟ وكيفَ يقعُ في هذا الخطأ الحِسابيِّ الفلكيِّ الشنيع؟ وكيفَ يدخُلُ في ما لا يَعرفُهُ؟ ويَتَعالَمُ بعد ذلك على القرآن!.

وانتقلَ الجاهلُ الذي يُريدُ أَنْ يُخَطِّئَ القرآنَ من خطيه في الحساب إلى خَطَأ أَقبَح، حيثُ لم يَفْهَمْ معنى «النسيء» في الآية، فاعتبرَ النسيءَ هو «التأريخ بالسنةِ الشمسية»، ولذلك تَساءَلَ بغَباء: كيف نَعتبرُ الحسابَ الفلكيَّ الطبيعيَّ كُفراً؟.

ولا يَقولُ عاقل: إِنَّ النسيءَ هو التاريخُ الشمسي، وإِنَّه كفر! فضلاً عَنْ أَنْ يقولَ القرآنُ بذلك!!

"النسيءُ" في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّةُ زِيَكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ اسْمٌ، بمعنى التأخير، مُشْتَقٌ من "نَسَأً" بمعنى: أُخَّرَ. ونَسْءُ الشيءِ تَأْخيرُه. وهو في الآيةِ تأخيرٌ خاص، إِنَّه "نَسيءٌ" في حرمةِ الأَشهرِ الحُرُم، كانَ يمارسُه الكفارُ في الجاهلية.

لقد جَعَلَ اللهُ أَربعةَ أَشْهُرٍ حُرُماً، من شهورِ السنةِ الاثْنَيْ عَشَر: ﴿إِنَّ عِلَهُ اللَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ عِنْدَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَكُ مُّ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ أَنْفُسَكُمْ ...﴾.

<sup>(</sup>١) جداول التقويم الميلادي المقابل للتقويم الهجري، لأحمد عادل كمال، ص٣ \_ ٤.

وهي أربعةُ أشهر، لأنَّ اللهَ حَرَّمَ فيها القتال، وجعلَها أَشْهُرَ أَمْنٍ وأَمان، وَ وَعَلَها أَشْهُرَ أَمْنٍ وأَمان، وَسُطَ باقى الشهور، القائمةِ على القتل والسَّلْب والنهب والعُدوان.

والأَشهرُ الحُرُمُ هي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. ويُلاحَظُ أَنَّ الأَشهرَ الثلاثةَ مُتَتابعة، أَمَّا الشهرُ الرابعُ رجب فهو مُتَأخِّرٌ عنها.

وكان الكفارُ في الجاهليةِ يَتَعاملونَ مع الأَشهرِ الحُرُمِ بالهوى والمزاجية، ويَتَلاعَبونَ فيها، فإِنْ دَخَلَ عليهم شَهْرٌ من الأَشهرِ الحُرُم، وَوَجَدوا لهم مصلحةً في انتهاكِ حرمتِهِ وقتالِ الآخرين فيه، «نَسَؤُوه»: أَيْ: نَقَلوا حرمَتَهُ إلى شهرٍ آخَرَ بعْدَه، واسْتَباحوا القتالَ فِيهِ.

شَهْرُ «مُحَرَّم» مَثَلاً من الأشهرِ الحُرُم؛ فإِنْ دَخَلَ عليهم شهرُ مُحَرَّم حَرُمَ عليهم قِتالُ الآخرين فيه، فإِن وَجَدوا لهم مصلحةً في القتالِ فيه قالوا: نَنْقُلُ حرمَتَهُ إلى شهرِ «صفر» بعدَه، ونُقاتلُ أعداءَنا فيه، فهو «نَسيءٌ»، بهذا الاعتبار!!.

وهذا تلاعُبٌ منهم بأحكامِ الله، يقودُ إلى زيادةٍ في كُفرِهم وجرائِمهم وضلالِهم، فهو ليس مجردَ كُفْر، وإنما هو زيادةٌ في الكفر! وعلى هذا قولُه تسعالي، فهو ليس مجردَ كُفْر، وإنما هو زيادةٌ في الكفر! وعلى هذا قولُه تسعالي، فإنّما اللّيقَ وَيكادَةٌ في الْكُفْرُ يُضَلُ بِهِ النّين كَفُول يُحِلُونَهُ عَامًا ويُحكِرُونَهُ عَامًا لِيُواطِعُوا عِدّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَّمَ اللّهُ نُرِينَ لَهُمْ سُوءً أَعْمَلِهِم وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفْرِينَ ﴾.

وقد فَسَّرت الآيةُ معنى النَّسيء، وذلك في جملةِ ﴿يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا﴾ أَيْ أَنهم كانوا يُحِلُّونَ القتالَ في أَحَدِ الأَشهرِ الحُرُمِ عاماً، ويُحَرِّمونَ القتالَ في نفسِ ذلك الشهرِ الحرام عاماً آخر!.

ومعنى قوله: ﴿ لِيُواطِئُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾: أنهم كانوا يقولون: نحنُ نلتزمُ بعدَدِ الأَشهرِ التي حَرَّمَها الله، فالمهمُّ أَنْ نُحَرِّمَ في السنةِ أَربعةَ أَشهر، ولا يُهِمُّ عندنا أَسماؤُها أيَّ أَشهرٍ تَكون. كانوا يُريدونَ أَنْ «يُواطِئوا» ويُوافِقوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ الله، أَربعةُ أَشهرٍ بأربعةِ أَشهر، ومع هذه المواطأةِ والموافقةِ كانوا يُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ الله، فكانوا يُحِلُّونَ القتالَ في شهر ذي القعدة أُحياناً، ويُحِلُّونَه في شهر ذي الحجةِ أُحياناً أُخرى.

وبهذا نَعرفُ معنى «النسيءِ» الذي كان يفعلُه المشركونَ في الجاهلية، وأنه قائم على معنى التأخيرِ والنقلِ والتلاعبِ والتغييرِ والتبديل! وليس بمعنى تركِ التاريخِ بالحسابِ الشمسي، وأنَّ استعمالَ الحسابِ الشمسيّ في التقويمِ والتاريخِ حرامٌ وكفر! كما فهم ذلك الجاهلُ المتعالم! وصَدَقَ فيه قولُ الشاعر:

وكُمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلاً صَحِيحاً وآفَتُهُ هِي الفَهْمُ السَّقيمُ



### بماذا تروى مصر؟

اعترضَ الفادي على حديثِ القرآنِ عن رِيِّ أَرضِ مصر! وذلك في قولِه تعالى: ﴿ثُمُّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ [يوسف: ٤٩].

وقد فَهِمَ الفادي لجهلهِ الآيةَ فَهْماً خاطئاً، واعْتَبَرَها خطأً جغرافياً، وقالَ في تخطئتها: «الإِشارةُ هنا إلى القحطِ الذي أَصابَ مصرَ سبْعَ سنينَ متواليةً، أَيامَ يوسف، فيبشِّرُهم بالخَصْبِ بعدَ الجَدْب، ويقولُ: إنه في عام الخَصْبِ يُمْطَرون، فكأنَّ خَصْبَ مصر مُسَبَّبٌ عن الغيثِ أو المطر. وهذا خِلافُ الواقع، فالمطرُ قَلَما يَنزلُ في مِصْر، ولا دَخْلَ له في خَصْبِها الناتجِ عن فيضانِ النيل، فكيفَ يُنْسَبُ خَصْبُ مِصْرَ للغيثِ والمطر؟»(١).

إِنَّ الآيةَ التاسعةَ والأربعينَ من سورةِ يوسفَ مرتبطةٌ مع الآياتِ التي قَبْلَها، والتي أخبرتْ عن رؤيا رآها ملكُ مصر في زمنِ يوسفَ ﷺ، وطَلَبَ من الملأ حولَه أَنْ يعبروها له، ولما عَجَزوا عن تعبيرها، تَوَجَّهوا إلى

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٣.

يوسفَ عَلَى الله ليعبرها، ففعل. وقد رأى الملكُ سَبْعَ بقراتٍ سمانٍ يأْكُلُهن سبعٌ عِجافٌ وسبْعَ سنبلاتٍ خضر وأُخَرَ يابسات.

قال تعالى وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَأَخَرَ يَالِسَتُ يَكَأَيُّا الْمَلُ وَمَا عَمَ وَالْكُونِ سِمَانِ يَأْكُلُونَ سَبَعُ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُونَ سَبَعُ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُونَ سَبَعُ وَمَا عَنُ بِتَأْوِيلِ الْأَخْلَمِ بِعَلِمِينَ فَي وَقَالَ اللَّمَانَ الْمَكُونِ فَي وَلَيْ الْأَخْلَمِ بِعَلِمِينَ فَي وَقَالَ اللَّهَ يَعَلَمُونَ اللَّهُ الْمَعْدِينُ اللَّهَ الْمَعْدِينُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ

لما عَبَّرَ يوسفُ عَلِي رؤيا الملكِ أَخبرَ أَنَّ مصْرَ ستمرُّ بدورتَيْن، كُلُّ دورةٍ منها سبعُ سنوات. . السبعُ سنوات الأُولى سنواتُ خَصْب، يستغلّونَها في الزراعةِ والإِنتاجِ: ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۚ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُونَ ﴾ . . والسبعُ سنوات الثانية سنواتُ جَدْبٍ وقَحْطٍ ومَحْل: ﴿ مُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُنَ مَا فَدَمَتُمْ لَمُنَ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا غُصِيرُنَ ﴾ .

والسنةُ الخامسة عشرة ستكونُ عاماً للغيثِ والرّيّ: ﴿ثُمَّ يَأَتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾.

ولا يلزمُ من قولِه: ﴿فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ ﴾ أَنْ يكونَ الغيثُ ناتِجاً عن أمطارٍ غزيرة، تهطُلُ عليهم من السماء، حتى يعترضَ الفادي على ذلك، ويعتبرَهُ خَطَأً، لأَنَّ المَطَرَ قَلَّما يَهطُل على مصر.

إِننا نعلمُ أَنَّ رِيَّ مصرَ يكونُ من مياهِ نهرِ النيل، الذي يكونُ فَيَضانُه سَبَباً في زيادةِ كمياتِ الأراضي المروية، وفي زيادةِ الإِنتاجِ الزراعي، ونعلمُ أَنَّ الأَمطارَ قَلَما تنزلُ على مصر.

إِنَّ غيثَ مصرَ من مياهِ نهرِ النيل، وستكونُ مياهُ النيلِ في العامِ الذي أُخبرَ عنه يوسفُ عَلِيهِ غَزيرة، وسيكونُ فيضانُ النيل فيه غَوْثاً لمصر.

وقد يكونُ الغيثُ بمياهِ الأمطارِ النازلةِ من السماء، وهذا هو الأَكْثَرُ والأَغلب، وقد يكونُ بمياهِ الأَنهار، وهذا قليلٌ في البلدان، كما هو غيثُ مصر بمياهِ النيل.

فاعتراضُ الفادي على الآيةِ في غيرِ مكانِه، وهو لجهلِه خَطَّأَ الصوابَ الذي في الآية!!.



### هل الرعد ملك من الملائكة؟ وكيف يسبح الله؟

اعترضَ الفادي على حديثِ القرآنِ عن الرَّعْد. والذي وردَ في قولِه تعالى: ﴿وَيُسَرِّمُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ وَهُمَّ يُجُدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْلِحَالِ﴾ [الرعد: ١٣].

كيفَ يُسبحُ الرعْدُ بحمدِ الله؟ وهل هو مخلوقٌ حَيُّ يَتحركُ ويَتكلمُ ويُسبحُ اللهَ بلسانِه؟.

رَجَعَ الفادي إلى تفسيرِ البيضاوي، ونَقَلَ عنه كَلاماً عَجيباً! قال: قالَ البيضاوي: «عن ابنِ عباس: سُئِلَ النبيُ عَلَيْ عن الرَّعْد، فقال: «هو مَلَكُ مُوكَّلٌ بالسَّحاب، معه مخاريقُ من نار، يَسوقُ بها السحابِ». . ﴿وَٱلْمَلَكِمُكُهُ مِنْ مَوْكُلٌ بالسَّحاب، معه مخاريقُ من نار، يَسوقُ بها السحابِ». . ﴿وَالْمَلَكِمُكُهُ مِنْ خِوفِ اللهِ وإجلاله. . وقيل: الضميرُ للرعد. . وأخرجَ الترمذيُ عن ابنِ عباس: «أقبلت اليهودُ إلى محمد، فقالوا: أخبرْنا عن الرَّعد، ما هو؟ قال: هو مَلَكُ من الملائكة، مُوكَّلٌ بالسَّحاب، معه مَخاريقُ من نار، يَسوقُه بها حيثُ يَشاءُ الله. قالوا: فما هذا الصوتُ الذي يُسْمَعُ؟ قال: زَجْرُه السَّحاب، حتى تَنْتَهى حيث أُمِرَتْ. قالوا: صَدَقْتَ».

ونحنُ نَسأل: إِذَا كَانَ الرَّعْدُ هو الكهرباءَ الناشئةَ عن تَصادم السحاب،

فلماذا يقول: إِنَّ الرعدَ هو أَحَدُ الملائكة؟!»(١).

لم يكن الفادي أميناً في النقلِ عن البيضاوي. حيث أسقط من كلامِه قِسْماً مُهِمّاً، وأَبْقى قِسْماً يوافقُ هدفَه في تخطئةِ القرآنِ. قالَ البيضاويُ: «﴿وَيُسَيِّحُ الرَّعَدُ﴾: أَيْ: يُسَبِّحُ سامعوه. ﴿ يِحَمُدِهِ ٤٠٠ : ملْتَبِسين به، فيضجّونَ بسبحانَ اللهِ والحمد لله أو يدلُّ الرعدُ بنفسِه على وحدانيةِ الله وكمالِ قدرتِه، ملْتَبساً بالدلالةِ على فضْلِه ونزولِ رحمتِه. . »(٢).

هذا هو رأْيُ البيضاويِّ في معنى تسبيحِ الرعدِ بحمدِ الله، فإمّا أَنْ يكونَ المعنى أَن الناسَ الذين يَسمعونَ الرعدَ يُسَبِّحونَ الله، ويكونُ تسبيحُهم ملْتَبِساً ومقروناً بحمدِ الله، فيقولون: سبحانَ الله والحمدُ الله، وإمّا أَنْ يكونَ صوتُ الرعدِ دالاً على وحدانيةِ اللهِ وكمالِ قُدرتِه، ملْتَبِساً بالدلالةِ على فَصْلِ اللهِ ونزولِ رحمتِه.

وهذا هو التفسيرُ الصوابُ لتسبيحِ الرعدِ بحمدِ اللهِ، وهو الذي يَقولُ به البيضاوي.

وبعدما قَرَّرَ البيضاويُّ التفسيرَ الصوابَ أَرادَ أَنْ يذكُرَ قولاً آخَرَ هو عنده مرجوح، فأوردَ روايةً عن ابنِ عباس رفعَها للنبيِّ ﷺ، ذَكَرَ فيها أَنَّ الرعدَ أَحَدُ اللهُ ويسبِّحُه. الملائكةِ، يسوقُ السحابَ وهو يَذْكُرُ اللهَ ويسبِّحُه.

ونَسَبَ الفادي إلى البيضاويِّ روايةً لم يوردْها في تفسيرِه، وهي التي أخرجَها الترمذيُّ في سننهِ، والتي فيها جوابُ الرسولِ ﷺ لسؤالِ اليهودِ عن أَنَّ الرعْدَ أَحَدُ الملائكة، وصوتُ الرعدِ هو صوتُ الملَكِ يَزجُرُ به السحاب.

هذه الروايةُ لم تُذْكَرْ في تفسيرِ البيضاوي، وكان الفادي مفترياً عندما زَعَمَ وُجودَها في تفسيره.

لم يذكر القرآنُ أَنَّ الرعْدَ مَلَكُ يُسَبِّحُ اللهَ بلسانِه، وأَنه يسوقُ السحاب، ويَصْرُخُ فيه ويَزْجُرُه، وهذا الزجْرُ والصراخُ هو الصوتُ الذي نسمعُه منه!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٣. (٢) تفسير البيضاوي: ١٨٣/٢.

وإِنما وردَ هذا في روايةٍ منسوبةٍ لابنِ عباس، رَفَعها بدورِه لرسولِ اللهِ ﷺ، وهذه الروايةُ تَحتاجُ إِلى تخريج، المهمُّ أَنَّ القرآنَ لم يَقُلُ ذلك!.

وأَسْنَدَ القرآنُ إِلَى الرعْدِ التسبيح، على طريقةِ القرآنِ المعجزةِ في التعبير، وهي «التصوير»، يَعرضُ فيها الأَفكارَ والمعاني بطريقةٍ مُصَوَّرَة، كأَنَّ القارئَ يرىٰ أَمامَه صُوَراً حيةً متحركة، وليسَ مجردَ كلماتٍ وعبارات.

الرعْدُ صوتٌ مسموعٌ من السحاب، وهو ظاهرةٌ جويةٌ معروفة، ناشئةٌ عن تصادُم السحبِ في الجَق، وارتطامِها بعضها ببعض، وهو غيرُ ملموسٍ ولا مُجَسَّم، لكنَّ الآيةَ عرضَتْه بصورةٍ مجسَّمةٍ شاخصةٍ متخيَّلة، حيثُ حَوَّلَتْه إلى جسمٍ مادي، وشخصٍ حيّ، يتحركُ ويَتكلم، وله لسانٌ يُسَبِّحُ به ربَّه ويَحمدُه! وليس مجردَ صوتٍ قاصف، ناتج عن ارتطام السُّحُب!!.

وعندما يَسمعُ المسلمُ الآية، يَتَخَيَّلُ في خيالِه الرعد، رَجُلاً جالِساً وسْطَ السحاب، يَذْكُرُ اللهَ ويُسَبِّحُه ويَحمدُه، بصوتٍ عالٍ مرتفع!.

فالقرآنُ لم يُخطئ عندما تكلَّمَ عن الرعد بهذه الطريقةِ المعجزة، وعَرَضَهُ في هذه الصورةِ الحيةِ المتحركة. لكنَّ الفادي الجاهلَ لا يَعرفُ طريقةَ القرآنِ في التعبير، ولا يستمتعُ بما فيه من روائع التصوير!!.

أَما حديثُ الترمذيِّ عن ابنِ عباس فقد اختلفَ فيه العلماء، فمنهم مَنْ ضَعَّفَه، ومنهم مَنْ ضَعَّفَه، ومنهم مَنْ صَحَّحَه، وهذا أَمْرٌ حديثيٌّ لا يَعنينا هنا، لأَنَّ موضوعَنا هو القرآن!!.



## بين وادي طوى وجبل حوريب

اعترضَ الفادي على حديثِ القرآنِ عن المكانِ الذي سمعَ فيه موسى ﷺ كلامَ الله، لأَنَّه يتعارضُ مع ما وردَ في الكتابِ المقَدّس!.

قال الله ﷺ ﴿ فَلَمَّا أَنَنَهَا نُودِى يَنْمُوسَى ۚ ۞ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيَكُ ۚ إِنَّكَ إِلَّ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُورِي﴾ [طه: ١١ ـ ١٢]. وقال ﷺ ﴿ هَلْ أَنَنَكَ حَدِيثُ مُوسَى ۞ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوى ﴿ إِنَّ ٱذْهَبَ إِنَّى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيْ ﴾ [النازعات: ١٥ ـ ١٧].

تُصرحُ هذه الآياتُ بأنَّ اسْمَ الوادي الذي نادى اللهُ فيه موسى عَلَى هو «طُوى». وكانَ اسْمُه «طُوى» في زمنِ موسى عَلَى . وهذا معناهُ أَنه اسْمُ علمٍ أعجمي، وليس عربيًا مشتقًا، فلا نبحثُ له عن معنى في العربية.

ووادي «طوى» المقدسُ بجانبِ جبلِ الطّور، وهو في جانبهِ الأَيمنِ. قال تعالى: ﴿وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ غِيَّا﴾ [مريم: ٥٢]. وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِئ مِن شَلطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱللَّهَعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَنَ يَنْمُوسَى إِنِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَكَلَمِينَ﴾ [القصص: ٣٠].

ولكنَّ الفادي يرفضُ كلامَ القرآن، ويَعتبرُه خَطَاً جغرافيّاً، يَتَعارضُ مع ما وردَ في العهدِ القديم، الذي هو جزءٌ من دينِ القِسّيسِ الفادي. وقد اعترضَ على كلامِ القرآنِ قائِلاً: «قالَ المفسرونَ المسلمون: إِنَّ «طُوى» اسْمُ الوادي. ولكنَّ الكتابَ المُقَدَّسَ يُعلِّمُنا أَنه لما كانَ موسى يَرعى غَنَمَ يَثُرونَ حَمِيه كاهنِ مِدْيان، ساقَ الغَنَمَ إلى ما وراء البريّة، وجاءَ إلى جبلِ اللهِ حوريب، وظَهَرَ ملاكُ الرَّبِ بلهيب نارٍ من وَسَطِ عُليقة، ونظر، وإِذا بالعُليقة تتوقَّدُ بالنَّارِ دونَ أَنْ تحترق. فَناداهُ الرَّب، وقال له: «لا تَقتربْ إلى هاهُنا، اخْلَعْ جِذاءَك من رِجُلَيْك، لأنَّ الموضعَ الذي أنتَ واقفٌ عليه أرضٌ مُقَدَّسَة» [خروج ٣:١ \_ رِجُلَيْك، لأنَّ الموضعَ الذي أنتَ واقفٌ عليه أرضٌ مُقَدَّسَة» [خروج ٣:١ \_ مِقَالًى هاهُنا، اللهِ حوريب، فمن أَيْنَ جاءَ القرآنُ باسْمِ طوى، مع أَنَّ حوريبَ اسْمُ جبلٍ مشهورٍ في شبهِ جزيرةِ سيناء؟!» (١٠).

ذَكَرَ العهدُ القديمُ أَنَّ اسْمَ الجبل «حوريب»، وذكرَ القرآنُ أَنَّ اسْمَه «الطور»، والقِسيسُ الفادي يرفضُ اسْمَ القرآن، ويَعتمدُ اسْمَ العهدِ القديم. . . أما نحنُ المسلمين فإننا نؤمنُ بالقرآن، ونعتمدُ الاسْمَ المذكورَ فيه، ونرفضُ أَيَّ اسْمِ آخَرَ يَختلفُ معه، لأَنَّ القرآنَ هو الذي تَكَفَّلَ اللهُ بِحِفْظِهِ، فكلُّ ما فيه حَقُّ وصَواب، أَما الكُتُبُ الأُخرى فقد عَدَتْ عليها يَدُ التحريفِ فلا يوثَقُ بها.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٤.

اسْمُ الجبلِ الذي وَقَعَتْ بجانبهِ الحادثةُ هو جبلُ الطور، كما صَرَّحَ القرآن، ولا أُدري من أَيْنَ أَتى اليهودُ والنَّصارى باسم «جَبَلِ حوريب». واسْمُ الوادي الواقع بجانبِ جبلِ الطورِ هو وادي «طوى»، ولا يَجوزُ تركُ ما وَرَدَ في القرآنِ صريحاً!.

والواجبُ اعتمادُ ما وَرَدَ في القرآن، وَرَدُّ كُلِّ ما يتعارضُ معه!.



### هل في طور سيناء زيتون؟

اعترضَ الفادي على القرآن، في حديثِه عن شجرةِ الزيتون، التي تَخرجُ من طورِ سَيْناء، واعتبرَ هذا خطأً جغرافياً في القرآن.

والآيةُ التي أُخبرتْ عن ذلك هي قولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَأَنشَأَنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتِ مِّن نَجْيلٍ وَأَعْنَكِ لَكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَشَجَرَةً تَغْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْآكِلِينَ﴾ [المؤمنون: ١٩ ـ ٢٠].

تتحدَّثُ الآيتانِ عن بعضِ النِّعَمِ التي تَنشأُ عن إِنزالِ الماءِ من السَّماء، ويتنَعَّمُ بها النَّاسُ على وجْهِ الأَرض، منها الفواكهُ الكثيرةُ التي يأكلونَ منها، ومنها جَنّاتُ النخيل وجَنّاتُ الأعناب.

ومن تلك النعم شجرةُ الزيتون المباركة، التي تَخرجُ من طورِ سَيْناء، والتي يُؤخَذُ منها الزَّيْت، الذي يَصْلُحُ أَنْ يكونَ دُهْناً للشَّعَر والجِسْم، ويَصلحُ أَنْ يكونَ صِبْغاً للآكلين، يَصبغُ به الآكِلونَ طعامَهم، ويَأْكلونَه مع الزعتر أو غَيْره.

وخَطَّأَ الفادي هذا الكلام، فقال: «ونحنُ نَسأل: لَمْ تشتهرْ صَحراءُ سيناء الجرداءُ بِشَجَرِ الزيتون. أَلم يكن الأَجْدَرُ أَنْ تُذْكَر فلسطينُ بزيتونِها، لا سيناءُ التي من قَحْطِها أَرسلَ اللهُ لبني إسرائيل فيها المَنَّ من السماء؟»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٤.

نقولُ بداية: المرادُ بطورِ سَيْناءَ في الآية شبهُ جزيرةِ سيناءَ المعروفة، وفيها جبلُ الطورِ المعروف، الذي ناجى موسى عليه .

وذُكرتْ «سَيْناءُ» مَرَّتَيْن في القرآن: المرةُ الأُولى في سورةِ المؤمنون، والمرةُ الأُولى في سورةِ المؤمنون، والمرةُ الثانيةُ في سورة التين، في قول الله ﷺ ﴿وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَمُورِ سِينِينَ ۞ وَهَٰذَا ٱلْبَكِ ٱلْأَمِينِ ﴾ [التين: ١ ـ ٣].

و «سَيْناءُ» الآنَ صحراءٌ في معظمِها، وفيها مناطقُ زراعيةٌ خَصْبَة، وفي هذه المناطق الزراعيةِ أَشجارُ زيتونٍ جيدة، فزراعةُ الزيتونِ ناجحةٌ فيها.

واعتراضُ الفادي على الآية مردود، لوجودِ أَشجارِ زيتونٍ حتى الآنَ في الأَراضي الزراعيةِ في سيناء، ووجودُ هذه الأَشجارِ حتى الآنَ يدلُّ على أَنَّ منطقةَ مَيْناءَ كانتْ منطقةَ زَيْتونٍ في الماضي البعيد، يوم كانَتْ أَراضيها خصبة، قبلَ أَنْ تتحوَّلَ إِلى صحراء!.

والدليلُ على هذا كلماتُ الآيةِ نفسِها، حيثُ قالَ تعالى: ﴿وَشَجَرَةُ تَخَرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ .. ﴾ . . إِنَّ كلمةَ «شجرةً» منصوبة، لأنها معطوفةٌ على «جَناتٍ» قبلَها، التي هي مفعولٌ به لفعْلِ «أَنشأنا». في قوله: ﴿وَأَنشأنا لَكُم بِهِ جَنَّتٍ مِّن نَجْيلٍ والتقديرُ: أَنشأنا لكم بالماءِ جناتٍ من نخيل، وأَنشأنا لكم به شجرةً خارجةً من طورِ سَيْناء!.

وإنشاءُ الشيءِ إيجادُه من العَدَمِ أَوَّلَ مَرَّة. واختيارُ فعْلِ «أَنشأ» في الآيةِ مقصود، لأَنه يشيرُ إلى أولِ مَرَّةٍ في التاريخ، ظهرتْ فيها جناتُ النّخيل والأعناب وأشجارِ الزيتون، ولعلَّ إنشاءَ أشجارِ الزيتون على الأرضِ كانَ قبلَ خَلْقِ آدمَ عَلَيُ المعترةِ طويلة. ولا يَعلمُ إلّا اللهُ كيفَ كانَتْ «سيناء» عندما أُهبطَ آدمُ إلى الأرض!!.

فالآيةُ تتحدثُ عن إِنشاءِ شجرةِ الزيتونِ لأَوَّلِ مَرَّة، وليس عن المناطقِ والأَراضي التي تَنبتُ فيها شجرةُ الزيتونِ في هذا الزمان.

ثم إِنَّ حرفَ الجَرِّ «مِنْ» في الآيةِ يُقَرِّرُ هذا المعنى، فهو هنا للابتداء،

والمرادُ به الابتداءُ الزماني. والمعنى: كان ابتداءُ إِنشاءِ وإِخراجِ شجرةِ الزيتون في منطقة سيناء: ﴿وَشَجَرَةُ تَغَرُّجُ مِن طُورِ سَيْنَآهُ ..﴾. وهذا الابتداءُ كانَ قبلَ آدَمَ ﷺ.

فاعتراضُ الفادي على الآيةِ دليلُ جهلِه وغبائِه، لأَنه «أَسيرُ» هذا الزمان، الذي رأيْنا فيه سيناءَ صحراءَ جرداء.

حتى الكتابُ المقدّسُ الذي يؤمنُ به القِسّيسُ الفادي يُخبرُ أَنَّ الزيتونَ كان منتشراً مَعْروفاً من قديمِ الزمان، وذَكرَ الأحبارُ في سِفْرِ التكوينِ من العهدِ القديم أَنَّ الزيتونَ كان مَعْروفاً قبل الطوفان، وزَعَموا أنه بينما كان نوحٌ عَلَى في السفينة، والطوفانُ قد غَطّى كُلَّ شيء حتى قمم الجبال، أرادَ أَنْ يَعرفَ ماذا جرى خارجَ السفينة، فأطلقَ الحمامةَ من السفينة، فعادَتْ لأنها لم تجدْ مكاناً تقفُ عليه، وبعد فترةٍ أطلقَ الحمامةَ مرةً ثانية، فعادَتْ وفي فمِها «غُصْنُ ريتون»، ومن يومِها شُمِّيت الحمامةُ حمامةَ السلام، وصارَ شعارُ السلامِ الحمامةَ وغصنَ الزيتون!! فعودةُ الحمامةِ زمنَ نوحٍ عَلَى ومعها غصنُ زيتونِ دليل على أَنَّ الزيتونَ كان معروفاً زمنَ نوح عَلَى .

إِنَّ قولَه تعالى: ﴿وَشَجَرَةً تَغُرُّحُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ ﴾ يُشيرُ إِلى ابتداءِ إِنشاءِ الزيتونِ في التاريخِ البعيد، وأَنَّ بداية هذه الشجرة كانَتْ عندَ طورِ سيناء، ثم انتشرَتْ من هناكَ إلى باقي بلدانِ حوضِ البحرِ الأبيضِ المتوسط، في شمالِه وجنوبِه وشرقِه! وهذا يُشيرُ إِلى أَنَّ «سَيْناء» كانتْ أَراضِيَ زراعيةً خصبة، ثم صارتْ صحراء جرداء بعد ذلك! ولعلَّ تَحَوُّلَها إلى صحراء كان في زمنِ تدميرِ قومِ لوطٍ ﷺ، الذي نشأ عنه جيولوجياً حفرةُ «الانهدام» الكبير، الذي يبدأ من شمالِ سورية، مروراً بسهْلِ الغاب، ونُزولاً إلى الغور، ثم البحرِ الميت، ثم وادي عربة، فالبحر الأحمر، حتى مضيقِ بابِ المندب والقرنِ الإفريقي!!.

وهناك صلةٌ وثيقةٌ بين كونِ شجرةِ الزيتون المباركة، تَنشأُ وتَخرِجُ لأَوَّلِ

مرةٍ من أرضِ سيناء، وجبلِ الطور المقدَّسِ فيها، وبجانبِه وادي طُوى المقدَّس!!.



#### هل الشمس ثابتة؟

نَقَلَ من تفسيرِ البيضاوي خمسةَ أَقوالٍ في معنى اللَّامِ في جملةِ: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾، وفي بيانِ معنى هذه الجملةِ القرآنية:

- ١ الشمسُ تَجْرِي لحدِّ معينِ يَنْتهي إليه دَوْرُها.
- ٢ أو: الشمسُ تَجري لكبدِ السماء، فإنَّ حركتَها هناكَ أبطأُ، بحيثُ يُظَنُّ
   أنَّ لها وقْفَة.
  - ٣ ـ أو: الشمسُ تجري لاستقرارٍ لها على نَهْج مخصوص.
  - ٤ أو: الشمسُ تَجري لمنتهى مقدّرٍ لكلِّ يوم من المشارقِ والمغارب.
    - أو: الشمسُ تجري لمنقطعِ جَرْيِها عند خرابِ العالَم!.

والأَقوالُ الخمسةُ متقاربةٌ في المعنى.

و «مُسْتَقَرُّ»: اسْمُ مكان، وهو مكانُ استقرارِ الشمس. والشمسُ لا تستقرُّ إلاّ عندما تتوقَّفُ عن الجريانِ والسَّيْر، وهذا يكونُ عند قيام الساعة!.

والراجعُ أَنَّ اللامَ في: ﴿لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ بمعنى ﴿إِلَى ، وحرفُ ﴿إِلَى ، وحرفُ ﴿إِلَى اللهُ على الغايةِ والنهاية ، فمعنى الآية: آيةٌ للناسِ في الشمسِ وجريانِها ، فهي

تجري بسرعةٍ محدَّدَة، منذُ أَنْ خَلَقها الله، وستَبْقى تَجْري بنفسِ السرعةِ التي حَدَّدَها لها الله، إلى أَنْ تَبلغَ مُسْتَقَرَّها، وتَصِلَ إلى مكانِ استقرارِها، وهو ما سيكونُ عند قيام الساعة!.

وهذا ما قصدَه الإمامُ البيضاويُّ بقولهِ: ﴿ وَالشَّمْسُ تَحْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ۚ اللهِ عَنَيْنِ يَنتهي إِليه دورُها، شُبِّهَ بمستقرِّ المسافرِ إِذَا قَطَعَ مَسيرَه.. » وقولِه: «أو لمنقطع جَرْيها عندَ خَرابِ العالم» (١٠).

إِنَّ الآيةَ تصرَحُ بأَنَّ الشَّمْسَ تَجْري وتَتَحركُ وتَسير، وتَسبَحُ في الفضاء، وهي في حالةِ جَرَيانٍ دائم، بدونِ تَوَقُّف، إلى أَنْ تَصِلَ مُسْتَقَرَّها، وتبلغَ نهايتَها، وهذا عندَ قيام الساعة.

وهذا كلامٌ لا يُوافقُ عليه القِسّيسُ الفادي، ويَعتبرُه خَطَأً في القرآن، لأَنَّه يرى أَنَّ الشمسَ ثابتةٌ لا تَجْري ولا تَتحرك.

ولذلك اعترضَ عليه قائلاً: «ونحنُ نَسْأَل: الشمسُ ثابتة، تَدورُ حولَ نفسِها، ولا تَنتقلُ من مكانها، والأَرضُ هي التي تَدورُ حولَها، فكيفَ يَقولُ القرآنُ: إِنَّ الشمسَ تَجْري، وإِنَّ لها مُسْتَقَرَّاً تَسيرُ إِليه؟!»(٢).

وما يقولُه الفادي يُخالفُ مقرراتِ الفَلَكِ المعاصِرِ، فقد كانَ علماءُ الفَلَكِ السابقونَ يَظُنّونَ أَنَّ الشمسَ ثابتةٌ في مكانِها، لا تَجري ولا تَتحرك. . ولكنْ ثَبَتَ في الفَلَكِ حَديثاً أَنَّ الأرضَ تَجري، وأَنَّ الشمسَ تَجري، وأَنَّ الشمسَ تَجري، وأَنَّ الكواكبَ تَجري، وأَنَّه لا أَحَدَ ثابتٌ واقفٌ في مكانِه، وكلٌّ في فَلَكٍ يَسْبَحون، وسَيَبْقى جَرَيانُ هذه الكواكبِ إلى أَنْ تَبْلُغَ مستقرَّها، فتتوقَّفَ عن الجَريان، وهذا عند قيام الساعة!.

إِنَّ الفادي هو الذي أَخْطَأ خَطَأً جُغْرافياً فَلَكيّاً عندما زعمَ أَنَّ الشمسَ ثابتة، لا تنتقلُ من مكانِها، وأَنَّ القرآنَ أَخْطَأ عندما أخبرَ أَنها تَجري لمستقرِّ لها. . . فما قالَه القرآنُ فهو الصَّواب، المتفقُ مع آخرِ مُقَرَّراتِ علْم الفَلَكِ

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي: ٢٦٨/٤. (٢) هل القرآن معصوم؟، ص٢٥.

الحديث، وما قالَه الفادي فهو الخطأُ، المتعارضُ مع تلك المقرَّرات!!.

واتفاقُ القرآنِ مع آخرِ مُقَرَّراتِ عِلْمِ الفَلَكِ الحديث يدلُّ على أَنَّ القرآنَ من عندِ الله.

ووقعَ الفادي في مُغالطةٍ مفضوحة، عندما نَقَلَ عن تفسيرِ البيضاوي قولاً بوجودِ قراءةٍ أُخرى في قولِه تعالى: ﴿تَجُـرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَــَأَ﴾.

قالَ البيضاوي: «وقُرِئ»: «لا مُسْتَقَرَّ لها». أَيْ: لا سُكونَ لها، فإنها متحركةٌ دائماً، ولا مستقرَّ لها، على أَنَّ «لا» بمعنى: «ليس».

وعَلَّقَ الفادي على ذلك بقوله: «وأَمَّا القولُ بوجودِ قراءةٍ في القرآن: أَنَّ الشمسَ تَجْري ولا مستقرَّ لها، فيدلُّ على اختلافِ قراءاتِ القرآن اختلافاً يُغَيِّرُ الشمسَ يَطعنُ في سَلامةِ القرآنِ وصحَّتِه..»(١).

الفادي جاهل، لا علْمَ له بالقراءات، ومع ذلك يَتَعالَمُ على القرآنِ وقراءاتِه.

إِنَّ من البدهيّاتِ المقَرَّرةِ أَنَّ القراءاتِ الصحيحةَ «توقيفيةٌ» من عندِ الله، واللهُ هو الذي أَنزلَها على نبيّه محمدٍ ﷺ، وأذِنَ أَنْ تُقْرَأُ بما تُقْرَأُ به!!.

ولا تُقْبَلُ أيةُ قراءةٍ قرآنية إِلَّا إِذَا اجتمعَتْ فيها شروطٌ ثلاثة:

- ١ \_ أَنْ تكونَ القراءةُ صحيحةَ السَّند، منقولةً عن رسولِ الله ﷺ.
  - ٢ أَنْ تكونَ القراءةُ موافقةً لرسْم المصحفِ العثماني.
    - ٣ \_ أَنْ تكونَ القراءةُ موافقةً لقواعِدِ اللغةِ العربية.

فإذا اخْتَلَّ شرطٌ من هذه الشروطِ كانت القراءةُ شاذَّةً مردودة، وليستْ قرآناً. وقد سَجّلَ العلماءُ القراءاتِ الصحيحةَ المقبولة، التي توفرتْ فيها الشروطُ الثلاثة.

والقراءاتُ الصحيحةُ عَشْرُ قراءات، منسوبةٌ لأَنمتها القُرّاء، وهي: قراءةُ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٥.

نافع، وقراءةُ عاصم، وقراءةُ الكسائي، وقراءةُ حمزة، وقراءةُ ابن كثير، وقراءةُ ابن عامر، وقراءةُ أبي عمرو، وقراءةُ أبي جعفر، وقراءةُ يعقوب، وقراءةُ خلف.

وأشهرُ القراءاتِ الشاذة أربعة، وهي: قراءةُ الحسن البصري، وقراءةُ الأَعمش، وقراءةُ ابن محيصن، وقراءةُ اليزيدي.

وقد أَجمعَ القراءُ العشرةُ على قراءةِ قولِه تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا لَهُ اللّهِ والتنوين في «لِمُسْتَقَرِّ»، فليس فيها قراءةٌ صحيحةٌ أُخرى.. وما ذَكرَه البيضاويُّ من القراءةِ بحرف: «لا»: «لا مُسْتَقَرَّ لها»، ليستْ قراءةً صحيحة، ولا من القراءاتِ الأربعِ الشاذَّة، وإنما هي موضوعةٌ باطلة، وليستْ قرآناً!.

ولقد كان الفادي جاهِلاً عندما اعتمدَ هذه القراءة الموضوعة الباطلة، واعتبرها قرآناً! وكان مُتَحاملاً مُغْرِضاً عندما بنى على هذا الكلام الباطل نتيجة باطلة، وذلك في قوله: «وأما القولُ بوجودِ قراءةٍ في القرآن أنَّ الشمسَ تَجري ولا مستقرَّ لها، فيدلُّ على اختلافِ قراءات القرآنِ اختلافاً يُغَيِّرُ المعنى، مما يَطعنُ في سلامةِ القرآنِ وصحَّته».

إِنَّ الفادي المفتري يَزعُمُ أَنَّ اختلافَ القراءاتِ في القرآن يُغَيِّرُ المعْنى، وهذا زَعْمٌ مردود، وكلُّ مسلم له علمٌ بالقراءاتِ يَعلمُ بُطْلانَ هذا الزعم، ويوقنُ أَنَّ الاختلافَ بين القراءاتِ العشرِ الصحيحةِ اختلافٌ يَسير، لا يُغيرُ المعْنى، ولا يُؤدّي إلى التعارض والتناقضِ والاضطراب، وإنما تَلْتَقي كُلُّ القراءاتِ على تقريرِ المعنى. وهذا علمٌ نفيس، من أنفسِ علومِ القرآن، يُسمّى القراءات»!.

ويريدُ الفادي المفتري الوصولَ إلى هدفِه الخبيث، وهو الطعْنُ في سلامةِ القرآنِ وصحتِه، ورفْضِ كونِه من عندِ الله، فالاختلافُ في المعنى يطعنُ في سلامةِ القرآنِ وحفْظِه! ووجودُ الأخطاءِ في القرآن يَنفي كونَه وَحْياً من عندِ الله!

إِنَّ القرآنَ كلامُ الله، وقد حَفِظَه الله، ونَزَّهَه عن التغييرِ والتبديلِ، والزيادةِ والنقص، فلا خَطَأَ في القرآن، ولا تَعارُضَ بين قراءاتِه، ولا تَناقُضَ في معانيه.



## القمر كالعرجون القديم

ذَكَرَ الفادي آيتيْنِ من سورةِ يسَ تتحدَّثان عن القمر، وهما قولُ اللهِ عَلَىٰ: ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَهُ مَنَاذِلَ حَتَىٰ عَادَ كَٱلْمُجُونِ ٱلْقَدِيمِ ۞ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَاۤ أَن تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا ٱليَّالُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس: ٣٩ ـ ٤٠].

اكتفى الفادي بذكْرِ تَفسير البيضاويِّ لهاتَيْنِ الآيَتَيْن، وذَكَرَ مناذِلَ القمر الثمانيةَ والعشرين، التي ينزلُ فيها خلالَ الشهر، وبيان معنى العرجونِ القديم، وكلُّ كوكبٍ من الكواكبِ في فَلَكٍ يَسبحُ فيه في الفضاء (١).

ولم يُسجل اعتراضَه على الآيتَيْن، ولم يذكُرْ ما رآهُ خَطَأً جغرافياً فلكيّاً فيها، فبقي الاعتراضُ في بطنِه! ولا نعرفُ ما الذي لا يُعجبُه من الآيات، حتى نردَّ عليه ونبينَ سوءَ فهمه.

والعُرجونُ جَريدُ النخل «الشَّمْراخ» الدقيقُ الرفيعُ القديمُ العتيقُ اليابس، ومنازلُ القمر هي التي ينزل فيها على مدارِ الشهرِ القمري!.



#### أسطورة جبل قاف

اعترضَ الفادي على القرآنِ لورودِ كلمةِ «قاف» فيه. وهي المذكورةُ في أُوَّلِ سورة «قَ»، في قوله تعالى: ﴿قَ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ﴾ [قَ: ١].

واعتبرَ القرآنَ كتابَ أَساطيرِ وخرافات، لوجودِ هذه الكلمةِ «قاف» فيه.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٥.

وَنَقَلَ عن كتاب «عرائسِ المجالس» للثَّعْلَبِيِّ أَنَّ اللهَ خلقَ جبلَ «قاف»، من زبرجدةٍ خضراء، وجعلَه جَبَلاً عظيماً، مُحيطاً بالأرض كُلِّها!!.

ونقلَ عن كتابِ «قصص الأنبياء» \_ هو نفسهُ «عرائسُ المجالسِ» للتَّعْلَبِيّ \_ أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ سلام هَ اللهُ سألَ رسولَ الله ﷺ عن أعلى جبل في الأرض؟ فأخبره أنه جبلُ «قاف»، وأنَّ ارتفاعَه مسيرةُ خمسمِئة سنة، وأنَّ طولَه مسيرةُ ألفى سنة، وأنه مخلوقٌ من زمردٍ أخضر.

وعَلَّقَ الفادي على هذا بأنَّ أُوَّلَ مَنْ تكلمَ عن جبلِ قافِ المحيطِ بالأَرضِ هو الكتابُ الدينيُّ اليهودي «حَكيكاه»، عندما فَسَّرَ كلمةَ: «توهو بوهو» المذكورة في أولِ جملةٍ في سِفْرِ التكوين، الذي هو أولُ أسفارِ العهدِ القديم.

ونقلَ عن «حَكيكاه» أَنَّ معنى كلمةِ «توهو» العبرية هو: الفضاءُ والفراغ. وأَنَّ المرادَ بها الخطُّ الأَخضرُ المحيطُ بجميعِ العالَم.. ولما أرادَ العربُ تَعريبَ كلمةِ «توهو» العبريةِ سَمّوها «قاف».

وبَعدما ذَكَرَ هذه الخرافة الأُسطورية، نَسَبَها إلى القرآن، وقال: «فالكلمةُ العبريةُ المترجمةُ «الخَط» هي «تاء»، ولما سَمِعَها الصحابةُ لم يَعْرِفوا معناها أَنَّهُ الخَطّ، وتوهموا أَنَّها سلسلةُ جبالٍ عظيمةٍ اسْمُها «قاف»!!.

فكيفَ يَعتبرُ القرآنُ ما نُسَمِّيه «الأُفُق» [وهو خَطُّ وَهْمِيًّ] جَبَلاً حقيقياً؟»(١).

إِنَّ كتابَ الثعلبيِّ «عرائس المجالس في قصص الأنبياء» مرفوضٌ عند العلماء، ولا يَصلحُ أَنْ يكونَ مرجعاً في كتبِ التفسير وقَصصِ الأنبياء، ومعظمُ الحكاياتِ والأخبارِ والرواياتِ التي فيه موضوعةٌ ومردودة، وهي خُرافاتٌ وأساطير، مأخوذةٌ عن الإسرائيلياتِ المردودةِ الباطلة.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٧.

وما أَخَذَه الفادي منه باطلٌ ومردود، لأنه ضمنَ الخرافاتِ والأساطير التي مَلاَّتْ كتابَه! ولا يتحملُ القرآنُ ما في «عرائسِ المجالس» من أخطاءٍ وخرافاتٍ وأباطيل!.

وما أُوردَه الثعلبيُّ من حوارٍ بينَ عبدِ الله بن سلام ﴿ اللهِ عَلَيْكُ وبينَ رسولِ الله ﷺ مردود، لأَنه روايةٌ موضوعةٌ باطلة.

وحكايةُ جبلِ «قاف» الأخضرِ المحيطِ بالأرضِ كلِّها، خُرافةٌ وأُسطورة، باطلةٌ مردودة، لم يَقُلُ بها أَحَدٌ من العلماءِ المسلمين المحَقِّقين!!.

ونحنُ مع الإِمامِ الحافظِ المفسِّر ابنِ كثير كُلُللهُ في رَدِّ هذه الخرافة. قال: «وَقَدْ رُوِيَ عن بعضِ السلف أنهم قالوا: قاف: جبلٌ محيطٌ بجميعِ الأرض، يُقالُ له: «جَبَلُ قاف». وكأنَّ هذا \_ واللهُ أعلم \_ من خُرافاتِ بني إسرائيل، التي أَخَذَها عنهم بعضُ الناس، لِمَا رأوا من جوازِ الروايةِ عنهم مما لا يُصَدَّقُ ولا يُكَذَّب . . . وعندي أَنَّ هذا وأمثالَه وأشباهَه من اختلاقِ بعضِ زَنادقتِهم، يُلبِّسونَ به على الناسِ أَمْرَ دينهِم، كما افْتُرِيَ في هذه الأُمةِ مع جلالةِ قدرِ علمائِها وحُفّاظِها وأثمتِها أحاديثُ عن النبيِّ عَنِي وما بالعهدِ من قِدم، فكيفَ بأُمَّةِ بني إسرائيل، مع طولِ المدى، وقلةِ الحُفّاظِ النُقّادِ فيهم، وشَرْبِهم الخمور، وتحريفِ علمائِهم الكلمَ عن مواضعِه، وتبديلِ كتبِ اللهِ وآياتِه . . وإنما أَباحَ الشارعُ الروايةَ عنهم في قوله: «وحَدِّثُوا عن بني إسرائيلَ ولا حَرَجَ» فيما قد يُجَوِّزُهُ العقل، فأما فيما تُحيلُه العقول، ويُحْكَمُ فيه بالبطلان، ويَغلبُ على الظنونِ كذبُه، فليس من هذا القبيل . واللهُ أعلم . . "(۱).

إِنَّ ابنَ كثير يرفضُ أُسطورةَ «جبلِ قاف» المحيطِ بالأَرض، ويَعتبرُها من رواياتِ بني إِسرائيل، ويجعلُها خُرافةً تَتناقضُ مع العقل!.

وبما أَنها مرفوضةٌ مردودة، فإِنَّ القرآنَ لا يَحْملُ وِزْرَها، ولا يُسْتَشْهَدُ بها

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر: ۲۲۲/۶.

على وجودِ الخَطأ في القُرآن، كما فَعلَ المفتري المتحامل!!.

ومن المعلومِ أَنَّ اللهَ افتتحَ بعضَ سورِ القرآنِ ببعضِ حُروفِ الهجاء، مثل سور: ن، و: ق، و: ص، و: يَس، و: طه...







## هل كان هامان وزيراً لفرعون؟

«فرعونُ»: لَقَبٌ يُطْلَقُ على مَنْ حكم مصر زمنَ موسى على . وقد أُخبرَ القرآنُ أَنَّ وزيرَ فرعونَ الأولَ اسْمُه «هامان».

قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُنْمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلطِعِينَ ﴾ [القصص: ٨].

وقىال تىعىالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَكِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِى يَنْهَنْمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل تِى صَرْحًا لَعَلِيّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَكِ مُوسَى وَإِنّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَذِينَ ﴾ [القصص: ٣٨].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَ مَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴾ [غافر: ٣٦].

ويَعترضُ الفادي على هذا، ويعتبرُه خَطَأً تاريخيّاً في القرآن، لأَنَّ هامانَ كان وَزيراً للملكِ الفارسي.

قالَ: "يَقُولُ القرآنُ: إِنَّ هامانَ كانَ وزيرَ فرعون. بينما يُشْبِتُ التاريخُ أَنَّ هامانَ كانَ وزيراً لأَحْشَويرش، وأَنَّ بينَ فرعونَ وهامان زهاءَ أَلْفِ سَنة! ثم إِنَّ فرعونَ كان ملكَ مصر، وكان هامانُ وزيراً في بابل! وما أَبْعَدَ الزمانَ والمكانَ بينَ فرعونَ وهامان، فكيفَ يكونُ هذا وَزيراً لذاك؟! ويَقُولُ سِفْرُ أَستير في التوراة: إِنَّ هامانَ كان وزيراً وخليلاً لأَحْشويرش ملكِ الفرس، الذي يَدْعوهُ اليونانُ زَرْكيس!»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٩.

يَرى الفادي أَنَّ هامانَ لا يُمكنُ أَنْ يكونَ وزيراً لفرعون، للفرقِ بينهما في الزمانِ والمكان، ففرعونُ كانَ زَمَنَ موسى ﷺ، وهامانُ كان وزيراً للملكِ «أَحشويرش»، وذلك بعدَ حوالي أَلْفِ سنة من وفاةِ فرعون!!.

وأَخَذَ الفادي معلوماتِه من سِفْرِ أَستيرَ في العهدِ القديم، وهو السِّفْرُ الذي كَتَبَه أَحبارُ اليهود، وسَجَّلوا فيه التفاصيلَ المثيرةَ لاستيلاءِ اليهودِ على الحكمِ في بلادِ فارس، وإبادةِ خصومِهِم من الفرسِ الوطنييّن.

وخلاصة سفر أستير أنَّ «هامان» كانَ وزيراً عند الملكِ الفارسيِّ أحشويرش، وكان اليهوديُّ «مردخاي» يَعملُ عند الملك، وحصلَ نزاعٌ بينَ هامانَ الفارسيِّ ومردخاي اليهودي، وتمكنَ مردخايُ من توصيلِ ابنةِ أخيه الفاتنةِ «أَسْتير» إلى الملك، حيثُ تزوَّجَها، وتمكنَ هامانُ من إقناعِ الملكِ بإصدارِ أَمْرِه بقتْلِ اليهودِ في الدولةِ الفارسية، لما يقومون به من إفسادٍ وتخريب. لكنَّ الملكةَ أستير وعَمَّها مردخاي تمكَّنا من إلغاءِ الأمْرِ الملكيِّ السابق، وإصدارِ أمْرٍ مَلكيِّ آخر، بإبادةِ مَنْ كانوا مع هامان، وقَتَلَ الملكُ وزيرَه هامان، وقَضى على رجالِه، وانتصرَ اليهودُ في صراعِهم مع الفرسِ الوطنيين، وتحكَّموا في الدولةِ الفارسيةِ إلى حين، وخَلَّدَ الأَحبارُ اليهودُ مؤامرةَ أستير، بأنْ جَعَلوها أَحَدَ أسفارِ التوراة (۱).

ونحن نتوقّفُ في قَبولِ أَخبارِ سِفْرِ أَستير، فلا نُصدقُها ولا نُكذّبُها، وهذا موقفُنا من أَخبارِ وأَحداثِ العهدِ القديم ورواياتِ الإسرائيليات، الذي أرشدَنا إليه رسولُ اللهِ عَلَيْ محيثُ قال: "إذا حَدَّثَكم بنو إسرائيل، فلا تُصَدِّقوهم ولا تُكذّبوهم، فإنكم إما أَنْ تُصَدِّقوا بباطِل، وإمّا أَنْ تُكذّبوا بحَقّ»!.. ومعلومٌ أَنَّ أَحبارَ اليهودِ هم الذين ألّفوا وصاغُوا وكتَبوا أسفارَ العهدِ القديم، وأنّهم مَلَؤُوها بالافتراءِ والكذبِ والادعاء، ونسَبوها إلى اللهِ زوراً وبُهتاناً، فهم ليسوا

<sup>(</sup>١) انظر حديثنا عن سفر أستير في كتابنا: «جذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد القديم».

أُمناءَ على التاريخ، وليسوا صادقين فيما يوردونَه من أَخبارٍ وأَحداث! ولذلك نتوقَّفُ في قَبولِ كَلامِهم، فلا نُصَدِّقُه ولا نُكَذِّبُه!.

وَهَبْ أَنَّ ما وردَ في سِفْرِ أَستيرَ صَحيح، وأَنَّ وَزيرَ أَحشويرش اسْمُه هامان، فلا يَلزمُ من ذلك أَنْ يكونَ هامانُ وزيرُ مَلِك فارس هو هامان وزيرَ فرعونَ ملكِ مصر! إِنَّ هذا مستحيل، لوجودِ فترةٍ زمنية طويلة بينهما قد تَزيدُ على أَنْفِ سنة!.

إِنهما وزيران، كلُّ منهما اسْمُه هامان:

هامانُ الأول: وهو الذي أَخْبَرَ عنه القرآن، وكانَ الوزيرَ عند فرعون، الذي يحكمُ مصرَ باسْمِه، ويُنَفِّذُ أَوامِرَه.

وهامان الثاني: وهو الذي وَرَدَ الكلامُ عنه في سِفْرِ أَستير، وكانَ وزيراً عند ملك الفرس. وبينَ الوزيرين بُعْدٌ في المكان، وبُعْدٌ في الزمان.

وبهذا يَسقطُ اعتراضُ الفادي، الناشئُ عن جهلِه وغبائِه، فوجودُ هامانَ الثاني عند ملكِ الفرس لا يُلغي وُجودَ هامانَ الأولِ عند فرعون. ومعلومٌ أَنَّ تِكرارَ الأَسماءِ أَمْرٌ موجودٌ في حياةِ الناس، لا ينكرهُ عاقل!!.

# {\\i\}

### حول تعاون هامان وقارون مع فرعون

أَخْبَرَ القرآنُ أَنَّ هامانَ وقارونَ كانا كافرَيْن، متعاونَيْن مع فرعون، وِقَرَنَ القرآنُ بين الطغاةِ الثلاثة.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَنَتِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهُمْمَنَ وَقَالُوا سَلَحِرُ كَذَابُ ﴾ [غاف ب ٢٣ ـ ٢٤]. وقال تعالى: ﴿ وَقَارُونَ وَقَالُوا سَلَحِرُ كَذَابُ ﴾ [غاف ب ٢٣ ـ ٢٤]. وقال تعالى: ﴿ وَقَارُونَ وَقَالُوا سَلِحِرُ وَهَا مُنْ مُوسَى بِٱلْبَيِنَةِ فَاسْتَكُبُولُا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَيِقِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣٩].

وقد سَبَقَ أَن اعترضَ القِسّيسُ الفادي على كونِ هامانَ وَزيراً عنْدَ فرعون، وَرَدَدْنا عليه في الاعتراض السابق!.

وأَعادَ اعتراضَه على هامانَ في سياقِ اعتراضِه على قارون، واعتبرَ هذا خطأً تاريخيًا في القرآن! قال: «يَتبادَرُ للذهنِ من هذه الآياتِ أَنَّ قارونَ وهامانَ مصريّان من قوم فرعون، وأنّهما مع فرعونَ قاوَموا موسى في مصر.. ولكن هذا خَطَأ، لأنَّ قارونَ إسرائيليُّ لا مصري، ومن قوم موسى لا من قوم فرعون، كما جاءَ في سورةِ القصص: ﴿إِنَّ فَنرُونَ كَاكَ مِن قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِمٌ ﴾ [القصص: ٢٧]»(١).

ذِكْرُ قارونَ وهامانَ بجانبِ فرعونَ خطأٌ تاريخيٌّ في القرآن! هذا ما قَرَّرَهُ الفادى الغَبي!!.

مع أَنَّه لا خَطَأَ في هذا الموضوع، وقد صَرَّحَ القرآنُ بأَنَّ هامانَ كان الوزيرَ الأَوَّلَ عند فرعون، يُنفذُ أُوامِرَه، ويُشرفُ على حكْم مصر باسْمِه، وهو مصريٌّ فرعونيّ.

أمّا قارونُ فقد كانَ طاغيةً مع فرعون، كما صَرحَ القرآن: ﴿وَقَنْرُونَ وَفِي أَلْمَيْنَتِ فَأَسْنَكُبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَيْبِقِينَ﴾ [العنكبوت: ٣٩].

ولا يلزمُ من هذا أَنْ يكونَ قارونُ فرعونيّاً مصريّاً، كما فَهم الفادي، فقارونُ إسرائيليٌّ من قوم موسى، كما صَرَّحَ القرآن: ﴿إِنَّ قَدُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ موسى، كما صَرَّحَ القرآن: ﴿إِنَّ قَدُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِمُ ﴾. ولكنَّهُ لم يؤمنْ بموسى الله وإنما كَفَرَ به وكذَّبه، وانْحازَ إلى عَدُوِّه فرعون، وأَيَّدَهُ ودَعَمَه وتَعاوَنَ معه في مقاومةِ موسى وحَرْبِه والوقوفِ أمامَه؛ فهو إسرائيليّ كافِر، مُؤيِّدٌ لفرعونَ المصري!.

وبهذا نَعرفُ أَنَّ القرآنَ لم يُخطئ عندما جَمَعَ بين الطغاةِ الثلاثة: هامانَ المصري، وقارونَ الإسرائيلي، وفرعونَ المتأله! واعتراضُ الفادي على ذلك دليلُ جهْلِهِ وغبائِه!!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٩.



### حول صنع السامري للعجل

أَخبرَ القرآنُ أَنَّه لما غابَ موسى الله عن قومِه، وذهبَ إلى مناجاةِ ربِّه على جبلِ الطور، وتركَ فيهم أَخاهُ هارونَ النبيَّ الله مسؤولاً، فَتَنَهم السّامريّ، وأَخَذَ ما معهم من حُليِّ وذَهَب، وصَهَرَه، وصَنَعَ منه عِجْلاً، ودَعَاهم إلى عبادته، على أنه إلهٌ لهم، ففعلوا...

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَى ﴿ وَاَسْلَهُمُ السّامِرِيُ ﴾ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِنَرْضَى ﴿ وَاَسْلَهُمُ السّامِرِيُ ﴾ وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِنَرْضَى ﴿ وَاَسْلَهُمُ السّامِرِيُ ﴾ وَيَحَدُمُ مُوسِينَ إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَن أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ اللّه يَعِدَكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالُ عَلَيْكُمُ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبُ مِن رَبِيَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْنَها فَكَذَلِكَ اللّهَ السّامِيُ الْمُلْفَانَ مَوْعِيكُمْ مَوْلِكِكَا مُحِلْنَا أَوْزَارًا مِن رِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْنَها فَكَذَلِكَ أَلْقَى السّامِيُ الْمُلْفَانَ مَوْعِيكُمْ وَاللّهُ مُوسَى فَلَيى السّامِيُ الْمَلْفَانُ مَوْمِيكُمُ وَلَهُمُ مَرَونَ أَلَا يَرْجِعُ النّهِمِ فَوْلاً وَلا يَمَلِكُ لَمُمْ صَرًا وَلا نَفْعا ﴿ وَلِلّهُ مُوسَى فَلَيى اللّهُ مُوسَى فَلَيى مِن فَلَلْ يَقَوْمِ النّهُ مُوسَى فَلَيى اللّهُ مُوسَى فَلَولُ مَن وَلَكُ يَوْمِ وَلَيْعُونِ وَلَطِيعُوا أَمْرِي فَالُوا لَن مَن فَلَلُ يَقُومِ إِلَيْهُ مُوسَى فَلَيى اللّهُ مُوسَى فَلَولُ مَن وَلَكُ مُوسَى فَلَولُ لَن وَعَلَى اللّهُ مُولِي وَلَيْعِونِ وَالْمِيعُوا أَلَمُ مُوسَى فَلَولُ لَن مَن فَلَلُ يَعْمُونِ وَلَيْعِي وَلَا لِمُعْمَى اللّهُ مُولِي وَلَكُ لَكُ مُوسَى اللّهُ مَن وَلَكُ مَلَى اللّهُ وَلَا مَن مَعْكُ إِذَ وَلَيْعُونِ وَالْمِيعُولُ أَلْمُولُ مَن اللّهُ وَلَا مَلْ مَعْمَلُولُ مَن اللّهُ مُوسَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ كَا أَنْ مَنْكُولُ لَا تَأْخُولُ لَا تَعْمُلُ لَا تُعْمَلُكُ يَسْمِونُ وَلَا لَكَ مَلْولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّه

تُصرحُ الآياتُ أَنَّ السامريَّ هو الذي صنعَ العجلَ لبني إِسرائيل، ولا تذكرُ الآياتُ شيئاً عن السّامريِّ غيرَ صنعِه العجل. ولم يُذْكَر السامريُّ في غيرِ

هذه الآياتِ من سورةِ طه. ولا نَعرفُ نحنُ شيئًا عن بدايةِ أَمْرِه، ولا عن علْمِه ومهارتِه، ولا عن علْمِه ومهارتِه، ولا عن أَشارَ إليه القرآنُ أَنَّ موسى عَلَى عاقبَه بقوله: ﴿ فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاشُ ﴾.

ونفهمُ من هذه الإِشارةِ أَنَّ موسى عَلَى عاقَبَ السامريَّ على جريمتِه بطرْدِه، وإخراجِه من بينِ بني إِسرائيل، ونَبْذِه، فذهبَ مَنْبوذاً مَطْروداً... ولا نعرف كَيف كَانتْ وفاتُه ونهايتُه!.

وقد اعترضَ الفادي على هذا، وخَطَّأَ القرآنَ في حديثهِ عنه. وذلك في قوله: «ونحنُ نسأل: السامرةُ مدينةٌ في فلسطين، لم يكن لها وجودٌ لَمّا خرجَ بنو إسرائيل من مصر، وسافروا في سيناء، فعملَ لهم هارونُ العجلَ الذهبيَّ كطلبِهم، فكيفَ نتَخيَّلُ سامريَّا يصنعُ لهم العجلَ قبلَ أَنْ يكونَ للسّامريِّين وجود؟!»(١).

يَربطُ الجاهلُ بين السّامريِّ والسامريِّين والسّامرة. وأَرضُ السامرةِ هي منطقةُ نابلس المعروفةُ حاليًا، ويَدَّعي الفادي أَنها لم تُسَمَّ السامرةَ إِلّا بعدَ أَنْ أَقامَ فيها السّامريّون، وهم طائفةٌ معروفةٌ من بني إسرائيل، وسُمُّوا السّامريّين بعدَ وفاةِ موسى عَنِي بقُرون. وبما أَنَّ السّامريَّ ابْنُهم ـ حسبَ فهم الفادي القاصِر ـ فكيفَ يكونُ موجوداً مع موسى عَنِي في سيناء؟ وكيف يولَدُ الابنُ قبلَ أبيه وجَدِّه؟ إِذَنْ أَخطأ القرآنُ عندما اتَّهمَ السامريَّ بصنْعِ العجل، وذهبَ القرآنُ إلى أَنَّ السامريَّ باللهِ وجَدِّه!!.

لقد كان السامريُّ مع بني إسرائيلَ عندما كانوا في سيناء، ويبدو أَنه إسرائيليٌّ خرجَ معهم من مصر، لكنه كان إسرائيليَّا كافراً، مثلَ قارونَ الذي تحدَّثْنا عنه قبلَ قليل، ولذلكَ صنعَ لهم العجل ودَعاهم إلى عبادته.

وبما أَنَّ «السامريَّ» إِسرائيليّ، كانَ معهم في مصر، فاسْمُه إِسرائيلي، والكلمة إِسرائيلي، وجودٌ عند والكلمة إِسرائيلية، ولها معنى في اللغة العبريّة، ولهذا الاسم وجودٌ عند الإِسرائيليّين، سواء كان اسْمَ شخصِ أو اسمَ قبيلة!!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٣٠.

وهذا معناهُ أَنَّ «السّامريّين» مجموعةٌ من الإسرائيليّين، قد يكونونَ فَرْعاً من قبيلةٍ إسرائيلية، ولعلَّهم سُمّوا بهذا الاسم نسبةً لاسْمِ «السامريّ»، ولعلَّهم كانوا من ذرية ذلك السَّامريِّ الذي عاقبَه موسى عَنِي بسببِ صنعِه العجل، والذي لا نعرف كَيف كانتُ نِهَايتُه، فإذا كان أولادٌ وإخوةٌ وأقارب، فمن الممكنِ أَنْ يُكونوا مَعْروفينَ بهذا الاسم من أيام موسى عَنِي !!.

ولما دَخَلَ بنو إِسرائيلَ أَرضَ فلسطينَ المقَدَّسَة، كانتْ منطقةُ نابلس تُسمّى أَرضَ شكيم الكنعانية، وسُمِّيتْ أَرضَ السّامرة بعدَ ذلك، وهو اسْمٌ إِسرائيليُّ عِبريّ، ولعلَّ لعشيرةِ السّامريّين، المتولدةِ عن السّامريِّ صانعِ العجلِ دَوْراً في تسميةِ المنطقةِ بالسّامرة، ولعلَّهم أقاموا في المنطقة، فسُمِّيتْ باسمِهم!!.

فلا معنى لاعتراضِ الفادي على السّامريِّ في القرآن، واعتبارِهِ خَطَأً تاريخيًا في القرآن، فالسّامريُّ أَصْلٌ للسّامريين والسامرة، وُجِدَ قبْلَهم في الزَّمان. ومعنى «السّامرة» في اللغةِ العبرية: «مركزُ المراقبةِ والحِراسَة».

جاء في كتابِ «قاموس الكتاب المقدس»: «السّامرة: اسْمٌ عبرانيٌّ معناه: مركزُ الحارس. وهي عاصمةُ الأسباطِ العشرة، أثناءَ أطولِ مُدَّةٍ في تاريخِهم. والمدينةُ واقعةٌ على تَلّ، وسُمِّيَتْ «مكانَ المراقبة»... وتقعُ مدينةُ السامرة ـ أو سبسطية ـ على تَلّ على مسافةِ خمسةِ أميالٍ ونصف شمالَ غربِ شكيم... والسّامرةُ أيضاً اسْمُ الإقليمِ الذي عاصِمَتُه مدينةُ السامرة، وهو الذي احتلَّه الأسباطُ العشرةُ، والسامرةُ اسْمُ المملكةِ الشمالية.. والسّامريون هم السكانُ المتّصلونَ بالمملكةِ الشمالية.. والسّامريّون هم السكانُ

إِنَّ ما قالَه القرآنُ عن السّامريِّ هو الحَقُّ والصواب، ولا خطأً فيه، ولا اعتراضَ عليه، فهو قَبْلَ السّامريّين في التاريخ، وهم من نسْلِه وذريته، ولذلك حَمَلوا اسْمه، ولما أقاموا في تلكَ المنطقةِ سُمِّيتُ باسمِهم، فالصلةُ بين السّامريّ والسّامرةِ والسّامريّين وثيقة!!.

<sup>(</sup>١) قاموس الكتاب المقدس، ص٤٤٨ \_ ٤٥١ باختصار.



### من هو أبو إبراهيم ﷺ؟

أَخبرَ القرآنُ أَنَّ اسْمَ والدِ إِبراهيمَ ﷺ هو «آزرُ». قال الله ﷺ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۚ إِنِّ أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٧٤].

وجعلَ الفادي هذا خَطَأً تاريخيّاً في القرآن، لأَنه يَتعارضُ مع الكتابِ المقدّس. قال: «والصوابُ في التاريخ، كما يَشهدُ الكتابُ المقدّس أَنَّ والدَ إبراهيمَ اسْمُه تارح، كما جاءَ في سِفْرِ التكوين»(١).

اسْمُ والدِ إِبراهيمَ الواردُ في سِفْرِ التكوينِ "تارح"، ويَزعمُ اليهودُ والنّصارى أَنَّ العهدَ القديمَ كلامُ الله، أُنزلَه على موسى وأُنبياءِ بني إسرائيلَ عَنِي مع أَنَّ اللهَ أَخبرَنا أَنَّ الأَحبارَ هم الذين أَلَفوا العهدَ القديم، وكَتَبوه بأَيْديهم، ونَسبوهُ إلى اللهِ زوراً وبُهتاناً.. قال تعالى: ﴿فَوَيْلُ لِلَذِينَ يَكُنُبُونَ آلْكِنَبَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَمَناً قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكُسِبُونَ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَمَناً قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ اللّهِ [البقرة: ٧٩].

وهذا معناهُ أنَّه ليسَ كلُّ ما في العهدِ القديمِ من عندِ الله، وإِنَّما كَثيرٌ منه من عندِ الله السَّمن عندِ الأحبار، وهذا ليسَ صحيحاً بالضرورة، فمنه الصحيحُ ومنه الخَطاً.. ومعنى هذا أَنْ نتوقَّفَ في قَبولِ كلّ ما وردَ في أسفارِ العهدِ القديم، ولا نقبلُ منه إلا ما وردَ في القرآنِ أو السنةِ مُصَدِّقاً له. وما سكتَ عنه القرآنُ والسنةُ نتوقَّفُ فيه ونَسكتُ عنه، فلا نصدِّقُه ولا نُكذِّبُه.

أَما إِذَا وردَ خَبَرٌ في القرآنِ يختلفُ عن ما وردَ في أَسفارِ العهدِ القديمِ، فإِنَّ المعتمدَ هو ما وردَ في القرآن، لأَنَّ ما في القرآنِ كلامُ الله قطعاً، لا شَكَّ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٣٠.

ولا ريبَ فيه، وما خالَفَه فهو خطأ، وهو مما صاغَه وكَتَبَه الأَحْبار، ونَسَبوهُ إلى اللهِ زوراً.. هذه قاعدةٌ منهجيةٌ موضوعيةٌ في الصلةِ بينَ القرآنِ والعهدِ القديم.

ولا يَجوزُ أَنْ نُحاكمَ القرآنَ الثابتَ الصحيحَ المحفوظَ إِلَى رواياتِ العهدِ القديم المشكوكِ فيها، كما فَعَلَ الفادي.

بالنسبةِ لوالدِ إِبراهيمَ ﷺ، ذَكَرَ الأَحبارُ أَنَّ اسْمَه "تارح"، وصَرَّحَ القرآنُ أَنَّ اسْمَه "آزر". والأَصْلُ أَنْ نعتمدَ ما صَرَّحَ به القرآن، لأَنه كلامُ اللهِ الثابتُ والمحفوظ، فنقول: إنَّ اسْمَه آزر.

ولا نَدْري من أَيْنَ جاءَ الأحبارُ في العهدِ القديم باسم "تارح"! فإمّا أَنْ يكونَ له اسمان أَ آزرُ وتارح، فذكرَ القرآنُ أَحَدَهما وذَكَرَ الأَحبارُ اسْمَه الثاني، وإمّا أَنْ يكونَ ما قالَه الأحبارُ خَطَأ، وأَنَّ اسْمَه هو آزرُ فقط، لأَنه هو المصرَّحُ به في القرآن.

فالذي أَخَطَأُ في اسم والدِ إِبراهيمَ ﷺ ليس القرآن، لأَنَّ القرآنَ حَقُّ لا خطأً فيه، وإِنما الذينَ أخطؤُوا هم الأحبارُ عندَ تأليفِهم أسفارَ العهدِ القديم، فأتَوْا باسم يُخالفُ الذي في القرآن، وهذا مردودٌ عليهم!!.



## حول أبي مريم وأخيها

ذَكَرَ القرآنُ اسْمَ والدِ مريم ﴿ أَنه عمران. قال تعالى: ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ الْتَوَ الْقَرْآنُ اللهِ مِن تُروحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، ... ﴾ [التحريم: ١٢].

وذَكَرَ اسمَ أَخيها أَنَّه هارون. قال تعالى: ﴿فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ قَالُواْ يَكُمْزِيَهُ لَقَدْ جِثْتِ شَيْئَا فَرِيَّا ۞ يَتَأُخْتَ هَـُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أُمَّكِ بَغِيًا﴾ [مریم: ۲۷ ـ ۲۸]. ومن المعلوم أنَّ اسْمَ والدِ موسى عَلَى عمرانُ، وأنَّ اسْمَ أَحيه هارونُ عَلَى . فكيفَ يكونُ عمرانُ والداً لموسى ولمريم، وبينهما مئاتُ السنين؟! وكيفَ يكونُ هارونُ أَخاً لموسى ولمريم، وبينهما مئاتُ السنين؟!.

اعتبرَ الفادي هذا خَطَأً تاريخيّاً في القرآن. قال: «ونحنُ نسأَل: يَقولُ الإِنجيلُ: إِنَّ مريمَ العذراءَ هي بنتُ هالي [لوقا: ٣/٣]، فكيفَ يقولُ القرآنُ: إِنها بنتُ عمران أبي موسى النبي، وإنها أُخْتُ هارون؟ مع أَنَّ بينَها وبينَ هارون وموسى وعمران ألفاً وستمئة سنة!»(١).

قالَ القرآن: اسْمُ والدِ مريم هو عمران.. وقالَ إِنجيلُ لوقا: إِنَّ اسْمَه هو هالي! فما الذي نأخُذُه ونقولُ به؟.

سبقَ أَنْ ناقَشْنا هذا الأَمْرَ في الموضوعِ السابق، حولَ والدِ إِبراهيمَ ﷺ، ونَدعو إِلى أَنْ نَستحضرَه هنا، فما قُلناهُ هناك عن التوراة، يَصلحُ أَنْ يُقالَ هنا عن الإِنجيل.

إِنَّ المعتمدَ هو ما قالَه القرآن، لأَنه هو المحفوظُ الصواب، فاسْمُ والدِ مريمَ هو «عمرانُ»، واسمُ «هالي» في إنجيلِ لوقا مردود، لتعارُضِه مع الاسمِ الواردِ في القرآن.

كيفَ عمرانُ والدُ موسى ووالدُ مريم؟ وكيفَ هارونُ أَخو موسى وأَخو مريم؟ وبينَ موسى ومريمَ أَلْفُ وستمئة سنة؟ هذا خطأُ تاريخيٌّ في القرآنِ في نظرِ الفادي! وهذا بسببِ جهلِ الفادي وغبائِه.

إِذَا كَانَ اسْمُ والدِ مريمَ عمرانَ، فلا يلزمُ أَنْ يكونَ هو عمرانَ والدَ موسى عَلَيْه، فهما رَجلانِ كلِّ منهما اسْمُه عمران. الأَوَّلُ: عمرانُ والدُ موسى عَلِيه، والثاني: عمرانُ والدُ مريم.

وَهناك رَجلانِ آخَران، كلُّ منهما اسْمُه هارون. الأَوَّل: هارونُ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٣٠.

النبيُّ عَلِيهُ، أَخو موسى عَلِيهُ . . والثاني : هارونُ أَخو مريمَ عَلَيهُا .

ومن المعلوم أنَّ النَّاس الصّالحينَ يُسَمّون أَبناءَهم بأسماءِ الأُنبياءِ والصالحينَ السابقين، تَفاؤُلاً وتَيَمُّناً وبَرَكَة، فكمْ من المسلمينَ مَنْ يُسَمّي ابْنَه باسمِ محمدٍ، على اسم نبيِّنا محمدٍ عَيْدٍ، وكم منهم مَنْ يُسَمِّي ابنَه على اسمِ عمرَ أو عثمانَ أو عليِّ أو خالدٍ رضي الله عن أصحابِ رسولِ اللهِ عَيْدٍ أجمعين.

فلم يقع القرآنُ في خطأ تاريخيِّ، عندما أَخْبَرَ أَنَّ اسْمَ والدِ مريمَ على اسْمِ والدِ موسى، واسْمَ أُخيها على اسْمِ أُخي موسى. فعمرانُ والدُ مريمَ غيرُ عمران والد موسى، وهارونُ أُخو مريمَ غيرُ هارونَ أُخي موسى ﷺ، لأَنَّ بين العِمْرانَيْنِ والهارونَيْن حوالي أَلفٍ وستمئة سنة!!.

وقَديماً أَثارَ الرهبانُ هذا الاعتراضَ على القرآن، زمنَ رسولِ اللهِ ﷺ، وحَلَّ الرسولُ ﷺ هذا الاعتراض.

روى مسلمٌ [برقم: ٢١٣٥]، والترمذيُّ [برقم: ٣١٥٥]، عن المغيرةِ بنِ شُعبةَ رَبِيُّةٍ قال: بَعَثني رسولُ الله ﷺ إِلى نجران.

فقالوا: أَلَسْتُم تَقْرَؤون: ﴿ يَتَأَخْتَ هَـٰرُونَ﴾؟.

قلت: بَلى!.

قالوا: وموسى قبلَ عيسى بكَذا وكذا؟!.

فرجَعْتُ إِلَى رسولِ اللهِ ﷺ، فأَخْبَرْتُه.

فقالَ: «أَلا أَخْبَرْتَهم أَنهم كانوا يُسَمّونَ بالأَنبياءِ والصالحينَ قبلَهم!».

عندما أَثَارَ أَحَدُ رهبانِ نصارى نجران الإِشكالَ أَمامَ المغيرةِ بنِ شعبة رهبانِ بماذا يُجيبُه، لأَنَّ ذلك الراهبَ رفضَ أَنْ يكونَ هارونُ أَخاً لمريم، لأَنه أَخٌ لموسى، وبَيْنَ موسى وعيسى ما بينَهما من مئاتِ السنين.

فلما سأَلَ المغيرةُ رسولَ الله ﷺ عن ذلك أَجابَه بأَنَّ الصالحينَ من بني إسرائيل كانوا يسمون أبناءَهم بأسماءِ الأنبياءِ والصالحين من قبلهم. . أَيْ: هُما رَجُلان: هارونُ أَخو موسى، ثم هارونُ أَخو مريم.

# $\langle \hat{\mathbf{w}} \rangle$

# هل هَمَّ يوسفُ ﷺ بالزني؟

أَساءَ الفادي فَهْمَ إِخبارِ القرآنِ عن ما جَرى بين يوسفَ ﷺ، وبين امرأةِ العزيز. وذلك في قولِه تعالى: ﴿وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِرُهُ وَهَمَّ بِهَا﴾ [يوسف: ٢٤].

وذَهَبَ إِلَى أَنَّ القرآنَ اتهمَ يوسفَ ﷺ بالهَمِّ بالزِّنى بامرأةِ العزيز، وقال: «أَيْ: قَصَدَتْ مخالَطَتَه وقَصَدَ مخالَطَتَها، والهَمُّ بالشيءِ قَصْدُه والعَزْمُ عليه، ومنه «الهَمَّامُ»، وهو الذي إذا قَصَدَ شيئاً أَمْضاه.

وهذا القولُ يُناقضُ التاريخَ المقدَّسَ الذي يقولُ: إِنَّها لما طَلَبَتْ منه الشَّرَّ العظيم، وأُخطئُ إِلى الله؟!». ولما أمسكَتْ بثوبِه تَرَكَهُ معها وهَرَب (١٠).

لم يفهم الفادي حديث القرآنِ عن مراودةِ امرأةِ العزيز ليوسفَ على إغرائِها ودعوتِها الجريئةِ له لارتكابِ الفاحشة، ولم يَفْهَمْ معنى الهَمِّ المذكورِ في الآية، واعتبرَ حديثَ القرآنِ الخاطئ متعارِضاً مع حديثِ العهدِ القديمِ الصائبِ في نظره، وأُخذَ جملةً من آياتٍ عديدةٍ تتحدَّثُ عن المراودة، وفَصَلَها عن ما قبلَها واعْتَبَرها خطأً تاريخياً في القرآن.

ولا بُدَّ أَنْ ننظرَ في الآياتِ التي أَخبرتْ عن المراودة، لنعرفَ الهَمَّ المنسوبَ ليوسفَ عَلَيْهِ.

قَالَ الله ﴿ الله ﴿ وَلَمَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا ۚ وَكَذَلِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَرَوَدَتُهُ ٱللَّهِ هَوَ فِى بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، وَغَلَقَتِ ٱلْأَبُورَبَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٣١.

﴿ وَاسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءًا إِلَا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴿ قَالَ هِى رَوَدَتْنِى عَن نَفْسِى وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن أَهْلِكَ مُونَ الْكَذِبِينَ ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَ مِن الصَّدِقِينَ ﴿ فَلَمَ رَءًا قَمِيصَهُ قُدَ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَلَمَا رَءًا قَمِيصَهُ قُدَ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَلَمَا رَءًا قَمِيصَهُ قُدُ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدَكُنَ عَظِيمٌ ﴾ [يوسف: ٢٢ ـ ٢٨].

أَخبرَ القرآنُ أَنَّ امرأةَ العزيز راودَتْ فَتاها يوسفَ مراتٍ عديدة، وأَنه كانَ يُقابِلُ مراودتَها وإغراءَها وفتنتَها بالتعفُّفِ والتَّرَفُّع، وهذا ما اعترفَتْ هي به لنساءِ المدينة: قال تعالى: ﴿قَالَتُ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنَّفِى فِيهٍ وَلَقَدُ رَوَدنُّهُ عَن نَفْسِهِ عَلَيْ اللَّهُ عَن نَفْسِهِ السَّعَمَمُ ﴿ الوسف: ٣٢].

وازدادت المرأةُ عِشْقاً له، وكلَّما أَمعنَ يوسفُ في تعفُّفِه ورفْضِه المراودةَ أَمْعَنَتْ هي في عشقِها وإغرائِها وتهالكِها!!.

واضطرت المرأَةُ أُخيراً إِلَى دعوتِه لمعاشرتِها دعوةً جريئةً صريحةً مكشوفة، بعدما غَلَّقَتِ الْأَبُواب، لكنَّه تَرَفَّعَ بصراحَة: ﴿ وَغَلَّقَتِ الْأَبُوبَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثْوَائُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾.

ولما رأى يوسفُ نفسَه في هذا الموقفِ المثير، أَرادَ أَنْ يتعقَفَ ويُحَصِّنَ نَفْسَه، فأَمامَه سيدتُه المتهالكةُ المثيرةُ المغرية، وهو الشابُ القويُ الممتلئ، فما الذي يعصِمُه منها، ويَحميه من فتنتِها وإغرائِها؟ وما الذي يمْنَعُه من مقابلةِ هَمِّها بِهَمِّ منه؟ إِنه قوةُ إِيمانِه ومراقبتِه لله!! لقد استحضرَ هذا المعنى الإيماني، وهو في ذلك الموقفِ والجَوّ، وقوّى بُرهانَ ربّه في قلبِه وكيانِه، فمنعَه هذا من الهَمِّ بها، أو الرغبةِ في معاشرتِها، أو التوجُّه إليها، والعزمِ على ارتكابِ الفاحشةِ معها!!.

وقد ذَكِرَ القرآنُ هذا في قوله: ﴿وَهَمَّ بِهَا لَوَلَآ أَن رَّءَا بُرْهَكَنَ رَبِّدٍۦ﴾.

إِنَّ هذه الآيةَ تَنفي عن يوسفَ الهَمَّ بارتكابِ الفاحشة، بعد أَنْ أَثبتَتْ لامرأةِ العزيزِ الهَمَّ والعزمَ والتصميمَ على ارتكاب تلك الفاحشة!!.

وتتكوَّنُ الآيةُ من جملتَيْن: الأُولى: ﴿وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ ۗ﴾. الثانية: ﴿وَهَمَّ إِلَا أَن زَيَا بُرُهُنَ رَبِيًّـ﴾.

الواوُ في ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾: حرفُ استئناف، وليستْ حرفَ عطف. ولو كانَتْ حرفَ عطف. ولو كانَتْ حرفَ عطفٍ لَعَطَفَتْ جملةَ «هَمَّ بها» على «هَمَّتْ به»، ويكونُ هَمُّ كُلِّ منهما مِثْلَ هَمِّ الآخر، أَيْ: هَمَّتْ هي بمعاشرتِه، وهَمَّ هو بمعاشرتِها! وهذا اتهامٌ ليوسفَ بالعَزْم على الزِّني بها!.

وعندما تكونُ الواوُ حرفَ استئناف، يكونُ ما بعدَها جملةً استئنافيةً جديدة، وهي جملةٌ شرطية: ﴿وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهِكَنَ رَبِّهِۦ . . ﴾.

لولا: حرفُ شرط، يدلُّ على الامتناعِ لوجود. وفعلُ الشرطِ جملةُ ﴿أَن رَبِّهَـٰنَ رَبِّهِۦ﴾ وجوابُ الشرطِ مَحْذوف، دَلَّ عليه ما قَبْلَه. والتقدير: لَهَمَّ بها. فتكونُ الجملةُ هكذا: لولا أَنْ رأى بُرهانَ رَبِّه لَهَمَّ بها.

إِنَّ قـولَـه تـعـالـى: ﴿وَهَمَّ بِهَا لَوَلآ أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ يـدلُ عـلـى أَنَّ يوسفَ ﷺ لم يهمَّ بامرأةِ العزيزِ مطلقاً، ولم يُفَكِّرْ بمعاشرتِها، ولم يَلْتَفِتْ لها، في الوقتِ الذي هَمَّتْ هي به، وعَزَمَتْ على معاشرتِه.

وبهذا نَعرفُ جهلَ وغَباء الفادي عندما اتَّهَمَ يوسفَ بالهَمِّ بامرأةِ العزيز،

والعزم على مخالطتِها ومعاشرتِها، وذلك في قوله: «قَصَدَتْ مُخالَطَتَه، وقَصَدَ مُخالَطَتَها».

أما ما نَقَلَه الفادي المفتري عن سِفْرِ التكوينِ: «أَنَّ امرأةَ العزيز لَما أَمْسَكَتْ بثوبِه تَرَكَ الثوبَ معها وهَرَبَ» فهذا ليسَ صحيحاً، وهو يَتعارَضُ مَع ما ذَكَرَه القرآن.

قالَ الأحبارُ في سِفْرِ التكوين عن المراودة: «كان يوسفُ حَسَنَ الهيئة، جميلَ المنظر.. وحَدَثَ أَنَّ امرأةَ سيدِه رَفَعَتْ عينَيْها إلى يوسف، وقالَتْ له: اضطجعْ معي! فأبي وقالَ لها: سَيِّدي لا يعرفُ شيئاً في البيت، وكلُّ ما يملكُه ائتمنَنِي عليه، وسَيِّدي لم يمنعْ عَنِّي شيئاً غَيْرَك، لأنك امرأتُه، فكيفَ أصنعُ هذه السيئة العظيمة، وأخطئ إلى الله؟!.

وكَلَّمَتْه يوماً بعدَ يوم، أَنْ يضطجعَ بجانبِها وينامَ معها، فلم يسمعُ لها!.

واتفقَ في أَحَدِ الأَيّام أَنه دخلَ البيتَ ليقومَ بعملِه، ولم يكنْ في البيتِ أَحَدٌ من أَهلِه، فأمسكَتْ بثوبِه، وقالَتْ له: ضاجِعْني!.. فتركَ ثوبَه بيدِها، وفَرَّ هارباً إلى الخارج.

فصاحَتْ بأَهْلِ بيتِها، وقالَتْ لهم: انْظُروا كيفَ جاءَنا برجلٍ عِبْرانِيِّ، ليُداعِبَنا ويَتلاعَبَ بنا.. دَخَلَ عَلَيَّ لِيُضَاجِعَني، فصرَخْتُ بأَعلى صوتي.. ولما سَمِعني أَصرِخُ تركَ ثوبَه بجانبي، وَفَرَّ هارباً إِلى الخارج!.

وَوَضَعت المرأةُ ثوبَ يوسفَ بجانِبها، حتى جاءَ زوجُها إِلَى بيتِه، فحكَتْ له الحكايةَ ذاتها. قالَتْ: هذا العبدُ العِبْرانيُّ الذي جئتَنَا به، دَخَلَ ليُداعِبَني، وعندما رَفَعْتُ صَوْتي وصَرَخْت، تركَ ثوبَه بجانبي وهَرَب...

فلما سمعَ ذلك غضبَ على يوسف غَضَباً شديداً، وجَعَلَه في السجن»(١).

سفر التكوين: ٣٩/٧ ـ ٢٠.

وما أُخِبرَ عنه القرآنُ يَختلفُ عن ما قالَه الأُحْبارِ. فلما استعصَمَ يوسفُ أَمامَ إغرائِها، ولم يَهمَّ بها هَرَبَ من الغرفة، التي كانت المرأةُ قد أَغْلَقَتْ بابَها، ولحقَتْ هي به لتُعيدَه، واستَبَقا الباب، وما أَنْ فَتَحَ البابَ حتى وَجَدَ زَوْجَها عِندَ الباب، فَسارعت المرأةُ إِلى اتِّهام يوسف، ودافعَ هو عن نفسِه. . وأُخبرَ الزوجُ أَحَدَ أَهْلِها بما جرى، ودعا الشاهدُ الحَكَمُ إلى ملاحظةِ قَمِيص يوسف، فإِنْ كان قُدَّ من الأَمام فصدقَتْ هي في كلامِها، لأَنه يكونُ هو الذي اعْتَدَى عليها، وهي تُدافعُ عَن نفسِها، وإِنْ كان قُدَّ من الخلفِ يكونُ هو الصادقَ وهي الكاذبة، لأَنه يكونُ هارباً منها، وهي تلحَقُه لتُدركه، فلما رأى القميصَ قُدَّ من الخلفِ عَرَفَ براءةَ يوسفَ وجريمةَ امرأتِه! . . قال تعالى : ﴿ وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُم مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَّا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّهًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيدُ ١ قَالَ هِيَ زَوَدَتْنِي عَن نَفْشِيٌّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَاۤ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُم قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُم قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُم مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذَأَ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ ۚ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ ﴾ [يوسف: ٢٥ \_ ٢٩].



# كيف دعا نوح على قومِه بالضلال؟

أَخبرَ القرآنُ عن نوحٍ ﷺ أَنه دَعا على قومِه بالضلال، قال تعالى: ﴿وَلَا لَوْدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَلَا﴾ [نوح: ٢٤].

واعتبرَ الفادي هذا خَطَأً في القرآن، لا يتفقُ مع نبوةِ نوحٍ عَلَيْ وبِرِه. ولذلك اعترضَ على القرآنِ قائلاً: «كيفَ يَدْعو نوحٌ ربَّه أَنْ يَزيدَ الناسَ ضَلالاً؟! كما أَنَّ الله ليس مصدرَ الضَّلال، ونوحٌ نفسُه لا يُحِبُّ الضَّلال،

والتاريخُ المُقَدَّسُ يَشْهَدُ له: «كانَ نوحٌ رَجُلاً بارًا في أَجِيالِه» (تكوين: ٨-٢)»(١).

فَهِمَ الفادي الغبيُّ من الآيةِ أَنَّ نوحاً يُحِبُّ ضَلالَ الناس، ولذلك دَعا اللهَ أَنْ يَزِيدَهم ضَلالاً، ونَسَبَ الضلالَ إلى الله، على أَنَّ اللهَ هو مصدرُ الضَّلال! واعتبرَ هذا خَطَأً مُنْكَراً مَرْدوداً، ولذلك نَزَّهَ نوحاً عنه!.

إِنَّ نوحاً نبيٌّ رسولٌ، عليه الصلاة والسلام، وهو حَريصٌ على دعوةِ الناس، ومحبُّ لهدايتِهم، وهو لا يُحِبُّ ضَلالَهم وانحرافَهم، وقد بقيَ يدعو قومَه أَلْفَ سنةٍ إِلّا خمسينَ عاماً، ولم يُؤْمِنْ معه إِلّا عَدَدٌ قليل.

متى دعا نوحٌ عَلِيً على قومِه بالضَّلال؟.

بعد أَنْ أَخبرَه اللهُ أَنه لنْ يؤمنَ منهم إِلَّا مَنْ قد آمَن، وأَمَرَهُ أَنْ يَصنعَ السفينة.

قال تعالى: ﴿وَأُوحِى إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَهِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِمِنَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّاً إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾ [هود: ٣٦ ـ ٣٧].

وهذا مَعْناهُ أَنه مهما دَعاهم فلَنْ يُؤْمنوا به، لاختيارِهم الكُفْرَ والضَّلال، مهما دَعاهم ورَغَّبَهم وحرصَ عليهم؛ فماذا يفعلُ بعدَ ذلك؟ ليس أَمامَه إلّا الدعاءُ عليهم بالهَلاكِ والفناء.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَٱتَبَعُوا مَن لَمْ يَزِهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُۥ إِلَا خَسَارًا ﴾ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَارًا ﴾ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ اللهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَذًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَشَرًا ﴾ وَقَدُ أَضَلُوا كَثِيرًا فَلَ وَلَا يَنْ إِلَا صَلَكُلا ﴾ وَقَالُ نُوحٌ رَبِ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِن ٱلكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ وَقَالُ نُوحٌ رَبِ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِن ٱلكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ وإنَّكَ إِن تَذَرَهُمُ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ [نوح: ٢١ ـ ٢٧].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٣١.

لم يكنْ نوحٌ ﷺ مخطِئاً في الدعوةِ على قومِه، لأَنه ما دَعا عليهم إِلّا بعدَ أَن اختاروا الكَفْرَ والضَّلال، وأَصَرُّوا عليه. . لقد كفروا وضَلُّوا، وأَضَلُّوا كثيراً، وكانوا دُعاةَ ضلالٍ وإِفسادٍ للآخرين.

لقد دَعا على الضّالّينَ أَنْ يَزيدَهم اللهُ ضَلالاً، لأَنهم هم الذين أَرادوا الضَّلالَ وطَلَبوهُ واخْتاروه، ودَعا على الكافرين أَنْ يُهلكَهم اللهُ ولا يُبقي منهم دَيّاراً، لأَنَّهم إِنْ بَقَوا فسوفَ يُضِلّونَ الآخرين!.

وبذلك نَعرفُ أَنَّ نوحاً عِنْ كانَ على صوابٍ في دعائِه على القومِ الكافرينَ بالهلاك، وعلى القوم الضّالين بالزيادةِ من الضَّلال!.



### هل نجا فرعون من الغرق؟

اعتبرَ الفادي القرآنَ مُتَناقضاً في حديثهِ عن نهايةِ فرعون، وهذا التناقضُ خَطَأٌ، يَطعنُ في صحةِ القرآنِ!!.

أَخبرَ القرآنُ أَنَّ اللهَ أَغرقَ فرعونَ في الماءِ. قال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَأَيُّهُا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرِف فَأَوْقِدْ لِي ينهَمَنُ عَلَى الطِينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَكَيْنِينَ أَظُلِمُ إِلَى إِلَيْهِ مُوسَو وَإِنِي لَأَظُنُّهُ مِنَ الكَيْنِينَ أَلَى وَاسْتَكْبَرَ هُو وَجُنُودُهُ فِ الْمَرْضِ بِخَيْرِ الْحَقِ وَظَنْوًا أَنَهُمْ إِلَتَنَا لَا يُرْجَعُونَ أَلَى فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُمُ فَنَابَذْنَهُمْ فَانْظُر كَيْفَ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَتَنَا لَا يُرْجَعُونَ إِلَى القصص: ٣٨ ـ ١٤].

وأَخبرَ القرآنُ أَنَّ اللهَ أَنجى فرعونَ من الغرق. كما فهمَ القِسيسُ الفادي. وذلك في قوله تعالى: ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِى إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُواً حَتَى إِنْ اللّهَ إِلّا ٱلّذِي ءَامَنتُ بِهِ بَنُواْ إِسْرَهِ يلَ وَعَدُواً حَتَى إِنَا اللّهِ عَلَى اللّهَ إِلّا ٱلّذِي ءَامَنتُ بِهِ بَنُواْ إِسْرَهِ يلَ وَعَدُواً عَمَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلمُفْسِدِينَ ﴿ فَالْمُومَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللل

فهل أَخطأ القرآنُ في حديثِه عن نهايةِ فرعون؟ وهل تناقَضَ في إِخبارِه عن غَرَقهِ؟.

لقد كانَ كلامُ القرآنِ عن غرقِ فرعونَ وجنودِه واضِحاً صَريحاً مُحَدَّداً. فلما لحقَ فرعونُ وجنودُه موسى الله وأثباعَه، أَمَرَ اللهُ موسى أَنْ يَضرِبَ البَحْرَ بَعَصاه، وشَقَّ لهم طَرِيقاً في البَحْرِ يَبَساً، ولما لَحِقَهم فرعونُ وجنودُه أَطْبَقَ اللهُ عليهم البحر، فأَغْرَقَهم جميعاً.

قَـــالَ اللهُ وَ عَلَىٰ: ﴿ وَلَقَدَ أَوْ حَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسُا لَا تَخَنَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۞ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِمُخُودِهِ مَ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْمِيمِّ مَا غَشِيَهُمْ صِّنَ ٱلْمِيمُ مَا غَشِيَهُمْ صَا هَدَىٰ ﴾ [طه: ٧٧ ـ ٧٩].

إن الضمير «هم» في قوله: ﴿فَغَشِيَهُم ﴾ يعود على فرعون وجنوده. وهذا تصريح بأن فرعون وجنوده أغرقوا جميعاً.

وقــال ﷺ ﴿ فَأَوْحَيْـنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيــمِ ۞ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥۤ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ﴾ [الشعراء: ٦٣ ـ ٦٦].

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْبَعُونَ وَأَنتُمْ لَنُظُرُونَ﴾ [البقرة: ٥٠].

لقد أُتِيَ القِسّيسُ الفادي من قِبَلِ جَهْلِه وغَفْلَتِه وغبائِه، فَفَهِمَ الآيَةَ فَهْماً خَاطِئاً، وخَرَجَ مِنها بغيْرِ ما سيقَتْ له! فَهِمَ من جملة: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِبَدَنِكَ لِيَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً﴾ أَنَّ اللهَ أَنجى فرعونَ من الغَرَق، وخَرَجَ من البحرِ

حَيّاً، وعادَ إِلَى مملكتِه ليُواصِلَ حُكْمَها!! وهذا فَهُمٌ خاطئٌ للآية.

تُقَرِّرُ الآيةُ غَرَقَ فرعونَ وموتَه، وتَصِفُ اللحظاتِ الأَخيرةَ من عمرِ فرعون، قبلَ خُروج روحِه تحتَ الماء.

ومعنى «فلما أدركه الغرق»: لما أَحاطَ به الغَرَقُ من كلِّ جانب، وأَتاهُ من كُلِّ مكان، من تحتِه وفوقِه، وعن يَمينِه وشِمالِه، ورأى الموتَ بعينَيْه، وأَيْقَنَ بالهلاك..

عند ذلك أعلنَ إسلامه وإيمانَه بالله، وصَرَّحَ قائلاً: ﴿ اَمَنتُ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَهُ اللَّذِي ٓ اَمْنَتُ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهُ اللَّذِي ٓ اَمْنَتْ بِدِ، بَنُواْ إِسْرَةِ بِلَ وَأَناْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾!!.

ومن المعلوم أَنَّ الإِيمانَ عند «الغرغرة» قُبيلَ خُروجِ الروحِ غيرُ مقبول، ولذلك رَدَّ عليه مَلَكُ الموتِ المكلَّفُ بقبضِ روحِه قائلاً: ﴿ مَالَٰكَ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾؟ وهذا معناهُ أَنَّ إِيمانَ فرعونَ لم يَقْبَلُه الله.

وقُبيلَ قبضِ روحِ فرعون وهو تحتَ الماءِ قالَ له المَلَك: ﴿فَٱلْيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً﴾.

وليس معنى جملة: ﴿فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ﴾: اليومَ ننقذكَ من الغَرَق، ونخرجُك حيّاً من تحتِ الماء.

إِنَّ مَعْناها: عندما تَخرِجُ روحُك، ويُصبحُ جسمُك جُثَّةً هامدة، لن نتركَ بَدَنَك يَسقطُ في الماءِ إلى قاع البحر، ولَنْ نَجعلَ بَدَنَك طَعاماً لحيتانِ البحرِ وأَسْماكِه \_ وبالذاتِ سمكُ القرشِ المفترسِ الذي يملأُ البحرَ الأحمر \_ وإنما سَنُنَجّي بَدَنَك الهامِدَ الذي خرجَتْ منه الروح، وسنأمُرُ الحيتانَ أَن لا تَأْكُله، وسنأمُرُ الماءَ أَنْ يحملك، وسنأمُرُ الموجَ أَنْ يُلْقِيَكَ على الشاطئ، وسيكونُ بَدَنُك ناجياً هامداً، وسيكونُ مُلْقى على الشاطئ، وسيكونُ آيةً لِمَنْ خَلْفَك، وهم الأحياءُ من جنودِك وقومِك، فعندما يُشاهدونَ بَدَنَكَ جثةً هامدة سيعرفونَ أَنكَ لَسْتَ إِلْها كما زَعَمْت، وإنما أَنْتَ بَشَرٌ مخلوقٌ ضعيف، والأصلُ أَنْ يَعْتَروا ويَتَعِظوا بذلك!.

وبهذا نعرفُ أَنَّ القرآنَ لم يُخطئ في حديثِه عن فرعون، ولم يَقَعْ في تَناقُض، والْتَقَتْ آياتُه على تقريرِ حقيقةِ موتِ فرعونَ غَرَقاً، والاحتفاظِ بجثَّتِه، لتكونَ آيةً لمن خَلْفَه!!.



# بين زكريا ومريم!!

أَخبرَ القرآنُ أَنَّ اللهَ جعلَ النبيَّ زكريّا ﷺ يكفَلُ مريمَ ﷺ. قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ اَمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِيَّ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْقَلِيمُ ﴿ وَهَا قَالَمُ بِمَا وَضَعَتُهَا قَالَتَ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُو الْقَلِيمُ ﴿ فَا لَهُ عَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُو الْقَلِيمُ وَإِنِي اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَا مَرْيَعُ وَإِنِي أَعِيمُ اللّهُ عَلَيْهَا وَهُو اللّهُ عَلَيْهَا وَهُمَا عَلَيْهَا وَهُمَا وَهُمَا عَلَيْهَا وَوَقَا قَالَ يَمُرْيُمُ أَنَى لَكِ هَدُا قَالَتْ هُو مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرَدُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ عِندُهَا وَقَالَ يَمُرْيُمُ أَنَى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُو مِنْ عِندِ اللّهُ إِنَّ اللّهُ يَرَدُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ وَسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٣٥ ـ ٣٧].

واعتبرَ القِسيسُ الفادي هذا خَطَأً تاريخيّاً وَقَعَ به القرآن، لأَنَّه يُناقضُ ما في الكتابِ المقَدَّس ـ العهدِ القديمِ والعهدِ الجديد ـ والمعَتَمَدُ عند الفادي هو ما في الكتاب المقَدَّس طبعاً.

قال في تخطئِتِه للقرآن: «وهذا يُناقضُ وقائعَ التاريخ، فمريمُ ابنةُ عمرام \_ حسبَ التوراة \_ لم تتزوَّجْ ولم تَلِد، وهي أُخْتُ هارون، واسْمُ أُمِّها يوكابد..

والمرأةُ الوحيدةُ التي نذرَتْ ما في بطنِها هي حَنَّةُ، أُمُّ النبيِّ صموئيل. ولم يَرِدْ أَنَّ زكريا كانَ يقيمُ في الهيكلِ في أُورشليم، حتى يكفَلَ مريمَ هناك، لأَنَّ زكريا من حَبْرون، ولا يأتي ليخدمَ في الهيكلِ إِلَّا بالقرعة، ولمدةِ خمسةَ عَشَرَ يوماً في السنة (لوقا: ١/٥ ـ ٤٠)، ولا يُقيمُ أَحَدٌ في المحراب أو يدخلُ فيه إلّا رئيسُ الكهنة، مرةً واحدةً فقط في السنة، في يوم الكفارةِ العظيم، بدمِ

ذبيحة، ليُكَفِّرَ عن خطايا الشعب (الملوك الأول: ٦/٨ و٨، و٩/١٦).

ولم يكفَلْ زكريا مريمَ، لأَنها من سبْطِ يَهوذا، وزكريّا من سبْطِ لاوي (عبرانيين: ٧/ ١٤) وكان زكريا يُقيمُ في حَبْرون، بينما كانتْ مريمُ تقيمُ في الناصرة..»(١).

المرجعُ عند الفادي هو الكتابُ المُقَدَّس، وهو عنده الحَكَم على كلِّ ما سِواه، وما وَرَدَ فيه فهو الصَّحيحُ والصواب، وما خالَفَه فهو الخطأ!! ولذلك هو «يُحاكمُ» القرآنَ إلى كتابِه، وأَيُّ كَلامٍ في القرآنِ اختلفَ مع ما في كتابِه فهو الخَطَأ. وهو لا يُؤمنُ أَنَّ القرآنَ من عندِ الله، ولذلك يُجيزُ وُقوعَ القرآنِ في الخَطأ، لأنه كلامُ بَشَرٍ يُخطئُ ويُصيب!!.

وحاكَمَ ما وردَ في القرآنِ عن زكريّا ويحيى وعيسى ﷺ، وما وردَ عن نشأةِ مريمَ ﷺ وَهُ كتابِه بهذا الله عنها وردَ في كتابِه بهذا الموضوع، واعتبرَ القرآنَ مخطئاً في حديثِه عنه!.

ونعتقدُ أَنَّ ما يفعلُه القِسّيسُ الفادي خطأٌ منهجيٌّ وَقَعَ فيه، وخِلافُنا معه خِلافٌ مَنهجي أَساسيٌّ منهجي.

إِننا نوقنُ أَنَّ القرآنَ كلامُ الله، وهو يُنكرُ ذلك، ونحنُ نوقنُ أَنه لا خَطَأ في القرآن، وهو يُثبتُ ذلك، ونحن نوقنُ أَنَّ اليهودَ حَرَّفوا التوراةَ في أَسفارِ العهدِ القديم، وهو يَنفي ذلك، ونحنُ نُوقِنُ أَنَّ النَّصارى حَرَّفوا الإنجيل، وهو يَنفي ذلك! ومرجعُنا القرآنُ، وهو يرفضُ أَنْ يكونَ مرجعاً لَهُ، ومرجعُه هو الكتابُ المقدس ونحن نرفضُ أَنْ يكونَ مرجعنا.

نرفضُ أَنْ يتعامَلَ الفادي مع القرآنِ على هذا الأساس، ونرفضُ الأحكامَ التي يخرجُ بها من مقارنتِه بينَ القرآنِ والكتابِ المقَدَّس. فالصوابُ هو ما ذَكَرَه القرآنُ عن ما يتعلقُ بمريمَ وزكريا عَلِيَه، وما قاله الكتابُ المقَدَّسُ مخالِفاً لما قالَه القرآنُ نجزمُ بأنه خَطَأ.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٣٢.

يقولُ الفادي معتَمداً على الكتاب المقدّس: المرأةُ التي نَذَرَتْ ما في بطنها هي «حَنَّةُ» أُمُّ صموئيل. وهذا كلامٌ نتوقَّفُ نحنُ فيه، فلا نَنْفيه ولا نُثبتُه، واللهُ أَعلمُ بصحَّتِه. وقد أَخْبَرَنا اللهُ أَنَّ المرأةَ التي نَذَرَتْ للهِ ما في بطنِها هي امرأةُ عمران. قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرَتُ لَكَ مَا فِي بطنِها هي امرأةُ عمران. قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرَتُ لَكَ مَا فِي بَطنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّ إِنِّي أَنَّكُ أَنتَ السِّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَاللّهُ أَنْكُ وَضَعْتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا فَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلِيْسَ الذَّرُ كَالْأُنْقُ وَإِنِي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِ أَعِيدُهَا بِكَ وَثَعَيْهَا مَرْيَمَ وَإِنِ أَعِيدُهَا بِكَ وَثَنِيبَهَا مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيمِ ﴾ [آل عمران: ٣٥ - ٣٦].

لم يذكر القرآنُ اسمَ امرأةِ عمران، كما أنه لم يَرِدْ ذكْرٌ لها في الحديثِ الصحيحِ عن رسولِ اللهِ ﷺ، وهو من «مُبهماتِ القرآن» التي لا نُحاولُ بَيانَها، ونقول: اللهُ أَعلمُ باسْمِها.

كانت امرأةُ عمرانَ صالحةً عابدةً لله، ولما كانَتْ حامِلاً نَذَرَتْ ما في بطنِها خالِصاً لله، ولا نعرفُ مُلابساتِ هذا النَّذْر، وكأَنها كانتْ تَتَمَنّى لو كانَ ما في بطنِها ذَكَراً، ولما وَضَعَتْ حَمْلَها كانت أُنثى، فاستمرَّتْ على نَذْرِها، وجعلت المولودةَ الأُنثى لله، وسَمَّتُها مريم، ودَعَت الله أَنْ يَحفظها ويَرْعاها.

فمريمُ هي ابنةُ عمران بنصِّ القرآنِ. قال تعالى: ﴿وَمَرْيَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيَ الْمَاتِيَ وَمُرَانَ ٱلَّتِيَ الْمَاتَ فَرَجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنا﴾ [التحريم: ١٢].

ونفى القسيسُ الفادي ما ورد في القرآن، فمريمُ عِنْدَه هي «مريمُ بنةُ عمرام»، بالميم وليس بالنون، ولها أَخُ اسْمُه هارون، واسْمُ أُمِّها يوكابد.. وهذا كلامٌ نتوقفُ نحن فيه، كلُّ ما نقولُه: مريمُ التي نعرفُها هي مريمُ بنةُ عمران، ولا نعرفُ اسْمَ أُمِّها التي نَذَرَتْها لله، ولها شقيقٌ اسْمُه هارون.

ويَرى الفادي أَنَّ زكريّا من سَبْطِ لاوي، ومريمَ من سَبْطِ يهوذا، فلا قرابةَ ولا صلةَ بينَها وبينَه، فكيفُ يكفَلُها؟!.

وهذا كلامٌ نتوقّفُ فيه، فلا نَعرفُ السَّبْطَ الذي يَنتسبُ له النبيُّ زكريّا ﷺ، ولا الذي تنتسبُ له مريمُ ﷺ، لعدم ذكْرِه في مصادِرِنا الإِسلاميةِ الصحيحة.

ويرى الفادي أَنَّ زكريّا من حَبْرون ـ الخليل ـ وأَنَّ مريمَ كانت تُقيمُ في الناصرة شمالَ فلسطين، والمسافةُ بينَهما بعيدة، فكيفَ يكفَلُها؟!. وهذا كلامٌ نتوقَّفُ فيه أيضاً.

الذي نقولُ به هو ما وَرَدَ في القرآن، من أَنَّ الله حفظ مريمَ وَلَا ، وأَنَّ الله على أَنْ يُلقوا العابِدينَ تَنازَعوا فيها، كلُهم يريدُ أَنْ يكفلَها، فاقْتَرَعوا قرعة، على أَنْ يُلقوا أقلامَهم، وفازَ زكريّا بالقُرعة، وبذلك قامَ بكفالتِها، وبقيتْ في كفالتِه حتى كبرت. قالَ تعالى: ﴿فَنَقَبّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفّلُها زُكِيّاً كُلُما كبرت فَلَيْهَا زُكِيّاً المُعَلِي عَنَدُها رِزْقًا قَالَ يَمُرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَنَا قَالَتُ هُو مِنْ عِندِ مَخَلَ عَلَيْهَا زُكِيّاً الْمِعْرَابَ وَجَدَ عِندَها رِزْقًا قَالَ يَمُرْيمُ أَنَّ لَكِ هَنْ اللهِ هَلُولُ مَنْ يَنْهُ فَي مِنْ عِندِ اللهِ إِنْ الله يَزُنُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ [آل عمران: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْكَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا لُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلَمُهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُهُمْ يَخْفُومُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُهُمْ يَخْفُومُ مَن يَكْفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَخْفُومُ وَهُ إِلَيْكُونَا لَمُ عَمَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمْ الْعَلَيْمُ الْعَالَلُونَ اللهَ عَمْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِنْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عُلَيْكُونَا اللهُ عَلَ

وتَدُلُّ مصادرُنا الإِسلاميةُ على وُجودِ صلةِ قرَابةٍ بينَ مريمَ وزكريا، فقد أخبرنا رسولُ اللهِ ﷺ أَنَّ عيسى ويَحيى ﷺ أَبناءُ الخالة، وهذا معناهُ أَنَّ أُمَّ يحيى وأُمَّ عيسى أُخْتان، فامرأةُ زكريا ﷺ هي أُختُ مريم الكبرى، وبكفالة زكريا مريمَ تكونُ مريمُ قد عاشَتْ عند أُخْتِها، لِتَرعاها وتتعهدَها!!.



# حول انتباذ مريم مكاناً شرقيّاً

أَخبرنا اللهُ في القرآنِ أَنَّ مريمَ انتبذَتْ من أَهلِها مكاناً شرقياً. قال تعالى: ﴿وَاَذَكُرْ فِي ٱلْكِئْكِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكَانَا شَرْقِيًا ﴿ فَاتَخَذَتُ مِن أَهْلِها مَكَانَا شَرْقِيًا ﴾ فَأَنْصَلْنَا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَلَ لَها بَشُرُا سَوِيًا ﴾ قَالَتْ إِنِّ أَعُودُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَلَ لَها بَشُرُا سَوِيًا ﴾ قَالَتْ إِنِّ أَعُودُ بِالرَّمْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا ﴾ قَالَ إِنَّما أَنا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا رَحِياً ﴾ [مريم: ١٦ ـ ١٩].

ورفضَ الفادي هذا الكلامَ، واعترضَ عليه، وقال بتهكُّم وسخرية: «لا

يَذكرُ القرآنُ لماذا انبتذَتْ مريمُ العذراءُ من أهلِها مكاناً شرقيّاً، واتخذَتْ من دونِهم حجاباً، قبلَ أَنْ تُبشَّرَ بعيسى. هل كانَتْ في مشاجرةٍ مع أهلِها، وهم المشهورونَ بالتقوى؟ ولماذا تسكنُ فتاةٌ عذراءُ بَعيداً عن أهلِها، مع أَنَّ القرآنَ يقولُ: إنها كانَتْ في المحرابِ في كَفالةِ زكريا؟ ويقولُ الإنجيلُ: إِنَّ مريمَ كانَتْ في الناصرة، وهيَ مخطوبةٌ ليوسفَ النجار»(١).

يُنكرُ الفادي أَنْ تَكونَ مريمُ فَيْ قد انتبذَتْ من أَهْلِها مكاناً شرقياً، فلماذا تبتعدُ عنهم؟ هل اختلَفَتْ معهم؟ وهل طَردوها؟ وكيفَ ترضىٰ أَنْ تبتعدَ عن الناس، وأَنْ تبقى وحيدةً وهي الفتاةُ العذراء؟ ألا تخشى أَنْ يَبطش بِها أو يعتديَ عليها أَحدُهم؟ وكيفَ قالَ القرآنُ في سورةِ مريم: إنها انتبذَتْ من أَهْلِها وابتعَدَتْ عنهم، مع أنه هو نفسه أخبرَ في سورةِ آلِ عمران أنها كانتْ في المحراب عند زكريا كفيلِها؟.

وتساؤلاتُ واعتراضاتُ الفادي لا معنى لها، والقرآنُ لم يَتناقَضْ في حديثه عن مريمَ عَلَيْنًا.

أُخبَها كما ذكرنا، فنشأَتْ عنده ﷺ، وكانتْ عابدةً لله في محرابِ بيتِه ومكانِ أُخْتِها كما ذكرنا، فنشأَتْ عنده ﷺ، وكانتْ عابدةً لله في محرابِ بيتِه ومكانِ صلاتِه، بينما كان يُؤمِّنُ لها حاجتَها من الطعام. قال تعالى: ﴿فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا ذَكِيتًا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيتًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا مِنْ قَالَ يَمُرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَلَا عَلَنَهُ إِنَّا اللهِ عَرَاقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ مِن عِندِ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ يَرَزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ مِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٣٧].

وكانتْ مريمُ متفرغةً للعبادة، حيث ملأَتْ عليها وقْتَها، وأَنفقَتْ فيها عُمْرَها، فلم تَلتفتْ إلى غيرها.

ولعَلَها لأَجْلِ هذه الغاية كانت تَنتبذُ عن أَهْلها، وتَذهبُ إِلى مكانٍ هادِئ، تعتزلُ فيه مُتعبدة، وكان أَهْلُها يَعرفونَ ذلك، وكانوا عابدين صالحين،

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٣٣.

وكانوا يَقومونَ على رعايتِها وحمايتِها وحراستِها، ويُهَيّئونَ لها جَوَّ العبادةِ، في المكانِ القَصِيِّ الشرقي، الذي اختارَتْه شرقيَّ مكانِ إِقامةِ أَهْلها، والذي كانت تتخذُ فيه من دونِهم حجاباً.

فهي لم تكنْ بعيدةً عن عُيونِ وحمايةِ أَهْلِها، ولم تكنْ فتاةً وحيدةً في مكانٍ بعيد، عُرْضَةً للخطرِ والأَذى، إِنما كانَ أَهْلُها حارِسينَ لها مُحافظينَ عليها.

ولم يُحَدِّد القرآنُ \_ ولا الحديثُ الصحيح \_ المدينةَ التي كانَتْ تُقيمُ فيها مريمُ عابدةً لله، ولم يُحَدِّد المكانَ الشرقيَّ الذي كانتْ تعتزلُ فيه لعبادةِ الله، ولم يُحدد المدةَ التي أقامَتْها في ذلك المكان. كلُّ هذا من مبهماتِ القرآن التي لم يَرِدْ بيانٌ لها في مصادرِنا الإسلامية..

أما ما قالَه الفادي من أنَّ مريمَ كانتْ تُقيمُ في الناصرة، في شمالِ فلسطين، فهذا مما نتوقَّفُ فيه، فلا نُكَذِّبُه ولا نُصَدِّقُه، لعدمِ ورودِ دليلِ عليه عندنا. . كذلك نتوقَّفُ في ادِّعائِهِ أَنَّ مريمَ عَيْنًا كانتْ مخطوبةً ليوسفَ النجار!! .



### حول ولادةِ مريم وكلام وليدها

أَخبرَنا اللهُ أَنه بَعدما نفخَ جبريلُ في مريمَ ﴿ اللهُ اللهُ أَنه بَعيسى ﴿ اللهُ وَابتعدَتْ وَلَيدَها تحتَ نَخْلَة، وأَنَّ اللهُ أَنطقَه وهو في الدقائقِ الأُولى من عمرِه، وأرشدَها إلى التصرفِ المناسب.

قال تعالى: ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَانَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا ۞ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاصُ إِلَى عِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنِسِيًّا ۞ فَنَادَىهَا مِن تَحْيِّهَا ٱلّا يَحْزَى وَدُعْ مَعْلَى وَلَيْكِ بِعِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُلَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا عَرَى وَهُزِى إِلَيْكِ بِعِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُلَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ۞ فَكُلِى وَلَشَرِي وَقَرِى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِن ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِى إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَى وَاشْرَى وَقَرِى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِن ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِى إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَى وَلَيْمَ الْمِوْمَ إِنسِيتًا ﴾ [مريم: ٢٢ - ٢٦].

ورفض الفادي ما ورد في القرآن، واعتبرَهُ خطأً تاريخيًا، لمخالفتِه ما وَرَدَ في كتابه المقدس. قال: «لقد وَلَدَتْ مريمُ السيدَ المسيحَ في بيت لحم، كما تَنَبَّأَ أَنبياءُ التوراةِ بذلك قبلَ حدوثِه بمئات السِّنين، وليسَ بجوار جِذْع نخلة!.. وَوَضَعَتْ وَليدَها في مِذْوَد [لوقا: ١/٢ ـ ٢٠] وغَريبٌ أَنْ يُكلِّمَها وَليدُها من تحتِها: أَنْ تَهُزَّ جذْعَ النخلة، وتأكلَ من البَلح، وتشربَ من الجدول، فإذا مَرَّ بها أَحَدٌ تقول: إني نذرتُ للرحمنِ صَوْماً فلن أُكلِّمَ اليومَ إنْسِيّاً! فأينَ الصومُ وهي الآكلةُ الشاربةُ المتكلمة؟!»(١).

يَرى النَّصارى أَنَّ مريمَ وَلَدَتْ عيسى ﷺ في بيت لحم. . ووردَ حديثٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ بهذا المعنى. .

روى النَّسائيُّ عن أَنسِ بنِ مالك رَفِيَّهُ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: «أُتيتُ بدابَّةٍ فوقَ الحمار، ودونَ البَغْل، خَطْوُها عندَ مُنْتَهى طَرْفِها، فركبْتُ، ومعي جبريلُ ﷺ..

فَسِرتُ.. فقال: انْزِلْ فَصَلِّ. فنزَلْتُ فصلَّيْتُ.. فقال: أَتَدري أَينَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطَيْبَة، وإليها المُهاجَر..

ثم قال: انزِلْ فَصَلِّ. فنزلْتُ فصلَّيْتُ.. فقال: أَتَدري أَينَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بطورِ سيناء، حيثُ كَلَّمَ اللهُ ﷺ!.

ثم قال: انْزِلْ فَصَلِّ.. فنزِلْتُ فصَلَّيْتُ.. فقال: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟. صَلَّيْتَ؟. صَلَّيْتَ ببيت لحم، حيثُ وُلِدَ عيسى ﷺ..

ثم دخلْتُ بيتَ المقدِس، فَجُمِعَ لي الأَنبياءُ ﷺ، فقدَّمَني جبريلُ حتى أَمَمْتُهم (٢٠٠٠).

يُخبرُ رسولُ اللهِ ﷺ عن المحطّاتِ التي مَرَّ بها في ليلةِ الإِسراء، عندما أُسْرِيَ به من مكةَ إلى بيتِ المقْدِس، حيثُ أَمَرَهُ جبريلُ ﷺ أَنْ يَنزلَ ويُصَلِّيَ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٣٣. (٢) أخرجه النسائي، برقم (٤٥٠).

في المدينة، التي سيهاجِرُ إِليها، وسيَموتُ ويُدْفَنُ فيها.. وأَنْ يَنزلَ ويُصَلِّيَ في طورِ سيناء، حيثُ كَلَّمَ اللهُ نبيَّه موسى ﷺ.. وأَنْ يَنزلَ ويُصَلِّيَ في بيتِ لحم، حيثُ كانَتْ ولادةُ عيسى ﷺ..

ولم تَتَحدث الأَناجيلُ عن النخلةِ التي وَلَدَتْ مريمُ ابْنَها عيسى تحتَها، ولذلك خَطَّأَ الفادي القرآنَ في حديثِه عن النخلة، وأَنكرَ أَنْ يُكلِّمَها ابْنُها من تحتِها، ويُوَجِّهَها إلى التصرفِ المناسِب!!.

ومَعْنى قولِه تعالى: ﴿فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاشُ إِلَىٰ جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ﴾: جاءَ المَخاصُ بمريمَ إلى جِذْع النخلة، واضطرَّها إلى القُدوم، وأَكْرَهَها على المجيء.

والمخاض: آلامُ الطَّلْقِ التي تَأْخُذُ المرأة، عندما تَدْنو ساعَةُ ولادتِها!.. وكَأَنَّ هذا المخاضَ شَخْصٌ قوِيٌّ شَديد، يُخضعُ مريمَ له إِخْضاعاً ويَدْفَعُها دَفْعاً، ويُكْرِهُها ويَضْطرُها، ويَجعلُها تَسيرُ أَمامَه مُضطرة، إلى أَنْ تَستندَ إلى جِذْعِ النخلة، وتعمدَ عليها..

وجِدْعُ النخلة الذي تَقومُ عليه. . وإضافةُ الجِذْعِ إلى النخلةِ تَدُلُّ على أَنها نخلةٌ حيثٌ خضراءُ نامية، وليس جُزْءاً مقطوعاً يابساً ملقيً على الأرض. .

وما هي إلّا لحظاتٌ قصيرةٌ قَضَتْها مريمُ تحتَ جذعِ النخلة، حتى وَلَدَتِ ابْنَها: ﴿فَأَجَآهَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلْيَتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَلَاَ وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا﴾.

وما هي إِلَّا لَحظاتٌ حتى خاطَبَها ابنُها الذي أَنْطَقَه الله، فَكَلَّمَها بوُضوح.. قال تعالى: ﴿فَنَادَسُهَا مِن تَعْلِهَا أَلَّا تَحْزَفِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿ وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخَلَةِ شُلَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ فَكُلِى وَٱشْرِفِي وَقَرِّى عَيْنًا فَإِمَّا وَهُزِّى إِلْكَامُ وَلَيْكَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيَّا﴾.

استغربَ الفادي أَنْ يُكَلِّمَ الوليدُ أُمَّه بعدَ لحظةٍ من ولادته، لأَنَّ هذا لا يكونُ في عالَم المواليد! ومَن الذي قالَ: إِنَّ كلامَه لها كان كَلاماً عاديًا مَأْلُوفاً معتاداً، حتى يَستغربَ ذلك؟!.

لقد كانَ الوليدُ معجزةً خارقةً للعادة، والله هو الذي أنطقه، وبما أنَّ هذا من أَمْرِ اللهِ فلا غرابة فيه، لأنَّ الله فَعّالٌ لما يُريد، وإذا كانَ كلامُه لأُمِّه بعدَ لحظةٍ من ولادتِه أمراً مُدْهِشاً، فإنَّ حَمْلَها به من غيرِ أب، وولادتَها له بعدَ ساعاتٍ من حَمْلِها به هو الأكثرُ دهشة! فلماذا صَدَّقَ الفادي بالثاني الأكثرِ دهشة وأنكرَ الأوَّل؟!.

وقد يُكَذِّبُ بعضُهم القرآنَ في حديثِه عن النخلة، التي وَلَدَتْ مريمُ ابْنَها تَحْتَها، بزعْمِ أَنَّ مدينةَ باردةٌ نسبيًا، والنخلُ يَحتاجُ إلى أرض دافئة.

واتفقَ الإِخباريّونَ على أنه كانتْ في كنيسةِ المهْدِ في بيت لحم نخلةٌ كبيرة، وهذه النخلةُ ماتَتْ وقُطعتْ فيما بعد.

ومَرَّ الشيخُ عبدُ الوهّابِ النجارُ مؤلِّفُ كتابِ «قَصَصِ الأَنبياء» بكنيسةِ المهدِ في مطلعِ القرنِ العشرين. قال: «وأقولُ أَيضاً: إِنَّ وُجودَ النخلِ ببيت لحم ـ وهي البلدةُ التي كانتْ بها مريمُ يومَ ولادةِ المسيح ـ نادر.. وقد رأيتُ بكنيسةِ بيت لحم المبنيةِ على موضعِ ولادةِ المسيح مكاناً قد «قُوِّرَ» البَلاطُ فيه.. ويقولون: إِنَّ في موضعِ هذا التقويرِ كانت النخلةُ التي وَلَدَتْ عندَها مريمُ..»(١).

وأخبرَنا اللهُ أَنَّ الوَليدَ عيسى خاطبَ أُمَّه قائلاً: ﴿ أَلَا تَعَزَٰنِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعَنَٰكِ سَرِيًّا ۞ وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسُنقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنَاً فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَّ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾.

السَّرِيُّ هو جدولُ الماء. فاللهُ أُنبعَ لمريمَ عينَ ماءٍ إِكراماً لها، ودَعا الوليدُ أُمَّهُ إِلَى رؤيةِ ذلك السَّرِيِّ، والشربِ من مائِه. كما أَنه دَعاها إِلى أَنْ تَهُزَّ جَدْعَ النخلة، فيتساقَطَ عليها الرطبُ الناضج، فتأكلَ منه.

ويَعتقدُ النَّصاري أَنَّ ولادةَ عيسى عَلِي كانَتْ في شهرِ كانونِ الأول، أيْ

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء، للنجار، ص٣٨١.

في الشتاء، ومن المعلومِ أَنه لا يَكونُ على النخلِ بَلَحٌ ولا تَمْرٌ ولا رُطَبٌ في الشتاء، لأَنَّ البلحَ ينضجُ في الصَّيْف، وقد يَستغربُ بعضُهم وُجودَ رُطَبٍ على النخلةِ التي لجأَتْ مريمُ إليها!.

والراجحُ أَن اللهَ أَثمرَ النخلةَ إِثْماراً مُعْجِزاً، إِكراماً لمريم، مثلَ ما أنبعَ لها عينَ الماء، فمن المتفقِ عليه أَنَّ النخلةَ لا تُثمِرُ في الشتاء، ولكنَّ اللهَ جَعَلَ تلك النخلةَ تُثمر، وجَعَلَ تَمْرَها رُطَباً، واللهُ سبحانه فَعّالٌ لما يُريد.

واعترضَ الفادي لغَبائِه على قولِه تعالى: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبِشَرِ أَحَدًا فَقُولِتَ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِلِم ٱلْمَوْمَ إِنسِيًّا ﴾؛ وحملَ الصومَ في الآيةِ على الصيامِ المعروف، الذي هو الإمساكُ عن الطعامِ والشراب. ولذلك تساءَلَ بغَباء: «فأينَ الصومُ وهي الآكلةُ الشاربةُ المتكلمة؟!».

الصومُ هنا ليس بمعنى الإِمساكِ عن الطعام والشراب، وإِنما هو بمعنى الإِمساكِ عن الطعام والشراب، وإِنما هو بمعنى الإِمساكِ عن الكلام، وهو ما تُفَسِّرُه بقيةُ الآية: ﴿إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكِيمِ الْيَوْمَ إِنسِيًا﴾. . فصومُها بامتناعِها عن تكليم أيِّ إِنسان.

وهي لم تنطق بهذه الجملة: ﴿إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِمَ الْيُوْمَ الْمَوْمَا فَلَنْ أُكَلِم الْيُوْمَ إِنسِيَّا ﴾ بلسانِها، إِذْ إنها لو نطقَتْ بها لما كانَتْ صائمةً عن الكلام.. وإنما كانَتْ توحي للذي تراهُ بإشاراتِ يَدَيْها ومَلامحِ وجْهِها، بحيثُ يَفهمُ منها أَنها صائمةٌ عن الكلام.. واعتبرت الآيةُ هذه الإشاراتِ المفهمة قَوْلاً: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَ مِن الْبُشَرِ أَحَدًا فَقُولِي .. ﴾.

ولماذا امتناعُها عن الكلام؟ لأنها في موقفِ تُهْمَة، ومهما تَكلَّمتْ فلن يسمعوا لها. ولقد أَنطقَ اللهُ وَليدَها ليُدافعَ عنها. ولذلك لما وَصَلَتْ قومَها، وفوجئوا بالغلامِ على حِضْنِها، ولاموها مُتَعَجِّبين، لم تَتكلمْ بكلمة، وإنما أَشارتْ إليه، فتكلّم هو وسْطَ ذُهولِ المستمعين. قال تعالى: ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحَمِلُمُ قَالُوا يَمَرْيَهُ لَقَدْ جِمْتِ شَيْعًا فَرِيًا ﴿ يَمَا كُنتُ أَمْكِ يَعَلَّمُ مَن كَانَ أَبُوكِ آمْرَا سَوْءِ وَمَا كَانَ أَمْكِ بَعْدًا الله عَبْدُ اللهِ يَعْمَلُ اللهِ عَبْدُ الله عَلَى اللهُ فَالُوا فَيْ المَهْدِ صَبِيًا ﴿ قَالُوا إِلَيْ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ءَاتَلْنِيَ ٱلْكِنْكِ وَجَعَلَنِي نِبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَّكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ [مريم: ٢٧ ـ ٣١].

فلا خَطَأً في ما قالَه القرآنُ عن ولادةِ مريم، وإِنما أَفهامُ الفادي وقومِه هي القاصرة، لأنها لم تُحسنْ فهمَ الآياتِ المتحدثةِ عن مريمَ وابنِها ﷺ.



# هل لكل أمة رسول؟

أَخبرَ اللهُ أَنَّه بعثَ لكلِّ أُمَّةٍ من السابقين رسولاً من أَنفسهم. قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولُ فَأَ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [يونس: ٤٧].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاعُوتُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلِيْهِ الظَّكَلَةُ . . ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَيَوْمَ نَعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمُّ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَتَوُلَآءً﴾ [النحل: ٨٩].

ويَعترضُ القسيسُ الفادي على هذه الآيات، التي تُقررُ هذه الحقيقة، ويَعتمدُ في اعتراضِه على الكتابِ المقدَّس، الذي يقولُ بعكْسِ ذلك، قال: «تقولُ هاتان السورتانِ المكيَّتان: إِنَّ اللهَ أَرسلَ في كلِّ أُمَّةٍ نبياً منها إليها. ويقولُ الكتابُ المقدَّس: إِنَّ الأنبياءَ والرسلَ هم من بني إسرائيل، إليهم وإلى كلِّ العالَم.. فإذا صَدَقَتْ أقوالُ القرآنِ، فكيفَ لم يُخرِجُ للأُممِ في إفريقية وأوروبة وأمريكة وأسترالية وآسية أنبياءَ منهم وإليهم؟ ولو كانت لهذه الأُمم أنبياءُ منها وإليها، لجازَ أَنْ يكونَ للعرب رسولٌ منهم!»(١).

يَزعمُ المفْتَري أَنَّ الرسلَ والأَنبياءَ محصورون في بني إِسرائيلَ فقط، فلم يَبْعث اللهُ رَسولاً ولا نبيًا من غيرهم!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٣٤.

وهذا كذِبٌ على اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وهؤلاءِ وعادٍ وثمودَ والبابليّين والكنعانيّين والمصريّين أنبياءَ من بني إسرائيل؛ وهؤلاءِ الأقوامُ كانوا قبلَ بني إسرائيل؟ أمْ أَنَّ الله لم يَبعث لهم رسولاً قط؟ وبعدما خَلَقَ اللهُ بني إسرائيل هَلْ بَعَثَ اللهُ أنبياءَ إسرائيليّين للأقوام الآخرين، كالفرسِ والرومِ بني إسرائيل هَلْ أنبياءَ إسرائيليّين والأمريكيّينَ والأوربيّين والأستراليّين؟.

إِنَّ ما قالَه الفادي المفتري من قَصْرِ النبوةِ والرسالةِ على الإِسرائيليّين كذبٌ وافتراء، ويَتعارَضُ مع حقائقِ التاريخ.

ولقد صَرَّحَ القرآنُ بأَنَّ اللهَ بَعَثَ في كُلُّ أُمةٍ رسولاً. قال تعالى: ﴿وَلَقَدَّ بَعَثْنَا فِي كُلُّ أُمةٍ رَسُولًا﴾ [النحل: ٣٦].

وصَرَّحَ بأَنَّ الرسولَ كان من نفسِ الأُمَّة، ويتكلمُ بلسانِ أَفْرادِها. قال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ، لِيُنَبَيِّنَ لَمُثَمُّ ﴾ [إبراهيم: ٤].

وصَرَّحَ بأَنَّ اللهَ لا يُعذِّبُ الناسَ إِلَّا بعدَ أَنْ يَبعثَ لهم الرسول، فإنْ كَفروا به وكَذَّبوه استحقّوا العذاب. قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَى نَعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]. وبذلكَ أقامَ اللهُ الحُجَّةَ على الكافرين، ولم يَبْقَ لهم حُجَّةٌ على الله الله، قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُسُلُ ﴾ [النساء: ١٦٥].

وزَعْمُ قصرِ النبوةِ على بني إِسرائيلَ تكذيبٌ صريحٌ لهذه الآياتِ وأَمثالِها، وتناقُضٌ مع حقائقِ التاريخ وقواعدِ الدين.

صحيحٌ أَنَّ معظمَ الأَنبياءِ والرسُلِ المذكورين في القرآنِ الكريمِ بُعِثوا إِلى اليهودِ، لكنَّ النبوة ليستْ محصورةً فيهم.

ولا معنى لكلامِ الفادي: «فإذا صَدَقَتْ أَقوالُ القرآنِ فكيفَ لم يُخرِجْ للأُمم في إفريقية وأُوروبة وأُمريكة وأُسترالية وآسية أُنبياءَ منهم وإليهم؟!».

والمفتري في كلامِه يُكَذِّبُ القرآن، ويُشَكِّكُ في صدقِ أَخْبارِه، وذلك في جملة: «فإذا صَدَقَتْ أقوالُ القرآن». . ومنَ البَدَهِيِّ عند كلِّ مسلم ومنصفٍ أَنَّ أَقوالَ القرآنِ صادقة، لا شكَّ ولا خَطَأَ فيها، فما قالَه اللهُ في القرآنِ فهو الصّدقُ والحقُّ والصواب.

وقد ذَكَرَ القرآنُ أَسماءَ خمسةٍ وعشرينَ نبيّاً ورسولاً، وليست النبوةُ والرسالةُ محصورةً فيهم، أَيْ أَنَّ اللهَ لم يذكُرْ كُلَّ الأَنبياءِ في القرآن، وإنما ذَكرَ أَشْهَرَهم فقط، والأنبياءُ يُعَدّونَ بالآلاف، لم يُخْبِرْنا اللهُ إِلّا بأسماءِ خمسةٍ وعشرينَ منهم.

كثيرٌ من الأَنبياءِ لم يُخبرْنا اللهُ عنهم، فلم نَعرفْ أَسماءَهم. قال تعالى: ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [النساء: ١٦٤].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اَللَّهِ ۗ [غافر: ٧٨].

ومعنى هذا أَنَّ اللهَ بَعَثَ أَنبياءَ لكلِّ الأَقوامِ السابقين الذين كانوا يَعِيشونَ في آسية وإفريقية وأَمريكة وأوروبة وأُسترالية وغيرها، لكنه لم يُخبِرْنا بأسماءِ هؤلاءِ الأَنبياء، وعدمُ معرفتِنا بأسمائِهم لا يَنفي كونَهم أَنبياء.

ومن مزايا الأنبياءِ والرسلِ السابقين أَنَّ كُلَّ نبيِّ كَانَ يُبْعَثُ إِلَى قومِه خاصّة، وكلُّ أنبياءِ بني إِسرائيل كانوا يُرْسَلونَ إِلى بني إِسرائيلَ خاصَّة، ولم يُبْعَثوا إِلى غيرِهم.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقُومِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَا زَاغُوا أَزَاعَ اللّهُ قُلُوبَهُمُ ﴾ [الصف: ٥].

وآخِرُ أَنبياءِ بني إِسرائيل هو عيسى ﷺ، فقد بَعَثَهُ اللهُ رسولاً إِليهم خاصَّة، ولم يكنْ رَسولاً لِلنّاسِ كافّة. قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَبَنِيَ إِلَى مُرْيَمَ يَبَنِيَ إِلَى رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَمُبَشِّرًا مِرْسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُو الصف: ٦].

موسى ﴿ يَهُ يَقُولُ لَبني إِسرائيل: ﴿ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ . . وعيسى ﴿ يَهُ يَقُولُ لَبني إِسرائيل: ﴿ يَنَهَ إِنْ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ . فكلُّ واحدٍ منهما رسالتُه خاصَّةٌ بهم .

وتحوَّلَت «النصرانيةُ» إلى رسالةٍ عالميةٍ بعدَ رفْع عيسى عَلَيْه، وهذا خلاف طبيعتِها التي جاء بها عيسى عَلَيْه إلى بني إسرائيل.

ويَختمُ الفادي المفتري كلامَه بنفْي نبوةِ محمدٍ ﷺ، وذلك في قوله: «فلو كانَتْ لهذه الأُمم أُنبياءُ منها وإليها، لجازَ أَنْ يكونَ للعربِ رسولٌ منهم». ومعنى كلامِه هنا أَنَّ الله لم يَبعثُ للعربِ رسولاً منهم، لأَنَّ كُلَّ الأَنبياءِ في العالَم كانوا من بني إسرائيلَ حسب ادِّعائِه!!.

وقد امْتَنَّ اللهُ على العَرَبِ بأَنْ بَعَثَ منهم محمداً عَلَيْ رسولاً، وذلك في آياتٍ عديدة، منها قولُه تعالى: ﴿هُو ٱلَذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّتِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسَّلُواْ عَلَيْهِمْ وَايُولِكُمْ وَلُكِلَمْ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مَبِينِ ﴿ عَلَيْهِمْ وَلُكِلِمْهُمُ ٱلْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مَبِينِ ﴿ وَالجَمِعَةِ: ٢].

ورغْمَ أَنَّ محمداً ﷺ من العربِ إِلَّا أَنَّ رسالتَه ليستْ للعربِ فقط، وإنما هو رسولٌ للعالَمين. وقد قَرَّرَتْ هذه الحقيقةَ آياتٌ عديدة؛ منها قولُه تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَجْمَةً لِلْعَكَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

ومنها قولُه تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَلَكِيرًا وَلَكِكَنَّ أَكَاكِكُنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: ٢٨].



#### هل أشرك آدم وحواء بالله؟

نَسَبَ الفادي للقرآنِ قولَه بأنَّ آدمَ وحواءَ أشركا بالله، وزَعَمَ أَنَّ هذا وَرَدَ في قولِه تعالى: ﴿هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّنْهَا حَمَلَتُ حَمِّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِيَّ فَلَمَّا أَثْقَلَت ذَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنهُمَا فَتَكِيمًا خَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنهُمَا فَتَكَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٩ ـ ١٩٠].

تتحدَّثُ الآيتانِ عن رجلِ عاشر امرأَتَه، ولما حملَتْ وأَثقلَتْ وأُوشكَتْ على الوضع، توجَّهَتْ هي وزوجُها إلى اللهِ بالدُّعاء، وتَعَهَّدا بأَنَّه إِنْ آتاهما وَلَداً صالحاً جَعَلا لله شركاء.

وَزَعَمَ الفادي أَنَّ هذَيْن الزوجَيْن هما آدمُ وحَوّاء، ونَسَبَ هذا القولَ للمسلمين. قال: «قالَ مُفَسِّرو المسلمين: لما هبطَ آدمُ وحَوّاءُ إلى الأرض، أُلقيت الشهوةُ في نفسِ آدم، فأصابَ حَوّاء، فحملَتْ من ساعتِها. فلما ثَقُلَ الحملُ وكَبُرَ الوَلَدُ أَتاها إبليسُ. .

قال البيضاوي: أتاها إبليسُ في صورةِ رَجُل، فقالَ لها: ما الذي في بطنك؟ قالَتْ: ما أدري. قال: إنّي أخافُ أَنْ يَكونَ بهيمةً أَو كَلْباً أو خنْزيراً! . قالَتْ: إِنّي أخافُ بعضَ ذلك . قال: وما يُدريكِ من أَينَ يَخرج، أَمِنْ دُبُرِكِ، أَمْ مِن فَمِك، أَو يشقُّ بطنك فيقتلك؟ . . . فخافَتْ حَوّاء ذلك، وذكرَتْه لآدم، فلم يَزالا في غمِّ . .

ثم عادَ إليها إبليسُ، فقالَ لها: إنّي من الله بمنزلة، فإنْ دعوتُ اللهَ أَنْ يجعلَه خَلْقاً سَوِيّاً مَثْلَك، ويُسَهِّلَ عليكِ خروجَه، تُسَمّيه عبدَ الحارث... وكان اسْمُ إبليسَ في الملائكة «حارث»... فذكرَتْ حَوّاءُ ذلك لآدم.. فعاوَدَها إبليس.. فلم يَزَلْ بهما حتى غَرَّهُما.. فلما وَلَدَتْ وَلَداً سَمّياهُ عبدَ الحارث..

وقال البيضاوي: في قوله: ﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنَهُمَا ﴾ أَيْ: جَعَلا أَولادَهما شُركاءَ في ما آتى أُولادَهما، فَسَمّوه عبد العزى وعبد مناف..» وقال فسي قوله: ﴿ فَتَعَلَى اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ شَلَ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيّعًا وَهُم يُخْلَقُونَ ﴾: يعني: الأصنام...

ويُعلقُ الفادي على الكلامِ السابقِ بقوله: «فمن أَيْنَ جاءَتْ هذه القصةُ الغريبة؟ وأَينَ العُزّى ومَنافُ وآلِهَةُ العربِ من آدمَ في الجنة؟ حتى تكونَ أصنامُ

العرب آلهةً لآدَمَ يُسَمّى أولادَه بأسمائِها؟»(١).

لم يكن الفادي أميناً في النقلِ عن البيضاوي، فقد زَعَمَ أَنه أَخَذَ الخرافةَ السابقةَ من تفسيرِ البيضاوي، مع أَنه زاد على البيضاوي ما لم يَقُلُه، وحَذَفَ منه كَلاماً مهمّاً...

والذي ذَكَرَهُ البيضاويُّ في تفسيره هو: «هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَقْسِ وَحِدَقِ»: هو آدم، ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا»: من جَسَدِها، من ضِلعٍ من أَضلاعِها، أَو من جنسِها، ﴿زَوْجَهَا»: حَوّاء، ﴿لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾: ليستأنسَ بها ويطمئنَّ إليها، من جنسِها، ﴿زَوْجَهَا»: حَوّاء، ﴿لِيَسْكُنَ إِلَيْها ﴾: جامَعَها، ﴿حَمَلَتُ حَمْلًا الشيء إلى جزئِه أو جنسِه، ﴿فَلَمَّا تَعَشَّنُها ﴾: جامَعَها، ﴿حَمَلَتُ حَمْلًا خَفِيفًا ﴾: خَفَّ عليها، ولم تَلْق منه ما تلقى الحواملُ غالباً من الثقل، ﴿فَلَمَّا اَتُقَلَى ﴾: ضارَتْ ذاتَ ثِقَل، بكبرِ الولدِ في بطنها، ﴿ذَعُوا الله رَبَّهُمَا لَإِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا ﴾: ولداً صالِحاً سَوِيّا، قد صَلَحَ في بدنِه، ﴿لَنَكُونَ مِن الشَّكِرِينَ ﴾ لكَ على هذه النعمة، ﴿فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكاءً فِيمَا ءَاتَنَهُماً ﴾: جعلَ أولادُهما له شركاء، فيما آتى أولادُهما، فَسَمّوهُ عَبْدَ العُزّى وعَبْدَ مَناف.. على حَذْفِ المضاف، وإقامةِ المضافِ إليه مَقامَه، ويدلُّ عليه قولُه: ﴿فَتَكَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وقيل: لَمّا حَمَلَتْ حَوّاءُ أَتاها إِبليس، في صورةِ رَجُل، فقالَ لها: ما يُدريكِ ما في بطنِك، لعلَّه بَهيمةٌ أو كلب، وما يُدريكِ من أَيْنَ يَخرج؟ فخافَتْ من ذلك، وذَكَرَتْه لآدَم، فَهَمّا مِنْه، ثم عادَ إليها، وقال: إنّي من الله بمنزلة، فإنْ دعوتُ اللهَ أَنْ يجعلَه خَلْقاً مِثْلَك ويُسَهِّلَ خُروجَه تُسَمّيهِ عَبْدَ الحَارْثِ، وكان اسْمُه حارِثاً بين الملائكة، فَتَقَبَّلَتْ، فلما وَلَدَتْ سَمَّياهُ عَبْدَ الحارث!!. وأمثالُ ذلك لا يليقُ بالأنبياء!!.

ويُحتملُ أَنْ يكونَ الخطابُ في ﴿خَلَقَكُم﴾ لآلِ قُصَيِّ من قُريش، فإنهم

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٣٤.

خُلِقوا من نَفْسِ قُصَيّ، وكانَ له زوجٌ من جِنْسِه، عربية قُرَشية، وطَلَبا من اللهِ الوَلَدَ، فأَعْطَاهُما أَربعةَ بنين، فسَمَّياهُم: عبدَ مناف، وعبد شمس، وعبد قصي، وعبد الدار.. ويكونُ الضميرُ في ﴿يُثْرِكُونَ ﴾ لهما ولأَعْقابِهما المقْتَدينَ بهما..»(١).

وأَدْعو إلى المقارنةِ بين كَلامِ البَيضاويِّ في تفسيرِه، والكلامِ الذي زَعَمَ الفادي أَنه للبيضاويِّ في تفسيرِه، لمعرفةِ الفرقِ بينهما، والوقوفِ على تَلاعُبِ الفادي وعَدَم أَمانتِه!.

يقولُ البيضاويُّ في معنى قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنَهُمَا ﴾: جعلَ أولادُهُما له شركاءَ فيما آتى أولادَهما فسَمَّوهُ عبدَ العُزَّى وعبدَ مَناف، على حَذْفِ مضاف وإقامةِ المضافِ إليه مَقامَه، ويدلُّ عليه قوله: ﴿فَتَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

ومعنى كلام البيضاويِّ أَنه إِذَا كَانَ ضَميرُ الْمَثَنَى يَعُودُ على آدمَ وحَوّاءَ في قسولِهِ: ﴿ وَعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّلِكِينَ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا كَيْنَ ءَاتَنَهُمَا كَيْنَ عَلِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّلِكِينَ فَلَمَا ءَاتَنَهُمَا فَإِنَّ فَاعلَ ﴿ جَعَلا » في الحقيقة لا يَعُودُ على آدَمَ وحَوّاء، وإنما يعودُ على أولادِهما المشركين، والسياقُ من بابِ حَذْفِ المضافِ وإقامةِ المضافِ إليه مَقَامَه، والتقدير: جَعَلَ أولادُهما لله شركاء.. والدليلُ على هذا عند البيضاوي. إسنادُ فعْلِ ﴿ يُثْرِكُونَ ﴾ بعدَ ذلك إلى الجمع وليسَ إلى المثنى، فقالَ: ﴿ فَتَعَلَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾. ولو كان المشركان هما آدمَ وحَوّاءَ لكانَ الفاعلُ مثنى، ولقال: فتعالى الله عما يشركان!!.

وقد حَرَّفَ الفادي المفتري كَلامَ البيضاوي، ليجعَلَه دَليلاً له على تخطئة القرآن... عبارةُ البيضاوي: «جعلَ أولادُهما له شركاءَ فيما آتى أولادَهما، فسمّوهُ عبدَ العُزّى وعبدَ مناف» صارتْ عند المفتري: «وقال البيضاوي: أي: جَعَلا أولادَهما، شركاءَ فيما آتى أولادَهما.. وفرقٌ بَعيدٌ بين الجملتَيْن.

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي: ٣/ ٤٥.

فالبيضاويُّ يُصرحُ بأَنَّ الذينَ جعلوا للهِ شركاءَ هم أُولادُ آدم وحواء، واتهمَ المفتري البيضاويَّ بأنه يرى أَنَّ آدَمَ وحَوّاءَ هما اللَّذان جَعلا للهِ شركاء!!.

ومن افتراءِ المفتري الفادي افتراؤه على البيضاويِّ بأنه يعتقدُ صحةَ قصةِ إبليس مع حواءَ وعبد الحارث، مع أنَّ البيضاويَّ لا يرى صحةَ القصةِ الموضوعة التي ذَكرَها. بدليلِ أنه بدأَ القصةَ بالفعلِ الماضي: «قيل». وهذه صيغةُ تَضْعيف، كما قَرَّرَ العلماء. وقد حَذَفَ المفتري هذا الفعلَ «قيل» فيما زَعَمَ نَقْلَه عن البيضاويِّ لحاجةٍ في نفسه...

ومن باب الإمعانِ في الكذبِ والافتراء لم يذكُرْ تعقيبَ البيضاويِّ على القصة، وهو تعقيبٌ مهمُّ، لأَنه يُبَيِّنُ رفْضَ البيضاويِّ للقصة، لمعارضتِها لعصمةِ الأنبياء؛ وهو قوله: «وأمثالُ ذلك لا يليقُ بالأنبياء...»!.

كما أَنَّ الفادي المفتري لم يَذكر الاحتمالَ الثاني الذي أوردَه البيضاويُّ في تحديدِ الشخصَيْنِ المشركَيْن، لأَنه يَنقضُ ويَرُدُّ اتهامَه لآدمَ وحَوَّاء بَالشِّرْك، والاحتمالُ الذي أوردَه البيضاويُّ أَنَّ الخطابَ يُمكنُ أَنْ يكونَ لآلِ قُصَيّ: ﴿هُو الَّذِي خَلَقَكُمُ ﴾، وعليه يكونُ المرادُ بالزوج وزوجه قُصَيٌّ وامرأَتُه، اللَّذان سَمّيا أولادَهما بعبدِ شَمْس وعبدِ مَناف...

إِنَّ هذا التصرف الشائِنَ والتلاعُبَ المرذولَ من الفادي المفتري يدلُّ على فقدانِه الأَمانة العلمية فيما ينقلُه من كلام، ينسبُه للعلماء والمسلمين ليوافِقَ هواه، ويُحَرِّفَهُ عن معناءً!! وأدعو إلى الشَّكِّ في كلِّ ما يَنقلُهُ الفادي وأَهْلُ ملَّتِه من أقوالٍ ينسبونَها للمسلمين، وإذا أحالوا على كتابٍ لعالِم مسلم، وزَعموا وُجودَ الكلامِ فيه، فأَدْعو إلى العودةِ المباشرةِ إلى الكتابِ الإسلامي، وسوف نَجِدُ فَرْقاً بَعيداً بين الكلامِ في الكتابِ الإسلاميِّ وبين الكلامِ المنقول منه!! وبهذا نَعرفُ تَخلّي اليهودِ والنصارى والمستشرقين عن الأمانةِ العلمية في بحوثهم العلمية!!.

وخلاصَةُ هذه المسألة: ما ذَكرَهُ بعضُ المفَسِّرين المسلمين والإخباريين

المؤرخين من حوارٍ بين حَوّاءَ وإِبليسَ انتهى بها إلى أَنْ أَشركَتْ هي وآدمُ بالله، عندما سَمَّيا مولودَهما الأَولَ عبدَ الحارث \_ أَيِّ: عبدَ إبليس \_ هذا كلامٌ مختلَقٌ مكذوبٌ موضوع، لم يصحّ ولم يثبتْ. فآدمُ وحَوّاءُ لم يُشْرِكا بالله، ولم يُسَمِّيا ابنَهما عبدَ الحارث.

وتتحدثُ الآياتُ عن زوجَيْنِ متأخِّرَيْن من أَبناءِ آدم، قد يكونانِ من العرب أو من العجم أو من غيرِهم، عاهَدا الله أَنْ يُؤْمِنا به ويَشْكُراه، إِنْ آتاهما وَلَداً صالحاً، فلما آتاهما صالحاً نَقضا العهد، وأشْرَكا بالله.

وأَبْقَت الآياتُ قصةَ الزوجَيْنِ مبهمة، لم تُبيِّنْ من تَفاصيلِها شيئًا، أَبهمتْ اسْمَي الزوجَيْن وزَمانَهما ومَكانَهما، وتفاصيل حملِ المرأةِ وولادتِها، وتفاصيلَ الشركِ بالله! وهذا كلُّه لا نَخوضُ فيه، لأَنه لا دليلَ عليه.

المهمُّ أَنُّ آدمَ وَحَوَّاءَ لَم يُشركا بالله، والبيضاويُّ لَم يَنْسَبْ ذلك لهما، وكان الفادي مفترياً كاذباً في زَعمِه ونقْلِهِ عن البيضاوي.. ولم يُخطئ القرآنُ في حديثِه عن زَوْجَيْنِ مشركَيْنِ بالله، لأَنَّ هذه الآياتِ تنطبقُ على كلِّ زوجَيْنِ مشركَيْن، مهما كان زَمانُهما ومَكانُهما!.



## هل غرق ابن نوح ﷺ؟

أَخبرَ القرآنُ أَنَّ أَحَدَ أَبناءِ نوحِ كان كافراً، وأَنه غَرِقَ في الطوفان. قال تحسالي: ﴿وَنَادَىٰ نُوحُ آبَنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ آبَنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُومُ مِنْ أَمْرِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَمَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْزَوِينَ ﴾ [هود: ٤٢ ـ ٤٣].

نَقَلَ الفادي عن البيضاويِّ أَنَّ ابنَ نوحٍ الكافرَ الذي رفضَ أَنْ يركبَ مع نوحٍ هو كنعان، وأَنه غَرِقَ مع الكافرين!!

وَرَدَّ الفادي كلامَ البيضاويِّ وكلامَ القرآن، وحاكَمَ القرآنَ إلى العهد

القديم الذي يعتقدُ الفادي أنه التوراةُ كلامُ اللهِ. قال: "ومعلومٌ أَنَّ نوحاً لم يكنْ له إلا ثلاثةُ أولاد: سامٌ وحامٌ ويافث، ولهم ثلاثُ زوجات. فكان الذينَ خَلَصوا في الفُلْكِ ثمانية: نوحٌ، وزوجَتُه، وأولادُه الثلاثة، ونساءُ أولادِه الثلاث. فأينَ قصةُ غَرَقِ كنعان؟ ومعلومٌ أَنَّ كنعانَ لم يكن قد وُلِدَ، ولم يكن النوح، بل وَلَدَهُ حامُ بنُ نوح، وذلك بعدَ الطوفان»(١).

لقد أخبر القرآنُ عن غَرَقِ أَحَدِ أَبناءِ نوح عِلَى. فلما كان نوحٌ مع المؤمنين في السفينة، وهي تَجري بهم في موج كالجبال، رأى أَحَدَ أبنائِه واقِفاً في معزلٍ عن الطوفان، فَدَعاهُ إلى أَنْ يركبَ معهم في السفينة، ولكنَّ الابنَ رفضَ الدعوة، وحالَ الموجُ بينَ الابنِ وأبيه، وطواهُ في طَيّاتِه، فكانَ من المغرقين! وحزنَ نوحٌ على ما أصابَ ابنه وسألُ ربَّه مستوضحاً، فأخبره اللهُ أنه ليس من أهلِه المؤمنين، لأنه كان كافراً، وكُفْرُهُ قطعَ الصلة بينه وبينَ أبيه النبي؛ قال تعالى: ﴿ وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَقِح كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ ثُوحُ آبَنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَ ارْكب مَعَنَا وَلا تكنُ مَعَ الكفِينِ ﴿ وَالْ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مَعْزِلِ يَنْبُنَ النَّعَ عَلَى مَا أَلِي وَنَادَىٰ ثُوحُ آبَنَهُ فَقَالَ رَبِ إِنَّ آبَنِي مِنْ أَهْلِ المُعْرَقِينَ ﴿ وَعَلَلَ بَيْنُهُمَا الْمَوْحُ فَكَانَ مِن الْمَاهُ وَقُينَ الْمَاهُ وَقُينَ الْمُتُونَ وَلَى الْمُعْرَفِينَ ﴿ وَاللّهِ إِلّا مَن رَجِعُ وَعَالَ بَيْنُهُمَا الْمَوْحُ وَكُانَ مِن المُعْرَفِينَ فَي وَغِيضَ الْمَاهُ وَقُينَ الْأَمْرُ وَالسَوَتُ اللّهُ مِن الْمَاهُ وَنَعْنَ الْمَاهُ وَقُينَ الْمُعْرُ وَالسَوَتُ عَلَى الْمُؤْدِينَ ﴿ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ ثُوحٌ رَبّتُهُ فَقَالَ رَبِ إِنَّ آبَنِي مِنْ أَهْلِكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْمَاهُ وَلَيْكُ إِنَّ أَعْفُلُ مَن الْمَاهُ وَنَعْمَ الْمُونَ عَلَى مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ إِلَا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِينَ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَتَوْمَعْنَ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ وَقَرْحَمْنِي الْمُعْمُ الْمُعْرَالِي بِهِ عِنْ أَعْفِلُ لَهُ وَاللّهُ وَتَرْحَمْنِي اللّهُ مَنْ الْمَعْرُ لِي وَتَرْحَمْنِي اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

ولقد أبهمَ القرآنُ اسْمَ وَلَد نوحِ الكافر الذي غَرِقَ مع الكافرين، كما أبهمه رسولُ الله ﷺ، ولا سبيلَ لنا لمعرفةِ اسْمِه لسكوتِ القرآنِ والحديثِ الصحيح عنه، والواجبُ علينا أَنْ نُبْقيَه على إبهامِه.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٣٥.

ولا نوافقُ البيضاويَّ وغيرَه من المفَسِّرين الذين حَدَّدوا اسْمَه بأَنَّه «كنعان»، لأَنهم لا يَمْلكونَ دَليلاً على ذلك!!.

ومحاكمةُ القرآنِ للعهدِ القَديم خطأٌ منهجيٌّ وَقَعَ به الفادي، وإِذا كانَ أَساسُ مَنهجه خطأً، كانت الأَفكارُ والنتائجُ المترتبةُ عليه خاطئة. وكيفَ نُحاكم كلامَ اللهِ الثابتَ المحفوظَ إلى كلامٍ مشكوكٍ فيه، اختلطَ فيه كلامُ اللهِ بكلامِ الأحبار؟!.

ونتوقفُ فيما زَعَمَه الأحبارُ في سِفْرِ التكوين من أَنه كانَ لنوحِ ثلاثةُ أَبناء، ونتوقفُ في أسمائِهم التي أطْلقوها عليهم، فلا نَنْفيها ولا نُشْبِتُها، ونقول: الله تعالى أعلم بأعدادِهم وأسمائِهم وتفاصيل حياتِهم!.

أُمَّا زَعْمُ الفادي أَنَّ الذين رَكبوا في الفلكِ كانوا ثمانية أَشخاصٍ فقط فهذا خطأ؛ وقد أَخْبَرَنا اللهُ أَنَّ الذينَ رَكبوا في السفينةِ كُلُّ مَنْ آمَنوا بنوحٍ عَنَهُ، فهذا خطأ؛ وقد أَخْبَرَنا اللهُ أَنَّ الذينَ رَكبوا في السفينةِ كُلُّ مَنْ آمَنوا بنوحٍ عَنَهُمُ مَع أَنهم كانوا قلائل، إِلَّا أَنهم كانوا أَكْثَرَ من ثمانيةٍ قَطْعاً. قال تعالى: ﴿ فَلْنَا اللهُ عَلَيْهِ اللّهَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُم مَا فَي اللّهِ فَلِيلٌ ﴾ [هود: ٤٠].

وأَخطأَ الأَحبارُ مُؤَلِّفُو سِفْرِ التكوين والقِسّيسُ الفادي الذي تابَعهم عندما صَنَّفُوا رُكابَ السفينةِ تصنيفاً أُسَرِيّاً نَسَبِيّاً، وليس تصنيفاً إِيمانيّاً.. فالركابُ الثمانيةُ في السفينةِ هم عائلةُ نوحٍ عَلَيْ في تصنيفهم: نوحٌ وزوجَتُه، وأولادُه الثلاثة وزوجاتُهم الثلاث!!.

والصَّحيحُ هو ما ذَكرَه القرآن، من أَنَّ الذينَ رَكبِوا معه من أَهْلِه هم المؤمنون فقط، أَمَّا الكافرونَ منهم فقد هَلكوا مع الهالِكين، ولذلك قالَ اللهُ عن حَمْلِ أَهْلِه معه: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ﴾. والذي سبق عليه القولُ هو الكافِرُ مِنْ أَهْلِه، واللهُ حَكَمَ أَنْ يُهلكه.

وقد نَصَّ القرآنُ على أَنَّ اثْنَيْنِ من أَهْلِ وأُسْرَةِ نوحٍ كانا كافرَيْن، ولم يركبا معه السفينة: امرأتُه، وابْنُه. قالَ اللهُ عن امرأتِه قارناً لها مع امرأةِ لوط الكافرة: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلّهَ مَثَلًا لِللّهِ عَبَادِنَا صَلِحَيْنِ لِمِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا النّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾ [التحريم: فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا النّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾ [التحريم: 10].

ولما أَغْرَقَ اللهُ ابْنَ نوحِ الكافرَ، وسأَلَ نوحٌ عنه لامَه اللهُ على ذلك، وأخبره أَنه ليسَ من أَهْلِه لكُفْرِه، مع أَنه ابْنُه. . قال تعالى: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ اَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿فَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٌ فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [هود: ٤٥ ـ ٤٦].

وبهذا نعرفُ جَهْلَ وغَباءَ الفادي المفتري، حَيْثُ خَطَّأَ القرآنَ، في الخبر الصادقِ الذي أُوردَه عن غرقِ ابنِ نوح، واعتمدَ على كتابٍ من صنع بشريِّ، أَلَّفَه الأُحبار، ووَقعوا في أُخطاءٍ كثيرةً فيه، يمكنُ الوقوفُ عليها عند مقارنتِها بالقرآن!!.



### هل أيوب حفيد إسحاق؟

أَخبرَ اللهُ أَنَّ أَيوبَ من ذريةِ إِبراهيمَ ﷺ. قال تعالى عن إبراهيم ﷺ: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَمِن فَبَلُ وَمِن ذُرِيّتِيهِ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَمِن فَبَلُ وَمِن ذُرِيّتِيهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن فَرَيّتِيهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرّيّتِيهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

الضميرُ في «له» يَعودُ على إِبراهيمَ ﷺ، لأَنَّ الآياتِ السابقة كانَتْ تتحدَّثُ عنه، وإسحاقُ ابْنُه، ويَعقُوبُ حَفيدُه، عليهم الصلاة والسلام.

والراجحُ أَنَّ الهاءَ في ﴿ ذُرِّيَتِهِ ﴾ تعودُ على إِبراهيمَ ﷺ ، فالأَنبياءُ الستةُ المدكورونَ في الآيةِ من ذريتِه ، وهم: داودُ وسليمانُ وأيوبُ ويوسفُ وموسى وهارونُ .

وهذا نَصُّ على أَنَّ أَيوبَ عَلَى من ذريةِ إِبراهيمَ عَلَى الذريةُ ليسوا الأَبناءَ والأَحفادَ فقط، وإنما هم الأولادُ الذين يَنْتَسبون له، ولو كان بينَهم وبينَه عدةُ قُرون.

وقد رَفَضَ الفادي اعتبارَ أَيوبَ من ذريةِ إِبراهيم، واعتبرَ هذا من أخطاءِ القرآنِ التاريخية.

ونَقَلَ عن البيضاويِّ قولَه: «أَيوبُ بنُ أَموص، من أسباطِ عيص بنِ إسحاق»(١).

وَرَفَضَ كلامَه قائلاً: «فأَيْنَ أَيوبُ الذي ظَهَرَ في بلادِ العَرَبِ من عصْرِ إبراهيمَ وإسحاقَ والدِ إسرائيل في أَرضِ فلسطين؟ وأينَ هو أَموصُ والدُ النبيِّ أَشعياءَ من أيوب؟»(٢).

ذهبَ البيضاويُّ إِلَى أَنَّ والدَ أَيوبَ هو أَموص، وأَنَّه من نَسْلِ عيص، وعيصُ هو حَفيدُ إِبراهيمَ وأخو يعقوب.

واعترضَ الفادي على كلامِ البيضاوي، وذَهَبَ إِلَى أَنَّ أَيوبَ ظَهَرَ في بلادِ العَرَب، وبينَه وبينَ إبراهيمَ وإِسحاقَ فترةٌ زُمنيةٌ طويلة!.

ولَسْنا مع البيضاويِّ في ما قالَه عن أيوبَ ﷺ، لأَنه ذَكَرَ أَسماءً ليس عليها دليلٌ معتمد، فلم يَرِدْ في مصادِرِنا الإسلاميةِ اليقينيةِ، أَنَّ اسْمَ والدِ أَيوبَ هو أموص، وأَنَّ أموصَ هو حفيدُ إسحاق، وأَنَّ أموصَ هو ابنُ حفيدِ إسحاق!.

وهذه الأَسماءُ التي أَخَذَها البيضاويُّ عن الإِسرائيلياتِ نتوقَّفُ فيها، فلا نَنْفيها ولا نُثبتها، ولا يتحملُ القرآنُ مسؤوليةَ ما ذَكَرَه البيضاوي.. وكلُّ ما نقولُه أَنَّ أيوبَ كان من نَسْلِ وذريةِ إِبراهيم ﷺ، مع وجودِ فترةٍ زمنيةٍ طويلةٍ بينهما!!.

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي: ۲/ ۱۷۱.

<sup>(</sup>٢) هل القرآن معصوم؟، ص٣٥.



#### الصلة بين موسى والخضر ومحمد ﷺ

أَخْبَرَنَا اللهُ في سورةِ الكهفِ عن أحداثٍ مثيرةٍ وَقَعَتْ بينَ موسى والخضرِ اللهِ عَلَيْ في الآيات من (٦٠) وحتى (٨٢). . وذَكرَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ فيما رواهُ عنه البخاريُّ ومسلمٌ وغيرُهما بعضَ تفصيلاتِ تلك الأحداث (١١).

وخُلاصَةُ قصةِ موسى مع الخضرِ عَلَى كما ذُكِرَتْ في آياتِ القرآنِ وصحيحِ الأَحاديث: أَنَّ موسى عَلَى وَقَفَ يوماً خَطيباً في بَني إِسرائيل فَقيلَ له: هل أَحَدٌ أَعْلَمُ منكَ؟ فقال: لا!.. فعتب الله عليه لأنه لم يُفَوِّضْ ذلك إلى الله، ولم يَقلْ: الله أَعلم! فقالَ الله له: بل هناك مَنْ هو أعلمُ منك؟ فقال موسى: مَنْ هو يا رَبِّ حتى أَتعلمَ منه؟ قال: إنه عَبْدُنا الصالحُ خَضِر! قال: يا رَبِّ حتى أَتعلمَ منه؟ قال: إنه عَبْدُنا الصالحُ خَضِر! قال: يا رَبِّ كيفَ السبيلُ إليه؟.. قال: خُذْ حوتاً مُمَلَّحاً في سلَّة، فإذا فَقَدْتَ الحوتَ وَجَدْتَه في ذلك المكان!!.

فطلبَ موسى عَلَيْ مِن فَتاهُ يوشَعَ بن نون أَنْ يَسيرَ معه، ووضعَ سَمكةً مشويةً مملَّحةً في سَلَّة، لتكونَ غداءً لهما، وتَوجَّها إلى الخضر.. وفي الطريقِ تَعِبا، فَوَجدا صخرةً بجانبِ البَحر، فجلسا يَستريحانِ عنْدَها، وَوَضَعَ يوشَعُ السلةَ التي فيها السمكةُ المشويةُ بجانبه، وناما... وأَحْيَا اللهُ السمكةَ المشوية بقدرتِه، فَقَفَرَتْ من السَّلة، وذهبتْ في البَحر.. وأبقى اللهُ مكانَ سيرِها على سطح الماءِ كما هو، ليكونَ دَليلاً لموسى وفتاه.

ولما استَيْقَظا، تابَعا سَيْرَهُما نحو الخضر، وحَمَلَ يوشَعُ السَّلَة، ونَسي أَنْ يتفقدَ السمكة فيها.. وبَعْدَ قليلٍ أَحَسَّ موسى عَلَيْ بالجوع، فطلَبَ من يوشَعَ أَنْ يُجَهِّزَ السمكةَ المشويَّة للغَداء! فلما نَظرَ في السَّلَةِ لم يَجِدْها! فأخبرَ

<sup>(</sup>١) تكلمنا عن أحداث القصة بالتفصيل في كتابنا «مع قصص السابقين في القرآن».

موسى أنها خرجَتْ من السَّلَّةِ عند الصخرة، فعادا إِليها، لأَنَّ الخَضِرَ سيكونُ هناك!.

ولما وصلَ موسى الصخرةَ وَجَدَ الخضرَ نائماً على ظهرِهِ، مغطّى بقطيفتِه. . فأَلقى عليه السلام، ورَدَّ الخضرُ عليه السلام، وقالَ له: أنّى بأَرْضِك السَّلام؟ .

وعَرَضَ عليه موسى أَنْ يَسيرَ معه ليتعلَّمَ منه، فقالَ له الخضر: إِنَّكَ لن تستطيعَ معيَ صَبْراً، لأَنَّكَ سترى منّي أشياءَ لا تَصبرُ عليها، فلقد عَلَّمَنِي اللهُ أشياء، لا علْمَ لي بها. فاسْتَعَدَّ أشياء، لا علْمَ لي بها. فاسْتَعَدَّ موسى أَنْ يَصبِرَ على كُلِّ ما يَرى، واشترطَ عليه الخضرُ أَنْ لا يَعترضَ على كُلِّ ما سيراه منه، وأَنْ لا يسألَه، وأَنْ ينتظرَ منه بيانَ وتوضيحَ ما يَراه. . .

وسارَ موسى مع الخضر على شاطئ البَحْر، ومَرَّتْ بهما سفينة، فعرف مالكوها الخضر، فأركبوهما بغيرِ أُجرةٍ إِكْراماً لهما.. ومَدَّ الخضرُ يَدَه فَقَلَعَ لَوْحاً من ألواحِ السفينة، فاعترضَ موسى عَلَيْ وقال له: القومُ أكْرمونا، وأركبونا في السفينة مَجّاناً، فكيفَ تقابلُ إكرامَهم بِخَرْقِ السفينةِ وإفسادها؟ وإنّك بذلك سَتُغْرِقُ أَهْلَها! وذَكَرَه الخضرُ بالشرطِ الذي اتفقا عليه، فاعتذرَ بأنه تكلمَ ناسياً الشرط.

وسارا في الطريق، وَوَجَدا غُلاماً صغيراً يَلعبُ مع الغلمان، فأقبلَ عليه الخضرُ وقَتَلَه! فاستغربَ موسى واعترضَ عليه، إذ كيفَ يقتلُ فتى صغيراً بغير ذنبٍ ارتكبه؟! فذكَّرَه الخضرُ بالشرطِ بينهما، وتَعَهَّدَ موسى بعدمِ الاعتراض، فإن اعترضَ عليه بعد ذلك فيمكنُه أَنْ لا يُصاحِبَه!.

ووَصَلا أَهلَ قريةٍ بُخَلاء، فطَلَبَا منهم الطعام، فأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفوهما! وَوَجَدا فيها جداراً على وَشَكِ السقوط، فقامَ الخضرُ بإصْلاحِه وإحكام بنائِه، فاعترضَ عليه موسى بأنه كان الأولى أَنْ يأخذَ منهم الأَجرة، لأَنهم لا يستحقون الإكرام!.

وبهذا الاعتراضِ الثالثِ فَقَدَ موسى حَقَّه بمصاحبةِ الخضر، وقبلَ أَنْ يُفارقَه فَسَّرَ له الأَحداثَ الثلاثة المثيرة:

خَرَقَ السفينةَ لأنه يُريدُ المحافظةَ عليها، وإبقاءَها في مُلْكِ أصحابِها المساكين، فأمامَهم ملكٌ ظالمٌ غاصب، كُلَّما وَجَدَ سفينةً صالحةً صادرَها، وعندما يرى سفينتَهم مخروقةً سيتركُها لهم.. أمّا الغُلامُ فقد علمَ اللهُ أنه عندما يكبرُ سيكونُ كافراً، وبذلك سَيُرْهِقُ والِدَيْه المؤمِنِيْن، ولذلك أَمَرَهُ اللهُ بقَتْلِه، وسيُؤْتي اللهُ والدَيْه ابناً آخَرَ أفضلَ وأكرمَ وأرحمَ منه.. وأمّا الجدارُ الذي بَناهُ فقد كانَ لغلامَيْن صغيرَيْن يتيمَيْن، وكانَ أبوهما الصالحُ قد وَضَعَ لهما كَنْزاً تحتَه، ولو سقط الجدارُ لنهبَ أَهْلُ المدينةِ الكنز، لذلك قامَ الخضرُ بإصلاحِ الجدار إكراماً للغلامَيْن اليتيمَيْن وليس إكْراماً للبخلاء!.

وقبلَ أَنْ يُفارقَ الخضرُ موسى أخبره أَنَّهُ لم يفعلْ ذلك باجتهادِه، لأَنَّه لا يَعلمُ الغيب، وإنما أُخبرَهُ اللهُ بما سيكون، وأَمَرَهُ بفعْلِه!.

هذه خلاصةُ قصةِ موسى مع الخضر ﷺ، كما وَرَدَتْ في الآياتِ والأَحاديثِ الصحيحة، وهذه القِصَّةُ الصحيحةُ لم تَلْفِتْ نَظَرَ القسيس الفادي، وإنما ذهبَ إلى تفسيرِ البيضاوي، وأخذ منه كلمتَيْن، اعتَبَرَهما خطأً من أخطاءِ القرآنِ التاريخية.

قالَ البيضاوي عن الخضر: «الجمهورُ على أَنه الخضرُ ﷺ، واسْمُه بليا بن ملكان. وقيل: إليسع. وقيل: إلياس»(١).

أَيْ: الخضرُ لَقَبٌ لذلك النبيّ، واسْمُه فيه خِلاف: بليا، أَو إلياس. أَو: السعم. . ولما نَقَلَ الفادي المفتري كلامَ البيضاويِّ لم يكنْ أَميناً في النقل، وصارَتْ عبارةُ البيضاوي السابقة عنده: «فَوَجَدَ الخضِرَ، وهو إِيليا النبي»!!.

وقالَ البيضاويُّ عن كَنْزِ الغلامَيْن اليتيمَيْن: «وكان تحتَه كَنْزٌ لهما من ذهبٍ مكتوبٌ فيه: فيضة وقيل: من كتبِ العلم. . وقيل: كان لوحاً من ذهبٍ مكتوبٌ فيه:

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي: ٣/ ٢٨٧.

عجبْتُ لمن يؤمنُ بالقَدَرِ كيف يَحزن؟! وعَجِبْتُ لمن يُؤْمِنُ بالرزقِ كيفَ يَثْعَب؟! وعجبتُ لمنْ يؤمنُ بالموتِ يَثْعَب؟! وعجبتُ لمنْ يؤمنُ بالموتِ كيفَ يَغْفَل؟! وعجبتُ لمنْ يؤمنُ بالموتِ كيفَ يَفْرَح؟! وعجبتُ لمن يعرفُ الدنيا وتقلُّبَها بأهلها كيفَ يطمئنُ إليها؟!.. لا إله إلاّ الله، محمدٌ رسولُ الله... "(١).

ويأبى الفادي المفتري إِلّا أَنْ يَتَلاعَبَ بالنّصِّ الذي ينقُلُه عن البيضاوي، لأَنه لا يمكنُ أَنْ يكونَ أَميناً في النقل! فعبارةُ البيضاويِّ السابقة صارَتْ عند المفتري هكذا: «والجدارُ لغلامَيْن يتيمَيْن، بَناه حَتّى متى كَبُرا يَجِدان تحتَ الجدارِ كنزاً من الذهب، مكتوبٌ عليه بعضُ الحِكَم، ومنها: لا إِلٰهَ إِلّا الله، محمدٌ رسولُ الله! وكان ذلك في أيام إسكندر ذي القرنين!»(٢).

فأضاف المفتري على كلام البيضاويِّ جملة: «وكان ذلكَ في أيامِ إسكندر ذي القرنين» وذلك بهدفِ تكذيبِ قصةِ الخضر مع موسى، واعتبارِها من أخطاءِ القرآنِ التاريخية!.

ونحنُ لَسْنا مع ما نَقَلَه البيضاويُّ من خلافٍ في اسْمِ الخضر: بليا، أَو إليسع، أَو إِلْياس! لأَنه لا داعيَ لذلك؛ فالرسولُ ﷺ سَمّاه الخضر، ويَكفي ذلك، وما ذَكَرَهُ البيضاويُّ من خلافٍ في اسْمِه منقولٌ عن الإِسرائيليات!.

وهذا مَعناهُ أَننا لا نوافقُ الفادي على أَنَّ الخضرَ هو النبيُّ إِيليا، الذي كان في فِلسطينَ في القرن التاسع قبلَ الميلاد! ونَرى أَنه هو الخضر، والراجحُ أَنه نَبي، وتَفاصيلُ حياتهِ ونُبوتِه ودعوتِه من مبهماتِ القرآن، التي ليس عندنا دليلٌ على بيانِها!.

ولما تكلمَ البيضاويُّ عن كنزِ الغلامَيْن اليتيمَيْن كان رأْيُه أَنه كنزٌ حقيقيٌّ من ذهب وفضةٍ.

ولما ذَكَرَ أَقوالاً أُخرى في الكنزِ ذَكَرَها بالصيغةِ التمريضيةِ التضعيفيةِ: «قيل» فقال: «وقيلَ: مِن كتب العلم. وقيل: كان لوحاً من ذهبِ مكتوبٌ فيه

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي: ٣/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) هل القرآن معصوم؟، ص٣٦.

بعض الحِكَم...» وذَكَرَ خمساً من الحكم، وخَتَمَها بالشهادتَيْن: لا إِلٰهَ إِلَّا الله، محمدٌ رسولُ الله.

وهذه الصيغةُ التمريضيةُ تدلُّ على أَنَّ البيضاويَّ لا يَعتمدُ ما بَعْدَها، وإنما يَكتفي بإيرادِها من بابِ الذِّكْرِ فقط.

وكنَّا نتمنَّى على البيضاويِّ لو لم يورِدْ ذلك، حتى لا يَأْتِيَ رجلٌ مغرضٌ مثلُ الفادي المفتري، ويجعله حُجَّةً على البيضاويِّ وعلى القرآن!.

والراجحُ أَنَّ كُنْزَ الغلامَيْنِ اليتيمَيْنِ كان كَنْزاً حقيقيًا ماليًا، ولم يكنْ كَنْزاً من كتب العلم، ولا من دُرَرِ الحِكم، مكتوبةٍ بلغةٍ عربيةٍ سليمة، ومبادئ إسلامية لم تُعْرَفْ إِلّا بَعْدَ الإِسلام، مختومةٍ بالشهادتين!.

إِنَّ هذه مزاعمُ نَرُدُّها، وأقوالٌ نرفُضُها، ولا تُلْزِمُنا حتى لو كانَتْ عند تفسيرِ البيضاوي، ولا يَجوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَجعلَها حُجَّةً على القرآن، لأنها لم تَثْبُتْ بحديثٍ صحيح مرفوع!.

والزعْمُ بأنّ بناءَ الخضرِ للجدارِ كان في زمنِ الإِسكندرِ المقدوني من مزاعم الفادي وافتراءاتِه وأكاذيبه، ليتوَصَّل بها إِلى تكذيبِ القرآنِ وتخطئته.

وبهذا نعرفُ بطلانَ الأسئلةِ والاعتراضاتِ التي أثارَها المفتري على القرآن في حديثه عن قصة الخضر: «ونَحنُ نَسْأَلُ: أَيْنَ موسى الذي عاشَ في مصر سنة [١٠٥٠ق.م]، من إيليا الذي عاشَ في فلسطين سنة [١٠٩٠ق.م]، من إسكندرَ الأكبر الذي عاش في اليونانِ سنة [٣٣٦ق.م]! أَيْنَ هؤلاء من الشَّهادةِ لمحمدِ الذي ظهرَ في بلادِ العربِ في القرنِ السابع بعد الميلاد؟! فبينَ موسى وإيليا [٢٠٠٠ سنة]! وبين موسى وظهورِ محمدِ وإيليا [٢٠٠٠ سنة]! وبينَ إسكندر وموسى [٢٠٠٠ سنة]! وبين موسى وظهورِ محمدِ متباعدة، أَنْ يَجْتَمِعوا في زمن واحدٍ وفي صعيدٍ واحد؟!»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٣٦.

لقد بَنى المفتري الفادي كُلَّ أَسئلِته على أُكذوبة، ادَّعَتْ أَنَّ شهادةَ أَنْ لا إِلَّا الله وأَنَّ محمداً رسولُ الله هي الكنزُ الذي بَنى الخضرُ الجدارَ عليه، وخَطَّأ القُرآنَ بسببها! فإذا كانت هذه الأكذوبةُ مردودةً، فإنَّ القرآنَ لا يتحملُها.

الخضرُ كَانَ مع موسى ﷺ، وهو ليس النبيَّ إِيليا الذي عاشَ بعد موسى بتسعةِ قرون، ولا صلة بين الخضر وبين الإسكندرِ المقدوني، الذي جاءَ بعده باثنيْ عَشَرَ قرناً! ولم تُكتب الشهادتانِ على كَنْزِ الغلامَيْنِ اليتيمَيْن حتى يَصِحَّ ما أَثَارَه المفتري على القرآنِ من اعتراض!!.



## حول ترتيب أسماء الأنبياء

في سورةِ الأَنعامِ ثلاثُ آياتٍ ذَكَرَتْ ثمانيةَ عَشَرَ نبياً. وهي قولُ الله ﷺ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبُ ۚ كُلًا هَدَيْنَا ۖ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسُلَيْمُنَ وَأَيُوبُ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللهُ وَكَرِيّا وَكُولُمُ وَلَولُمُ وَلَولُمُ وَكُولُمُ وَكُولُمُ وَكُولُمُ وَكُولُمُ وَكُولُمُ وَكُولُمُ وَكُولُمُ وَكُولُمُ وَكُولُمُ وَلُولُمُ وَكُولُمُ وَكُولُمُ وَكُولُمُ وَكُولُمُ وَكُولُمُ وَكُلُمُ اللّهُ الْمَعْلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٤ \_ ٨٦].

الهاءُ في «لَهُ» تعودُ على إبراهيم على والأنبياءُ الثمانيةَ عَشَرَ مذكورون في المجموعاتِ التالية: إبراهيمُ وإسحاقُ ويَعقوب، ونوحٌ لوحده، وداودُ وسليمانُ وأيوبُ ويوسفُ وموسى وهارون، وزكريّا ويَحْيى وعيسى وإلياس، وإسماعيلُ واليسعُ ويونسُ ولوط.

وذِكْرُ الأنبياءِ في هذه المجموعاتِ أَثارَ اعتراضَ الفادي؛ قال: «ونحنُ نَسْأَل: كيفَ صُفَّتْ هذه الأسماءُ بلا نظامٍ ولا تَرْتيب، بما فيها من تقديم وتَأْخير، يَدْعو للتشويشِ والخلْط؟ فما الدّاعي لذِكْرِ داودَ وسُليمانَ قبلَ أيوبً ويوسفَ وموسى وهارون؟ وما الدّاعي لذكْرِ زكريّا ويَحيى وعيسى وإلْياس؟ وما الدّاعي لذكْرِ وداودَ وسُليمانَ وأيوبَ ويوسفَ الدّاعي لذكْرِ إسْماعِيلَ بعدَ إِسْحاقَ ويَعقوبَ وداودَ وسُليمانَ وأيوبَ ويوسفَ

وموسى وهارونَ وزَكريّا ويحيى وعيسى وإِلْياس؟ وما الدّاعي لذكْرِ اليسعَ ويونسَ قبَل لوط؟.

مع أنَّ الترتيبَ التاريخيَّ معروفٌ قبلَ القرآنِ بمئاتِ السِّنين، أيوبُ في بلادِ عوص، وإبراهيمُ وابنُ أخيه لوط، وابْناهُ إسماعيلُ وإسحاق، وحفيدُه يعقوب، وابنُ حفيدهِ يوسُف. ومِنْ بَعْدِهم موسى وهارون. ومنْ بَعْدِهما داودُ وسليمانُ ابنُه، ومن بعْدِهما إلياسُ والْيسعُ تلميذُه، ومِنْ بعدِهما يونُس؛ هؤلاء كلُّهم في العهدِ القديم. ومن بعدِهم زكريًا ويحيى وعيسى في العهدِ الجديد. . "(۱).

ولا يوجَدُ في ذِكْرِ الأَنبياءِ في الآياتِ ما يَدْعو للاعتراضِ أَو الإِنكار، وليس في ذِكْرِ هؤلاءِ الأنبياءِ خطَأ تاريخيُّ وقعَ به القرآن.

الهدفُ هو ذكْرِ أسماء الثمانيةَ عشرَ نبيّاً ذِكْراً فقط، وليس الهدفُ ذِكْرَ اللهِ الهدفُ ذِكْرَ اللهِ وفقَ الترتيبِ والتسلسلِ التاريخيّ، فاعتراضُ الفادي في غير مكانِه. والترتيبُ الذي ذَكَرَه هو ليسَ صحيحاً، فهو يَرى أَنَّ أيّوبَ كانَ قبلَ إبراهيم بينهِ وهذا غيرُ صَحيح، والصحيحُ أَنَّ أيوبَ كان من ذريةِ إبراهيم، بنصِّ الآية: ﴿وَمِن ذُرِيّتِهِ عَالُودَ وَسُلَيّمَن وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾.

وهو يرى أَنَّ زكريّا ويحيى من أُنبياءِ العهدِ الجديد، وهذا غيرُ مُسَلَّم، فالعهدُ الجديدُ هو الإِنجيلُ الذي جاء به عيسى ﷺ، وكان زكريّا قبل عيسى، وإنْ كانَ الأَنبياءُ زكريا ويحيى وعيسى أنبياء لبني إسرائيل...

واللافتُ للنظرِ أَنَّ القرآنَ عندما يذكرُ أَسماءَ بعضِ الأَنبياءِ فإنه لا يُرَتِّبُهم تَرتيباً تاريخيًا، كما هو في الآياتِ السابقة من سورةِ الأنعام، وكما في قولِه ترتيباً تاريخيًا، كما هو في الآياتِ السابقة أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّيْتِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُولُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَنَ وَمَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا النساء: ١٦٣].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٣٦ ـ ٣٧.



### إدريس وليس أخنوخ

ذَكَرَ القرآنُ إِدريسَ ﷺ ضمنَ الأَنبياءِ؛ قال تعالى: ﴿وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنَكِ إِذْرِسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيّاً ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ [مريم: ٥٦ ـ ٥٧].

وقد حاكم الفادي \_ كعادته \_ القرآنَ إلى العهدِ القديم، ولَمَّا لم يجد اسْمَ إدريسَ فيه حَكَمَ بتخطئةِ القرآن، والذي في العهدِ القديم هو أخنوخ وليسَ إدريس. . ونَقَلَ الفادي عن سِفْرِ التكوينِ أَنَّ أَخنوخَ عاشَ ثلاثَمئةٍ وخمساً وستينَ سنة، وسارَ أخنوخُ مع الله، ولم يوجَدْ بعدَ ذلك لأَنَّ اللهَ أَخَذَه.

ونقلَ عن البيضاويِّ قولَه: «إدريسُ: هو جَدُّ أبي نوح، واسْمُه أَخنوخ، واشتقاقُ إدريسَ من الدَّرْس، لكثرةِ دُروسِه، إِذْ رويَ أَنَّ اللهَ أَنزلَ عليه ثلاثين صحيفة، وأَنه أَولُ مَنْ خَطَّ بالقَلَم، ونَظَرَ في علم النجوم والحسابِ ﴿إِنَّمُ كَانَ صِدِيفًا نِينًا ﴿ وَرَفَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًا ﴾ يَعْني شرف النبوةِ والزُّلْفي عندَ الله، وقيلَ: الجنة، وقيلَ: السماءَ السادسةَ أو الرابعة».

واعترضَ الفادي على تسميةِ القرآنِ له بإدريس، وقال: «ونحنُ نسأَلُ: ً مِن أَينَ جيءَ باسم إدريسَ بدل أَخنوخ، فالصوابُ أَخنوخُ وليس إدريس!»(١).

لا تَجوزُ محاكَمَةُ القرآنِ إِلى الكتابِ المقَدَّس، لما سبقَ أَنْ قَرَّرْناهُ، وقرآننا هو المهيمنُ على ما قبلَه من الكُتُب، لأَنَّ الكتب السابقةَ مُحَرَّفَة، والقرآنُ محفوظ. فما ذَكَرَه القرآنُ هو الصواب، والاسْمُ الذي خالَفَ المذكورَ في القرآن هو المرفوض، وبما أَنَّ اسْمَه في القرآنِ إِدريسُ فهذا هو اسْمُه ولا نَدْري من أَينَ جاء مؤلفو سِفر التكوين باسم أخنوخ، وهو اسْمٌ مرفوض!.

ولَسْنا مع البيضاويِّ في ما ذَكَرَه عن إدريسَ من أَنَّ اسْمَه أَخنوخ، وأَنه

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٣٧.

جَدُّ أَبِي نوح، وأَنه أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بالقلم، ونَظَرَ في علم النجومِ والكواكب، وأُنزلَ عليه ثلاثون صحيفة، وأَنه رُفِعَ بجسْمِه إلى السماء، كما رُفِعَ عيسَى عَلَيْهِ! وهذا الكلامُ من الإسرائيليات، ولا دليل عليه من حديثِ رسولِ الله عَلَيْهِ.

وأَخبرَ اللهُ أَنه رَفَعَ إِدريسَ مكاناً عليّاً: ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾. وأَخَذَ بعضُ العلماءِ الكلامَ على ظاهرهِ، وقالوا: رُفِعَ إِدريسُ بجسْمِه وروحِه إِلى السماء، كما رُفِعَ عيسِي ﷺ.

وذهبَ آخَرون إلى أَنَّه لم يُرْفَعْ إلى السماء، وأَنه ماتَ موتاً طبيعياً، ودُفِنَ على الأَرض، والراجحُ أَنَّ المرادَ برفعِه مكاناً علياً منزلةُ النبوة، ودرجةُ القُربى والكرامةِ عندَ الله، لأَنه صِدِيقٌ نبيٌ عَلِيهٌ.

وفي زمنِ نبوةِ إِدريس ﷺ خِلافٌ بين العلماء:

- فمنهم مَنْ ذَهَبَ إلى أَنه كانَ بعدَ آدمَ وقبلَ نوحٍ عِيْ ، كما ذَكرَ البيضاوي، وعندما يَعُدُّونَ الأنبياءَ يكونُ هو في الرقمِ الثاني، فيقولون: آدمُ، إدريسُ، نوح، هود، صالح... وهكذا.

ولعلَّ هؤلاءِ تَأَثَّروا بكلامِ العهدِ القديم، حيثُ ذَكَرَ الأَحبارُ أَنَّ اسْمَه أَخنوخ، وأَنه رُفِعَ بِجِسْمِهِ إلى السماء، فقالَ هؤلاءِ العلماءُ بقولهم.

- وذهب آخرون إلى أن نبوة إدريس على متأخّرة ، وأنه كان نبياً في بني إسرائيل، نَقَلَ القرطبيُّ في تفسيره عن القاضي أبي بكر بنِ العربيِّ قولَه: «ومَنْ قالَ: إنَّ إدريسَ كان قبلَ نوح، فقد وَهِم!. والدليلُ على وَهْمِه الحديثُ الصحيحُ في المعراجِ، حينَ لقيَ النبيُّ على وَادريس. فقالَ له آدَمُ: مرحباً بالنبيِّ الصالحِ والأبنِ الصالحِ والأبنِ الصالحِ والأبنِ الصالحِ والنبيِّ الصالحِ والنبيِّ الصالحِ والنبيِّ الصالح. . فلو كانَ إدريسُ أباً لنوحٍ لقال: مَرحباً بالابنِ الصالحِ والنبيِّ الصالح، ولمّا قالَ له إدريسُ: الأخ الصالح دَلَّ على أنه يجتمعُ معه في الصالح، ولمّا قالَ له إدريشُ: الأخ الصالح دَلَّ على أنه يجتمعُ معه في نوح. . "(١).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: ٧/ ٢٣٢.

ونحنُ مع ابنِ العربيِّ والقرطبيِّ في أَنَّ إدريسَ مُتَأَخِّر، وأَنه من أُنبياءِ بني إسرائيل، ومما يُؤكِّدُ ما قالَه ابنُ العربي أَنَّ آدمَ وإبراهيمَ خاطَبا محمداً عَلَيْهُ بالبُنُوَّة، وقالا له: مَرْحَباً بالنبيِّ الصالح والابنِ الصالح. بينما خاطَبَهُ الخمسةُ الآخَرون: يوسفُ وموسى وهارونُ وإدريسُ وعيسى بالأُخُوَّة، وقالوا له: مرحباً بالنبيِّ الصالح والأخ الصالح.

وبهذا نعرفُ خَطَأً كلامِ الفادي من أَنَّ إِدريسَ هو أَخنوخ، وأَنه جَدُّ نوح، فما قالَه عنه القرآن هو الصحيح، وهو من أنبياء بني إسرائيل المتأخِّرين.



## من هم أتباع نوح ﷺ؟

لَمَّا دَعَا نُوحٌ ﷺ قُومَه إِلَى عبادةِ اللهِ وَحْدَه كَفَرُوا بِه وكَذَّبُوه، ولم يَتْبَعْه إِلّا قليلٌ منهم، وأثارَ الملأ من قومِه الشبهاتِ ضِدَّه، وأخْبَرَنا اللهُ في القرآنِ عن بعضِ تلك الشبهات. قال عَلَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِلَى اللهُ عَلَىٰ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ إِلَىٰ آلِكُمْ نَذِيرٌ مُبِينُ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَمَا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَا اللهُ إِلَىٰ أَنْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ اللهِ عَلَىٰ مَنْ اللهُ الل

اتَّهَمَ الملأُ نوحاً بأَنَّه ليسَ نبيّاً، وأَنه بَشَرٌ مثلُهم، وأَنَّ الذين آمَنوا به واتَّبَعوهُ ليسوا سادَةَ القومِ وأشرافَهم، إنما هم الأراذلُ والضعفاءُ: ﴿وَمَا نَرَكُ التَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ ﴿.

وخَطَّأُ الفادي القرآنَ في هذا الكلام، لأنه يتعارضُ مع كلامِ الأَحبارِ في العهد القديم، والمعتمدُ عنده هو ما في العهدِ القديم. قال: "ونحنُ نسأَل: أَينَ الأَراذلُ الذينَ اتَّبَعوا نوحاً وآمَنوا به؟ إِنَّ أَحَداً لم يُؤْمِنْ بكرازَتِه، كما تقولُ

التوراةُ والإِنجيلُ، ولم يدخُل معه في الفلكِ إِلَّا امرأَتُه وأُولادُه ونساءُ أُولادِه، وهم ليسوا أَراذل، والقرآنُ يقول: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ﴾(١) [الصافات: ٧٧].. وهذا يعني أَنَّ الحديثَ الذي دارَ بين نوحٍ وقومِه عن إيمانِ البعضِ به لم يَحْدُثْ (٢).

وقد سبقَ أَنْ بَيَّنَا كذبَ الأَحبارِ والفادي في زعْمِهم أَنَّ ركابَ السفينةِ كانوا ثمانيةَ أَشخاصِ فقط، هم أُسرةُ نوح.

ويواصِلُ الفادي هنا كذبه وافتراءَه عندما ادّعى أنّه لم يؤمنْ به أَحَدٌ من قومِه! ولا ندري ماذا كان نوحٌ يفعلُ معهم طيلة حوالي ألْف سنة؟ يَزعمُ الأَحبارُ والفادي أنه لم يَدْعُهم إلى اللهِ خلالَ هذه المدةِ كُلّها، ولذلك لم يُؤمِنْ به أَحَد! وقد أَخطأ القرآنُ عندما أُخبرَ عن كلام بينَه وبين قومِه عن إيمانِ بعضِهم، لأنّ هذا الحديث لم يَحدث كما جزمَ الفادي!.

لقد كانَ القرآنُ صَريحاً في إِيمان عددٍ قليلٍ من قومِه. قال تعالى: ﴿قُلْنَا الْحِلْ فِيهَا مِن صَكِلِّ زَفْجَيْنِ اَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ. إِلَّا فَلِيلُ﴾ [هود: ٤٠].

وأخطأ الأحبارُ والفادي عندما زَعموا أَنَّ كُلَّ عائلةِ نوحٍ كانوا في السفينة، وقد سَبَقَ أَنْ بَيَّنَا خَطَأهم فيما مَضى، وذَكَرْنا أَنه لم يركب معه في السفينة إلّا المؤمنونَ من أهْلِه، وأَنَّ امرأتَه كافرة، وأَنَّ أَحَدَ أبنائِه كافر. فلم يخطئ القرآنُ في حديثِه عن ما جرى بينَ نوحٍ وقومِه الكافرين، وإنما أَخْطَأ الفادي في اعتراضِه على القرآنِ، واعتمادِه على أخطاء العهدِ القديمِ التي كَذَّبها القرآن.

 <sup>(</sup>١) أخطأ الجاهل الفادي في كتابة الآية، فجعل «الباقون» مرفوعة، مع أنها في القرآن منصوبة: ﴿ٱلْبَاقِينَ﴾ لأنه مفعول به ثان لفعل ﴿جَعَلْنَا﴾.

<sup>(</sup>٢) هل القرآن معصوم؟، ص٣٨.



### بابل والنمرود

أَخبرَ اللهُ أَنه دَمَّرَ بيوتَ كافرين سابقين. قال تعالى: ﴿قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَالِمِهُ مُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَلَهُمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَلَهُمُ الْمَعَذَاكِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النحل: ٢٦].

وقد نقلَ الفادي المتحامِلُ قولاً ذَكَرَه البيضاويُّ في تفسير الآية، مع أَنه لم يَعتمدُه، وعَرَضَه بصيغةِ «قيل» الدالَّةِ على التضعيف. قال: «قالَ البيضاوي: قيل: المرادُ به نُمرودُ بنُ كنعان، بَنى الصرحَ بِبابِلَ، سُمْكُهُ خمسةُ آلافِ ذراع، ليترصَّدَ أَمْرَ السماء، فأهَبَ اللهُ الريحَ، فَخَرَّ عليه وعلى قومِه فَهَلكوا...».

مع أَنَّ القولَ الذي يقولُ به البيضاوي غيرُ الذي ذكره أعلاه قال: "﴿قَدَّ مَكَرَ اللَّهِ مَنَ قَبْلِهِمُ اللهِ مَنَ قَبْلِهِمُ اللهِ عَن قَبْلِهِمُ اللهِ عَلَيهِم الصلاة والسلام. ﴿فَأَقَ اللَّهُ بُنْيَنَهُم مِن ٱلْقَوَاعِدِ ﴿ فَأَتَاهَا أَمْرُه مِن جَهةِ العُمُدِ التي بَنْوا عليها، بأَنْ ضُعْضِعَتْ ﴿فَخَرَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمُ ﴾: وصار سبب هلاكِهم. ﴿وَأَتَنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾: لا يَحْتَسِبون ولا يتوقَعون. وهو على سبيل التمثيل. . »(١).

الآيةُ عامةٌ تتحدثُ عن الكفارِ الذين يمكرونَ بأولياءِ اللهِ ودينِه، على اختلافِ الزمانِ والمكان، فيُبْطِلُ الله مكْرَهم، ويَنصرُ الحَقَّ، وهي من بابِ التمثيل.

وهذا معناهُ أَنَّ البيضاويَّ لا يَرى أَنَّ الآيةَ تتحدَّثُ عن بابلَ والنمرود، وأَنه أُوردَ روايةً بذلك من بابِ الذكر، ولكنَّه لا يَقولُ بها!!.

ولكنَّ الفادي المتحامِلَ اعتبرَ هذه الروايةَ دليلَ تخطئةِ القرآنِ والبيضاوي،

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي: ٣/ ٢٢٤.

ولذلك قال: «ونحنُ نسأل: من أَيْنَ جاءَ للبيضاويِّ أَن نمرودَ هو ابنُ كنعان؟ فنمرودُ هو ابنُ كنعان؟ فنمرودُ هو ابنُ كوش بن حام بن نوح [تكوين: ٦/١٠ ـ ٨]. . وأَخَذَ الناسُ بعدَ الطوفانِ يَبنونَ مدينةً وبُرْجاً عالياً يُخَلِّدونَ به اسْمَهم، فعاقَبَهم اللهُ بأَنْ بلبلَ أَلسنتهم، فلم يَستطيعوا التفاهم، وكَفّوا عن البنيان. . . ولذلك سُميت المدينة «بابل»، لأنَّ هناكَ بلبلَ اللهُ أَلسنتَهم [تكوين: ١/١١ ـ ٩]»(١).

إِنَّ الآية تتحدثُ عن الكفارِ السابقين، بدونِ تعيينِ أو تَحديد، كانوا يمكرونَ بالأنبياء، ويتآمَرون على المؤمنين، فأنجى الله المؤمنين، وأوقع بهم عقابَه، بأنْ قَلَعَ بُنيانَهم من القواعِد، فخرَّ عليهم السقفُ من فوقِهم، وعَجَزوا عن النجاة. وهذا ينطبقُ على كلِّ الأقوام الكافرين، مثل قومِ نوح، وعاد، وثمود، ومدين، وقوم لوط، والفراعِنة، والآشوريين، والبابليين، واليونان، والرومان، وغيرهم.

وقد ورد في سِفْرِ التكوينِ أُسطورةُ برج بابل، التي كَتَبَها الأحبار، وزَعَموا أَنها من عندِ الله، وخلاصةُ تلك الأُسطورةِ الخرافية، أنه كانَ الناسُ جميعاً مُتجمعين في بابل، ويتكلَّمون لغةً واحدة، وأنهم أرادوا بناءَ مدينةٍ عظيمة، وبُرْجاً عالياً، لِيخلِّدوا اسْمَهم، ولما رآهم الرَّبُّ على هذا الاجتماع والتعاونِ والاتفاقِ، خاف أَنْ يَعْلِبوه، إِنْ نَجحوا في تحقيقِ مُرادِهم، فعاقبَهم بأَنْ بَلْبَلَ أَلسنتَهم وفَرَّقَ قُلوبَهم، وشَتَهم، فكفُّوا عن مشروعِهم الكبير، وتفرَّقوا في الأرض. . وسُميت المدينةُ التي كانوا فيها «بابل» لهذا السبب!!.

هذه الأُسطورةُ الخرافيةُ التي كَتَبَها الأَحبارُ الكافرون في سفْر التكوين 1/١١] يؤمنُ بها الفادي، مع أَنها أَباطيلُ وكفْرٌ بالله، ونحنُ ننكرُها ونُكَذِّبها ونكفُرُ بها..

أما اعتراضُ الفادي على البيضاوي لأنه جعلَ نمرودَ ابناً لكَنْعان، فهو لا معنى له، وما قالَه هو من أنَّ نمرودَ هو ابنُ كوشِ بن حام بن نوح ادِّعاءٌ ليس

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٣٨.

عليه دليل، لأنه لم يَرِدْ في مصادِرِنا الإِسلاميةِ اليقينية، فنحنُ نتوقَّفُ فيه، لا نَتْفيه ولا نُثبته. فلا نقول: نمرودُ بن كنعان، ولا نقولُ: نمرود بن كوش، ولا نقول: نمرود فقط. ونقول: اللهُ تعالى أعلم، والجهلُ بذلك لا يَضيرنا!!.

والعجيبُ في تحامُلِ المفتري الفادي أنه يُحَمِّلُ القرآنَ الكلامَ الذي ذَكَرَه البيضاوي، مع أنه لم يأخذُه من القرآن، وإنما أَخَذه من الإخباريين السابقين، وإذا كانَ ذلك الكلامُ خطأً فكيف يتحمَّلُه القَرآنُ، الذي لم يَذْكُرهُ في آياتِه؟!.



### ما هو أصل الكعبة؟

إبراهيمُ وإسماعيلُ عِنْ هما اللَّذان بَنَيا بَيْتَ اللهِ الحرام، وكانا يَدْعُوانِ اللهُ وهما يَرْفَعان قواعدَ البيت، وجَعَلَ اللهُ البيتَ الحرامَ مثابةً للناسِ وأَمْناً، يأتونَه زائرين مُصَلِّين، وحاجّين ومعتَمِرين، من كلِّ مكانٍ في الأرض.

ويُخَطِّئُ الفادي المفتري القرآنَ في كلامِه عن بناءِ الكعبة، ويُحاكمُ القرآنَ إلى أسفارِ كتابِه المقدَّس، وبما أَنَّ الأحبارَ لم يَذْكُروا مجيء إبراهيمَ إلى بلادِ الحجاز، فإنَّ القرآنَ مخطئٌ في كلامِه عن مجيئِه إلى الحجاز!.

قالَ المفتري: «ولكنَّ الكتابَ المقَدَّسَ يُعَلِّمُنا أَنَّ إِبراهيمَ دُعِيَ من أُورِ الكلدانيين إلى أَرض كنعان، وهُناك بَني مَذْبَحاً للرَّبّ. ولم يَرِدْ ذكْرُ لذهابِه إلى

بلادِ العَرَب، ولا ذِكْرٌ لبنائِه هو وإسماعيل الكعبة، ولكنَّه تَغَرَّبَ في أَرضِ كنعان، التي وَعَدَهُ اللهُ وَوَعَدَ بها نَسْلَه».

وكَلامُ الفادي تَحَكُّمٌ في التاريخِ، ووصايةٌ عليه، فالأَصْلُ عنْدَه أَسفارُ الكتابِ المقدس، فكلُّ ما وردَ فيها فهو عنْدَه الصواب، وكل ما سَكَتَتْ عنه تلك الأَسفارُ فهو الخطأ! وهذا تَحَكُّمٌ مَرْدود، فلم يَذْكُرِ الكتابُ المقدَّسُ كُلَّ تَحداثِ التاريخ الماضي، حتى نُخَطِّئ أَيَّ حَدَثٍ لم يَرِدْ فيهِ!.

هذا إِذَا كَانَتْ أَسْفَارُ الكتَّابِ المَقَدِّسِ ـ بعهدَیْه القدیمِ والجدید ـ صحیحةً صادقة، فكیفَ إِذَا كَانَتْ تَلْكَ الأَسْفَارُ مَشْكُوكاً فیها، لأَنَّ الأَحبارَ الكاذبین هم الذین كَتَبوها؟ وهم لیسوا أُمَناءَ على التاریخ!!.

إِنَّ المرجعَ في أَحْداثِ التاريخ الماضي هو القرآنُ الكريم، لأَنه كَلامُ اللهِ المحفوظُ الثابت، وكلُّ ما فيه حَقٌّ وصِدْقٌ وصواب، وبما أَنَّ القرآنَ أَخبَرَنا بصريح آياتِه أَنَّ إبراهيمَ هاجَرَ إلى الأرضِ المقدَّسَة، فهذا الخَبَرُ صحيح، وبما أَنه أَخبَرَنا أَنَّ إبراهيمَ أَتَى إلى بلادِ الحجاز، فهذا الخَبَرُ صحيح، وبما أَنه أَخْبَرَنا أَنَّ إبراهيمَ وإسماعيل بَيْ هما اللَّذان بَنيا الكعبة، فهذا الخَبَرُ صحيح. واعتراضُ الفادي على هذا مردود، وتخطئتُه كلامَ القرآن هي الخطأ الفادحُ الذي وَقَعَ هو فيه!!.

ويتكلمُ الفادي المفتري عن الكعبةِ كلاماً فاجِراً خطيراً، يقومُ على الكذب والافتراء.

اللهُ أَخبرَ أَنَّ إِبراهيمَ وإِسماعيلَ ﷺ هما اللَّذان بَنَيا الكعبة، والفادي يَنْفي ذلك ويُخَطِّئُه ويُكَذِّبُه.

واللهُ أَخبرَ أَنَّ الكعبةَ أَوَّلُ بيتٍ وُضِعَ للناسِ لعبادةِ اللهِ. قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتَ مُّ أَوَّلَ بَيْتَ مُ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْمُلْكِينَ ﴿ إِنَّ فِيهِ مَايَتُ بَيْتَ مُ مَقَامُ إِبَرَهِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٩٦ ـ ٩٧] والفادي المفتري يُكذّبُ ذلك، ويَعتبرُ الكعبةَ بيتاً بُنِيَ لعبادةِ كوكبِ زُحَل! قالَ في فقرة قبيحةٍ فاجرة: «ونحنُ نَسَأَلُ: كيف تكونُ بُنِيَ لعبادةِ كوكبِ زُحَل! قالَ في فقرة قبيحةٍ فاجرة: «ونحنُ نَسَأَلُ: كيف تكونُ

الكعبةُ بيتَ الله، وبيتَ المثوبة، وبيتَ الأمن، وهي بيتُ الأوْثان؟! وقد بُنيتْ أُولَ الأَمْرِ لعبادِةِ كوكبِ زُحَل؟! وكان كلُّ مَن استولى عليَها يقهَرُ أَهْلَها، ليمارسوا شعائِرَ مذهبه! وفي أَيامِ محمدٍ كان في الكعبةِ ثلاثمئةٍ وستون صَنَما، لكلِّ حيِّ من أحياءِ العرب صَنم! وقد شَدُّوا أقدامَها بالرصاص فجاءَ محمدٌ ومعه قضيب، وجعلَ يَهوي به على كلِّ صَنَم منها، فيسقطُ الصنمُ إلى الأرض، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً».

من أينَ جاءَ المفتري بكذبتِه الكُبرى، من أنَّ الكعبةَ بُنيتْ لعبادةِ زُحَل أَوَّلاً؟! لقد بُنيتِ الكعبةُ لعبادةِ الله، لا لتكونَ بيتاً للأصنام، ودَعا بانيها الأولُ إبراهيمُ عَلِيهُ الله أنْ يجعلَ مكةَ كلَّها آمنة، لأنها بَلَدُ الكعبة، وسأَلَه أنْ يُبعدَ عن بنيه عبادةَ الأصنام. قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اَجْعَلُ هَذَا ٱلْبَلَدَ عن بنيه عبادةَ الأصنام. قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اَجْعَلُ هَذَا ٱلْبَلَدَ عَلَى اللهَ عَبُدُ الْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

ويتوقَّحُ المفْتري فيُكَذِّبُ كلامَ اللهِ تكذيباً صريحاً. فاللهُ يقول: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]. والفاجر يُكَذِّبُ ذلك قائلاً: «كيفَ تكونُ الكعبةُ بيتَ الله، وبيتَ المثوبة، وبيتَ الأَمن، وهي بيتُ الأوثان، وقد بنيتْ أوَّلَ الأَمْرِ لعبادةِ كوكبِ زُحَل؟!».

إِننا نؤمنُ بكلام اللهِ ونُصَدِّقُه ونثقُ به، ونكفرُ بكلِّ كلامٍ يُكَذِّبُه ويتناقَضُ معه، فالكعَبةُ هي أولُ بيتٍ وُضِعَ لعبادةِ اللهِ في الأَرض، والذي بناها هو إبراهيمُ وإسماعيلُ عَلَيْهِ، وجَعَلها اللهُ مثابةً للناسِ وأَمْناً، وبقيَتْ خالصةً لعبادةِ اللهِ وحْدَه عِدةَ قُرون، وحَوْلَها المؤمنون العابدون لله...

ثم طَرَأَ عليها السركُ بالله، وأُدخلتْ فيها الأصنام، وكانَ أَوَّلَ مَنْ أَدْخَلَ الأَصنام إليها هو «سالمُ بن عمرو الخزاعي»، وكانَ زعيمَ أَهْلِ مكة، وتَوجَّه إلى البلقاءِ في الشامِ للعلاج، وأقامَ في «رَبَّةِ عَمّون» ـ مدينة عمان حالياً ـ فترةً من الزمن، ورأى فيها تماثيلَ وأصناماً جميلة، أعجبَه منظرُها، فحملها معه إلى مكة، وَوَضَعَها في الكعبة، ودَعا قومَه إلى عبادتِها فاستَجابوا له. وكان هذا بعدَ عِدة قُرونٍ من وفاةٍ إبراهيمَ وإسماعيلَ عَبَيْهِ!.

وما زالَ المشركون يَضَعون الأَصنامَ فيها، ويزيدونَ أَعْدادَها، حتى وَصَلَتْ عند بعثةِ رسولِ الله ﷺ إلى ثلاثمئةٍ وستين صَنَماً!! ولكنَّ الشركَ طارئ على الكعبة، بعد أَنْ بقيتْ قُروناً عديدة بيتاً للإيمانِ والتوحيد.

ثم إِنَّ الرسولَ ﷺ أَعادَ الكعبةَ مثابةً للناسِ وأَمْناً، وبيتاً لعبادةِ الله، وطَهَّرَها للطائفينَ والعاكفينَ والرُّكَّعِ الشُّجود.. ولما دخلَها يومَ فتْحِ مكةَ في العشرين من رمضان في السنةِ الثامنةِ للهجرة حَطَّمَ الأَصنامَ كُلَّها، وهو يتلو قولَه تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ١٨].

وواصلَ الفادي المجرمُ شَتْمَ الإسلامِ والرسول عَلَيْ، عندما اتهم شعائِرَ الحجِّ والعمرةِ بأنها من مُخَلَّفاتِ الوثنيّين عابِدي الأصنام. قال: «.. ولما استولى محمدٌ على البيتِ أبقى فيه أغْلَبَ الشعائرِ الوثنية كما هي، كالحجِّ، والطواف، والإحرام، والاعتمار، ورجمِ الحجارة، وتقبيل الحجرِ الأسود، والنحر، وغير ذلك!..».

ومن بابِ الخداعِ والدَّجلِ والتمويه أَحالَ الفادي المفتري على بعضِ الكتب التي أَلَّفها مسلمون، مثل كتاب تاريخِ الكعبة للخربوطلي، [هو كتاب: الكعبة على مر العصور، للدكتور علي حسني الخربوطلي]، والجذور التاريخية للشريعة الإسلامية لعبد الكريم الخليل<sup>(۱)</sup>.

واتّهامُ الإسلام بأنه استمرارٌ للدياناتِ السابقة رَدَّدَهُ اليهودُ والنَّصارى واللهستشرقون، وزَعَموا فيه أَنَّ القرآنَ مُسْتَمَدُّ من التوراةِ والإنجيل، وأَنَّ الإسلامَ مأخوذٌ من اليهودية والنصرانية، وأَنَّ الأحكامَ الإسلاميةَ مأخوذةٌ من الشرائعِ السابقة، وأَنَّ مناسكَ وشَعائرَ الحجِّ والعمرة، مأخوذةٌ من ممارساتِ العربِ الوثنيين الجاهليّين قبلَ الإسلام.

فما قالَه الفادي المفتري هنا حولَ الحجِّ والعمرةِ استمرارٌ في الأَكاذيبِ التي رَدَّدَهَا إِخوانُه المفترون الكاذبون الكافرون.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٣٩.

ونحن نوقنُ أَنَّ القرآنَ كلامُ الله، وأَنَّ الإِسلامَ دينُ الله، وأَنَّ أَحكامَ الإِسلام من عند الله!!.



# إبراهيم عيه ونمرود

وكان ذلك الملكُ يَدَّعي الأُلوهية، ودَعاهُ إبراهيمُ عَلَيْ إلى الإيمانِ باللهِ وَحْدَهُ، والخضوعِ له، ولكنَّه أبى، فقالَ له إبراهيم: ربّي الذي يُحيي ويميت. فقالَ الملِكُ: أَنَا أُحيي وأميت. فقالَ له إبراهيم: الله هو الذي يأتي بالشمسِ من المشرق إلى المغرب، فإنْ كنتَ إلها فَسَيْطِرْ على الكون، وغَيّرْ حركة الشمس، وأئتِ بها من المغرب! عند ذلك بُهِتَ الملكُ الكافر، واعترف بعجْزِهِ عن فعْل ذلك!!

وذهبَ كثيرٌ من المُفسِّرينَ إِلَى أَنَّ اسْمَ ذلك الملِكِ الكافرِ هو: «نمرود». ونَقَلَ الفادي عن البيضاوي قوله: «قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَلَّجٌ إِبْرَهِمُمَ فِي رَبِّهِ ﴾ تَعَجُّبٌ من مُحاجَّةٍ نمرودَ وحماقتِهِ».

واعتبرَ الفادي هذا الكلامَ خطأً، لأنّه لا يتفقُ مع التاريخ. وحَمَّل القرآنَ هذا الخَطَأ التاريخي: فقال: «ونحنُ نسأل: كيف حدثَتْ هذه المحاجَّة، ونمرودُ سابقٌ لإبراهيمَ بثلاثِمئة سنة؟ فَبَيْنَ إبراهيمَ ونوْحٍ اثْنا عَشَرَ جيلاً [لوقا: ٣٤/٣ ـ ٣٤]، وبين نمرودَ ونوحٍ أربعةُ أجيالٍ [تكوين: ١/١٠ ـ ٨]»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٣٩.

واعتراضُ الفادي مَرْدود: فالقرآنُ أَبْهَمَ اسْمَ ذلك الملكِ الكافر، الذي حاجَّ إبراهيمَ في ربِّه، ولم يذكُرْ رسولُ اللهِ عَلَيْ اسْمَه، وعلينا أَنْ لا نَخوضَ في تحديدِ اسْمِه، لأَنَّ ذلك لا يُؤخَذُ إِلا من الآياتِ القرآنية الصريحةِ أو الأحاديثِ النبويةِ الصحيحة. وبما أَنَّ القرآنَ والحديثَ الصحيحَ سَكتا عن اسْمِه فعلينا أَنْ نتابعَهما ونَبقى مَعَهما!.

وهذا معناهُ أَنَّنا لَسْنا مع البيضاويِّ وجمهورِ المفسرين في أنه نمرود، لأَنَّ هذا التحديدَ من الإسرائيليات، ونقولُ: اللهُ أَعْلَمُ باسْمِه.

وما ذَكَرَهُ الفادي نَقْلاً عن سِفْرِ التكوينِ في العهدِ القديم من وُجودِ أَربعةِ أَجيالٍ بينَ نوحٍ ونمرود لا دليلَ عليه، ولذلك نتوقَّفُ فيه، وما ذَكرَه من أَنَّ نمرودَ عاشَ قبلَ إِبراهيمَ عَلَيْ بثلاثمئة سنة نتوقَّفُ فيه أيضاً، كذلك نتوقَّفُ في ما نقلَه عن إنجيل لوقا من وُجودِ اثْنَيْ عَشَرَ جيلاً بين نوح وإبراهيم عَلَيْ !.

وقد ذَكَرَ الإِخباريّونَ والمؤرِّخُون أَنَّ نمرودَ كان مُلِكاً في العراق، في ذلك الزمنِ البعيدِ، ونحنُ نتوقَّفُ فيه، فلا نُصَدِّقُ ما ذكروه عنه ولا نكذِّبُه، ولا نَشبُه، ونقول: اللهُ أَعلمُ بحقيقتِه!!.

وقد كانَ الفادي مُتَحامِلاً على القرآن، عندما حَمَّلَه كلاماً لم يَقُلُه، لأَنَّ هَدَفَهُ الانتقاصُ من القرآن وتخطئتُه، وإِدانتُه بما لم يَقُلُه!!.



# إسماعيل صِدِّيقٌ نبيُّ ﷺ

إِسماعيلُ هو ابنُ إِبراهيمَ البكر، وإِسحاقُ هو أَخوه، وهو عَمُّ يعقوب، أَبو بني إسرائيل، وذَكَرَ القرآنُ أَنَّ إِبراهيمَ وإِسماعيلَ وإِسحاقَ ويعقوبَ كانوا أَنبياء ﷺ.

وقد نَصَّ القرآنُ على نبوةِ إِسماعيلَ عَلَى في أَكثر من آية، منها قولُه تعالى: ﴿وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُمُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ

أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّا﴾ [مريم: ٥٤ ـ ٥٥].

واعترضَ الفادي على القولِ بنبوةِ إِسماعيلَ ﷺ، واعتبرَ هذا من أَخطاءِ القرآنِ التاريخية، وحاكمَ القرآنَ إلى أَسفارِ العهدِ القديمِ. قالَ: «ونحنُ نسأَلُ: كيفَ يكونُ إسماعيلُ نبيّاً، والتوراةُ تصفُه في سِفْرِ التكوينِ بقولِها: «وإنَّه يكونُ إِنساناً وَحْشِيّاً، يَدُهُ على كلِّ واحدٍ ويَدُ كُلِّ واحدٍ عليه؟ [تكوين: ١٢/١٦]»(١).

لقد كانَ الفادي مُخْطِئاً في محاكمةِ القرآنِ لأسفارِ العهدِ القديمِ، لأَنَّ تلكَ الأَسفارَ من تأليفِ الأَحبار، وما ذَكروهُ فيها من كلامٍ مشكوكٌ فيه، أمَّا القرآنُ فهو كلامُ الله، ونَجزمُ بأَنَّ كُلَّ ما فيهِ حَقٌّ وصِدْقٌ، وصحيحٌ وصواب.

وبما أنَّ القرآنَ صَرَّحَ بأنَّ إِسماعيلَ عَلَىٰ كان رسولاً نبياً، فهو الصوابُ، ونحنُ نُؤمنُ أَنَّ إِسماعيل هو أَحَدُ الأَنبياءِ الكرامِ عليهم الصلاة والسلام.

إِنَّ الخلافَ بَيْنَنا وبينَ الفادي وإِخوانِه النَّصارى كبير، فمرجعيَّتُه التي يَحتكمُ إِليها هي أَسفارُ الكتابِ المقَدَّس، وكُلُّ ما لم يَرِدْ فيها فهو عندَه خَطَأ، وهذه المرجعيةُ مرفوضةٌ عندنا. ومرجعيتُنا التي نحتكمُ إليها هي القرآنُ، وكلُّ ما ذُكِرَ فيه فهو صَواب، وهذا مرفوضٌ عنْدَه، لأَنه لا يؤمنُ أَنَّ القرآنَ من عندِ الله! فكيفَ نَلْتَقي مَعَه؟!.



# كيف احتال إخوة يوسف ﷺ على أبيهم؟

ذَكَرَ القرآنُ أَنه لما تآمَرَ إِخوةُ يوسفَ عليه، واتَّفَقوا على أَنْ يَطْرَحوهُ في غَيابةِ الجُبِّ، احْتالوا على أبيهم، ليوافِقَ على إِرسالهِ معهم، وأوهموهُ أَنَّهم يُريدونَ مصلحةَ الصَّغير، ليرتعَ ويلعبَ ويقفزَ ويمرح. قال تعالى: ﴿قَالُواْ يَكَأَبَانَا

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤٠.

مَا لَكَ لَا يَأْمَنَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا خَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا خَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنْفِطُونَ ﴿ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّقْبُ وَأَنتُمْ كَا فَاتُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ ﴾ عَنْهُ عَنْفِلُونَ ﴿ قَالُوا لَهِنَ أَكَلَهُ الذِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ ﴾ [يوسف: ١١ \_ ١٤].

وحاكَمَ الفادي المفتري ما وردَ في هذه الآياتِ إِلَى سِفْرِ التكوين، فلم يَجِدْ فيه كَلاماً عنه، وَوَجَدَ فيه كَلاماً آخَر، فحكَمَ بردِّ ما في الآيات، واعتبارِه من أخطاءِ القرآنِ التاريخية.

وتساءَلَ بخُبْثٍ ولُؤْم قائلاً: "ونحنُ نسألُ: من أينَ جاءَتْ هذه المعلوماتُ؟ معَ أَنَّ التوارةَ لا تقولُ: إِنَّ إِخوةَ يوسفَ طَلَبوا من أبيهم أَنْ يُرْسِلَه معهم ليلعب، ولا اتَّهَمَ يَعقوبُ أُولادَه بالغفلةِ عن يوسفَ حتى يأكُلَهُ الذئب! لكنَّ الواقعَ أَنَّ يَعقوبَ أُرسلَ يوسفَ ليسألَ عن سلامةِ إِخوتِه، ولما رأوْهُ قالوا: هُو ذا صاحبُ الأحلامِ قادم. فالآنَ هَلُمَّ نَقْتُلْه ونَظُرَحْه في إحدى الآبار، ونقول: وَحْشٌ رديءٌ أكله، فنرى ماذا تكونُ أحلامُه. [تكوين: ١٩/٣٧]. ولما باعوهُ للإسماعيليين أَخذوا قميصَه، ولَوَّتُوهُ بِدَمِ جدْي، وأحضروهُ إلى أبيهم، ليوهموهُ أَنَّ ذِئْباً أَكَلَه. . "(١).

إِذَا وَرَدَ في القرآنِ كلامٌ عن أَمْرٍ، ووردَ في الكتابِ المقَدَّسِ كَلامٌ آخَرُ عن الأَمْرِ نفسِه، يَتَعارَضُ مع ما وردَ في القرآن، فالصَّحيحُ عندنا هو ما وَرَدَ في القرآن، فالصَّحيحُ عندنا هو ما وَردَ في القرآن، لأَنه كلامُ الله، ولا أَحَدَ أَصْدَقُ من الله، وكلُّ ما خالفَه وعارضَه نحكمُ بأنه خطأٌ وباطلٌ ومردود. وهذه بدهيَّةٌ إيمانيةٌ مقررةٌ عندنا.

ذَكَرَ القرآنُ أَنَّ الإِخوةَ تآمَرُوا على يوسفَ ليتخلَّصِوا منه، وتَحايَلوا على أبيهم، ليأذنَ بخروجِه معهم، وأوهموه بِأَنَّهُمْ يُريدونَ مصلحَتَه، بأنْ يَخرجَ مَعَهُمْ ليرتعَ ويَلعبَ، ولما ذَكَرَ لهم يَعقوبُ بأنه يَخافُ أَنْ يَغْفَلُوا عنه، ويَأْكُلَه الذئب، طَمْأَنوهُ، بأنَّ ذلك لَنْ يكون، لأنهم حَريصونَ عليه، حافِظونَ له.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤٠.

وهذا معناهُ أَنَّ اعتراضَ الفادي عليه مردود، وتخطئته له هي الخطأُ الكبيرُ الذي وَقَعَ هو فيه، لأَنَّهُ اعتمدَ على كلامِ سِفْرِ التكوين عنه، وهو من تأليفِ الأحبار، الذين حَرَّفوا كلامَ الله، ومَزَجوهُ بأقوالِهِمْ وأكاذيبهم ومَزاعمِهم!!.

الذي ورد في سِفْرِ التكوينِ: أَنَّ يَعقوبَ كان يسكنُ في «النَّقَبِ في جنوبِ فلسطين. وذهبَ أَبناؤُهُ العشرةُ من النَّقَبِ في الجنوب إلى شَكيمَ - هي نابلس - في الشمالِ يَرْعَوْن غَنَمَهم، وقَلِقَ يعقوبُ عليهم، ولم يكنْ عنده إلا ابنه يوسفُ، وكان طِفْلاً صغيراً، فطلبَ منه أَنْ يَذْهَبَ إلى إخوتِه ليطمئنَّ عليهم! وسارَ الطفلُ وَحْدَه، وقطعَ المسافةَ من الجنوبِ إلى الشمالِ وحده، واجتازَ منطقةَ النقبِ والخليل وبيتَ لحم والقدس ورام الله وحْدَه، وهي مسافةٌ طويلة، يستغرقُ عُبورُها عدةَ أيام!!! ووصلَ إلى إخوانِه في منطقةِ شكيم، وكانوا يَرعونَ مواشيهم، وكانوا يَكْرَهونَ يوسف، فلما رأوه قادماً إليهم تآمروا على إلقائِه في أَحَدِ الآبارِ على الطريقِ ليتخلَّصوا منه، فهجَموا عليه، وجَرَّدوهُ من قميصِه الموشَّى، وألْقوهُ في بِئْرٍ، وذَبَحوا جَدْياً، ولَطَّخوا القميصَ بدمِه، وزَعَموا لأبيهم أَنَّ ذِئْباً أَكلَه!!.

وإِذا كان الفادي يَعتمدُ هذا الكلام، لأَنه يؤمنُ أَنَّ كُلَّ ما في الكتابِ المقدَّس صحيح، فإِننا لا نَعتمدُه ولا نقولُ به، لأَنه يُخالفُ ما ورَدَ في القرآن، وأَيُّ كلام يَتَعارضُ مع القرآنِ مردودٌ عندنا!!.



### الشاهد ببراءة يوسف عيه

ذكرَ القرآنُ أَنه بعد أَن اتهمت امرأةُ العزيزِ يوسفَ بمراودتِها، ودافعَ يوسفُ عن نفسِه، تدخَّلَ أَحَدُ أَفرادِ الأُسرةِ للحكْمِ في هذه المسألة. قال تحسالي: ﴿وَالسَّبَهَ الْبَابُ وَقَدَّتْ قَبِيصَهُ مِن دُبُرُ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَا

جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمُ ۚ ۚ قَالَ هِى رَوَدَتْنِى عَن نَقْسِى وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَلْدِينَ هِ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ۚ فَى فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنّهُ مِن كَبْدِكُنَ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ فَلَى يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذاً وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ حَمْنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينِ الوسف: ٢٥ ـ ٢٩].

وذهبَ الفادي إلى تفسيرِ البيضاويِّ ليتعَرَّفَ منه على هويةِ هذا الشاهد، وأَخَذَ عن البيضاويِّ قولَه: «قيل: هو ابنُ عَمِّ لها، كان صبيًا في المهد».

واتَّهَمَ الفادي القرآنَ بالخَطأ، لأَنَّ البيضاويَّ ذَكَرَ ذلك! وكيفَ يتحملُ القرآنُ مسؤولية كلام لم يَقُلُه؟! ولذلك عَلَّقَ على ذلك بقوله: "ونحنُ نسأل: من أَينَ جاءَ هذا الشَّاهد؟ هل كانَ في البيت؟ ومعَ مَنْ كان؟ والبيتُ لم يكنْ به أَحَد؟..».

ويمكنُ أَنْ يصحَّ اعتراضُ الفادي لو قُلْنا: كان الشاهدُ طِفلاً صَغِيراً في المهد! مع أَنَّ هذا الكلامَ الذي رواهُ البيضاويُّ لم يصِحّ، ولا نقولُ به، إِذ كيفَ يشهدُ هذه الشهادةَ الواعيةَ طفلٌ صَغيرٌ في المهد؟ وأينَ كانَ هذا الطفل؟ هل كانَ داخلَ البيتِ وشاهَدَ مراودةَ المرأةِ ليوسف؟.

الراجحُ أَنَّ هذا الشاهدَ كَانَ رجلاً واعياً حصيفاً حكيماً، ولا نَعرفُ شيئاً عن هوية هذا الشاهد، إلّا أنَّه من أَهْلِ امرأةِ العزيزِ، ولا يَلْزَمُ أَنه شاهدَ مراودةَ المرأةِ ليوسفَ، كما أنه لا يلزمُ أَنه كانَ معَ العزيزِ عندما رآهُمَا لدى الباب... فمن المعقولِ ـ بعدَما اتَّهمت المرأةُ يوسفَ، ودافعَ يوسفُ عنِ نفْسِهِ ـ أَنْ يَطلبَ العزيزُ حَكَماً ليحققَ في الأَمْرِ ويُصْدِرَ حُكْمَه، وأَنْ يُختارَ هذا الحَكَمُ الشاهد القاضى من أَهْلِها ليكونَ أبعد عن التهمة.

وتدلُّ شهادةُ الشاهدِ على رجاحةِ عقْلهِ واتزانِه، حيثُ دَعا إِلى النظرِ إِلى النظرِ إِلى النظرِ إِلى النظرِ إلى القميصِ الذي يَرتديه يوسف، فإِنْ قُدَّ من الأَمام كانت المرأةُ صادقةً في دَعْواها، وكان هو كاذباً، لأَنَّه يكونُ قد هَجَمَ عليها، وهي تَرُدُّهُ وتُدافعُ عن نفسها، فتَقُدُّ قَميصَه من قُبُل، وإِنْ قُدَّ قَميصُه من دُبُرٍ كانَ يوسفُ صادقاً وهي

كاذبة، لأَنه يكون هارباً منها، وهي تَلحقُ به لتُعِيدَهُ إليها، وتَشُدُّ قميصَه من الخلف فَتَقُدُه!.

ولما رأى العزيز القميصَ قُدَّ من دُبُرٍ، عَرَفَ أَنَّ امرأَتَه هي التي راودَتْ يوسف، فقال لها: هذا من كيدِكُنَّ، إِنَّ كيدَكُنَّ عظيم.

وبهذا نعرفُ خَطَأَ الفادي عندما خَطَّأَ القرآنَ في كلامِه عن هذا الشاهد، وعندما وَضَعَ عنواناً تهكُّمياً، وهو: «اختراعُ طِفْلٍ يَنطقُ بالشهادة»! والاختراعُ يَعْنى الادِّعاءَ والافتراءَ والكَذِب.

وبما أَنَّ القرآنَ أَخبرَ عن الشاهدِ وشهادتِه فهو الصحيح، لأَننا نَثِقُ ونؤمنُ بكلِّ ما وَرَدَ في القرآنِ!.

وفي الوقتِ الذي خَطَّأَ فيه الفادي القرآنَ في كلامِه عن الشاهد، فقد اعتمدَ كلامَ الكتابِ المقدَّس، الذي زعمَ مُؤَلِّفوه الأَحبارُ أَنه لما راودت المرأةُ يوسفَ أَمسكَتْه من ثوبه، فتركَ ثوبَه مَعَها وهَرَب!.. ونحنُ ننكرُ ذلك ونَرُدُه، ولا نقولُ إلّا بما قال به القرآن.

ويُنكرُ الفادي المفْتَري أَنْ تكونَ المرأةُ قالَتْ لزوجِها ما ذَكرَه القرآن عنها: ﴿قَالَتُ مَا جَزَآءُ مَنَ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾. وذلكَ في قولِه: ﴿وكيفَ يُعلنُ فوطيفارُ براءةَ يوسفَ وذَنْبَ امرأتِه، ثم يُبقيها هي ويوسف في البيت، ويرضى بهذا العار؟ وكيفَ بَعْدَ أَنْ يَحكُمَ فوطيفارُ ببراءةِ يوسف، وبعدَ أَنْ تُصَرِّحَ زوجتُه أَنها راودَتْه عن نفسِه فاستعصم، تعودُ لِتهدِّد يوسفَ بالسجنِ إِنْ لم يَفعلْ ما أَمَرَتْه به من فحشاء، فَيَقْبَلُ فوطيفارُ أَنْ يسجنَه، لا لشَرِّه بل لِعفَّتِهِ . . (١).

واعتراضُ الفادي على هذا دليلُ جهلِه وغبائِه، وهو اعتراضٌ لا مَعنى له، فبما أَنَّ اللهَ ذَكَرَ ذلك في القرآن فإننا نجزمُ بأنه حَصَلَ كما أُخبرَ الله.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤١.



#### يوسف ومراودة نسوة المدينة

أَخبرَ اللهُ أَنَّ نسوةً في المدينةِ عَذَلْنَ امرأةَ العزيز لحبِّها فَتاها يوسف، ومراودَتِها له، وكانت هي أَمْكَرَ منهن، حيثُ أَعَدَّتْ لهنَّ مأدبة، وأظهرتْ لهنَّ يوسف، فلما رأَيْنَه فُتِنَّ وأُعجبنَ به، فجاهرت المرأةُ بُحبِّها له، وتصميمِها على معاشرته.

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اَمْرَاَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَنَهَا عَن نَفْسِةٍ ـ قَدْ شَغَفَهَا حُبُّ إِنَّا لَنَرَبُهَا فِي ضَلَالٍ تَبِينٍ ﴿ فَلَمَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَ مُتَكَا وَالتّ كُلُّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَ شِكِينًا وَقَالَتِ اخْرَجَ عَلَيْهِنَ فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهُنَ وَقُلْنَ حَشَ لِلَهِ مَا هَلَنَا بَشَرًا إِنْ هَلَا إِلَا مَلَكُ كَرِيمُ ﴿ فَاللَّهِ عَلَيْهِنَ فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهُنَ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَا هَلَنَا بَشَرًا إِنْ هَلَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ ﴿ قَلَ قَالَتُ فَلَالِكُنَ اللَّهُ مَا لَمُتُنَى فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدِنَّهُ عَن نَفْسِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَامُومُ لِيسُجَنَنَ وَلِيكُونًا مِنَ الصَّاعِرِينَ ﴾ [يوسف: ٣٠ ـ ٣٢].

واعترض الفادي المفتري على ما قاله الله، وأنكرَه وكَذَّبه، وكانَ عنوانُ اعتراضِه: «وليمةٌ نسائيةٌ وهمية» أيْ لم تكنْ تلك المأدبةُ حقيقية، وإنما كانَتْ وهميةً متخيَّلة، افْتَراها القرآن. وقالَ في إنكارِه وتكذيبِه: «ونحنُ نسأل: هل يُعقلُ أَنَّ زوجةَ ضابطٍ، كبير، تُهيّئُ وليمةً خِصّيصاً، وتَدْعو سيداتِ أشرافِ المدينة، لتُعلنَ أمامَهنَّ غَرامَها وهيامَها بعبدِها، وتكشفَ عن وجهها بُرْقُعَ الحياء، دونَ أَنْ تخشى فضيحة؟ وكيفَ يُعْقَلُ أَنَّ النسوةَ ينشغلْنَ بجمالِ يوسفَ حتى يُقطّعْنَ أيديهنَّ بالسكاكين من غيرِ إحساسٍ، من شدةِ الذُّهول؟ أليس هذا من الخيالاتِ السقيمة؟!»(١).

اعتبرَ الفادي المفتري كلامَ القرآنِ عن المأدبةِ من الخيالاتِ السقيمة، فهي مكذوبةٌ مختَلَقَة، واعتبرَها متناقضةً مع المنطقِ العقليِّ! فمن غيرِ المعقولِ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤١.

أَنْ تُجاهرَ المرأةُ بعشقها لفَتاها أمامَ النساء، وأَنْ تتخلَّى عن برقعِ الحياءِ! وكأنه لا يَعرفُ ماذا يَدورُ بين النساءِ الفاجراتِ من كلامٍ إِباحيِّ بَذيءٍ، حول الجنسِ والشهوة!! ومن غيرِ المعقول عنده أَنْ تُصابَ النساءُ بالدهشةِ والذُّهولِ عندما شاهدْنَ جَمالَ يوسف فيقطِّعْنَ أيديهنَّ بالسكاكين!! مع أَنه لا غرابةَ فيه، فالنساءُ شهوانياتٌ خاضعاتٌ لسلطانِ الشهوة، وكان جمالُ يوسفَ طاغياً، فلما رأَيْنَه صَرَخْنَ قائلات: ﴿مَا هَلَا بَثَرًا إِنْ هَلَا آ إِلّا مَلَكُ كُرِيمُ ﴾.

وليس معنى قوله: ﴿وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ ﴾ أَنهنَّ قَطَّعْنَ أَيديهنَّ حقيقة، وفَصَلْنَ أَيديهنَّ بسكاكينهن، ونزَفت أيديهنَّ بسكاكينهن، ونزَفت الدماءُ منها، دونَ أَنْ يَشعرنَ، لفرطِ تأثُرهِنَّ ودهشَتِهنَّ وإعجابهن!!.

وبما أَنَّ الله أَخبرَ أَنَّ ذلك حَصَل، فإننا نجزمُ أَنه حصل، ولا يَجوزُ لمسلم أَنْ يُكَذِّبَ كلامَ الله، لأَنه لا أَحَدَ أصدقُ من الله حديثاً! وليذهب الفادي وتكذيبُه إلى الجحيم!!.



# توجيه طلبِ يوسفَ ذكرَه عند الملك

أَخْبَرَنَا اللهُ أَنه كَانَ معَ يوسف في السجن رَجُلان، وأَنه رأى كلُّ واحدٍ منهما رؤيا، وأوَّلَ لكلِّ واحدٍ منهما رُؤْياه، وطلبَ من الذي سَيفرجُ عنه أَنْ يَذُكُرَه عند الملك، وأَنه مسجونٌ ظلماً، لعلَّ الملكَ يفرجُ عنه. قال تعالى: ﴿وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَ أَنَهُ نَاجٍ مِنْهُمَا أَذْكُرُنِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلِبَتَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ [يوسف: ٤٢].

معنى قوله: ﴿أَذْكُرُنِي عِندَ رَبِّكَ﴾: اذْكُرْ للملِك قِصَّتي، وأَخْبِرْهُ أَنني مسجونٌ ظلماً.

ومعنى قوله: ﴿ فَأَنْسَلْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ﴾: أنسى الشيطانُ الرجلَ الناجيَ المُفْرَجَ عنه تَذكيرَ الملكِ بقصةِ يوسفَ السجين. فالهاءُ المفعولُ به في

«أَنساهُ» تَعودُ على الرجلِ الناجي، وليس على يوسف. و (ذِكْرَ) بمعنى تذكير، والهاءُ المضافُ إليه في (رَبِّه) تعودُ على الرجلِ نفسِه. و (رَبِّه) هو الملك، الذي كانَ يؤمنُ أَنه ربُّه.

ولما نسيَ الرجلُ تذكير الملكِ لَبِثَ يوسُفُ في السجنِ بِضْعَ سنين، لم يذكُرُه ولم يفطنُ له أَحَد.

وقد اعترضَ الفادي على الآية، لأنه ظَنَّ أَنها تَنهى عن استعانة الإِنسانِ بالإِنسان. وذَهَبَ إلى تفسيرِ البيضاوي، ونَقَلَ منه كلاماً مَرْجوحاً، وحَديثاً غيرَ صحيح. . قال الفادي: «قال البيضاوي: قال محمد: رحمَ اللهُ أَخي يوسُف. لو لم يَقُلْ: اذْكُرْني عنْدَ ربِّك، لما لبثَ في السجن سَبْعاً بعد الخمس»(١).

يَعْني بكلمةِ «محمد»: محمداً رسولَ الله ﷺ. فهل يُمكنُ للإمامِ البيضاويِّ أَنْ يذكُرَ كلمة «محمد» غيرَ مقرونةٍ بالصلاةِ والسلام، ﷺ؟ لِننظُر!.. قالَ البيضاوي: «أَو أُنْسِيَ يوسفُ ذِكْرَ الله، حتَّى استعانَ بغيرِه.. ويؤيِّدُهُ قولُه عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي يوسف...».

البيضاويُّ يَقول: «قالَ محمدٌ عليه الصلاة والسلام»، ولما نَقَلَ المفتري الفادي هذه الجملة حَرَّفَها إلى قوله: «قال محمدٌ». لأنه لا يؤمنُ أنَّ محمداً عليه رسولُ الله، ولا يستحقُّ منه الصلاة والسلامَ عليه، لذلك يذكرُ اسْمَه مُجَرَّداً، بوقاحةٍ وسوءِ أدبٍ معه. . أما نحنُ فإننا مأمورونَ بالأدبِ مع رسولِنا، فلا نذكرُ اسْمَه إلا مَقْروناً بالصلاةِ والسلامِ عليه، فنقول: قالَ محمدٌ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ.

والحديثُ الذي ذَكَرَهُ البيضاويُّ لم يصحّ عن رسولِ الله ﷺ، وفيه اتهامٌ وإدانةٌ ليوسفَ عليه الصلاة والسلام، بأنه نسيَ ذِكْرَ اللهِ واستعانَ بغيرِه، ولذلك عاقبَهُ اللهُ بأنْ أطالَ سجْنَه، من خمسِ سنين إلى سبع سنين.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤٢.

وقد عَلَّقَ البيضاويُّ على الحديثِ الذي لم يصحِّ بقولِه: «والاستعانةُ بالعبادِ في كشفِ الشدائدِ وإنْ كانت محمودةً في الجملة، لكنَّها لا تَلِيقُ بمنصب الأنبياء»(١).

وهذا تفسيرٌ للآيةِ مَرجوح، والراجحُ هو ما ذكرْناه قبلَ قليل، من أنَّ المقصودَ بجملةِ ﴿ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ ، هو الرجلُ الناجي وليسَ يوسُفَ عَيْهِ . وهذا هو الراجحُ عند البيضاويِّ نفسه، ولذلك قال: ﴿ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ ، فَأَضافَ إليه المصدرَ الشَّرابيُّ أَنْ يَذْكُرَهُ لرَبِّه، فَأَضافَ إليه المصدرَ لملابستِه له . . » (١) .

وإذا كانَ الراجحُ في معنى الآية ما قُلْناه، فإِنَّ اعتراضَ الفادي عليها مردود، وهو قولُه: "ونحنُ نسأَلُ: هل حرامٌ أَنْ يستعينَ الإِنْسانُ بأَخيه وقْتَ الشدائد؟ لَمْ يَنْسَ يوسفُ ربَّه عندما كَلَّفَ الساقِيَ أَنْ يذكُرَه لدى فرعونَ، ليُنْصِفَه ويُخرجَه من السجن، كما لم يَنْسَ بولسُ الرسولُ ربَّه عندما استغاث من اليهود، واستأنفَ قضيتَه إلى محكمةِ قَيْصَر. وماذا يَقولونَ في محمدِ الذي استعانَ بِعلِيِّ وأَلْبَسَه ثوبَه تَعْمِيةً لأَهْلِ قريش، فنجا محمدٌ بعد أَنْ كان عُرْضَةً للخَطَر؟ أَمَّا ذكْرُ السّاقي ليوسُفَ أَمامَ فرعونَ فيدلُّ على حكمةِ يوسف، وعلى واجب الساقي، من غير وقوع أيِّ ضررٍ على أيِّ أَحَد. . "(٢).

والخلاصة: لم يُخطِئ يوسفُ عَنِي عندما طَلَبَ من الرجلِ المفْرَجِ عنه ذكْرَ قصَّتِه عندَ الملك، ولم يكنْ هذا منه استعانة بغيرِ الله، ولا نسياناً لذِكْرِ الله، ولم يتسلَّط عليه الشيطان، ولم يُنْسِه ذكْرَ ربِّه، والذي نَسي هو الرجل، حيث نَسِيَ تذكير الملكِ بقضيةِ يوسفَ المظلوم، وأدّى هذا إلى أنْ يَلبثَ يوسفُ في السجنِ بضْعَ سنين، وهذه المدةُ لم تكنْ عقوبةً من اللهِ له. ليوسفَ البتلاءً من اللهِ له.

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي: ۳/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) هل القرآن معصوم؟، ص٤٢.

والحديثُ الذي ذَكَرَه البيضاويُّ عن رسولِ الله ﷺ لم يصحِّ. . وهذا معناهُ رَفْضُ كلام الفادي المفتري وَرَدُّه، لأَنه بَناهُ على غيرِ أَساس!!.



## عدد مرات مجيء إخوة يوسف لمصر

خَطَّأُ الفادي المفتري القرآن، في حديثِه عن عددِ مَرَّاتِ مجيءِ إِخوةِ يوسُفَ إِليه في مصر، وحاكَمَ القُرآنَ إِلى سِفْرِ التكوين. قالَ في اعتراضِه على القرآنِ وتخطئتِه له: «قالَ البيضاوي: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَيعًا ﴾: يأتيني بيوسفَ وبنيامين وأخيهما الذي توقَّفَ بمصر..

ولكنَّ الكتابَ المقدَّسَ يُخْبِرُنا أَنَّ إخوة يوسُفَ العشرة جاؤوا إلى مصْرَ ليَشْتَروا قَمْحاً، فَعَرَفَهم يوسُفُ، ولكنَّه تَنَكَّرَ لهم، وليعرف أحوالَهم اتَّهمهم أَنهم جواسيسُ، فقالوا: لا، بل إِنّنا إِخوة، وأَحَدُنا مفقود، وواحدٌ صَغيرٌ مع أبيه، ونحنُ العَشَرَةُ، فأَخَذَ يوسفُ شمعونَ، وقيَّدَه رهينَة، حتى يُحْضِروا الأَخَ الأَصْغر، ليُبَرْهِنوا أَنهم ليسوا جواسيس.. وهذا لم يَذْكُرُه القرآنُ!.

ولما رَجَعوا إلى أبيهم، أخذوا بنيامين، وجاؤُوا به إلى مصر، وَوَضَعَ رجالُ يوسُفَ كأْسَ يوسُفَ في عِدْلِ بنيامين، واتَّهَموه بالسرقة، فدافَعَ عنه إخوتُه. عندَها عَرَّفَهم يوسُفُ بنفسه، وأرسلَهم ليُحْضروا أباهم، فَحَضروا مع أبيهم إلى مصر، حيثُ استَقَرُّوا. .

ولكنَّ القرآنَ يَقولُ: إِنَّ يوسُفَ حَبَسَ بنيامين، وإِنَّ شمعون بقيَ في مِصْر، وإِنَّ إِخوةَ يوسُفَ رَجَعوا لأَبيهم بدونِهما.. فجعَل عَدَدَ مراتِ مجيءِ إِخوةِ يوسُفَ لمصر أَربعَ مَرَّاتٍ بَدَلَ ثلاث..»(١).

عندما يُحاكمُ الفادي القرآنَ إِلى كتابه المُقَدَّس، ويُخَطِّئُه في ما خالَفَ فيه

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤٢.

كتابَه المقدَّسَ يَقَعُ في خطأٍ منهجيّ كبيرٍ، سبق أَنْ ذكرْناهُ أَكْثَرَ من مَرَّة، إِنه يجعلُ كتابَه المقدَّسَ أَصلاً، ويجعلُ القرآنُ تابعاً له، فإنْ لم يوافِقْه ويُتابِعْه فهو المخطئ! وهذا باطلٌ ومردود، فمن المعلوم من الدينِ بالضرورة عندَنا أَنَّ القرآنَ هو الأصل، وأَنَّ الكتابَ المقدَّسَ هو الذي يُحْمَلُ عليه ويُحاكمُ إليه، وما خالَفَ فيه القرآنَ، فهو الذي أَخْطَأُ وليس القرآن!.

وخلاصَةُ ما قالَه القرآنُ عن ما جَرى بينَ يوسفَ وأخيه هي:

بعدَ أَنْ سَلَّمَ الملكُ يوسفَ مقاليدَ البلاد، وجَعَلَه على خزائنِ الأرض، جاءَ الناس من البلادِ المجاورةِ إلى مصر، ليأْخُذوا منها القمح، ومنهم إخوةُ يوسف، الذينَ جاؤوا من البَدْو إلى مصر.

1 ـ جاءً إِخوةُ يوسفَ العَشرةُ طالبينَ القمح، ولما دَخَلوا عليه عَرَفَهم، لكنَّهم لم يَعْرِفوه.. ولما جَهَّزهم بجَهازهم، وأعطاهم القمح الذي يُريدُون، أعادَ لهم بضاعَتَهم التي أَتَوْا بها إِكراماً لهم، وتَرْغيباً لهم بالعودة.. وقبلَ أَنْ يُغادروه طلبَ منهم أَنْ يُحْضِروا معهم أَخاهم من أبيهم، فإنْ لم يَأْتوا به فلنْ يُعطيهم كَيلاً ولا قمحاً ولا شيئاً كما ورد في الآيات (٥٨ ـ ٦٢) من سورة يوسف ﷺ.

ولما رَجَعوا إلى أبيهم أَخْبَروه بما حَصَلَ معهم، وطَلَبوا منه أَنْ يُرْسِلَ معهم أَخاهم، وذَكَّرَهم الأَبُ بما فَعَلوا مع أخيهم يوسف، وانْتَهى الأَمْرُ إلى أَن اشترط عليهم أَنْ يَحْلِفوا له الأَيْمانَ المغَلَّظَةَ أَنْ يُحافظوا على أُخيهم الصغير، وأَنْ يُعيدوهُ إليه سالماً، إِلَّا أَنْ يَحْدُثَ شيءٌ لم يكنْ في الحسبان كما ورد في الآيات (٦٣ ـ ٦٨) من سورة يوسف عَلِيه.

Y ـ دخل الإخوةُ العشرةُ على يوسف، ومعهم أخوهم الصَّغير، الذي يُسَمَّيه سِفْرُ التكوين "بنيامين"، ونتركُ نحنُ اسْمَه ضمنَ مبهماتِ القرآن، لعدم وجودِ دليلِ على بيانِه. وهذا هو اللقاءُ الثاني بين يوسفَ وإخوتِه.

ولما عَرَّفَ يوسُفُ أَخاه الصَّغيرَ على نفسِه، وطلبَ منه أَنْ لا يُخبرهم بذلك، قامَ يوسُفُ بتصرفٍ ليحتفظَ بأخيه، حيثُ جَعَلَ السقايةَ في رَحْلِ أخيه الصغير، وانتهى الأَمْرُ بأُخْذِه بتهمةِ السرقة، ولم تنفع محاولاتُ الإِخوةِ إِطلاقَ

سراحِ أَخيهم الصغير، أَو جَعْلَ أَحَدِهم مكانَه كما ورد في الآيات (٦٩ ـ ٧٩) من سورة يوسف عَلِيًه.

عند ذلك أَصَرَّ الأَخُ الأَكبرُ أَنْ يَبْقىٰ في مصرَ ليُتابِعَ الأَمْر، وأَمَرَ إِخوانَه التسعةَ أَنْ يعودوا إِلى أَبيهم، ويُخْبِروه بما حَدَث، من أُخْذِ الأَخِ الصغيرِ بتهمةِ السرقة، وعَجزِهم عن إطلاقِ سَرَاحِهِ أَو استبدالِه. كما ورد في الآيات (٨٠ ـ السرقة، وعورة يوسف ﷺ.

عند ذلك حَزنَ على فَقْدِ أَبنائِه الثلاثة: يوسف والابنِ الأُكبر والابنِ الأَصغر، وقال: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴾، ويقصدُ بذلك الأبناءَ الثلاثة.

وطلبَ يعقوبُ من أبنائه التسعةِ أَنْ يَعودوا إِلَى مِصْر، ويَتَحَسَّسوا من يوسفَ وأَخيه الصغير، ولا يَيْئَسوا من رَوْحِ اللهِ، فَفَعَلوا. كما ورد في الآيات (٨٣ ـ ٨٧) من سورة يوسف عَلِيَهِ.

٣ ـ دَخَلَ الإِخوةُ على يوسف، وهذا هو اللقاءُ الثالثُ به، وأَخْبَروه بما أَصابَهم من ضُرِّ وتَعَبِ، ورَجوهُ أَنْ يُعيدَ معهم أَخاهم الصغير.. عند ذلك عَرَّفَهم يوسفُ على نفسِه، فأَصابَتْهم الدهشةُ والمفاجأة، وطلبَ منهم الإتيانَ بأبويهم وأَهْلِهم أَجمعين! وَأَن يأخذوا قميصه، ويلقوه على وجه أبيه ليرتد بصيراً. كما ورد في الآيات (٨٨ ـ ٩٨) من سورة يوسف ﷺ.

٤ ـ رجع الإخوة إلى مصر، ومعهم أَهْلُهم أَجمعون، والْتَقَوْا بيوسفَ ﷺ اللقاء الرابع، ورَفَع أَبوَيْه على العرش، وخَرَّ الجميعُ له سُجَّداً. وبذلك استقرت العائلة كُلُها في مصر، آمِنين مطمئنين. كما ورد في الآيات (٩٩ ـ ١٠٢) من سورة يوسف ﷺ.

والمعتمدُ عندنا هو ما قالَه القرآن، عن ما جرى بينَ يوسف ﷺ وإخوتِه، ونَقبلُ ما وَرَدَ في الكتابِ المقَدَّس، مما جاءَ موافِقاً للقرآن، نَقْبَلُه لأَنه وَرَدَ في الكتابِ المقَدَّس. ونَرُدُّ ما وَرَدَ في الكتابِ المقَدَّس. ونَرُدُّ ما وَرَدَ في الكتابِ المقدَّس مما جاءَ مخالفاً لما في القرآن، ونعتبره مما عَبَثَتْ به أيدي الأَحبارِ المحَرِّفين للتوراة.

قالَ الأَحبارُ: إِنَّ يوسفَ عَرَّفَ إِخوتَه على نفسه في لقائِه الثاني بهم، وقالَ القرآنُ: إِنه عَرَّفَهم على نفسِه في لقائِه الثالثِ بهم، والصوابُ ما وَرَدَ في القرآن.

وقالَ الأَحبَارُ: إِنَّ يوسفَ أَخَذَ أَخاهُ الكَبيرَ شمعُونَ رهينة، وَحَبَسَهُ عنده إلى أَنْ يَعودَ الإِخوةُ ومعهم أَخوهم الصغير بنيامين. وهذا لم يَذْكُرْه القرآن، ولذلك لا نَقولُ به.

وقالَ القرآنُ: إِنَّ يوسفَ هو الذي وَضَعَ السقايةَ في رَحْلِ أَخيه، ثم أَخَذَه بتهمةِ السرقة، وتأخَّر الأَخُ الكبيرُ في مصر لمتابعةِ الموضوع، ورجعَ الإِخوةُ التسعةُ إلى أبيهم ليُخبروه بالموضوع، فزادَ حُزْنُ يعقوبَ على فَقْدِ أَبنائِه الثلاثة.. وهذا ما لم يذكُرْهُ الأحبارُ في سِفْرِ التكوين. ونحنُ نؤمنُ به ونعتمدُه لورودِه في الكتاب المقدس، ولا وَزْنَ لاعتراض الفادي على ما قالَه القرآن وتخطئتِه له!.



## حقيقة قميص يوسف

تَهَكَّمَ الفادي المفتري على قميصِ يوسفَ ﷺ، الذي أَمَرَ إِخوانَه أَنْ يُلْقوهُ على وَجْهِ أَبيه ليرْتَدَّ بَصيراً، وجعلَ عنوانَ اعتراضِه: «قميصٌ سحري».

وقد أَشارَ إِلَى القميصِ قولُه تعالى: ﴿أَذَهَبُوا بِقَمِيصِي هَنَذَا فَٱلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَّهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [يوسف: ٩٣].

وذَكرَ الفادي المفْتَري خُرافةً حولَ القميص، نَسَبَها إلى التابعيِّ المفَسِّر مجاهد بن جبر، ولم يَذْكُر المرجعَ الذي أَخَذَها منه، ويَستحيلُ أَنْ يقولَ التابعيُّ مجاهدٌ تلكَ الأسطورة المكذوبة، لتعارُضِها مع العقيدة والإيمان! وخلاصة تلك الأسطورة الباطلة أَنَّ القَميصَ الذي كان يلبسُه يوسفُ كان قميصاً لإِبْراهيمَ عَلَيْ، أَنزلَهُ اللهُ عليه من الجنة، عندما أُلْقِيَ في النار، وكان قميصاً من حَرير، وتوارَثَه أبناؤه إسحاق ويعقوب، ووضعَه يَعقوبُ في قصَبةٍ من فِضَةٍ وعَلَقه في عنقِه، تعويذة تَدفَعُ عنه العين، ولما أُلْقِيَ يوسفُ في البئر

أتاهُ جبريلُ وأَلْبَسَهُ إِيّاه، وكانَ يوسُفُ مَحفوظاً مُوَفَقاً بفضْلِ القميص.. وأَمَرَ يوسُفُ بإرسال القميصِ إلى أبيه، لأنَّ فيه ريحَ الجَنَّة، وله أثرُ السحر، فما وُضِعَ على مَريض إلاّ عوفي.

وعَلَّقَ الفادي على هذه الأسطورةِ المكذوبةِ فقال: "ونحنُ نسأل: كيفَ يَلْبَسُ سُكانُ الأَرضِ ثيابَ سُكّانِ السَّماء؟ وكيفَ يعملُ القَميصُ عملَ المعجزاتِ، على أَيْدي الذين توارَثوهُ، أيّاً كانوا وأنّى كانوا؟ ما هو مَصيرُ هذا القميصِ الآن؟ ألا نَسْخَرُ من الذينَ يُلْبِسونَ أُولادَهُم وبهائِمَهم تَعاويذ؟ وهل يَتَساوى الأنبياءُ والآباءُ الكرامُ إبراهيمُ وإسحاقُ ويَعقوبُ ويوسفُ بمن يستعملونَ التعاويذ؟»(١).

وبما أنَّ الكلامَ الذي ذَكَرَه الفادي عن القميصِ خُرافَةٌ مكذوبة، فكُلُّ الأَسئلةِ التي أَثارَها حولَه باطلةٌ مُلْغاة، ولا دَاعي لَها، وكان الأَوْلىٰ به أَنْ يُريحَ نَفْسَه فلا يُثيرُها، لأَنها أَسئلةٌ تافهةٌ لا وَزْنَ لها! وهو خَبيثٌ مُتحاملٌ على القرآن، لأَنه حَمَّلَ القرآنَ مسؤوليةَ كلامٍ لم يذكُرُه، وما دَحْلُ القرآنِ بخرافةِ القميص؟ ولماذا يُخَطِّئُ الفادي القرآنَ بشيء ليسَ فيه؟ . . لو قالَ : إِنَّ هذا الكلامَ عن القميصِ خَطَأ ، لقبلنا كلامَه ، لأَنه خَطَأٌ فِعْلاً ، أَمَّا أَنْ يُنْسَبَ هذا الخطأُ للقرآن، ويُسَجَّلَ ضمنَ أخطاءِ القرآن التاريخية، فهذا هو الاتّهامُ الباطلُ والتحاملُ المفضوح! .

كلُّ ما ذَكَرَه القرآنُ عن القميصِ، أَنَّ يوسُفَ ﷺ أَمَرَ إِخوانَه أَنْ يُلْقوهُ على وجهِ أَبيه، ليعودَ له بَصَرُه، ولما فعلوا ذلك عادَ بَصيراً. قال تعالى: ﴿أَذَهَبُوا يَقَمِيمِي هَلَذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجَهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْمِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُوا تَاللَهِ إِنَّكَ فَصَلَتِ ٱلْمِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُوا تَاللَهِ إِنَّكَ لَئِي ضَلَاكَ ٱلقَادِيمِ ۞ فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنهُ عَلَى وَجَهِهِ عَالَاتَ بَصِيراً قَالَ أَلَمَ لَيْ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٩٣ ـ ٩٦].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤٣٠



# امرأة فرعون تتبنَّى موسى عَلِيَّةٍ

أَخْبَرَنَا اللهُ في القرآنِ أَنَّ امرأة فرعونَ رَأَت الطفلَ موسى في التابوت، فأَحَبَّتُهُ وتَبَنَّتُه، وطلبتْ من زوجِها فرعونَ أَنْ يَتَبَنّاهُ ولا يَقْتُلُه، فاستَجابَ لها. قال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ اَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكُ لا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَق نَتُخِذَمُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ [القصص: ٩]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أَخْرَىٰ فَي إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَيْتُكَ مَا يُوحَىٰ فَي أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِهِ فِي النِّمِ الْمُعْرُونَ فَا لَيْمِ فَلُكُ لَمْ وَعَدُولُ لَمْ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَجَبَّةً مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى وَعُدُولُ لَمْ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَجَبَّةً مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنَ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنَ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنَ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنَ ﴾ [طه: ٣٧ ـ ٣٩].

ولكنَّ الفادي يُخَطِّئُ القرآنَ في هذا الكلام، ويُحاكِمُه إلى الكتابِ المقَدَّس، وبما أَنه خالَفَ ما في الكتابِ المقَدَّس، فما وَرَدَ في الثاني هو الصَّواب، وما وَرَدَ في القرآنِ هو الخطأ!!.

ذَكرَ الكتابُ المقدَّسُ أَنَّ التي رأَتْ موسى هي ابنةُ فرعون وليستِ امرأَتَه. قال الفادي: «ويُعَلِّمُنا الكتابُ المقَدَّسُ أَنَّ ابنةَ فرعونَ هي التي نَزَلَتْ

إلى نهرِ النيلِ لِتَغْتَسِل، لأَنهم كانوا يَعتبرونَه إِلْهاً، يُطَهِّرُهُم من النجاسَة. فرأَتْ سُفْطاً من البَرَدىٰ بين الحَلْفاء، ففتَحَتْه، وإذا صبيٌّ يَبْكي، فأخذتْه ابنةُ فرعونَ ابْناً لها. لكنَّها لم تكنْ زوجةَ فرعون... وقال موسى في سِفْرِ الخروج: إنها ابنةُ فرعون، وهو أعلمُ بمَنْ رَبَّتْه...»(١).

الراجحُ والصحيحُ والمعتمدُ عندنا أَنَّ التي أَخَذَتْ موسى الرضيعَ وتَبَنَّتُهُ وَرَبَّتُه هي امرأةُ فرعون كما ذَكَرَ القرآن، وليستْ ابنتَه كما ذَكَرَ الأَحْبارُ في العهد القديم، ومن المعلومِ أَنه إِذا تعارضَ ما في القرآنِ مع ما وَرَد في الكتابِ المقدَّس، فالصحيحُ هو ما وَرَدَ في القرآنِ، لأَنَّهُ هو كلامُ الله المحفوظُ الثابتُ، ويُتْرَكُ ما وَرَدَ في الكتابِ المَقدَّس، لأَنه هو الخطأ!!.



# حول تقتيل أولاد بني إسرائيل

أَخْبَرَنا اللهُ في القرآن أَنَّ فرعونَ وآلَه كانوا يَسومون بني إِسرائيل سوءَ العذاب، يُقَتِّلُونَ أَبناءَهم، ويَستحيونَ نساءَهم. لكن مَتى كان هذا؟ هل كانَ قَبْلَ بعثةِ موسى عَلِيًه أَمْ بَعْدها؟.

وَرَدَ فِي سورةِ القَصَصِ أَنَّ هذا التعذيبَ والتقتيلَ كان قبلَ رسالةِ موسى عَلَى اللهِ عَالَى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْتَ عَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ مُوسَى عَلَى اللهَ مِنْهُمْ يُدَيِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخِيء فِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ وَنُويدُ أَن نَّمُنَ عَلَى اللَّينِ اللهُ اللهِ وَنُويدِ اللهُ وَفِي اللهُ وَفِي وَمُعْدَلَهُمُ أَيِعَةً وَبَعَعَلَهُمُ الْوَرِيدِ فَي وَنُعَونَ وَهُنكِنَ لَمُمُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي وَنُعَونَ وَهُنكِنَ لَهُمْ اللهُ أَيْفِ وَلَا تَعَذَرُونَ ﴾ والقصص: ٤ - ٧].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤٣ ـ ٤٤.

تَذْكُرُ الآياتُ أَنَّ تَذبيحَ الأَبناءِ واستحياءَ النساءِ كان قبلَ ولادةِ موسى، بل إِنَّ موسى وُلِدَ في هذا الجَوِّ، وكان عُرْضَةً للنَّبْح، لولا أَنَّ اللهَ حَماهُ بأَنْ أَلْهَمَ أُمَّهُ حُسْنَ التصرف، بأَنْ تَضَعَهُ في التابوت، وتَضَعَ التابوتَ في اليَمِّ، فيأُخُذَه الماءُ إلى الساحل، وهناكَ يَأْخُذُهُ رجالُ أُسْرَةِ فرعونَ، ليُرَبّوهُ وَيَتَبَنَّوهُ!!.

ووردَ في سورةِ الأعرافِ أَنَّ هذا التعذيبَ والتقتيلَ كان بعدَما بَعَثَ الله موسى رسولاً عِيْهُ، وبعدما قَدَّمَ نَفْسَه إلى فرعون، ودَعاهُ إلى الإيمانِ بالله. قال تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاللهَ عَالَى عَالَى سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَتَى يَسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ اللهَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آستَعِينُوا بِاللهِ وَأَصْبِرُوا الأعراف: ١٢٧ ـ ١٢٨].

تَذْكُرُ هذه الآياتُ أَنَّ الملاَّ من قومِ فرعونَ حَرَّضوهُ على البطشِ بموسى النبيِّ وأَتْباعِه، ولما فَعَلَ ذلك أَمْرَ موسى قومَهُ بالصبر والاستعانةِ بالله!.

واعتبرَ الفادي الآيتَيْن متناقضتَيْن، قال: «تقولُ سورةُ الأعرافِ: إِنَّ المصريِّينَ اشتكَوْا لفرعونَ من تصرفِ موسى، فأَمَرَ بقتْلِ أَبناءِ العبرانيِّين واستحياءِ نسائهم. . وتقولُ سورةُ القَصصِ: إِنَّ فرعونَ قبلَ ولادةِ موسى أَمَرَ بذبْحِ الأَولادِ واستِحياءِ النِّساء، حتى خافَتْ أُمُّ موسى عليه، وخَبَّأَتْه في صفطِ البَرَدَىٰ، إلى أَن انتشلَتْه ابنةُ فرعون. . فالآيتان مُتناقِضَتان»(۱).

ومن المعلوم عندنا أنه لا تَناقُضَ في القرآن، ولا تَعارُضَ بين آياتِه. . وفي الإِخبارِ عن تعذيب آلِ فرعونَ لبني إِسرائيل، لا تَعارُضَ ولا تَناقُضَ بين سورةِ القَصَص وسورةِ الأعراف. إِنَّ تعذيبَ فرعونَ وآلِه لبني إسرائيل استمرَّ وَقْتاً طويلاً، بدأ قبلَ ولادةِ موسى، واستمرَّ إلى ما بعد ولادته، وبقيَ إلى أَنْ عادَ موسى من أرضِ مَدْيَنَ رسولاً إلى فرعونَ، ولما جَرى ما جَرى بينَ موسى عَنَّ وفرعون، واصلَ فرعونُ وآلُهُ التعذيبَ والتذبيحَ والتقتيل، وجَدَّدَ فرعونُ أَمْرَهُ السابق بقَتْل الأَبْناء واستحياءِ النساء.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤٤.

وهذا معناهُ أَنه لا تناقُضَ بين حديثِ سورةِ القصصِ وسورةِ الأعراف، فالتعذيبُ بدأ قبلَ ولادةِ موسى بفترة، وهذا ما تحدثَتْ عنه سورةُ القصص، واستمرَّ إلى ما بعد ولادتِه وطفولتِه وشبابِه، وبقيَ متواصلاً إلى أَنْ عادَ موسى نبيّاً من مَدْين، وازدادَ التعذيبُ والتذبيحُ والتقتيلُ بعدما احْتَدَمَ الصراعُ بين موسى عَلِي وبينَ فرعون، وهذا ما تحدَّثَتْ عنه سورةُ الأعراف!!.

وأَكَّدَتْ آياتُ سورةِ غافر آياتِ سورةِ الأعراف. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَلِتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴾ إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنجُرُ كَذَابُ مُوسَىٰ بِنَايَدِتَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴾ إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنجُوا نِسَاءَهُمُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ أَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْبُوا نِسَاءَهُمُ وَمَا كَيْدُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالِ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ آقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدَعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّ إِنَّ وَمَا كَيْدُ أَن يُبَالِ اللَّهِ فَالْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ [غافر: ٢٣-٢٦].



### حول صداق امرأة موسى

أَخْبَرَ اللهُ أَنَّ موسى عَلَيْ اتفقَ مع الرجلِ الصالحِ في مدينَ على أَنْ يَعْمَلَ عنده ثمانيَ أَو عَشْرَ سنوات مقابل أَنْ يُزَوِّجَه ابنَتَه. قال تعالى: ﴿قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أَنْكُمَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنَتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ أَنْ كَمَانَ مَنْ عَندِكَ أَو القصص: ٢٧].

وقد اعترضَ الفادي على هذه الآية، واعتبرَها من أخطاءِ القرآن، لأنها مخالفةٌ لما في كتابِه المقدَّس. قال: «وَمَعروفٌ أَنَّ يَثْرونَ حما موسى كان له سبعُ بَناتٍ لا اثْنَتَيْن، وزَوَّجَه واحدة، بدونِ أَنْ يخدمَه ثماني سنواتٍ أو عَشْراً... وأَمّا الذي خَدَمَ حماهُ كصداقٍ لامرأتِه فهو يَعقوب، الذي خَدَمَ حماهُ سَبْعَ سنين»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤٥.

واعتراضُ الفادي عندنا لا وَزْنَ له، ولا يهمُّنا ماذا قالَتْ أَسفارُ العهدِ القديمِ عن يعقوبَ وموسى الله الذي يَعْنينا ويهمُّنا هو ما قالَه القرآن، وهو الصحيحُ، والمعتمدُ عندنا، وكُلُّ ما وَرَدَ فيه فهو الصواب. لقد خَدَمَ موسى الله عند الرجلِ الصالحِ في مَدْيَن ـ الذي لم يَذكر القرآنُ اسْمَه ـ عَشْرَ سنوات، مقابلَ زواجِه من إحدى ابنتَيْه، كان فيها يَرعى الغنم، وكانت السنواتُ العشرُ التي قضاها مَهْراً للمرأةِ التي تزوَّجَها. هذا ما صَرَّحَ به القرآن، وهو الذي نؤمنُ به عن يَقين.



# وراثة بني إسرائيل للأرض

وَعَدَ اللهُ بني إِسرائيلَ أَنْ يَرِثُوا الأَرضَ بعدَ هلاكِ فرعونَ وجنودِه. قال تعالى: ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللّهِ وَاصْبِرُوٓاْ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَبِهُ لِلمُتَقِينَ فَي قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا فَالْ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَغْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ قَالُ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَغْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٨ ـ ١٢٩].

وأَرادَ الفادي أَنْ يُثيرَ شبهةً على الآية، فذهبَ إلى تفسير البيضاوي، لعلَّهُ يَجِدُ فيه ما يُرِيدُ. فَنَقَلَ عنه قولَه في تفسيرِ الآية: «هي وَعْدٌ لهم بالنَّصرة، وتذكيرٌ لمَا وَعَدَهم، من إِهلاكِ القِبط، وتوريثِهم ديارَهم وتحقيقٌ له...».. وقالَ في تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ...﴾: «وقد رُويَ أَنَّ مصرَ إنما فُتِحَت لهم في زمن داودَ عَيْهُ».

وعَلَّقَ الفادي على كَلامِ البيضاويِّ بقولهِ: "ومعروفٌ للجميعِ أَنَّ بَني إسرائيلَ وَرِثوا أَرْضَ مصر اللهُ .

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤٥.

ولَسْنا مع البيضاويِّ في ما أوردَه من أَنَّ المرادَ بالأَرضِ هنا أَرضُ مِصْر، لأَنَّ بَني إِسرائيلَ لم يَرِثوا أَرْضَ مصرَ من فرعونَ وآلِه، ولم يَسْكُنوها بعدَ هلاكِ فرعون.

ولكن ما ذَكرَه البيضاويُّ مما لا يتفقُ مع التاريخ لا يتحمَّلُه القرآن، ولا يَجوزُ أَنْ يُعتبرَ من أخطاءِ القرآنِ التاريخية، لأَنَّ أخطاءَ المفسِّرين لا تكونُ أخطاءً للقرآن، لأَنَّها أخطاءٌ في فهم الآيات، وليسَ في نَصِّ الآيات.

ذَكَرَ القرآنُ «الأَرضَ»، وليس «مصر»؛ فقد قال موسى لبني إسرائيل: ﴿إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِللهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ﴾، والسمرادُ بالأَرضِ هنا كُلُّ بقاعِ الأَرض، وكُلُّ بُلدانِها وأقطارِها، ومِصْرُ جزءٌ منها، واللهُ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ من عبادِه.. وقد أُورَثَ اللهُ بني إسرائيلَ أَرضَ فلسطين بعدَ ذلك، واستخلفهم فيها، وحَقَّقَ بذلك كلامَ موسى عَلِي لهم: ﴿عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُمْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ ﴾.

وحَقَّق اللهُ لهم ما أخبرنا عنه في القرآنِ من أَنه مذكورٌ في الزبور. قال تسعالي ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَكَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَكَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الضَّكَالِمُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَلَذَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥ ـ ١٠٦].

ولكنَّ بَني إِسرائيلَ لم يُحْسِنوا الاستخلاف في أَرضِ كنعان، ومارَسوا فيها ما حَرَّمَ الله، فنزعَ اللهُ الأَرضَ منهم، وأُوقع بهم لعنتَه، وأُخرجَهم منها أَذلاءَ صاغرين.



## تسع آیات لا عشر ضربات

أَخْبَرَنَا اللهُ أَنه أَرسلَ موسى عَلَيْ بتسعِ آياتٍ بَيِّنَات؛ قال تعالى: ﴿ فِي يَشِع ءَلَيْتٍ إِنِّهُمْ كَافُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ [الـنـمـل: ١٢]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَائِيْنَا مُوسَىٰ نِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ فَسْتَلْ بَنِيَ إِسْرَةِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ

إِنِّ لَأَظُنَّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـُوُلِآءِ إِلَّا رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَظُنَّكَ يَنفِرْعَوْتُ مَشْجُورًا ﴿ فَا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَهُم مِّنَ الْأَرْضِ وَالْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَظُنَّكَ يَنفِرْعَوْتُ مَشْجُورًا ﴿ فَا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزُهُم مِّنَ الْأَرْضَ . . . ﴾ فَأَغْرَقْنَنُهُ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِنِنِي إِسْرَةِيلَ السَّكُنُوا الْأَرْضَ . . . ﴾ [الإسراء: ١٠١ ـ ١٠٠].

وأرادَ الفادي أَنْ يُثيرَ إِشكالاً حولَ هذا الكلام، وحاكمَ القرآنَ إِلَى كتابِه المقدَّسِ، فَزَعَمَ أَنه وَجَدَ خَطَأً في عَدَدِ الآيات، التي آتاها اللهُ لموسى عَلَى . قال: «يَقولُ الكتابُ المقدَّس: إِنَّ الضرباتِ التي ضَرَبَ اللهُ بها المصريّين عَشْرٌ لا تِسْعٌ، وإِنَّ بني إسرائيلَ بعدَ هَلاكِ فرعونَ وجيشِه في البَحْر لم يَسْكُنوا في أرضِ مصر، بل في أرضِ كنعان، وإِنَّ فرعونَ لم يكنْ يُريدُ أَنْ يُحْرِجَ اليهودَ من مصر، بل أرادَ أَنْ يَستعبدَهم فيها..»(١).

واعتراضُ الفادي على الرقمِ المذكورِ في القرآنِ مَرْدود، لأَنَّ ذِكْرَ العددِ فيه مَقْصود، فهي تسعُ آياتٍ بالضَّبْط، وليستْ عَشْراً كما زَعَمَ الأحبارُ في العهدِ القديم! وإذا تَعارضَ المذكورُ في الكتابِ المقَدَّسِ مع المذكورِ في القرآن فإنَّ الصوابَ هو ما ذُكِرَ في القرآن، كما قَرَّرْنا أَكثرَ من مَرَّة.

والآياتُ التسعُ هي: العصا، واليد، والطوفان، والجراد، والقُمَّل، والضفادع، والدم، والسنين، ونقص الثمرات.

وظَنَّ الفادي لغَبائِه أَنَّ المراد بالأرضِ في قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَظَنَّ السَّكُنُوا الْلَاَيةِ قائلاً: لِبَيْ إِسْرَهِ بِلَ اسْكُنُوا اللَّرْضَ الرَّضُ مصر. ولذلك اعترض على الآيةِ قائلاً: «وإِنَّ بني إسرائيل بعد هَلاكِ فرعونَ وجيشِه في البحرِ لم يَسْكُنوا في أَرضِ مصر؛ بل في أَرضِ كَنْعان ». وسبق أَنْ ناقشناهُ في هذه المسألةِ في المبحثِ السابق، وقُلْنا: إِنَّ المراد بالأَرض التي أَسكنَ الله بني إسرائيلَ فيها بعد خروجِهم من مصر هي الأرض المقدسةُ فلسطين، والتي يُسميها الأحبارُ أَرضَ كنعان!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٥٥.

والمرادُ بالأرضِ في هذه الآية مختلفُ بقاعِ العالَمِ القديم، مثلُ: فارسَ والروم والحبشة واليونان وغيرها، التي شَتَّتَ الله اليهودَ فيها، وعاشوا «عَصْرَ الشَّتاتِ» الذي استمرَّ قُروناً عديدة. وسَيبْقَوْن مُشَتَّتينَ في مختلفِ بقاعِ الأرض، في مختلفِ البلدان، إلى أَنْ يَحينَ موعدُ إِفسادِهم الثاني، حيثُ سيجمعُهم اللهُ من تلك البلدان، ويأتي بهم إلى الأرضِ المُقدَّسة! وهذا ما تصرحُ به الآية: ﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي السِّرَةِ يل السَّكُنُوا الْلاَرْضِ المُقدَّسة! وَعَدُ الْلَاخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفَا﴾ [الإسراء: ١٠٤].

وهذا ما تحققَ في هذا الزمان، الذي يَعيشُ فيه اليهودُ إفسادَهم الثاني الكبير، حيثُ أَتى الله بهم لَفيفاً، من مختلفِ القارّاتِ الخَمْس، وأقاموا دولَتَهم على الأَرض المقَدَّسَة!.



### العيون المتفجرة من الحجر

أَخْبَرَنَا اللهُ أَنَّ بني إِسرائيلَ استسقَوْا موسى وهم في الصحراء، فَأَمَرَهُ اللهُ أَنْ يضربَ الحجرِ اثْنَتا عشرة عَيْناً، على عَدَدِ أَسباطِ بني إِسرائيل. قال تعالى: ﴿ وَإِنِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِب عِصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَانَفَجَرَتْ مِنْهُ ٱفْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ الْفَقَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَناً وَأُوحَيْناً إِلَى مُوسَى اللهِ السَّقَانُهُ قَوْمُهُ وَاللهِ الْمَنا وَقُومِ اللهِ اللهِ الْمَنا وَالْوَحَيْنا إِلَى مُوسَى اللهِ السَّقَانُهُ قَوْمُهُ وَاللهِ الْمَنا عَشْرَةً عَيْناً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وخَطَّأَ الفادي كلامَ القرآن، وحاكَمَه إلى كلامِ العهدِ القَديم، الذي أَلَّفَه الأَحبار، وكلُّ ما خالَفَ العهدَ القديم عندَه خَطَأ!

نَقَلَ الفادي عن سِفْرِ الخروجِ : «أَنه لما خَرَجَ بنو إِسرائيلَ إِلى سيناء، جاؤُوا إِلى «إِيليم»، وَوَجَدُوا فيها اثنتيْ عشرةَ عينَ ماء، وسَبْعين نخلة، فَنزَلوا

عندَ النخلِ والماءِ قليلاً، ثم ارْتَحلوا إلى بَرِّيَّةِ «سين»، ونَزَلوا في «رفيديم» فيها، ولم يكنْ فيها ماءٌ ليَشْرَبوا، وطَلَبوا من موسى أَنْ يُعطيهم ماءً لِيَشْرَبوا، وتَذَمَّروا عليه وخاصَموه، وصَرَخَ موسى إلى الرَّبِّ، طالِباً منه التَّصَرُّف، فأمَره الربُّ أَنْ يأخذَ الشَّعْبَ معه، إلى صخرةِ «حوريب»، ويضربَ الصخرة بعصاه، ولما فعلَ ذلك أَنْبَعَ اللهُ منها عينَ ماءٍ لبني إسرائيل». وعَلَّقَ الفادي على ما نَقَلَه من سِفْرِ الخروجِ بقوله: «فليست الاثنتا عشرة عيناً التي في إيليمَ هي الصخرة التي في حوريب» في المنتواة على ما نَقَلَه التي في حوريب

ما ذَكَرَهُ الأحبارُ في سِفْرِ الخروج، أَنَّ بَني إِسرائيلَ مَرّوا على اثْنَتَيْ عِشرةَ عِيناً، أَنْبَعَها اللهُ قبلَ مرورِهم، وعندما احْتاجوا إلى الماء بعد ذلك أنبعه الله لهم، بعد أَنْ ضربَ موسى الصخرة بعصاه، فخرجَتْ منها عينُ ماء واحدة، هذا مردود عندنا، لأنه يتعارض مع ما ورد في القرآن، والمعتمدُ عندنا هو ما ورد في القرآن! فالذي نقولُ به أَنه بينما كان بنو إسرائيلَ في الصحراء، احْتاجوا إلى الماء، فَطَلَبُوا من موسى على أَنْ يُسربَ الحَجَر بعصاه، وكان حَجَراً في يستسقيَ الله لهم، فأمَرَهُ اللهُ أَنْ يضربَ الحَجَر بعصاه، وكان حَجَراً في ذلك المكان، ولم يكنْ صخرةً كما زَعَمَ الأحبار، ولما ضَرَبَه انفجرتْ منه النُتا عشرةَ عيناً، كلُّ عينٍ منفصلةٌ عن غيرِها، على عَدَدِ أَسْباطِ بني السرائيل، ليشربَ كُلُّ سِبْطِ من عينٍ خاصّة: ﴿قَدْ عَكِمْ صَكُلُ أُناسٍ السرائيل، ليشربَ كُلُّ سِبْطِ من عينٍ خاصّة: ﴿قَدْ عَكِمْ حَكُلُ أُناسٍ معجزةً خارقة، من فعل الله على العيونِ من الحجرِ عاديّاً، إنما كان معجزةً خارقة، من فعل الله كلى

ولَسْنا مع الأحبارِ في تحديدِهم الأماكن، في إِيليم وسين ورَفيديم وحُوريب، ونَبْقى مع القرآنِ في إِبهام المكان، ولا يَضُرّنا الجهلُ به، لعدم تحديدِه في الآياتِ والأحاديث، فقد يكونُ في إِيليم، وقد يكونُ في حوريب، وقد يكونُ في مكانٍ آخر، وعلْمُ ذلك عندَ اللهِ وَحْدَه!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤٦.

# {\(\delta\)}

# الألواح التي كتبت عليها التوراة

أَخْبَرَنَا اللهُ في القرآنِ أَنَّه لما ناجاهُ موسى عَلَيْ على جبلِ الطّور، أَنزلَ عليه التوراة من السماء مكتوبة على أَلواح. قال تعالى: ﴿قَالَ يَمُوسَى إِنِي اَضَطَفَيْنُكَ عَلَى اَلنَّاسِ بِرِسَكَتِي وَبِكَلَيمِ فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَالْمَانِي وَبِكُلَيمِ فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَصَالَتُهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَكَتِي وَبِكُلِمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَصَالَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَكَانَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ [الأعراف: ١٤٤].

وأَخَذَ موسى عَلَى الألواحَ وتَوَجَّه إلى بني إِسْرائيل، فوجَدَهم يَعْبدونَ العجل، فأَلْقى الألواح. قال تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ، غَفْبَنَ آسِفًا قَالَ بِشَمَا خَلَفْتُونِي مِنْ بَعْدِى ۗ أَعَجِلْتُم أَمْ رَبِكُم ۗ وَأَلْقَى الْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ اَخِيهِ يَجُرُهُ وَالْتَيْ الْأَلُواحَ وَالْعَراف: ١٥٠].

ولما زالَ عنه الغضبُ أَخَذَ الأَلواح، ودَعا بني إِسرائيلَ إِلى الالتزامِ بما فيها. قال تعالى: ﴿وَلَمَا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسَخَتَهَا هُدُى وَرَحْمُةٌ لِلَيْنِ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرَهَبُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٤].

وقد خَطَّأَ الفادي القرآنَ في كلامِه عن ألواحِ التوراة؛ فقال: «ومَعروفٌ أَنَّ موسى كتبَ الشريعةَ على لوحَيْن لا على ألواح، وعلى اللوحَيْن كَتَبَ الوصايا العشرَ فقط، وليس تفصيل كُلِّ شيء»(١).

لا نقولُ إِلا بما قالَ به القرآن، من أَنَّ اللهَ أنزلَ التوراةَ على موسى عَلَى اللهُ أنزلَ التوراةَ على موسى عَلَى اللهُ أنزلَ التوراةُ مكتوبةً على الله والألواح جمع، فهي عدةُ ألواح، أبهمَ القرآنُ عَدَدَها، فلا نعرفُه، إنما نقول: كانتْ ألواحاً مكتوبةً في السّماء، ولا نعرفُ كيف كُتِبَتْ في السّماء، ولا ما هو حجمُ كُلِّ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤٧.

لوح ومقاسُه، ولا نعرفُ ما كُتِبَ على كُلِّ لوحٍ منها، لأَنَّ اللهَ لم يُبَيِّنْ ذلك في القرآن.

وما قالَه الأحبارُ في سِفْرِ الخروجِ من أنهما لوحانِ فقط، وأَنَّ موسى ﷺ هو الذي كَتَبَهما بيدِه، كلامٌ مردود عندنا لمخالفتِه ما وَرَدَ في القرآن!.

ثم إِنَّ اللهَ أَخْبَرَنا أَنه كتبَ في التوراةِ كُلَّ شيء: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيء: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾. أَيْ أَنَّ اللهَ جعلَ فيها أحكاماً وتشريعات، وجعلَ فيها مواعظَ ونصائح، وجعلَ فيها تفصيلَ كُلِّ ما يحتاجُ إليه بنو إسرائيل، في ذلك الماضى السحيق.

وهذا معناه أَنْ نَرُدَّ كلامَ الأحبار، الذينَ يزعمونَ أَنَّ موسى الله لم يَكتبُ على اللَّوحَيْن إِلّا الوصايا العَشْرَ فقط. فالوصايا العَشْرُ لا تَزيدُ عن عَشْرِ جُمَلٍ مختصرةٍ مجملة، وهذه الوصايا العَشْرُ ليستْ موعظةً وتَفْصِيلاً لكُلِّ شيء!.

إِنَّ مرجعيَّتَنا غيرُ مرجعيةِ الفادي وقومِه، والحَكَمُ عندنا غيرُ الحَكَمِ عندهم، وإِنَّ القرآنَ هو المهيمنُ على الكتابِ المقَدَّس، ولا يكونُ الكتابُ المُقَدَّسُ الذي أَلَّفَه الأحبارُ مهيمناً على القرآنِ العظيم!.

# {£9}

### هل طلب بنو إسرائيل رؤية الله؟

أَخْبَرَنَا اللهُ في القرآنِ أَنَّ بني إِسرائيلَ طَلَبوا من موسى عَلَيْ أَنْ يَرُوا اللهَ جَهرة، وأَنْ يُشاهِدوهُ بعيونِهم، فعاقبَهم اللهُ على هذا الطلبِ القبيحِ بأَنْ أَخَذَهم بالصاعقةِ، ثم أُحياهم.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتُكُمُ الضَّامِقَةُ وَأَنتُمْ لَنَظُرُونَ ﴿ وَإِنْ اللَّهُ مَا يَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٥ ـ ٥٦].

وقىال تىعىالىسى: ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنَابِ أَن تُنَزِلَ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِّنَ السَّمَآءُ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّنْعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْمِيْ الْمُعْدِينَ مِن ذَلِكَ ﴾ [النساء: ١٥٣].

وقد خَطَّأ الفادي القرآنَ لمخالفته ما وَرَدَ في الكتابِ المقدَّس. قال: «ولكنَّ الكتابَ المقدَّسَ يُعَلِّمُنا أَنَّ بني إسرائيل خافوا من الله، وقالوا لموسى: «تَكَلَّمْ أَنتَ مَعَنا، ولا يتكلم اللهُ معنا لئلّا نَموت»... فعكسَ القرآنُ الموضوع، وقالَ: إِنَّ بني إسرائيلَ طَلَبوا أَنْ يَرَوُا الله فأماتَهم اللهُ بالصاعقة، ثم بعَثَهم ثانية.. ولعلَّ الدافعَ على هذا أَنْ يُخيفَ العَرَبَ الذينَ سألوا محمداً أَنْ يَرَوُلُ لهم كتاباً من السماء...»(١).

يَزعمُ الفادي أَنَّ بَنِي إِسرائيل لم يَطْلُبوا أَنْ يَرَوُا اللهَ جهرة، كما ذَكَرَ القرآن، وإِنَّما طَلَبوا أَنْ لا يُكَلِّمَهم الله، لأَنهم خافُوا إِنْ كَلَّمَهم أَنْ يَموتوا.

ونحنُ لا يَعنينا ما قالَه الأحبارُ في سِفْرِ الخروج، إِنما يَعْنينا ما ذَكَرَهُ القرآن، لأَنَّه عِندنا أَمْرٌ يَقينيّ جازم. لقد كان بَنو إسرائيلَ جاهِلين، غَيْرَ مُعظّمينَ لله، فقد ظَنُّوا أَنه يُمكنُ أَنْ يَرَوا الله بعيونِهم، وظَنُّوا أَنْ موسى عَيْلا يرىٰ الله عندما يُكلِّمه ويُناجيه، فحسدوهُ وغَاروا مِنْه، وطَلَبوا أَنْ يَرَوا الله بعيونِهم، كما يَرى هو الله بعينيْه. علما أَنَّ موسى عَيْلا لم يَرَ رَبَّه، وعندما سألَ الله أَنْ يرَاهُ أَخْبَرَه أَنه لنْ يَراه. قال تعالى: ﴿ وَلَمّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكَلّمَهُ مَلَى لَمِيقَانِنَا وَكَلّمَهُ مَلَى لَهُ أَنْ يَرَاهُ أَنْهُ لَنْ يَراه. قال تعالى: ﴿ وَلَمّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكَلّمَهُ مَلَى لَمِيقَانِنَا وَكَلّمَهُ مَلَى النّمَارُ إِلَيْكُ قَالُ لَن تَرَيْنِ وَلَكِن النّظرَ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السّتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَيْنِ فَلَكًا بَعَلَهُ وَحَكَمُ لِحَكَمَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمّا أَنَاقَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَيْنِ فَلَكًا تَعَلَى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمّا أَنَاقَ مَنْ الله لَهُ اللهُ عَنْكُ ثَبّتُ إِلَيْكُ وَأَنْ أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

وقد عَلَّقَ بنو إِسرائيل الجاهلين إيمانَهم لموسى واستسلامَهم وطاعتَهم له على رؤيتِهم الله أَنْ يَنزلَ أَمامَهم، على رؤيتِهم، الله أَنْ يَنزلَ أَمامَهم، ويُخاطِبَهم، فَيَرَوْهُ ويُشاهدوه ويَسمعوه!! عند ذلك عاقبَهم، فأَخَذَتْهم الصاعقة،

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤٧.

فَصُعِقوا وأُغميَ عليهم، وكانوا كالأموات، ثم أيقظهم وبَعَثَهم، وأَعادَهم إلى الحياة، ليستكملوا أعمارَهم.

وسألَ اليهودُ في المدينةِ رسولَ الله محمداً عَلَيْهِ أَنْ يُنزلَ عليهم كتاباً من السماء، وكانَ سؤالَ تَعَنَّتٍ وتعجيز، كما كانَ سؤالُ أَجدادِهم لموسى عَلَه. قال تعالى: ﴿ يَسْتَكُكُ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَن تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِنَ ٱلسَّمَآءُ فَقَد سَأَلُوا مُوسَى المَّنْمِقَةُ يِظْلِمِهِمْ ﴾ [النساء: ١٥٣].



## قارون الإسرائيلي الكافر

أَخْبَرَنَا اللهُ في القرآنِ عن قارونَ وكفرِه وغِناه، وأَنَّه كان إسرائيليّاً كافراً، انضمَّ إِلى فرعونَ ضدَّ موسى وقومِه بني إسرائيل. قال تعالى: ﴿إِنَّ فَكُرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُ وَءَالَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُم لَنَنُوا أَ بِالْعُصْبَةِ أَوْلِي ٱلْقُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُم لَنَنُوا أَ بِالْعُصْبَةِ أَوْلِي ٱلْقُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُم لَنَنُوا أَ بِالْعُصْبَةِ أَوْلِي الْقُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُم لَنَنُوا أَوْلِي اللهُ وَالقصص: ٧٦].

وكانتْ نهايةُ قارونَ سيئةً، حيثُ خَسَفَ اللهُ به وبدارِه الأَرض. قال تعالى: ﴿ فَسَفَنَا بِهِ وَبَدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللهِ ﴾ [القصص: ٨١].

وقد خُطَّاً الفادي القرآن، ونَقَلَ عن السابقينَ أَنَّ قارونَ هو مَلِكُ ليديا في القرنِ السادسِ قبلَ الميلاد، وذَكرَ الأحبارُ في الكتاب المقدَّسِ أَنَّ الذي خرجَ على موسى هو قورحُ وليس قارون. قال: «ومعروفٌ أَنَّ قارونَ القرآن هو كروسوس ملكُ ليديا (٥٦٠ ـ ٥٤٦ ق.م)، وهو عَلمٌ على الغنى، بينَ العربِ وغيرهم. ولا يوجَدُ ما يُبَرِّرُ خَلْطَه بقورَح، الذي وَرَدَ ذكْرُه في التوراة، فلا علاقة لقارونَ بقورح، الذي ثارَ على داثان وأبيرام على موسى، فَفتَحت الأَرْضُ فاها وابْتَلَعَتْهم»(١).

لا دليلَ على أَنَّ ملكَ ليديا في القرنِ السادس قبلَ الميلاد كان اسْمُه

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤٧.

قارون، وكلامُ المَؤَرِّخين ليسِ يقينياً قاطعاً، إِنما هو محتملٌ للصحةِ والخَطَأ، فلا يُعْتَمَدُ عليه.

وكلامُ الأحبارِ أَيضاً ليس يَقينيّاً، فلا يُعْتَمَدُ عليه، ولا يُحْكَمُ به على كلامِ اللهِ في القرآن، ولذلك لا نقول: إِنَّ قورحَ هو الذي خرجَ على موسى عَلِيًهُ، مع اثنيْنِ من بني إسرائيل، وأَنَّ الله خَسَفَ بالثلاثةِ في البرية. ونتوقَّفُ في هذا الكلام الذي ذكرهُ الأحبار، فلا نُصَدِّقُه ولا نُكذِّبُه..

والذي نقولُه ونؤمنُ به أَنَّ قارونَ المذكورَ في القرآنِ ليس هو قارونَ ملكَ ليديا، ولا قورحَ الذي خَرَجَ على موسى، قارونُ المذكورُ في القرآنِ إسرائيليُّ من قوم موسى، وقد أغناهُ الله، وآتاهُ من الكنوزِ ما يعجزُ الرجالُ الأشدّاءُ الأقوياءُ عن حَمْلِه، واختارَ الكفْرَ والبغيَ والطغيان، وانحازَ إلى فرعونَ ضدَّ قومِه الإسرائيليين، واستخدمَ أموالَه وكنوزَه في محاربةِ موسى عَلَي وأتباعِه، ولم يستجبُ لنصْحِ الناصحين المؤمنين، فعاقبَه اللهُ وخَسَفَ به وبدارِه الأرض، قال تعالى: ﴿فَسَفَنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةِ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِن أَلمُنتَصِرِينَ القصص: ١٨].

والراجحُ أَنَّ قارونَ الإِسرائيليَّ كان قد انضمَّ إِلَى فرعونَ ضدَّ بني إِسرائيل، قبلَ أَنْ يبعثَ اللهُ نبيًا إِلى الطُّغاةِ قبلَ أَنْ يبعثَ اللهُ نبيًا إلى الطُّغاةِ اللهُ نبيًا إلى الطُّغاةِ اللهُ اللهُ نبيًا إلى الطُّغاةِ اللهُلاثة: فرعونَ وهامانَ وقارون. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَاينَتِنَا وَسُلُطُنِ اللهُ الل

والراجعُ أَنَّ اللهَ خَسَفَ بقارونَ ودارِه الأَرض في مصر، قبلَ أَنْ يَخرجَ بنو إِسرئيل منها!!.



#### بين داود وسليمان السلا

كان داودُ رسولاً ومَلكاً على بني إِسْرائيل، وكان ابْنُه سليمان نبيّاً مَلكاً من بعدِه على بني إِسرائيل، وكان سليمانُ مساعِداً لأبيه في عهدِه ﷺ. وقد

أَخْبَرَنَا اللهُ في القرآنِ عن استدراكٍ لسليمان على حُكْم حَكَمَ به والدُه داودُ. قَالَ تَعَالَسَيْ فِي الْخَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِذَي يَعْكُمُنَ فِي الْخَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَلَنَّمَنَ اللَّهُ مَنَ وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٨ ـ ٧٩].

وأوردَ الفادي روايةً عن ابنِ عباس و أنها في حُكْم داودَ وسليمانَ في قضيةِ الحرثِ والغنم، استدركَ فيها سليمانُ على حُكْمِ أُبيه. وخَطَّأَ القرآنَ في استدراكِ سليمانَ على حُكْمِ أُبيه، كما خَطَّأَ الروايةَ عن ابنِ عباس، واعتبرَ ذلك مُتعارضاً مع فطنةِ ودقةِ وحُكْم داود.

قالَ في تخطئيّه: «كانَ داودُ منَ الأنبياءِ الملْهَمين، ومن الملوك الحكماء، فلا يُعْقَلُ أَن سُلَيمانَ كان يتعقّبُ أحكامَه، وهو والدُه، ولا نظنُّ أَنَّ داودَ الملْهَمَ يعْجَزُ عن حَلِّ قضيةٍ كهذه. . أمّا الذي انتقدَ أحكامَ أبيه فكانَ أبْشالوم وليس سليمان، فإنَّ أبْشالومَ لما عَزَمَ على الثورةِ ضِدَّ والدِه كان يسترقُّ قلوبَ بني إسرائيل، ويقولُ: مَنْ يجعلُني قاضياً في الأرضِ لأنصفَ المظلومَ! فكانَ يَقْبَلُ الواحدَ ويكرمُه ويُعَظِّمُه، فاستمالَ الناسَ ثم قامَ بانقلابٍ فاشلٍ على والدِه . . . "(١).

ما ذَكَرَهُ الفادي عن قصةِ الملكِ اليهوديِّ أَبْشالوم مع أَبيه وثورتِه عليه نتوقَّفُ فيه، فلا نُصَدِّقُه ولا نُكَذِّبُه، لعدم وجودِ دليلِ عنْدَنا عليه.

أُمّا تخطئةُ الفادي لكلامِ القرآنِ عن ما جَرى بينَ داودَ وسليمانَ ﷺ فهي مردودةٌ عليه، وما قالَه القرآنُ عنها فهو الصحيحُ والصَّواب، وهذا عندنا يَقين.

لقد استدركَ سليمانُ على حكم لأبيه بِهِ في قضيةِ الحَرْثِ والغَنَم، وقبِلَ داودُ استدراكَ ابنه وأَنْفَذَ له حُكْمَه، وليس معنى هذا اتهامَ داودَ عِلَمُ بالعجْزِ أَو الضعفِ أَو الخَطأ في الحُكْم؛ فقد آتى اللهُ داودَ عِلَمَا وعلماً وحكمةً وفِطْنَة؛ قال تعالى عنه: ﴿وَقَتَلَ دَاوُرُدُ جَالُوتَ وَءَاتَنَهُ اللهُ المُلكَ وَحَكمةً وَعَلَمَهُم مِكَا يَشَاهُ اللهُ البيقرة: ٢٥١]. وقال تعالى: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكُمُ وَءَاتَنَهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤٨.

شَدَّدَ اللهُ ملكه وقَوّاه، وآتاهُ اللهُ الحكمة، وهي الفهمُ والعقلُ والصواب، كما آتاهُ فَصْلَ الخطاب، وهو منعُ الخلافِ والجدالِ والنزاع، بين المتخاصِمَيْن المحتكِمَيْن عنده، حيثُ يُصْدِرُ حُكْمَهُ الذي يَحُلُّ المشكلة، ويُنهى الأَمْر!.

وكان يساعِدُه في أحكامِه ابْنُه سليمان، الذي آتاهُ اللهُ الحكمةَ والعلمَ والفهم، وبذلك أُضيفَتْ حكمتُه إلى حكمةِ أبيه، وأُضيفَ عِلْمُه إلى عِلْمِ أبيه. . وإذا دَعت الحاجةُ استدركَ الابنُ على حُكْمِ أبيه، وتَقَبَّلَ الأَبُ استدراك الابنِ وحُكْمَه بِرضاً، وأَمْضى حُكْمَه!.

وهذا ثَناءٌ على داودَ في فَهْمِه وحُكْمِه وعِلْمِه، وليس اتِّهاماً له بالضعفِ والخِهْل، كما ظَنَّ الفادي الجاهل.

وقد أشارت الآيتانِ من سورةِ الأنبياءِ إِشارةً مجملةً مبهمةً إلى حادثةٍ مُعَيَّنَة، احتكمَ فيها خَصْمانِ إلى داودَ عَلَيه، ثم استدركَ عليه ابنه سليمان، فَقَبلَ الأَبُ حُكْمَه وأَمْضاه.

احتكم إلى داود رَجُلانِ في قضيةِ الحَرْثِ والغَنَم، والحرثُ هو الزَّرْع، فدخلتْ غنم صاحب الغنم إلى ذلك الزرع، ونَفَشَتْ فيه لَيْلاً، واشتكىٰ صاحب النام عند داود سليمان على عند داود الله الزرع على صاحبِ الغنم عند داود الله وأصدر هو حُكُماً فَهَّمَه الله إيّاه، وكان هو واستدركَ سليمان على حُكْم أبيه، وأصدر هو حُكُماً فَهَّمَه الله إيّاه، وكان هو الحكم الأصَحِ!! ونُلاحظُ أَنَّ الكلامَ في الآيتَيْن مجملٌ مختصرٌ مُبْهَم، لم يَذكُرُ تفاصيلَ القضيةِ المعروضة، ولا حُكْمَ داود في القضية، ولا كيفية استدراكِ سليمان، ولا حُكْمَه فيها. ولا يوجَدُ عندنا حديثٌ صحيحٌ مرفوعٌ لرسولِ الله ﷺ، يُضيفُ شيئاً إلى ما وَرَدَ في القرآن.

 فقال له داود: اذهب فإنَّ الغنمَ كُلُّها لك!.

فَمَرَّ صاحبُ الغنمِ بسليمان، وأُخبرَه بالذي قَضى به داود. فَدَخَلَ سليمانُ على داود، عَلَيْهِ، فقال: يا نبيَّ الله! إِنَّ القضاءَ سِوى الذي قَضَسْتَ!.

فقالَ له داودُ: كيف؟ قال سليمانُ: إِنَّ الحرثَ لا يَخفىٰ على صاحبِه ما يخرجُ منه في كُلِّ عام، فلَه أَنْ يَبيعَ من أُولادِها وأصوافِها وأشعارِها، حتى يستوفيَ ثمنَ الحَرْث! فقالَ له داودُ: أَصبتَ. القضاءُ ما قضيتَ!.

وفي روايةٍ أُخْرى لابنِ عباسِ: أنه قال: قضى داودُ بالغنمِ لأَصحابِ الحَرْثِ، فقالَ لهم اللهم: لو الحَرْثِ، فقالَ لهم سليمانُ: كيفَ قضى بينكم؟ فأخبرَ وهذا! فأخبرَ داودُ بكلامِ سليمانَ، فقال له: كيفَ تَقْضى بينَهم؟.

قالَ سليمانُ: أَدفعُ الغنمَ إلى صاحبِ الحَرْثِ، فيكونُ له أَولادُها وألبانُها ومنافعُها، ويَبْذُرُ أَصحابُ الغنمِ لأَهْلِ الحَرْثِ مثْلَ حَرْثِهم، فإذا بَلَغَ الحرثُ الذي كانَ عليه، أَخَذَ أَصحابُ الحرثِ حَرْثَهم، وردّوا الغَنَمَ إلى أَصحابها...(١).

إِنَّ هذا التفصيلَ موقوفٌ على ابنِ عباس، ولم يرفَعْهُ إِلى رسولِ اللهِ ﷺ، ونحنُ نذكُرُ كلامَه من بابِ الاستِئناس، مع التحفُّظِ والاحتياط.

لكنّنا نقولُ: لم يُخطئ داودُ عَلَيْ في حُكْمه، لأَنه معصومٌ من الله، إنما نقول: كانَ حُكْمهُ خلافَ الأَوْلى، فَفَهّمَ اللهُ سليمانَ المسألة، وألهمه الحُكْمَ الأَصَحَّ والأَوْلى. فحُكْمُ داودَ صحيحٌ صواب، ولكنَّ حُكْمَ سليمانَ هو الأَصَحُّ الأَصوبُ.. والله أعلم!!.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۱۸۱.



# بين هاجر ومريم

أَخْبَرَنَا اللهُ عن ما جَرى لمريمَ العذراء ﴿ فَكَمَلَتُهُ فَانَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا فَصِيبًا جبريلُ، وحَمَلَتْ بعيسى عَلَى قال تعالى: ﴿ فَكَمَلَتُهُ فَانَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا فَصِيبًا صَالَعُ الْمَخَاشُ إِلَى جِنْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًا مَنسِيبًا فَنَادَ سَهَا مِن تَعْنِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًا ﴿ وَهُزِى آلِبُكِ بِجِنْعِ النَّخْلَةِ لَمُنَا وَهُوزِى إِلَيْكِ بِجِنْعِ النَّخْلَةِ لَمُنَا وَعُولِ إِلَيْكِ بَعِنْعِ النَّخْلَةِ لَمَا عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ فَو وَقَرِى عَيْنًا فَإِمَا تَرْيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ آحَدًا فَقُولِ إِنِي لَيْرَتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِلِ الْمَوْمَ إِنسِيبًا ﴾ [مريم: ٢٢ - ٢٦].

وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْنا الفادي المفتري في تخطئَتِه القرآنَ في كلامِه عن انتباذِ مريمَ عن أَهْلهِا، وعن النخلةِ وجِذْعِها ورُطَبِها، وعن وَليدِها عيسى الذي كَلَّمها بعد لحظةٍ من ولادتِه.

وقد اعترضَ على القرآنِ من زاويةٍ أُخْرى، حيثُ زَعَمَ أَنَّ القرآنَ خَلَطَ بينَ مريمَ وهاجر، فنسَبَ لمريمَ ما حَصَلَ مع هاجر. قال: "وفي هذا خَلْطٌ بينَ مريمَ العذراء وهاجرَ أُمِّ إسماعيل. فهاجر هربت إلى البرية بإسماعيل، ولما عطشت هيَّأ الله لها عين ماء فشربت.أمّا العذراءُ فلم تَهْرُبْ إلى بَرِّيَّة، ولا احتاجَتْ إلى الماء، ولا كانَتْ تحتَ نَخْلَة... "(١).

واعتراضُه مردود، لأنّنا نتحفّظُ على ما ذَكَرَهُ الأحبارُ في سِفْرِ التكوين، بالنسبةِ لهربِ هاجرَ بابنِها إسماعيلَ إلى البرية، بسببِ اضطهادِ سارةَ لها، فما ذكروهُ ليس في مصادِرِنا ما يُؤيّدُه ويُصَدِّقُه، ولذلك نتوقفُ فيه بدونِ تصديقٍ أو تكذيب، ونقول: اللهُ أعلمُ بذلك.

ويتجرأُ الفادي المفتري على حديث القرآنِ عن مريم العذراء، فيُكَذِّبُه

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤٩.

قائِلاً: «وأَمّا العذراءُ فلم تَهْرُبْ إِلى بَرِّيَّة، ولا احتاجَتْ إِلى ماء، ولا كانتْ تَحْتَ نَخْلَة»!.

وقد أُخْبَرَنا الله في القرآنِ أَنَّ مريمَ العذراءَ وَ العَرْلَتْ أَهْلَها، وابتعدتْ عنهم، وانتبذَتْ بابنِها الذي حَمَلَتْه مكاناً قَصِيّاً.. وهناك جاءَتْها آلامُ المَخاض، فألجأَتْها إلى جذعِ نخلةٍ حَيَّة، فاعتمدَتْ عليه، واستندَتْ إليه، وازدادت الآلامُ بها حتى إنها تمنتْ أَنْ تكونَ ماتَتْ قبلَ هذا الوضع.. وما هي إلا لحظة حتى وضعتْ مولودَها عيسى بيسر، وما هي إلّا لحظة حتى سمعَتْ مولودَها يُكلِّمُها وهو تَحْتَها، ويَدْعوها إلى عدم الحُزْن، ويُرشدُها إلى سمعَتْ مولودَها يأنْ تَهُرَّ جذعَ النخلةِ إليها، ويث يتساقَطُ عليها الرُّطبُ الجنيُ الذي أنضجَهُ اللهُ لها، وإذا رأَتْ أمامها أَحَداً لا تكلّمُه، لأنها صائمةٌ عن الكلام، وسيتولّى مولودُها مهمةَ الكلامِ نيابةً عنها.

هذا ما قالَه القرآنُ عن ولادةِ مريمَ ابنَها عيسى عَلَيْهُ، وهو الصحيحُ والصوابُ عندنا، ولا وَزْنَ لكلامِ الفادي المخالفِ له، ولا قيمةَ لاعتراضِه عليه!!.



### حول نزول المائدة على الحواريين

﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُر بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُۥ آحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ﴾ [المائدة: ١١٢ ـ ١١٥].

وقد اعترضَ الفادي المفتري على كلام القرآنِ وخَطَّأَه، واتَّهمَه بعدمِ فهم كلامِ الأناجيل عن معجزاتِ عيسى الله أمامَ الحواريين، وقصة «العَشاءِ الرباني». قالَ: «لا يقولُ الإنجيلُ إِنَّ تلامِيذَ المسيحِ طَلَبوا منه آيةً من السماء، ولا يَقولُ إِنَّ مائدةً نزلَتْ من السماء، ولكنَّ الذين تبعوا المسيحَ ليَسْمَعوا تعاليمَه في البَريةِ مَكثوا مَعَه وَقْتاً طويلاً، ولم يُرِد المسيحُ أَنْ يَصْرِفَهم صائمين، لئلا يَخورُوا في الطريق، فأَخذَ خَمْسَ خبزاتٍ وسَمَكَتَيْن، وبارَكَ وكسَّر، وأَطْعَمَهم جميعاً، وزادت عن الآكلين اثنتا عشرةَ قُفَّة!!.

ولعلَّ قصةَ القرآنِ عن نزولِ مائدةٍ من السماءِ، نَشَأَتْ عن عدمِ فهمِ بعضِ آياتِ الإِنجيل، فوردَتْ في «مَتّى: ٢٠/٢٦ ـ ٢٩»، و«مرقس: ١٧/١٤ ـ ١٠»، و«لوقا: ١٤/٢٢ ـ ٢٠»، و: «يوحنا: ١/١٣ ـ ٣٠»، قصةُ العشاءِ الرّبّانيّ، الذي رسَمَه المسيحُ تذكاراً لصَلْبِه، فوردَ في «لوقا: ٢٢/٢٠» بخصوصِ مائدةِ المسيح، حيثُ قال لهم: «لتأكُلوا وتَشْرَبوا على مائِدَتي في ملكوتي، وتَجْلِسوا على كراسي، لتُدينوا أسباطَ إسرائيل الاثني عَشَرَ»(١).

يَعترفُ الفادي بالمائدة، التي أَكَلَ منها الحواريّون؛ بحضورِ عيسى ﷺ، ويُحيلُ على الأَناجيلِ الأَربعةِ في حديثِها عنها، ويذكُرُ أَنَّ تلك المائدةَ قامَتْ على تكثير الطعامِ بين يَدَيْ عيسى ﷺ، حيثُ كان معه خمسةُ أَرغفة وسمكتان، فَدَعا اللهَ ليُبارِك فيها، فبارَكَ فيها، وتَعَشّى منها الحواريّون جميعاً «عَشاءً ربانياً»، زادَ عنهم اثْنَتا عَشْرَةَ قُفَّةً مليئةً بالطعام!.

وإِنَّ اللهَ الذي كَثَّرَ الطعامَ أمامَ عيسى عَلَيْ قادرٌ على إِنزالِ مائدةٍ من الطعام من السماء، ليأكلَ منها الحواريّون، فلا داعيَ لإِنكار إِنزالِ المائدةِ من

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٤٩.

السماءِ في الوقتِ الذي يتمُّ الإِيمانُ بتكثيرِ الطعام، طالما أَنَّ كلا الأَمْرَيْنِ من فعْلِ الله، الذي هو على كلِّ شيءٍ قدير.

والإيمانُ بأنَّ القرآنَ كلامُ الله، يَدْعونا إلى الإيمانِ والتصديقِ بكلِّ ما وردَ في القرآن. وقد أُخبرنا اللهُ أنه مُنَزِّلُ المائدة، في قوله تعالى: ﴿قَالَ اللهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيَكُمْ ﴾، والتعبيرُ عن إنزالها بصيغة اسمِ الفاعل: «مُنَزِّلُها»، لتأكيدِ حقيقةِ إنزالها.



#### أصحاب القرية والرسل الثلاثة

أَخْبَرَنا اللهُ في القرآنِ بقصةِ أصحابِ القريةِ مع الرسلِ الثلاثة الذين أرسلوا إليهم ليَدعوهم إلى الله. وخلاصَةُ تلك القصةِ أَنه كانَ أَهلُ قريةٍ من القرى كافِرين باللهِ، فأرسلَ اللهُ إليهم رجلَيْن رسولَيْن، ولما وَصلا إليهم وَدَعواهم إلى اللهِ كَذَّبوهُما، فَعَزَّزَهما اللهُ برسولٍ ثالث، وقامَ الرسُل الثلاثةُ بإقامةِ الحُجةِ على أَهْلِ القَرية، ولكنَّهم لم يَسْتَجيبوا لهم. وجاءَ رجلٌ مؤمنُ من أقصى المدينة، مُؤيِّداً الرسلَ الثلاثةِ، ودَعا القومَ إلى الإيمان بالرسلِ وتصديقِهم والدخولِ في دينهم، وعبادةِ اللهِ وَحْدَه، لكنَّهم لم يَسْتَجيبوا له. وأمامَ إصرارِ أَهْلِ القريةِ على الكفرِ والتكذيبِ والإيذاء، حَقَّتْ عليهم كلمةُ الله، فأوقعَ بهم العذاب. كما ورد في الآيات (١٣ ـ ٢٩) من سورة يسَ.

وقد أبهمَ القرآنُ تفصيلَ قصةِ أصحابِ القرية، فلم يذكُر اسْمَها، ولا زمانَها، ولا مكانَها، ولا جنسيةَ أَهْلِها، كما لم يبيِّن أسماءَ الرسلِ الثلاثة، ولا مَنْ أَرْسَلَهم، هل هم رسلٌ من اللهِ مباشرة، أم أرسلَهم رسولٌ من عند الله، ولم يذكُرْ دِينَهم، ولا كيفَ وَصَلوا إلى القرية، ولم يذكُر اسْمَ الرجلِ المؤمنِ الذي جاءَ يسعى ويَنْصُرُ الرسل، ولا تفاصيلَ ما جَرى بينَه وبينَ القوم، ولا كيف كانَتْ نهايةُ الرسلِ الثلاثة والرجلِ المؤمن، هل قُتِلوا أَوْ نَجَوْا، ولا كيف

كانتْ تفَاصيلُ الصيحةِ الواحدةِ التي أَخذَتْهم وأَهلكَتْهم وجعلَتْهم خامدين!!.

ولم يَرِدْ حديثٌ صَحيحٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ يُفَسِّرُ بعضَ المبهماتِ في قصةِ أصحابِ القرية، ويُوَضِّحُ بعض التفاصيل، ولو وَرَدَ لَقُلْنا به. . فالواجبُ علينا أَنْ نبقى مع القرآنِ في حديثهِ عن القصة، ونسكتَ عن ما سكتَ عنه، ولا نُبيِّنَ بعضَ المبهماتِ التي أَبهمها القرآنُ عمداً!.

ولكنَّ كثيراً من المفَسِّرين لم يَفْعَلوا ذلك، وذَهَبوا إِلى الأَخبارِ والرواياتِ التي لم تثبت، والإِسرائيلياتِ التي تُفَصِّلُ الكلام، وفَسَّروا بها كلامَ الله، وبَيَّنوا بها المبهماتِ التي أَبهمها القرآن.

ومن ذلك ما فعلَه الإِمامُ البيضاويُّ في تفسيرِ قصةِ أَصحابِ القريةِ في سورةِ يسَ، مما جعلَ الفادي ينتقدُه، ويُحَمِّلُ القرآنَ خَطَأَه!.

قال: ﴿ وَأَصَّبَ الْقَرْيَةِ ﴾ : القرية هي إنطاكية. ﴿ إِذْ جَاءَهَا اَلْمُرْسَلُونَ ﴾ : هم رسلُ عيسى ﷺ . ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ النَّيْنِ ﴾ : لأنه فِعْلُ رسولِه وخليفتِه، وهما يحيى ويونس، وقيل: غيرهما. ﴿ فَكَنْبُوهُمَا فَعَزْنَا بِثَالِثِ ﴾ : هو شمعون. ﴿ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ ﴾ : وذلك أنهم كانوا عبدة أصنام، فأرسلَ إليهم عيسى ﷺ اثْنَيْن، فلما قَرُبا من المدينة رأيا حبيباً النجار يَرعى غنماً، فسألَهما فأخبراه، فقال: أمعكما آية؟ فقالا: نَشْفي المريضَ، ونُبرئُ الأَكْمَة والأبرص، وكان له ولد، فَمَسحاه فَبَرأ، فآمَنَ حبيب، ففشا الخَبَرُ، وشُفي على أيديهما غَلُقٌ كثير. وبَلَغَ حديثُهما إلى الملك، فقالَ لهما: ألَنا آلهة سوى أصنامِنا؟ قالا: نعم، مَنْ أوجدَك وآلهتك؟ . . قال: حَتّى أَنظرَ في أَمْرِكما، فقال نعمون، فدخلَ مُتنكراً، وعاشرَ أصحابَ فعلا الملك. . . ، فأنس به الملك، فقالَ له يوماً : سمعتُ أنك حبستَ رجلَيْن فهل سمعْتَ ما يقولان؟ قال: لا. فَدَعاهما. فقال شمعون: مَنْ أرسلكما؟ قالا: اللهُ الذي خَلَقَ كُلَّ شيء، وليس له شريك. فقال: صِفَاه وأَوْجِزا. فقالا: هو يَفعل ما يشاء ويحكُمُ بما يُريد. فقال: وما آيتُكما؟ قالا: ما يَتَمنّى الملك. فلكا. فلكا فالك. فلكا الله عولك ما يَتَمنّى الملك. فلكا فقال في وعالى الملك. فقال عملك المنك، فقال فقال عَلَا عَلَاكُ مَا يَلْبُوكُما فَقَالَ الله عَلَا عَلَاكُ مَا يَتُمنّى الملك. فلكا في عَلَاكُ مُنْ أَرسلكما؟ قالا: هو يَفعل ما يشاء ويحكُمُ بما يُريد. فقال: وما آيتُكما؟ قالا: ما يَتَمنّى الملك. فلكا

بغُلامٍ مَطموسِ العينيْن، فدَعَوا الله حتى انشق له بَصَرُه، وأَخذا بُنْدُقتَيْن، فوضَعاهُما في حَدَقَيْه، فصارا مقلَتَيْن ينظرُ بهما. فقالَ شَمعون للملك: أرأيت لو سألْتَ آلهتك هل تصنعُ مثلَ هذا؟ فقالَ الملك: لا أُخفي عنك سِرّاً، آلهتُنا لا تَسمعُ ولا تُبصر، ولا تَضُرُّ ولا تَنْفَع.. ثم قال: إِنْ قَدَرَ إِلْهُكما على إحياءِ الميتِ آمنا به، فأتوا بغُلامٍ ماتَ منذُ سبعةِ أيام، فدعَوا الله، فقامَ حَيّاً، وقال: إني أُدخلتُ سبعةَ أوديةٍ من النار، وأنا أُحَذِّرُكُم ما أنتم فيه.. فآمِنوا... وقال: فُتحتْ أبوابُ السماء، فرأيتُ شابًا حَسَناً يشفعُ لهؤلاءِ الثلاثة... فلما رأى شمعونُ أَن قولَه أثرَ في الملكِ نَصَحَه، فآمَنَ في جَمْع، ومَنْ لم يؤمنْ رأى صاحَ عليهم جبريلُ فَهلكوا..

﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقَصًا ٱلْمَكِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ ﴾ هو حبيبٌ النَّجار، وكان يَنحتُ أَصنامَهم، وهو ممنْ آمَنَ بمحمد، وبَيْنَهما ستُّمئة سنة.. وقيل: كانَ في غارٍ يَعْبُدُ الله، فلما بَلَغَه خَبَرُ الرسولِ أَتاهم وأَظهر دينَه.. "(١).

تُحَدِّدُ هذه الروايةُ الإسرائيليةُ القريةَ بأنها إنطاكية، والرَّجلينِ الرَّسولينِ بأنهما يحيى ويونس، وأنَّ الذي أرسلَهما هو عيسى، وأنَّ الرسولَ الثالثَ المؤيِّدَ لهما هو شمعون. وأنَّ الذي جاءَ يَسعى من أقصى المدينة هو حَبيبٌ النجار، وأن حوارَهم كان مع ملكِ المدينة، وأنهم قَدَّموا له الآياتِ من الشفاءِ والإحياءِ حتى آمَن...

وقد اعترضَ الفادي على هذه الروايةِ الإسرائيلية، وحَمَّلَ القرآنَ مسؤوليتَها، قال: «معلومٌ أَنَّ إِنطاكيةَ كانَتْ تحتَ حكْم الرومان، فكيفَ يقولُ القرآنُ: إِن لها مَلِكاً؟ ويقولُ البيضاوي: إِنَّ حبيباً النجارَ نَحّاتَ الأصنامِ في إِنطاكية آمَنَ بمحمد، فهل من المعقولِ أَنْ يؤمنَ برسالةٍ جاءَتْ بعْدَه بستمئة سنة؟ ثم إِنّه ليسَ مِن تلاميذِ مَنْ يُدْعى شمعون أو يونس؟ فشمعونُ هو ابنُ يعقوبَ بنِ إِسحاقَ بنِ إِبراهيم، ويونسُ أو يونانُ هو أَحَدُ أنبياءِ التوراة، الذي يعقوبَ بنِ إِسحاقَ بنِ إِبراهيم، ويونسُ أو يونانُ هو أَحَدُ أنبياءِ التوراة، الذي

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي: ٢٦٤/٤ \_ ٢٦٠؛ وهل القرآن معصوم؟، ص٥٠ \_ ٥١.

ابْتَلَعَه الحوت»(١).

ونحنُ لَسْنا مع البيضاويِّ في الروايةِ الإِسرائيليةِ التي ذَكَرَها، ولا نُفَسِّرُ بها كلامَ الله، ونَبقى مع حديثِ القرآنِ عن قصةِ أَصحابِ القرية، لا نُضيفُ له أيَّ تفصيل.

وهذا معناهُ أَنَّ اعتراضَ الفادي على القرآنِ مَرْدودٌ من أساسِه، لأَنَّ القرآنَ لم يَذكرْ أَنَّ القريةَ هي إِنطاكية، ولا أَنه كان يحكُمُها مَلِك، ولم يُسَمِّ الرسلَ الثلاثة: يحيى ويونس وشمعون، ولم يتحدَّث عن حبيبِ النجار. ولقد كانَ الفادِي متحامِلاً على القرآن، عندما حَمَّلَه خَطَأً كلام البيضاوي، وادَّعى أَنَّ القرآنَ هو الذي قال: كان الملكُ يحكمُ إنطاكية! ومعلومٌ أَنَّ القرآنَ لا يتحمَّلُ مسؤوليةَ أَيِّ فهم خاطئ له!!.



#### حول قوم عاد

أَخْبَرَنَا اللهُ في القرآنِ عن قصةِ قومِ عاد، وكُفْرِهم بالله، وتكذيبهم نبيَّهم هوداً عَلَيْ ، ولما أَصَرَّوا على كفْرهم وتكذيبهم أُوقعَ اللهُ بهم عِقابَه، حيث أَخَذَتْهم الصيحةُ فقضَتْ عليهم وأهلكَتْهم. وقد ذُكرتْ قصةُ عادٍ بالتفصيلِ في سور: الأعرافِ وهودٍ والشعراءِ وفُصِّلت والقمر وغيرها.

وفَصَّلَتْ سورةُ الأحقافِ ـ قليلاً ـ العذابَ الذي أُوقعَهُ اللهُ بهم. قالَ تعالى: ﴿ وَاَذَكُرُ آَخَا عَادٍ إِذَ أَنَذَرَ قَوْمَهُ بِٱلأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَلَيهِ وَاذَكُرُ أَخَا عَادٍ إِذَ أَنَدَرَ قَوْمَهُ بِٱلأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اللهَ اللهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قَالُوا الْجَمْنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالْهِتِنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالْهِتِنَا فَأَنْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِن الصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ اللّهِ وَأُبَلِفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عَلَيْكِ وَلَيْكِنَى آرَنكُمْ قَوْمًا جَهْلُونَ ﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطُرُنًا

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٥١.

بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِۦ دِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ تُكَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصَبَحُواْ لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمُ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ [الأحقاف: ٢١ ـ ٢٥].

وقد اعترضَ الفادي على كلامِ القرآنِ عن قومِ عاد، واعتبرَهُ غيرَ صَحيح، لأنه لا يتفقُ مع حديثِ العهدِ القديم.. وأَخَذَ من تفسيرِ البيضاويِ تفصيلَ العذابِ الذي أوقعَهُ اللهُ بهم. قال: «قال البيضاوي: هودٌ هو ابنُ عبدِ الله بنِ رباح بنِ الخلودِ بن عاد بن عوص بن إِرَم بن سام بن نوح... وقومُ عادٍ كانوا يَعْبدونَ الأصنام، فبعثَ اللهُ إليهم هُوداً، فكَذَّبوه وازدادوا عُتُواً، فأمسكَ اللهُ المطرَ عنهم ثلاث سنين، حتى جهدَهم.. وأنشأ اللهُ سَحاباتٍ ثلاثاً، بيضاءَ وحمراءَ وسوداء، ثم نادىٰ مُنادٍ من السماء لزعِيمِهم «قِيلِ بنِ عَثَر»: يا قِيل! اخْتَرْ لنفسِك وقومِك. فقالَ: اخترتُ السوداء، فإنها أكثرهُنَّ ماء!!.. فخرجَتْ على عادٍ من وادي المُغيث، فاستَبْشروا بها، وقالوا: هذا عارضٌ ممطِرُنا.. فجاءَتُهم منها ريحٌ عَقيم، فأهلكَتُهم.. ونجا هودٌ والمؤمنونَ معه، فأتَوْا مكَّة، وعَبَدوا اللهَ فيها حَتى ماتوا».

وعَلَّقَ الفادي على كلامِ البيضاويِّ قائلاً: «ولا تذكُرُ التوراةُ أَنَّ نبياً قامَ بينَ نوحٍ وإبراهيم، وتذكُرُ بينَ ذريةِ نوحٍ رَجُلاً اسْمُه عاد، ولا تذكُرُ عقاباً بانقطاع المطرِ ثلاث سنوات، إِلَّا في أَيامِ النبيِّ إِيليا»(١).

وقد سبقَ أَنْ قَرَّرْنا القاعدة العلمية الموضوعية في التعاملِ مع أحداثِ الزمن الماضي، وهي أُخْذُها من المصادرِ الإسلاميةِ الموثوقة، المحصورةِ في الآياتِ القرآنيةِ الصريحة، والأحاديثِ الصحيحةِ المرفوعةِ إلى رسولِ الله ﷺ.

وخلاصةُ ما ذكرَهُ القرآنُ حولَ قصةِ عادٍ: أَنهم كانوا يسكنونَ في منطقةِ الأَحقافِ في جَنوبِ شرقِ الجزيرةِ العربية، وأَنهم كانوا بعد قومِ نوحِ عَلَى اللهُ لهم وأَنهم كانوا كافرينَ بالله، وكانوا ظَالمين معتدين، أقوياءَ أشِدّاء. فبعثَ اللهُ لهم هوداً على كفرهم، وجَرى بينَه وبينهم جدالٌ ونقاش، وأَصَرّوا على كفرهم،

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٥٢.

ولما أوقعَ الله بهم عذابه أنجى هوداً على القوم الذين آمنوا معه، وأرسل على القوم الكافِرين ريحاً باردة شديدة قوية عاتية، سَخَّرها عليهم سبعَ ليالٍ وثمانية أيامٍ حُسوماً، وأرسلَ عليهم سَحاباً أسود، اعترضَ جبالَهم ووديانَهم، فظنّوه سَحاباً ممطراً، واستبْشَروا به، فأهلكهم الله.

ولَسْنا مع ما أُوردَه البيضاويُّ من نَسَبِ هودٍ إِلَى نوح ﷺ، لأَنه لا دليلَ عندَنا على هذا النَّسَب، فلم يَرِدْ كلامٌ عنه في حديثِ رسولِ الله ﷺ. . كما أَننا لَسْنا مع البيضاوي في حديثِه عن السحاباتِ الثلاث، وعن اختيارِ زعيمِهم السحابةَ السوداء؛ لأَنها ممتلئةٌ مطراً.

وإِذا كانَ في كلامِ البيضاويِّ ما ليسَ عليه دليل، فإِنَّ القرآنَ لا يتحملُ ذلك، والقرآنُ لا يتحملُ الفادي على القرآنُ لا يتحملُ إلَّا ما ذكرَه ونَصَّ عليه بصراحة! فاعتراضُ الفادي على القرآن مردود.

وقد أخطأ الفادي عندما شَكَّكَ في كلام القرآن عن قوم عاد، واعتبره من أخطاء القرآن التاريخية! وهو يَنفي وُجودَ قوم عادٍ في التاريخ، ويُنكرُ نبوة هودٍ عَنِيْ، والسببُ هو عدمُ حديثِ التوراةِ عن ذلك! وعدمُ حديثِ التوراةِ عن عادٍ لا يَعْني عدمَ وجودِهم في التاريخ، فلم تَذكر التوراةُ كُلَّ شيء من قصصِ عادٍ لا يَعني عدمَ وجوده! ثم إِنَّ الأحبارَ حَرَّفوا التوراةَ وأضافوا لها كثيراً من مزاعمِهم وأكاذيبهم وأخطائِهم، فليس كلُّ ما فيها صحيحاً!.

وبما أَنَّ القرآنَ تحدَّثَ عن عادٍ فهو الحديثُ الصحيح، لأَنه هو مرجعُنا المأمونُ الموثوقُ به، ولا وَزْنَ لاعتراضِ الفادي على حديثِه، وتخطئتِه له!.



## حول النبي ذي الكفل ﷺ

ذو الكِفْلِ نبيَّ من الأَنبياء، عليهم الصلاة والسلام، وقد ذَكرَهُ القرآنُ ضمنَ الأَنبياء. قال تعالى: ﴿وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّنبِينَ﴾ الطّنبياء: ٨٥]. وقال تعالى: ﴿وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَادِ﴾ [الأنبياء: ٨٥].

وذَهَبَ الفادي إلى تفسيرِ البيضاويِّ لينظرَ فيما أُوردَه عن قصةِ ذي الكِفْل، ليشكِّكَ في ذِكْر القرآنِ له.

قال: «قالَ البيضاويُّ في تفسيرِ سورةِ صَ: ذو الكِفْلِ ابنُ عَمِّ الْيَسَع، أو بِشْرُ بنُ أَيِّوب، واخْتُلِفَ في نبوتِه ولَقَبِه. فقيل: فَرَّ إِليه مئةٌ من أنبياءِ بني إسرائيلَ من القَتْل، فآواهُم وكَفِلَهم. وقيلَ: كُفِلَ برجلٍ عملَ صالحاً، وكان يُصَلّي كُلَّ يوم مئةَ صلاة».

وقالَ البيضاويُّ في تفسيرِ سورةِ الأَنبياءِ: «ذو الكفلِ يَعْني إِلياس، وقيل: يوشع، وقيل: يُوشع، وقيل: يُوشع، وقيل: أَمَّته!».

وجاء في بعضِ التفاسير أَنَّ ذا الكفلِ نبيُّ من بَني إِسرائيل، وحكايَتُه أَنَّ مَلِكاً أُوحى اللهُ إِليه إِنّي أُريدُ قَبْضَ روحِك، فاعْرِضْ مُلْكَكَ على بَني إِسرائيل، فمنْ تَكَفَّلَ أَنْ يُصَلِّي الليلَ ولا يَفْترَ، ويَصومَ النهارَ ولا يُفْطِر، ويَقضيَ بينَ الناسِ ولا يَغْضَب، فادْفَع إليه مُلْكَكَ، فَفَعَلَ ذلك.. فقامَ شابٌ، فقال: أَنا أَتكفَّلُ لك بهذا.. فتكفَّلَ وَوَفّى، فَشَكَرَ اللهُ له، ونَبَّأه.. وسُمِّي ذا الكفل..».

وعَلَّقَ الفادي على ما نَقَلَه بتخطئةِ القرآن، قال: «ولا تَذْكُرُ التوراةُ ذا الكفل، ولكنها تذكُرُ أَنَّ الرجلَ الذي عالَ مئةً من الأنبياءِ هو عوبديا، وزيرُ الملك أَخْآب، وكان يخشى الرَّبَّ جِدَّاً، وخَبَّا هؤلاء المئة وَقْتَ أَنْ قَتَلت

الملكة إيزابلُ أنبياءَ الرب»(١).

لم يُفَصِّل القرآنُ الحديثَ عن ذي الكفل، واكْتَفي بذكْرِهِ ضِمنَ الأَنبياء، وكُلُّ ما يتعلَّقُ بنبوَّتِه وقِصَّتِه فهو من مبهماتِ القرآن، التي لا نعرفُ عنها شيئًا، ولا نملكُ الوسيلةَ لبيانِها، وكلُّ ما نقولُه عنه: إِنَّ ذا الكفل نبيُّ من أَنبياءِ بني إِسَّرائيل.

وهذا مَعْناهُ أَنْ نتوقَّفَ في ما حكاهُ البيضاويُّ والمفسِّرونَ الآخرون عن قصته، كما نتوقَّفُ في كُلِّ ما تذكُرُه الإِسرائيلياتُ، فلا نُصَدِّقُه ولا نُكَذِّبُه، والتوقُّفُ يعني أَنْ لا نذكُرَه ولا نعتمدَه ولا نقولَ به.

أما منهجُ الفادي المفتري في النظرِ إلى ما ذَكَرَهُ القرآنُ، فإنه منهجٌ خاطئٌ مردود، فهو يُحاكمُ القرآنَ إلى التوراة، فما وافَقَ التوراةَ صَدَّقَه، وما لم تذكُرُه التوراةُ خَطَّأَهُ وكَذَّبَهُ ورَدَّه. ولذلك لا يَعتبرُ ذا الكِفْلِ نبيًّا، لأَنَّ التوراةَ لم تذكُرُ ذلك!.

ذو الكفلِ في نظر الفادي ليسَ نبياً، والقرآنُ أَخْطاً عندما ذَكَرَهُ مع الأنبياء! أما نحنُ فإننا نؤمنُ أَنَّ ذا الكفلِ نبيُّ من أنبياء بني إسرائيل، لأَنَّ اللهَ أَخْبَرَنا عنه في القرآن، وتَفاصيلُ قِصَّتِه من مبهماتِ القرآن، ومَنْ أَنكرَ كونَه نبياً فهو كافر بالله لأَنه كَذَّبَ القرآنَ!!.



# من هم أصحاب الرَّسِّ؟

أَشَارَ القرآنُ إِشَارَةً إِلَى أَصحابِ الرّسّ. قال تعالى: ﴿وَعَادُا وَثَمُودُا وَأَصْحَبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرً﴾ [الفرقان: ٣٨]. وقال تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسِ وَنَمُورُ﴾ [قَ: ١٢].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٥٦ \_ ٥٣.

وذهب الفادي إلى تفسير البيضاوي، ليتعَرَّفَ منه على أصحابِ الرسّ. ونقلَ عنه قولَه: «أصحابُ الرسّ: قومٌ كانوا يَعبدونَ الأَصْنام، فبعثَ اللهُ لهم شُعيْباً فكَذَّبوه، فبينما هم حَوْلَ الرَّسِّ (وهي البئرُ غيرُ المطويَّة) انهارَتْ، فَخُسِفَ بهم وبديارِهم. وقيل: الرسُّ: قريةٌ بجهةِ اليَمامة، كان فيها بقايا ثمود، فبعث لهم نبيٌّ فقَتَلوه، فهَلكوا . وقيل: الرسُّ: الأُخْدود. وقيل: الرسُّ: بئرٌ بإنْطاكية، قَتَلوا فيها حَبيباً النجار . وقيل: هم أصحابُ حنظلةَ بنِ صفوان النبي، ابْتلاهم اللهُ تعالى بطيرٍ عَظيم، كان فيها من كُلِّ لون، وسَمّوها عَنْقاء، لطولِ عُنُقِها، وكانت تسكنُ جَبلَهم الذي يُقالُ له: فَتْح أو دمخ، وتنقضُ على طيولِ عُنْقِها، وكانت تسكنُ جَبلَهم الذي يُقالُ له: فَتْح أو دمخ، وتنقضُ على صبيانهم فتخطفُهم إذا أعوزَها الصَّيْد، فدعا عليها حنظلةُ فأصابَتْها الصاعقة. ثم صبيانهم قَتلوه فأهْلِكوا . وقيل: هم قومٌ كَذَّبوا نبيَّهم وَرسّوه، أَيْ: دَسُّوهُ في بئر».

وشَكَّكَ الفادي في هذا الكلام، وهاجَمَ القرآنَ قائلاً: "ونحنُ نسألُ: ما هذه الرسّ؟ وفي أَيِّ بِلاد؟ وفي أَيِّ زمن؟ لماذا لم يُوَضِّحْ لنا القرآنُ ذلك، إِنْ كانَ للرسِّ وجود؟!»(١).

"الرّس": مصدر. تقول: رَسَّ، يَرُسُّ، رَسَّا. وهو بمعنى الإِدْحال. تقول: رَسَّه، أَيْ: أَدْخَلَه. ويُطْلَقُ على البئرِ المحفورةِ في الأرض، ولكنَّها لم تُطْوَ، أَيْ: لم تُبْنَ من الداخل.

و «أَصحابُ الرسِّ»: هم قومٌ كانوا يُقيمونَ حولَ بئرٍ مطويَّة، غيرِ مبنيةٍ بالحجارة. فقيل عنهم: أَصحابُ الرسِّ.

ولم يُفَصِّل القرآنُ الحديثَ عنهم، ولم يَقُصَّ قصتَهم، واكتفى بذكْرِ اسْمِهم ضمنَ مجموعةٍ من الأقوامِ الكافرين السابقين، في سورتَي الفرقان وق. فكانت قصة أصحابِ الرسِّ من مبهماتِ القرآن. ولم يَرِدْ حديثٌ صحيحٌ عن رسولِ الله عَلَيْ يتحدثُ عنهم، ولذلك لا نتحدَّث عنهم، ونكتفي بالإشارةِ القرآنيةِ المجملة.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٥٣٥.

ولَسْنا مع البيضاويِّ في ما نَقَلَه عنهم، لأَنه كلامٌ لا دَليلَ عليه، فقد ذَكَرَ خمسةَ أَقوالٍ في تَعيينهم، وكلُّها أقوالٌ ظنية، والتفاصيلُ التي ذَكَرَها من بابِ الإسرائيليات التي لم تصحّ عندنا، فنتوقَّفُ فيها، لا نُصدِّقُها ولا نُكذبُها ولا نُرويها.

وما نقلَه البيضاويُّ في تَعيينِ أصحابِ الرس لا يتحملُه القرآن، فإِنْ كانَ خطأً فيتحمَّلُ مسؤوليتَه الذين رَووه وذَكروه!!.

وتشكيكُ الفادي في وُجودِ أَصحابِ الرسِّ اتهامٌ وتكذيبٌ منه للقرآن، وتَسَاؤُلُه عن مكانِ وزمانِ أَصحابِ الرسِّ من بابِ خبثِه ولؤمِه: "لماذا لم يُوضِّحْ لنا القرآنُ ذلك إِنْ كانَ للرسِّ وُجود؟!».

إِننا نؤمنُ أَنَّ للرسِّ وجوداً، وأنه كانَ قومٌ من الناسِ مُقيمونَ حولها، نؤمنُ بذلك لأَنَّ القرآنِ فهو صادقٌ وصحيحٌ وثابت، لأَنه كلامُ الله.

أما لماذا لم يُوضِّح القرآنُ زمانَ أصحابِ الرسِّ أو مكانَهم، ولم يُفصِّلْ قصتَهم مع نبيِّهم، فإِنَّ هذا يتفقُ مع منهج القرآنِ في حديثهِ عن قصصِ السابقين السابقين. إِنَّ القرآنَ ليس كتابَ تاريخِ مُفَصَّل، وحديثُه عن قصصِ السابقين ليسَ روايةً تاريخيةً فنيةً مفصَّلَة، إنه لا يذكُرُ من أخبارِ السابقين إلّا ما فيه عبرةٌ وعِظَة، وهو يعرضُ من أخبارِهم ما يُحققُ أهدافَه من الحديثِ عن قصصِ السابقين، وما يَعرضُه يتناسقُ مع السياقِ الذي وَرَدَ فيه.

وهذا مَعناهُ أَنَّ ما وردَ في القرآنِ من أخبارِ السابقين هو لَقَطاتُ ومَشاهد ومواقف قليلة، وما لم يوردُه من تَفاصيلِ أخبارِهم أكثرُ مما أورده، وقد تعَمَّدَ القرآنُ إِبهامَ الكثير من تَفاصيلِ حياتِهم، عن تَعمُّدٍ وقَصْد، لأَنَّ اللهَ الحكيمَ العليمَ يَذكرُ للناسِ ما يَحتاجونَ إليه ويستفيدونَ منه، وما طَواهُ عنهم يَعلم أَنهم لا يَحتاجون إليه!.

المهمُّ أَنَّ ما ذَكَرَه القرآنُ من أخبارِ السابقين صادقٌ صحيحٌ ثابت، ولا

يُلامُ القرآنُ على ما أَغفَلَه من تفاصيلِ قَصصِ السابقين، إِنما يُلامُ أَوْ يتهم إِذا أَخطأ فيما أُوردَه من قصصهم!!.



# حول لقمان الحكيم

في القرآنِ سورةٌ سماها اللهُ سورةَ لقمان، وأَخبرَ المسلمين فيها عن طَرَفِ من قصةِ لقمانَ الْمِكْمَةَ أَنِ اَشَكُرْ لِلَهِ وَمَن من قصةِ لقمانَ الْمِكْمَةَ أَنِ اَشَكُرْ لِلَهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّ اللهَ غَنَى كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنَى حَمِيثُ ﴿ وَلَقَدَ عَالِيْنَا لُقَمَٰنَ الْمِبْدِةِ عَالَ لُقُمَّنُ لِإَبْنِهِ عَشَاكُمُ فَإِنَّا لَهُ مَنْ كُفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنَى حَمِيثُ ﴿ وَلَقَمَانَ اللهُ مَنْ لِابْنِهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الله

وذَهَبَ الفادي إلى تفسيرِ البيضاويِّ ليأخذَ منه مادَّتَه التشكيكيةَ بالقرآن، ونَقَلَ عنه قولَه: «لقمانُ بنُ باعوراء، من أولادِ آزَرَ، ابنِ أُخْتِ أَيوب أو خالتِه، وعاش حتى أدركَ داودَ عليه الصلاة والسلام، وأَخَذَ منه العلم، وكان يُفتي قبلَ مبعَثِه».

وعلقَ على كلامِ البيضاويِّ قائلاً: «فكيفَ يكونُ لقمانُ هذا نبيّاً؟ وكيفَ يعتبرُه البيضاويُّ أَنه عاصرَ أيوبَ وعاصَرَ داودَ، وبينَ أيوبَ وداودَ ما يقربُ من تسعمئةِ سنة؟! وأينَ بلادُ عوصٍ حيث عاشَ أيوبُ من بلادِ فلسطينَ حيثُ عاشَ داودُ؟!».

لم يُفَصِّل القرآنُ الحديثَ عن لُقمان، وكلُّ ما ذكرَه عنه أنه كان رَجلاً مؤمناً بالله، عابداً شاكِراً له، آتاهُ اللهُ الحكمةَ والعلمَ والفهم، وكان داعيةً ناصحاً، وكان له وَلد، فقامَ بواجبِه في نصحِه وتوجيهِه وتذكيرِه وتعليمِه. وقد ذكرتْ سورةُ لقمانَ طَرَفاً مما وَعَظ ونصحَ به ابْنَه.

ولم تُضِفْ مصادرُنا الإسلاميةُ اليقينيةُ على ما وردَ في القرآنِ عنه، ولذلك معظمُ ما يتعلقُ بقصتِه من مبهماتِ القرآن، التي لا نملكُ دَليلاً على بيانها، فلا دَليلَ على زمانِه أو مكانِه، ولا على القومِ الذين كانَ يَعيشُ معهم،

ولا نَعرفُ هل كان نبيًا أمْ مجردَ مؤمنٍ عالمٍ حَكيم، ولا نَعرفُ من كلامِهِ ومواعظِه وحِكمِهِ إلَّا ما وردَ في القرآنِ!.

وهذا معناهُ أَنْ نتوقَّفَ في القولِ بما وَرَدَ عنهُ من أُخبارٍ وأقوالٍ وحِكم، لأَنها من الإِسرائيلياتِ والرواياتِ التي لم تَثْبُت، فلا نُصدقُها ولا نُكذبُها ولا نَرويها.

ولَسْنا مع البيضاويِّ في حديثِه عن لُقْمان، لأَنه لا دليلَ عليه.

وقد كان الفادي مُتَحامِلاً على القرآنِ عندما اعترضَ على كلامِ البيضاوي، وجَعَلَه من أخطاءِ القرآنِ التاريخية، فما دَخْلُ القرآنِ في كلامِ البيضاوي؟ لا يُسأَلُ القرآنُ إِلَّا عن الكلامِ الذي يذكُرُه، ولا يُسأَلُ عن كلامِ البَشَرِ المفسِّرين، فهم قد يُخطئونَ وقد يُصيبون!.

لم يُصَرِّح القرآنُ بنبوةِ لقمان، كما أنه لم يَنْفِ نبوَّتَه، وإِنما سَكَتَ عنها، ولذلك لا نَقولُ بنبوَّته، لأنه قد لا يكون نبيّاً!! ولا نَنْفي عنه النبوَّة، لأنه قد يكونُ نبيّاً، فالأسلمُ هو التوقُّفُ في هذا القول، والاعترافُ بقصورِ العِلْم، فنحنُ لا نَعلمُ إلّا ما عَلَّمنا اللهُ إِياه، أو وَقَقنا إليه!.

ثم إِنَّ مَا ذَكَرَهُ الفَادِي نَقْلاً عن العهد القديم لا دليلَ عليه، فلا دليلَ على أَنَّ أَيوبَ كَانَ على أَنَّ أَيوبَ كَانَ ببلادِ عوصِ العربية، ولم يَقُلُ لنا أَينَ تقعُ بلادُ عوصٍ في الجزيرةِ العربية.

فما عابَه الفادي على البيضاويِّ وَقَعَ هو فيه، وما وَجَّههُ إِليه من انتقادٍ يُوَجَّهُ إِليه.



# بين الإسكندر وذي القرنين

ذَكَرَ اللهُ طَرَفاً من قصةِ ذي القرنَيْن في سورةِ الكهف الآيات (٨٣ ـ ٩٨) وخلاصةُ ما ذكرَه عنه: أنه كانَ رَجُلاً مؤمناً صالحاً، وكان قويّاً شُجاعاً ظافراً منصوراً، وقامَ بثلاثِ رحلات، رحلةٍ نحو مغربِ الشمس، فَتَحَ فيها بلاداً، وأحسنَ معاملةَ أهلها، ورحلةٍ نحو مشرقِ الشمس، وصلَ فيها إلى أرضٍ مكشوفةٍ سهلةٍ منبسطة، ورحلةٍ نحو الشمال، وَجَدَ فيها قوماً ضِعافاً، شكوا إليه هجماتِ يأجوج ومأجوج، فأقامَ سَدّاً عالياً بين جبليْن، ليقيهم من هجماتِهم.

ورجع الفادي إلى تفسير البيضاوي، وأَخذَ بعضَ ما قالَه عن ذي القرنَيْن، ونسبَ له قوله: «قالَ البيضاوي وابنُ هشام: إِنَّ ذا القرنَيْن هو إسكندرُ الأكبر. وقالَ البيضاوي: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنِيْنِ ﴾: يَعني إسكندرَ الرومي، مَلَكَ فارس والروم، وقيل: مَلَكَ المشرقَ والمغرب، ولذلك سُمِّي ذا القرنين، أو لأنه طافَ قرني الدنيا شرقَها وغربَها، وقيلَ: لأنه انقرضَ قرنان من الناس، وقيلَ: كانَ له قرنان، أيْ ضفيرتان، وقيل: كانَ لتاجه قَرْنان. ويُحتملُ أنه لُقبَّ بذلك لشجاعتِه، كما يقال: الكبشُ للشُّجاع، كأنه ينطحُ أقرانَه. واختُلفَ في نبوَّته مع الاتفاقِ على إيمانِه وصَلاحِه»(١).

ولا نُوافقُ البيضاويَّ على هذا الكلام، لأنه ليس عليه دليلٌ من القرآنِ أَو الحديثِ الصحيحِ عن رسولِ الله ﷺ، ولا داعي للأقوالِ السبعةِ المختلفة التي ذَكَرَها في سببِ تسميته بذي القرنَيْن، ولا داعيَ لترجيحِ أَحَدٍ منها، لأَنها كُلَّها مما لا دليلَ عليه!.

لم يَزِد القرآنُ على وصْفِ ذلك الرجلِ بذي القرنَيْن، وأبهمَ اسْمَه وزَمانَه ومكانَه، فلا نَعرفُ هل كان نبيّاً أم لا، ولا نَعرفُ اسْمَه ونَسَبَه، ولا نَعرفُ البلدَ الذي كانَ يحكُمُه، ولا نَعرفُ النبيّ الذي كانَ في عصره، ولا نَعرفُ تفاصيلَ رحلاتِه المذكورةِ في سورةِ الكهف، ولا يُمكننا تَحديدُ المكانِ الذي وَصَلَ إليه في الغرب، ولا تحديدُ العينِ الحمئةِ التي وَقَفَ عندها، ولا تَحديدُ المكانِ في المشرق، ولا تَحديدُ المكانِ الذي وَصَلَه في الشمال، ولا السّد الذي بَناه بين الجبليْن، فهذا كُلُّه من المبهماتِ التي لا تَبيينَ لها، لعدمِ وجودِ دليل عليها.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٥٤.

ونَرُدُّ القولَ الذي أُوردَه البيضاوي من أَنَّ ذا القرنين هو الإسكندرُ الأَكبرُ الرومي، ملكُ اليونانِ المعروف، الذي فَتَحَ بلادَ اليونان والرومان وتركيا والشام ومصر وفارس، وماتَ في شبابِه في مدينةِ بابل، كما قالَ المؤرخون.

فهذا القولُ خطأ، وإِنْ قالَ به كثيرٌ من المؤرِّخين والإِخباريّين والمفسِّرين، لأَنه يَتعارضُ مع القرآن، فالإِسكندرُ المقدونيُّ الرومي كان وثنياً كافراً مشركاً بالله، وذو القرنين كان رَجُلاً مؤمناً صالحاً داعياً إِلى الله، فأَيْنَ هذا من هذا؟!.

إِذِنْ أَخْطَأَ البيضاويُّ كَثْلَتُهُ ومَنْ معه عندما قالوا: ذو القرنين هو الإسكندر! لكنَّهُ خُطؤُهم وليسَ خَطَأ القرآن.

وبهذا نَرُدُّ الأَسئلةَ والإِشكالاتِ التي أثارها الفادي على حديثِ القرآنِ عن ذي القرنينِ في قوله: «ونحنُ نسأل: كيفَ يَجعلُ القرآنُ إِسكندرَ الأَكبرَ الملكَ اليونانيَّ الوثنيَّ نبيّاً يُخاطبُه اللهُ ويُوحي إليه؟ وكيفَ يَعْزو إليه زيارةَ سدودٍ تَحُدُّ الأَرضَ وآبارٍ تَغيبُ فيها الشمس؟ وإذا كانَ إِسكندرُ عَمَّرَ جيليْن كما قالَ البيضاوي، فما كانَ أقصر أعمارِ أهلِ زمانه؟ فالتاريخُ يقولُ: إِنَّ إِسكندرَ توفيَ ابنَ ثلاثٍ وثلاثين سنة في مدينة بابل سنة (٣٢٣ق.م)، وكيفَ يكونُ نبيّاً أو صالِحاً مؤمناً، وقد كانَ من عبدةِ الأوثان، وادَّعي أنه ابنُ آمون إله المصرين؟!».

إِنَّ الفادي يَفتري ويُغالط وَيَتَلاعب، ويتهمُ القرآنَ بما ليسَ فيه، ويَحَمَّلُه أَخطاءَ المفسِّرين، ويَنسبُ كلامَ المفسِّرين إلى القرآن.

إنه يَكذَبُ في قولِه: «كيفَ يجعلُ القرآنُ إِسكندرَ الأَكبرَ الملكَ اليونانيَّ الوثنيَّ نبياً يُخاطبُه اللهُ ويوحي إليه؟». مع أَنَّ القرآنَ لم يَقُلْ ذلك، وإنما أَخْبَرَ عن ذي القرنين، ولم يُصَرِّحْ بنبوةِ ذي القرنين، فضلاً عن أَنْ يَقول: إِنَّ ذا القرنين هو الإِسكندر، وإنه نبيّ!.

إِنَّ الذي قَالَ بأَنَّ ذا القرنين هو الإِسكندرُ هو البيضاوي ومَنْ معه من

المفسرينَ والمؤَرِّخين، وقد أَخْطَؤوا في كلامِهم كما سبقَ أَنْ قَرَّرْنا، فكيفَ يَنسبُ الفادي المفتري كلامَهم إلى القرآن، ويَجعلُ خَطَأَهم من أَخطاءِ القرآن؟!.

وبمناسبة اتِّهامِه للقرآنِ وتشكيكِه في معلوماتِه، فقد شَكَّكَ في كلامِ القرآنِ عن العينِ الحمئةِ التي وَصَلَها ذو القرنين، وعن السَّدِّ الذي بَناه. قال: "وإِنْ كانت الشمسُ تَغربُ في بئرٍ فهل تَدورُ الشمسُ حولَ الأرض أم الأرضُ حولَ الشمس؟ أمّا السَّدُّ الذي بَناهُ إِسكندر من زُبرِ (قِطعِ) الحَدِيدِ والنحاسِ بين جَبلَيْن، أحدهما مأهولٌ بأُمَّةٍ صالحة، والآخرُ بأُمَّةٍ متوحشةٍ، فلا نَجِدُ له أَثَراً»(۱).

وقد سَبَقَ أَنْ نَاقَشْنا الفادي في تشكيكِه في غروبِ الشمسِ في عينٍ حمئة، التي أَخبرَ اللهُ عنها في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِنَةٍ﴾ [الكهف: ٨٦].

أما تشكيكُه في إِخبار القرآنِ عن سَدِّ ذي القرنين بحجةِ أَنَّ السَّدَّ ليس موجوداً؛ فلا وَزْنَ له، لأَنَّ عَدَمَ وجودِ السَّدِ على الأرضِ لا يَعْني أَنه لم يُبْنَ ولم يَكُنْ موجوداً من قبل، فمن الراجح عندنا أَنَّ السَّدَّ قد تَمَّ نقضُه وهدمُه، ولم يَكُدْ له أَثَر، لكننا نوقنُ أَنَّ ذا القرنين بَناهُ بين الجبلَيْن من الحديدِ والنحاس، لأَنَّ اللهَ أَخبرَنا عن ذلك في القرآن.



# الكعبة ومقام إبراهيم عيه

أَخْبَرَنَا اللهُ أَنَّ الكعبةَ هي أُولُ بيتٍ وُضِعَ للناسِ لعبادةِ الله. قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ فِيهِ مَايَتُ بَيِّنَتُ مَقَامُ إِنَّاهِيتُمْ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ مَامِئًا ﴾ [آل عمران: ٩٦ ـ ٩٧].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٥٥ \_ ٥٥.

وشَكَّكَ الفادي في هذا واعتبرَهُ من أخطاءِ القرآنِ التاريخية.

ونَقَلَ عن الدكتورِ على حسني الخربوطلي قولَه: "إِنَّ الوثنيّين هم الذين بَنَوُا الكعبةَ لعبادةِ زُحَل والأصنام، وكان العربُ يحجّونَ إليها لتعظيمِ أَصنامِهم».

ويُعَلِّقُ الفادي على كلام الخربوطلي بأنه من الخطأ اعتبارُ الكعبةِ بيتاً لعبادةِ الله، قال: «من الخَطَأ أَنْ يُقالَ: إِنَّ الكعبةَ بيتُ اللهِ أَو مقامُ إبراهيم، فأين بيتُ اللهِ من بيتِ الأصنام؟».

وما نسبة الفادي إلى الخربوطلي مردود، والدكتور علي حسني الخربوطلي مسلم، لا يُخالفُ ما وَرَدَ في القرآن، وهو في كتابه «الكعبة على مر العصور» يذكر بعض ما قيل عن تاريخ الكعبة وماضيها، فذَكَر أنَّ بعضَهم ذهبَ إلى أنَّ الكعبة بُنيتْ لعبادة الكواكبِ والأصنام، والخربوطلي لا يَقولُ بذلك، لكنه وجد هذا القول فسجَّله، ضمن أقوالٍ أُخرى، وباعتباره كاتباً مسلماً فقد رَجَّحَ ما وَرَدَ في القرآنِ، من أنها أوَّلُ بيتٍ وُضِعَ لعبادةِ الله!.

ولكنَّ الفادي الخبيث، وَقَفَ أَمامَ الأقوالِ التي أوردَها الخربوطلي، وَرجَّحَ القولَ الذي يتفقُ مع هواه، فاختارَه من بين تلك الأقوال، ليجعَلَه دَليلاً على خطأ القرآن. وكنا نتمنَّى على الدكتورِ الخربوطلي لو لم يذكُرْ تلكَ الأقوالَ الباطلة المردودة المخالفة للقرآن، وأنْ يكتفي بذكْرِ ما وَرَدَ في القرآن، حتى لا يحتجَّ أصحابُ الأهواءِ والمغرضون ـ كالفادي ـ بتلك الأقوال!!.

والراجحُ في نشأةِ الكعبةِ هو ما قالَه القرآنُ، من أَنَّها أَوَّلُ بيتٍ وُضِعَ للناس لعبادةِ الله، وكان الموحِّدونَ المؤمنونَ يحجُّونَ إليها لعبادةِ اللهِ وحْدَه.

وخَطَّأَ الفادي المفتري القرآنَ في إِخبارهِ أَنَّ إِبراهيمَ هو الذي بنى الكعبة، وبقي «مَقامُ إبراهيم» الذي كان يَقِفُ عليه أَثناءَ البناءِ بجانبها، قالَ تعالى: ﴿فِيهِ مَايَتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمٌ ﴾. وزَعَم أَنَّ إِبراهيمَ ﷺ كانَ يُقيمُ في فلسطين، فأينَ هو من الحجاز؟!. قال: «ومعلومٌ أَنَّ إِبراهيمَ كان يَسكنُ أرضَ

كنعان، ولم يَذهب إلى بلادِ العرب، فمن الخطأ أَنْ يُقالَ: إِنَّ الكعبةَ بيتُ اللهِ أَو مقامُ إِبراهيم، فأينَ بيتُ اللهِ من بيتِ الأَصْنام؟! وأينَ العِبْرِيُّ من العربي؟! وأينَ فلسطينُ من الحجاز؟ وقد أوردَ الدكتورُ طه حسين هذه الفكرةَ في كتابِه الشعر الجاهلي»(١).

أمَّا أنَّ إبراهيم عَنِهِ كان يُقيمُ في الأرضِ المقدّسة، فهذا حَقٌّ وصواب، نقولُ به لأنَّ القرآنَ أُخبرَ عنه. وكونُه في بلادِ فلسطين لا يمنعُ ذَهابَه إلى بلادِ الحجاز، وليسَ في هذا محذورٌ عقلاً، فقد كانَ في العراق، ثم توجّه إلى فلسطين، والمسافة بين فلسطينَ والحجازِ ليستُ أبعدَ من المسافة بينَ فلسطينَ وجنوبِ العراق، فلماذا صَدَّقَ الفادي وطه حسين قُدومَ إبراهيمَ من العراقِ لفلسطين، ولم يُصَدِّقا ذهابَه من فلسطينَ إلى الحجاز؟ ألاًنّ الخبرَ الأولَ وَرَدَ في العهدِ القديم فَصَدَّقاه، ولأنَّ الخبرَ الثاني لم يَرِدْ في العهدِ القديم، فلم يُصَدِّقا ما وردَ في العهدِ القديم؛ ولما أللهِ الثابتُ في العهدِ القديم؛ ولماذا لم يُصَدِّقا ما وَردَ في العهدِ القديم؛ ولماذا لم يُصَدِّقا ما وَردَ في العهدِ القديم؛ ولماذا لم يُصَدِّقا ما وَردَ في القرآن؟ وهو كلامُ اللهِ الثابتُ المحفوظ!.

إِنَّ مرجعيتَنا الأُولى هي القرآن، وكلُّ ما وَرَدَ في القرآنِ نُؤمنُ به، وقد نَصَّ القرآنُ على أَنَّ إِبراهيمَ أتى إلى بلادِ الحجاز، وأسكنَ بعضَ أَهْلِه فيها. قال تعالى: ﴿رَبِّنَا إِنِيَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ ٱلمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ فَاجْعَلْ أَفْعِدَةً مِن النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

كما نَصَّ القرآنُ على أَنَّ إِبراهيمَ وإِسماعيلَ هما اللذان بَنَيا البيتَ الحرام. قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّاً أَنْتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧].

وعلى ضوءِ هذا البيانِ القرآنيِّ الصادقِ يكونُ كلامُ الفادي خَطَأُ وباطلاً ومردوداً.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٥٥.

# {\(\)\)

### يمين أيوب والضغث والضرب

وذهبَ الفادي إلى تفسيرِ البيضاوي، ليأخذَ منه دليلاً على تخطئةِ القرآنِ في حديثِه عن يمينِ أيوب عَلَى قال: «قال البيضاوي: الضِّغْثُ: الحزمةُ الصغيرةُ من الحشيشِ ونحوِه ﴿فَأُضْرِب بِهِ وَلَا تَعْنَثُ ﴾: رُوِيَ أَنَّ زوجةَ أيوبَ «ليا بنت يعقوب»، وقيل: «رحمة بنت أفرايم بن يوسف» ذهبتْ لحاجةٍ فأبطأت، فحلَفَ إِنْ برئ أَن يضربَها مئةَ ضربة، فحلَّلَ اللهُ يَمينَه بذلك، وهي رخصةٌ باقيةٌ في الحدود».

وأثارَ الفادي تشكيكه وشبهاتِه قائلاً: «ونحنُ نسأل: كيفَ يصحُّ لأيّوب البارّ، الصبورِ على ضَياعِ أولادِه وعبيدِه ومواشيه، أنْ يغضبَ على زوجتِه، وهو المشهودُ له في التوراةِ باللطفِ والحِلْم، وخاصةً مع زوجته، إِذْ قالَ لها: «تتكلّمين كَلاماً كإحدى الجاهلات!! آلْخَيْرَ نقبلُ من عندِ الله والشَّرَّ لا نقبلُ؟». وكيفَ يصحُّ لأيوب أنْ يتوعَّدَ زوجَته بالضربِ مئة ضربةٍ لمجردِ إبطائِها؟ وكيفَ يحلفُ لِيَصْرِبنَها مئة سوط، فينصحُه اللهُ أنْ يأخذَ حُزْمةً فيها مئة عود، فيضربَها بها ضربةً واحدةً فلا تقعُ يمينُه؟ وأينَ أيوبُ من يعقوبَ حتى يتزوَّجَ ابنتَه؟ أو من يوسف حتى يتزوَّجَ حفيدتَه؟ والمعروفُ أنَّ أيوبَ سابقٌ ليعقوبَ ويوسف تاريخياً؟. . وهذه القصةُ موجودةٌ في خرافاتِ اليهودِ القدماء»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٥٥ \_ ٥٦.

لَسْنا مع الإِمامِ البيضاويِّ في تبيينِه ما أَبهمه القرآن، لأَنَّه لا دليلَ له على ذلك. فلا نقولُ: إِنَّ امرأَتَه هي لَيا بنتُ يعقوب، ولا نقولُ: إِنها رحمةُ بنتُ أَفرايم، ولا نقولُ غيرَ ذلك، وبهذا يسقطُ اعتراضُ الفادي على تعيينِ اسمِ زوجتِه، واعتبارُه ذلك من أُخطاءِ القرآن، لأَنَّ القرآنَ لم يُبَيِّنُ ذلك أَصلاً.

ويُخطئُ الفادي في زَعْمِه أَنَّ أَيوبَ كَانَ قبلَ يعقوبَ ويوسفَ بفترةٍ طويلة، وأَنه كَانَ في بلادِ عوض العربية، والراجحُ من خلالِ حديثِ القرآنِ عن الأنبياءِ أَنه كَانَ من أنبياءِ بني إِسْرائيل المتأخّرين، نقولُ هذا من بابِ الترجيحِ والاحتمال، وليسَ من بابِ الجزم واليقين.

ولَسْنا مع الإِمام البيضاويِّ في تَبيينِه سَبَبَ حَلْفِ أَيّوب، وكيفيةَ تكفيرِه عنه، فلا دليلَ عندنا من الآياتِ الصريحة والأَحاديثِ الصحيحة لرسولِ الله ﷺ، على أنَّ أيوبَ غضبَ على امرأتِه لأَنها أَبْطَأَتْ عليه، فَحَلَفَ أَنْ يضربَها مئة سوط، وأرشدَهُ اللهُ إلى أنْ يأخذَ غُصْناً به مئةُ عود، فيضربَها به ضربةً واحدةً، لئلا يحنثَ في يمينِه.

وبهذا يسقطُ اعتراضُ الفادي على ما أوردَه البيضاوي، لأنه اعترضَ على كلام لم يَصِحّ ولم يَثْبُت، وجَعَلَه دليلاً على إِدانةِ القرآنِ وتخطئتِه، مع أَنَّ القرآنَ لم يَقُلْه! وكيفَ يُدانُ القرآنُ ويُخَطَّأُ على كلام لم يَقُلْه؟!.

وعلَينا أَنْ نبقى مع القرآنِ والحديثِ الصحيح في فهمِ ما ذَكَرَه القرآنُ عن قَصَصِ السابقين، ولا يَجوزُ أَنْ نُضيفَ إِليهما كلاماً لأَيِّ شخصٍ آخر، أَو من أَيِّ مصدر آخَر.

وقد أَبهمَ القرآنُ الحديثَ عن يَمينِ أَيوبَ ﷺ، واكتفى بإِشارةٍ مجملة: ﴿ وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَخْنَتُ ﴾ .

ومعنى الآية: إِنَّ أَيوبَ عَلِيَ حَلَفَ يَميناً أَنْ يَضربَ شَخْصاً ضَرْباً، فَدَعاهُ اللهُ إِلَى أَنْ لا يَحنَثَ في يمينِه، وذلك بأَنْ يأخذَ ضِغْثاً فيضربَ به الطرفَ الآخَر، والضِّغْثُ هو القبضةُ من الحشيش أو العيدان؛ يمْسِكُ بها الكَفُّ.

فأَخَذَ أَيوبُ الضِّغْثَ من الحشيشِ أَو العيدانِ وضربَ به الطرفَ الآخَر، وبذلك أَمضى يمينَه ولم يَحْنَثُ!.

وكلُّ كلام إضافةً على هذا الكلام لا دليلَ عليه، ولا يَجوزُ أَنْ نُفَسِّرَ به كلامَ الله، ولذلكُ نَستبعدُ ما قيلَ بأَنَّ أَيوبَ حَلَفَ على امرأتِه أَنْ يضربَها مئة سوط، وأَنَّ اللهَ أَمَرَهُ أَنْ يضربَها بغضنِ فيه مئةُ عودٍ كي لا يَحْنَث!.



## الصرح الذي بُنى لفرعون

أَخْبَرَنَا اللهُ أَنَّ فرعونَ أَصَرَّ على كُفْرِهِ وادَّعى الأُلوهية، وطلبَ من وزيرِه هامانَ أَنْ يَبنيَ له صَرْحاً ليبحثَ عن إِله موسى. قال تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا الْمَلَا مُا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِمِ فَأَوْقِدُ لِي يَنهَامَنُ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَمَكَلَ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِمِ فَأَوْقِدُ لِي يَنهَامَنُ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَمَكِلِ أَطُلِمُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنُهُ مِن الكَيْدِينَ ﴾ [القصص: ٣٨].

وقد اعترضَ الفادي على القرآن، وخَطَّأه، ووضعَ لكلامِه عِنْواناً استفزازيّاً هو: «فرعونُ بنى بُرْجَ بابلَ بمصر!». وهو تهكُّمٌ وسخريةٌ بكلامِ القرآن، فأينَ برجُ بابلَ الذي في العراقِ من فرعونَ حاكم مِصر؟!.

قالَ الفادي في تخطئتِه للقرآن: "ومعلومٌ أَنَّ البرجَ الذي كانَ بنو آدم يبنونَه ليمسَّ رأْسُه السَّماء، وقد صَنعوهُ من الطّينِ اللَّبنِ المشويِّ بالنّار، هو برجُ بابلَ في بلادِ الكِلْدانيّين، وقد شَرَعوا في بنائِه عقبَ حادثةِ الكِلْدانيّين. فلا يمكنُ أَنْ يكونَ الآمِرُ بالبرجِ هو فرعون، كما أَنَّ البرجَ لم يُبْنَ في مصر، ولا يُمكنُ أَنْ يكونَ وزيرُ فرعون هو هامانَ الوزيرَ الفارسيّ، وقد بُنِيَ برجُ بابلَ قبلَ فرعونَ بقرونِ طويلة!»(١).

خَطَّأَ الفادي القرآنَ في حديثهِ عن صَرْحِ فرعون، بينما اعتمدَ حديثَ سِفْر

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٥٦.

التكوينِ عن برجِ بابل، مع أنها أسطورةٌ وخُرافة، لا تتفقُ مع الإِيمانِ بالله، وخلاصَتُها: أَنَّ الناسَ تجمعوا في سهل بابلَ بعدَ انتهاءِ طوفانِ قومِ نوحٍ، فاتفقوا على أنْ يَبْنوا بُرْجاً عالياً، يَمَسُّ رأْسُه السماء، ليخلِّد ذكْرَهم على الأرض، ولما شَرَعوا في بنائِه، رآهم اللهُ وهو في السماء، وخافَ منهم أَنْ يَصْعَدوا إليه، فقال لمن حَوْلَه من الملائكة: هؤلاء بنو آدم يَبْنون بُرْجَهم إلى السماء، وإِنْ تَرَكْناهم وَصَلوا إلينا، فَتَعالوا نَنْزِلْ ونُبَلْبِلْ أَلسنتَهم ونُفَرِّقُهم!! فنزلَ الرَّبُ إليهم وبَلْبَلَ أَلسنتَهم، فَتوقَّفوا عن البناء، وتَشَتَّوا وتَفَرقوا في الأرض!!.

هذه الأُسطورةُ الخرافيةُ الكافرةُ يُصَدِّقُها الفادي لأَنها وردَتْ في العهدِ القديمِ، مع أَنها لا تتفقُ مع قوةِ اللهِ وقدرتِه وعظمتِه وعدلِه، وهي من تأليفِ الأَحبارِ المحَرِّفين للتوراة.

أما حديثُ القرآنِ عن الصرحِ الذي طَلَبَ فرعونُ من وزيرِه هامانَ أَنْ يبنيَه فإنه يُخَطِّئُه ويَرفضُه، كما يَرفضُ أَنْ يكونَ هامانُ وزيراً لفرعون، لأَنه كان وزيراً لملكِ الفرسِ، الذي كان بعدَ فرعونَ بقرون.

والصَّرْحُ هو البناءُ العالي، والأَبنيةُ العاليةُ موجودةٌ في كثيرٍ من المدنِ القديمة، وقد ذَكَرَ القرآنُ صرحَيْن:

الأول: صَرْحُ فرعونَ الذي بَناهُ له هامانُ من الطينِ المحروق، والذي أخبرتْ عنه آيةُ سورةِ القَصَص: ﴿فَأَوْقِدُ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل تِي صَرْحًا ﴾ [القصص: ٣٨]. وأُخبرَتْ عنه آيةُ سورةِ غافر: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَامَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَمَا اللهِ عَالَمَ اللهِ عَلَى اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّهُمُ لَمَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

الثاني: صرحُ سليمانَ العجيب، الذي فاجاً به ملكةَ سبأ. قال تعالى: ﴿ قِيلَ لَمَا ٱذْخُلِي ٱلصَّرَحُ فَلَمَا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيَهَا قَالَ إِنَّهُ صَرَحُ مُّمَرَّهُ مِّ مُرَدُّ مِن قَوَارِيرُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَقْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَالنَمَلَ : ٤٤].

وبما أَنَّ اللهَ أَخبرَنا عن صرحِ فرعونَ الذي بناهُ له وزيرُه هامانُ فإِننا نُصَدِّقُ ذلك ونؤمنُ به، ومعلومٌ أَنَّ الفراعنةَ تركوا خَلْفَهم مجموعةً من الأهراماتِ الأَثرية، والذين بَنَوْا تلك الأهراماتِ لا يَعجزون عن بناءِ صَرْح عالٍ!!.

وقد سَبَقَ أَنْ ذَكَرْنا أَنه لا تَعارُضَ بين هامانَ المصري، الذي كان وَزيراً لفرعون، والذي ذَكَرَ القرآنُ اسْمَه صريحاً، وبينَ هامان الفارسي، الذي كان وزيراً لملكِ الفرس، فكثيراً ما تتشابَهُ الأسْماء!.



# حول الطوفان على المصريين

أَخْبَرَنَا اللهُ في القرآنِ أنَّه لما أَصَرَّ فرعونُ وقومُه على الكفرِ واضطهادِ بني إسرائيل، أَرسَلَ اللهُ عليهم عدة آيات، وابتلاهم بعدة ابتلاءات، لعلَّهم يَتَراجعونَ ويُؤمنون. قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ، مِنْ اَيَةٍ لِتَسْمَرَنَا بِهَا فَمَا خَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﷺ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَلَ وَالضَّفَاعِ وَالدَّمَ ءَينَتِ مُفَصَلَتِ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﷺ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَلَ وَالضَّفَاعِ وَالدَّمَ ءَينَتِ مُفَصَلَتِ فَاسَتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا تَجْمِينَ ۚ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَنمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَكَ فَاسَتَكْبَرُوا وَكَانُوا مَعْمَلَ عَنهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَبْعِهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَالْأَعْرَافَ مَنا مَنهُمُ وَلَا اللهُ مَن الْمُعُومُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَالْأَعْرَافَ مَنا مَنْهُمُ فِي الْنَعْمُ الرَجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَالْعَرَافَ مَنْ الْمُعْرَافُونَ اللّهُ الْمُعْمَ فِي الْمُعْرَافِقُ وَالْمُ الْمُعْمُ فِي الْمُونَافِعُ وَالْأَعْرَافَ اللّهُ الْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَ فِي الْمُعْمُ فِي الْمُونَافِ وَلَوْنَ اللّهُ الْمُؤْونُ وَالْمُ الْمُعْرَافُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ فِي الْمُعْرَافُ وَلَالْمُونَ اللّهُ الْمُؤْمُ فِي الْمُعْمُ فِي الْمُؤْمُ فِي الْمُؤْمُ فِي الْمُعْرَافِ اللّهُ عَلَيْهِمُ فِي الْمُؤْمُ فِي الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمُ فِي الْمُؤْمُ فِي الْمُؤْمُ وَلَافُ الْمُؤْمُ فِي الْمُؤْمُ وَلَالْمُوافِي الْمُؤْمُ وَلَا اللْمُعْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللْمُعُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللْمُوافِي اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

ذَكرت الآياتُ خمسَ عقوباتٍ عاقبَ اللهُ بها فرعونَ وقومَه، وهي: الطوفانُ والجرادُ والقُمَّلُ والضفادعُ والدَّمُ، وقد كان عاقبَهم قبلَ ذلك بالمحلِ والجَدْبِ والسنين ونقصِ الثمرات، وَوَرَدَ ذلك في قولِه تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَخَذُنَا وَلَا عَرْفُ وَاللَّهُمُ يَذُكُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٠].

ويبدو أَنَّ هذه العقوباتِ كَانَتْ متتابعة: فعاقَبَهم اللهُ أَوَّلاً بالسنينَ والمحلِ ونقصِ الثَّمرات، حيثُ حُبستْ عنهم الأَمْطار، وقَلَّتْ مياهُ نهرِ النيل، وجَفَّتْ مزروعاتُهُم، وتَلِفَتْ أَشجارُهم وثِمارُهُم... ثم أَرسلَ اللهُ عليهم الطوفان، بأَن

امتلاً نهرُ النيلِ بالمياه، التي أدّى طوفائها إلى إغراقِ أراضيهم ومزروعاتِهم بالمياه.. ولَمّا انْحَسَرت المياهُ ونَبَتَ الزرعُ أَرسلَ اللهُ عليه الجرادَ فقضى عليه... وما سَلِمَ من الزرعِ من الجراد، وحَصَدوه، وخَزَّنوا حُبوبَه، أَرسلَ اللهُ عليه «القُمَّلَ» \_ بتشديدِ الميم \_ وهو السّوسُ الذي أَكَلَه ونَخَرَه وأَفْسَدَه.. أَمّا الضفادعُ والدمُ فهما عقوبتان منفصلتانِ عما قبلَهما، ولا نَعرفُ عن تفاصيلِهما، لأنَّ اللهَ لم يُخبرْنا عن ذلك، فنَكْتَفي بالإشارةِ القرآنيةِ الإجمالية.

وقد رَفَضَ الفادي قَبولَ ذلك، واعتبرَهُ من أَخطاءِ القرآنِ التاريخية، وحاكمَ القرآنَ إلى العهدِ القديم، فوجَدَ فيه الحديثَ عن عَشْر ضَرْبات، ضَرَبَ اللهُ بها آل فرعون. قال: «معلومٌ أَنَّ اللهَ ضَرَبَ المصريين على يَدِ موسى عَشْرَ ضربات، هي: الدَّمُ، الضفادعُ، البعوضُ، الذُّبَّانُ، موتُ المواشي، الدَّبَانُ، موتُ المواشي، الدَّبَانُ، البَرَدُ، الجرادُ، الظلامُ، موتُ الأَبكار... أمّا الطوفانُ فلم يُصِبْ مصرَ زمنَ فرعون، بل كانَ حَدَثاً مَشْهوراً حَلَّ بقوم نوح»(۱).

وكلامُ الفادي عندنا مَرْدود، وعودَتُه لسِفْرِ الخروجِ لاستخراجِ الضرباتِ الربانيةِ العشرة منه غيرُ صحيحة، لأنَّ الأحبارَ حَرَّفوا أسفارَ العهدِ القديم! فنحنُ لا نعتمدُ ما وردَ فيه، وإنما نعتمدُ ما وَردَ في القرآن، فنقول: أرسلَ اللهُ على فرعونَ وقومِهِ الطوفانَ والجرادَ وَالقُمَّلَ والضفادعَ والدم، بعد أَنْ أَخَذَهم بالسنين ونقص الثمراتِ، لعلَّهم يتذكرون!!.

وقد خَطَّأَ الفادي القرآنَ في حديثِه عن الطوفان، الذي عاقبَ اللهُ به قومَ فرعون، لأنه لا يوجَدُ عندَه إِلّا طوفانٌ واحد، وهو الذي عَمَّ الجبالَ والسهول، وأَغرقَ قومَ نوحٍ الكافرين! وهذا بسببِ فكرهِ القاصرِ وعقْلِه الصغير، فالطوفانُ زمنَ نوحٍ عَلَي طوفانٌ عامٌّ شاملٌ كامل، عمَّ وَجْهَ الأَرضِ كُلِّها، لكن هذا لا يَمنعُ وُجودَ وحدوثَ حوادثِ طوفانٍ أُخرى جزئية، ومنها ذلك الطوفانُ الذي أَرسلَه اللهُ على قوم فرعون!!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٥.



#### حول طالوت وجيشه

أَخْبَرَنَا اللهُ في القرآنِ عن قصةِ طالوت، وخلاصَتُها أَنَّ بَني إِسرائيل لما تسلَّطَ عليهم أعداؤُهم، طَلَبوا من نَبيِّ لهم أَنْ يجعلَ عليهم مَلِكاً، يقودُهم لقتالِ أعدائِهِمْ، فأخبرهم أَنَّ الله بَعثَ لهم طالوتَ مَلِكاً، فاعْتَرَضوا عليه بأنه ليسَ من بيتِ الملوكِ، وليسَ عندَه مال، فأخبرهم أَنَّ آيةَ مُلْكِه أَنْ يَأْتِيهم التابوتُ الذي سَلَبَهم إِياهُ أعداؤُهم. وخرجَ طالوتُ بالجيش، وطَلَبَ منهم أَنْ لا يَشْرَبوا من النهر، إلا غَرْفَةً باليد، فشربوا من النهر إلا عَدَداً قليلاً منهم، وخاضَ بذلك العددِ القليلِ المعركة الفاصلة، وهَزَمَ اللهُ أعداءَهم، وكانَ داودُ جنديّاً في جيشِ طالوت، وقَتَلَ جالوتَ قائدَ الكفار، وصارَ بعدَ ذلكَ نبياً ومَلِكاً على بَني إسرائيل. [انظر: سورة البقرة: ٢٤٦ ـ ٢٥٢].

واعترض الفادي على عرض القرآنِ لقصة طالوت، وحاكم القرآن إلى أسفارِ العهدِ القديم، وحَكَم بخطاً ما جاء في القرآنِ مُخالِفاً لكلامِ الأحبار. وقال: «والقصةُ أنَّ صموئيلَ النبيَّ مَسَحَ شاولَ الملك ـ الذي يُسميه القرآنُ طالوتَ لِطولِ قامتِه ـ ملكاً على بني إسرائيل، وفي أيامِه بارزَ داودُ جالوتَ لللهُ بني إسرائيل، وفي أيامِه بارزَ داودُ جالوتَ ـ الذي هو جُولْيات ـ وقَتلَه، ونَصَرَ اللهُ بني إسرائيل. . غير أنَّ القرآنَ خَلَطَ هذه القصةَ بحكايةِ جيشِ جَدْعون، الذي امتحنَهُ بالشربِ من النهر، عندما حارَبَ المدْيانيّين، واعتبرَ أنَّ شاولَ أو طالوتَ هو جَدْعون، واعتبرَ أنَّ الحربَ مع المديانيين، مع أنَّ بينَ الحادثتين زَمَنٌ مدد!» (١٠).

إِنَّ المرجعَ والمعتمدَ هو القرآن، فإذا قالَ القرآنُ قَوْلاً، وقالَ الكتابُ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٥٨.

المقَدَّسُ قولاً خالفه، حَكَمْنا بخطأ قولِ الكتابِ المقَدَّس، واعتمدْنا قولَ القرآن.

الكتابُ المقَدَّسُ سَمّى الملكَ شاول، والقرآنُ سماهُ طالوت! والصحيحُ أنَّ اسْمَه طالوت. وسَمّى الكتابُ المقدسُ قائدَ الأعداءِ جوليات، والقرآنُ مَنّاهُ جالوت! والصحيحُ أنَّ اسْمَه جالوت. وأخبرَ القرآنُ أَنَّ طالوتَ هو الذي امتحنَ جُنودَه بالنهرِ الذي مَرّوا به، وطلبَ منهم أن لا يَشربوا منه إلا غَرفة باليد، فَشَربوا منه إلا قَليلاً منهم، وأخبرَ الكتابُ المقدَّسُ أَنَّ الذي امتحنَ الجنودَ بالنهرِ هو جدعون، وكان قائداً لبني إسْرائيل، ظهرَ قَبْلَ طالوتَ بفترة! والصحيحُ هو ما ذكره القرآن.

ولذلك كان الفادي مخطئاً في تخطئةِ القولِ الصحيحِ في القرآن.



# حول كلام عيسى في المهد

أَخبرَ اللهُ أَنَّ عيسى عَلِي تكلمَ في المهد، أَيْ كَلَّمَ الناسَ وهو على حضْنِ أُمِّه. قال تعالى: ﴿وَيُكِلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٦] وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرَيَمَ اذْكُر نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلَاتِكَ إِذْ أَيْدَتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكِلِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلًا ﴾ [المائدة: ١١٠].

وذَكَرَ القرآنُ أَنَّ عيسى تكلمَ في المهدِ مرتَيْن:

المرةُ الأُولى: بعد أَنْ وَلَدَتْه أُمُّه مباشرة، فناداها مِنْ تحتها، ودَعاها إلى عَدَمِ المُوثُن، وأَرشَدَها إلى الطعامِ والشرابِ، وعدم كلامِ الناس. قال تعالى: ﴿فَنَادَنهَا مِن تَعْنِهَا أَلَا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿ وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِحِنْعِ النَّخْلَةِ شَنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ فَكُلِي وَالشَرِي وَقَرِّى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنٌ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي النَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِي وَالشَرِي إنسِيًّا ﴾ [مريم: ٢٤ - ٢٦].

المرةُ الثانية: بعدما حملَتْه وذهبَتْ به إلى قومِها، وتَعَجَّبوا من الأَمْرِ، وسألوها عن تفسير الأَمْر، فلم تُكلمُهم، وأَشارَتْ إليه وهو على حضْنِها،

ولكنَّ الفادي كَذَّبَ القرآنَ وخَطَّأَه، وحاكَمَهُ إلى كتابه المقدَّس. قال: «ويقولُ الكتابُ المقدَّس: إنه لما جاءَ المسيحُ في الجَسَدِ كان يَنْمو نُمُوّاً طبيعياً، سواءٌ في بَدَنِه أَو عَقْلِه وتفكيرِه. فقالَ الإنجيل: «وأمّا يَسوعُ فكان يتقدَّمُ في الحكمةِ والقامةِ والنعمة، عندَ اللهِ والناس» فلم يَحدثُ أَنْ تكلمَ المسيحُ في المهد»(١).

وإن كلام الفادي المفتري مردود، ومحاكمته القرآن إلى الكتاب المقدس خطأ منهجي منه، لأن القرآن هو الأصل والمرجع، وبما أنه ذكر أن عيسى به تكلم في المهد، فقد تكلم عيسى في المهد. ثم إنه ليس في الأمر ما يدعو للاستغراب أو الإنكار، لأن كلامه في المهد لم يكن أمراً مألوفاً معتاداً، وإنما كان آية خارقة من آيات الله! والله الذي خلق عيسى المجلة من غير أب هو الذي أنطقه في المهد!!.



## عيسى ومعجزة خلق الطير

أَخْبَرَنَا اللهُ أَنَّ عيسى عَلِيَ كَان يَصنَعُ من الطينِ شَكْلاً على هيئةِ الطيرِ، ثم ينفخُ فيه فيكونُ طائِراً حَيَّا بإِذْنِ الله. قال تعالى: ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَنِي ثَمْ يَنفخُ فيه فيكونُ طائِراً حَيَّا بَإِذْنِ الله. قال تعالى: ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَنِي قَدْ جِنْتُكُمُ بِاَيَةٍ مِن زَيِّكُمُ أَنِيَ أَنفُخُ فِيهِ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٥٨.

فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [آل عــمـران: ٤٩]. وقــال تــعــالــى: ﴿وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَـنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ﴾ [المائدة: ١١٠].

وعَلَّق الفادي على هذا بِكلام غامِض؛ قال فيه: «يَقُولُ المسلمون: إِنَّ المسيحَ لما كان صَبِيًّا خَلَقَ من الطينِ طَيْراً.. ويؤمنُ المسيحيّون أَنَّ المسيحَ كلمةُ الله، وهو الذي (كُلُّ شيءٍ به كان، وبغيرِه لم يكنْ شَيْءٌ مما كان)، ولكنّهم يؤمنونَ أَنَّ المسيحَ لما تَجَسَّدَ لبثَ ثَلاثينَ سنة قبلَ أَنْ يبدأ في الكرازةِ وعَمَل المعجزات»(۱).

لم يُصرح الفادي باعتراضِه على القرآن، ولم يُوَضِّحْ ما يريدُ من كلامِه عن المسيحِ ﷺ، فما معنى جملة «كُلُّ شيء به كان، وبغيرِهِ لم يكنْ شيءٌ مما كانَ»!.

ظاهرُ هذه الجملةِ أَنَّ كُلَّ شيء في الوجودِ متعلقٌ ومرتبطٌ بعيسى عَلَى وبدونِه لا يوجَدُ شيء!! وهذا من صفاتِ اللهِ الخالق، وليسَ من صفاتِ عيسى المخلوق، فهذه صورةٌ من صورِ إِشراكِ النصارى، حيثُ أَشركوا عيسى بالله في الخلقِ والقوةِ والفعلِ والتصرُّف، وكأنَّ عيسى عَلَى هو المتصرفُ في الأشياء، والقائمُ عليها، والحافظُ لها!!.

ومع ذلك اعترض الفادي على القرآن، وخَطَّأَهُ في إِخبارِه عن معجزةٍ باهرةٍ لعيسى عَيْدٌ، حيث كانَ يأْخُذُ طيناً، ويَصنعُ منه تِمثالاً على شَكْلِ طائر، ثم يَنفخُ فيه، فتدبُّ فيه الروح، ويَصيرُ طائِراً حيّاً، وهذا بإِذْنِ اللهِ سبحانه... فاللهُ في الحقيقةِ هو الذي جَعَلَه حَيَّاً، ونفخةُ عيسى عَيْدٌ ما هي إِلّا سببٌ ماديّ، لأَنَّ المسبِّبَ والخالق والمريدَ هو الله عَيْلُ.

وبما أَنَّ القرآنَ صَرَّحَ بذلك، فإِنَّنا نؤمنُ به ونُصَدِّقُه، ونَعتبرُه معجزةً من معجزاتِ عيسى ﷺ، أَجْراها اللهُ على يَدَيْه.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٥٩.



#### من هو المصلوب؟

الْتَبَسَ على النَّصارى صَلْبُ عيسى ﷺ، كما الْتَبَسَ على اليَهود.. وحَلَّ القرآنُ الإِشكالَ، وأَزالَ اللَّبْسَ، لكنَّ النَّصارى لم يُصَدِّقوا القرآن.

قَالَ الله ﷺ وَقَالِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَكُ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَلَلَنَا الله وَهَا وَلَكِمَ الله الله وَمَا عَلَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِمَن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ اللَّهِ وَمَا قَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِمَن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فِيهَ لَهُ مَا لَهُمُ اللهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا قَلُوهُ يَقِينًا ﴿ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٦ ـ ١٥٨].

واعترضَ الفادي على نَفْيِ القرآن قَتْلَ عيسى عَلَى وصَلْبَه، واعتبرَه خَطَأً من أخطاء القرآن، واستغربَ من إنكارِ القرآنِ أَمْراً مُجْمَعاً عليه بينَ اليهودِ والنصارى واليونان والرومان.

ونُسجلُ اعتراضَ الفادي قبلَ أَنْ نُفَنِّدَه: «لماذا ينكرُ القرآنُ صَلْبَ المسيحِ وقَتْلَه بأيدي اليهود، مع أَنَّ اليهودَ يَعْترفون بذلك، والنصارى يُؤَكِّدونه ويَفْتَخرون به؟ والإِنجيلُ كُلُّه هو خَبَرُ صَلْبِ المسيحِ والبشارةِ به، كَفادٍ للبشر؟.

ويذكُرُ القرآنُ في مواضعَ أُخْرى موتَ المسيحِ وقيامتَه، وارتفاعَه إلى السماء. كقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَىٰ إِنِي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ ﴾ [آل عمران: ٥٦]، وفيه يَقولُ المسيحُ: ﴿فَلَمّا تَوَفَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ ﴾ [المائدة: ١١٧]، ويقولُ أيضًا: ﴿وَلُسَّلَمُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدِتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعتُ حَيًا ﴾ [مريم: ٣٣].

أَلِيسَ غريباً أَنْ يَجِيءَ مَنْ يُنكرُ صَلْبَ المسيحِ بعدَ حدوثِه بستمئة سنة؟!. إِنَّ حادثةَ الصَّلْبِ حقيقةٌ تاريخية، سَجَّلَها اليونانُ والرومانُ واليهودُ والمسيحيون.. وفي مجمع «نيْقية» الذي انعقدَ سنةَ (٣٢٥م) كتبَ أَساقفةُ العالَم المسيحيّق قانونَ الإِيمان، مُقَرِّراً صَلْبَ المسيحِ لأَجْلِ خَلاصِنا، وهو القانونُ

الذي يَتْلُوهُ كُلُّ مسيحيِّ في كُلِّ كنيسة، في كلِّ مكانٍ وزمان! وآثارُ المسيحيينَ في القرونِ العشرين الفائتة في كُلِّ أَنحاءِ العالَمِ تحملُ شاراتِ الصليب؟ فكيفَ ينكرُ أَحَدٌ تاريخيةَ الصَّليب؟!»(١).

يُؤمنُ كُلُّ النصارى أَن اليهودَ والرومانَ قَتَلوا عيسى ﷺ وصَلَبوه، وأَنَّ روحَه خرجَتْ على الصَّليب، وبعد ثلاثةِ أيامٍ من دفْنِه رُدَّتْ إليه روحُه، فقام من قَبْره، وصَعَدَ إلى السماء!.

وكانَ اليهودُ يَتَباهون ويَتَفاخَرون بقتْلِ عيسى عَلِيهُ، قال تعالى: ﴿ وَقَوْلِهِمُ إِنَّا قَنَلْنَا الْمَسِحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ . . أَمَا النَّصَارى فقد جَعَلوا الصليبَ جُزْءاً من عقيدتِهم ودينهم، والشعارَ المميزَ لهم عن باقي أَتْباعِ الأَدْيان، وَوَضَعوا الصليبَ في أعناقِهم وعلى كنائِسهم وملابِسهم ومرافقِ حياتهم . فإذا نفى القرآنُ صَلْبَ عيسى عَلَيهُ نَفْياً صَريحاً فإنَّ النصرانية تَتَهاوى من أساسِها، ولذلك كَذَّبَ الفادي القرآنَ في نفيهِ صَلْبَ عيسى عَلِيهُ!.

وعندَ النظرِ في كَلامِ القرآنِ عن الصَّلْبِ نَرى أَنه لم يَنْفِ الصَّلْبَ جملةً وتَفْصيلاً، وإنما نفى صلبَ عيسى ﷺ، وكَذَّبَ اليهودَ في ادِّعاءِ ذلك.. قال تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَمُمْ ﴾؛ فنفى أَنْ يكونوا قَتَلوا عيسى ﷺ أَوْ صَلَبوه.

ويُقررُ القرآنُ أَنَّ المختَلِفين في موضوعِ القتلِ والصلبِ من اليهودِ والنَّصارى في شكِّ منه، لم يَصِلوا إلى اليقين، لأَنهم لا يَنْطَلقونَ من العِلْم، وإنما يَتَبِعونَ الظَّنَّ، والظَّنُّ لا يوصِلُ إلى يَقين: ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْ عَلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّنِّ . . . ﴾ .

ويؤكِّدُ القرآنُ مرةً أُخرى أُنهم لم يَقْتُلُوا عيسى يَقيناً، لأَنَّ اللهَ العزيزَ الحكيمَ رَفَعَهُ إِليهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا . الحكيمَ رَفَعَهُ إِليهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا . وتَدلُّ الجملُ القرآنيةُ السابقةُ على أَنَّ القرآنَ لم يَنْفِ الصلبَ مُطْلَقاً،

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٥٩ - ٦٠.

وإنما نفى صَلْبَ عيسى عَلَى فاليهودُ والرومانُ أَرادوا صَلْبَ عيسى عَلَى ولكنَّ الله حَماهُ وعَصَمه منهم، ورفَعَهُ إلى السماءِ حَيَّا بِجسْمِه وروحِه. أَمَّا هم فقد صَلَبوا رَجُلاً آخَر، وكُلُّ ظَنِّهم أَنه عيسى! فقالَ اليهود مُتَبَجِّحين: إِنَّا قَتَلْنا المسيحَ عيسى ابنَ مريمَ رسولَ الله عَلَى .

معنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِكُن شُبِهَ لَمُمُ ﴿: شُبَّهَ لهم أَمْرُ الصَّلْبِ والقَتْل، والْتَبَسَ عليهم، وَوَقَعوا في لَبْسٍ وشَبَهٍ بشأنه! وهذا معناهُ أَنهم قَتَلوا وصَلَبوا شَخْصاً مَشْبوهاً، وكلُّ ظَنِّهم أَنه عيسى، مع أَنَّ المقتولَ المصلوبَ لم يكنْ عيسى، إنما كانَ شَخْصاً آخَر.

ومعنى قوله تعالى: ﴿وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ إِلَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ الله الله وَهُ عَيسى حقيقة، اليهودُ عيسى عَلِي يَقيناً، ولم يكن الشخصُ المقتولُ المصلوبُ عيسى حقيقة، إنما كانَ شَخْصاً آخَرَ غَيْرَه، بينما كان عيسى في السماء!!.

وهذا معناهُ أَنَّ هُناكَ شخصاً مقتولاً مصلوباً، يَجزمُ اليهودُ والنصارى والمرومانُ وغيرُهم أَنه المسيحُ عيسى ابنُ مريم رسولُ الله، ويَنفي القرآن الذي أُنزلَه اللهُ بعد ستمئة سنةٍ من الحادثةِ أَنْ يكونَ عيسى، ويُشيرُ إلى أَنَّه شخصٌ آخرُ غير عيسى!! فمن هو هذا الشخصُ الآخرُ المقتولُ المصلوب؟!.

لم يتحدَّث عنه رسولُ اللهِ ﷺ في حديثٍ صحيحٍ مرفوع، وذَكَرَ قَصَّتَه الصحابيُّ الجليلُ عبدُ الله بن عباس ﷺ. وهو أَصَحُّ ما جاءَ في مصادِرِنا الإسلامية، بشأنِ الأحداث الخطيرة في تلك الليلة، ورواية ابن عباس تتفق مع حديث القرآن عن عدم قَتْلِ عيسى وصَلْبِه، وتُشيرُ إلى شخصيةِ القَتيل.

ونسجل فيما يلي رواية ابن عباس، وتمهيد ابن كثير لها، وحديثه عن أحداث تلك الليلة المثيرة:

قالَ ابنُ كثيرٍ في تفسيره: «وكانَ من خبرِ اليهودِ ـ عليهم لَعائنُ اللهِ وسَخَطُه وغَضَبُه وعِقابُه ـ أَنه لما بَعَثَ اللهُ عيسى ابنَ مريم بالبيناتِ والهدى، حَسَدوه على ما آتاهُ اللهُ من النبوة، والمعجزاتِ الباهراتِ التي كان يُبرئُ بها الأَكْمَهَ والأَبرصَ

ويُحيي الموتى بإِذْنِ الله. . . فخالَفوه وكَذَّبوه، وسَعَوْا في أَذاهُ بكُلِّ ما أَمْكَنَهم، حتى جعلَ نبيُّ اللهِ عيسى عَلِيَ لا يُساكنُهم في بلدة، بل يُكثرُ السياحة هو وأُمُّه. . .

ثم لم يُقْنِعُهم ذلك حتى سَعَوا إلى ملكِ دمشق في ذلك الزمان \_ وكانَ رَجُلاً مشركاً من عبدةِ الكواكب، وكانَ يُقالُ لأهْلِ مِلَّتِه: اليونان \_ وأَنْهَوْا إليه أَنَّ في بيتِ المقدسِ رجلاً يَفتنُ الناسَ ويُضِلُّهم، ويُفسِدُ على الملكِ رعاياه.. فغضبَ الملكُ من هذا، وكتبَ إلى نائبِه بالقُدْس، أَنْ يَحتاطَ على هذا المذكور، وأَنْ يَصْلُبَه، ويَضَعَ الشوكَ على رأْسِه، ويكفَّ أَذاهُ عن الناس.. فلما وَصَلَ الكتابُ امتثلَ والي القدس ذلك.

وذهب هو وطائفةٌ من اليهودِ إلى البيتِ الذي فيه عيسى ﷺ، وهو في جماعةٍ من أصحابِه، اثْنَىْ عشر رجلاً.

فلما أَحَسَّ عيسى بهم، وأنه لا مَحالةَ من دخولِهم عليه، أو خروجِه إليهم، قالَ لأصحابِه: أيكم يُلْقيٰ عليه شَبَهي، وهو رفيقي في الجنة؟.

فانتدبَ لذلك شابٌ منهم، فكأنه استصغَرَه، فأعادَها ثانيةً وثالثة، وكُلُّ ذلك لا يَنْتِدبُ إلّا ذلك الشّابّ...

فقالَ له عيسى: أَنتَ هو!! وأَلقى اللهُ شَبَهَ عيسى عليه، فكأنَّه هو!!.

وفُتِحَتْ «رُوزَنَةٌ» من سَقْفِ البيتِ، وأَخَذَتْ عيسى ﷺ سِنَةٌ من النوم، فرُفعَ إلى السماءِ وهو كذلك. . . فلما رُفعَ عيسى من سَقْفِ البيت، خَرَجَ أُولئك النفرُ من البيت.

فلما رأى اليهودُ والجنودُ ذلك الشابَّ ظَنّوه عيسى، فأَخَذوهُ في الليل وصَلَبوه، وَوَضَعوا الشوكَ على رأسهِ.. وأظهرَ اليهودُ أَنهم سَعَوْا في صَلْبِه، وتَبَجَّحوا بذلك.. وسَلَّمَ لهم طوائفُ من النصارى ذلك؛ لجهْلِهِم وقلةِ عَقْلِهم.. ما عدا مَنْ كانَ في البيتِ مع المسيح، فإنهم شاهَدوا رَفْعَه.. وأما الباقونَ فإنهم ظُنُّوا كما ظَنَّ اليهودُ أَنَّ المصلوبَ هو المسيحُ ابنُ مريم... حتى ذَكروا أَنَّ مريمَ جَلَسَتْ تحتَ ذلك المصلوبِ وبَكَتْ.

وهذا كلَّهُ من امتحانِ اللهِ لعبادِه، لما لَه في ذلكَ من الحكمةِ البالغة. وقد أُوضحَ اللهُ الأَمْرَ وجَلّاه وأَظْهَرَه وبَيَّنَه في القرآنِ العظيم، الذي أَنزلَه على رسولِه الكريم على حيثُ بَيَّنَ أَنهم ما قَتَلوا عيسى الله وما صَلَبوه، ولكن شُبّه لهم، حيثُ أَلْقَىٰ اللهُ شَبَهَه على ذلك الشّاب، فَبَدا لهم عيسى، فقتَلوه وصَلَبوه، ظانينَ أَنَّه عيسى! وأخبرَ اللهُ أَنَّ الذينَ اخْتَلَفوا في عيسى اللهم من اليهودِ الذين اذَّعَوْا قَتْلَه، والنصارى الجُهّالِ الذين سَلَّموا لهم بذلك، كُلُّهم في اليهودِ الذين ادَّعَوْا فَن فَالله، وإنما كانوا شَكِّن مُتَوهِمين أَنه هو، وإنما كانوا شاكين مُتَوهًمين...

قالَ ابنُ عباس عَلَيْهَا: «لما أَرادَ اللهُ أَنْ يرفعَ عيسى عَلَيْهِ إِلى السماء، خَرَجَ على أَصحابِه، وفي البيتِ اثْنا عَشَرَ رَجُلاً من الحواريِّين، خَرَجَ عليهم من عينٍ في البَيْت، ورأسُه يَقطرُ ماءً، فقالَ ; إِنَّ منكم مَنْ يكفرُ بي اثنتَيْ عَشْرَة مرة، بعد أَنْ آمَنَ بي!.

ثم قال: أيكم يُلْقي عليه شَبَهي، فيُقْتَلُ مكاني، ويَكونُ معي في دَرَجتي؟.

فقامُ شابٌ من أَحْدَثِهم سِنّاً، فقالَ له: اجلسْ! ثم أَعادَ عليهم، فقامَ ذلك الشاب، فقال: أنا! ذلك الشاب، فقالَ له: اجلسْ! ثم أَعادَ عليهم، فقامَ ذلك الشاب، فقال: أنا! فقالَ له عيسى عَلِيهِ : هو أَنت!!.

فأُلْقِيَ عليه شَبَهُ عيسى ﷺ، ورُفِعَ عيسى من «روزَنَةٍ» في البيتِ إِلى السماء، وجاءَ الطَّلَبُ من اليهود، فأخذوا الشَّبَهَ، فَقَتَلوه، ثم صَلَبوه..»(١).

وعلى ضوءِ كلامِ ابن عباسٍ ﴿ وَابنِ كثيرٍ كَثَلَتُهُ، يمكنُ أَنْ نَتَصَوَّرَ أَحداثَ تلك الليلةِ المثيرةِ كما يَلى:

١ - نجح اليهودُ في إقناعِ الحاكمِ الروماني في إلقاءِ القبضِ على
 عيسى عليه .

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ١/ ٤٣ م \_ ٥٤٤.

٢ ـ توجّهَتْ مجموعةٌ من الجنودِ الرومانِ واليهودِ إلى المكانِ الذي فيه عيسى عليه.

٣ ـ كان عيسى عَلِي أَحَدِ بيوتِ القُدْس في تلك الليلة، وكانَ معه اثْنا عَشَرَ رَجُلاً من الحواريّين.

٤ ـ عَلِمَ عيسى ﷺ بقدومِ الجنودِ لاعْتِقالِه وقَتْلِه، فلم يَخَفْ ولم يَقْلَقْ ولم يَقْلَقْ ولم يَعْزَنْ، لأَنَّه يوقنُ أَنَّ اللهَ معه، بِحِفظِه وعنايتِه ورعايتِه.

أخبرَ الله عيسى على أنهم لن يَصِلوا إليه، وطَلَبَ منه أَنْ يَنتدبَ من أَتْباعِه شاباً، ليُلقى شَبَهَهُ عليه.

٦ ـ أُخبرَ عيسى ﷺ الحواريّين أَنَّ الله سيحميه، وعَرَضَ عليهم أَنْ ينتدبَ أُحدهم ليفديَه بنفسِه، بأَنْ يُلْقىٰ عليه شَبَهُه، فيُؤْخَذَ ويُقْتَلَ ويَموتَ شهيداً، ويكونَ معه في الجنة.

٧ ـ استجابَ لعيسى عليه شابٌ من أَصْغَرِ الحوارِيّين سِنّاً، وبقيَ اسْمُه مبهماً.

٨ ـ أُجرى اللهُ على ذلك الشابِّ الفدائيِّ آيتَه الخارقة، فَحَوَّلَه إلى
 عيسى، بأنْ أَلْقىٰ شَبَهَه عليه، بحيثُ لا يَشُكُّ مَنْ رآهُ أَنه عيسى.

٩ ـ رَفَعَ اللهُ رسولَه عيسى ﷺ إلى السماء، بعدَ أَنْ أَلْقى عليه النَّوْم،
 وكانَ الحواريّون معه في البيت، فرأوْه وقد أُلْقِيَ عليه النوم، ورأَوْهُ وهو يُرْفَعُ
 من فتحةٍ في البيت!.

١٠ ـ لما دخلَ الجنودُ واليهودُ البيتَ، رأوْا أَمامَهم «عيسى»، وهو في الحقيقةِ «عيسى المُتَحَوِّلُ»، شبيهُ النبيِّ عيسى الذي رُفِعَ إلى السماء.

۱۱ ـ أَخَذَ الجنودُ عيسى المتحوّل، وهم لا يَشُكّونَ أَنه عيسى المطلوب، ولم يَنْفِ الشّابّ أَنَّه عيسى.

١٢ ـ لا نَعرفُ ماذا جَرى للحوارِيّين الأحد عَشَرَ الذين كانوا في البيت،
 هل هَرَبوا أَم اعْتُقِلوا، أَم اعْتُقِلَ بعضُهم وهربَ آخرون.

١٣ - أَخَذَ الجنودُ «عيسى الثاني الشّبِيه»، وصَلَبوهُ على الخشبة، وقَتَلوهُ على الرسولُ على السّبة، وقَتَلوهُ على الصّليب، ولقيَ وَجْهَ اللهِ شهيداً، بينما كان عيسى الرسولُ على السماء.

١٤ - كان الناسُ يَأْتُونَ إِلَى الشَّابِّ المقتولِ المصلوب، ولا يَشُكُونَ أَنه عيسى، لأَنَّ اللهَ أَلْقى شَبَهَه عليه، فأنزلوه عن الصَّليب ودَفَنوه.

افرحين شامِتين، لأنهم قَتَلوا عيسى وصَلَبوه، وأذاعوهُ
 في الناس، وقالوا: إنا قَتلْنا المسيحَ عيسى ابنَ مريمَ رسولَ الله. بينما كانَ القتيلُ عيسى الشبيه.

17 - لَم يَعلم النَّصارى ماذا جَرى من معجزاتٍ ربانيةٍ في تلك الليلة، وأَيْقَنوا أَنَّ الشابَّ الذي خَرَجَتْ روحُه على الصليب، ودُفِنَ في الأرضِ هو عيسى رسولُ الله، عليه الصلاة والسلام، وقالوا: قَتَلَ اليهودُ رسولَنا وصَلَبوه.

۱۷ - صَبَّ اليهودُ والرومانُ العذابَ على الحوارِيِّين والمؤمنين بعيسى الله وقَتَلوا منهم وصَلَبوا، وشَرَّدوا وطَرَدوا.. ولم يلتقطُ ذلك الجيلُ من النصارى أنفاسَهم ليُفَكِّروا بتَأَنِّ وتَمَهُّلٍ فيما جرى في تلك الليلةِ المثيرة.

1۸ - بقيتْ حقيقةُ ما جَرى في تلك الليلةِ خافيةً على اليهودِ والنصارى، وهم يوقنون أَنَّ المقتولَ المصلوبَ هو عيسى رسولُ الله عليهِ الصلاة والسلام، حتى بَعَثَ اللهُ محمداً رسولاً ﷺ، بعد ستة قُرون، وأنزل عليه القرآن، وَوَضَّحَ حقيقةَ الأَمْرِ وأَزالَ اللبس، وذَكَرَ أَنَّ المصلوبَ هو ذلك الشابُ الفدائيُّ الشهيد، وأَنَّ عيسى الرسولَ ﷺ في السماء!!.

# معنى قوله تعالى: ﴿إِنِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ ﴾

ادّعى الفادي أَنَّ القرآنَ ذَكَرَ موتَ عيسى ﷺ. قال: «ويذكُرُ القرآنُ في مواضِعَ أُخرى موتَ المسيح، وقيامتَه وارتفاعَه إلى السماء، كقوله: ﴿إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَىٰ إِنِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وقوله: ﴿فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنْتَ

أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ ﴾ [المائدة: ١١٧]، وقوله: ﴿وَٱلسَّلَامُ عَلَىَ يَوْمَ وُلِدَّتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: ٣٣]» (١).

وهذا فهمٌ خاطئٌ للآياتِ النَّلاث، فهي لا تتحدَّثُ عن موتِ عيسى ﷺ على الصليب، ثم دفنِه وقيامتِه، وإنما تتحدَّثُ عن موتِه، وبعثِه يومَ القيامة.

معنى آية سورة مريم: ﴿وَالسَّلَمُ عَلَى يَوْمَ وَلِدَّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ﴾: أَنَّ الله سيمنَحُه السلام، ويُنْجيه من الخَطَرِ في المواطنِ الثلاثةِ التي يتعرَّضُ فيها الإنسانُ لخطرٍ كبير: يومَ ميلادِه، ويومَ موتِه، ويومَ بعثِه حَيَّا يومَ القيامة!.

والمرادُ بقولِه: ﴿وَيَوْمَ أَمُوتُ ﴾: موتُه الحقيقيُّ بعدَ إِنزالِه على الأَرضِ قُبَيْلَ قيامِ الساعة، حيثُ سيُنزلُهُ اللهُ حاكِماً بدينِ الإِسلام، وسيكسرُ الصَّليب ويقتلُ الخنزير، ويضعُ الجزية، ويُقاتلُ النَّصارى، ولا يقبلُ منهم إلّا الإِسلام.. ثم يموتُ الموتةَ التي كَتَبَها اللهُ على كُلِّ مخلوقٍ حيِّ، ثم يُصَلي عليه المسلمونَ ويَدفنونه.

والمرادُ بقوله: ﴿وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا﴾: بَعْثُه يومَ القيامة، معَ باقي الأنبياءِ والجِنّ.

فليس المرادُ بقولِه: ﴿وَيَوْمَ أَمُوتُ﴾: موتَهُ على الصليبِ وخروجَ روحِه عليه. كما أَنه ليس المرادُ بقولِه: ﴿وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا﴾: قيامَه من قبرِه الذي دَفَنوهُ فيه، بعد ثلاثةِ أَيام من صَلْبِه ودَفْنِه.

أمّا معنى آيةِ سورةِ آلِ عمران: ﴿يَعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰٓ﴾ فإنه يَحتاجُ إِلى توضيح، لنفي اللَّبْسِ وحَلِّ الإِشكال.

﴿ مُتَوَفِيكَ ﴾ في الآيةِ خبرُ ﴿إِنَّ » مرفوعٌ بضمةٍ مقدَّرَةٍ على الياء، وهو اسْمُ فاعل من الفعل الخُماسيّ: تَوَفّى.

والتوفّي في القرآنِ قد يُسْنَدُ إِلى الله. قالَ تعالى: ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٥٩.

ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَثُمُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ﴾ [الرعد: ٤٠].

وقد يُسْنَدُ إِلَى الملائكة؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيَ الْفَسِيمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [النساء: ٩٧].

وقد يُسْنَدُ إِلَى مَلَكِ الموت؛ قال تعالى: ﴿قُلْ يَنُوَفَّنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وَقِلْ بِكُمْ ثُكُم مُّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وَكِلَ بِكُمْ ثُكُم ثُرُجَعُونَ﴾ [السجدة: ١١].

وقد يُسْنَدُ إِلَى الموتِ نفسِه؛ قال تعالى: ﴿وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَكَحِشَةَ مِن نِسَامِكُمُ فَاسْتَشْهِدُوا فَأَسْكُوهُنَ فِي الْبُكُوتِ حَتَى يَتَوَفَّهُونَ أَوْ الْمُبُوتِ حَتَى يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٥].

والتَّوَقِّي المسنَدُ إِلَى اللهِ في القرآنِ ليس كُلُّه بمعنى الموت، بل إِنه يَرِدُ فيه بمعنَيْن:

الأُوَّل: الموتُ. فاللهُ يتوقّى الناسَ؛ أَيْ: يُميتُهم ويَقبضُ أَرواحَهم. قال تعالى: ﴿فَلَاۤ أَعْبُدُ ٱللّهَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللّهَ ٱلّذِي يَتَوَفَّنَكُمُ ۗ [يونس: عالى: ﴿وَٱللّهُ خَلَقَكُم ثُمُ يَنُوفَنَكُم ۗ ...﴾ [النحل: ٧٠].

الثاني: النّومُ. فاللهُ يتوفّى النّاسَ. أَي: يجعلُهم يَنامون. قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّكُمُ فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ اللَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَنُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ اللَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَنُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ اللَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَنُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ اللَّهَاءِ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ومعنى الآية: الله يجعلُكم تَنامون في الليل، ويَقبضُ أَرواحَكم أَثناءَ نومِكم، ثم يُعيدُ أَرواحَكم إلى أَجسادِكم عند استيقاظِكم، ويبعثُكم في النهار.

وقىال تىعىالىمى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِكَأْ فَيُمْسِكُ الَّذِينَ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اعتبرت الآيةُ النومَ مَوْتاً، وقَسَّمَت الناسَ بِالنوم إلى قسمَيْن:

هناك أُناسٌ يَنامونَ، ويَموتون أَثناءَ النّوم، لأَن اللهَ أَنهى آجالَهم أَثناءَ النوم، وقبضَ أَرواحَهم، ولم يُرْجِعُها إلى أَبدانهِم: ﴿فَيُمْسِكُ ٱلْتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ﴾.

وهناك أُناسٌ يَنامونَ، ويتوفّى اللهُ أَرواحَهم أَثناءَ النوم، ثم يُعيدُها إِلى

أَجَسادِهم عند الاستيقاظ، لأنه بَقيَتْ في أعمارِهم بقية: ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجُل مُسَمِّىٰ ﴾.

والفريقان يتوقّاهم اللهُ أَثناءَ نَومِهم: ﴿اللّهُ يَتُوكَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالّتِي لَمُتُ فِي مَنَامِهَا ﴾. . والتوقي معناه القبضُ، أَيْ: اللهُ يَقبضُ أَرواحَ الأنفس كُلّها حينَ نومِها، فإن انتهى عُمْرُ بعضِ الأَنفسِ أَمسكَ أَرواحَها أَثناءَ نومِها، وإِنْ بقيتْ في عمر بعض الأَنفس بقيةٌ أَعادَ لها أَرواحَها.

وتدلُّ الآياتُ السابقةُ على أَنَّ التوقي في القرآنِ بمعنى: «القبضِ» والتغييب. وهذا القبضُ مَوْت.

فالتوفّي في القرآنِ نوعان: تَوَفّي نَوْم. . وتوفّي مَوْت.

والمعْنَيانِ مذكورانِ في قصةِ عيسى ﷺ: فاللهُ تَوَفّى عيسى ﷺ تَوفّي نَوم، ثم سيتوفَّاهُ توفّي مَوْت. . .

التوقي الأوَّل: وَرَدَ في قولِهِ تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَىٰۤ إِنِّ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَى مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰٓ ﴾: أي: إِنَّني أُلْقي عليكَ النَّوْم، وأَتَوَفّاكَ تَوَفّي النَّوْم، وأَقبضُكَ أَثناءَ نومك، وأَرفعُك إِلَيَّ وأنت نائم، وأُطَهِّرُكَ من الذينَ كفروا.

التوفّي الثاني: وَرَدَ في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَوَفَّتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ١١٧] أَيْ: لما أُمَتَّني وقَبَضْتَ روحي، كنتَ أَنْتَ الرقيبَ عليهم.

والخلاصةُ: توفّى اللهُ عيسى ﷺ تَوَفّي نَوْم، وذلك عندما أَتاهُ الجنودُ واليهودُ لقَتْلِه وصَلْبِه، فحماهُ اللهُ منهم، وأَلْقى عليه النوم، وتوفّاهُ وقَبَضَه أثناءَ نومِه، ورَفَعَه إليه، وجَعَلَه في السَّماء، وهو حيٌّ بروحِه وجسمِه في السماءِ، حياةً خاصةً معجزة، ليستْ كحياتِنا.. وسيَنزلُ قُبيلَ قيام الساعة.

وسوفَ يَتَوَفَّى اللهُ عيسى ﷺ تَوَفِّي الموت، عِندما يُنزلُه في آخِرِ الزمان، ويعيشُ بين المسلمين ما شاءَ اللهُ له أَنْ يَعيش. . ثم يتوفّاهُ اللهُ بقبضِ روحهِ وموته. . .

هذا ما قَرَّرَهُ القرآنُ بشأْنِ تَوَفّي عيسى ﷺ، وهو الحَقُّ الذي لا خَطَأَ فيه والله أَعلم!!.







#### الرخصة لمن أكره على الكفر

رَخَّصَ اللهُ لَمنْ أُكْرِهَ على الكفرِ أَنْ يَنطقَ بكلمةِ الكُفْرِ. قال تعالى: ﴿مَن كَنَوْمِ وَلَاكُونُ مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ كَنَا أَكُفْرِ مَنْ أَكُونُ مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّضَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦].

تُهَدِّدُ الآيةُ من ارْتَدَّ عن الإسلام، وعادَ إلى الكفر، وشَرَح صَدْرَه بالكفر، وتتوعَّدُه بالغضبِ من الله، والعذابِ العظيمِ في الآخرة. و«مَنْ» في أوَّلِ الآيةِ اسْمُ شَرْط. وجملةُ ﴿كَفَرَ بِأَلَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ﴾ فعْلُ الشرط، وجوابُ الشرطِ مَحْذوف، والتقدير: فهو مُؤاخَذُ مُعَذَّب. والمعْنى: مَنْ كَفَرَ باللهِ مُحْتاراً راضياً، وعادَ إلى الكفرِ بعدَ الإيمان، برضاهُ واختيارِه، فهو الملعونُ المغضوبُ عليه الخاسرُ.

وتَستثني الآيةُ من التهديدِ والوعيدِ الذي أُكْرِهَ على الكفر، وتُرَخِّصُ له بالنطقِ بكلمةِ الكفر، وتُرَخِّصُ له بالنطقِ بكلمةِ الكفرِ بسببِ الإكراه: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُمُ مُطْمَيِنٌ ۖ بِٱلْإِيمَـنِ﴾.

ونزلت الآية في ما جَرى لعمارِ بنِ ياسر ﴿ عندما أَكْرَهَه الكفارُ على النطقِ بكلمةِ الكفر. النطقِ بكلمةِ الكفر.

قالَ ابنُ كثير: «عَنْ أبي عبيدةَ محمدِ بنِ عمارِ بنِ ياسر قال: أَخَذَ المشركونَ عَمّارَ بنَ ياسر ، فَعَذَّبوهُ حتى قارَبَهم في بعضِ ما أرادوا، فشكا ذلك إلى النبيِّ ﷺ فقالَ النبيُّ ﷺ: «كيفَ تَجِدُ قَلْبَك؟». قال: مطمئِناً بالإِيمان. قال: «إِنْ عَادوا فَعُدْ..» فأنزلَ اللهُ قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُمُ مُطْمَئِنٌ بِٱلْإِيمَانِ ..﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ٢/ ٦٨٥.

ولما أرادَ الفادي أَنْ يُثيرَ إِشكالاً على الآية، ذَهَبَ إِلَى تفسيرِ البيضاوي، ونَقَلَ منه ما قيلَ عن نُزولِ الآيةِ فيما جَرى لعمارِ بنِ ياسر ﷺ، وهو بمعنى الروايةِ السابقةِ عندَ ابنِ كثير في تفسيره. وعَلَّقَ البيضاويُّ على الآيةِ والروايةِ بقوله: "وَهو دَليلٌ على جَوازِ التكلم بالكفرِ عندَ الإكراه...».

واعتراضُ الفادي على الآيةِ لا قيمةَ له، لأنَّ الآيةَ تتحدَّثُ عن رخصةٍ رَخَّصَ اللهُ بها لبعضِ المسلمين، أَنْ يَنْطِقوا بكلمةِ الكفر، عندما يُكْرَهون على ذلك، بمعنى أَنهم إِنْ لم يَنْطِقوا قُتِلوا، وبعضُ الناسِ قد يُحِبُ الحياة، فتُجيزُ له الآيةُ ذلك بشرطِ أَنْ تكونَ كلمةً باللسان، للنَّجاةِ من القَتْل، وأَنْ يكونَ القلبُ مطمئِناً بالإيمان.

ومع أَنَّ الإِسلامَ يُجيزُ النطقَ بكلمةِ الكفْرِ للنجاةِ من القَتْلِ إِلَّا أَنَّ الأَوْلى والأَفضلَ للمسلمِ أَنْ لا يَنطقَ بها، وأَنْ يَثْبُت على الإِيمانِ حتى لو أَدّى ذلك إِلى قَتْلِه.

قالَ ابنُ كثير: «. اتفقَ العلماءُ على أَنَّ المكْرَهَ على الكفرِ يَجوزُ له أَن يُوالي، إِبقاءً لمهْجَتِهِ، ويَجوزُ له أَنْ يأبىٰ، كما كانَ بلالٌ وَ الله يأبىٰ عليهم ذلك، وهم يفعلونَ به الأفاعيل، حتى إِنهم ليَضَعُونَ الصخرةَ العظيمةَ على صَدْرِه، في شدةِ الحَرّ، ويأمرونَه بالشّرك، فيأبىٰ عليهم وهو يقول: أحد، أحد، ويقول: واللهِ لو أعلمُ كلمةً هي أغيظُ لكم منها لقُلْتُها. رضيَ اللهُ عنه وأرضاه. وكذلك حبيبُ بنُ زَيْدٍ الأنصاري، لما قالَ له مسيلمةُ الكذاب: أتشهدُ أنّ محمداً رسولُ الله؟ فيقولُ: نعم. فيقولُ: أتشهدُ أني رسولُ الله؟ فيقولُ: نعم. فيقولُ: أتشهدُ أني رسولُ الله؟ فيقولُ: لا أسمع! فلم يَرَلْ يُقَطّعه إِرْباً إِرْباً وهو ثابتٌ على ذلك»(٢).

<sup>(</sup>۱) هل القرآن معصوم؟، ص٦٣. (٢) تفسير ابن كثير: ٢/ ٥٦٨.

وقد كان الفادي صاحبَ هوى خبيثاً في نَقْلِه عن تفسيرِ البيضاوي، حيثُ أَخَذَ منه ما يوافق هواه، ليتَّهمَ القرآنَ ويُخَطِّنَهُ. فبعدَما ذَكَرَ البيضاويُّ نُزولَ الآيةِ في حادثةِ عمارِ بن ياسر، واستدلَّ بها على جوازِ التكلم بالكفر عند الإكراه، ذكر أَنَّ الأوْلى والأفضلَ للمسلم أَنْ لا يَنطقَ بالكفر، وأَنْ يَثبتَ على الإسلام، حتى لو أدّى ذلك إلى قَتْلِه.. قال: «.. وهو دليلٌ على جَوازِ التكلمِ بالكفرِ عندَ الإكراه.. وإِنْ كانَ الأَفْضَلَ له أَنْ يَتَجَنَّبَهُ عنه، إعْزازاً للدين، كما فعلَه أَبُو عمار، ولِما رُوِيَ أَنَّ مسيلمةَ أَخَذَ رجلَيْن، فقال لأَخِهما: ما تقولُ في محمد؟ قال: هو رسولُ الله ﷺ. قال: فما تقولُ فيَّ؟ قال: أَنتَ أَيضاً رسولُ الله ﷺ. قال: فما تقولُ في محمد؟ قال: أَنتَ أَيضاً رسولُ الله ﷺ. قال: فما تقولُ فيَّ؟ قال: أَنا أَصَمّ. فأَعادَها عليه ثلاثاً، فأعادَ جوابَه، فقتَلَه.. فبلغَ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: «أَمّا الأَوّلُ فقد أَخَذَ برخصةِ الله، وأما الثاني فقد صَدَعَ بالحقّ، فَهنيناً له» (۱).

ولو كان الفادي يَتصفُ بالموضوعيةِ والأَمانةِ العلميةِ لَذَكَرَ كَلامَ البيضاويِّ من أَنَّ الأَفضلَ للمسلمِ أَنْ لا البيضاويِّ من أَنَّ الأَفضلَ للمسلمِ أَنْ لا يأخذَ بالرخصة، وأَنْ يَثبتَ على الحَقِّ حتى لو قُتِل! ولكنه غيرُ أمينٍ على العلمِ والنقل.



## العفو عن لغو اليمين

قَــــالَ اللهُ ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

تُخبرُنا الآيةُ أَنَّ اللهَ يَعفو عن لَغْو اليَمين، ولا يُؤاخِذُ بها، ولا يُحاسِبُ

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوى: ٣/ ٢٤١ ـ ٢٤٢.

عليها، وهو يُؤاخِذُ باليمينِ المقصودَة، التي يَعقدُها القلبُ ويَقصدُها ويتعمدُها.

وحتى يُثيرَ الفادي الشبهاتِ حول الآيةِ ذَهَبَ إلى تفسيرِ البيضاوي، لعلَّه يَجدُ عندَه ما يُريد. قالَ: فَسَّرَها البيضاويُّ بقولِه: «اللَّغُوُ: هو الساقطُ الذي لا يُعْتَدُّ به من كلامٍ وغيرِه.. ولَغُوُ اليمين ما لا عَقْدَ له، كالذي سَبَقَ به اللِّسان، أو تكلم به جاهِلاً لمعناه، كقولِ العرب: لا واللهِ، وبلى واللهِ، لمجردِ التأكيدِ لقولِه.

﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُ ﴾: المعنى: لا يُؤاخذُكم اللهُ بعقوبةِ ولا كَفارة بما لا قَصْدَ منه، ولكن يُؤاخِذُكم بهما أو بإحداهما بما قصدتُم من الأَيْمان، وواطَأَتْ فيها قلوبُكم أَلسنَتَكم.

وقالَ أبو حنيفة: اللغوُ هو أَنْ يَحلفَ الرجلُ بناءً على ظَنَّه الكاذبِ. والمعنى: لا يُؤاخذُكم بما أخطأتُم فيه من الأَيْمان، ولكنْ يعاقبُكم بما تعمدتُم الكذبَ فيه (١).

ذَكَرَ البيضاويُّ قولَيْن في معنى لَغْوِ اليمينِ الذي لا يُؤاخَذُ صاحِبُه به:

الأول: هو الكلامُ الذي يَسبقُ به اللسانُ عندَ الكلام، فينطقُ به بدونِ قَصْدٍ ولا تَعَمُّد، كقولِ الرجلِ أثناءَ كلامِه: لا والله، وبلى والله. وهذا هو قولُ الجمهورِ من الفقهاءِ والمفَسِّرين. ويُؤيِّدُهُ ما صَحَّ عن عائشة عَلَيْنَا أَنها قالت: «إِنما اللغوُ في المزاحِ والهزل، وهو قولُ الرجل: لا والله، وبلى والله، فذاك لا كفارةَ فيه، إِنما الكفارةُ فيما عَقَدَ عليه قَلْبَهُ أَنْ يَفْعَلَه ثم لا يَفْعَلُه».

الثاني: هو أَنْ يَحلفَ الرجلُ اليمينَ بناءً على ظَنّه، وهو يَعتقدُ أَنه صادِق. ثم يَظهرُ له أَنّهُ أَخطاً في ظَنّهِ ويمينِه، فهذا لا يُؤاخَذُ به مع أَن يمينَه غيرُ صحيح، لأَنَّ اللهَ لا يُؤاخِذُ بالخَطَأ. وهذا هو فهمُ أبي حَنيفة. ويُؤيّدُه ما صَحَ عن عائشةَ أَيضاً فَيْ أَنها قالَتْ: «لَغْوُ اليَمينِ هو الشيءُ يَحلفُ عليه

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي: ۱/۱٤٠.

أَحَدُكُم لا يُريدُ منه إِلَّا الصِّدْق، فيكون على غير ما حَلَفَ عليه ١٥٠٠).

وهذا الكلامُ الواضحُ لم يعجب الفادي المفْتَري، واعْتَرَضَ عليه وخَطَّأَهُ قَائلاً: "ونحنُ نسأَلُ: هل من مُقَوِّماتِ النّبل والشَّرفِ أَنْ يَكْذِب الإِنسانُ؟! يقولُ المسيح: ليكنْ كلامُكُم: نَعَمْ، نَعَمْ. لا، لا.. وما زادَ على ذلك فهو من الشِّرِير"(٢).

ولا أُدري كيفَ فهمَ الفادي الغبيُّ من كلامِ البيضاويِّ السابقِ أَنَّ القرآنَ يُجيزُ للإِنسانِ المسلم الكذبَ، ولذلك خَطَّأَ القرآنَ!!.

القرآنُ لا يُجيزُ الكذب، ولا يُشَجِّعُ عليه، ولا يَدْعو إِليه، كما فَهِمَ هذا الغبيّ، وقد حَرَّمَ الكذب، وتَوَعَّدَ الكاذبين والمكَذَّبين بالعَذابِ الشديد يومَ القيامة، وعلى هذا آياتٌ كثيرة.

وما قالَه أبو حنيفة في بيانِ لَغْوِ اليمينِ ليسَ معناهُ مَدْحَ الكذبِ أو الدعوةِ إليه أو التشجيعِ عليه! إِنَّ الإِنسانَ قد يُخطئُ في ظَنِّه، ومن ثم قد يَحْلِفُ على ما ظَنَّه، في ظَنِّه، ويكونُ هذا اليمينُ الخطأُ من بابِ اللَّعْو في يمينِه، بناءً على خطئِه في ظَنِّه. ويكونُ هذا اليمينُ الخطأُ من بابِ اللَّعْو في اليمين، وهو ليس كذِباً، لأَنَّ الكذبَ هو ما قَصَد الإِنسانُ أَنْ يَنطقَ به، وتَعَمَّدَ أَنْ يَكونَ كلامُهُ غيرَ صحيح! وهذا أَمْرٌ بَدَهيٌّ مُقرَّرٌ لا شَكَّ فيه.



# حول إعطاء المؤلفة قلوبهم

أَجازَ الإِسلامُ إِعطاءَ المؤلَّفةِ قُلوبُهم من الزكاة، وَوَرَدَ هذا في قولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَنْمِينَ وَلِغَنْمِينَ وَلِغَنْمِينَ وَلِغَنْمِينَ وَفِي اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ وَالْعَنْمِينَ وَفِي اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠].

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر: ۲۵۳/۱.

<sup>(</sup>٢) هل القرآن معصوم؟، ص٦٤.

وذَهَبَ الفادي إلى تفسيرِ البيضاويِّ ليُثيرَ الشبهاتِ على المؤلّفةِ قلوبُهم. قال: فَسَّرَها البيضاويُّ بقوله: «المؤلفة قلوبهم»: قومٌ أَسْلَموا ونيتُهم ضعيفةٌ فيه، فَيَسْتَأْلِفُ قُلوبَهم. أو هم أشرافٌ قد يَترقَّبُ بإعطائِهم ومراعاتِهم إسلامَ نُظرائِهم. وقد أعطى رسولُ اللهِ عَلَيْ عيينةَ بنَ حِصْن والأقرعَ بنَ حابس والعباسَ بن مرداس لذلك. وقيل: هم أَشرافٌ يُسْتَأْلَفُون على أَنْ يُسْلموا، فإنَّه عَلَيْ كان يُعطيهم من خُمُسِ الخُمُس، فإنَّه عَلَيْ كان يُعطيهم من خُمُسِ الخُمُس، الذي كانَ خاصَّ مالِه، وقد عَدَّ منهم مَن يُؤلِّفُ قَلْبَه بشيءٍ منها على قتالِ الكفارِ ومانعي الزكاة. وقيل: كان سهمُ المؤلَّفةِ لتكثيرِ سَوادِ الإسلام، فلما أعزه اللهُ وأكثرَ أَهْلَهُ سقط(۱).

ذَكَرَ البيضاويُّ ثلاثةَ أصنافٍ من المؤلَّفةِ قلوبُهم الذين يُعْطَوْنَ من الزكاة:

١ - منهم من دَخَلوا في الإسلام، لكنَّ نيتَهم في الإسلام ضعيفة،
 فيعطونَ من الزكاةِ لتتألَّفَ قلوبُهم، ويتقوّى إيمانُهم، ويَثبُتوا على إسلامِهم.

٢ - ومنهم مَنْ هم أشرافٌ في أقوامِهم، فيُعْطَوْنَ من الزكاةِ طَمَعاً في إسلامِهم وإسلامٍ أَتْباعهم.

٣ ـ ومنهم مَنْ يُرْجىٰ منه قِتالُ الكافرين ومانِعي الزكاة، فيُعْطَوْنَ من الزكاةِ الله الذكاةِ الزكاةِ الزكاةِ للاستفادةِ منهم ومن قُوَّتِهم.

وذَكَرَ البيضاويُّ قَوْلاً آخَرَ يَرَىٰ أَنَّ المؤلَّفَةَ قلوبُهم أُعْطوا من الزكاة، لما كانَ المسلمونَ قلائل، وكانَ الإسلامُ ضعيفاً، فلما أَعَزَّ اللهُ الإسلامَ والمسلمين لم يَعودوا يَحتاجونَ إلى تأليفِ قُلوبِ الناس، وبذلك سَقطَ سهمُ المؤلَّفَةِ قلوبُهم من الزكاة!.

وقد اعترضَ الفادي على هذا، وجَعَلَ عنوانَ اعتراضِه مُثيراً، هو «تَحليلُ الإِغراءِ بالمال». وقالَ في اعتراضِه وتشكيكِه: «ونحنُ نسأَلُ: هل يُبيحُ الدينُ الإِغراءَ بالمالِ للدُّخولِ فيه؟ وهل يُؤْجَرُ النّاسُ ويُرْشَوْنَ لِيُهَدِّدوا ويَقْتُلوا الذينَ

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي: ۸٦/٣.

لا يَرغبونَ فيه؟ وهل هذا المالُ يُعْتَبَرُ زكاةً وصدقة، أَمْ يُعتَبَرُ رشوةً ومددة»(١).

إِنَّ إِعطاءَ المؤلَّفةِ قلوبُهم نَصيباً من الزكاةِ ليس رشوةً لهم، ولا إغراءً لهم بالمال، ولا اسْتِئْجاراً لهم ليَقْتُلوا الآخرين، إنما هو تأليفٌ لقلوبهم، وترغيبهُم للإقبالِ على الإسلام، وتقديمُ هديةٍ ماليةٍ لهم، وهذه الهديةُ لمصلحةِ الإسلامِ والمسلمين. وإِنَّ الله الذي شَرَعَ هذا الحكم، وأَذِنَ للمسلمينِ أَنْ يُعْطوا المؤلَّفةَ قلوبُهم، جُزءاً من زَكواتِهم، يَعلمُ أَثَرَ المالِ في النفوس وتغييرِ مواقِفِها، وترسيخِ وتَثبيتِ قناعاتِها، ولذلك أَذِنَ بإعطاءِ المؤلَّفةِ قلوبُهم من الزكاةِ، لتثبيتِ الإيمانِ في قلوبهم.

ثم إِنَّ هذا التشريعَ ليسَ للوجوب، وإِنما هو للإِباحَة، ويُمكنُ أَنْ يَتَوَقَّفَ المسلمون عنه أحياناً، ولذلك ذَهَبَ بعضُ العلماءِ إلى توقيتِه بأيَّامِ الإِسلامِ الأُولى، حيث كان المسلمونَ ضُعفَاء، أَما بَعْدَما انتصرَ المسلمونَ وانتشرَ الإِسلامُ فلم تَعُدِ الحاجةُ قائمةً لتأليفِ قلوبِ الناس، فأسْقَطوا سهمَ المؤلَّفةِ قلوبُهم، قالوا: لا نَحتاجُ إلى تأليفِ قلوبِهم، قمن شاءَ فلْيُؤْمن، ومَنْ شاءَ فليكْفُر!!.



# حول آيات الجهاد والقتال

اعترضَ الفادي على آياتِ الجهادِ والقتالِ في القرآن، فأُوردَ سِتَّ عشرةً مجموعةً من تلك الآيات، تحت عنوانِ «تَحْليل القتل»، أَيْ أَنَّ القرآنَ يُحَرِّضُ على القَتْل، ويجعلُه حلالاً، ويَجعلُ صاحبَه مأجوراً.

والآياتُ التي أُوردَها هي:

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٦٤.

١ ـ قولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾ [الأنفال: ٦٥].

٢ ـ قولُه تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللَّهُ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللَّهُ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يُردُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن السَّطَاعُةُ ﴾ [القرة: ٢١٧].

٣ ـ قولُه تعالى: ﴿ آنفِـرُوا خِفَافًا وَثِقَـالًا وَجَنِهِـدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
 ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُـدٌ تَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: ٤١].

ع قول تحالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَدُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التوبة: ٧٣].

قولُه تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَى إِذَا أَنْحَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَكِن الْوَقَاقَ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآءً حَتَى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاهُ اللّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَاللَّذِينَ قُلِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَن يُضِلً أَعْمَلَهُمْ إِنَّ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ لَيْبِلُواْ بَعْضَكُم بَعْضِ وَاللَّذِينَ قُلِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَن يُضِلً أَعْمَلَكُمْ إِنَّ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَلَا يَشِعْدُ اللَّهِ فَلَن يُضِلّ أَعْمَلُهُمْ الْجُنّةُ عَرَفَهَا لَهُمْ المَاحِد: ٤ ـ ٦].

٦ ـ قولُه تعالى: ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَالنَّهُ الْاَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْنَلُكُمْ ﴾ [محمد: ٣٥].

٧ ـ قولُه تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرَهُ لَكُمُ وَعَسَىٰ أَن تَكَرَهُوا شَيْئًا وَهُو شَرُّ لَكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا شَيْئًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا

٩ ـ قـولُـه تـعـالـــى: ﴿ سَأَلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُ مَنَافِ اللهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَافِقِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَافِقِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَكَإِنَ ٱللهَ سَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [الأنفال: ١٢ ـ ١٣].

١٠ \_ قـولُـه تـعـالـي: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَّنَدُّ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ

كُلُّهُ بِلَّهُ فَإِنِ ٱلنَّهَوْا فَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٣٩].

11 - قولُه تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

١٢ ـ قولُه تعالى: ﴿قَانِلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا يَكْخِرُ وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَنْغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].

17 ـ قولُه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنَفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَكَ لَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ اَنَفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَكَ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَالِلُونَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَيَقَنْلُونَ وَيُقْنَلُونَ وَيُقْنَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكَةِ لَهُمُ اللَّهِ وَالْقَدْرَالَةِ يَعَلَيْهِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ فَأَسْتَنْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَعْتُم وَالْمِيةِ فَاسْتَنْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَعْتُم وَالمِيةِ فَاسْتَنْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَعْتُم وَاللَّهِ فَاسْتَنْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَعْتُم وَاللَّهِ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

١٤ ـ قولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٢١].

١٥ ـ قولُه تعالى: ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاخُوتِ فَقَائِلُوا أَوْلِيَآهُ الشَّيَطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٧٦].

17 ـ قولُه تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ
 تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴾ [الأنفال: ٦٧].

اعترضَ الفادي المفتري على هذه الآيات، وأَنْكَرَها وخَطَّأها، ونفى أَنْ تكونَ من عند الله، لأنها تَدعو إلى القَتْلِ وسَفْكِ الدماءِ ونَهْبِ الأَموال! قال: «ونَحنُ نَسأل: هل يُكْرِهونَ الناسَ على قَبولِ الدينِ بالسَّيْف؟ وإذا كانَ القَتْلُ مُحَلَّلاً فما هو الحَرام؟ وكيفَ يُحَرِّضُ نبيٌّ على القِتالِ وانتهاكِ الأَشهرِ الحُرُم، وتَجهيزِ القبائل بالعَتادِ والسُّيوفِ ليَقْتُلَ ويَنْهَب؟ ويَقولُ: إِنَّ هذا في سبيلِ اللهِ والدّين؟ ويُغري أَتْباعَه بالغنائم، وأَخْذِ الجزيةِ في الدنيا، والجنةِ والحورِ العينِ في الآخِرة؟! ولقد جاءَ في حديثِ مسلم أَنَّ محمداً قال: «اغْزُوا باسْم الله،

في سبيلِ الله، واقْتُلوا مَنْ كَفَرَ بالله، اغْزُوا ولا تَغْدُروا ولا تُمَثِّلوا، ولا تَقْتُلوا وَلا تَقْتُلوا وَلِلهُ اللهِ اللهِ

إِنّنا نَعلمُ أَنَّ اليهودَ والنَّصارى وباقي طوائفِ أَعداءِ المسلمينِ تُزْعِجُهم آياتُ الجِهادِ والقتالِ في الإِسلام، وهم يُحاربونَ مبدأَ الجهادِ والقتالِ في الإِسلام، ويَحرصونَ على قَتْلِ روحِ الجهادِ في نفوسِ المسلمين. في الوقتِ الذي لا يتوقَّفون هم عن الطمع في بلادِ المسلمين، وحشْدِ الجيوشِ للعُدوانِ عليهم، ومحاربتِهم واحتلالِ بلدانِهم، ونَهْبِ خيراتِهم، والقضاءِ على دينهم. كما قيال تعالى في يُرَانُونَ يُقَلِلُونَكُمُ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلعُواً البقرة: ٢١٧].

ولا عَجَبَ في أَنْ يَشُنَّ الأَعداءُ حربَهم الشرسةَ على الجهادِ والقتالِ في الإسلام. ولا عَجَبَ في أَنْ يُشاركَ الفادي المفتري في هذه الحربِ الفكريةِ التدميرية، ولا عَجَبَ في أَنْ يَعترضَ على الآياتِ التي سَجَّلَها، وأَنْ يُنكرَها ويَرفضَها، وأَنْ يُعتبرَها من أَخطاءِ القرآنِ الأَخلاقية!.

أما نحنُ فإننا نعلمُ أصالة الجهادِ في الإسلام، وكونَه من مقاصدِ القرآن، وهو يُشغلُ جانباً كبيراً في الفكْرِ والتصورِ والعلمِ والمعرفةِ والثقافةِ في الإسلام.

وإِذَا كَانَ الكَفَارُ المعادون لا يتوقَّفون عن العدوان على المسلمين، فكيفَ يُريدُ الفادي المفتري وإِخوانُه، من المسلمين أَنْ يُلْغوا هذا الجانب الإسلاميَّ الكبير، وأَنْ يَتَحَوَّلوا إلى مسالمين ومستسلمين، يَفْتَحون للمحتلين بلادهم وبيوتَهم، فإِنْ فَكَروا في جهادِهم ومواجهتِهم ورَدِّ عدوانِهم وتحرير البلادِ منهم كانوا مجرمين إرهابيين؟!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص ٦٥ ـ ٦٦.



## حول إباحة الغنائم

الغنائمُ هي ما يأخذُه المجاهدون من الأعداء المحاربين، عندما يَهزمونَهم، وهذه الغنائمُ تَشملُ الأموالَ والسِّلاحَ والدَّواب، ومختلفَ الأشياءِ المنقولة.

وقد أَباحَ اللهُ للمجاهدينَ أَخْذَ تلك الغنائم، فقالَ تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ [الأنفال: ٦٩].

وبَيَّنَ في القرآنِ كيفيةَ توزيعِ الغنائم، وذلك في قولِه تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَمَا عَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَ لِللَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمِسَكِينِ وَالْمِسَكِينِ وَالْمِسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ اللَّهُ السَّكِيلِ إِن كُنتُم عَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْنَقَى الْجَمْعَالِّ وَاللَّهُ عَلَى حَبْدِنَا يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْنَقَى الْجَمْعَالِّ وَاللَّهُ عَلَى حَبْدِ اللَّهُ عَلَى حَبْدِ اللَّهُ عَلَى حَبْدِ اللَّهُ عَلَى حَبْدِ اللَّهُ عَلَى عَبْدِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِيلًا إِن كُنتُهُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِيلًا إِنْ كُنتُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِيلُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِيلُ إِنْ اللَّهُ عَلَى عَبْدِيلُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِيلُ إِنْ اللَّهُ عَلَى عَبْدِيلُ إِنْ اللَّهُ عَلَى عَبْدِيلًا إِنْ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْدِيلُ إِنْ اللَّهُ عَلَى عَبْدِيلُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْدِيلُ إِنْ اللَّهُ عَلَى عَبْدِيلُ إِنْ اللَّهُ عَلَى عَلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِيلُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِيلُ إِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَبْدِيلُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِيلُ إِنْ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَبْدِيلُ إِنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِيلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيلُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

واعترضَ الفادي على إِباحةِ الغنائم للمجاهدين، وذلك في قوله: «ونَحنُ نَسأَلُ: هل يَأْمُرُ اللهُ بِقَتْلِ النّاسِ ونَهْبِ أَموالِهم، ويَقولُ: إِنَّ هذا حلالٌ طَيِّب؟ هل يُحَلِّلُ اللهُ أَموالَ الغَيْر؟»(١).

لم تَكن الغنائمُ مُباحَةً عندَ السابقين، كاليهودِ والنَّصارى، وعندما كانوا يُقاتِلونَ أَعداءَهُم ويَهزمونَهم كانوا يَأْخُذونَ الغنائمَ منهم، ويَجمعونها، ثم يُشعلونَ فيها النارَ ويَحرقونَها، وكانوا يُعاقِبونَ مَنْ أَخَذَ منها.

ولذلك أَخْبَرَنا رسولُ الله ﷺ أَنَّ اللهَ أَحَلَّ الغنائمَ له ولأُمَّتِه، فقال: «وأُحِلَّتْ ليَ الغَنائم، ولم تُحَلَّ لأَحَدٍ منْ قَبْلي».

ولا معنى لاعتراضِ الفادي المفتري على إباحةِ الغنائم، وعلى أَخْذِ الغنائم من الأعداء، فالأعداءُ يَعْتَدونَ على المسلمين ويُحاربونَهم ويَهجمونَ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٦٦.

عليهم، وأَمَرَ اللهُ المسلمينَ برد عُدوانِ المعْتدين، ومحاربةِ المحاربين، والوقوفِ أمامَ الطامِعين فيهم، وأوجبَ على المسلمين جهادَهم وقِتالَهم وقَتْلَ مَنْ يَقْدِرونَ عليه منهم. وجَميعُ الأَديانِ والشرائعِ والمذاهبِ والمناهجِ توجبُ على الناسِ مواجهةَ المعْتدين، والدِّفاعَ عن الأوطانِ والأَمْوال. ومن غيرِ المقبولِ والمعقولِ أَنْ يُشَجَّعَ المعْتدون المحتلون، وأَنْ يُدْعىٰ المعْتدیٰ علیهم الى محبةِ المعْتدین، واستقبالهم بالورودِ وأَعْصانِ الزيتونِ والأَحْضان!!.

يُريدُ الفادي من قومِه أَنْ يُحاربوا المسْلِمين، وأَنْ يَحْتَلوا بلادَهم ويَنْهَبوا أَموالَهم، فإِنْ قامَ المسلمونَ بواجِبِهم في الجهادِ ورَدِّ العُدُوان، رَفَعَ صوتَه بالاعتراضِ والإِنكارِ، وقال: «هل يأمُرُ اللهُ بقَتْلِ الناسِ ونَهْبِ أَموالِهم، ويَقولُ: إِنَّ هذا حَلالٌ طَيِّبٌ؟! هل يُحَلِّلُ اللهُ أَموالَ الغير؟!».

ونحنُ بالمقابلِ نَسْأَلُ المفتري: هل أَباحَ اللهُ للصليبيّين ـ الذينَ يَزْعمُونَ الإِيمانَ بالنصرانيةِ والإِنجيل ـ احتلالَ بلادِ المسلمين، وسَفْكَ دمائِهم، ونَهْبَ أَموالِهم؟! وهل أَباحَ اللهُ للمستعْمِرينَ الإِنجليزِ والفرنسيينِ والإِسبانِ والطليانِ والأَمريكانِ احتلالَ بلادِ المسلمين في هذا الزمان ونَهْبَ أَموالِهم وموارِدِهم؟!.

لماذا يُنكرُ الفادي على المسلمينَ جهادَ وقِتالَ المعتدينَ المحاربينَ المحتلين، ولا يُنْكِرُ على أُولئك المعتدينَ عُدُوانَهم واحتلالَهم ونَهْبَهم؟!.

وعندما يحاربُ الأعداءُ المسلمينَ فإنهم يستخدمونَ الأموالَ والسلاحَ لحربِهم، وعندما ينتصرُ المسلمونَ عليهم ويَهزمونَهم، فإنهم يَسْتَوْلُون على بَعْضِ الأَموالِ والسلاحِ والعَتادِ والمَتاع، فماذا يَفعلونَ بها؟ هل يُعيدونَها للأَعداءِ المقاتلين، ليستَعينوا بها على قتالِ المسلمين؟ أَمْ يَحرقونَها بالنارِ كما كانَ يَفعلُ اليهودُ في العهد القديم؟ . . لقد أَباحَ اللهُ للمسلمين أَخْذَ تلك الغنائم، والاستفادة منها والانتفاعَ بها، وقالَ لهم: ﴿ فَكُلُواْ مِمّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ ﴾ .

والله حكيمٌ في أمْرِ المؤمنين بقتالِ المقاتِلين، لأَنَّ البادئَ أَظْلَم، وهو حكيمٌ في إِباحةِ الغنائم للمجاهدين، لأَنَّ في أَخْذِها من الأعداءِ المقاتلينَ

إِضْعَافٌ لَهُم. واعتراضُ الفادي على حكْمِ اللهِ الحكيمِ دليلُ جَهْلِه وتحامُلِه! وهو لا وَزْنَ له، لأَنه يعترضُ على الصحيح، ويُخَطِّئُ الصَّواب!!.



## حول قسم الله بمخلوقاته

أَقسمَ اللهُ بكثيرٍ من مخلوقاتِه في القرآن، بحيثُ أَصبحَ القَسَمُ بها ظاهرةً من ظواهرِ التعبيرِ القرآني.

وقد ذَكَرَ الفادي بعضَ الآياتِ التي أقْسَمَ اللهُ فيها ببعضِ مخلوقاتِه؛ منها:

١ ـ قــولُـه تــعــالـــى: ﴿ وَالْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ ۞ وَالْتَلِ إِذَا
 يَشْرِ ۞ هَلُ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي جِجْرٍ ﴾ [الفجر: ١ ـ ٥].

وعَلَّقَ الفادي المفتري على هذه الآياتِ بقولِه: «فصاحِبُ القرآنِ يُقسمُ بالفجرِ، والليالي العشرِ الأُخيرةِ من رمضان، وبالأَشياءِ كُلِّها شَفْعِها وَوَتْرِها، وبالليلِ المدْبِر، ويقولُ: إِنَّ أَقسامَه هذه لذي عَقْل!»(١).

ومن كَيْدِ الفادي ولُؤْمِه أنه لم يَقُل: «الله يقسم بالفجر»، وإنما قال: «فصاحبُ القرآنِ في نظرِه؟ إنه لا يُقِرُّ فصاحبُ القرآنِ في نظرِه؟ إنه لا يُقِرُّ أَنَّ القرآنَ كلامُ الله، أوحى به إلى رسولِه محمدٍ عَيَّهُ، وإنما يجعلُ القرآنَ من تأليفِ محمدٍ عَيَّهُ، فهو صاحبُ القرآنِ في نظرِ هذا المفتري!.

٢ ــ قـولُـه تـعـالـى: ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحنَهَا ۞ وَٱلْقَمْرِ إِذَا نَلْنَهَا ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَلْهَا
 ۞ وَٱلْقَبْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا ۞ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنْهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنْهَا ۞ وَتَقْسِ وَمَا سَوَّنْهَا
 ۞ فَٱلْهُمَهَا فَجُورُهَا وَتَقُونُهَا ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنْهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا﴾
 [الشمس: ١ ـ ١٠].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٦٦.

وعَلَّقَ الفادي على هذا القَسَمِ بقولِه: «في هذه الآياتِ يُقسمُ صاحبُ القرآنِ بالشمس والقمر، والنهار والليل، والسماء والأرض، والنفس».

٣ \_ قولُه تعالى: ﴿ وَالشَّحَىٰ ۞ وَالَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾
 [الضحى: ١ \_ ٣].

٤ ـ قـولُـه تـعـالـــى: ﴿ وَاللِّينِ وَالزَّبَوُنِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾
 [التين: ١ ـ ٣].

٥ ـ قـولُـه تـعـالـى: ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَارِقِ ۞ وَمَا أَدَرَنكَ مَا الطَّارِقُ ۞ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴾
 [الطارق: ١ ـ ٣].

اعترضَ الفادي المفتري على قَسَمِ اللهِ بهذهِ المخلوقات. فقال: «ونَحنُ نسأَلُ: لماذا يَحلفُ صاحبُ القرآن، ويُقسمُ بكلِّ شيء، بالشمسِ والقمرِ، والنهارِ والليلِ، والسماءِ والأرض، والنفس والضحى، والتين والزيتون، وجبل سيناءَ ومكة، وغيرِ ذلك؟! هل يَحتاجُ صاحبُ القولِ الصادقِ إلى قَسَمٍ يُؤكِّدُ كلامَه؟.

قالَ المسيح: «لا تَحْلِفُوا الْبَتَّة، لا بالسماءِ لأَنها كرسيُّ الله، ولا بالأَرضِ لأَنها موطئُ قدمَيْه، ولا بأورشليمَ لأَنها مدينةُ الملكِ العظيم، ولا تحلف برأْسِك، لأَنك لا تقدرُ على أَنْ تجعَل شعرةً واحدةً بيضاءَ أو سوداء.. بل ليكُنْ كلامُكم: نَعَم، نَعَم، لا، لا.. وما زادَ على ذلك فهو من الشّرير» المتى: ٥/٤٣ ـ ٣٧].. فما الذي دَعا صاحبَ القرآنِ ليحلفَ بكلِّ شيء؟!»(١).

يتوقَّحُ الفادي المفتري على اللهِ وعلى القرآن، وعلى رسولِ الله على عندما يُصِرُّ على استخدامِ كلمةِ «صاحبِ القرآن»، وهذا بسببِ تحامِله على الإسلامِ وكرهِه له وحقْدِه عليه، بحيثُ لا يُطيقُ استخدامَ كلمةِ «قالَ اللهُ في القرآن، كما يَدَّعى المسلمون»!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٦٧.

واعْتَبَرَ قَسَمَ اللهِ بمخلوقاته في القرآن من أخطاءِ القرآنِ الأخلاقية، لأَنَّ الصادقَ يَذكرُ كلامَه بدونِ قَسَم، فهو لا يَحتاجُ إلى توكيدِ كلامِه بالقَسَم، ولا إلى أَنْ يُصَدِّقَه السامعُ بالقَسم!.

وليدللَ الفادي على صِدْقِ كلامِه وانتقادِه للقرآن، أُوردَ من إِنجيل مَتّى كلاماً مَنْسوباً للمسيحِ يَنهىٰ فيه أَتْباعَه عن القَسَمِ بأَيِّ شيء، لا بالسمواتِ ولا بالأرض ولا بالقدس ولا بالرأس!.

وعندما نَنظرُ في الكلامِ المنسوبِ لعيسى ﷺ فإنّنا نَرى أَنّه - إِنْ صَحَتْ نسبتُه لعيسى ﷺ فإنّنا نَرى أَنّه - إِنْ صَحَتْ نسبتُه لعيسى ﷺ عيس الله، فعيسى ﷺ يَنهى عن القسم بالمخلوقات: السمواتِ والأرضِ والقُدْسِ والرأس. والرسولُ ﷺ نَهاناً عن القَسَمِ بغيرِ الله، واعتبرَهُ صورةً من صورِ الشركِ بالله، فَصَحَّ عنه ﷺ أَنه قال: «مَنْ حَلَفَ بغيرِ اللهِ فقد أَشْرَكَ».

على أننا نرفضُ اعتبارَ السماءِ كُرْسِيّاً لله! لأَنَّ كُرْسِيَّه سبحانه وسعَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُّ وَلَا يَتُودُهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُّ وَلَا يَتُودُهُ وَلِيعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ وَلِيعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ وَلِيعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ وَلِيعَ عَلَيْهُمَا ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

ونرفضُ اعبتارَ الأَرضِ موطئَ قَدَمْيِ الله، فلا نَجعلُ قَدَمَيْنِ لله، يَطَأُ بهما على الأَرض! لأَنَّ هذا تَجسيمٌ لله، ووصْفٌ له بصفاتِ المخلوقين! واللهُ يقولُ في القرآن: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَى مُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

واعتراضُ الفادي على قَسَمِ اللهِ بمخلوقاتِه في القرآن مَرْدود، ومن غبائِه وجهلِه أَنه جَعَلَ القَسَمَ دليلاً على حرصِ الحالفِ المقْسِمِ على تَأْكيدِ كَلامِه، وتصديقِ السامع له، فيلجَأُ للقَسَم لتحقيقِ ذلك!.

هذا ينطبقُ على قَسَمِ المخلوقين، ولذلك لا يَجوزُ لَهم أَنْ يُقْسِموا بغيرِ الله! لكنه لا يَنطبقُ على قَسَمِ اللهِ بمخلوقاتِه، فهو عندما يُقسمُ بها لا يُريدُ منّا أَنْ نُصَدِّقَه، فهو الصادقُ في كلامِه سبحانه، وهو الذي يقول: ﴿وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧].

عندما يُقسمُ اللهُ ببعضِ مخلوقاتِه فإنه يريدُ أَنْ يَلْفِتَ أَنظارَنا إليها، لنلاحظَ عَظَمَتها وفائدتَها لنا، وكونَها آيةً دالةً على وحدانيةِ اللهِ وعظمتِه وقوتِه ورحمتِه وإنعامِه، وعندما نتذكَّرُها نذكُرُ خالقَها العظيمَ ونشكُرُه على تسخيرها لنا!.

وبهذا نعرفُ الفرقَ بين قَسَمِ اللهِ بهذه المخلوقاتِ وبين قَسَمِ المخلوقين بها، ونعرفُ سببَ قَسَم اللهِ بها!!.



## حول الترخيص بالكذب

زَعَمَ الفادي المفتري أَنَّ الإِسلامَ يُرَخِّصُ في الكذبِ ويُحَلِّلُه، ويَدْعو المسلمينَ إِلى أَنْ يَكْذِبوا. وأُوردَ آيتَيَن، ليسَ فيهما أَدْني إِشارةٍ إِلى ذلك:

الأولى: قوله تعالى: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغِو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ اللّهُ بِاللّغِو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنُ فَا تُطْعِمُونَ الْعَلِيكُمْ أَو كَقَدتُمُ الْأَيْمَنُ فَا تُطَعِمُونَ الْعَلِيكُمْ أَو كَشَوتُهُمْ أَو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ آيَامُ ذَاكِ كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ ﴾ والمائدة: ٨٩].

تَتَحدَّثُ الآيةُ عن عَدَمِ مؤاخذةِ المسلمينَ باللَّغْوِ في أَيْمانِهم، وهي اليمينُ التي تَخرِجُ من أفواهِهِم بدونِ تَعَمُّدٍ وقَصْد، كقولِ أَحَدِهم: لا وَالله، وبَلى والله. ثُمَّ تُبيِّنُ كفارةَ اليمينِ المنعقدة، إذا حَنَثَ فيها صاحبُها. ولا تتحدثُ عن الكَذِب!.

الثانية: قولُه تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَتِهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾ [النحل: ١٠٦].

لا تَتَحَدَّثُ الآيةُ عن الكَذِب، وإنما تُشيرُ إلى رخصةِ إباحةِ النطقِ بكلمةِ الكفر، لمن كانَ مُكْرَهاً، مع أَنَّ الأَوْلى أَنْ لا يَنطقَ بها، حتى لو أدّى ذلك إلى قَتْلِه. وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْنا هذه الفكرةَ مع الفادي.

فلا أُدري لماذا ذَكَرَ الفادي الآيتين السابقتين في اعتراضِه على الترخيص بالكذبِ في الإسلام. وكتابُه كُلُّه خَصَّصَه لكشْفِ أَخطاءِ القرآن، فالآيتانِ في مَوْضوع آخَر غير الموضوع الذي يتحدَّثُ هو عنه.

وزَعْمُ الفادي أَنَّ الإِسلامَ حَلَّلَ الكذبَ وأَباحَه، أَخَذَهُ من حديثِ رسولِ الله ﷺ. قال: قالَ الربيعُ بنُ سليمان... عن أُمِّ كلثوم بنتِ عُقْبَة، قالَتْ: ما سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يُرخصُ في شيءٍ من الكذبِ إِلّا في ثَلاث: كان رسولُ الله ﷺ يقول: «لا أَعُدُه كاذِباً: الرجلُ يُصْلِحُ بينَ الناسِ، يقولُ القولَ ولا يُريدُ به إِلّا الإِصلاح، والرجلُ يقولُ في الحَرْبِ، والرجلُ يُحَدِّثُ امرأَتَه، والمرأةُ تُحَدِّثُ زَوْجَها».

يُرَخِّصُ الحديثُ بالكذبِ في ثلاثِ حالات: في الإِصلاحِ بينَ الناس، وفي الحربِ، وفي بعضِ الحديثِ بينَ الزوجَيْن.

ونَسَبَ إلى الرسولِ ﷺ حَديثاً غَريباً، لم يَذْكُرْ مَنْ أَخْرَجَه من أصحابِ السُّنَن، فقال: «وقالَ محمد: إِذا أَتاكم عَنِّي حَديثٌ يَدُلُّ على هُدى، أَو يَرُدُّ عن رَديّ فاقْبَلوه، قُلْتُه أَو لم أَقُلْه، وإِنْ أَتاكم عَنِّي حديثٌ يَدُلُّ عَلى رَدِيّ، أَو يَرُدُّ عن هُدَى فلا تَقْبَلوه، فإنِّي لا أَقولُ إِلَّا حَقاً»!!.

وهذا حَديثٌ غامض، ومَعناهُ غيرُ واضح، وأُخشى أَنْ يَكُونَ من وَضْعِ الوَضّاعين!.

وقد اعترض الفادي على حديثِ الترخيصِ بالكذبِ في الحالاتِ الثلاث بقوله: «أَلا تَفْتَحُ هذه الأقوالُ البابَ للكذبِ على مِصْراعَيْه؟ وهل الأخلاقُ الكريمةُ وصنعُ السَّلامِ يقومُ على الأكاذيب؟ وكيفَ يكونُ حالُ بيتٍ يكذبُ فيه الزوجانِ على بَعْضِهِما؟ وكيفَ يكونُ حالُ الأبناءِ فيه؟.. يقولُ الإنجيل: وأمّا الزناةُ والسحرةُ وعَبَدَةُ الأوثانِ وجميعُ الكذبةِ فَنصيبُهم في البُحيرةِ بنارٍ وكبريتٍ، الذي هو الموتُ الثاني»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٦٨.

واعتراضُ الفادي على الحديثِ مَرْدود، فَضْلاً عن أَنّه لا يَندرجُ ضمنَ موضوعِ كتابِه الذي خَصَّصَهُ للحديثِ عن الأَخطاءِ في القرآن. وزعْمُه أَنَّ الإِسلامَ يُبيحُ الكذبَ، ويُؤدّي هذا إلى فسادٍ أَخلاقيٍّ؛ افتراءٌ منه على الإِسلام! فالإِسلامُ يُحرِّمُ الكذبَ تَحريماً قاطعاً. قالَ رسولُ الله ﷺ: "إيّاكم والكذبَ فإنَّ الكذبَ يَهْدي إلى النّار، وما زالَ الرجلُ فإنَّ الكذبَ عندَ اللهِ كَذّاباً».

وترخيصُ الكذبِ في ثلاثِ حالات: الإصلاحِ، والحربِ، وبينَ الزوجين، وهي ليست كذباً حقيقياً، وإنما هي من بابِ «المعاريض». والمعاريضُ من بابِ التعريض، وهو أَنْ يتكلمَ الرجُل بكلام غير صريح، فيفهمُ منه السامعُ شيئاً آخَرَ، وهذا من بابِ الفطنةِ وفصاحةِ الكلام، كأَنْ تقولَ لمن دَعاكَ إلى تناولِ الغداء: لقد تغدَّيْت. فيفهمُ هو أَنك تغدَّيْتَ اليوم، لكنك تقصدُ أَنك تغدَّيْتَ بالأَمس.

وقد دَعانا رسولُ الله ﷺ إلى استخدامِ المعاريضِ بقوله: «إِنَّ في المعاريض لمندوحة من الكذب».

فما وَرَدَ من الترخيصِ بالكذبِ في الحالاتِ الثلاث هو من بابِ المعاريض، وليسَ من بابِ الكذب، فليس فيه ما يُعابُ عليه!!.



## إباحة رد العدوان

أَباحَ اللهُ للمسلمينَ المعتدىٰ عليهم رَدَّ العدوان، وإِيقافَ المعْتَدين. ولكنَّ هذا لم يُعجب الفادي المفتري، واعتبرَهُ من أخطاءِ القُرآنِ.

أُعطى اعتراضَه عنواناً مُثيراً هو «تحليلُ الانتقام»! أَيْ أَنَّ القرآنَ يُبيحُ ويُحللُ للمسلمينَ الانتقام، وهذا يَفتحُ بابَ القَتْلِ والتخريبِ والأَخْذَ بالثأر!.

والآيةُ التي اعترضَ عليها هي قولُ اللهِ ﴿ اللَّهُ لَكُرَامُ بِأَلْفَهُمِ الْحُرَامُ بِأَلْفَهُمِ الْحُرَامِ

وَالْحُرُمَنِ تُ قِصَاصٌ فَمَنِ آغَنَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَغَنَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَغْنَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُوٓاً أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

وعَلَّقَ الفادي المفتري على الآية بقولِه: «ونحنُ نَرى الأَثَرَ السيِّعَ لمبدأ الأَخْذِ بالثَّأْر متفَشِّياً بسببِ هذا القول، وكم تَعِبَ رجالُ الشرطةِ من نتائجِه، وبُحَّتْ أصواتُ المعلمينَ في التعليم ضدَّه! وهل الاعتداءُ على من اعتدى علاجٌ للجريمة؟! إِنَّ العنفَ يُولِّدُ المزيدَ من العنف.

قالَ المسيح: «أَجِبُوا أَعداءَكم، بارِكوا لاعِنيكُم، أَحْسِنوا إِلَى مُبْغِضيكم، وصَلّوا لِأَجْلِ الذين يُسيئونَ إِليكم ويَطردونكم» [مَتَى: ٥/٤٤].. وقالَ أيضاً: «سمعْتُم أَنه قيل: عَيْنُ بعَيْنٍ، وسِنٌّ بسِنٌ.. وأَما أَنا فأقولُ لكم: لا تُقاوِموا الشَّرَ، بل مَنْ لَطَمَكَ على خَدِّكَ الأَيمن فَحَوِّلُ له الآخَرَ أَيْضاً» [متى: ٥/٣٨- الشَّرَ، بل مَنْ لَطَمَكَ على خَدِّكَ الأَيمن فَحَوِّلُ له الآخَرَ أَيْضاً» [متى: ٥/٣٩]. وقالَ الرسولُ بولس: «لا تَنْتَقِموا لأَنفسِكم أَيها الأَحبّاء، بل أَعْطوا مَكاناً للغَضَب، لأَنه مكتوبٌ: لي النَّقْمَة، أَنا أُجازي.. فإنْ جاعَ عَدُونُكَ فأَطْعِمْه، وإِنْ عَطِشَ فاسْقِه، لأَنك إِنْ فعلْتَ هذا تَجمعُ جمرَ نارٍ على رأسِه، لا يَغْلِبَنَكَ الشَّرُ، بل اغلبِ الشَّرَ بالخير» [رومية: ١٩/١١ ـ ٢١].. وقال بطرسُ الرسول: «المسيحُ أيضاً تَأَلَّمَ لأَجْلِنا، تارِكاً لنا مثالاً لكي تَتَبعوا خطواتِه: الذي لم يَفْعَلْ خطيئة، ولا وُجِدَ في فَمِه مكر، الذي إِذا شُتِمَ لم يكن يَشْتِمُ عِوَضاً، وإِذا تَأَلَّمَ لَمْ يكنْ يُشْتِمُ عِوضاً، وإِذا تَأَلَّمَ لَمْ يكنْ يُشْتِمُ عَوضاً، وإذا تَأَلَّمَ لَمْ يكنْ يُشْتِمُ عَوضاً، وإذا تَأَلَّمَ لَمْ يكنْ يُشَدِّمُ عِوضاً، وإذا تَأَلَّمَ لَمْ يكنْ يُشَدِّمُ عَوضاً، وإذا تَأَلَّمَ لَمْ يكنْ يُشْدِمُ عَوضاً، وإذا تَأَلَّمَ لَمْ يكنْ يُشَدِّمُ عَوضاً، وإذا تَأَلَّمَ لَمْ يكنْ يَشْتِمُ عَوضاً، وإذا تَأَلَّمَ لَمْ يكنْ يَشْدِمُ عَوضاً، وإذا تَأَلَّمَ لَمْ يكنْ يُشْدِمُ عَوضاً، وإذا تَأَلَّمَ لَمْ يكنْ يُشْدِمُ عَوْنَا، وإذا تَأَلَّمَ لَمْ يكن يُسْدِمُ عَوْنَا مَوْلَا لأَنْ يُسَلِّمُ لمن يَقْضِي بالعَدُل» [بطرس: ٢١/٢١ - ٢٣]»(١).

نَقَلَ أَربعةَ أقوالٍ عن المسيح وبولس وبطرس تَذُمُّ العنفَ والعُدُوان، وتَمدحُ العفوَ والتسامحَ والصَّفْح، وهي أقوالٌ مأخوذةٌ من الإنجيل، وكلُّ النَّصارى في العالم يُؤْمِنون به، فهل التزمَ النَّصارى بهذه التوجيهاتِ الأخلاقية؟ وهل تعَامَلوا مع غيرهم على أساسِها وهَدْيِها؟ وهل كانَتْ صِلَتُهم بالمسلمين تقومُ على العفو والتسامح؟ وهل رَدّوا إساءَةَ المسلمين بالإحسان؟!.

التاريخُ القديمُ والمعاصرُ يَشهدُ بعكْس ذلك، فالنَّصاري الصليبيّون هم

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٦٨.

الذينَ بَدَؤُوا بالعُدُوانِ على المسلمين، واحتلّوا بلادَهم عشراتِ السنين، وقَتَلُوا من المسلمين مَنْ قَتلُوا في حملاتِ الحروبِ الصليبية، وهم الذينَ اجْتاحوا بلادَ المسلمين واستعْمَروها في مطلعِ القرنِ العشرين، وخضعَتْ كُل بلادِ المسلمين للاستعمارِ الصليبي: الإِنجليزيِّ والفرنسيِّ والإِسبانيِّ والبرتغاليِّ والإيطاليِّ والهولنديِّ والروسي. . . وها هي أمريكة الصليبيةُ تُعيدُ احتلالَ بلادٍ إسلامية واستعمارَها في مطلع القرنِ الحادي والعشرين.

وكلُّ ممارساتِ الصليبيين القديمةِ والمعاصرةِ ضدَّ المسلمين تُخالفُ توجيهاتِ الإِنجيلِ الأَخلاقية، ومع ذلك يَأْتي الفادي المفتري ويَتَغَنَّى بجمالِ تلك التوجيهات، ويَتَناسى أَنَّ قومَه الصليبيّين هم الذين خالَفوها ونَقَضوها!!.

إِنَّهُ خَبيثُ ماكر، يُريدُ أَنْ يَكونَ المسلمونَ أَغبياءَ بُلَهاء، في تعامُلِهم مع النصارى الصليبين، فقومُه يَعْتَدونَ على المسلمين، ويحتلون بلادَهم، ويَنْهَبون خيراتِهم، ويَسفكون دماءَهم، وهو يَدْعو المسلمين المعتدى عليهم إلى عدم مواجهتِهم وكرهِهم، وعليهم أَنْ يُحِبّوا أَعداءَهم، ويُبارِكوا لاعِنيهم، ويُحْسِنوا إلى مُبْغِضيهم، ويَشكروا الذين يحتلونَ بلادَهم ويَطردونَهم منها! هكذا يَجبُ إلى مُبْغِضيهم، ويَشكروا الذين يحتلونَ بلادَهم ويَطردونَهم منها! هكذا يَجبُ أَنْ يفعلَ المسلمون، إِنْ أَرادوا أَنْ يكونوا حَضاريّين متقدّمين، دعاةَ سَلامٍ وأَمان!!.

من هذا المنطلقِ خَطَّاً الفادي المفتري القرآنَ، لأَنه يُجيزُ للمسلمينَ المعتدىٰ عليهم أَنْ يَرُدُوا على العدوانِ بالمثل، وأَنْ يوقِفوا المعْتَدين، وأَنْ يوقِفوا المعْتَدين، وأَنْ ينتَصِفوا منهم. . ولا يوجَدُ دينٌ أَو مبدأٌ \_ حتى الديانة النصرانية \_ يَطلبُ من أَتْباعِه المعتدىٰ عليهم مُقابلةَ المعتدينَ بالمحبةِ والأحضانِ والورودِ والرَّياحين، ويأمُرُهم بالتنازلِ لهؤلاءِ المعْتَدين عن كُلِّ شيء. فمواجهةُ المعْتَدين والرَّدُ على عُدُوانِهم فِطرَةٌ في النفسِ الإِنسانية، لا يتخلّى عنها إِلّا مَنْ كانَ ناقصَ الإِنسانية!!

ولذلك لا يُلامُ القرآنُ إِذا أَجازَ للمسلمين رَدَّ العُدُوانِ عليهم، ولا يُعْتَبَرُ هذا مأْخَذاً يُؤْخَذُ عليه. وعَبَّرَ القرآنُ عن رَدِّ العدوانِ بالعدوان، وذلك في قوله: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُاءُ المعْتَدين مَذْموم، وهي الاتفاقُ في اللفظِ مع الاختلافِ في المعنى! فاعتداءُ المعْتَدين مَذْموم، لأنّهُ يَقومُ على البغي والظلم، واعتداءُ المسلمين على المعتدين محمودٌ ممدوح، لأنه يقومُ على مواجهةِ العُدوانِ والقضاءِ عليه!.



## حول إباحة تعدد الزوجات

أَبِاحَ القرآنُ تَعَدُّدَ الزوجاتِ في قولِه تعالى: ﴿وَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي الْمَاكِمُ فَانَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ اللِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعُ فَإِنَّ خِفْتُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْتُكُمُّ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣].

واعترضَ الفادي على هذه الرخصة، وهاجَمَ إِباحةَ القرآنِ لها. قال: «ونحنُ نسأَلُ: هل يُبيحُ دينٌ من عندِ الله تَعَدُّدَ الزوجات، بخلافِ شريعةِ الله، الذي في البدءِ خَلَقَ الإِنسانَ، ذَكَراً وأُنثى، وجعلَهما جَسَداً واحداً؟»(١).

وهو في هذا الكلامِ القبيحِ يَنفي أَنْ يكونَ الإِسلامُ ديناً من عندِ الله، ويَعتبرُ التعدُّدَ مخالِفاً ويَنْفي أَنْ يكونَ القرآنُ الذي أَباحَ التعددَ كلامَ الله، ويَعتبرُ التعدُّدَ مخالِفاً لسنةِ الله، في أَنْ يكونَ للرجلِ امرأةٌ واحدة! فاللهُ خَلَقَ لآدمَ أُنثى واحدةً هي حواء! فلماذا الزوجتان والثلاث والأربع؟!.

واعتراضُه مجردُ كلام تافِه لا وَزْنَ له. وليسَ في إِباحةِ تَعَدُّدِ الزوجاتِ في القرآنِ ما يُخالفُ الفطرة أو يتصادَمُ مع العقل والمنطق، وإِذا جازَ أَنْ يكونَ للمرجلِ زوجةٌ واحدة، جازَ أَنْ يكونَ له زوجتان أو ثلاثٌ أو أربع، وهناك حالاتٌ خاصةٌ قد يَمُرُّ بها الرجل، أو تمرُّ بها المرأةُ، أو يمرُّ بها

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٦٩.

المجتمعُ الإسلامي، تجعلُ تَعَدُّدَ الزوجاتِ ضرورةً لا بُدَّ منها!.

ثم إِنَّ تَعَدُّدَ الزوجاتِ رخصةٌ لمن يَرْغَب، وليسَ واجباً على كلِّ مسلم! ومعظمُ الرجالِ المسلمين لا يُعَدِّدونَ زوجاتِهم. . وهذه الرخصةُ مباحةٌ بشرطِ العدلِ بين الزوجات، فإِنْ لم يَعْدِل الرجُل كان آثِماً مُعَذَّباً.

وبما أَنَّ اللهَ أَباحَ التعدُّدَ، ونَصَّ على ذلك في القرآنِ، فهو الصحيحُ والصواب، وتَتَحَقَّقُ فيه المصلحةُ والحكمة، لأَنَّ اللهَ حكيمٌ عليمٌ سبحانه، لا خَطَأً في أَحكامِه وتَشريعاتِه!.

وقومُ الفادي الغربيّون الذينَ يُحاربونَ تَعَدُّدَ الزوجاتِ المشروعَ الطاهرَ النظيف، لا يَكْتَفي الرجلُ منهم بواحدة، كما ادَّعى الفادي أنها سنةُ الله، وإنما يَدهبُ إلى العشيقات، ويُمارسُ تَعَدُّدَ العشيقاتِ بالحَرام، وليس لهنَّ عددٌ مُعَيّن، وتُعَدِّدُ المرأةُ عندهم عاشِقيها أيضاً، ومن النادرِ جدّاً عندَهم أَنْ تَجدَ رجلاً غَيْرَ زانِ، أو أَنْ تَجدَ امرأةً غيرَ زانية، فالعفةُ وحفظُ الفرج عن الزنى نقصٌ وعيبٌ وذَمٌ عندهم!!.

أَبَعد هذه الإِباحيةِ الجنسيةِ عند الغربيّين، قومِ الفادي المفتري، يأتي هؤلاء الملَوَّثون المدَنَّسون، الغارِقون في الرذيلةِ والزِّنى إِلى آذانِهم، يَعْتَرِضون على الإِسلام الذي أَباحَ تَعَدُّدَ الزوجات!!.

ويَعترضُ الفادي على قولِ اللهِ عَلَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا آخَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ اللَّهِ عَالَتَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ النِّي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْزَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّتِي إِنْ أَرَادَ النِّيقُ أَن يَسْتَنَكِحَهَا خَالِصَكَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي اللَّهِي إِنْ أَرْادَ النِّيقُ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَكَةً لَكَ مِن دُونِ اللَّمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي اللّهِ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَالَ اللّهُ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَالَ اللّهُ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَالَ اللّهُ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَالَ اللّهُ عَلْكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَالَ اللّهُ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَالَ اللّهُ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَالَ اللّهُ عَلْمُ لَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَالَ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَا عَرَالِ : ٥٠].

قالَ في اعتراضِه بوقاحة: «كيفَ يُبيحُ كتابٌ من عندِ اللهِ لرسولٍ من عندِ الله ، أَنْ يتزوَّجَ بمنْ ملكَتْ يَمينُه من الأَسرى، وبأيةِ امرأةٍ تَهواهُ فتهبُه

نَفْسَها، إِنْ وَقَعَ هو في هواها؟!.. »(١).

ما حكمةُ الزواج بالأسيراتِ اللّواتي أَصبحنَ ملكَ اليمين؟:

الإمامُ مخيَّرٌ في الكافرينَ المقاتلينَ اللذين يَقَعون أَسْرى بأيدِي المسلمين، فهو إِمّا أَنْ يُطلقَ سَراحَ بعضِهم مَنّاً بدونِ مُقابل، وإِمّا أَنْ يُطلقَ سراحَ آخَرينَ بالفِداء، مقابلَ مبلغ من المال، وإِمّا أَنْ يسترقَّ آخَرين، ويجعلَهم أَرقّاءَ عَبيداً للمسلمين لأَنهم حاربوهم. وهو يَختارُ من هذه الخياراتِ ما يُحققُ مصلحة المسلمين.

والذينَ يَتَّخِذُ القرارَ باسترقاقِهم يُوزَّعونَ على الرجالِ المجاهِدين، ليكونوا عَبيداً عندهم، يُؤَمِّنونَ لهم تكاليف حياتِهم مقابلَ خدمتِهم لهم. ويُرغِّبُ الإسلامُ المسلمين في إطلاقِ سَراجِهم وتَحريرِهم لوجْهِ الله، وأُوجبَ على مَنْ وَجَبَتْ عليه بعضُ الكَفّارات تَحريرَ هؤلاءِ العَبيد، كما في كَفّارةِ القَتْلِ والظهارِ واليَمين.

وإذا كانت الأسيرةُ المسترقَّةُ امرأةً، فإنها تَكونُ مِلْكاً لسيِّدها، وتُسمَّى «مِلْكَ اليَمين»، ولسيدِها أَنْ يُعاشِرَها، كما أَنَّ له أَنْ يتزوَّجَها، أَو يزوِّجَها لغيرِه، فإذا أَنجبَتْ منه وَلَداً وَجَبَ عليه عتقُها وتَحريرُها. وقد رَتَّبَ الإِسلامُ نظامَ الرِّقِّ والعتقِ بشروطٍ وقواعدَ وضوابط، في الوقتِ الذي كانَ العالَمُ القديمُ فيه يمارسُ ضدَّ العبيدِ أَشَدَّ صورِ الظلم والعُدْوان!!.

ولا يُلامُ الإِسلامُ عندما أَجازَ للمسلمِ معاشرةَ الأَمَةِ أَو الزواجَ منها، لأَنها تَحتاجُ إِلى مَنْ يُؤويها، ويتكفَّلُ بحاجاتِها، فهي ليس لها أَهل، فمن أَيْنَ ستَوَمِّنُ حاجاتِها؟ هل سَتُتْرَكُ الإِماءُ والجواري في الشَّوارع، يُتاجِرْنَ بأجسادِهنَّ مقابلَ تأمينِ حاجاتِهن؟ ويَنشُرْنَ الفَسادَ والرذيلةَ والفاحشة بين المسلمين؟ الحَلُّ أَنْ يتكفَّلَ رجلٌ بكلِّ مجموعةٍ منهن، ويَبقى المجتمعُ الإسلاميُّ مُحافِظاً على طهارتِه وعفَّتِه!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٦٩.

وقد أَباحَ اللهُ لرسولِه ﷺ أَنْ يتزوَّجَ مَنْ وَهَبَتْ نفسَها له، وجعلَ هذا الحكْمَ خاصًا به، وليس عامًّا لجميعِ المؤمنين، فقالَ لَه: ﴿وَٱمْزَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِمُهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ ﴾.

وليس الأَمْرُ أَمْرَ عِشْقٍ وَهَوى كما زَعَمَ المَفْتَرِي، فلا تهوى امرأةٌ مسلمةٌ رجلاً أَجنبيّاً، ولا تعشَقُه، حتى لو كانَ رسولَ الله عَلَيْ ، والرسولُ عَلَيْ عنوانُ العفّةِ والطهر، ولا يَقَعُ في هوى امرأةٍ أَجنبية! ولذلك كانَ الفادي مُفترياً مُتوقحاً عندما قال: «يتزوجُ بأيةِ امرأةٍ تَهواهُ فتهبُه نَفْسَها، إِنْ وقعَ هو في هواها!!».

وتتحدَّثُ الآيةُ عن حالةٍ خاصة، لظروفٍ خاصة، وحكم خاصلً لرسولِ الله على الساعدي وسلم عن سهل بن سعد الساعدي وسلم عن سهل بن سعد الساعدي والله على الله على القوم عند رسولِ الله على فجاءته امرأة، فقالَتْ: يا رسولَ الله إلى قد وَهَبْتُ نفسي لك، فَرَ فِيَ رَأْيَكَ! فقامَتْ قِياماً طويلاً، فقالَ رَجل: يا رسولَ الله! زَوِّجْنِيها. فقالَ رسولُ الله عندَك من شيء تصدُقُها إيّاه؟» قال: لا قال: «التمسّ ولو خاتَماً من حَديد!» فالْتَمَسَ فلم يَجِدْ شيئاً، فقالَ رسولُ الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه سورة كذا وسورة كذا . قال: «قل مَعك من القرآنِ شيء؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا . قال: «زَوَّجْتُكها بما مَعك من القرآنِ ».

فرغمَ أَنَّ اللهَ أَباحَ لرسولِه ﷺ أَنْ يتزوَّجَ مَنْ وَهَبَتْ نفسَها له، إِلَّا أَنه لم يَتَزَوَّجُها، وإِنما زَوَّجَها لأَحَدِ أَصحابِه. ولم تتكررْ تلك الحادثةُ معه.

وإِباحةُ الزواجِ للرسولِ ﷺ عن طريقِ الهبةِ خاصٌّ به، كما أُبيحَ له الزواجُ بأكثرَ من أُربعِ نساء، وكان زَواجاً بدونِ وَلِيِّ ولا مَهْر، وهذا لا يَجوزُ لغيره، مع أنه زواجٌ لم يَتَحَقَّقُ!.

ولهذا قالَ قَتادة: ليسَ لامرأةٍ تَهَبُ نفسَها لرجُلٍ بغيرِ وَليِّ ولا مَهْر، إلّا للنبيِّ ﷺ، لقوله: ﴿خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ ﴾.

وقالَ ابنُ عباس ﴿ اللهِ عَلَىٰ عندَ رسولِ الله ﷺ امرأةٌ وَهَبَتْ نَفْسَها له.

أَيْ أَنَّ الرسولَ ﷺ لم يَقْبَلْ تلك المرأة التي وَهَبَتْ نفسَها له، مع أَنَّ الأَمر كانَ مُباحاً له ومَخْصوصاً به، لأنه مردودٌ إلى مشيئتِه: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكُمُ اللهِ .

واعترضَ الفادي المفتري على حديثِ القرآنِ عن الحورِ العين في الجنة، التي يَتَنعَّمُ بها المؤمنون، والتي وَرَدَ الحديثُ عنها في قولِه تعالى: ﴿وَفَكِهَةٍ مِنّا يَتَخَيِّرُونَ ﴿ وَهَكِهُ وَمَا يَشْتَهُونَ ﴿ وَحُورً عِينٌ ﴿ كَأَمْثَالِ اللَّؤُلُو الْمَكْنُونِ ﴾ وَحُورً عِينٌ ﴿ كَأَمْثَالِ اللَّؤُلُو الْمَكْنُونِ ﴾ [الواقعة: ٢٠ ـ ٣٣].

وهذا في رأيه خَطَأ، لأَنَّ المؤمنين لا يَتَزَوَّجونَ فيها!! ولذلك قال: «وهل جَنَّةُ اللهِ مكانٌ لِلَّهوِ مع الحورِ العين؟! قال المسيح: (لأَنهم في القيامةِ لا يُزَوَّجونَ ولا يَتَزوَّجون، بل يَكونونَ كملائكةِ اللهِ في السماء)»(١).

واعتراضُ الفادي مردود، لأنَّ اللهَ أَخْبَرَنا في القرآن عن استمتاع المؤمنين في الجنة بالحورِ العين، وهو صادِقٌ فيما قال، ونحنُ نؤمنُ بكلًّ ما وردَ في القرآن! وما نَسَبَهُ إلى المسيح عَلَى من أَنَّ المؤمنينَ في الجنة يكونون كالملائكة، لا يَستمتعونَ بالنِّساءِ مشكوكٌ فيه، لأنَّ الرهبانَ حَرَّفوا الأناجيل؛ وأضافوا إلى كلامِ اللهِ فيها الكثيرَ من كلامِهم ومزاعمِهم وافتراءاتِهم!!.

والآياتُ التي تَحَدَّثَتْ عن استمتاعِ المؤمنين بالحورِ العين والنساءِ عديدة، منها قولُه تعالى: ﴿وَبَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِلُواْ الضَّكِلِحَتِ أَنَّ لَمُمْ جَنَّتٍ عَديدة، منها الْأَنهَنَّرُ كُلَمَا رُزِقُواْ مِنهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزُقًا قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقَنا مِن تَجَرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنهَنَّرُ كُلَمَا رُزِقُواْ مِنهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقَنا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ، مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيها أَزْوَجُ مُطَهَرَةً وَهُمْ فِيها خَلِدُونَ السِيقِينَ وَالسِيقِينَ وَالسِيقِينَ الطَّرْفِ عِينٌ اللَّهِ كَانَهُنَ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ [السيقيرة الطرف عِينُ الله كَانَهُنَ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ [الصافات: ٤٨ ـ ٤٩].

ومنها قولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۞ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٦٩.

يَلْبَشُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَدِيلِينَ ۞ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورٍ عِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكُهَةٍ ءَامِنِينَ﴾ [الدخان: ٥١ ـ ٥٥].

وما المانعُ من أَنْ يَلهوَ المؤمنون مع أَزواجِهم والحورِ العين في الجنة؟! إِنَّ الجنةَ دارُ جزاءٍ ونعيم، ومتعةٍ وسَعادة. قال تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَلَ الْجَنَّةِ الْيُوْمَ فِي الْجَنَّةِ الْيُوْمَ فِي الْجَنَّةِ الْيُوْمَ فِي الْجَنَّةِ وَلَيْلٍ عَلَى الْأَرَابِكِ مُتَّكِفُونَ ۚ إِنَّ لَهُمْ فِيهَا فَلَكِهَةً وَلَمْ مَا يَدَّعُونَ ﴾ ايسَ: ٥٥ ـ ٥٨].







### التوحيد والتثليث والأقانيم

اعترضَ الفادي على الآياتِ التي تُبطلُ التثليث، وتَكَفِّرُ النَّصارى القائلين بأَنَّ اللهَ ثالثُ ثَلاثة.

والآياتُ التي ذَكَرَها هي قولُه تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ الْكِتَبُ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى اَبَنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللهِ وَكَاللهُ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَائَةً النّهُوا خَيْرًا وَكَاللهُ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَائَةً النّهُوا خَيْرًا وَكَاللهُ إِلَّهُ وَلِهُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللّهَ وَكِيلًا اللهِ وَكِيلًا اللهِ وَكِيلًا اللهِ وَكِيلًا اللهِ وَكِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ وَكِيلًا الله الله الله الله وَكِيلًا الله الله اللهُ وَلَا تَلُولُوا الله اللهِ وَكِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكِيلًا اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا تَلْهُ وَلَا لَلهُ وَلَا لَهُ اللهِ وَكُولُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكُلُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

وقولُه تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ الْإِيمُ ﴾ [المائدة: ٧٣].

وقولُه تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَلنَكَ مَا يَكُونُ لِيّ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُمْ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦].

تَنهى الآيةُ الأُولى النَّصارى عن الغُلُوِّ في دينِهم، وعن المبالغةِ في النظرِ إلى عيسى عَيْس، وتَدْعوهُم إلى عَدَمِ تَأْليهه، وعدمِ إِشراكِه مع الله، فإِنْ قالوا: الله ثَلاَثَة، كانوا كافرين، وتُخبرُهم عن حقيقةِ عيسى عَيْس، فهو رسولُ الله، وكلمتُه أَلْقاها إلى مريم، فَحَمَلَتْ به ووضَعَتْه، وهو روحٌ من عندِ الله، جَعَلَها في جَسَدِه، فصارَ عيسى الرسولَ البَشَرَ عَيْسُ.

وتُصرحُ الآيةُ الثانيةُ بكفرِ النَّصارى الذين آمنوا بالتَّثْليث، وقالوا: إِنَّ اللهَ

ثالثُ ثلاثةِ آلِهة، هي: الله وعيسى وأمُّه مريم، أو: الله وعيسى وجبريل.

وتُخبرُ الآيةُ الثالثةُ عن السؤالِ الذي سيوجِّهُه اللهُ إلى عيسى عَلَى يومَ القيامة، حيث سيقولُ له: أَأَنْتَ قُلْتَ للناس: اتَّخِذُوني وأُمِّيَ إِلْهَيْنِ من دونِ الله؟ وسيتبرأُ عيسى عَلَى من عَبَدوهُ وأَلَّهُوه.

وتَلتقي الآياتُ مع آياتٍ غيرها على تقريرِ وحدانيةِ الله، ونفي وُجودِ شركاءَ معه، وكُفرِ النَّصارى القائلين بالتثليث أو الثالوث!.

يَعترضُ الفادي على هذه ٱلآيات، وينكرُ كونَ النصارى قائِلين بثلاثةِ اللهة. قال: «يَتَّضِحُ من هذه الآياتِ أَنَّ مُحَمَّداً سمعَ من بعْضِ أصحابِ البدع من النَّصارى أنه يوجَدُ ثلاثةُ آلهة، هم: اللهُ ومريمُ وعيسى، فَرَدَّ على هذه البدعة، وكرَّرَ المرةَ بعدَ المرةِ أَنَّ اللهَ إِلٰهٌ واحد!»(١).

ويُصرحُ الفادي في عبارتِه بأنَّ القرآنَ من تأليفِ الرسولِ عَلَيْ وليْس من عندِ الله، وذلك في قوله: «. . أن محمداً سمعَ من بعضِ أصحابِ البدعِ من النَّصارى أنه يوجَدُ ثلاثةُ آلهة . . فَرَدَّ على هذه البدعة»! فالرسولُ عَلَيْ هو الذي سمعَ تلك البدعة بأُذُنيُه، وهو الذي رَدَّ على تلك البدعة، وكرَّرَ في القرآنِ الممرةَ بعد الأُخرى أنَّ اللهَ إِلهُ واحد! فالكلامُ كلامُه والرَّدُّ رَدُّه، والقرآنُ من تأليفِه، وليس وحياً من عندِ الله مُنزَّلاً عليه!! .

مع أَنَّ الآياتِ صريحةٌ في أَنَّ اللهَ هو الذي أَخْبَرَ عن كُفْرِ النَّصاري

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٣.

وتَثْلِيثهم. ولنقرأ هذه الآياتِ التي تتحدَّثُ عن نفسِ الموضوع. قال الله عَلَن وَلَقَدْ كَفَر الْمَيسِيمُ ابّن مَرْيَدُ وَقَالَ الْمَيسِيمُ يَبَيَ وَلَقَدْ كَفَر الْمَيسِيمُ ابّن مَرْيَدُ وَقَالَ الْمَيسِيمُ يَبَيَ الْعَبُدُوا الله عَلَيْهِ الْجَنَة وَمَأُونَهُ إِللهِ وَلَا الله عَلَيْهِ الْجَنَة وَمَأُونَهُ النّازُ وَمَا لِلظّلِيمِينَ مِن أَنصَادِ فَلَ لَقَدَ كَفَر الّذِينَ قَالُوا إِن الله عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهُ وَمَأْونَهُ وَالله عَمْ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ إِلّا إِللهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسَن الدّينَ كَفَرُوا وَمَا مِنْ إِلَيهٍ إِلّا إِللهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَ الدّينَ كَفَرُوا وَمَا مِنْ إِلَيهِ إِلّا إِللهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَ الدّينَ كَفَرُوا وَمَا مِنْ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ وَلَيْتُ عَمَا يَقُولُونَ لَيْكُونَ اللّهُ عَنْور وَحِيثُ مِنْ اللّهِ وَلَا الله عَنْور اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْور اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

وزَعَمَ الفادي أَنَّ الوحدانيةَ هي أساسُ الدينِ النصراني، وأَنه لا يوجَدُ نصرانيٌ يَعْبُدُ ثلاثةَ آلهة، قال: «وكُلُّ مَنْ له إِلمامٌ بالتوراةِ والإِنجيلِ يَعرفُ أَنَّ وحدانيةَ اللهِ هي أساسُ الدينِ المسيحيّ.. فقد قالَت التوراةُ والإِنجيل: «الرَّبُ إِلهنا رَبُّ واحِد» [التثنية: ٦٦]. ومرقس: ٢٩/١٦] ولم يَقُلْ مسيحيٌّ حقيقيٌّ قَطّ إِنَّ العذراءَ مريمَ إِله، مع كلِّ التقديرِ والمحبَّةِ لها»(١).

وهذه دعوى كبيرة ادَّعاها الفادي، ونَرجو أَنْ تكونَ صحيحةً صادقة، لكنَّ واقِعَهم لا يُصَدِّقُها ولا يتوافَقُ معها.

ويَشرحُ الفادي الثالوثَ، ويجعلُه بمعنى التوحيد، ويَزعمُ أَنَّ القرآنَ اتفقَ مع الإِنجيلِ على القولِ به!!. قال: «المسيحيّون لا يَعبدونَ ثلاثةَ آلِهة، بلْ إِلْهاً واحداً في وحدانية جامعة: هو الآبُ والابنُ والرّوحُ القُدُس، أو بعبارةِ القرآن: الله وكلمتُه وروحُه!! والكلُّ في ذاتٍ واحدة»(١).

النصارى حسبَ زعمِ الفادي يَعْبُدونَ إِلْهاً واحداً في وحدانيةٍ جامِعَة، تتعدَّدُ فيها الأَقانيمُ الثلاثة: الآبُ والابنُ والروحُ القُدُس!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٣.

علماً أَنَّ الأَقانيمَ الثلاثةَ هي ثلاثُ ذواتٍ مُنفصلَة، فاَلآبُ عندهم هو الله، والابنُ عندهم هو الله، والروحُ القُدُسُ هو جبريلُ ﷺ، فكيف صارَتْ هذه النواتُ والشخصياتُ المتباينةُ إِلْهاً واحداً جامعاً؟!.

وزَعَمَ الفادي المفتري أَنَّ القرآنَ يقولُ بالثالوث المقَدَّس مثلُ الإِنجيل، والثالوثُ القرآنيُّ هو: اللهُ وكلمتُه وروحُه!!.

وأَينَ وردَتْ هذه الكلماتُ الثلاثُ بهذا اللفظِ في القرآن؟ إِنّ الفادي كاذبٌ مُفْتَرٍ مُدَّعٍ. قالَ اللهُ في القرآن: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبَنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللّهِ وَكَالمَتُهُ وَاللّهُ أَلْقَالُوا ثَلَنَهُ أَنتَهُوا خَيرًا وَكَاللّهُ وَرُسُلِّهِ، وَلا تَقُولُوا ثَلَنَهُ أَنتَهُوا خَيرًا للسّمَ وَكُمْ مُنهُ أَنتَهُوا خَيرًا للسّمَا أَن اللّهُ اللّهُ عَرْسُلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

لا تتكلمُ الآيةُ عن ثلاثةِ أَقانيم، وإنما تُبطلُ الأَقانيمَ الثلاثة، وتَذْكُرُ حقيقةَ عيسى ابنِ مريمَ عَلِي . وتَصِفُه بثلاثِ صِفات:

الأُولى: أَنَّهُ رسولُ الله: جعلَه اللهُ نبيًّا رَسولاً، وأرسلَه إِلى بني إِسرائيل.

الثانية: أَنَّهُ كلمةُ الله: ﴿وَكَلِمْتُهُۥ اَلْقَلَهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمُ﴾. ومعنى كونِ عيسى عَلِي كلمةَ الله: ﴿وَكَلِمْتُهُۥ اَلْقَلَهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمُ﴾. ومعنى كونِ عيسى عَلِي كلمةَ الله: أَنَّ الله خَلَقَه بكلمةِ «كُنْ» الكونيةِ التكوينيّة، التي يَخْلُقُ بها أبا البشر آدم عَلَى، بها سبحانَه جميعَ المخلوقين. وهي الكلمةُ التي خَلَقَ بها أبا البشر آدم عَلَى وقد أشارَ لها في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيكُونُ ﴿ [آل عمران: ٥٩]. أَيْ: أَنَّ اللهَ خَلَقَ عيسى بكلمتِه «كُنْ»، فكانَ كما أرادَ الله، كما خَلَقَ آدمَ بكلمتِه «كُنْ»، فكانَ كما أرادَ الله، كما خَلَقَ آدمَ بكلمتِه «كُنْ»، فكانَ كما أرادَ الله!.

أَلْقى اللهُ العظيمُ كلمتَهُ «كُنْ» إلى مريم، فكانت المخلوقَ عيسى الرسولَ عَلَيْهُ، حيثُ تَخَلَقَ عيسى في رحمِها، ولما نفخَ اللهُ فيه الروح، وضعَتْه مولوداً بشراً.

وكلُّ المخلوقاتِ يخلُقُها اللهُ العظيمُ بكلمتِه «كن»، التي خَلَقَ بها عيسى اللهِّ، وجاءَ هذا صَريحاً في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَاۤ أَمُرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُمُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يسّ: ٨٢].

الثالثة: أَنَّهُ روحٌ من عند الله: ﴿ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾. أَيْ: أَنَّ اللهَ خَلَقَ روحَ عيسى الشالثة: أَنَّهُ روحَ أَيِّ إِنسان، سواءٌ كَانَ نبيّاً أَو إِنساناً عاديّاً، وأَمَرَ جبريلَ الروحَ القُدُسَ أَنْ يحملَ روحَ عيسى المخلوقة، وأَنْ ينفُخَها في مريمَ العذراءِ البتولِ عَلَيْهَا، ففعل، وحملَتْ بعيسى بأَمْرِ الله.

و «مِنْ» في قوله: ﴿ وَرُوحُ مِنْهُ ۚ بِيانيَّة، وليستْ تبعيضيَّة، تُبَيِّنُ أَنَّ روحَ عيسى التي نُفخَتْ في فَرْج مريمَ إِنما هي من عندِ الله.

وقد حَرَّفَ الفادي المفتري صفاتِ عيسى ﷺ الثلاثة: «رسولُ اللهِ وكلمتُه أَلْقاها إلى مريم وروحٌ منه» لتكونَ أَقانيمَ ثلاثةً يؤمنُ بها النصارى: «اللهُ وكلمتُه وروحُه»، وكَذَبَ المفتري في قولِه: «والكلُّ في ذاتٍ واحدة». فالأَقانيمُ الثلاثةُ: الآبُ والابنُ والروحُ القُدُسُ ثَلاثُ شخصياتٍ منفصلة، وليستْ ذاتاً واحدة.

أما الصفاتُ الثلاثةُ المذكورةُ في القرآن: «عيسى ابنُ مريم: رسولُ الله، وكلمتُه أَلْقاها إلى مريم، وروحٌ منه» فهي ثلاثُ صفاتٍ لِذاتِ المسيحِ وشخصِه عَلَيْه. فالمسيحُ رسولُ الله، وهو نفسُه كلمةُ الله، خُلِقَ بكلمةِ «كُنْ» الإلهية، وهو نفسُه من عندِ الله.

وانتقلَ الفادي المفتري إلى افتراء آخرَ يتعلَّقُ بالثالوث، زَعَمَ فيه التقاء القرآنِ مع الإنجيلِ في القولِ بالثالوث!! قال: «وقد اتفقَ القرآنُ مع الكتابِ المقدَّسِ في إسنادِ الفعلِ وضميرِ المتكلمِ في صيغةِ الجَمْعِ إلى الله. . ولم يَرِدْ في الكتابِ المقدَّسِ ولا في القرآنِ كلامُ مخلوقِ كائناً مَنْ كان تَكلَّمَ عن نفسِه بصيغةِ الجَمْع، مما يدلُّ على وحدةِ الجوهرِ مع تَعدُّدِ الأقانيمِ في الذاتِ العلية. فمثلاً وَردَ في سورةِ البقرة: ﴿نَرَّلْنَا عَلَى عَبْدِنا﴾ [البقرة: ٢٣] بصيغةِ الجمع، وَوَردَ في سورةِ الأعراف: ﴿اللهُ الّذِي نَزَلَ الْكِنَابُ ﴾ [الأعراف: ١٩٦] بصيغةِ المفرد. . فتُشيرُ الصيغةُ الأولى إلى جمعِ الأقانيم، وتُشيرُ الصيغةُ الثانيةُ إلى توحيدِ الذات . . "(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٣.

يَزعمُ المفتري الجاهلُ أَنَّ إِسنادَ ضميرِ الجمعِ إِلَى الله الأَحدِ في القرآنِ دليلٌ على «الثالوثِ المقدَّسِ»، وعلى تَعَدُّدِ الأَقانيم في الذاتِ العليةِ الواحدةِ وحدةَ جَوْهَر! وما دَرى الجاهلُ أن هذه النونَ في ﴿نَرَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ لا تُسمّى نونَ الجمع، وإنما تُسمى «نونَ العَظَمَة»، فاللهُ المتكلمُ واحدٌ أَحدٌ، فَرْدٌ صَمَد، وعندما يتكلمُ بضميرِ «نحنُ» ـ المنفصلِ أو المتصلِ أو المستتر ـ فإنما يُريدُ أَنْ يُعَظِّمَ نَفْسَه. . وليسَ في الأَمْرِ تَعَدُّدُ أقانيم أو شخصياتٍ أو جواهر أو إرادات . إنما هو إلهٌ واحدٌ سبحانه!! .

ويَزعمُ المفتري أَنَّهُ لم يَرِدْ في القرآنِ كلامُ مخلوقِ كائناً مَنْ كانَ تكلَّمَ عن نفسِه بصيغةِ الجمع، وهذا زعمٌ باطلٌ منقوض، ويَكفي في تكذيبِه تذكُّرُ قسِه بصيغةِ الجمع، وهذا زعمٌ باطلٌ منقوض، ويَكفي في تكذيبِه تذكُّرُ قسِولِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَقَالَ المُلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِلمُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَدَرُكَ وَ اللهَ تَكُلُ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَعِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ ﴾ وَيَذَرُكُ وَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

لما حَرَّضَ الملأُ من قومِ فرعونَ فرعونَ على محاربةِ موسى، والقضاءِ عليه هو وأَتْباعه، رَدَّ فرعونُ عليهم بضميرِ الجمع، مع أَنه شخصٌ واحد، وأُوردَ في كلامِه أَربِعَ كلماتٍ بصيغةِ الجمع: «سَنُقَتِّلُ»، و«نَسْتَحْيي»، و«إنِّا»، و«قاهرونِ».

فكيفَ يَدَّعي الفادي المفتري أنه لم يتكلمْ فَرْدٌ مخلوقٌ بصيغةِ الجمعِ في القرآن؟!.

وحتى يُقْنِعَنا بأنَّ التثليثَ توحيدٌ لله، وأنَّ القرآنَ قالَ بالتثليث، قَدَّمَ كلامَ القرآنِ عن أسماءِ اللهِ الحسنى دليلاً على التثليث، وخَصَّ اسْمَ «الوَدود» بالذِّكْر.. قال: «ومن أسماءِ الله الحسنى أنه الوَدود، لقوله رَا اللهُ الصفة أَزلية، الوَدُودُ اللهِ اللهِ السفة أَزلية، البروج: 13] فالوُدُّ صفةٌ من صفاتِه، ومن معرفتِنا أنَّ هذه الصفة أزلية، نستدلُّ أنَّ هناكَ تَعَدُّد أَقانيم في الوحدةِ الإلهية، لتَبادُلِ الوُدِّ بينَها قبلَ أَنْ يُحْلَقَ شيء.. وإلّا ففي الأزلِ اللهنهائي كانت صفةُ الوُدِّ عاطلةً عن العمل، وابتدأت تعمل، فبدأ اللهُ «يَودُّ»، بعدَ أَنْ خَلَقَ الملائكةَ والناس!. وحاشَ لِله أَنْ يكونَ تعمل، فبدأ اللهُ «يَودُ»، بعدَ أَنْ خَلَقَ الملائكةَ والناس!. وحاشَ لِله أَنْ يكونَ

قابلاً للتَّغَيُّر!»(١).

الوَدودُ من أسماءِ الله، والوُدُّ من صفاتِ الله، وتَقَومُ هذه الصفةُ على المحبَّة، فاللهُ وَدودٌ يُحِبُّ عبادَهُ، ويُحسنُ إليهم ويُنعمُ عليهم. وعلى هذا تكونُ «وَدود» صفةً مُشَبَّهة بمعنى اسمِ الفاعل، فهي بمعنى «وادّ»، والوادُّ هو المحِبُ المنعمُ المحسِنُ. ويمكنُ أَنْ تَكونَ «ودود» بمعنى اسْمِ المفعول «مَودود». أي: هو سبحانَه المودودُ المحبوب، يَودُّهُ عِبادُه ويُحبونَه، ويَدْعونَه ويَتَقَرَّبونَ إليه.

ولا يَلزمُ من كونِ اللهِ وَدوداً تَعَدُّدُ الأَقانيم، لأَنَّ الوُدَّ صفةٌ قائمةٌ بالموصوف، وَلَّ اللهُ لا تَنفصلُ عنه، ولا تتحوَّلُ إلى «أُقنوم» آخَرَ غيرِ الله!. وهكذا باقي صِفاتِ الله، كالعِلْمِ والرحمةِ والسمعِ والبَصرِ، فهي صفاتٌ متعدِّدةٌ لموصوفٍ واحد، فاللهُ عليم، وهو نفسُه رَحيم، وهو نفسُه سميعٌ بَصير وَدود.

ويُغالطُ الفادي في زَعْمِ الشراكةِ بينَ المؤمنين وربِّهم، عندَ إِيمانِهم بصفاتِ الله، تلك الشراكةُ التي تَقودُ للإِيمانِ بالأقانيم الثلاثة. قال: «وهل نَستطيعُ أَنْ نُوفِقَ بينَ الإِيمانِ بصفاتِ اللهِ الأزليةِ كالسَّمعِ والتكلُّم، دونَ الإِيمانِ بشلاثةِ أَقانيمَ في إِلْهِ واحد؟ ولا نَستطيعُ أَنْ نملاً الفجوة الهائلةَ بين علاقةِ الإِنسانِ باللهِ على غيرِ قاعدةِ الأبوة والبُنُوَّة، وحياةِ الشركةِ المعلنةِ في عقيدةِ الثالوثِ القويمة»!!.

ولا أدري كيفَ يقودُ الإيمانُ بأسماءِ الله وصفاتِه إلى الإيمانِ بالأقانيمِ الثلاثة، إِنَّ اللهَ الواحدَ الأَحدَ الصمد، هو العليمُ الحكيمُ الحليمُ السميعُ الحيُّ القيوم. . . فهو سبحانَه مُتَّصِفٌ بهذه الصفاتِ العظيمةِ الجليلة، ولهذهِ الصفاتِ العليمةِ آثارٌ عملية، ومظاهِرُ إيجابية، تتعلَّقُ بحياةِ البشرية، وهذه المظاهِرُ الإيجابيةُ لا تَعني الأقانيمَ الثلاثةَ التي يُؤْمِنُ بها النصارى، لأَنَّهُ فَرْقٌ بين الآثارِ الإيجابيةُ لا تَعني الأقانيمَ الثلاثةَ التي يُؤْمِنُ بها النصارى، لأَنَّهُ فَرْقٌ بين الآثارِ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٧ \_ ٧٤.

العمليةِ لصفاتِ الله، وبين الزعمِ بوجودِ ثلاثةِ كيانات، انبثقَ كلُّ كيانٍ عن الذي قَبْلَه، وكأننا أمامَ شخصياتٍ ثلاثة: الآبُ والابنُ والروحُ القُدُس!!.

ويَدْعو الفادي الجاهلُ إِلَى مَلْءِ الفجوةِ الهائلةِ بين اللهِ والإِنسانِ بالتثليثِ والشراكة: «ولا نَستطيعُ أَنْ نملاً الفجوةَ الهائلةَ بين علاقةِ الإِنسانِ بالله على غير قاعدةِ الأُبُوَّةِ والبنوةِ، وحياةِ الشركةِ المعلنةِ في عقيدةِ الثالوث القويمة»!!.

وهذا هو أساسُ الانحرافِ عند النصارى، الذي دَفَعَهم إلى الإيمانِ بالأقانيمِ الثلاثةِ والقولِ بالتثليث: إنه ملءُ الفجوةِ بينَ اللهِ والإنسان، بحيثُ أدّى ذلك إلى اتّحادِ الخالقِ والمخلوق، وصارتْ حياةُ المخلوقِ انعكاساً للخالق، ومَظْهَراً مادّياً عمليّاً له!.

وهذا هو ما تَمَيَّزَ به الإِسلام، حيثُ حَرَصَتْ نصوصُه على عدمِ مَلْ عِ الفجوةِ بين اللهِ والإِنسان، بل التأكيدُ المتواصلُ على الفصْلِ الدقيقِ بين الخالقِ والمخلوق، والعابدِ والمعبود، ولذلك قامَت العقيدةُ الإِسلاميةُ على الإيمانِ بحقيقتَيْن منفصلتَيْن: حقيقةِ الألوهية، وحقيقةِ العبودية.. فالرَّبُ هو اللهُ وحْدَه، وما سواه ليسَ رَبَّا ولا إِلها ولا مَعْبوداً، إِنما هو عبدٌ مخلوقٌ ضعيفٌ عاجز!!.

ولا يلزمُ من الفصْلِ التامِّ بين الخالقِ والمخلوق، والعابدِ والمعبود، واللهِ والإنسان تعطيلُ صفاتِ الله، أو السيرُ في الحياةِ بعيداً عن الله، فالمؤمنُ يستحضرُ دائماً عظمةَ الله، ويشعُرُ بمعيَّتِهِ، ويأنسُ به، ويَعيشُ مظاهرَ صفاتِه الإيجابية، ويرىٰ آثارَها فيه وفيما حولَه، فيعيشُ بالله ولله وفي الله ومع الله... لكنْ مع استحضارِه الفرقَ البعيدَ بينَه وبينَ الله، ويقينه بأنَّ الله متفردٌ في ذاتِه وصفاتِه وأفعالِه. قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنْ يَنَ أَهُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ والشورى: ١١].

وبهذا نعرفُ جهلَ الفادي الجاهلِ وخَطأَه عندما زَعَمَ أَنَّ عَدَمَ القولِ بالثالوثِ معناهُ الإيمانُ بالله بدونِ الأُنسِ الروحيِّ به، وهذا إيمانُ الشياطين. قال: «إِنَّ الإِيمانَ بالتوحيدِ المجَرَّدِ بدونِ أُنسٍ روحيٍّ بالله هو إِيمانُ الشياطين أَنْتَ تؤمنُ أَنَّ اللهَ واحِد؛ حَسَناً تفعل. . والشياطينُ يُؤْمنونَ ويَقْشَعِرَون!»(١).

إِننا نؤمنُ بالله، ونُوحِّدُ الله، ونعتقدُ أَنه متفرِّدٌ في ذاتِه وصفاتِه وأسمائِه وأفعالِه، ونُنكرُ الأقانيمَ التي يؤمنُ بها النَّصارى، ولا نَجعلُ ذواتاً متولِّدةً عن ذاتِه، ولا نجعل أشخاصاً مُتَفَرِّعينَ عن شخصِه، ونؤمنُ أَنه سبحانَه خَلَقَ كُلَّ المخلوقاتِ بكلمةِ «كُنْ» التكوينية. ونحنُ المسلمونَ أَكثرُ النَّاسِ أُنْساً بالله، وسعادةً بذكْرِه، وملاحظةً للآثارِ العمليةِ لصفاتِه العلية، واسْتِحْضاراً لعظمتِه ورعايتِه وقيوميَّتِه سبحانه.

ويُجهدُ الفادي الجاهلُ نَفْسَه في إِقناعِنا بأَنَّ الثالوثَ يَعْني الوحدانية، وأَنَّ التَّلْيثَ يَعْني الوحدة، فيقول: «ومثل التثليثِ مثل العقلِ والفكرِ والقولِ، فهذه ثلاثةُ أشياءَ متميزةٌ غيرُ منفصلةٍ لشيء واحد؟ والنارُ والنورُ والحرارةُ ثلاثةُ أشياءَ متميزةٌ غيرُ منفصلةٍ لشيء واحد! فهل نَستبعدُ وُجودَ ثلاثةِ أَقانيمَ متميزةٍ غيرِ منفصلةٍ لشيء واحد! فهل نَستبعدُ وُجودَ ثلاثةِ أَقانيمَ متميزةٍ غيرِ منفصلةٍ في إِلٰهٍ واحد حسبَ إعلانِ كتابِه المقدّس؟»(١).

إِنَّ الفادي الجاهلَ يُشَبِّهُ الأَقانيمَ الثلاثةَ: الآبَ والابنَ والروحَ القُدُس، بالعقلِ والفكر والقول، ويُشَبِّهُها بالنار والنورِ والحرارة. وَوَجْهُ الشَّبَهِ هو التثليثُ والتميزُ، وعدمُ الانفصال، والتَّوَجُّد!.

يريدُ الجاهلُ أَنْ يُقْنِعَنا أَنَّ العقلَ والفكرَ والقول، وأَنَّ النارَ والنُّورَ والحرارة، مِثْلُ اللهِ وعيسى وجبريل! صحيحٌ أَنَّ العقلَ والفكرَ والقولَ ثلاثُ صفاتٍ لموصوفٍ واحد، وهو ما يقولُه الإنسان بعد تفكير، حيثُ يفكِّرُ الإنسانُ، ثم يُعملُ عَقْلَه، ثم يَنطقُ بما فَكّرَ به، وكأنَّ القولَ يَمُرُّ بثلاثِ محطات: الفكرِ والعقل والفم. لكنَّه شيءٌ واحد، هو القول!!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٤.

وكذلك النارُ والنورُ والحرارة، فهي نارٌ، لكنَّها موصوفةٌ بأنها نورٌ نظراً لإضاءَتِها، وموصوفةٌ بالحرارةِ نَظَراً لحرارَتِها، فالنورُ والحرارةُ صفتانِ لموصوفٍ واحدٍ، هو النار.

إِنَّ المثَلَيْنِ اللذَيْنِ أُوردَهما الفادي يُوَضِّحانِ إِيمانَ المؤمنِ بصفاتِ الله، كالعلم والحياة والسمع والبَصَر، فهي صفاتٌ لموصوفٍ واحدٍ هو الله سبحانه، ولا يَلْزَمُ من تَعَدُّدِ الصفاتِ تَعَدُّدُ الذات، كما أَنها ليستْ صفاتٍ متميزة، لأَنَّ كُلَّ صفةٍ تَلْحَظُ معنى من معاني الذات الإِلْهية، فصفةُ العلمِ تَلْحَظُ هذا المعنى، وهكذا باقي الصفات. ولا تَمَيُّزُ ولا الفصال بين هذه الصفات، وإنما بينها تكامُلٌ وتناسُق، لأَنها كُلَّها تَدُلُ على ما يتصفُ به الله من صفاتِ الكمالِ والجلال.

ومَنْ قال: إِنَّ صِفَتَى النورِ والحرارةِ متميِّزَتان؟ إِنهما صِفَتانِ مُتكامِلَتان للنّارِ المشتعلة، لا يُمكنُ التمييزُ بينهما ولا التفريق، فالنُّورُ في النارِ مُتَداخِلٌ مع الحرارة، إِذْ كُلُّ جُزْءٍ من النّار حارٌّ مضيء، وتَجتمعُ فيه الإِضاءَةُ معَ الحرارة!.

أما الأقانيمُ الثلاثةُ التي يؤمنُ بها النصارى فإِنَّها ليستُ صفاتٍ لموصوفٍ واحد، إنما هي ثلاثةُ كياناتٍ متميِّزة منفصلة، فالآبُ عندهم هو الله، والابنُ عندهم هو جبريل، فهلْ عندهم هو المسيحُ عيسى ابنُ مريم، والروحُ القُدُس عندهم هو جبريل، فهلْ هذه الكياناتُ الثلاثةُ مثلُ: النارِ والنورِ والحرارة، أو مثلُ الفكرِ والعقلِ والقولِ؟ اللهم لا!!.

مَنْ هم الجاهلونَ إِذَنْ؟ هل هم المسلمون الذين يَقولون: اللهُ أَحَد، اللهُ الصَّمَد، لم يَلِدْ ولم يولَدْ ولم يَكُنْ له كُفُواً أَحَد؟ أَم هم النصارى الذين يقولون: الآبُ، والابنُ، والروحُ القُدُس. ثلاثةُ أقانيمَ متميزةٌ غيرُ منفصلةٍ عن الذات الواحدة؟ مع أنها منفصلةٌ عن الذاتِ الواحدة!!.

وكَذَبَ المفتري الفادي في اتِّهامِه للقرآنِ وتخطئتِه له، وصَدَقَ اللهُ القائلُ

في القرآن: ﴿لَقَدَ كَفَرَ اللَّهِ إِلَا إِنَ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَنْهُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَرَسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلُهُ وَخِدُّ سُبْحَنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَا تَقُولُوا ثَلَيْهُ إِلَهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ ﴾!!.



#### الذنوب بين الاستغفار والتكفير والفداء

وَعَدَ اللهُ المؤمنين أَنْ يُكَفِّرَ عنهم الصغائرَ إِن اجْتَنَبُوا الكبائر. قال تعالى: ﴿ إِن جَعَتَنِبُوا صَكَبَا إِن مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُم مُّدَخلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١]. وجاءَ في صفاتِ المؤمنين الفائزين قولُه تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةً ﴾ [النجم: ٣٢].

وأثارت الآيتانِ اعتراضَ الفادي، واعتبرَهما من مبادئِ القرآنِ الخاطئة، لأنّهما تتعارضانِ مع مَبدأ «الفِداء» عند النّصارى، وسَجَّلَ اعتراضَه وتخطئته بقولِه: «ونحنُ نسأل: هل من المعقولِ أَنْ يَغفرَ اللهُ أَو القاضي لمذنبِ ارتكب السرقة لأنه تجنَّبَ القتْلَ؟ يؤكِّدُ الكتابُ المقدَّسُ لنا أَنه لا غُفرانَ بغيرِ الفادي المسيح، الذي قالَ عنه القرآنُ: ﴿ الكِيانَةُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا ﴾ [مريم: ٢١]، فالإله القُدوسُ العادلُ لا يَمنحُ الغفرانَ للخاطئ بدونِ كَفّارَة، ولا يَصفحُ عنه بدونِ فِداء! إِنَّ الغفرانَ بغيرِ حساب استهتارٌ بصفاتِ اللهِ القُدوسَةِ الكاملة، فالعَدْلُ يَطلبُ قِصاصَ الخاطئ، والرحمةُ تَطلبُ العفوَ عنه، وإجابةُ أَحَدِ المطلَبَيْنِ تَعني يَطلبُ قِصاصَ الحاملَ المفتيْن! »(١).

لا يُصَدِّقُ الفادي المفتري القرآنَ في وَعْدِه غفرانَ الصغائرِ باجتنابِ الكبائر، مع أنه وَعْدٌ قرآنيٌّ صريح، يَجزمُ به المؤمنُ ويَفرحُ له، لأَنه وَعْدُ اللهِ الذي لا يُخلفُ الميعاد.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٤.

وهذا من رحمةِ اللهِ بالمؤمنين، فهو يَعلمُ أنه لا بُدَّ للمؤمنِ أَنْ يَضعفَ ويَزِلَّ ويُخطئ ويُذْنِب، وهو غيرُ معصوم من الأخطاءِ والذنوب، وبما أنَّه يتجنبُ الكبائر، كالقتْلِ والزِّنى والرِّبا والسرقةِ والخَمْر، فإنَّ اللهَ يَغفرُ له الصغائرَ اللَّمَم، التي يُلِمُّ بها بدونِ قَصْدٍ أَو تَعَمُّد، كالكلمةِ الخَطَأ، والنظرةِ الخَطَأ، والنظرةِ الخَطَأ، والشعورِ الخَطَأ، على أَنْ يعترفَ بذنبِه ويُسارعَ إلى التوبةِ والاستغفار، ويُتبعَ السيئاتِ الحسناتِ لتَمحوَها وتَذهبَ بها.. قالَ تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلنَّيلُ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيَاتِ العَديرَ الْمَاكِقَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلنَّيلُ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيَاتِ العَديرَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

هذا المبدأُ القرآنيُّ لا يُعجبُ الفادي المفتري، واعْتَبَرَه لا يتفقُ مع العقلِ والمنطق، ومنطقُه العقليُّ يُقرِّرُ أَنَّ اللهَ القُدّوسَ العادلَ لا يَغفرُ للمخطئ بدونِ كَفّارَة، ولا يَصفَحُ عنه بدونِ فِداء! وإِذا ظَنَّ المسلمُ أَنَّ اللهَ يُمكنُ أَنْ يغفرَ له بدونِ فداءٍ أَو كفارةٍ فهذا استهتارٌ منه بالله، لأَنَّ اللهَ العادلَ لا يَرحمُ بدونِ قِصاص، ولا يَغفرُ بدونِ كَفارةٍ أَو فداء.

وهل يَقْتُلُ المذنبُ نَفْسَه لتكونَ كَفارة؟! وهل يَسفكُ دَمَه ليكونَ فداء؟!.. لا داعي لذلك، فقد فَدى اللهُ ذُنوبَ المذنبينَ السابقينَ واللاحقينَ بابنِه الفادي المسيح، الذي أَذِنَ لليهودِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ويَصْلبوه، ليكونَ قَتْلُه كفارةً لذنوبِ المذنبين جميعاً، ويكونَ دَمُه المسفوكُ على الصليبِ كفارةً لجميع الذنوب!!.

وعلى المذنبينَ والعصاةِ والمخطئين أَنْ يَفْرَحوا ويَطمئنوا، فاللهُ فَداهم بابنِه الفادي، وروحُ الفادي كفارةٌ لذنوبهم، ولا يُطْلَبُ منهم شيءٌ! لا توبةٌ ولا استغفار، ولا اجتنابٌ للكبائر، ولا تَرْكُ للصغائر، ولا دَفْعٌ للكفارات!! ليعْمَلوا ما شاؤوا من الذنوبِ الكبيرةِ والصغيرة ولا يخافوا، فالمسيحُ الفادي فَداهم وفَدى ذنوبَهم بنفسِه!.

اعتبرَ الفادي المفتري القرآنَ مخطِئاً عندما دَعا المسلمين إلى تَجَنَّبِ الكبائر، وإلى فعْلِ الحسنات، وإلى التوبةِ والاستغفار، هذا كلَّه لا داعيَ له، والبركةُ في المسيح الفادي، الذي فداهم بنفسه!!.

واستشهدَ الفادي المفتري على هذا الفداءِ العجيبِ بالقرآن، حيثُ أَخْبَرَ أَنَّ اللهَ جعلَ المسيحَ آيةً ورحمة. قال تعالى: ﴿ وَلِنَجْعَلَهُ مَا يَالَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا اللهَ جعلَ المسيحَ آيةً ورحمة. قال تعالى: ﴿ وَلِنَجْعَلَهُ مَا يَالَةً لِلنَّاسِ، لأَنه فَداهم وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا ﴾ [مريم: ٢١]. فالمسيحُ رحمةٌ من اللهِ للناس، لأنه فداهم بنفسِه، ورضيَ أَنْ يُقْتَلَ ويُصْلَبَ ليخلِّصَهم من ذنوبهم!!.

وهذا فهمٌ خاطئ وتفسيرٌ منحرفٌ للآية، فالله أُخبرَ أَنه سيجعلُ المسيحَ ﷺ آيةً منه للناس، لأَنه خَلَقَه بدونِ أَب، وبغيرِ الطريقةِ المعتادةِ للولادةِ والنَّسْل، فكانَ خَلْقُه ونُمُوُّه في رَحِم أُمِّه آيةً دالَّةً على وحدانيةِ اللهِ وقدرتِه.

واللهُ جعلَه رحمةً منه للناس، وليستْ رحمةُ الناسِ به لأَنه فدى الناسَ بدمِه، وقُتِلَ وصُلِبَ من أَجْلِهِم، فهذا لم يَحْصُل، وهو الآنْ حَيِّ في السماءِ.. إِنما هو رحمةٌ لهم بنبوَّتِه ورسالتِه، وبالإِنجيل الذي أَنزلَه اللهُ عليه ليكونَ هدىً للآخَرين.

وكلُّ رسولٍ أَرسلَه اللهُ رحمة للذينَ أُرسلَ إِليهم. ولهذا خاطَبَ اللهُ رسولَنا محمداً ﷺ بهذا، فقالَ له: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وأَكَّدَ الفادي فِكْرَه الكنسيَّ في جعْلِ قَتْلِ عيسى وصَلْبِه ـ كما يَفهمُ النَّصارى ـ توفيقاً بين عَدْلِ اللهِ في القصاصِ ورحمتِه بالعفو! قال: «والمسيحيةُ تَكشفُ الستارَ عن حكمةِ اللهِ المطْلَقَة، فعن طريقِ قُدرةِ اللهِ غيرِ المحدودة جاءَ التّجَسُّدُ، وعن طريقِ الصلبِ جاءَ التوفيقُ بين عدلِ اللهِ الكاملِ ورحمتِه الكاملة. قالَ الإنجيل: «إِنَّ الناموسَ بموسى أُعْطيَ، أَما النعمةُ والحقُّ فبيسوعَ المسيح صارا..» [يوحنا: ١٧/١]»(١).

إِننا نرفضُ هذا الفكْرَ الكنسيَّ حولَ الخَلاصِ والتكفيرِ والفداء، لأَننا نؤمنُ أَنَّ اللهَ عَصَمَ رسولَه عيسى اللَّهُ من أَعدائِه، فلم يَقْتُلوه ولم يَصْلبوه، فليسَ هناك قَتْلٌ ولا صَلْبٌ ولا فداءٌ ولا تكفير!!.

وهذا معناهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ عصى أَو أَذْنَبَ عليه أَنْ يَتوبَ إِلَى اللهِ ويَستغفرَهُ،

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٤ \_ ٧٥.

ليغفِرَ اللهُ له ذَنْبَه، وعليه أَنْ يجتنبَ الكبائرَ ليكُفِّرَ اللهُ له الصغائر، وعليه أَنْ يُكْثِرَ من الحسناتِ التي تُذْهِبُ السيئاتِ.

وقد اعترضَ الفادي المتحاملُ على القرآنِ في تقريرِه أَنَّ الحسناتِ يُذْهِبنَ السيئات، واعتبرَ هذا لا يَتفقُ مع عدلِ الله، ولا يُريحُ ضميرَ المسلمِ العاصي. لينقرأ قولَه العجيب: «أَمَّا قولُ القرآن: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّكَاتِ﴾ [هود: ١١٤] فهو لا يتفقُ مع قداسةِ اللهِ وعَدْلِه، ولا يُعطي الضميرَ راحةً ولا سَلاماً ولا شُعوراً بفَرَح الغفران»(١).

وهذا تَوَقُّحٌ من الفادي على القرآن، وتخطئةٌ صريحةٌ له، واتهامٌ له بأنه لا يَتفقُ مع عدلِ اللهِ وقداستِه، ولا أدري لماذا؟! أليس اللهُ الرحيمُ هو الذي قضى أَنْ تُذْهِبَ الحسناتُ السيئاتِ؟! وماذا في ذلك طالما أنه أَمْرُ اللهِ وقضاؤُه؟! وهو الفَعّالُ لما يُريدُ سبحانه. أليس اللهُ هو العزيزُ الغفور، الذي يَغفرُ لمن يشاء؟ أليس اللهُ هو التوَّابُ الذي يَتوبُ على عبادِه التّائبين؟ لماذا يَدّعي المفتري أَنَّ هذا كلَّه لا يَتفقُ مع عدلِ الله؟!.

وادَّعى الفادي المفتري أنَّ مفهومَ الذنبِ والتوبةِ والاستغفارِ في الإسلام لا تُعطي ضميرَ المسلمِ راحةً ولا سَلاماً ولا فرحاً.. وقد نَقَلَ أقوالاً عن رسولِ الله عَلَيْ وأصحابه، كأبي بكرٍ وعمرَ وعلي في تُعبِّرُ عن ما كانوا يَعيشونَه من قَلَقٍ واضطرابٍ واكتئابٍ وإحباط. وهذه الأقوالُ مكذوبةٌ لم تَصْدُرْ عنهم، أو لعلَّ بعضَها صَدَرَ عنهم لكنَّ الفادي المفتري أَساءَ فَهْمَها وتأويلَها وتفسيرَها (٢).



### ما هي مصادر القرآن البشرية؟

يَرى الفادي المفتري أَنَّ القرآنَ ليس كلامَ الله، وإِنما أَخَذَهُ رسولُ اللهِ ﷺ من مصادِرَ بشريةٍ حولَه! وزَعَمَ أَنَّ القرآنَ لا يَثبتُ أَمامَ التدبرِ والبحثِ والفحص.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٥. (٢) المرجع السابق، ص٧٥ ـ ٧٦.

وقد دَعانا اللهُ أَنْ نتدبَّرَ القرآنَ لمعرفةِ تناسُقِه وصحَّتِه وصَوابِه، وخُلُوِّهِ عن الخطأ والتناقضِ والاختلافِ والاضطراب، وذلك في قولِه تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقَرْءَانَّ وَلَكَ فَي قولِه تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقَرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلَنْفًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

وعلق الفادي على الآية بقوله: «وهل يَحتملُ القرآنُ التدبُّرَ والفحصَ؟ وهل يَقبلُ المسلمونَ مبدأَ البحثِ للوقوفِ على حَقيقةِ القرآن؟.. لقد دَلَّت الأبحاثُ أَنَّ محمداً أَخَذَ القرآنَ وشرائعَه من الصابئين، وعربِ الجاهلية، واليهودِ، والمسيحيين، وعن تَصَرُّفاتِه التي جعلَها سُنَّةً لغيره»(١).

هكذا إِذن! القرآنُ في نظرِ المفتري لا يَصْمُدُ أَمامَ الفحصِ والبحثِ والتدبُّر! وقد دَلَّت الأَبحاثُ على أَنَّ القرآنَ بشريُّ المصدر، أَخَذَهُ محمدٌ عَلَيْ مَن الناس الذين حولَه، كالعربِ واليهودِ والصابئين.. ولم يُخبرنا الفادي المفتري من هم الذينَ قاموا بتلك الأَبحاث، ولا كيفيةَ قيامِهم بها، ولا مكانَها وزمانَها ونتائجها.

وللتَّدليلِ على دَعواهُ عَرَضَ نماذجَ من ما أَخَذَهُ محمدٌ عن كل من: الصابئين والعربِ واليهودِ والنصارى وعاداتِه الشخصية! لِننظرْ في النماذجِ التي قَدَّمَها:

### أولاً: ما أخذه عن الصابئين:

زَعَمَ الفادي المفتري أَنَّ الرسولَ ﷺ اعتبرَ الصابئين أَصحابَ دينِ سماوي، وأدخلَهم الجنة، فقال: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّيْنَ عَامَنُواْ وَاللَّيْنَ وَاللَّيْوَوَ وَالصَّلِيْعُونَ وَالتَّمْنُونَ مَنْ ءَامَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ عِلَيْهِمْ وَلَا هُمْ الفَحْرةِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ فَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ مِنْ الفَحْرةِ في سورة البقرة (٦١)، وسورة عَرْنُونَ المائدة: ٦٩]. وقال أيضاً بنفسِ الفكرةِ في سورة البقرة (٦١)، وسورة الحج (١٧)...

هل هذه الآيةُ اعترافٌ بدينِ الصابئين، وتَقريرٌ أَنهم على حق، وأَنهم من

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٦.

أَهلِ الجنة؟ إِنها تَذْكُرُ الصابئين مع اليهودِ والنصارى، فهل كُلُّ اليهودِ مؤمنون في الجنة؟ وهل كُلُّ النصارى مؤمنونَ في الجنة؟ كلا. لا يُعْتَبَرُ مؤمناً مَقْبولاً من الصابئين واليهودِ والنَّصارى إِلّا مَنْ آمنَ باللهِ واليوم الآخرِ وعملَ صالحاً!.

ومتى يكونُ الإِيمانُ بالله صَحيحاً كاملاً؟ لا يَكونُ صحيحاً مقبولاً إلا إذا آمنَ صاحبُه بكلِّ رسلِ اللهِ وأنبيائِه، وبكلِّ كتبه، فمنْ لم يؤمنْ بنبوةِ رسولٍ من رسلِه لم يُقْبَلْ إِيمانُه كُلُّه، ومَنْ لم يُؤمِنْ باَّحَدِ كُتُبه التي أنزلَها على رسلِه لم يُقْبَلْ إِيمانُه كُلُّه، فمن الصابئون واليهودُ والنصارى يؤمنونَ بكلِّ كُتُبِ الله ورسلِه؟ الجوابُ بالنفى!!.

لا يؤمنُ الصابئونَ بدينِ اليهودِ والنصارى والمسلمين، فهم كافرونَ مُخَلَّدونَ في جهنم. ولا يؤمنُ اليهودُ بدينِ النصارى، وينكرونَ رسالةَ عيسى وكتابَه الإِنجيلَ، كما يُنكرونَ رسالةَ محمدٍ ﷺ والقرآنَ المنزَّلَ عليه. فهم كفارٌ لم يؤمنوا باللهِ حقّاً. أمّا النَّصارى فإنهم لا يؤمنون باللهِ حَقّاً، لأَنهم لا يؤمنونَ أَنَّ القرآنَ كَلامُ الله، ولا أَنَّ محمداً هو رسولُ الله ﷺ.

أما نحنُ المسلمين فإِنّنا وَحْدَنا الذين نؤمنُ باللهِ حَقّاً، ونُحققُ أَركانَ الإِيمانِ كاملة، فإِننا نؤمنُ بكُلِّ الرسلِ الذين أَرسلَهم الله، وفي مقدمتِهم موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ونؤمنُ بكلِّ الكتبِ التي أَنزلها الله، ومنها التوراةُ والإِنجيلُ والقرآن.

وعندما ننظرُ في الآيةِ موضوعِ الحديث، فإننا نَراها تُقَدِّمُ لنا المسلمين باعتبارِهم الأُمَّةَ التي حَقَّقت الإِيمانَ الصحيحَ الكامل، أَمّا الأُمَمُ الأُخرى فإِنَّ الواحدةَ منها لا تُقْبَلُ إِلّا إِذا كانَ إِيمانُها مثْلَ إِيمانِ المسلمين. قال تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَقَدِ اَهْتَدَوا ﴾ [البقرة: ١٣٧].

وتتكوَّنُ الآيةُ من جملتَيْن: الجملة الأُولى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾. والمرادُ بالموصولِ وصلَتِه ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ المسلمون. وخَبَرُ «إِنَّ» محذوف، والتقدير: إِنَّ المؤمنين مفلحون...

والجملة الثانية: ﴿وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّنِئُونَ وَالْتَصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ النّخِرِ ﴾.. فالواوُ في: ﴿وَالْفَنِيْتُونَ هَادُوا ﴾ حرف استئناف وليسَ حرف عَطْف. ﴿وَالْفَنِيْتُونَ وَالصَّنِيْتُونَ وَالنَّصَرَىٰ ﴾ معطوف عليه. والخَبَرُ هو: ﴿مَنَ عَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾.

ومعنى هذه الجملة الاسمية: ﴿ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّنِعُونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ عَالَمَ وَالْمَدِ وَالصَابئين والنصارى، عَلَيْ وَالْمَيْنَ والنصارى، هم الذينَ آمَنوا بالله واليوم الآخر. . ولَنْ يَكونوا مؤمنين بالله حقّاً إِلّا إِذَا آمَنوا بكلِّ كتبِه وخاتمِها القرآنِ، وآمَنوا بكلِّ رسلِ الله، وخاتمِهم محمد عَلَيْ .

وليسَ في هذه الآية ثناءٌ على الصابئين، وشهادةٌ لهم بأنهم من أُهلِ الجنة، كما زَعَمَ الفادي المفتري.

وكَذَبَ الفادي المفتري عندما زَعَمَ أَنَّ الإِسلامَ أَخَذَ عقيدتَه عن الصابئين! وذلك في قوله: «وقد نَقَلَ الإِسلامُ عنهم عقائدَهم، المعمولَ بها فيه إلى الآن!!»(١).

ولم يَجِد المفتري دَليلاً على دعواهُ الكبيرةِ الضالّة، إِلّا كَلاماً مُجْمَلاً نقلَه من كتاب «بلوغ الأرَب في أحوالِ العرب» للآلوسي، ولم يُقَدِّم الآلوسي دَليلاً على كلامِه، واكتفى بادِّعاءِ أَنَّ للصابئةِ خمسَ صلواتٍ مثْلَ صلواتِ المسلمين، ويُصَلُّونَ على الجنازةِ مثلَ صلاةِ المسلمين عَلَيْها، ويصومون ثلاثينَ يوماً مثلَ المسلمين، ويتوجَّهون في صلاتهم نحو الكعبة، ويُحَرِّمونَ الميتةَ والدمَ ولحمَ الخنزير، ويُحَرِّمونَ زواجَ المحرمات من القريبات مثل المسلمين!!

وَهَبْ أَنَّ هذا الكلامَ صحيحٌ فهل مَعْناهُ أَنَّ الإِسلام أَخَذَ عنهم عقائِدَهم؟ إِنَّ «الصابئينَ» فرقةٌ صغيرةٌ قليلةُ العدد، لا يتجاوزُ عَدَدُ أَفرادِها بضعةَ آلاف، وهم مُقيمونَ في العراق، ولعلَّهم تَأثَّروا بالإِسلام على مَدارِ التاريخِ الإِسلامي، فأخذوا منه بَعْضَ أحكامِه وتَشريعاتِه. . أَمَّا أَنْ يكونَ الإسلامُ هو الذي أَخَذَ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٦.

عنهم عقائِدَهم وأُحكامَهم، فهذا ادِّعاءٌ كبيرٌ ليس عليه دَليل.

وبهذا نَرى أَنَّ القرآنَ لم يَأْخُذْ من الصابئين شيئاً، وأَنَّ الفادي كاذبٌ مُفْتَرِ عندما ادَّعى ذلك!!.

# ثانياً: ما أَخَذَه عن عرب الجاهلية:

نَقَلَ الفادي المفتري أقوالاً عن بعضِ العلماءِ المسلمين عن أحوالِ العربِ الجاهليِّين الدينية، مثلِ الشهرستاني في المِلَلِ والنِّحَل، والآلوسي في نهايةِ الأَرب، وزَعَمَ أَنَّ الإِسلام جاء بها واعتَمَدَها، وأَنَّ محمداً عَلَيُّ أَخَذَها عنهم، وبذلك صارَتْ حياةُ العربِ الجاهليةُ من مصادرِ القرآن، وهذا معناهُ أَنَّ القرآن من عندِ محمدٍ عَلَيْ، وليس من عندِ الله!!.

ومما نَقَلَه عن الشهرستاني والآلوسي عن أحوال العرب الدينية في الجاهلية: كانوا يُحَرِّمونَ الجمعَ بين الأُختين، ويُحَرِّمونَ نِكاحَ زوجةِ الأب، ويَحُجّون ويَعْتَسِلون من الجنابة، ويقومونَ بعَخْتَسِلون من الجنابة، ويقومونَ بتقليم الأَظفار، ونَتْفِ الإِبْط، وحَلْقِ العانة، ويَقْطعون يَدَ السارقِ اليمني. وكانوا يَلتزمونَ بدينِ إبراهيم وإسماعيل عَنْ الله وكانوا يُوحِدونَ الله ولا يُشركونَ به أَحداً، ويُصَلّون ويَصومون ويُزكّون ويَحُجّون، ثم طَرَأ عليهم الشركُ بعد ذلك (۱).

وليس غريباً أَنْ يَلتزمَ العربُ الجاهليّون بدينِ إِبراهيمَ وإِسماعيلَ عِيهَ، فقد بَعَثَ اللهُ إِسماعيلَ رسولاً إِليهم عِيهَ، والبيتُ الذي بَناهُ إِبراهيمُ وإِسماعيلُ عِيهِ ما زالَ موجوداً بينهم، وقد كانوا مُوَحِّدينَ لله فترةً من الزمان، ثم طرأً عليهم الشركُ بعد ذلك، عندما أَدخَل عمرُو بنُ لُحَيّ عبادةَ الأصنامِ عليهم، ووضعَ الأصنامَ في الكعبة، وحَتّى بعد شِرْكِهم بالله، بقيتْ فيهم بعضُ الأحكام والقيم والأعرافِ الصحيحة، التي أَخذوها عن شريعةِ إِسماعيلَ عِيه.

<sup>(</sup>١) انظر: هل القرآن معصوم؟، ص٧٧.

وليس غريباً أَنْ يأتي الإسلامُ بتلك الأحكام والتشريعات، وأَنْ يكونَ مُصَدِّقاً لها، لأَنَّ اللهَ بعثَ إسماعيل على رسولاً، كما بَعَثَ محمداً على رسولاً، فالشريعةُ التي جاء بها إسماعيلُ هي من عندِ الله، والشريعةُ التي جاء بها محمد عندِ الله أيضاً، والشرائعُ التي بَعَثَ اللهُ بها الرسلَ يُصَدِّقُ بعضُها بعضاً، مع أَنَّ كُلَّ شريعةٍ قد تختصُ بما لم يوجَدْ بالشرائعِ قبلها.

وقد جاءَ عيسى مُصَدِّقاً لما جاءَ به موسى قبلَه، عليهما الصلاة والسلام، قال تعالى: ﴿وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَئلةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمُ ﴾ [آل عمران: ٥٠].

وجاءَ القرآنُ مُصَدِّقاً وموافقاً لما سَبَقَه من الكتبِ الربانية، فيما لم يُحَرَّفُ منها، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتنِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨].

وكونُ القرآنِ مُصَدِّقاً للتوراةِ والإِنجيلِ ليس معناهُ أَنه أَخَذَ حَقائِقَه وَأَحكامَه منهما، ولا يقولُ هذا إلّا جاهلٌ متحاملٌ مثلُ هذا الفادي المفتري.

وكونُ الإسلامِ موافِقاً لشريعةِ إسماعيل على الا يَعني أَنَّ محمداً على أَخَذَ رسالتَه من العربِ الجاهليّين، كما قالَ هذا المفتري، إنما يَعني توافُقَ الرسالتَيْن والشريعتَيْن: رسالةِ إسماعيلَ وشريعتِه، مع رسالةِ محمدٍ وشريعتِه، عليهما الصلاة والسلام، لأنهما من عند الله.

## ثالثاً: ما أخذه عن اليهود:

ادَّعى الفادي المفتري أَنَّ التوراةَ وأَسفارَ العهدِ القديمِ كانت أَحَدَ مصادرِ القرآن، وأَنَّ الرسولَ ﷺ أَخَذَ القصصَ الكثيرةَ التي سَجَّلَها في القرآنِ عن أَسفارِ العهدِ القديم!! وهذا يَعني أَنها كانَتْ بينَ يَدَيْه، يقرأُ فيها ويَختارُ منها، ويَنقلُ عنها، ويَنسبُها إلى الله! وما كان الرسولُ ﷺ قارئاً ولا ناقلاً ولا كاتباً. وأشارَ الله إلى أُمِّيتِه الدالةِ على نبوَّتِه ورسالتِه، فقالَ تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ لَتُلُوا مِن قَبْلِهِ مِن

كِنْكِ وَلَا تَخْطُهُم بِيَمِينِكَ ۚ إِذَا لَأَرْبَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٨].

ولْنقرأ دعوى الفادي الباطلة؛ قال: «في التوراةِ قصةُ آدمَ وقايينَ وهابيلَ ونوحِ وإبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ ولوطٍ ويوسفَ وموسى وفرعونَ وبني إسرائيل والمَنِّ والسَّلوى والوصايا العشر والتّابوت، وشريعةِ العين بالعين والذبائح، وقصة الجواسيس وقورحَ وبلعامَ وجَدعونَ وصموئيلَ وشاولَ وداودَ وسليمانَ وإيليا واليشعَ وأيوب. واقتطفَ القرآنُ من أقوالِ دوادَ وأشعياءَ وحزقيالَ ويونان وغيرهم. وقال: ﴿وَإِنَّمُ لَغِي زُبُرِ ٱلْأَوْلِينَ﴾»(١).

القَصَصُ المذكورةُ في القرآنِ أَخَذَها محمدٌ ﷺ من التوراة، في زعْمِ هذا المفتري، ودليلُه على هذه الدعوى وجودُ تلك القَصَصِ في التوراةِ ووجودُها في القرآن، وهذا يعني أنَّ الكتابَ المتأخِّر أَخَذَها من الكتاب المتَقَدِّم!!.

وعندما ننظرُ في حديثِ القرآنِ عن القصةِ من قَصَصِ السابقين وحديثِ التوراةِ عنها فإننا نجدُ فَرْقاً واضِحاً بين الحديثَيْن، ولا يَلْتَقيانِ إلّا في ذكْرِ عنوانِ القِصَّةِ ومُجْمَلِها، ولكنَّهما يَختلفانِ في التفاصيل، ويَظهرُ هذا في كلِّ قصةٍ ذكرَها القرآن، كقصةِ آدمَ وقصةِ نوحٍ وقصةِ إبراهيمَ وقصةِ يوسف وقصة موسى!.

والفادي نفسه اعترف بالفَرْقِ بين حديثِ القرآنِ وحديثِ التوراةِ عن قَصَصِ السابقين، واعتبرَ هذا الفرقَ دليلاً على وُقوعِ الأَخطاءِ التاريخيةِ في القرآن، وسَبَقَ أَنْ ناقَشْناه في تلك الادِّعاءات.

وعجيبٌ موقفُ هذا الفادي وفهمُه الأعوج، فإذا وافَقَ القرآنُ التوراةَ في حديثِه عن قَصَصَ السابقين قال: أَخَذَ محمدٌ القرآنَ عن التوراة، ونَقَلَ ما فيها! وإذا خالَفَ القرآنُ التوراةَ في بعضِ التفاصيل قال: أخطأ القرآنُ في حديثِه لأنه خالَفَ التوراة!! المهمُّ أَنَّ القرآنَ عندهُ متَّهَمٌ على كلِّ حال، سواءٌ وافَقَ التوراة أو خالَفَها!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٧ ـ ٧٨.

إِنَّ وجودَ فروقٍ بينَ حديثِ القرآن وحديثِ التوراةِ عن قَصَصِ السابقين دليلٌ على أَنَّ القرآنَ وحيٌّ من عند الله، ولو كانَ من تأليفِ محمدٍ ﷺ لَنَقَلَ كُلَّ ما وَجَدَهُ أَمامَه، سواء كانَ خَطَأً أَوْ صَواباً.

وأَشَارَ القرآنُ إِلَى هذهِ الحقيقة، واعتبرَ ذِكْرَ أَحداثِ القصةِ في القرآنِ دليلاً على أَنه من عندِ الله. قال تعالى في خاتمةِ قصةِ نوحٍ في سورةِ هود: ﴿ يَلْكُ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيَهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبُلِ هَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وقالَ في خاتمةِ قصةِ يوسف: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْمِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَتَكُرُونَ﴾ [يوسف: ١٠٢].

وقالَ في حديثِه عن قصةِ موسى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـْزِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـْزِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّـهِدِينَ ﴿ وَلَكِكُنّاۤ أَنشَأَنَا قُـرُونًا فَنَطَـاوَلَ عَكَيْهِمُ ٱلْعُـمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِ آهُلِ مَذْیَکَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ اَلْكِنَا وَلَكِنَا كُنّاً مُرْسِلِین ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَیْنَا وَلَكِن تَحْمَةً مِّن زَیْلِک ﴾ [القصص: ٤٤ ـ ٤٦].

ومن مُغالطاتِ الفادي المفتري أَنه أَرادَ أَنْ يَجعلَ القرآنَ نفسَه شاهداً على أَنه مأخوذٌ من التوراة، فَذَكَرَ قولَه تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٦] شاهداً على ذلك.

قَطَعَ الآيةَ عن سياقِها ليُسيءَ الاستدلالَ بها، وهي واردةٌ في سياقِ آياتٍ تتحدَّثُ عن مصدرِ القرآن، وتَجزمُ بأنه من عندِ الله. قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَلَهٰ لِلَّهٰ لِلَّهٰ لِللَّهٰ وَلَمْ عَنْ مَا الله وَ اللَّهُ لَلْهٰ لِللَّهٰ لِللَّهٰ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ ﴿ يُلِسَانٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عُلَمْهُ عُلَمَهُ عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمْهُ عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةٍ مِلَ ﴾ عَرَقِ مِنْ اللَّهُ عَلَمَهُ عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةٍ مِلَ ﴾ [الشعراء: ١٩٢ ـ ١٩٧].

وليس معنى قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ أَنَّ مادةَ هذا القرآن مأخوذةٌ من زُبُرِ الأَوَّلين، وكتبِ الأَنبياءِ السابقين، كالتوراةِ والزبور والإنجيل، ولكن معناها أَنَّ القرآنَ مُصَدِّقٌ للكتب الربانيةِ السابقة، المنزَّلَةِ على الأنبياءِ السابقين،

وموافقٌ لها في ما قَدَّمَتْه من حقائقَ عقيديةٍ وأخلاقيةٍ وعلمية.

## رابعاً: ما أخذه عن النصارى:

زَعَمَ الفادي أَنَّ الإِنجيلَ كان أَحَدَ المصادرِ التي أَخَذَ محمدٌ على منه مادَّة القرآن! وقالَ في زعمه: «أَخَذَ القرآنُ عن الإِنجيلِ قصةَ بشارةِ الملاكِ لزكريا عن يوحَنّا، وقصةَ بشارةِ المَلاكِ لمريمَ العذراءِ عن ميلادِ المسيح، وعن اسمِه الكريمِ كلمةِ الله، وعن مَسْجِه بالروحِ القُدُس وتعاليمِه، ومعجزاتِه من حيثُ شفاءُ الأبرص، وتفتيحُ عينِ الأعمى، وإقامةُ الموتى، ورفضُ اليهودِ له، وموتُه، وارتفاعُه للسماء، وشهادةُ الرسلِ والكنيسةِ والقساوسة. واقتطفَ من أقوالِ بولس الرسول من رسائِلِه لأهْلِ رومية وكورنثوس وغلاطية وفيلبي وتسالونيكي والعبرانيين. واقتطفَ من أقوالِ يعقوب الرسول وبولس الرسول ويوكس الرسول ويوكس الرسول ويوكس الرسول

وما قلناهُ في المبحثِ السابقِ نقولُه هنا، فالقرآنُ موافقٌ للإِنجيلِ الحَقِّ الذي أَنزلَه اللهُ على عيسى عَلَيْ ، ومُصَدِّقٌ له، لأَنَّ الاثنينِ من عندِ الله، وكُتُبُ اللهِ يُصَدِّقُ بعضُها بعضًا، وتتوافقُ فيما تَعرضُه من معلوماتٍ وأُخبارٍ وحقائق.

ومع كونِ القرآنِ مُصَدِّقاً للإنجيل في هذه الموضوعات، إِلَّا أَنَّ هناكَ فروقاً بين القرآنِ والأَناجيلِ الموجودةِ في ذكْرِ بعضِ التفصيلات، ولعلَّ السببَ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٨.

في ذلك هو تَحريفُ النصارى لأَناجيلِهم، وإضافةُ كلامِهم إلى كلامِ الله فيها، وتَسَرُّبُ الخطأ إليها، ولذلك لا يُتابِعُها القرآنُ في تلك الأخطاء!!.

ووجودُ هذه الفروقِ بين القرآنِ والأناجيلِ دليلٌ على أَنَّ القرآنَ وَحْيٌ من عندِ الله ، فلو أَخَذَ محمدٌ ﷺ ماذَتَه من الأناجيلِ لأَخَذَ كُلَّ ما فيها ، سواء كان خَطَأً أو صواباً! وهذا أَمْرٌ يعترفُ به كلُّ مُنْصفٍ محايد، يُفكرُ بعقلِه ويَبحثُ عن الحق!!.

### خامساً: ما أخذه من تصرفاته:

زَعَمَ الفادي المفتري أَنَّ محمداً عَلَيْهِ مَلاَ القرآنَ بأخبارِه وسيرتِه وتصرفاتِه وأعمالِه. قال: «يَحوي القرآنُ الكثيرَ من أحوالِ محمدِ الشخصية، التي جعلَها سُنَّةً لأَنْباعِه، فَذَكَرَ فيه غزواتِه وحوادثَ زوجاتِه، عائشة وزينب وخديجة ومارية القبطية وحفصة وأم هانئ وغيرهن. ودَوَّنَ ما أصابَه من أثرِ السِّحْرِ وتعوُّذاتِه منه، وسَجَّلَ بعضَ أقوالِ الصحابة، وقالَ: إنها تنزيلُ الحكيم العليم!!»(١).

إِنَّ مزاعمَ الفادي باطلةٌ تافهة، فالقرآنُ ليس «سيرةً ذاتيةً» لمحمدٍ على سَجَّلَ فيها تفاصيلَ حياتِه ودقائقَ أعمالِه، وليس كتابَ «مذكَّرات»، دَوَّنَ فيها كلَّ ما جرى له، كما يفعلُ الذين يكتبونَ مُذَكَّراتِ حياتِهم!! وإِنَّ الحديثَ عن حياةِ الرسولِ الخاصةِ على قليلٌ في القرآن. فقد حَزِنَ على كثيراً لموتِ زوجِه خديجة على قبلَ الهجرة، حتى سُمِّي ذلك العامُ عامَ الحزن، وحَزِنَ لموتِ ابنِه إبراهيمَ بعد الهجرة. ولم يتحدث القرآنُ عن موتِهما، ولا عَنْ حُزْنِ الرسولِ على ولو كان القرآنُ من تأليفِه لوجَدْنا فيه صفحاتٍ في رثائِهما ونعيهما ومشاعره تجاههما!.

أُمَّا حديثُ القرآنِ عن جهادِ الرسولِ عَلَيْ لأَعدائِه فهذا لا غرابةَ فيه. فقد تَحَدَّثَ القرآنُ عن دعوةِ الرسولِ عَلَيْ وتبليغِه، وعن موقفِ أَعدائِه المشركين

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٨.

والمنافقينَ واليهودِ منه، وعن مواجهتِهم له، ومحاولاتِهم القضاءَ عليه وعلى دعوتِه، وعن جهادِه لهم وانتصارِه عليهم، وجَعَلَ ذلك كُلَّه عِبرةً وعِظَةً لأَصْحابِه الذين عاشوا معه، والمؤمنينَ الذين سيأتونَ من بعدِه، ولذلك قال تعالى في تعقيبِه على أحداثِ إجلاءِ بني النضير: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَتَأْوَلِ ٱلْأَبْصَدِ ﴾ [الحشر: ٢].

إِنَّ القرآنَ كتابُ تعليم وتوجيه، وكتابُ هدايةٍ وبَيان، وكتابُ تربيةٍ وتزكية، وكتابُ تشريعٍ وتكليف، وكتابُ جهادٍ ومواجهة، وحَقَّقَ القرآنُ هذه المقاصدَ الحيةَ بمختلفِ الوسائلِ والأساليب، ومنها ذِكْرُ أحوالِ الرسولِ عَلَيْهُ وأحوالِ أصحابِه وأحوالِ أعدائِه، وجعلَ ذلك وسيلةً لبيانِ فضلِ اللهِ على المسلمين، ومعيتِه لهم، وحفظِه لهم ورعايتهم، وتوجيهِهِم إلى محبةِ اللهِ وذكْرِهِ وشكره.

وقد أَخطأ الفادي المفتري عندما عَدَّ أُمَّ هانئ ﴿ الله ضمنَ أَزواجِ النبيِّ عَلَيْهُ، مع أَنه لم يتزوَّجُها. وكَذَبَ كِذْبَةً فاجرةً عندما ادّعى أَنَّ محمداً عَلَيْهُ سَجَّلَ في القرآنِ بعضَ أقوالِ الصحابة، زاعِماً أَنها وحيٌ من اللهِ إليه! ونتحدّاهُ أَنْ يُثبِتَ هذا الافتراء!!.



### هل صلاة الجمعة من تشريع الجاهلية؟

اعترضَ الفادي المفتري على مشروعيةِ صلاةِ الجمعةِ في القرآن، وادّعى أَنها منْ تَشريع الجاهلية.

وقد أَمَرَ اللهُ المؤمنين بصلاةِ الجمعةِ في قوله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُمْ أَن لَكُمُ إِن كُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ وَابْنَغُواْ مِن فَضْلِ اللّهِ وَاذَكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُو نَفْلِحُونَ ۞ وَإِذَا رَأَواْ يَجْدَرَةً أَوْ لَهُوا انفَضُوٓا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِماً وَلَا مَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ اللّهُو وَمِنَ النِّجَرَةً وَاللّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ [الجمعة: ٩ ـ ١١].

نَقَلَ الفادي عن تفسيرِ البيضاويِّ أَنَّ يومَ الجمعةِ في الجاهليةِ كان يُسَمَّى يومَ العَروبَة، وقيلَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَمّاهُ يومَ الجمعة كعبُ بنُ لُؤَيِّ، أَحَدُ أَجدادِ قريش، لأَنَّ الناسَ كانوا يَجتمعونَ إليه فَيحدِّثَهم عند الكعبة. وقالَ البيضاويُّ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ صَلّاها رسولُ الله عَيْفَ كانت عندَ قدومِه المدينة حيثُ أدركتُه صلاةُ الجمعةِ قُبيلَ المدينة، فصَلّاها في تجمعِ للمسلمين في وادٍ لبني سالم بن عوف.

وَنَقَلَ عن كتابِ بُلوغِ الأَربِ للآلوسي أَنَّ كَعْبَ بنَ لُؤَيِّ كانَ يَجمعُ قريشاً في ذلك اليوم حولَ الكعبةِ، ويَخطبُ فيهم، ولذلك سماهُ يومَ الجُمُعة.

وعَلَّقَ الفادي الجاهلُ على ذلك النقل بقولِه: «فيومُ الجمعةِ مصدَّرُه عَرَبُ الجاهلية، ومن وَضْع كعبِ بنِ لُؤَي، وليس من وحي السماء»(١).

نُبادرُ إِلَى القول: لم يَثْبُتْ بروايةٍ معتمدةٍ ما قالَه البيضاويُّ والآلوسيُّ عن وجودِ اسمَيْن ليومِ الجمعة، وعن سببِ تغييرِه من يومِ العَروبة إلى يومِ الجمعة، وعن أَنَّ كَعْبَ بنَ لُؤَيِّ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ قريشاً وخطبَ فيهم حولَ الكعبة، وكانَ هذا قبلَ ولادةِ الرسولِ ﷺ بعشراتِ السنين. وبما أَنَّ هذا القولَ لم يَثْبُتْ عندنا، فإننا نتوقفُ فيه، فلا نُكذِّبُه ولا نُصَدِّقُه.

وَهَبْ أَنَّ القولَ صحيح، فإنه لا يُؤدّي إلى النتيجةِ الخاطئةِ التي خرجَ بها الفادي الجاهلُ منه!! وأَقْصى ما يَدُلُّ عليه أَنَّ يومَ الجمعةِ سُمِّيَ بذلك قبلَ ميلادِ الرسولِ ﷺ بعشراتِ السنين، وأَنَّ العربَ الجاهليّين كانوا يَجتمعونَ فيه ويتحدَّثون!! وأينَ هذا من مشروعيةِ صلاةِ الجمعة، التي أَمَرَ اللهُ المسلمين أَنْ يُؤدّوها فيه؟!.

نعمْ مصدرُ يومِ الجمعةِ عربُ الجاهلية، وهم سَمّوهُ بهذا الاسمِ قبلَ الإسلامِ بعشراتِ السنين، كما أنهم سَمّوا باقي أيام الأُسبوعِ بأسمائِها في ذلك الزمنِ البعيد. ولم يَدَّعِ المسلمونَ أَنَّ اسمَ يوم الجمعةِ جاءَ وَحْياً

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٩.

من السماء، حتى يُسَجِّلَ الجاهلُ اعتراضَه وتخطئتَه للقرآن!.

لما بَعَثَ اللهُ محمداً رسولاً ﷺ وأنزلَ عليه القرآن، كانَ هذا اليومُ يُسَمّى يومَ الجمعة، ولم يُسَمِّهِ القرآنُ يومَ الجمعة، والجديدُ في الأَمْرِ أَنَّ اللهَ شَرَعَ فيه صلاةَ الجمعة، وكان تشريعُها قُبيلَ دُخولِ الرسولِ ﷺ المدينةَ يومَ الهجرة، ثم أنزلَ اللهُ سورةَ الجمعةِ بعد الهجرة، وأَمَرَ المسلمينَ بأَداءِ الصلاة، وكان الأَمْرُ في آياتِ سورة الجمعة تأكيداً لمشروعيتِها يومَ الهجرة!.

وبهذا نَعْرِفُ جهلَ الفادي في عدمِ تفريقِه بين اسْمِ يومِ الجمعة الذي سُمِّيَ به قبلَ الإسلامِ بعشراتِ السنين، وبين مشروعية الصلاةِ فيه، التي شَرَعَها اللهُ وأَمَرَ المسلمينَ بها يومَ الهجرة!.

ونقلَ الفادي خَبَراً نَسَبَهُ إلى كتابٍ مجهول، سَمّاه «السيرة النبوية المَلكيَّة»، زَعَمَ أَنَّ المسلمينَ هم الذين اقْتَرَّحوا على النبيِّ عَلَيُّ صلاةً الجمعة. قال: «وَرَدَ في كتابِ (السيرة النبوية الملكية) أنه لما هاجَرَ محمدٌ إلى المدينة قال له المسلمون: إنَّ لليهودِ يَوْماً يَجتمعونَ فيه للعبادةِ وسَماعِ الوعظِ هو يومَ السبت، وللنصارى يوماً يجتمعونَ فيه للعبادةِ وسَماعِ الوعظ، ونحنُ المسلمينَ السبت، وللنصارى يوماً يجتمعونَ فيه للعبادةِ وسَماعِ الوعظ، ونحنُ المسلمينَ لا يومَ لنا نجتمعُ فيه لعبادةِ اللهِ تعالى أُسوةً بأهلِ الكتاب، فأشارَ عليهم بيومِ الجمعة».

وهذا الخَبَرُ موضوعٌ مكذوبٌ باطل، ولذلك لم يَرِدْ في حديثٍ صحيحٍ أو حَسَنٍ أو ضَعيف، وهو يوحي بأنَّ تشريعَ صلاةِ الجمعةِ بَشَرِيّ، وليس ربَّانيّاً من عندِ الله، خَضَعَ فيه الرسولُ عَلَيْ لرغبةِ المسلمين، المتأثِّرين باليهودِ والنصارى، فلما طَلبوا منه استجابَ لهم وشرعَ لهم صلاةَ الجمعة!!.

وقد كانَ الفادي خَبيثاً عندما عَلَّقَ على خبرِه الموضوع قائلاً: "ونحنُ نَسأل: إذا كانَ اليهودُ يَجتمعونَ للعبادةِ يوم السبت، لذكْرِ خَلْقِ اللهِ العالمَ في ستةِ أَيام، واستراحتِه في اليومِ السابع، وإذا كان النَّصارى يَحفظونَ يومَ الأَحدِ لذكْرى قيامةِ المسيح فيه، فما الذي يَجعلُ المسلمينَ يَجتمعونَ يومَ الجمعة؟

هل لِيُحاكوا أَهْلَ الكتاب؟ لِمَ لَمْ يَختاروا اليومَ الذي صنَعَه الربّ، بل اليومَ الذي وَضَعَتْهُ عربُ الجاهلية؟!»(١).

يُريدُ الفادي الخبيثُ من تعليقِه أَنْ يَجعلَ المسلمين مُقَلِّدين لليهودِ والنصارى، راغبينَ في محاكاتِهم، فبما أَنَّ اليهودَ والنَّصارى يَجتمعونَ يَوْماً في الأُسبوع فلماذا لا يَفعلُ المسلمون مثلَهم؟ وهو بهذا يُؤكِّدُ على بشريةِ القرآن، وبشريةِ التشريع الإسلامي.

وعندما ننظرُ في الآيةِ التي أمرت المؤمنين بصلاةِ الجمعة، فسنجدُها تَكْليفاً مباشِراً من اللهِ للمؤمنين: ﴿ يَثَأَيُّهَا اللَّيْنَ ءَامَنُوۤا إِذَا نُودِئ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ اللَّهُ عَلَمُ مَا اللَّهِ لَمَ اللَّهِ لَلْمُ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ . فَاللهُ هُو الذي خاطَبَهم وكَلَّفَهم وأَمرَهم، وشرعَ لهم صلاة الجمعة في يوم الجمعة، ولم يكن الآمِرُ هو الرسول ﷺ بناءً على طلبٍ منهم، كما زَعَمَ الفادي المفترى! .

وقد أَخْبَرَنا رسولُ الله عَلَيْ أَنَّ يوم الجمعةِ هو أَفضلُ أَيامِ الأُسبوع، جعلَه اللهُ أَفْضَلَ الأَيام قبلَ وجودِ اليهودِ والنصارى، وأَنَّ اليهودَ والنصارى كانوا مأمورين بيومِ الجمعة، لكنَّهم تركوه، فاختارَ اليهودُ السبت، واختارَ النصارى الأحَد، وكانوا مُتَّبعين لهواهم!.

روى مسلمٌ عن أبي هريرة ولله عن رسول الله على قال: «نَحنُ الآخِرون، السابقونَ يومَ القيامة، بيد أنهم أُوتوا الكتابَ من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فَرَضَ اللهُ عليهم، فاخْتَلَفوا فيه، فَهدانا اللهُ له، فهم لنا فيه تَبَعَ، اليهودُ غداً، والنَّصارى بعدَ غد».

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٩.

فجعلَ الجمعةَ والسبتَ والأَحد، وكذلك هم تَبَعٌ لنا يومَ القيامة، نحنُ الآخِرون من أهل الدنيا، والأوَّلونَ يومَ القيامة، المقضىُّ بينهم قبلَ الخلائِق».

وروى مسلمٌ عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ عن رسولِ الله ﷺ قال: «خَيْرُ يومِ طَلَعَتْ فيه الشمسُ يومُ الجمعة، فيه خُلِقَ آدَم، وفيه أُدخلَ الجَنة، وفيه أُخرجً منها».

ولا وَزْنَ لكلامِ الفادي المفتري واعتراضِه، بعدَ هذه الآياتِ الصريحةِ والأَحاديثِ الصحيحةِ وصلاةِ الجمعة! . الجمعة! .



#### هل يباح القتال في الأشهر الحرم؟

جَعَلَ اللهُ أَربعةَ أَشهر في السنةِ أَشْهُراً حُرُماً، حَرَّمَ فيها القتال. وهذه الأَشهرُ هي: ذو القعدة وذو الحجة ومُحرمٌ ورجب. قالَ تعالى: ﴿إِنَّ عِـدَّةَ الشَّهُورِ عِندَ اللهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَنْ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُ حُرُمٌ فَإِلَاكَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ حُرُمٌ ذَلِكَ اللّهِ اللهُ ا

واعترضَ الفادي على القرآنِ في حديثِه عن حرمةِ القتالِ في الأُشهرِ الحُرُم، ثم إِباحتِه القتالَ فيها بعدَ ذلك. قال: «يُحَرِّمُ الإسلامُ القتالَ والقَتْلَ والقَتْلَ والثَّأْرَ تَحريماً مُطْلَقاً في الأَشْهُرِ الحُرُم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، مهما كانت الدواعي إلى ذلك، ويعودُ أَصْلُ ذلك إلى عربِ الجاهليةِ قبلَ الإسلام»!.

وبعدَ أَنْ نَقَلَ كَلاماً للآلوسيِّ في نهايةِ الأَرَبِ أَكَّدَ مُغالَطَتَه واتِّهامَه السابقَ بقولِه: «فالإِسلامُ أَخَذَ هذا التحريمَ عن عربِ الجاهلية، ولم يَأْتِ بجديد»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٩ ـ ٨٠.

وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْنا الفادي في زعمهِ أَخْذَ القرآنِ تشريعاتِه من الجاهلية. صحيحٌ أَنَّ العربَ الجاهليّين كانوا يُحَرِّمونَ القتالَ في الأَشْهُرِ الحُرُم، لكنَّ هذا ليسَ تشريعاً منهم، وإنما أَخَذوهُ عن شريعةِ إسماعيلَ عَيَّه، ضمنَ الكثيرِ من الموروثاتِ الدينيةِ التي وَرِثوها عنه عَيْه، كالحَجِّ إلى الكعبة. ولكنَّهم تَلاعَبوا بحرمةِ الأَشهرِ الحُرُم بالنسيء، فإذا كانَتْ مصلحَتُهم بالقتالِ في أَحَدِ الأَشهرِ الحُرُم، نَسَؤُوا حُرْمَتَه إلى شهرِ آخر.

وقد ذَمَّهم اللهُ بقولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱللَّيِيَ ۚ ذِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفَرِّ يُضَلُّ بِهِ ٱللَّيِنَ ۚ كَامَا وَيُحَرِّبُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ذَيِّنَ لَهُمْ سُوّهُ أَعْمَلِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [التوبة: ٣٧].

ولما جاءَ الإسلامُ حَرَّمَ النسيءَ الذي كان يمارسُه الجاهليّون، وثَبَّتَ حرمةَ الأَشهرِ الأَربعةِ الحُرُم. قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا آرَبَعَا أُرْبَعَا أُحُرُمٌ ذَالِكَ اللّينُ اللّينُ أَلْقِيمٌ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَ أَنْفُكُمُ ﴿ [التوبة: ٣٦].

وقد أكَّدَ رسولُ اللهِ ﷺ على حُرمةِ الأشهرِ الحُرُم، وثَبَّتَها، ومنعَ النَّسيءَ فيها، في خطبةِ الوَداع، التي أَلْقاها يومَ عرفةَ في حَجَّةِ الوداع؛ روى البخاريُّ عن أبي بَكْرَةَ ضَيَّةِ عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: "إِنَّ الزمانَ قد اسْتَدار، كهيئتِهِ يومَ خَلَقَ اللهُ السمواتِ والأرض، السنةُ اثْنا عَشَرَ شَهْراً، منها أَربعةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَواليات: ذو القعدةِ وذو الحجةِ والمحرم، ورجبُ مضرَ الذي بينَ جمادى وشعبان».

وبهذا نَعرفُ أَنَّ القرآنَ لم يأخذْ تشريعَ حرمةِ الأَشهرِ الحُرُمِ عن الجاهليةِ العربية، وإنما هو تَشريعٌ ذاتيٌّ منه، توافَقَ مع شريعةِ إسماعيل ﷺ، على اعتبارِ أَنَّ شريعةَ إسماعيلَ وشريعةَ محمدٍ ﷺ من عندِ الله.

وبهذا نعرفُ افتراءَ الفادي في قولِه: «فالإِسلامُ أَخَذَ هذا التحريمَ عن عَرَبِ الجاهلية، ولم يَأْتِ بجديد»!.

وقد افْتَرى الفادي على الإِسلام افتراءً آخَرَ عندما زَعَمَ أَنَّ الإِسلامَ يُحَرِّمُ القِتالَ والقَتْلَ تَحريماً مُطْلَقاً في الأَشهرِ الحُرُم، مهما كانت الدواعي: «يُحَرِّمُ الإِسلامُ القَتْلَ والقِتالَ والثَّأْرَ في الأَشهرِ الحُرُم، مهما كانت الدواعي إلى ذلك»(١).

والصحيحُ أَنَّ الإِسلام حرمَ على المسلمين أَنْ يَبْدَؤوا هم بالقتالِ في الأَشهرِ الحرم، لكنَّه يُبيحُ للمسلمين أَنْ يُقاتِلوا الكُفارَ في الأَشْهُرِ الحُرُم، إِذَا بِدأَ الكفارُ بالقتال، وعلى هذا قولُه تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْخَرَامِ وَالْحُرُمُنَ عَلَيْكُمْ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَقُوا ﴾ [البقرة: ١٩٤].

ومعنى الآية: التزامُ المسلمينَ بحرمةِ الشهرِ الحرامِ مشروطٌ بالتزامِ المشركين، لأَنه لا بُدَّ على الطَّرَفِ الآخرِ من الالتزام، فإذا لم يلتزم المشركونَ بذلك وهاجَموا المسلمين واعْتَدَوْا عليهم، كانَ المسلمون في حِلِّ من الالتزام، لأَنه لا معنى لأَنْ يُواجِهَ المسلمونَ عُدُوانَ الكافرين بالكَفِّ عن قتالِهم والرَّدِّ على عدوانِهم، لأَنَّ هذا الشهرَ حرام! فالحُرُماتُ قِصاص، بمعنى أنَّ المسلمين مُلْتَزمون بحرمَتِها إذا التزمَ الكفارُ بها، فإن انتهكوا حُرْمَتها واعْتَدَوْا على المسلمين، جازَ للسلمين قتالُهم، والبادئ أَظْلَم!.

واستشهدَ الفادي الجاهلُ على حُرْمَةِ الأَشهرِ الحُرُمِ بآيةٍ من سورةِ التوبة، زَعَمَ أَنها نفسها في سورةِ محمد. قال: «جاءَ في سورةِ محمد: ٤، وسورة التوبة: ٥: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشَهُرُ الْمُرْمُ فَأَقْنُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ (٢).

وبمراجعةِ سورةِ محمدٍ لم نَجد الآيةَ الرابعةَ فيها بهذا النَّصِّ كما زَعَمَ المَّمَّتِ وَبَمَرَابِ وَنَصَّها هو: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ اللَّينَ كَفَرُواْ فَضَرَبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَنْحَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا المَّمْتري أَوْقَاقَ فَإِمَّا مَثَا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاةً حَتَّى تَضَعَ الْحُرُبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد: ٤]. فإحالةُ الفادي المفتري على آيةٍ ليستْ بالنَّصِّ الذي أوردَه صورةٌ من صورِ تَحريفِه وتَلاعُبِه بكتابِ الله!.

واستشهادُ الفادي بالآيةِ الخامسةِ من سورةِ التوبة على حُرْمَةِ القتالِ في

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه

الأَشهرِ الحُرُمِ دليلٌ على جهلِه، والراجحُ أَنَّ الأَشهرَ المذكورةَ فيها غيرُ الأَشهرِ الحُرُم التي تَحَدَّثنا عنها.

لقد ذَكَرَ القرآنُ نوعَيْنِ من الأَشهرِ الأَربعةِ الحُرُم:

النوع الأول: الأشهرُ الأربعةُ الحُرُمُ، التي حَرَّمَ اللهُ على المسلمينَ البدء بقتالِ الكفارِ فيها، وأجازَ لهم الرَّدَّ على عدوانِهم، وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. والتي ثَبَّتَ الرسولُ ﷺ حُرْمَتَها، ومنعَ النَّسيءَ فيها.

النوع الثاني: الأشهرُ الأربعةُ الحُرُم، التي جعلَها الرسولُ عَلَيْ مهلةً للمشركين لتَصويبِ أوضاعِهم وتَرتيبِ أُمورِهم. . حيثُ سيعلنُ الحَرْبَ عليهم بعد انْقضائِها، لتطهيرِ الجزيرةِ العربيةِ من الشركِ والكفر.

وقد كانَ نزولُ مقدمةِ سورةِ التوبة في أُواخِرِ السنةِ التاسعةِ من الهجرة، حيثُ وَجَّهَ رسولُ اللهِ عَلَيْ أَبا بكر الصديق وَ ليحجَّ بالمسلمين في موسمِ السنةِ التاسعة، وبعدما تَوَجَّه أبو بكرٍ وَ اللهُ بالحُجّاجِ إلى مكةَ أَنزلَ اللهُ على رسولِه عَلَيْ مطلعَ سورةِ التوبة، بتحديدِ العهودِ بين رسولِ اللهِ عَلَيْ وبين المشركين، وإعطائِهم مُهْلَةَ أربعةِ أشهر، تبدأ من يومِ عرفة من السنةِ التاسعةِ، لترتيب أُمورهم، حيثُ سيُعلنُ عليهم الحربَ بعد انقضائِها، لتحريرِ الجزيرةِ لترتيب أُمورهم، حيثُ سيُعلنُ عليهم الحربَ بعد انقضائِها، لتحريرِ الجزيرةِ

العربيةِ من الشرك. فأرسلَ رسولُ اللهِ عَلَيَّ بْنَ أبي طالبٍ وَلَيْه ليلحقَ بأبي بكرٍ وَلَيْه، ويُخبرَ الناسَ في موسمِ الحج بمضمونِ الآيات. وكانَ عليًّ ومعه بعضُ الصحابة يَصيحونَ في تَجَمُّعاتِ الحُجّاجِ في عرفاتٍ ومِنى ومكة بمضمونِها. قالَ عليُّ بنُ أبي طالب وَلَيْه: بَعَثني رسولُ اللهِ عَلَيْه في موسمِ الحَجِّ أُنادي في الناسِ بأربعةِ أُمور: لا يَدخلُ الجنةَ إِلّا نفسٌ مؤمنة، ولا يَحُجُّ بعدَ هذا العام مشرك، ولا يَطوفُ بالبيتِ عريان، ومَنْ كانَ بينه وبينَ الرسولِ عَلَيْهُ عهدٌ فمدَّتُه أَربعةُ أَشهرِ فقط.

وكان بدءُ الأربعةِ أشهرِ المذكورةِ في قوله تعالى: ﴿فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ هو العاشرَ من ذي الحجة من السنةِ التاسعة، وتنتهي في العاشرِ من شهرِ ربيع الثاني من السنةِ العاشرة!!.

والذي حَصَلَ أَنَّ كُلَّ القبائلِ العربيةِ أَسلمتْ في كُلِّ الجزيرةِ العربيةِ خلالَ الأَشهرِ الأَربعة، وبَعَثَتْ وُفودَها ومَندوبيها إلى رسولِ الله ﷺ في عامِ الوفود، وهو السنةُ العاشرةُ من الهجرة.

ولكنَّ الفادي الجاهلَ لا يَعرفُ هذه المعلومات، فجعلَ الأَربعةَ أَشهرٍ المذكورةَ في الآيةِ الخامسةِ من سورة التوبة، هي نفسَها الأَربعةَ أَشهرٍ المذكورةَ في الآيةِ السادسة والثلاثين من السورة!!.

وقد تَوقَّحَ الفادي المجرمُ على الرسولِ عَلَيْ، وشَتَمهُ وشَتَم الإِسلامُ والقرآن، وذلك في قولِه الفاجر: «... فالإِسلامُ أَخَذَ هذا التحريمَ عن عربِ الجاهلية، ولم يأتِ بجديد. وأمّا الجديدُ في الأمْرِ فهو أنه بعد أنْ وافَق الإِسلامُ العربَ على الأشهرِ الحُرُمِ التي جَعلوها فُرصةً للسَّلامِ والتعايشِ والهدوءِ النِّسْبِيّ، وجعلَ هذا التحريمَ شريعةً من الله، رأى محمدٌ أنَّ هذا يتعارضُ مع رغبتِه في الغزوِ والانتقام، فَغَدَرَ بأعدائِه، وأباحَ ما سبق تحريمُه، وناقضَ نفسَه بقولِه في سورة البقرة: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ وَاقَلَ فِيهِ قُلُ فِهِ كَبُرُّ ... ﴾ [القرة: ٢١٧]».

تَأُمَّلُ مَعنا الجُمَلَ الخبيثة في كلامه، التي هاجَمَ فيها الإِسلامَ والقرآن، وأَصَرَّ على بشريةِ القرآن، وأَنَّ الرسولَ ﷺ أَخَذَهُ من عربِ الجاهلية، ثم نَسَبَهُ إِلَى الله، وجَعَلَ أحكامَه شريعةً من الله! وتَأَمَّلُ شَتْمَهُ للرسولِ ﷺ، عندما زَعَمَ أَنَّ رغبَتَه قائمةٌ على الغزوِ والانتقام، وَوَصَفَهُ بالغَدْرِ! وناقضَ نفسَه حيثُ أباحَ ما سبقَ أَنْ حَرَّمَه على نفسِه من القتالِ في الأشهر الحُرُم.

وزَعَمَ الفادي المجرمُ أَنَّ القرآنَ من تأليفِ محمدٍ عَلَيْ ، حيثُ قال: «وناقَضَ نفسَه بقولِه في سورةِ البقرة ...». أَيْ أَنَّ سورةَ البقرةِ من تأليفِه، والقرآنَ كُلَّه من تأليفِه . وكُلُّ كتابِ الفادي المفتري يُؤَكِّدُ على تكذيبِه القرآن، ونَفْيِ أَنْ يكونَ من عندِ الله، وتأكيدِ أَنه من كلامِ وتأليفِ محمدٍ عَلَيْ ، ولذلك وَقَعَ في الأخطاءِ والتناقُض!!.

وَوَصْفُ الفادي الرسولَ ﷺ بالغَدْرِ دليلٌ على بذاءَتِه ووَقاحتِه، وقد شهدَ أبو سفيانَ الذي كانَ زعيمَ مكةَ الكافرة وأشَدَّ الناسِ عداوةً لرسولِ اللهِ ﷺ بأنه لم يَغْدِر. فعندما سَأَلَه هِرَقْل: هل يَغْدِر؟ أَجابَه قائلاً: إنه لا يَغْدِر!. ويأتي هذا الدَّعِيُّ المفتري اليومَ ليقولَ: إنه يَغْدِر!!.



## ما هو أصل التكبير؟

يَرى الفادي المفتري أَنَّ أَصْلَ التكبيرِ جاهليّ، وأَنَّ الجاهليّين كانوا يقولون: اللهُ أَكبر!.

أُوردَ قَــولَ اللهِ ﴿ لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ أَكْبُرُا ﴾ [الإسراء: ١١١] ومعنى قولِه: «كبره تكبيراً»: قل: اللهُ أَكبر!.

كما أُوردَ قولَ اللهِ في الإِخبارِ عن ما جرى بينَ إِبراهيمَ ﷺ وبينَ قومِه، عندما أَبْطَلَ كونَ الكواكبِ آلهة: ﴿فَلَمَّا رَمَا ٱلشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَلَا رَبِّي هَلَآ آكَبُرُ فَلَمَّا أَنْطَلَ كونَ الكواكبِ آلهة : ﴿فَلَمَّا رَمَا ٱلشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَلَا رَبِّي هَلَآ آكَبُرُ فَلَمَّا أَفْلَتْ قَالَ يَكَوَّمِ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٧٨].

وفَهِمَ الفادي الجاهلُ من كلامِ إبراهيمَ ﷺ أَنه كانَ يؤمنُ بوجودِ آلهةٍ مع الله، وأَنَّ بعضَ تلك الآلهةِ صغير، وأَنَّ الشمسَ أَكبرُ من تلك الآلهة.

وخَرَجَ من هذا بافتراء كبير، هو أَنَّ التكبيرَ من أَصْلِ جاهليّ، وأَنَّ المسلمينَ عندما يَذكرونَ الله قائِلين: «الله أكبر»، إِنما أَخَذوا هذا عن الجاهليّين المشركين! وأَنَّ معنى «الله أكبر» عندَه أَنَّ اللهَ أكبرُ من الآلهةِ الصغيرة، التي تُساعِدُه في إِدارةِ هذا العالم! فالمسلمونَ في نظره مشركون، يؤمنونَ بوجودِ آلهةٍ صغيرةٍ بجانب اللهِ الأكبر!!.

قالَ في افترائِه: «كان عَرَبُ الْجاهليةِ يُكَبِّرُونَ اللهَ في بعضِ الأَحوالِ قائلين: اللهُ أَكبر.. بناءً على اعتقادِهم بوجودِ إِلهٍ في السماء، أَو اللهُ بينَ كُلِّ الآلهةِ هو إِلْهُها ورَبُّها، والآلهةُ الأُخرى أَعوانُه وعُمّالُه في أرضِه.

وزَعَمَ النَّقْلَ عن كتابِ بلوغِ الأَرَبِ للآلوسي أَنه لما افْتَدى عبدُ المطلب - جَدُّ الرسولِ ﷺ - ابْنَه عبدَ الله بمئةٍ من الإِبل ونجا ابْنُه من الذَّبْحِ صاحَ عبدُ الله قائلاً: اللهُ أَكْبَر. وكَبَّرَتْ قريشٌ معه!»(١).

إِنَّ كلامَه عن إِيمانِ العربِ الجاهليّين بوجودِ آلهةٍ مع اللهِ صَحيح، فهذا معروفٌ عنهم، وقد ذَكَرَهُ القرآنُ في آياتٍ عديدة، وأَبْطَلَهُ وَفَنَّدَه، وعَرَضَ الأَدلةَ العديدةَ على أَنَّ اللهَ هو الإلْهُ وَحْدَه، لا شريكَ له.

أُمّا زَعْمُه أَنَّ العربَ الجاهليّين كانوا يُكَبِّرونَ اللهَ في بعضِ أحوالِهم فهذا باطل، وزَعْمُه أَنَّ عبدَ الله كَبَّرَ اللهَ لما نَجا من الذَّبْحِ باطل، وهو يَعتمدُ على بعضِ الأخبارِ والرواياتِ غير الثابتة، ومعلومٌ أنه ليس كُلُّ قولٍ أو خبرٍ في كتبِ المؤرِّخين أو المحدِّثين أو المفسرين معتمداً، ولا بُدَّ من تخريجِ تلك الأقوالِ والأخبار، واعتمادِ ما صَحَّ منها!!.

وقد كانتْ فريةُ الفادي كبيرةً، عندما زَعَمَ أَنَّ المسلمين أَخَذوا قولَهم: «الله أَكبر» عن العربِ الجاهليّين، واعتبرَ هذه العبارةَ صورةً من صورِ الشركِ بالله، لأنها تدلُّ على وُجودِ آلهةٍ صغارِ بجانب اللهِ الأكبر!!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٨٠.

إِنَّ كلمةَ «اللهُ أكبر» عنوانُ التوحيد، بجانبِ الكلمةِ الطيبة: «لا إِلٰه إِلَّا الله»، ولذلك جعَلها الإِسلامُ عنوانَ الدخولِ في الصلاة، والانتقال فيها، وفي العيدَيْن وغيرهما.



#### حول عالم الجن

تَحَدَّثَ القرآنُ عن عالَمِ الجِنّ، وأخبرَ عن استماعِ نَفَرٍ من الجِنِّ القرآنَ من رسولِ اللهِ ﷺ، وإيمانِهم به، ودخولِهم في الإسلام. قال تعالى: ﴿وَإِذَ مَرَوْنَا اللهِ ﷺ، وإيمانِهم به، ودخولِهم في الإسلام. قال تعالى: ﴿وَإِذَ مَرَوْنَا اللّهِ عَلَيْ مَنْ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَوْا إِلَى مَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا وَمُهمِ مُنذِرِينَ ﴾ قالُوا ينقومنا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْمَعِقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ينقومنا أجيبُوا داعى الله وَالمِنُوا بِهِ يَعْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُحِرَّكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ الأحقاف: ٢٩ ـ ٣١].

وقد خَطَّأَ الفادي المفتري القرآنَ في حديثِه عن عالَمِ الجن، ونفى وجودَ جِنِّ مؤمنين، لأَنَّ عالَمَ الغيب عنْدَه إِما ملائكةٌ وإِمّا شياطين، وأَثارَ حولَ القرآنِ أَسئلةً تشكيكيةً. قال: «ويُعَلِّمُنا الكتابُ المقدَّسُ بوجودِ ملائكة وشياطين، ولكنَّه لا يُعَلِّمُ بوجودِ الجِنّ، الذي يَقولُ المسلمونَ: إنهم جنسٌ عاقلٌ بينَ الإِنسِ والشياطين، وإِنهم لما سَمعوا القرآنَ آمنوا به وبالله، وبَشَروا الجِنَّ الآخرين، وقالوا: إِنَّ القرآنَ جاءَ من بعدِ موسى.

فلماذا لم يُسمع اللهُ الجِنَّ رسالةَ موسى وعيسى؟ ولماذا خَصَّ الجِنَّ القرآنِ وَحْدَه؟ ولماذا يَقولُ الجِنُّ: إِنَّ القرآنَ جاءَ من بعْدِ موسى؟ ولم يَقُلْ من بعدِ الزبورِ والإنجيل، مع أَنَّ الإنجيلَ أقربُ إليهم من عَهْدِ موسى؟ وكيف يَتَصَوَّرُ صاحبُ القرآنِ أَنَّ الجنَّ وهم أرواحٌ يَتَزَوَّجونَ وَيَتَناسلونَ مع أنهم يقولون: إِن إِبليسَ من الجن؟»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٨١.

يَزعمُ الفادي أَنَّ الكتابَ المقَدَّسَ لا يتحدَّثُ إِلا عن الملائكةِ والشياطين، وهو لا يتحدثُ عن الشياطينِ وطبيعتِهم والمادةِ التي خُلِقوا منها، ويَنفي الفادي وجودَ عالَم الجِنِّ، لأَنَّ الكتابَ المقَدّسَ لم يتحدثُ عنه.

وقد كانَ القرآنُ صريحاً في حديثِه عن الجِنّ، حيثُ ذَكَرَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ الجِنَّ قبلَ الإِنْس، وأَنَّه خَلَقَهم من مارِج من نار. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقَنَ اللهَ خَلَقَنَ اللهَ عَلَيْنَ مِن صَلْصَلِ مِن مَلِ مَسْنُونِ ﴿ وَالْجَانَ خَلَقَنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ الإنكن مِن صَلْصَلِ مِن مَلِ مَسْنُونِ ﴿ وَالْجَانَ خَلَقَنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الحجر: ٢٦ ـ ٢٧].

وأَخْبَرَنا رسولُ اللهِ ﷺ عن المادَّةِ التي خُلِقَ منها كلُّ من الملائكةِ والجِنِّ والجِنِّ والْجِنِّ من النار، وخَلَقَ آدَمَ مما وَطَلَقَ النَّهُ الملائكةَ من نور، وخَلَقَ الجِنَّ من النار، وخَلَقَ آدَمَ مما وَصَفَ لكم».

والمخلوقاتُ العاقلةُ في هذا الكونِ ثلاثةٌ هي: الملائكةُ والجِنُّ والإِنس. وسُمِّيَ الجِنُّ جِنَّاً لأَنهم يَسْتَتِرون عن الإِنسِ ولا يَرونَهم. قالَ تعالى عن إِبليسَ والجِنِّ: ﴿إِنَّهُ يَرَنكُمُ هُو وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرُقَهُمُ ﴾ [الأعراف: ٢٧].

والشياطينُ ليسوا جِنْساً مستقلاً كالإِنْس والجِن، وإِنما وَصْفُ يُطْلَقُ على الكافرين، سواء كانوا إِنساً أَو جِنّاً، فهناك شياطينُ الإِنس وهناك شياطينُ الإِنس وهناك شياطينُ البِينِ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلإِنسِ وَٱلْجِنِ يُوحِى اللَّجِنِ. قال تعالى: ﴿وَكَنَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلإِنسِ وَٱلْجِنِ يُوحِى اللَّهِ عَرُونًا اللَّهِ اللَّهِ عَرُونًا اللَّهِ اللّهِ عَرُونًا اللَّهِ اللهِ اللَّهِ عَرُونًا اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّلْمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

والجِنُّ مُكَلَّفون كالإِنس، لأَنهم عقلاءُ مثلُهم، ومنَحَهم اللهُ من وسائلِ العلم والمعرفةِ والقدرة والإرادةِ ما أَهَّلَهم للمسؤوليةِ والتكليف.

وبعثَ اللهُ رسلاً للجِنِّ كما بَعَثَ رُسُلاً للإِنسِ، والراجحُ أَنَّ رُسُلَ الجِنِّ

من الجِن، لأن الله بعث كلَّ رسول بلسانِ قومِه، ليُبينَ لهم الدعوة، ويَفْهَموا عليه كلامَه. قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ ﴾ [إبراهيم: ٤].

وأَخبرَنا اللهُ أَنه بعثَ للجنِّ رُسُلاً من الجنِّ. قال تعالى: ﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلَدَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَلَاً قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَيَ أَنفُسِنَا ﴾ [الأنعام: ١٣٠].

ولذلك لم يُبْعَثْ أَحَدٌ من الرسلِ السابقين المذكورين في القرآن إلى الجن، ولم يُبْعَثْ رسولاً للناسِ كافَّة، وإنما بُعِثَ كُلُّ منهم إلى قومِه خاصّة، ينطبقُ هذا على نوحٍ وإبراهيم، كما ينطبقُ على موسى وهارون، وعلى داود وسليمان، وعلى زكريا وعيسى المنهالية.

وخَصَّ الله أفضلَ الخلقِ وأشرفَهم محمداً على بخاصيةٍ، دالَّةٍ على فضْلِه على باقي الأنبياءِ والمرسلين، فبعَثَه للناسِ كُلِّهم، على اختلافِ الزمانِ والمكان، حتى قيام الساعة، ونَسَخَ برسالتِه جميعَ الرسالاتِ السابقة. وَوَرَدَ هذا صريحاً في أكثرَ من آية، منها قولُه تعالى: ﴿قُلُ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا الذِى لَهُ مُلكُ السَّمَونِ وَالأَرْضِ لَا إِللهَ إِلَا هُو يُحِيء وَيُمِيتُ أَلَقُ إِلَا هُو وَرَسُولِهِ النَّيِي الْأُرْمِي الَّذِى يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَتِهِ وَالْمَعِونَ وَالْمَرْفِ بِاللهِ وَكَلِمَتِهِ وَالتَّعِومُ لَعَلَّكُمْ تَهُ مَنْدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

ولذلك ساقَ اللهُ إِلَى رسولِه نَفَراً من الجنّ، فسمعوا القرآنَ منه، وتأثَّروا

به، وأَعلنوا إِيمانَهم وإسلامَهم، قال تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرُا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوّا أَنصِتُواً فَلَمَّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهم مُنذِرِينَ ﴿ وقال تعالى: ﴿قُلُ أَنهُ السَّمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِينِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِى إِلَى الرُّشَدِ فَعَامَنًا بِهِدًى ﴾.

بعدَ هذا البيانِ نَعرفُ سخافةً وغباءَ الفادي الجاهلِ في اعتراضِه على حديثِ القرآنِ عن الجن، وفي أُسئلتِه التشكيكيةِ التي أثارَها حولَ الجِنِّ وموسى وعيسى بَيْنِه، والجنِّ والتوراةِ والزبورِ والإِنجيل!! فلم يكونوا مكلَّفين بالإِيمانِ بموسى وعيسى بَيْنِه، ولا الإِيمانِ بالكتبِ السابقةِ كالتوراةِ والإِنجيل، لأَنهم مأمورونَ بالإِيمانِ بالقرآنِ فقط.

وحديثُهم عن التوراةِ النازلةِ على موسى عَلَيْ لا غَرابةَ فيه، وهو الذي أَشارَ له قولُه تعالى: ﴿ يَنَقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

فرغْمَ أَنَّ الجنَّ لم يكونوا مكَلَّفين بالتوراةِ وبموسى عَلَيْهُ، إِلَّا أَنهم كانوا يَعرفونَ أَنَّ اللهَ بعثَ موسى عَلَيْهُ رسولاً، وأُنزلَ عليه التوراة، لأَنَّ الجنَّ يعلمونَ أَخبارَ الإِنسِ وأحوالَهم، وأخبرَهم رسلُهم من الجنِّ بهذه الأخبارِ عن موسى والتوراة.

المهمُّ عندنا أَنَّ مرجعيَّتنا هو القرآن، وكلُّ ما وردَ فيه فهو حَق، نؤمنُ به ونُصَدِّقُه، لأَنه كلامُ اللهِ الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يَدَيْه ولا من خلْفِه.



## هل يأمر الله بالفسق والفحشاء؟

اعتىرضَ الفادي على قولِ اللهِ ﷺ ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِبُهَا فَفَسَقُواْ فِنِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْفَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦].

وأَثارَ حولَ هذه الآيةِ أَسئلةً خبيثة، تدلُّ على تخطئتِه لها. قال: «فهل

يُريدُ اللهُ إِهلاكَ النّاس؟ وهل يأْمُرُ مُتَنَعّميهم بالفسق، لتحقّ العقوبةُ عليهم وعلى الفقراءِ بينَهم؟ وهلْ يُناسبُ هذا عدلَ اللهِ وقداستَه وأَمانتَه؟ وكيفَ يُنْسَبُ للهِ الجورُ والفسقُ والظلم؟».

وذَكَرَ آياتٍ أُخرى تُناقِضُ الآيةَ السابقةَ في نظره. قال: «ويُناقِضُ القرآنُ قولَه السابقَ بقولِه: ﴿ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطُونِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ﴿ إِنَّهَ إِنَّمَ عَدُوُّ مُبِينُ ﴿ إِنَّهَ يَأْمُرُ مِالْعَدُلِ يَأْمُرُكُمُ مِالسَّوَةِ وَالْفَحْشَآءِ ﴾ [البقرة: ١٦٨ - ١٦٩] وقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْبَخْنِ وَالْبَغْنِ ﴾ [البحل: ٩٠] وقوله: ﴿ وَإِنَا فَعَدُلُ فَيَعَمَ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا عَابَاتَهَا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَ اللّهَ لَا يَأْمُنُ وقوله: ﴿ وَإِذَا فَعَدُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعَلّمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٨].

ولا تَناقُضَ بينَ آيةِ سورةِ الإِسراءِ والآياتِ الثلاثِ التي أوردَها، لأنه لا تناقُضَ بينَ آياتِ القرآن، وهذه بدهيّةٌ مُقَرَّرة. فتتفقُ الآياتُ الثلاثُ مع آيةِ سورةِ الإسراءِ على أنَّ الله لا يأمرُ بالفحشاء، ولا يأمرُ بالفسق، ولا يأمرُ بالحرام، ولذلك كَذَّبَ القرآنُ المشركين الذينَ فعلوا الفحشاء، وزَعموا أنَّ الله هو الذي أمرهم بها، وأخبرَ أنه لا يأمرُ إلّا بالقسطِ والعدلِ والخير: ﴿ قُلُ إِنَّ اللهِ لَا يَأْمُنُ بِالفَحْشَآةِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلُ أَمَ رَبِي القِسْطِ فَا لَا يَعْلَمُونَ قُلُ أَمَ رَبِي

أما آية سورة الإسراء فإنَّ الفادي الجاهلَ لم يفهم معناها، ولذلك خَطَّأها وأثار حولَها أسئلته التشكيكية الخبيثة.

إِنَّ الآيةَ تُخبرُ عن سُنَّةٍ ربانيةٍ مطردة، بشأْنِ فسقِ المترفين وبطرِهم، وتكبرِهم على أُوامرِ ربِّهم، ونشرِهم الفسادَ في البلاد، مما يُؤَدِّي إلى العقابِ والإهلاكِ والتدمير.

تُخبرُ الآيةُ عن إِنعامِ اللهِ على أَهلِ القريةِ بالمال، وغنى مجموعةٍ منهم، وتحوُّلِهم إِلى أَغنياءَ مُترفين، ويأْمُرُ اللهُ هؤلاء المتْرَفين بعبادتِه وطاعتِه، وتنفيذِ أَوامره، واجتنابِ مُحَرَّماتِه، لكنهم يَتَكَبَّرونَ على الله، ويرفضونَ طاعتَه،

ويُخالفون أَمره، ويَفسقونَ في القرية، ويَنْشُرون فيها الفسادَ والمعاصي والفسوق، ويُفْسِدونَ بذلك أَهْلَها، فيحقُّ عليها القول، وتنطبقُ عليها السنةُ الربانية، ويوقعُ بها العقابَ، ويُدَمِّرُها تَدْميراً.

في معنى الآية جُمَلٌ مُقَدَّرَة، لتوضيح المعنى، ومعلومٌ أَنَّ الحذف والذكْرَ ملحوظانِ في القرآن، ومرادانِ لحكمةٍ مقصودة، فإذا ذَكر القرآنُ الجملةَ ذَكرَها لحكمةٍ مقصودةٍ مرادة، وإذا حَذَفَها حَذَفَها لحكمةٍ مقصودةٍ مرادة، فهو معجزٌ في ما يَحْذِف!.

وتقديرُ الآية: إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَهَلَكَ أَهْلَ قرية، أَمَرْنَا مُتْرَفِيها بالطاعة، لَكُنَّهم يَرفضون أَمْرَنا، ويَفْسُقونَ فيها، وبذلك يحقُّ عليها قولُنا، وتنطبقُ عليها سُنَّتُنا، ونُدَمِّرُها تَدْميراً.

وتَهدفُ الآيةُ إِلَى أَنْ تُقَرِّرَ قاعدةً مطردة، وهي ارتباطُ الترفِ بالتمردِ والعصيانِ والمخالفةِ والفسقِ، وانتشارُ الفسادِ ثمرةٌ للترفِ والفسق، وهذا كلُّه طريقٌ للهلاكِ والعقابِ والتدمير.

وبهذا نعرفُ غَباءَ أَسئلةِ الفادي التي اعترضَ بها على الآية. فاللهُ لا يُريدُ إِهلاكَ الناسِ ابتداءً، لأَنه مُنزَّهٌ عن الظلمِ سبحانه، ولكنَّه يُرتِّبُ الإِهلاكَ على العصيانِ والفسقِ والذنوب، فإذا عصى الناسُ عاقبَهم اللهُ وقرَّرَ إِهلاكهم، وهذا عدلٌ منه سبحانه!.

ولم يأمر الله المتروفين بالفسق كما فهمَ الفادي الجاهل، وإنما أمرهم بالطاعة، لكنَّ الفسقَ ناتجٌ عن عصيانِهم لأَمْرِ الله، وعِقابُ اللهِ للفاسقين المترفين المجرمين عَدْلٌ منه سبحانه.

ومَنْ قالَ: إِنَّ الآية تَنسبُ الجورَ والفسقَ والظلمَ إِلَى الله؟! هذا هو فهمُ الفادي الجاهل! إِنَّ الآيةَ تَنسبُ العَدْلَ إِلَى الله، وتُرَتِّبُ العِقابَ على الفسق الناتج عن معصيةِ الله!.



### لم يشك الرسول ﷺ بالوحي

وَضَعَ الفادي المفتري عِنواناً مثيراً هو: «الوحيُ الذي يَشُكُ فيه مُبَلِّغُه» اعترضَ فيه على آيتَيْن من القرآن، ووظَّفَهما دليلاً على عَدَمِ نبوةِ محمدٍ ﷺ، وعلى سيطرةِ الوساوسِ عليه بشأنِ الوحي:

الأولى: قوله تعالى: ﴿كِنَابُ أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُّ مِّنْهُ لِلْمُنذِرَ بِهِ. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ٢].

اعتبرَ الفادي الآيةَ دَليلاً على شَكِّ الرسولِ ﷺ بالوحيِ والنبوة، وزعم أَنه ملاً الحرجُ والشَّكُ صَدْرَه، وسيطرت الوساوسُ عليه، ولذلك تَدْعوه الآيةُ إلى إخراج الحَرَج من صَدْرِه، وإزالةِ الشَّكِّ والوساوس عنه!.

ونَقَلَ كَلاماً عن البيضاوي يُؤيِّدُ ما ذَهَبَ إِليه. قال: «وقالَ البيضاويُّ في تفسيرِ الآية: ﴿ حَرَجُ مِنْهُ ﴾: أَيْ شَكُّ فيه. فإِنَّ الشّاكَ حَرِجُ الصَّدْرِ وضَيِّقُ القَلْبِ مَخافَةَ أَنْ يُكَذَّبَ فيه. . » (١).

وقد تَصَرَّفَ المفْتَري في كلامِ البيضاوي! والذي قالَه البيضاويُّ هو: ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجُ الصَّدْرِ. أَو: ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجُ الصَّدْرِ. أَو: ضِيتُ قَلْبٍ من تبليغِه، مخافَةَ أَنْ تُكَذَّبَ فيه، أَو تُقَصِّرَ في القيامِ بحقِّه. . وتَوجيهُ النهي إليه للمبالغة. . » (٢).

لا تدلُّ الآيةُ على أَنَّ الرسولَ عَلَيْ كان عندَه شَكُّ في الوحْي، كما فهمَ الفادي منها ذلك، إِنما تَنهى الآيةُ الرسولَ عَلَيْ عن التحرج من تَبليغِ الوحْي وإنذارِ الناسِ به: ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلْنَذِرَ بِهِ عَلَى الوحي والنبوة. وبينَ إِنذارِ الناسِ به. وفَرْقٌ بين القول: كانَ عنْدَه شَكُّ في الوحي والنبوة. وبينَ القول: يَدْعُوهُ اللهُ إِلَى عدم التحرج من إِنذارِ الناسِ به!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٨٢. (٢) تفسير البيضاوي: ٣/٥.

وإذا تحرجَ من الإِنذارِ والتبليغِ، يكونُ التحرجُ خشيةَ أَنْ يُكَذِّبَه الكافرون، أو خشيةَ تقصيرِه من القيام بِالحَقِّ وأَداءِ الواجب.

ولا تَدُلُّ الآيةُ على أَنَّ الرسولَ ﷺ تحرجَ من الإِنذار، إِنما تدلُّ على أَنه إِذَا أَصابَه التحرجُ من الإِنذارِ فعليه أَنْ يُزيلَه. علماً أَنَّ الرسولَ ﷺ لم يتحرجُ من الإِنذار أَبداً!!.

الشانية: قولُه تعالى: ﴿فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْكِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْمُحَتَّذِينَ ﴾ [يونس: ٩٤]. أَلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن زَيِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَزِينَ ﴾ [يونس: ٩٤].

إِنْ شَكَّ الرسولُ ﷺ بالوحي الذي أَنزلَه اللهُ إِليه فعليه أَنْ يُزيلَ هذا الشَّكَ، بسؤالِ أَهْلِ الكتابِ من قَبْلِه، أَمّا إِنْ لم يَشُكِّ بالوحي فلا داعي لسؤالِ أَهْلِ الكتاب. فهلْ شَكَّ بالوحي واضطرَّ إلى السؤال؟ الجوابُ بالنَّفْي، فلم يَشُكَّ بالوَحي، ولم يضطرَّ إلى السؤال.

ولما أرادَ الفادي المفتري أَنْ يُوظِّفَ الآيةَ لافترائِه، ويجعلَها إِدانةً للنبيِّ عَلَيْهِ بأَنَّه شاكُّ بالوحي والنبوة، ذَهَبَ إِلى تفسيرِ البيضاويِّ كعادتِه، فلما لم يَجدُ عنْدَه ما يُريدُ؛ تَرَكَه، وتَوَجَّهَ إِلى تفسيرِ الرازي! فلماذا الرازي في هذه المرة؟ لأَنَّ المفتري يظنُّ أَنَّ عنده ما يوافقُ هواه!.

قالَ الفادي: «قالَ الإِمامُ الرازي في تفسيرِ سورة يونس: من الوجوهِ في تفسيرِ النّصّ: ﴿فَإِن كُنْتَ فِي شُكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ الخطابُ لمحمد. وأَنَّ محمداً من البشر، وكان حصولُ الخواطرِ المشوِّشةِ والأَفكارِ المضطربة في قلبهِ من البائزاتِ، وتلكَ الخواطرُ لا تندفع إلّا بإيرادِ الدلائلِ وتقريرِ البينات، حتى إِنَّ بسببها تَزُولُ عن خاطره تلك الوساوس»(١).

ولما رَجَعْنا إِلَى تفسيرِ الرازي وَجَدْنا الأَمْرَ على غيرِ ما ذَكَرَه الفادي المفتري. فقد ذَكَرَ الرازي قولَيْن في تحديد المخاطبِ بالآية:

الأول: الخطابُ للنبيِّ ﷺ في الظاهرِ، والمرادُ غيرُه.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٨٢.

الثاني: الخطابُ للإِنسانِ الشّاكِّ في نبوةِ محمدٍ ﷺ. والتقديرُ: إِنْ كنتَ أَيها الإِنسانُ في شَكِّ مما أَنزِلْنا إِليك من الهدى على لسانِ محمدٍ ﷺ، فاسأَلْ أَهْلَ الكتابِ لِيَدُلُّوكَ على صحةِ نبوَّتِه.

ونفى الرازي أَنْ يكونَ الخطابُ في الحقيقةِ للنبيِّ ﷺ، ورَجَّحَ أَنْ يكونَ الخطابُ في الظاهرِ له، لكنَّ المرادَ غيره. وقالَ كَلاماً رائعاً في توجيهِ ذلك: «والذي يَدُلُّ على صحةِ ما ذَكَرْناهُ من وجوه:

الْأُوَّل: قولُه تعالى في آخرِ السورة: ﴿ يَثَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْهُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِ ﴾. فَبَيَّنَ أَنَّ المذكورَ في هذه الآيةِ على سبيلِ التصريح.

الثاني: أَنَّ الرسولَ ﷺ لو كانَ شاكًاً في نبوةِ نفسِه لكانَ شَكُّ غَيرِه في نبوتِه أَوْلى، وهذا يوجبُ سُقوطَ الشريعةِ بالكلية.

الثالث: بتقديرِ أَنْ يكونَ شاكّاً في نبوةِ نفسِه، فكيفَ يزولُ ذلك الشَّكُّ بإخبارِ أَهْلِ الكتابِ عن نبوّتِه، مع أَنهم في الأَكثرِ كُفّار؟! وقد ثَبَتَ أَنَّ ما في أَيديهم من التوراةِ والإِنجيلِ مُصَحَّفٌ مُحَرَّف... فثبتَ أَنَّ الحَقَّ هو أَنَّ هذا الخطابَ وإِنْ كَانَ في الظاهرِ لرسولِ الله ﷺ، إلا أَنَّ المرادَ به أُمَّتُه».

حذف الفادي هذا الكلامَ كُلَّه، لأنه لا يُساعدُ في ما يريدُه من اتهامِ النبيِّ وتخطئةِ القرآن.

حتى الوجهُ الذي قالَه الرازي، ونقلَه الفادي عنه ليس كما نَقلَه الفادي، لأنه أَخَذَ منه الجزءَ الذي يتفقُ مع هواه، وأسقطَ الجزءَ المهمَّ منه، وهو قولُ الرازي: «وتَمامُ التقرير في هذا الباب: إِنَّ قولَه: ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ فافعلْ كذا وكذا قضيةٌ شرطية، والقضيةُ الشرطيةُ لا إشعارَ فيها البتة بأنَّ الشرطَ وَقَعَ أو لم يقع، وليس فيها إلّا بيانُ أَنَّ ماهيةَ ذلك الشرط مستلزمةٌ لماهيةِ ذلك الجزاء.

. . . إِنَّ الآيةَ تدلُّ على أنه لو حَصَلَ هذا الشَّكِّ لكانَ الواجبُ عليه هو ،

فِعْلَ كذا وكذا، فأما أَنَّ هذا الشَّكَّ وَقَعَ أُو لَم يقع، فليسَ في الآيةِ دلالةٌ عليه. والفائدةُ في إنزالِ هذه الآيةِ على الرسولِ ﷺ أَنَّ تَكثيرَ الدلائلِ وتقويتَها مما يَزيدُ في قوةِ اليقينِ وطمأنينة النفس وسكون الصدر، ولهذا السببِ أَكثرَ اللهُ في كتابِه من تقريرِ دلائلِ التوحيدِ والنبوة»(١).

ذَكَرْنا ما قالَه الرازي في تفسيرِ الآيةِ لنُطلعَ القراءَ على مزاجيةِ الفادي وافترائِه، وتَلاعُبه وتحريفِه، وافتقادِه الأَمانةَ العلميةَ في النقلِ والإحالة، مع أَنه يلبسُ ثوبَ الموضوعيةِ والمنهجيةِ والحيادِ والبحثِ عن الحقيقة.

واستخرجَ من كلامِ الرازيِّ والبيضاوي أُكذوبةً مفتراة، لم يذكُرْ أَيُّ منهما حَرْفاً واحداً منها؛ قال: «واضحٌ من هذا أَنَّ محمداً كان يَشُكُّ في مصدر وَحْيِه، وأَنَّ كلامَه من عندِ الله أَم ليس بوحي، حتى نَصَحَهُ مَصْدَرُ وَحْيِه أَنْ يَسألَ في ذلك اليهودَ والنصارى، الذين يَقْرَؤونَ الكتابَ من قبلِه، فإن كانَ الرسولُ يشكُّ في رسالتِه، والمبلِّغُ يَرتابُ في صِدْقِ بَلاغِه فكيف يَتوقَّعُ من سامِعيه أَنْ يُصَدِّقوه؟»(٢).

ولقد كانَ الفادي كاذباً مفترياً في كلامِه، وفي هذه النتيجةِ التي خَرَجَ بها، وسَبَقَ أَنْ نفاها كُلِّ من الرازي والبيضاوي.

ونفى الرسولُ ﷺ الشَّكَّ عن نفسِه، ولذلك قال: «واللهِ لا أَشُكُّ ولا أَسْأَلُ» أَي: أَنا لستُ في شَكِّ مما أُوحى اللهُ إِليَّ، ولستُ بحاجةٍ إِلى سؤالِ أَهْلِ الكتاب.

وادَّعى الفادي المفتري دَعوى كاذبةً، زَعَمَ فيها أَنَّ محمداً عَلَيْ اعترفَ أَنَّ مرجعَ القرآنِ هو الكتابُ المقدَّس. قال: «وفي الوقتِ الذي كانَتْ فيه الشكوكُ تُساورُ محمداً في وحْيه اعترفَ أَنَّ المرجعَ والمحكَّ لأقوالِه هو الكتابُ المقدَّس، ولذلك قالَ في القرآن: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَعَلِ ٱلدِّينَ يَقْرَءُونَ الْكَتَبِ مِن قَبْلِكُ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَبِّكَ فَلا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي: ٩/١٦٧ ـ ١٦٩. (٢) هل القرآن معصوم؟، ص٨٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٨٣.

ولا نُعيدُ ما قلناهُ قبلَ قليلِ عن دلالةِ الجملةِ الشرطية: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا النَّرُلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ ٱلنَّيْنَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبُلِكَ ﴿ إِنَمَا نُشِيرُ إِلَى افتراءِ وكَذِبِ مِن قَبُلِكَ ﴾. إنما نُشيرُ إلى افتراءِ وكَذِبِ الفادي في فريتِه، التي جعلَ فيها الكتابَ المقَدَّسَ مَرْجعاً للقرآنِ، وحَكَماً عليه.

وقد أُخْبَرَنا اللهُ أَنَّ القرآنَ هو المرجعُ والحكم، وأَنَّ الكتبَ السابقة كالتوراةِ والإِنجيل لا بُدَّ أَنْ تُحاكَمَ إِلَى القرآن، وأَنْ تُعْرَضَ على القرآن، فما اتفقَ مع القرآنِ منها أَخَذْناهُ، وما خالف القرآن رَدَدْناه، وجَزَمْنا بوضعِه وكذبِه واختلاقِه، وأنه ليسَ من كلامِ الله، وإنما هو من كلامِ الأحبارِ أو الرهبان. قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلِيَةٍ مِنَ المائدة: ٤٨].

وافترى الفادي كذبة أُخرى عندما نَسَبَ إلى القرآنِ إِقْرارَه بأَنَّ توراةَ يهودِ عصْره صحيحةٌ سليمة، قال: «وأكَّدَ القرآنُ أَنَّ التوراةَ التي بينَ يَدي يهودِ عصْرِه صحيحةٌ سليمة، فيها حُكْمُ الله، والأوْلى أَنْ يَرْجِعوا إليها، لا أَنْ يَرْجِعوا إليها، لا أَنْ يَرْجِعوا إليها، لا أَنْ يَرْجِعوا إلى محمد، فقال: ﴿وَكُفُ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوَرَنةُ فِيهَا حُكُمُ اللّهِ ﴾ يَرْجِعوا إلى محمد، فقال: ﴿وَكُفُ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوَرَنةُ فِيهَا حُكُمُ اللّهِ ﴾ [المائدة: ٣٤]. وأوصى القرآنُ المسيحيين أَنْ يُلازِموا أحكامَ إِنجيلِهم، وحَكَمَ بالفِسْقِ على مَنْ لا يُقيمُ أَحكامَ الإِنجيل. فقال: ﴿وَلْيَحَكُمُ أَهُلُ الْإِغِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧]».

لم يُقِر القرآنُ أَنَّ التوارةَ التي مع اليهودِ في عصْرِ التنزيلِ صحيحةٌ سليمةٌ، فيها حُكْمُ اللهِ الذي يَجبُ أَنْ يُتَبَع، وإنما جَزَمَ أَن هذه التوارةَ محرفةٌ مَكْذوبة. وجاءَ هذا في عدةِ آيات، منها قولُه تعالى: ﴿فَوَيْلُ لِلّذِينَ يَكْنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِن عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ، ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كُنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كُنَبَتْ الّذِي جَآءَ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اللهِ اللهِ وَعَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ وَعُنْفُونَ كَيْرِالًا اللهِ اللهِ عَلَيْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ الّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُوزًا وَهُدُى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَا وَقُنْفُونَ كَيْرِالًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

وأنكرَ الله على اليهودِ احتكامَهم إلى رسولِ الله ﷺ، لأنهم أرادوا بذلك التلاعبَ والتحايلَ والمكْرَ والخِداع، بهدفِ الحُصولِ على حُكْمٍ مُخَفَّفٍ منه، وقد عَرَفَ الرسولُ ﷺ هذا التلاعُبَ والمكر، فحكَمَ فيهم بحكْمِ اللهِ في التوراة، وأقامَ حَدَّ الرجم على اليهوديِّ واليهوديةِ اللَّذَيْنِ زَنَيا.

ودعوةُ القرآنِ النصارى إلى الاحتكامِ للإِنجيل، ليقودَ ذلك إلى الاعتقادِ بأنَّ القرآنَ كلامُ الله، وأنَّ محمداً هو رسولُ الله ﷺ، لأَنَّ الإِنجيلَ بَشَّرَ بالنبيِّ الخاتم ﷺ، فاحتكامُهم الصحيحُ للإِنجيل معناهُ دخولُهم في الإِسلام!!.



### هل في القرآن أقوال للناس؟

هل أَخَذَ محمدٌ عَلَيْ القرآنَ من النّاس؟ وهل وَضَعَ فيه أقوالاً للنّاس؟ هذا ما يؤكِّدُه الفادي المفتري، ولذلك بَدَأَ اعتراضَه السادسَ والثمانينَ على القرآنِ بنَفْي كونِ القرآنِ وَحْياً من عندِ الله، قال: جاءَ في سورةِ المدثر: ﴿إِنْ هَذَا إِلّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ كونِ القرآنِ وَحْياً من عندِ الله، قال: جاءَ في سورةِ المدثر: ﴿إِنْ هَوَ إِلّا وَحْيُ إِلّا وَحْيُ من الله: ﴿إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيُ إِلا النجم: ٤].

وهذه مغالطةٌ من الفادي المفتري، فآيةُ سورةِ المدَّثرِ التي سَجَّلَها، 
ذَكَرَ اللهُ فيها اتهامَ زعيمِ مكةَ الوليدِ بنِ المغيرةِ للقرآنِ بأَنه سِحْر، والآيةُ ضمنَ 
آياتٍ تتحدَّثُ عن حادثةِ الوليدِ واتِّهامِه، يَعرفُها الفادي عن يَقين، لكنَّه لم يُشِرْ 
إليها.

وخلاصة حادثة الوليد بن المغيرة أنَّ زعماء قريش اجْتَمعوا قُبيلَ موسم الحَجِّ، ليتَّفِقوا على كلام موحَد، يقولونه في القرآن، ليصُدّوا الناسَ عنه، فقالَ لهم الوليد: قولوا وأنا أسمع. فقالوا: نقولُ عنه: إِنَّه شِعْر. قال: إِنَّه ليس شِعْراً. فقالوا: نقول: إِنه شِعْراً. فقالوا: نقول: إِنه كَذِباً. وكُلَّما ذَكروا قولاً رَدَّه الوليدُ بأنه غيرُ منطقي، وأَنَّ الذين يَسمعونَه لا يُصَدِّقونه!.

فقالوا له: قُلْ أَنتَ يا أَبا الوليد! فماذا تَقول في القرآن؟ .

قال: دَعوني أُفَكِّرْ... ولما فَكَّرَ لم يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَتَّهمه بأنه سِحْر! وهو ما نَفاهُ عنه من قَبل. وقالَ لهم: قولوا: إنه سِحْرٌ يُؤثَر، يُفَرِّقُ بينَ المرءِ وزوجه.

فالذي قالَ عن القرآن: "إِنْ هذا إِلَّا قولُ البشر» هو الزعيمُ القرشيُّ الكافر، الوليدُ بنُ المغيرة، واعتمدَ الفادي المفتري كلامَه، لأَنه يوافقُ هويً في نفسه!!.

وأثارَ الفادي المفتري الشبهاتِ حولَ «موافقات عمر»، واستشهدَ بها على فكرتِه الشيطانيةِ حولَ بشريةِ القرآن!.

ومُوافقاتُ عمرَ هي حوادِثُ محدَّدَةٌ، كانَ عمرُ بن الخطابِ رَبِيَّ يقترحُ على رسولِ الله ﷺ فعْلَ شيء مُعَيَّن، فتنزلُ الآيةُ توافِقُه على اقتراحِه، ويَدعو اللهُ فيها إِلى الأَخْذِ به.

قالَ الفادي المفتري: «أَمّا أَنَّه قولُ البشرِ فواضحٌ من أَنَّ القرآنَ حوى أَقوالَ عمرَ بنِ الخطابِ التي دَوَّنَها محمد، باعتبارِ أَنها نَزلَتْ من السماء».

ويَقصدُ المجرمُ من هذا الكلامِ الاستفزازيِّ الوقحِ أَنَّ القرآنَ من قولِ البَشر، وأَنَّ محمداً ﷺ أَخَذَه من قولِ الناسِ وكلامِهم وعباراتِهم، وادَّعى أنها نازلةٌ عليه من عندِ الله، ونَسَبَ القرآنَ كلَّه لله!!.

وهو بهذا الاتهامِ يَنفي الجريمةَ التي وَقَعَ هو وأَهْلُ مِلَّتِه وأَسيادُه اليهودُ بها عن نفسِه وشياطينِه، ويوجِّهُها للنبيِّ ﷺ.

اليهودُ والنصارى هم الذين حَرَّفوا التوراةَ والإِنجيل، وقد أَدانَهم اللهُ على جريمتِهم، قال تعالى: ﴿فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِبِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيكُ فَوَيْلُ لَهُم مِمَّا كَنْبَتْ أَيْدِبِهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِمَّا عِندِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيكُ فَوَيْلُ لَهُم مِمَّا كَنْبَتْ أَيْدِبِهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ [البقرة: ٧٩].

أُمَّا الرسولُ عَلَيْ فقد رَدَّ على الكفارِ الذين طَلَبوا منه تغييرَ القرآنِ أَو تَبديلَه، بأنه لا يُمْكِنُهُ أَن يَفعلَ ذلك، لأنه مُتَّبعٌ للوحْيِ الذي يَأْتيه من عندِ الله. قال تعالى: ﴿وَإِذَا تُتَكَلَ عَلَيْهِمْ اَيَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا اَتْتِ فَال تعالى: ﴿وَإِذَا تُتَكَلَ عَلَيْهِمْ اَيَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا اَتْتِ فِقَالَ اللهِ عَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِلَهُ قُل مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَبَيِلَهُ مِن تِلقَآبِي نَفْسِيَّ إِنَّ أَتَبعُ إِلَّا مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَيِهُ إِلَّا مَا يَكُونُ لِيَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ فَي قُل لَوْ شَآءَ اللهُ مَا يَكُونُ لَيْ عَمَيْتُ رَقِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ فَي قُل لَوْ شَآءَ اللهُ مَا يَكُونُ لَكِ مَا عَلَيْكُمْ مَا يَكُونُ مِن قَبْلِمِ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ فَلَكُ لَيْتُكُمْ عِيمُ عَمُرًا مِن قَبْلِمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وهَدَّدَ اللهُ بأنه لن يسمحَ لأَحدٍ أَنْ يَتقوَّلَ عليه، ويَنسبَ له ما لم يَقُلْه، حتى لو كانَ هذا الشخصُ هو رسولَ اللهِ ﷺ، قال تعالى: ﴿فَلاَ أُقْمِمُ بِمَا نَبْصِرُونَ ۚ وَمَا لا نَبْصِرُونَ هَا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ﴾ وَلا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا نُومِنُونَ ﴾ وَلا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ﴾ نَنزيلُ مِن رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ وَلَا يَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ فَلَا مِنكُم مِن أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ للمَخذَنَا مِنهُ بِالْمَدِينِ ﴾ فَمَا مِنكُم مِن أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ [الحاقة: ٣٨ ـ ٤٧].

وقد نَسَبَ الفادي المفتري خمسةَ أقوالٍ لعُمر، وزَعَمَ أَنَّ النبيَّ ﷺ أَخَذَها منه وأَثْبَتَها في القرآن.

قالَ عن القولِ الأَول: «مَرَّةً قالَ عُمر: يا رسولَ الله! لو اتَّخَذْنا من مَقامِ إِبرَاهِيمَ مُصَلِّي، فَجاءَ قرآنٌ يَقول: ﴿وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي، فَجاءَ قرآنٌ يَقول: ﴿وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي،

والروايةُ صحيحة، ومقامُ إِبراهيمَ هو الحجرُ الذي كانَ إِبراهيمُ ﷺ يَقومُ

ويَقفُ عليه وهو يَبْني الكعبة، حيثُ كانَ ابنُه إِسماعيلُ عَلَى يُناولُه الحجارة، وكان هو يَقفُ على الحَجَر، وكان ذلك الحجرُ مُلْتصقاً بالكعبة، ثم أَبْعَدَه عمرُ عن الكعبة لئلا يَشُقَّ الطوافُ على الطائفين.

وقد اقترحَ عمرُ رَفِيْهُ على رسول اللهِ عَلِي أَنْ يُصَلِّي الطائفون ركعتي الطوافِ عندَ مَقامِ إِبراهيم، وهما ركْعتا السنَّةِ اللَّتان يُصَلِّيهما الطائفُ بعد الانتهاءِ من الطواف، فأقرَّه الرسولُ عَلَي على اقتراحِه. وأنزلَ اللهُ قولَه تعالى: ﴿وَالْقِيْهُ وَفَطْنَتِهُ وَفَطْنَتُهُ وَفَطْنَتِهُ وَفَطْنَتُهُ وَفَطْنَتُهُ وَفَطْنَتِهُ وَفَطْنَتُهُ وَفَطْنَتُهُ وَفَطْنَتُهُ وَفَطْنَتُهُ وَفَطْنَتُهُ وَفَلْهُ وَلَهُ عَلَى صَحَةِ اقتراحِ عَمرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى صَحَةً اقتراحِ عَمرَ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

وقالَ عن القولِ الثاني لعُمَر: «ومَرَّةً قالَ عمر: يا رسولَ الله! إِنَّ نِساءَكَ يَدخلُ عليهن البَرُّ والفاجر، فلو أَمرتَهن أَنْ يحتجبْنَ. فجاءَ قرآنٌ يقول: ﴿يَتَأَيُّهُا اللَّهِيُ قُلُ لِلْأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءَ المُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤَذِّنُ ﴾ [الأحزاب: ٥٩]».

وقالَ الفادي عن القولِ الثالث: «ومَرَّةً اجتمعَ نساءُ محمدٍ في الغيرة. فقالَ عمرُ لهنّ: عسى ربُّه إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَه أَزواجاً خيراً منكن. فجاءَ قرآنٌ يقول: ﴿عَسَىٰ رَيُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ﴾ [التحريم: ٥]».

والرواية صحيحة، فقد اجْتمعَتْ أَزواجُ النبيِّ ﷺ، واتَّفقْنَ على أَنْ يُطالبنَه بالتوسعةِ عليهن، وزيادةِ نفقتِهنَّ، فتألَّمَ النبيُّ ﷺ من مَطالبهن، فوعَظَهُنَّ عمرُ رَبُّهُ أَنْ يُبدلَه عمرُ رَبُّهُ أَنْ يُبدلَه أَنْ يُبدلَه أَنْ يُبدلَه أَزواجاً خيراً منكُنّ. فأنزلَ اللهُ تعالى قوله: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبدِلَهُ أَزْوَبَا عَنَكُنَ ﴾.

وهذه الروايةُ أَوردَها الحاكمُ وابنُ مردويه وابنُ المنذر، لكنَّها لم تَصِحّ. فلا تُصَنَّفُ ضمنَ موافقاتِ عمر.

وهذه الروايةُ أُوردَها الحاكم، ولكنَّها لم تصح. والحادثةُ وَقَعَتْ بينَ رسولِ الله ﷺ وبينَ اليهود.

 وبهذا نعرفُ أَنَّ نسبةَ القولَيْنِ الرابعِ والخامسِ لعمرَ رَفِيهُ لم تَصِح، رغم أَنَّهما ذُكِرا في بعضِ الروايات، ونقلَهما عنها السيوطيُّ في «الإِتقان»، ومعلومٌ أَنَّ السيوطيُّ لا يتحرِّى الدِّقَةَ في ما يَنقل، وأَنَّ صحةَ الروايةِ عن رسولِ الله ﷺ وأَصحابه شرطٌ لقَبولِها واعْتمادِها.

أمَّا الأقوالُ الثلاثةُ السابقة فقد ذَكرَها البخاريُّ في صحيحه، وهي من موافقاتِ عمر. روى البخاريُّ عن أَنسِ بنِ مالك رَبِّي قالَ: قالَ عمرُ بنُ الخطاب رَبِّي: وافَقْتُ رَبِّي - أو وافَقَني ربِّي - في ثلاث: قلتُ: يا رسولَ الله! لو اتّخذْتَ من مَقامِ إبراهيمَ مُصَلّى، فنزلَتْ: ﴿وَأَتَخِذُواْ مِن مَقامِ إبراهيمَ مُصَلًى ﴿ وَالفاجر، فلو أَمرتَ أُمَّهاتِ المؤمنين وقلتُ: يا رسولَ الله أي يدخلُ عليك البَرُ والفاجر، فلو أمرتَ أُمَّهاتِ المؤمنين بالحجاب، فأنزلَ الله آيةَ الحجاب. وبَلَغني مُعاتبةُ النبيِّ عَيِّ بعضَ نسائِه، فذخَلتُ عليهن فقُلتُ: إن انتهيْتُنَ أو لَيُبْدِلَنَ الله رسولَه خيراً منكن، فأتَتْ إحْدى نسائِه، فقالَتْ: يا عُمر! أما في رسولِ اللهِ ما يَعِظُ نِساءَه، حتى تَعِظَهُنَ أَنت؟ فأنزلَ الله قولَه تعالى: ﴿ عَسَىٰ رَيُهُ وَ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُ وَأَوْبَا خَيْرًا مِنكُنْ . . ﴾ .

ولا تَدُلُّ موافقاتُ عمر وَ الْمِتْهُ - وما نَزَلَ من القرآنِ على لسانِ بعض الصحابة كما ذكر السيوطيُّ في الإِتقان - على أَنَّ في القرآنِ أقوالَ الناس. وأَنَّ القرآنَ صناعةٌ بشرية، كما قالَ الفادي المفتري! فكلٌّ مسلم يُؤمنُ أَنَّ القرآنَ كُلَّه كلامُ الله، وأَنَّ ما فيه من موافقاتٍ إِخبارٌ من اللهِ عن بعضٍ ما قالَه الصحابةُ أو فعَلوه، وهذا عِلْمٌ معروفٌ بعِلْمِ «أُسبابِ النزول». وهو أَنْ تَقَعَ الحادثةُ، فتنزلَ الآيةُ عَقِبَها.

وموافقاتُ عمرَ التي نَزَلَت الآياتُ مُقَرِّرَةً لكلامِ عمرَ واقتراحِه، تَدُلُّ على فَضْلِ ومنزلةِ وفطنةِ عمرَ وهُلُّيه، بحيثُ يُنزِلُ اللهُ الآيةَ في اعتمادِ كلامِهِ والأَخْذ به.

ومن هذا البابِ ما «حكاهُ» القرآنُ في قصصِه، ونَسَبَهُ لأُناسٍ من السابقينَ، من كلماتٍ وأقوالٍ وحِوارات، حيث نَقَلَ ما قالوه بلغاتِهم السابقةِ غير العربية بلسانٍ عربيِّ مبين!!.

ولقد شَتَمَ الفادي المجرمُ القرآنَ والرسولَ ﷺ في عباراتِ استفزازية، مثل قولِه: «فَسَجَّلَ محمَّدٌ أقوالَ مثل قولِه: «فَسَجَّلَ محمَّدٌ أقوالَ عمرَ هذه بنصِّها». . وهو يَجزمُ في هذه العباراتِ بأنَّ محمداً ﷺ هو الذي صاغَ القرآنَ وألَّفَه، ونَقَلَ فيه من أقوالِ الناس، ومنهم عمر بن الخطاب ﷺ!!.



# حول سور الخَلْع والحَفْد والنّورين

يرى الفادي المفتري أنَّ المسلمينَ حَرَّفوا القرآن، وأَسقطوا منه بعضَ سُوَرِه، وأَنَّ بعضَ المسلمين ألَّفَ بعضَ السورِ القرآنية، وهو بهذا يُكَذِّبُ آياتِ التحدي، التي قَرَّرَتْ أَنَّ البَشَرَ لا يمكنُ أَنْ يأتوا بمثْل القرآن.

قال: «جاءَ في سورةِ البقرة: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ مِسْدِقِينَ ﴿ وَإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَقُواْ النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣ \_ ٢٤].

وجاءَ في سورةِ يونس: ﴿أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَكُمُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، وَادْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ﴾ [يونس: ٣٨].

وجاءَ في سورة الإسراء: ﴿قُل لَينِ اَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨]».

ولم يُصَدِّق الفادي المفتري مضمونَ آياتِ التحدي، وزَعَمَ أَنه تَمَّ الإِتْيانُ بسُورٍ مثلِ القرآن. قال: «فماذا يَحدثُ لو أَنَّنا أَتينا بسورةٍ واثنتينِ وثلاثِ سُورٍ مثلِ القرآن، دونَ حاجةٍ إلى اجتماع الإِنسِ والجِنِّ؟».

والسورُ الثلاثُ التي زَعَمَ الفادي المجرمُ أَنها مثْلُ القرآن، هي سور: الخَلْعِ والخَفْدِ والخَلْعِ كانتا في مصحفِ أَبَيِّ بنِ كَعْبِ وابنِ عباس، وذَكَرَ كلماتِ السُّورِ الثلاث.

ونَصُّ سورةِ الخلْعِ الذي ذَكَرَه هو: «اللهمَّ إِنَّا نَستعينُك ونَستغفرُك، ونُثْني عليكَ ولا نَكْفُرُك، ونَخلعُ ونَتركُ مَنْ يَفجرُك».

ونَصُّ سورةِ الحَفْدِ الذي ذَكَرَه هو: «اللهمَّ إِيّاك نَعْبُد، ولك نُصَلّي ونَسجد، وإليكَ نَسْعى ونَحْفِد، نَرجو رحمتَك ونَخشى عَذابَك، إِنَّ عذابَك بالكفار مُلْحِق».

وعَلَّقَ على كلماتِ السورتَيْنِ المزعومتَيْنِ بقوله: "ومعلومٌ أَنَّ سورتَي الخَلْعِ والحَفْدِ جاءَتا في مصحفِ أُبِيِّ بنِ كعب، وفي مصحفِ ابنِ عباس، وأَنَّ محمداً عَلَّمَهُما للناس، وصَلّى بهما عمر بن الخطاب. فلماذا لا تُوجدَانِ في القرآن المتداوَلِ اليوم؟ ولماذا أَسْقَطَهُما المسلمون؟..»(١).

وهذا التعليقُ كَذِبٌ وافتراء، ومَصاحفُ الصحابةِ الشخصيةُ لا تُخالفُ المصحفَ الإِمامَ، الذي أَجمعَ عليه الصحابة، ولم يكنْ لأُبَيِّ بنِ كعبٍ، ولا لابنِ مسعود وَ مُشَيِّ مصاحِفُ خاصَّة، فيها سورتا الخَلْعِ والحَفد، كما زَعَمَ الفادي المفتري.

وأَلْفَاظُ سورتي الخَلْعِ والحَفْدِ التي سَجَّلَهَا الفادي الجاهلُ، كان عمرُ بنُ الخطاب وَ اللهِ عَلَيْهُ علياً، ليقرأ بها في الصلاة!! نعم، هذا صحيح!! لكنْ ليسَ على أنها من القرآن، وإنما على أنها دعاءٌ لله.

أَلفاظُ السورتَيْن المزعومتَيْن جزءٌ من دعاءِ القُنوت، كانَ رسولُ الله عَلَيْهُ وكانوا يَدْعو به في الصلاة، وعَلَّمَه لعمرَ وعليِّ وغيرهما من الصحابة وكانوا يَدْعونَ الله به في الصلاة، وسمعَه منهم المسلمون، ورَوَوه عنهم، وذُكِرَ هذا في الكتب. وقَرأً قومُ الفادي من المستشرقين أَلْفاظَ هذا الدعاء، وأَنهم كانوا يَذْكُرونَه في الصلاة، فاعْتَبَروهُ من القرآنِ لجَهْلِهم وغَبائِهم!!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٨٤ \_ ٨٥، ٨٧.

دُعاءُ القنوتِ الذي يَدْعو به المؤمنون في صلاةِ الفجر، وفي صلاةِ الوِتْر هو: «اللهمَّ إِنّا نَستعينُك، ونَستهديك، ونَستغفرُك، ونَتوبُ إليك، ونُؤمنُ بك، ونتوكَّلُ عليك، ونُثْني عليكَ الخيْرَ كُلَّه، نَشكُرُك ولا نَكفُرُك، ونَخلعُ ونَتركُ مَنْ يَفجرُك، اللهمَّ إِيّاك نَعْبُد، ولكَ نُصَلِّي ونَسْجُد، وإليكَ نَسْعى ونَحْفِد، نَرجو رَحْمَتَك، ونَخشى عَذابَك، إِنَّ عذابَكَ الجِدَّ بالكُفّارِ مُلْحِق».

أُمَّا كلماتُ سورةِ النورَيْن التي زعمَ المفْتري وقومُه أَنَها من القرآنِ المحذوفِ فإنها كلماتٌ ركيكةٌ ضعيفة، لا تَرْقى إلى مستوى الكلامِ العربيِّ الفَصيحِ البليغ، فَضْلاً عَنْ بُلوغِها مستوى القرآنِ العظيمِ المعجز، وهي كلماتٌ صاغَها قومٌ ضُعفاءُ في التعبيرِ البيانيِّ المشرق!.

وأَضَعُ بين يدي القراءِ كلماتِ هذه السورةِ المفتراة، وأَدْعوهم إِلى إِمعانِ النظرِ فيها، ليَعْرِفوا صِدْقَ ما أَقول:

«بسم الله الرحمن الرحيم:

يا أيها الذين آمنوا: آمِنوا بالنوريْن، أنزلناهما، يَتْلُوان عليكم آياتي، ويُحَذِّرانكم عذابَ يومٍ عظيم.. نُورانِ بعضُهما من بعض، وإِنّا لَسميعٌ عليم.. إِنَّ الذين يعرفون بعَهْدِ اللهِ ورسوله في آياتٍ لهم جَناتُ النعيم.. والذين كفروا من بعدِ ما آمنوا بنقْضِهم ميثاقَهم وما عاهَدهم الرسولُ عليه يَقذفونَه في الجحيم.. ظلموا أنفسهم، وعصوا الوحيَ الرسولَ أُولئك يُسقَوْنَ من حميم.. إِنَ اللهَ الذي نَوَّرَ السمواتِ والأَرض بما شاء، واصطفى الملائكة والرسل، وجَعَلَ من المؤمنين أُولئكَ من خَلْقِه، يَفعلُ اللهُ ما يشاء، لا إِلَه إِلا هو الرحمٰنُ الرحيم.. قد كفر الذين من قبلِهم برسلهم، فأَخذتُهم بمكرِهم، إِنَّ الله قد أهلكَ عاداً وثمود بما كَسبوا، وجعَلَهم لكم تذكرة، أفلا تتقون.. وفرعونُ بما طغى على موسى وأخيه هارون أغرقتُه ومَنْ تَبِعَه أَجمعين.. ليكونَ لكم آية، وإِنَّ أكثركم فاسقون.. إِنَّ اللهَ يجَمعُهم يومَ الحشر فلا يَستطيعونَ الجوابَ حين يُسألون.. إِنَّ الجحيم مأواهم، وإِنَّ الله الحشر فلا يَستطيعونَ الجوابَ حين يُسألون.. إِنَّ الجحيم مأواهم، وإِنَّ الله يَحمعُهم عليم، عليمً عليم. عليم عليم، عليم عليم، وإِنَّ الله يَحمعُهم يومَ الحشر فلا يَستطيعونَ الجوابَ حين يُسألون.. إِنَّ الجحيم مأواهم، وإِنَّ الله حكيمٌ عليم. يا أيها الرسولُ بَلِغُ إِنذاري فسوفَ يَعلمون.. قد خَسِرَ الذين

كانوا عن آياتي وحُكْمي مُعْرضين. . مثل الذينَ يوفون بعهدِك إِني جزيتُهم جناتِ النَّعيم. . إِني لذو مغفرةٍ وأَجرٍ عظيم.

. . . وإنَّ عليًّا لمن المتَّقين . . وإنَّا لنُوَفِّه حَقَّه يومَ الدين . . وما نحنُ عن ظُلْمِه بغافِلين. . وكَرَّمْناهُ على أَهلِكَ أَجمعين. . وإنَّه وذريتَه لَصابرون. . وإنَّ عَدُوَّهم إِمامُ المجرمين. . قل للذينَ كَفَروا بعدما آمَنوا: طَلَبْتُم زينةَ الحَياةِ الدنيا، واستعجَلْتُم بها، ونَسيتمُ ما وَعَدَكُم اللهُ ورسولُه، ونقضتمُ العهودَ من بعدِ توكيدِها، وقد ضَرَبْنا لكم الأمثالَ لعلكم تهتدون. . يا أَيها الرسولُ: قد أَنزلْنا إليكَ آياتٍ مُبَيِّنات، فيها مَنْ يَتَوَفَّهُ مُؤْمِناً، ومَنْ يتوَلَّه من بعدِك يَظْهَرون. فأعرضْ عنهم إنهم مُعرضون . . إنّا لهم مُحَرِّضون ، في يوم لا يُغنى عنهم شيءٌ، ولا هم يُرْحَمون. . إِنَّ لهم في جهنَّم مقاماً عنه لا يَعْدلون. . فَسَبِّحْ باسم رَبِّك وكُنْ من الساجدين. . ولقد أرسلْنا موسى وهارون، فبَغَوْا هارون، فصَبْرٌ جَميل، فجعلْنا منهم القِرَدَةَ والخَنازير، ولَعَنّاهم إلى يوم يُبْعَثون.. فاصْبرْ فسوف يُبْلون، ولقد آتينا بك الحُكْم، كالذينَ من قبلِك من المرسلين. . وجعلْنا لك وَصِيًّا منهم لعلُّهم يَرجعون. . ومَنْ يَتُولُّ عن أَمْري فإني مُرجعُه، فَلْيَتُمتُّعُوا بِكَفْرِهُم قَلْيلاً، فلا تسأَلْن عن الناكثين. . يا أَيها الرسولُ قد جعَلْنا لك في أَعناقِ الذين آمَنوا عهداً، فَخُذْهُ وكُنْ من الشاكرين.. إِنَّ علياً قانتاً بالليل ساجِداً، يَحذرُ الآخرةَ ويَرجو رحمةَ ربِّه. قل هل يَستوي الذين ظَلموا، وهم بعذابي يعلمون . . سيَجعلُ الأعلالَ في أعناقِهم ، وهم على أعمالِهم يندمون. . إنا بشرناك بذرية الصالحين. . وإنهم لأمرنا لا يخلفون . . فعليهم منى صلاة ورحمة، أحياءً وأمواتاً ويومَ يُبْعَثون. . وعلى الذين يَبْغونَ عليهم من بعْدِك غَضَبي، إِنهم قومُ سوءٍ خاسرين. . وعلى الذين سَلَكوا مَسْلَكَهم منّي رحمة وهم في الغُرُفات آمِنون. . والحمدُ لله ربِّ العالمين. . آمين. . "(١).

هذا هو النصُّ الركيكُ لسورة النَّورَيْن، وقد تَعَمَّدْتُ أَنْ أَذْكُرَه كما هو في كتاب الفادي المفتري، بأخطائِه النحويةِ واللغوية، وأَدْعو القُرَّاءَ إلى الصبرِ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٨٥ ـ ٨٧.

على قراءتِه، ليعرفوا المستوى الهابط الذي انحدر إليه الذين كتبوه.. وزعموا أنه وحي من الله، وأنه كان في القرآن، ثم حَذَفَه منه المسلمون زَمَنَ عثمانَ في القرآن، لأنه لا مُقارنَة بينَ هذا الكلامِ وبينَ القرآن، لأنه لا مُقارنَة بين الثّرى على الأرْض والثُّريّا في السماء!!.

وكم كان الفادي غَبِيّاً سَخيفاً عندما جَعَلَ عنوانَ كلامِه: «سُورٌ مِثْلُه»، وادَّعَىٰ أَنَّ هذا الكلامَ مِثْلُ القرآن! ولا أتحرجُ من ذِكْرِ وتَسجيلِ ما زَعَمَه بعضُهم من أنَّه قرآن، وما ادَّعاهُ بعضُهم من القدرةِ على معارضةِ القرآنِ والإِتيانِ بسورٍ مثلِه، ولا أخافُ منه على القرآن. ولدى قراءتِنا لكلامِهم التافهِ الذي كَتَبوه نَزْدادُ ثقةً بالقرآن، ومحبةً له، ويَقيناً بأنَّه كلامُ الله، وعجز البشرِ الأَبدِيِّ عن معارضتِه!!.



#### كيف يشاء الله الكفر؟

اعترضَ الفادي المفتري على قولِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ وَلَهِ الْفَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّ عُدُنَا فِي اللَّهِ مَنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَلَهُ اللَّهُ رَبُّنَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَلَهُ اللَّهُ رَبُّنَا وَمِا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَلَهُ اللَّهُ رَبُّنَا وَمِا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَلَهُ اللَّهُ رَبُّنَا كُلُ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الأعراف: ٨٩].

وَنَقَلَ مِن تَفْسَيْرِ البيضاويِّ كَلاماً، خُلاصتُه: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا ﴾: ما يَصِتُّ لَنَا ﴿ أَن يَشَآءَ اللهُ رَبُّناً ﴾ خِذلانَنا وارْتِدادَنا.. وفيه دليلٌ على أَنَّ الكَفْرَ بِمشْيَّةِ الله! ﴾ (١) .

وسَجَّلَ اعتراضَه وتساؤلَه قائلاً: «ونحنُ نسأل: كيفَ يَشاءُ اللهُ الكفر، وهو أَكبرُ المعاصي؟! وهل يتفقُ هذا معَ قداسةِ اللهِ وصَلاحِه وعَدْلِه؟ أَليسَ الأَوفقُ والأَكرمُ لمجدِ اللهِ أَنْ نعتقدَ بقولِ التوراةِ وقولِ الإِنجيل: اللهُ يُريدُ أَنَّ جميعَ الناس يُخْلِصون، وإلى معرفةِ الحَقِّ يُقْبلون»(٢).

<sup>(</sup>۱) هل القرآن معصوم؟، ص۸۷. (۲) المرجع السابق، ص۸۷ ـ ۸۸.

الآيةُ التي اعترضَ عليها المفتري ضمنَ آياتٍ تتحدثُ عن قصةِ شعيبٍ على تهديدِ قومِه الكافرين له ولأَثباعِه المؤمنين، بإخراجِهم من قريتِهم إِنْ لم يَعودوا في مِلَّتِهم. قال تعالى: ﴿قَالَ الْمؤمنين، بإخراجِهم من قريتِهم إِنْ لم يَعودوا في مِلَّتِهم. قال تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ السَّتَكْبَرُوا مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ الْمَلَأُ الَّذِينَ السَّتَكْبَرُوا مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوْلُو كُنَا كَرِهِينَ ﴿ اللَّهُ مَنْ الله كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّئِكُم بَعَدَ إِذْ بَعَننَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا ﴾ [الأعراف: ٨٨ ـ ٨٩].

أُخبرَ شعيبٌ عَلَيْ قومَه بأنه لنْ يعودَ هو وأتباعُه المؤمنون في ملَّتِهم الكافرة، وأنه لا يكونُ ولا يَنْبَغي له ولأَتْباعِه المؤمنين أَنْ يَعودوا إلى الكفر بعدَ أَنْ نَجَاهم الله منه، ومَنَّ عليهم بالإيمان.

ثم رَبَطَ شعيبٌ عَلَى الأَمْرَ بمشيئةِ الله: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّاۤ أَن يَشَلَهُ اللهُ رَبُّناً ﴾.

والمعنى: نحنُ قَرَّرْنا أَنْ لا نعودَ في ملَّتِكم، لكن لا نَدري ما الذي يَشاؤُه اللهُ ويُريدُه، فإِنْ شاءَ خِذْلانَنا ورِدَّتَنا فإِنَّ مشيئتَه نافذةٌ ماضية.

والمصْدَرُ «أَنْ يشاءَ اللهُ ربُّنا» في محلِّ نصب مستثنى، والاستثناءُ هنا منفصل، غيرُ مرتبط مع ما قَبْلَه، والمفعولُ به لفعل «يشاء» محذوف، تقديرُه: يَشاءُ اللهُ ربُّنا عودَتَنا. وتقديرُ الاستثناء: ما يكونُ لنا أَنْ نعوَد فيها إلا مشيئة ربُّنا ذلك.

وحكمةُ ذكْرِ الاستثناءِ هنا، رَبْطُ كُلِّ شيء بمشيئةِ اللهِ وإِرادتِه، وعلمه وقَدَرِه وقَضائِه، وبيانُ أَنَّ مشيئةَ الله هي النافذة، وأَنَّ إِرادتَه هي الماضية، وأَنه إِذا أَرادَ شيئاً أُوجَده كما أَراد، وأَنَّه لن يَقَعَ شيءٌ في الوجودِ كُلِّه إلا بمشيئتِه سبحانَه وإِرادتِه. وهذا معناه أَنْ يُسَلِّمَ المؤمنُ أَمْرَهُ إلى الله، وأَنْ يحسنَ التوكلَ عليه، والتفويضَ إليه، والرضا بقدرِه!.

وخاطَبَ إِبراهيمُ ﷺ قومَه بكلام قَريب مما خاطَبَ به شعيبٌ ﷺ قومَه

قــال تــعــالــى: ﴿وَحَآجُهُ قَوْمُهُمْ قَالَ آتُحَكَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنْنِ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئاً ۖ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الأنعام: ٨٠].

فبعدَ أَنْ واجَهَهم بعدمِ خوفِه مِنهم ومِن آلهتِهم، رَبَطَ الأَمْرَ بمشيئةِ الله، والمعنى: أَنا لا أَخافُ آلهتَكم لأَنها لا تَضُرُّ ولا تَنْفَع، فإِنْ شاءَ اللهُ رَبِّي أَنْ تَضُرَّني، وَقَعَ الضُّرُّ بي، لأَنَّ اللهَ شاءَ ذلك، وليس لأَنها هي تَضُرُّ، فهي سببٌ في هذه الحالة، والمسَبِّبُ والمقَدِّرُ هو الله!!.

ولم يَفْهَم الفادي الجاهلُ معنى إِرادةِ اللهِ ومشيئتِه، وادَّعى أَنَّ اللهَ لا يَشاءُ الكفر! وهذا ادِّعاءٌ كبير، وخَطَأٌ فادح!.

إِذَا كَانَ اللهُ لا يَشَاءُ الكَفَرِ، فَمَعَنَى ذَلَكَ أَنَّ الكَفَارَ يَكْفُرُونَ رَغْماً عَنِ اللهُ، وهذا يَقودُ إِلَى إثباتِ العجزِ لله، لأَنه لا يَستطيعُ مَنْعَ كُفْرِ الكَفَارِ، وأَنَّهُ تَحدثُ في مُلْكِه أَشياءُ بدونِ إِذْنِه!! وهذا اتِّهامٌ للهِ بالنقصِ والضَّعفِ والعَجْز!!.

ولا إِشكالَ في قولِنا: الكافرُ يكفُرُ بمشيئةِ الله، واللهُ هو الذي يَشاءُ الكفر، لأَنه لا يَقعُ شيءٌ في الوجودِ بدونِ إِذْنِ اللهِ وإِرادتِه ومشيئتِه سبحانه، ومَنْ هو ذلك الشخصُ المخلوقُ القادرُ على تعجيز الله؟!.

ومشيئةُ اللهِ كُفْرَ الكافرِ تَعْني عِلْمَه بأنه سيكفُرُ، وإِرادَتَه في أَنْ يَكْفُر، ولو لم يُردُ ذلك لَمَنَعَ الكافرَ من الكفر، ومَنَعَ العاصى من المعصية.

ولا يَعْني هذا أَنَّ اللهَ يَرضى ذلك الكفر، ويحتُّ الكافرَ عندما يكفر، فإِنَّ اللهَ لا يَرضى ذلك، ولا يُحِبُّه، وقد نَهى الكافِرَ عنه، وهَدَّدَه بالعذاب، وسيحاسِبُه ويعاقِبُه ويُعَذِّبُه.

ومعنى هذا أَنَّ مشيئةَ اللهِ وإِرادتَه نوعان:

الأُول: مشيئةٌ كونيَّة: وهي مشيئةٌ تَقومُ على مجردِ العِلْم، وهي المتعلقةُ بكفرِ الكافرِ، ومعصيةِ العاصي.. فاللهُ شاءَ ذلك الكفرَ وأرادَه، بمعنى أنه عَلِمَه، لكنَّه لا يرضى ذلك ولا يَقْبَلُه، وقد نَهىٰ عنه وحَذَّر منه، وتَوَعَّدَ فاعِلَه بالعذاب.

الثاني: مشيئةٌ شرعية: وهي تقومُ على العِلْمِ أَوَّلاً، ثم يَنتجُ عنها الرضا والمحبة، وهي المتعلقةُ بإيمانِ المؤمنِ وعبادتِه لله وطاعتِه له. فاللهُ شاءَ إيمانَ المؤمن وعبادته، بمعنى أنَّه عَلِمَ أنَّه سيؤمن، وقَدَّرَ له أَنْ يُؤمن، وأَرادَ له أَنْ يُؤمن، وأَعانَه على أَنْ يُؤمن، ورضيَ له أَنْ يُؤمن. . . ولَمّا آمَنَ المؤمنُ أَحَبَّهُ الله، وأَثابَه على إيمانِه، وأعطاهُ على ذلك الأَجْرَ والثواب!.

والقرآنُ صَريحٌ في حديثِه عن هاتَيْن المشيئَتَيْن، وذَكَرَ ذلك في آياتٍ عديدة، نكتفي منها بقولِ اللهِ عَلَى: ﴿إِن تَكَفُرُواْ فَإِنَ اللهَ غَنَى عَنكُمُ وَلَا يَرْضَى لِيجَادِهِ الْكُفُرُ وَإِن تَشَكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُ وَلَا تَزِرُ وَإِزَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمُ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُم فِيكَادِهِ الْكُفُرُ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُ وَلَا تَزِرُ وَإِزَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمُ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُم فَيُنَا عُمْدُونَ ﴾ [الزمر: ٧].

وبهذا نعرفُ أَنَّه لا مَحْذُورَ في الحديثِ عن مشيئةِ الله، وتَقْريرِ أَنه يَشاءُ الله، وتَقْريرِ أَنه يَشاءُ الكفر، بالمعنى الذي وَضَّحْناه، وإنما المحذورُ في نفي ذلك عن الله، لأَنه يُؤدّي إلى إثباتِ العَجْزِ والضعفِ لله، وهو ما يُؤدّي إليهِ كلامُ الفادي الجاهل!!.



## الله يبتلي عباده بالخير والشر

تحدثَتْ آياتُ سورةِ الأعراف عن قصةِ أصحابِ السبت، وهم سُكّانُ قريةٍ من اليهود، نَهاهم اللهُ عن صيدِ الأَسْماكِ يومَ السبت، فتَحَايَلُوا على ذلك، وارْتَكَبوا المحْذور، ولم يَسْتَجيبوا للنّاصِحين الذين نَصَحوهم ونَهوهم عن ذلك، فعاقبَهم اللهُ بأَنْ مَسَخَهم قردةً خاسِئين، وأنجى الدعاة الذين نَهوهم عن ارتكاب ما حَرَّمَ الله!.

ومما قالَهُ اللهُ عن أصحابِ السبت: ﴿وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٣].

تُخبرُ الآيةُ أَنَّ اللهَ ابْتَلِي أَصحابَ القرية، فَوَجَّهَ الأَسماكَ والحيتانَ إليهم

يومَ السبت، الذي حُرِّمَ عليهم صَيْدُها فيه، حيث كانت تأتيهم على وجْهِ الماء، وكأنها شُرَّعٌ تَسيرُ على وَجْهِ الماء، وفي باقي الأيامِ كانت لا تأتيهم، وكانوا يُتْعِبونَ أَنفسَهم في البحثِ عنها في البحر لصَيْدِها.

واعترض الفادي على الآية، وخَطَّأها، واعتبرها لا تتفقُ مع عَدْلِ الله. قال: «ومعنى هذا أَنَّ الله أَوصى بني إسرائيل أَنْ يسْتَريحوا من أعمالِهم للعبادة يومَ السبت، وجَعَلَ الحيتانَ تأتي ظاهرةً يَوْمَ السبت، لإغرائِهم بصيدها، وتَخْتَفي باقي أيام الأسبوع... فكيف نتصوَّرُ إِلْها يُجَرِّبُ عبادَه بالشُّرور، ويُسَهِّلُ لهم العصيان بإظهار الحيتانِ يومَ السبت؟.. مع أَنَّ الإِنجيلَ يَقول: لا يَقُلْ أَحَدٌ إِذَا جُرِّبَ إِنِي أُجَرَّبُ من قِبَلِ الله، لأَنَّ الله عَيْرُ مُجَرِّبٍ بالشُّرور، وهو لا يُجَرِّبُ أَحَداً، ولكن كلُّ واحِدٍ يُجَرَّبُ إِذَا انْجَذَبَ وانْخَدَعَ من شهوتِه»(١).

يَرى الفادي الجاهلُ أَنَّ اللهَ لا يَبْتَليُ عبادَه ولا يَمتحنُهم ولا يُجَرِّبُهم، لأَنَّ هذا لا يتفقُ مع عَدْلِه، أَيْ كيفَ يُقَدِّمُ لهم الشرورَ والمغرياتِ، ويُسَهِّلُ لهم الحصولَ عليها، ثم يمنَعُهم منها ويُحَرِّمُها عليهم؟!.

واعتراضُه مرفوض، وكلامُه مردود، فاللهُ خَلَقَ عبادَه وكَلَّفَهم بالتكاليف، وذلك ليبتَلِيَهم ويمتحِنَهم، ويُجَرِّبَهم ويَختبرَهم، فالتكاليفُ والشرائعُ ابتلاءً من اللهِ لعبادِه.. قال تعالى: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ [الملك: ٢].

واللهُ يَبْتَلِي عبادَه بالخير، كما يَبْتَليهم بالشَّرِّ، ليَميزَ الخبيثَ من الطَّيِّب؛ فالمؤمنُ يشكرُ اللهَ عند الخير والسَرّاء، ويَصبرُ عندَ الشَّرِّ والضَّرّاء، وبذلكَ ينجحُ في هذا الابتلاءِ والاختبار. أمّا الكافرُ والفاسقُ فإنه يَطْغى عندَ الخَيْرِ والنعمة. ويَيْأُسُ عند الشَّرِّ والمصيبة، وبذلك يَخسرُ ويَرسبُ في الابتلاءِ والامتحان. قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَهُ ٱلْمَوْتِ وَنَبُلُوكُم بِالشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ والأمتحان. قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَهُ ٱلْمَوْتِ وَنَبُلُوكُم بِالشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ [الأنباء: ٣٥].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٨٨.

على ضوءِ هذه الآيةِ نَعرفُ ابتلاءَ أَهْلِ القرية، حيثُ امتَحَنَهم بعدمِ صَيْدِ الحيتان يوم السبت، ومبالغةً في الابتلاءِ كان يَسوقُ إليهم الأسماكَ والحيتانَ في يوم السبت، وكانت هذه الحيتانُ لا تأتيهم في باقي أيام الأسبوع.

ورسب معظم أصحابِ القريةِ في الامتحان، حيث تَحايَلوا على حُكْم الله، وارْتَكَبوا ما حَرَّمَ الله.

وكما ابْتَلَى اللهُ بني إِسرائيلَ بالتكليف، ومَنَعَهم من الصيدِ يومَ السبت، ابْتَلَى اللهُ المؤمنين، ومَنَعَهم من صَيْدِ البَرِّ أَثناءَ إِحرامِهم بالحَجِّ أَو العمرة. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّهُ لِيَعْلَمُ اللَّهُ لِيَعْلَمُ اللَّهُ لِيَعْلَمُ اللَّهُ لِيَعْلَمُ اللَّهُ لِيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

فَاللهُ قَرَّبَ الصيدَ للمسلمين المُحْرِمين، كما قَرَّبَ الحيتانَ لليهودِ من أَصحابِ القرية، وعَبَّرَت الآيةُ عن هذا التقريب: ﴿ تَنَالُهُ مُ أَيْدِيكُمُ وَرِمَا كُكُمُ ﴾. وقد نجحَ المسلمونَ في هذا الابتلاءِ والامتحان، والْتَزموا بحُكْم الله.



#### حديث القرآن عن المسيح عليه

تحدَّثَ القرآنُ عن المسيح عيسى ابنِ مريمَ ﴿ كما تَحَدَّثَ عن غيرِه من الرسلِ أَكثرَ من حديثِه عن غيرِهم. وأُولو العزمِ من الرسلِ أكثرَ من حديثِه عن غيرِهم. وأُولو العزمِ من الرسلِ خمسةٌ هم: نوحٌ وإبراهيمٌ وموسى وعيسى ومحمدٌ، عليهم الصلاةُ والسلام.

وقد كَذَبَ الفادي المفتري عندما قالَ: «إِنَّ الذي ذَكَرَهُ القرآنُ عن المسيحِ يَفُوقُ ما ذَكَرَهُ عن سائرِ البَشَر، بمنْ فيهم محمدٌ! ألا يُشيرُ هذا إلى تَفَرُّدِ المسيح عن سائرِ البشر؟ وهذا ما يقولُه الإِنْجيلُ عن لاهوتِ المسيح"(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٩٢.

إِنَّ ما ذَكَرَهُ القرآنُ عن محمدٍ ﷺ أَكثرُ مما ذَكَرَه عن عيسى ﷺ، وكذلك ما ذَكَرَهُ عنه.

## أولاً: مثل عيسى كمثل آدم:

أَخْبَرَ اللهُ أَنَّ مَثَلَ عيسى كَمَثَلِ آدم عِيسَى . قال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عـمـران: ٥٩]. خَلَقَ اللهُ آدم عِيسَى من تراب، ثم نَفَخَ فيه من روحِه، وقالَ له: كُنْ إنساناً حَيّاً، فكانَ إنساناً حَيّاً. وهكذا عيسى عَيْ ، أرادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَه بدونِ أَبِ، فأَمَرَ جبريلَ عَيْ أَنْ يَنفخَ روحَه في مريم عَيْ فَفَعَل، وقالَ الله لعيسى: كُنْ إنساناً حَيّاً في رَحِم مريم، فكانَ كما أرادَ الله. فلا غَرابة في خَلْقِ عيسى عَيْ بدونِ أَبٍ، كما أَنه لا غَرابة في خَلْقِ عيسى عَيْ بدونِ أَبٍ، كما أَنه لا غَرابة في خَلْقِ آدمَ بدونِ أَبٍ أَو أُمّ.

ولكنَّ هذا الكلامَ لم يُعْجب الفادي المفتري، ولذلك اعترضَ على الآيةِ بقولِه: «ونحنُ نَقولُ: إِنَّ آدَمَ مِثْلُ المسيحِ في أَنه أَبو الجِنْسِ البشريِّ ووكِيلُه ونائبُه، ولكنَّ آدمَ بمعصيتِه جَرَّ ذريتَه جَميعاً للهَلاك. أمَّا المسيحُ فهو أَبُ ووكيلٌ ونائبٌ جَديدٌ للمؤمنين به، الذين مَنَحَتْهُم كفارتُه وعملُه النيابيُّ وطاعتُه خلاصَهم، ولهذا قالَ الإِنجيل: آدمُ الذي هو مِثالُ الآتي»(١).

أمّا أنَّ آدمَ عَلَيْهُ أبو البشر فهذا متفقٌ عليه، لأنه أوَّلُ مخلوقٍ من البشر. وأمّا أنّ عيسى المسيحَ عَلَيْهُ أبو البشرِ فهو أَمْرٌ مَرْفوض، لأنه وُلِدَ بعدَ آدمَ بفترةٍ طويلة، تزيدُ عن مئاتِ الآلافِ من السنين. ولقد كانَ الفادي وأَهْلُ ملَّتِه مُغالين مُبالغين عندما اعْتَبَروا عيسى عَلَيْهُ أَباً للبشر، ووكيلَهم ونائباً عنهم، لدرجةِ أَنْ فَداهم بنفسِه، وجَعَلَ دَمَه كفارةً لذُنوبهم، وتَخْليصاً لهم!! وقد سبقَ أَنْ ناقَشْنا الفادي في موضوع الكفارةِ والفداءِ والخلاص.

ويُخَطِّئُ الفَادي الآيةَ، لأَنها شَبَّهَتْ عيسى ﴿ بَادَمَ: ﴿ إِنَ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْ اللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمُ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُعَ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾. فهو يَرى أَنَّ خَلْقَ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٨٨.

عيسى ليسَ كخلْقِ آدم، قال: «أَمَّا تَشبيهُ المسيح بآدَم، بما يُفيدُ أَنَّ المسيحَ مخلوقٌ كآدمَ بأَمْرِ الله، فهذا خَطَأ . لأَنَّ المسيحَ ليس بكائِنٍ من كلمةِ الله، بل هو ذاتُه كلمةُ اللهِ الأَزليّ، الذي تَجَسَّدَ من مريمَ العذراء، وظَهَرَ بينَ الناسِ ليخلِّصَهم . . "(١).

يَرى الفادي أَنَّ آدمَ ﷺ خُلِقَ بكلمةٍ من الله، وكُلُّ بَشَرٍ خُلِقَ بكلمةٍ من الله، وكُلُّ بَشَرٍ خُلِقَ بكلمةٍ من الله، وإنما هو كلمةُ اللهِ من الله، وإنما هو كلمةُ الله ذاتُها، التي يَخْلُقُ بها الناس، وهي كلمةٌ أَزليةٌ غيرُ مَخلوقة، وَجَهَها اللهُ إلى مريم، وتجسَّدَتْ هذه الكلمةُ في عيسى!!.

ومعنى هذا الكلامِ أَنَّ عيسى ليسَ مخلوقاً، وإنما هو أَزَليّ، والأَزَلِيُّ هو اللهُ، لأَنَّ كُلَّ ما سوى اللهِ مَحْلوق، فإِنْ لم يكنْ عيسى مخلوقاً، وإِنْ كانَ أَزَلِيّاً، فسيكونُ إِلْهاً، لأَنَّ الموجودَ إِمّا أَنْ يكونَ مَخلوقاً حادِثاً، وإِمّا أَنْ يكونَ أَزَلِيّاً خالِقاً!!.

إِنَّ جملةَ الفادي السابقةَ تأليهٌ منه لعيسى ﴿ وقد أَدانَ اللهُ الذين أَلَهوا عيسى ﴿ قَدَ أَدَانَ اللهُ الذين أَلَهوا عيسى ﴿ قَدَ كَفَرَ اللَّهِ وَكَفَّرَهُم، وذلكَ في قولِه تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ عَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَهْيَمُ ﴾ [المائدة: ١٧].

## ثانياً: وضوح حديث القرآن عن المسيح:

كانَ القرآن واضحاً صريحاً في تقريرِه خَلْقَ عيسى كخلقِ آدمَ ﷺ، وَوَجْهُ الشَّبَهِ بِينَهِما أَنَّ كُلَّا منهما خُلِقَ بكلمةِ اللهِ الأَزلية، التي خَلَقَ بها باقي المخلوقين، وهي كلمةُ «كُنْ» التكوينية: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللهِ كَمَثُلِ ءَادَمُ عَلَيْكُونُ».

ورغْمَ تقريرِ القرآنِ الواضحِ بشأْنِ خَلْقِ عيسى ﴿ اللهِ اللهِ وَأَنه عبدُ اللهِ ورسولُه، إِلَّا أَنَّ الفادي اتَّهَمَهُ بالتناقض. قال: «ويقولُ القرآنُ في المسيح

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٨٨ \_ ٨٩.

كَلاماً متناقضاً. تقولُ سورةُ المائدة: ﴿ لَقَدَ كَفَرَ النَّيْنِ فَالُوّا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمٌ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْعًا إِنَ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَكُم وَمُن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ١٧]. وَوَرَدَ في سورةِ المزخرف: ﴿ إِنْ هُو إِلّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَكُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَهِيلَ ﴾ [الرخرف: ٩٥]، وفي الوقْتِ نفسِهِ توجَدُ آياتٌ أُخرى تُشيرُ إلى لاهوتِ المسيح، كشخصِ غريبٍ وعَجيب بين البشر، وتُعطيهِ أعظمَ الأَلْقاب، التي لم تُعْظَ في القرآنِ لغيره » (١٠).

إِنَّ الفادي يَفتري على القرآن عندما يَتهمُه بالتناقضِ في حديثِه عن عيسى عَلِي الفرآن!.

ومن أَرادَ أَنْ يَعرفَ حديثَ القرآن عن عيسى ﷺ، وأَنْ يَتَعَرَّفَ على شخصيتِه من خلالِ القرآن، فعليهِ أَنْ يَجمعَ الآياتِ التي تحدثَتْ عنه من مختلفِ السُّور، وأَنْ يَنظرَ فيها مجتمعة، وأَنْ يَجمعَ بينها، ويستخرجَ دلالتَها. ومعلومٌ أَنه لا تَعارُضَ ولا تَناقُضَ في آياتِ القرآن.

عيسى عَيْ خَلَقَهُ اللهُ بدونِ أَب: وخَلَقَ روحَه بكلمتِه التكوينية، «كُنْ»، وأَمَرَ جبريلَ أَنْ يَحملَ روحَه المخلوقة، وأَنْ يَتَوَجَّهَ إلى مريمَ العذراء، وأَنْ يَنفخَ تلك الروحَ فيها، فحملَتْ مريمُ بعيسى بأَمْر الله، وكانَ حملَ معجزةٍ بأَمْرِ الله، وبعدَ ولادةِ عيسى بلحظاتٍ كَلَّمَ أُمَّه، وبعدَ ذلك كَلَّمَ قومَها، فهو عبدُ الله ورسولُه، وهو كلمتُه التكوينيةُ «كُنْ»، والروحُ التي فيه روحٌ من عندِ الله، وهو خَيْرُ مَنْ يُقَدِّمُ نفسَه، عندما كَلَّمَ قومَ أُمِّه بعدَ ميلادِه. قال تعالى: ﴿قَالَ إِنِّ عَبْدُ اللهِ عَاتَىٰنِي اللهِ وَالْكِنْبُ وَجَعَلَنِي بَيْتًا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوةِ وَالرَّوحُ الذِي جَبَّرًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَى يَوْمَ وَلَوْمَ نَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيَّا اللهِ وَالسَّلَمُ عَلَى يَوْمَ الْمُوتُ ويَوْمَ أَمُوتُ ويَوْمَ أَلَا عَلَى اللهِ اللهِ ويَعْ مَا ويَوْمَ أَمُوتُ ويَوْمَ ويَا ويَعْمَ أَوْمَ ويَوْمَ أَمُوتُ ويَوْمَ أَمُوتُ ويَوْمَ أَمُوتُ ويَعْمَ أَمُوتُ ويَقْمَ أَمُوتُ ويَعْمَ أَمُوتُ ويَوْمَ أَمُوتُ ويَعْمَ أَمُوتُ ويَعْمَ أَنِهُ ويَعْمَ أَنْهُ ويَعْمَ أَمْ ويَعْمَ أَمْ ويَعْمَ ويَعْمَ أَنْهُ ويُعْمَ أَمْ ويَعْمَ أَمْ ويَعْمَ أَمْ ويَعْمَ أَنْ فَا فَعْمُ ويَعْمَ أَمْ ويَعْمَ أَمْ ويَعْمَ أَمْ ويَعْمَ أَمِنْ ويَعْمَ أَمْ ويَعْمُ فَا فَعَلَى مَا فَعَلَمُ ويَعْمَ أَمْ فَا فَعَمْ فَالْمَا ويَعْمُ ويَعْمَ فَا فَعْمُ فَا فِي فَالْمَاعُو

وقد وَقَفَ الفادي أمامَ كلماتٍ قرآنيةٍ وَرَدَتْ في حديثِ القرآنِ عن

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٨٩.

عيسى على السيح، وحرَّف مَعْناها ولا يها على عقيدة أَهْلِ مِلَّتِه في المسيح، وحَرَّف مَعْناها ودلالتَها، وهذه الكلماتُ هي:

#### ١ ـ المسيح كلمة الله:

ذَكَرَ القرآنُ أَنَّ عيسى عَلِيْ كلمةُ الله. قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيَّكَةُ لِكُمْ اللهِ عَالَى: ﴿إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ لِللهِ عَلِيمَ اللهِ عَالَى عَمَران: ٤٥].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَلَهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُ مُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَلَهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُ مُ مَنْ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَلَهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُ مُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ النساء: ١٧١].

وفهمَ الفادي الآيتين فَهْماً خاطئاً، قال: «كلمةُ اللهِ: هذا الاسْمُ الكريمُ لا يَصِحُّ أَنْ يُسَمّى به مخلوق، فهو خاصٌّ بالمسيح، انفردَ به عن سائرِ البشرِ والملائكة»(١).

يُصَرِّحُ الفادي بأنَّ عيسى ليس مخلوقاً، لأَنه سُمِّي باسم لا يُطْلَقُ على المخلوقين، فلا يَجوزُ لأَيِّ مخلوقٍ من البشر والملائكةِ أَنْ يُسَمَّى «كلمةَ الله»، وبما أَنَّ المسيحَ سُمِّي كلمةَ الله، فهذا يَعني أَنه ليسَ مخلوقاً، وإذا لم يكنْ مَخْلوقاً كان خالِقاً، وهذا يؤكِّدُ مَخْلوقاً كان خالِقاً، وهذا يؤكِّدُ إِنْ لم يكنْ مَخْلوقاً كان خالِقاً، وهذا يؤكِّدُ إِيمانَ الفادي وأَهْلِ مِلَّتِهِ بألوهيةِ عيسى وأزليتِه!.

وزعْمُهُ أَنَّ «كلمةَ الله» لم تُطلقْ على غيرِ المسيح في القرآنِ كَذَبٌ وافتراء، وهو يَعلمُ أَنه كاذبٌ مفترٍ، لأَنه يَعلمُ أَنَّ «كلمةَ الله» في القرآنِ أُطلِقَتْ على غير المسيح.

ذُكِرَتْ «كلمةُ الله» في مقابلِ «كلمةِ الذين كفروا»، وذلكَ في سياقِ الحديثِ عن نصرِ اللهِ رسولَه محمداً على في رحلةِ الهجرة. قال تعالى: ﴿فَأَنْ زَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكُمُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَكَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللهُ عَزِيزُ حَكِيمُ [التوبة: ٤٠].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٨٩.

كلمةُ الكفار: هي رغبتُهم وإرادتُهم في محاربةِ الحَقِّ والقضاءِ عليه.

وكلمةُ اللهِ: هي إِرادةُ اللهِ في نَصْرِ الحَقِّ وهزيمةِ الباطل، وسُميتْ إِرادَتُه سبحانه «كلمة»، لأَنها أَمْرٌ من اللهِ عَلى، حيثُ يأمرُ بإنفاذِ قدرتِه وإرادتِه، وتحقيقِ علمه، فيكونُ ما أَرادَه سبحانه وأَمَرَ به. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرُدُهُ الْمَرُهُۥ إِذَا أَرْدُهُ اللهِ عَلَى اللهُ كُن فَيكُونُ﴾ [يسّ: ٨٢].

وقال تعالى: ﴿وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَغِيٓ إِسْرَةِيلَ بِمَا صَبَرُواً﴾ [الأعراف: ١٣٧] وكلمةُ رَبِّك: هي إِرادَتُه وأَمْرُه بنَصْرِ بني إِسرائيل وإِهلاكِ أَعدائِهم.

فعبارةُ «كلمةِ الله» ليستْ خاصةً بالمسيحِ ﴿ اللهِ اللهَ أَطلقَتْ في القرآن على عيسى وعلى غيره.

ومعنى كون عيسى على كلمة الله: أنَّ الله أرادَ أنْ يَجعلَ خَلْقَه معجزةً، عن غيرِ طريقةِ الخَلْقِ المعروفةِ المألوفة، عن طريقِ التزاوجِ والاتِّصالِ والمعاشرةِ والإخصاب! فأَنْفَذَ إِرادَتَه وخَلَقَ عيسى في رَحِم مريمَ العذراء. وكان خَلْقُه بكلمتِه التكوينيةِ التنجيزية، التي تُحَوِّلُ إِرادةَ اللهِ من صورتِها العلميةِ النظريةِ إلى صورتِها العمليةِ الحادثة، التي تَمَّ بها إِيجادُ عيسى عَلَيْهِ!.

وفَرْقٌ بينَ إِخبارِ القرآنِ أَنَّ عيسى كلمةُ (الله)، أَيْ أَنَّه خُلِقَ بكلمةِ اللهِ وإرادتِه، وبين كَلامِ الإِنجيلِ المحرَّفِ أَنه كلمةُ الله: "في البدءِ كان الكلمة، والكلمةُ كانَ عندَ الله، هذا كانَ في البدءِ عندَ الله!». فالمسيحُ كلمةُ الله، أَيْ أَنه هو الله! كما سَبَقَ أَنْ صَرَّحَ الفادي بذلك، لأَنَّهُ يعتقدُ أَنَّ الكلمةَ ليستُ مخلوقة، وإنما هي أزليةٌ مثلُ الله، ملازِمةٌ لله، لا يعتقدُ أَنَّ الكلمة ليستُ مخلوقة، وإنما هي أزليةٌ مثلُ الله، ملازِمةٌ لله، لا تفصلُ عن الله، وهذا هو الكفرُ الصريح. وقد قاس الفادي الجاهلُ كلمةَ الله على كلمةِ الإنسان، فقال: "ولقد سُمِّي المسيحُ كلمةَ الله، لأنَّ كلمةَ الإنسانِ هي منه، ومن مقوماتِ شخصيتِه، فهي صورةُ عَقْلِه وفِكْرِه، والمترجمةُ له، والمنفذةُ لسلطانِه وقوَّتِه.. فالمسيحُ هو ذاتُ كلمةِ الله، وهذا يُثبتُ لاهوتَه،

لأَنَّ كلمةَ الله من اللهِ وفي اللهِ منذ الأَزل. وهل يُمكنُ أَنْ يكونَ قد مَرَّ وَقْتٌ على الله كان فيه بلا كلمة؟ اللهُ الله كان فيه بلا كلمة؟ الله على الله كان فيه بلا كلمة الله على الله

كلمةُ اللهِ في نظرِ الفادي وأَهْلِ ملته أَزَلِيَّةٌ ملازمةٌ لله، وهي اللهُ نفسُه: 
«وكانَ الكلمةُ الله» كما وردَ في إنجيلِ يوحَنّا، وبما أَنَّ عيسى كلمةُ الله فهو أَزليُّ مثلُ الله، وليسَ مخلوقاً مثلُ المخلوقاتِ التي خَلقَها الله. وبما أَنَّ المسيحَ هو كلمةُ الله، وبما أَنَّ الكلمةَ هي الله، فإنَّ المسيحَ هو الله!! وهذا ما يؤمنُ به الفادي وقومُه! وهذا هو كفر النصارى الذي أَدانهم اللهُ به، في قوله تعالى: 
﴿لَقَدَ كَفَرَ النّبِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ آبَنُ مَنْهَمَ ﴾ [المائدة: ٢٧].

#### ٢ ـ المسيح روح من الله:

أَخبرَ اللهُ أَنَّ المسيحَ عيسى ابنَ مريمَ عَلَى روحٌ من الله. قال تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَلْهَآ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١].

وَوَقَفَ الفادي المفتري الخبيثُ أَمامَ الآية، واستدلَّ بها على عقيدتِه الباطلة! قال: «لم تكتفِ الآيةُ بنْعتِ المسيحِ بالرسالة، بل شهدَتْ أَنه كلمةُ الله. ولكي لا نتوهَّمَ خلافَ المقصودِ باللفظِ «كلمةُ الله»، أَتْبَعَها بما يُزيلُ الشّكّ، وهو «وروحٌ منه»، لنفهمَ أَنَّ المسيحَ ليس مجردَ رسولٍ عادي، بل ابنٌ مرسَلٌ من أبيه إلى عالم الدُنيا، كأشعةِ الشمسِ المنبعثةِ إلى الأرضِ من الشمس!! وما الفرقُ بين القول: إنَّ المسيحَ نورٌ من نورِ إلهِ حَقِّ من إله حق، والقول: روحُ الله، أو: روحٌ من الله؛ أليسَ أَنَّه من ذاتِ اللهِ ومن جَوْهَرِه؟» (٢).

يُؤَكِّدُ الفادي على فكرتِه الباطلةِ وعقيدتِه المخالفةِ للحق، التي تقومُ على أَنَّ المسيحَ جزءٌ ماديُّ من ذاتِ اللهِ المادية!!.

إِنه يرى أَنَّ المسيحَ ليس مجردَ رسولٍ عاديٍّ! ومعنى هذا أَنه ليسَ رسولاً بَشَراً، كباقي الرسلِ البشر!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٨٩. (٢) المرجع السابق نفسه.

وهذا كلامٌ مرفوضٌ مردود؛ فعيسى ﴿ رسولٌ عاديٌّ كباقي الرسل، كلُّ ما في الأَمْرِ أَنَّ الله الحكيمَ خَلَقَه بدونِ أَب، وأَنطَقَه وهو في المهد، وهو في هذا يَختلفُ عن باقي الرسل، وفي ما سوى ذلك هو رسولٌ عاديٌّ كباقي الرسل. وشَبَّه القرآنُ خَلْقَ عيسى بخلقِ آدم ﴿ الله الله المنزيلَ استغرابَ النصارى من خَلْقِه بدون أب. قال تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمُّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ اللهِ الْحَقَ مِن زَبِكَ فَلا تَكُن مِن المُنتَرِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٩ ـ ١٠].

ونَظرةُ الفادي إلى المسيح عَلَيْ نظرةٌ باطلة، إنّه يرى أَنه «ابنٌ مرسَلٌ من أَبيه إلى عالم الدنيا». أَي أَنه ابْنُ الله، واللهُ أَبوه هو الذي أَرْسَلَه إلى الدنيا!! وهذا هو الكفرُ والشركُ بالله! وقد نفى القرآنُ أَنْ يكونَ لله وَلَدٌ. قالَ تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ﴾ [المؤمنون: ٩١]. وقال تعالى: ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٠١].

صلة عيسى بالله عند الفادي كصِلَة أشعة الشمس بالشمس! وانظر ما أَسْخَفَ هذا التشبيه، وما أَجهل مَنْ ذَكَره! أين الشمس وأشعتها من الله ورسولِه عيسى عليه الشمس كوكب مخلوق مرئي في السماء، إننا نرى الشمس المخلوقة بعيوننا، ونرى أشعتها المنبعثة منها. وفرق بين الشمس المخلوقة، وبين الله الذي خلقها، إن الله لا يُمكن أنْ يُرى بالعين المجردة في الدنيا، كما ترى الشمس! وفرق بين عيسى الذي خَلقه الله، وبين أشعة الشمس المتولدة عنها والمنبعثة منها! لأنَّ هذه الأشعة منفصلة عن الشمس انفصالاً ماديّاً ممشاهداً، فهل انفصل عيسى عن الله انفصال الجزء الصغير من الكُلِّ الكبير؟.

إِنّ الفادي الكافرَ يرى أَنَّ عيسى انفصلَ عن اللهِ انفصالَ الجزءِ عن اللهِ الفادي الكافرَ يرى أَنَّ عيسى انفصلَ عن اللهِ الكبيرة! قال: «أَليسَ أَنه من ذاتِ اللهِ الكُلِّ! لأَنَّه جُزْءٌ ماديٌّ صَغيرٌ من ذاتِ اللهِ الكبيرة! قال: «أَليسَ أَنه من ذاتِ اللهِ ومن جوهرِه» فهو يؤمنُ أَنَّ للهِ ذاتاً ماديَّة، وجَوْهَراً وجوديّاً، يُمكنُ أَنْ يُحصَرَ ويُحَدَّد، ويُمكنُ أَنْ يَنفصلَ عنه جزءٌ صغير، فيه روحٌ وحياة، اسْمُه المسيح.

وهذا كُفْرٌ بالله، وتجسيمٌ وتَحديدٌ له، وتَجزئةٌ وتَقسيمٌ له، وفَصْلُ جُزْءٍ منْه عَنْه!.

ولقد كانت الآيةُ دقيقةً في الإخبارِ عن المسيح ﷺ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَلْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴿. وتكلَّمْنا عن معنى كون عيسى عِيدٌ كلمةً في المسألةِ السابقة، ونُبيِّنَ هنا معنى قولِه تعالى: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ ﴿ وَمَنْ لِللَّهُ عَيْسَى عَيْدٌ بين قولِه : وقرقٌ بعيدٌ بين قولِه : روحٌ من الله ، وقوله : روحُ الله .

لو قالَ: إِنه روحُ الله لكانَ المعنى أَنَّ لله روحاً مادية، كانَتْ فيه، موجودةً داخِلَه، كما توجَد روحُ أَحَدِنا في كيانِه، ثم أُخرجَ اللهُ روحَه من داخلِه وجَعَلَها عيسى، وهذا الكلامُ لا يَقولُه عاقل!.

عيسى ﴿ وَحُ مِنِ اللهِ ﴾ . أَيْ خَلَقَ اللهُ رُوحَ عيسى ﴿ مَنْ اللهُ رُوحَ عيسى ﴿ مَنْ اللهِ اللهِ وَحَرْفُ الجَرِّ ﴿ مِنْ ﴾ روحَ أَيِّ إنسانٍ آخَر، وهذا معناهُ أَنَّ هذه الروحَ غيرُ الله! وحَرْفُ الجَرِّ «مِنْ ﴾ في عيسى ﴿ في الآيةِ للبيان، كما أَنه للابتداء. أي: الروحُ التي جعلَها اللهُ في عيسى ﴿ هَى روحٌ من عندِ الله .

حَرْفُ الجَرِّ «من» في قوله تعالى: ﴿وَرُوحٌ مِّنَهُ ﴾ عند الفادي وأَهْلِ ملَّتِه للتبعيض، أَيْ أَنها جزءٌ وبعضٌ انفصلَ عن الله ودَخَلَ مريم وصارَ عيسى! بينما هذا الحرفُ عند المسلمين للبيانِ والابتداء، كما وَضَّحْنا!.

## ۳ ـ عيسى ابن من؟:

 سَبَقَ أَنْ تَكلَّمنا عن معنى كونِ عيسى كلمةَ اللهِ، وروحاً من اللهِ، والجديدُ في كُفْر الفادي هنا أَنَّهُ نَصَّ على أَنَّ المسيحَ ابنُ الله: «ومَنْ أَبوه؟.. الله!».

وَأَرادَ بِالبُنُوَّةِ البِنوَّةَ الحقيقيةَ المادية، لأَنه قال: أُمّه مريمُ وأَبوهُ الله! وهذا كُفْرٌ صريحٌ بالله، لادِّعاءِ أَنَّ له ابناً وولداً هو المسيح.

وقد كان القرآنُ صريحاً في رفْضِ كونِ عيسى ابناً لله، وكُفْرِ الذينَ جَعلوا له وَلَداً، وإِنكارِ كونِ المسيحِ ابناً لله على وَجْهِ الخصوص. قالَ تعالى: ﴿ قُلَ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ۚ ۞ اللّهُ الصَّحَدُ ۞ لَمْ سَكِلْدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَمُ كُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَمُ كُولَدُ اللّهُ الإخلاص: ١ - ٤].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّصَرَى الْمَسِيحُ الْمَسِيحُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ أَنَالَهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنَّ اللّهُ اللّهُ أَنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

ودَعا اللهُ النَّصارى إِلَى التَّخلِّي عن فكرةِ التثليثِ وزَعْمِ كونِ ولدٍ لله. قال تعالى: ﴿ يَتَأَهْلُ اللَّحَتَٰبِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرِّيمَ رَسُوكُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُۥ اَلْقَدَهَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَةٌ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَكُلِمَتُهُۥ اَلْقَدَهَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَةٌ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِّهُ؞ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَيْتُهُ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمُ إِنّما اللّهُ إِلَهُ وَحِيلًا ﴿ وَالسَاء: ١٧١]. لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ [النساء: ١٧١].

وبعدَ ما تحدَّثَتْ آیاتُ سورةِ مریمَ عن قصةِ حَمْلِ مریمَ بعیسی وولادتِه وکلامِه في المهد، عَقَبَتْ علی ذلك بنفيِ بُنُوَّتِه لله. قال تعالی: ﴿ ذَلِكَ عِیسَی اَبْنُ مَرْیَمٌ قَوْلُكَ اَلْحَقِ اَلَّذِی فِیهِ یَمْتَرُونَ ﴿ اَلَى مَا كَانَ لِلّهِ أَن یَنَّخِذَ مِن وَلَدِ سُبْحَنَهُ ﴿ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَیَكُونُ ﴾ [مریم: ۳۲ ـ ۳۵].

#### ٤ ـ عيسى بدون ذنب!:

تحدَّثَ الفادي في المسألةِ الرابعةِ عن تميُّزِ المسيحِ عن باقي الرسلِ ﷺ، وجَعَلَ عنوانَ الحديثِ: «قُدّوسٌ بدونِ شَرِّ». أيْ أَنه لم يرتكبْ شَرَّا ولا ذَنْباً، في الوقتِ الذي ارتكبَ فيه الرسلُ الآخرونَ الشرورَ والذُّنوبَ والمعاصي والأَخْطاء! وبعدما أوردَ آيةً قرآنية وحديثاً عن رسولِ الله ﷺ وكلاماً لأبي حامِد

الغزالي عن تميَّزِ عيسى عندَ ولادتِه بإبعادِ الشيطانِ عنه، قال: "ونحنُ نسأَلُ: ما سِرُّ هذه القداسةِ المطلقةِ والكمالِ الفائق؟ ولماذا لا يَذكرُ القرآنُ للمسيح خَطَأً كما ذَكرَ لغيرِه من الأنبياء؟ ولماذا لا توجَدُ في القرآنِ إِشارةٌ إلى أَنَّ اللهَ المسيحَ تابَ إلى الله، ولا أَنَّ اللهَ تابَ عليه، ولا قَدَّمَ استغفاراً، ولا أَنَّ الله غَفَرَ له، كما جاءَ عن سائرِ الأنبياءِ والرسلِ؟ أليس لأَنَّ المسيحَ ذاتٌ قدسية، وهو كلمةُ اللهِ وروحُه؟»(١).

أَمَّا أَنَّ اللهَ أَعَاذَ عيسى عَلَيْ من الشيطان، فهذا صَحيحٌ، لأَنه ذُكِرَ في القرآنِ وفي الحديث. قالَ اللهُ عَلَى عن دُعاءِ أُمِّ مريمَ عند ولادتِها: ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَدُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴾ [آل عمران: ٣٦].

واستجابَ اللهُ دعاءَها، فحمى ابنتَها مريمَ عند ولادتِها من الشيطان. روى البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي هريرةَ وَلَيْهُ عن رسولِ الله ﷺ، قال: «ما مِنْ مَوْلودٍ يولَدُ إِلّا والشيطانُ يَمَسُّه حينَ يولَد، فيستهلُّ صارِخاً من مَسِّ الشيطانِ إِيّاه، إِلّا مريم وابْنها». ثم قالَ أبو هريرة: اقرؤوا إِنْ شِئْتُم قولَه تعالَى: ﴿وَإِنِّ أَعِيدُهَا مِنَ الشَيْطَنِ الرَّحِيمِ﴾.

وأمّا أنَّ عيسى عَلَى الله لم يرتكب معصيةً ولا ذَنْباً، فهذا صحيحٌ أَيْضاً، لأَنه عبدُ اللهِ ونبيُّه ورسولُه، فاللهُ عصمهُ من الأخطاءِ والذُّنوبِ والمعاصي، ولم يَجعلُ للشيطانِ سُلْطاناً عليه!.

وأُمّا أَنَّ الرسُلَ الآخرين وَقَعوا في الأخطاءِ والذنوبِ والمعاصي، فهذا خَطَأُ وباطل، فكما عَصَمَ اللهُ رسولَه عيسى، كذلك عَصَمَ باقي الأنبياءِ والمرسلين، ونَزَّهُهم من الأخطاءِ والذنوبِ والمعاصي، واصْطَفاهم لنفسِه، وصَنَعَهم على عينِه، فلم يكنْ للشيطانِ سَبيلٌ ولا سلطانٌ عليهم.

وأَخْطَأُ الفادي في اتهامِه للمرسلين: «ولماذا لم يَذْكُر القرآنُ للمسيحِ خَطَأً كما ذَكَرَ لغيره من الأنبياء؟».

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٩٠.

والراجحُ أَنَّ القرآنَ لم يَذْكُرْ للأَنبياءِ أَخطاءً أَو ذُنوباً، إِنَّما ذَكَرَ بَعْضَ المآخذِ التي أُخِذَتْ عليهم، وعاتَبَهم اللهُ عليها. . وهم لم يُخْطِئوا في تلك المواقف، ولم يُذْنِبوا في تلك الأَفْعال، وما صَدَرَ عنهم صواب، ولكنَّ اللهَ أَرشَدَهم إلى ما هو أَوْلى، لأَنَّ اللهَ يُحِبُّ لهم الأَوْلىٰ والأَفضلَ والأَصْوَبَ والأَكمل (١).

إِنَّ عيسى ﷺ معصومٌ كَباقي الأنبياء، وليسَ للشيطانِ سُلطانٌ عليه كباقي الأنبياء، ولذلك لم يَعْصِ ولم يُخْطِئ ولم يُذنب، كباقي الأنبياء.

### ه ـ حول معجزات عيسى ﷺ:

من مظاهِرِ كُفْرِ الفادي بالله، وجَعْلِه المسيحَ عيسى ﷺ ابْناً لله، حديثُه عن معجزاتِه، التي تَمَيَّزَ بها عن باقي الأنبياء. قال: «يَشهدُ القرآنُ للمسيحِ بقدرتِه المطلقةِ على إِتيانِ المعجزاتِ بصورةٍ ليس لها مثيلٌ بين سائرِ الأنبياء» [ص٩٠].

وهذا كَذِبٌ من المفتري على عيسى ﴿ لَأَنَّهُ نَسَبَ له القدرةَ المطلقةَ على إِتيانِ المعجزات، وهذا مَعناهُ أَنَّه هو الذي يَأْتي بالمعجزات ويَخْتارُها ويَصْنَعُها! وهذا خطأ كبير!!.

معجزاتُ الأنبياءِ ليستْ من اختيارِهم، وإنما هي من اللهِ وَحْدَه. وقد كانَ القرآنُ صريحاً في تأكيدِ هذه الحقيقة، وجاءَ هذا في آياتٍ عديدة. منها قولُه تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْلاَ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنتُ مِّن رَّيَةٍ قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَنتُ عِندَ اللهِ وَإِنّا أَنْ نَذِيثٌ مُّيِئُ مُّ اللهِ عَلَيْهِ ءَايَنتُ مِن رَّيَةٍ قَالُواْ نَوْلاً أَنْ نَذِيثٌ مُّينتُ ﴾ [العنكبوت: ٥٠].. وقالَ تعالى: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لَوَلاَ أَنَّا مِن مَن اللهِ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

وليس هذا خاصّاً بالنبيِّ ﷺ، بل هو عامّ، يَشملُ جَميعَ الأَنبياءِ والمرسلين، ومنهم المسيحُ ﷺ. قالَ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ٣٨].

<sup>(</sup>۱) خصصت كتابين لتوجيه مواقف الأنبياء التي جاء الاستدراك عليها في القرآن؛ هما: «مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه»، و«عتاب الرسول في القرآن»، وهما مطبوعان في دار القلم بدمشق.

فإذا كان الرسُل جَميعاً يَعترفونَ أَنهم لا يُمكنُ أَنْ يأتوا بالمعجزاتِ من أَنفسِهم، لأَنَّ اللهَ وَحْدَه هو الذي يَأْتيهم بها فكيفَ يَقولُ الفادي المفتري بأَنه كان للمسيحِ قدرةٌ مطلقةٌ على الإتيانِ بالمعجزاتِ بصورةٍ ليس لها مَثيلٌ بين سائرِ الأنبياء؟! إِنَّ هذا افتراءٌ على القرآن، وكَذِبٌ على المسيح عَلَيُهُ!.

ولما تكلمَ الفادي على معجزاتِ المسيحِ ﷺ في القرآن قَدَّمَ مجموعةً من الافتراءات، ونَسَبَها إلى القرآن:

أ - زَعَمَ المفتري أَنَّ القرآنَ نَسَبَ لعيسى اللهِ العلمَ بالغَيْب، وذلك ليَخرجَ بنتيجتِه من أَنَّ المسيحَ إِله، لأَنَّ عِلْمَ الغيبِ خاصٌّ بالله، وبما أَنَّ عيسى يَعلمُ الغيبَ فهو إِله!! قال: «نَسَبَ القرآنُ له العلمَ بالغَيب، وذلك في قولِه: ﴿وَأُنْبِتُكُم بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَنَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم وَوَلْبَيْكُ مِ بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَنَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُونِيكَ اللهِ وَحْدَه: ﴿فَقُلُ إِنَّنَا لَهُ مِنْ عِلْمَ الغيبِ خاصٌّ باللهِ وَحْدَه: ﴿فَقُلُ إِنَّنَا لَهُ مِنْ يَكُونُ وَمَا تَدَوْدُ اللهِ عَلْمَ الغيبِ خاصٌّ باللهِ وَحْدَه: ﴿فَقُلُ إِنَّنَا لَهُ مِنْ عِلْمَ الغيبِ خاصٌّ باللهِ وَحْدَه: ﴿فَقُلُ إِنَّنَا لَهُ مِنْ عِلْمَ الغيبِ خاصٌ باللهِ وَحْدَه: ﴿فَقُلُ إِنِّنَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَحْدَه: ﴿فَقُلُ إِنَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَحْدَه اللهِ اللهُ المِنْ اللهُ العَلَيْلِكُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُو

علْمُ الغيبِ خاصٌّ باللهِ وَحْدَه، ولا يَعلمُ أَيُّ مخلوقٍ شيئاً من الغيبِ، إِلّا مَا شَآءَ اللّهُ ما عَلَمهُ اللهُ إِياه. قال تعالى: ﴿قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَا مَا شَآءَ اللّهُ وَلَا ضَرًّا إِلَا مَا شَآءَ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكُثُرَتُ مِنَ الْغَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السُّوَةُ ﴾ [الأعراف: ١٨٨] وقال تعالى: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ﴿ إِلّا مَنِ اَرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ ﴾ تعالى: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ﴿ إِلّا مَنِ اَرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ ﴾ [الجن: ٢٦ ـ ٢٧].

فعيسى ﷺ لم يَعْلَمْ شيئاً من الغيبِ إِلَّا ما عَلَّمَهُ اللهُ إِياه. وكانَ من

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٩٠.

معجزاتِه لبني إسرائيلَ أنه كانَ ينبئهم ويُخبرُهم بما أَكَلوهُ من طعام، وما ادَّخروه في بيوتِهم من الطعام، وجَعَلَ ذلك دَليلاً على نبوَّتِه. وهو لم يَعْلَمْ ذلك بنفسِه، لأنه لا يَعلمُ الغيب، وإنما أعلمه اللهُ بذلك، وهو بدورِه أَنبأهم به. فاللهُ هو الذي عَلِمَ الغيب، واللهُ هو الذي أَعْلَمَه بالغيب!!.

وآتى الله يوسفَ عَلَيْ وهو في السجنِ مع الفتَيَيْن نفسَ المعجزة، وذَكَرَها القرآنُ في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ قَبْلَ أَن يُوسفُ يخبرُ السجينَيْن اللذَيْن يَأْتِيكُما ذَلِكُما مِمّا عَلَمَنِي رَقِيَ ﴾ [يوسف: ٣٧]. كان يوسفُ يخبرُ السجينَيْن اللذَيْن اللذَيْن معه بنوع الطعام الذي سيَأْتيهِما في السجنِ قبلَ تقديمِه لهما. وهذا علمٌ بالغيب، لكنّه لم يعلَمْه بنفسِه، إنما أعلمَه به الله، ولذلك صَرَّحَ بقوله: ﴿ وَلِكُما مِمّا عَلَمَنِي رَقِ ﴾.

ب \_ زعمَ المفتري أَنَّ القرآنَ نَسَبَ لعيسى ﷺ القدرةَ على الخلق، والخلقُ حاصٌّ بالله، وبما أَنَّ عيسى يَخلقُ خَلْقاً سويّاً فهو إِله، لأَنَّه لا خالقَ إلاّ الله. قال: ﴿ أَيْ آَخَلُقُ لَكُم الله على الخلقِ. قال: ﴿ أَيْ آَخَلُقُ لَكُم مِن الطِّينِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذِنِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٤٩]».

ومُعلُومٌ أَنَّ الْحَلْقَ خَاصٌّ بِاللهِ وَحْدَه: ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ ﴾ [النحل: ١٧].

وزَعْمُ المفتري مَردودٌ عليه، وعيسى ﴿ لَمْ يَخْلُقُ شيئًا خَلْقًا حقيقياً ماديّاً، يوجِدُ فيه المخلوق الحيّ من العَدَم، لأَنَّ هذا الخلْقَ خاصِّ باللهِ وَحْدَه، ولا يُمكنُ أَنْ يَفعلَه عيسى ﴿ وَلا غيرُه، وقد جعلَه اللهُ دليلاً على وحدانيتِه. قال تعالى: ﴿ وَٱلِذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَبّاً وَهُمُ يُخْلَقُونَ ﴾ أَمَوتُ عَيْرُ أَخَيلَةً ﴾ [النحل: ٢٠ ـ ٢١].

وقد نَسَبَ القرآنُ الخلْقَ إِلَى عيسى عَلِيهُ ، لكنْ أَيُّ خَلْقٍ؟ وبإِذْنِ مَنْ كان يَتِمُّ الخلق؟ كان عيسى عَلِيهُ يَخلقُ الطيرَ من الطين ، لكنْ بإذن الله ، وليس يقدرتِه الذاتية . قال تعالى : ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ أَنِي قَدَّ حِمْتُكُمُ بِعَايَةٍ مِن رَبِّكُمُ أَنِي أَنِي قَدْ حِمْتُكُمُ بِعَايَةٍ مِن رَبِّكُمْ أَنِي أَنِي قَدْ خِمْتُكُمُ اللهِ فَي رَبِّكُمْ أَنِي اللهِ فَي اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عمران : ٤٩].

ما الذي كان يفعلُه عيسى عَلِيهُ ؟ كان يَأْخُذُ المادَّةَ الأوليةَ التي خَلَقَها الله، يأخُذُ إناءً من الماءِ الذي خَلَقَه الله، ويأخُذُ إناءً من الماءِ الذي خَلَقَه الله، ويأخُذُ إناءً من الماءِ الذي خَلَقَه الله، ويَجبلُ الترابَ بالماءِ حتى يَصيرَ طيناً، ثم يأخذُ ذلك الطينَ، ويَشَكِّلُه على هيئةِ الطائر، ويُصَوِّرُه على صورتِه، ويَجعُله تمثالَ طائِر، ثم ينفخُ فيه، ويطلبُ من اللهِ أَنْ يَبُثَ فيه الروح، فيَجعلُ اللهُ فيه الروح، ويكونُ طيراً حيّاً. فعيسى لم ينخلُقْ في الطائر روحاً، ولم يَجعلْه حيّاً، إنما اللهُ الذي فَعَلَ ذلك.

وبمعنى آية سورة آلِ عمران السابقة قولُه تعالى: ﴿وَإِذْ تَعَنْكُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْنَةِ ٱلطَّايِرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيِّرًا بِإِذْنِي السائدة: ١١٠]. وقد نَصَّت الآيَتانِ من سورةِ آلِ عمران وسورةِ المائدة على أَنَّ وَضْعَ الروحِ في الطيرِ كان بإذْنِ الله، فاللهُ هو الخالقُ في الحقيقة، وليس عيسى ﷺ، فهو كانَ مجردَ سبِ مادّيّ، يُشَكِّلُ ويُصَوِّرُ ويَنفخ، والمسبِّبُ والمريدُ هو الله سبحانه.

جـ زَعَمَ الفادي أَنَّ القرآنَ نَسَبَ لعيسى ﷺ القدرةَ على إحياءِ الموتى! وإحياءُ الموتى خاصٌ بالله، وبما أَنَّ عيسى ﷺ فَعَلَ ذلك فهو إِله، لأَنه نجحَ في فعْلِ شيءٍ خاصٌ بالله!.. قالَ: "وَنَسَبَ القرآنُ له القدرةَ على شفاءِ المرضى وإحياءِ الموتى. قال: ﴿وَأَبْرِى مُ الْأَكْمَ اللَّهُ عَمَهُ وَالْأَبْرَصُ وَأُحْيِ الْمَوْقَى بِإِذِنِ اللَّهِ ﴿ [آل عمران: ٤٩]. وإحياءُ الموتى خاصٌ بالله: ﴿وَهُو الَّذِي يُحْي، وَيُمِيتُ ﴾ [المؤمنون: ٨٠]».

قالَ اللهَ لعيسى ﷺ: إِنكَ ستُخرجُ الموتى بإِذْني. فأَخْبَرَ عيسى ﷺ بَني إسرائيلَ بذلك، وقالَ لَهم: أَنا سأُحيى الموتى بإذْنِ الله.

#### ٦ ـ رفع عيسى ﷺ إلى السماء:

وَقَفَ الفادي المفتري أَمامَ حديثِ القرآنِ عن رَفْعِ عيسى ﷺ إلى السماء، وأَساءَ فَهْمَهُ، واستدلَّ به على عقيدتِه الباطلةِ في أُلوهيةِ المسيح! قال: «يَشهدُ القرآنُ أَنَّ المسيحَ رُفِعَ من الأَرضِ إلى الله، وهو حَيٌّ خالدٌ في السماء، فجاءَ في سورةِ آل عمران (٥٥): ﴿إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى ٓ إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الذِينَ كَفُوا﴾».

وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْنا كلامَ الفادي حولَ معنى الآية، وذَكَرْنا مَعْناها الصحيح. وقد أَلْقى اللهُ على عيسى على النوم، ورَفَعَهُ إليه وهو نائم، والتَّوَفِّي هنا تَوَفِّي نَوْم وليس تَوَفِّي مَوْت، وعيسى على حَيِّ الآنَ في السماء. وهو ليس خالِداً في السماء، لأنَّ اللهَ لم يَجعل الخلودَ لأيِّ مَخْلوقٍ من البَشَر، ولذلك أخطأ الفادي في قولِه: «وهو خالدٌ في السماء».

كُلُّ المخلوقين سَيَموتون، حتى رسولُ اللهِ محمدٌ عَلَى سيموت، والوحيدُ اللهِ محمدٌ عَلَى المخلَّدُ الذي لن يَموتَ ـ في نظرِ الفادي ـ هو عيسى عَلَى وهذا دليلٌ عندَه على أُلوهيته!! قال: "وقيلَ عن محمدٍ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَإِين عِن مَعْمَدٍ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَإِين عَن مَعْمَدٍ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَإِين عَن مَعْمَدٍ: ﴿وَمَا جَعَلَنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدُ أَفَإِين عَلَى الْخُلُدُ وَلَهُ عَلَى المَوْت، وقد ماتَ الناسُ في كلِّ جيل، وهو حَيٌّ خالد، وله المُعْدُ والمجد؟ (١٠).

صحيحٌ أَنَّ عيسى عَلِي حَيِّ الآنَ في السماء، بروجِه وجسمِه، ولكنَّه ليس مُخَلَّداً، ولنْ ينتصرَ على الموت، كما ادَّعى الفادي، وسيُنزلُه اللهُ إلى الأرض في آخرِ الزمان، وسَيموتُ مَوْتاً طبيعيّاً كما ماتَ البَشَر، ثم يُبْعَثُ معهم يومَ القيامة.

ونَصَّ القرآنُ على أَنَّ عيسى ﷺ سَيَموت. قال تعالى: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وَلِدِتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا﴾ [مريم: ٣٣] وقالَ تعالى: ﴿وَإِن مِّنَ أَهْلِ اللَّهِ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا﴾ [مريم: ٣٣] وقالَ تعالى: ﴿وَإِن مِّنَ أَهْلِ اللَّهُ وَيَوْمَ الْقِيكَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ [النساء: ١٥٩].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٩١٠.

# ٧ - المسيخ وجية في الدنيا والآخرة:

ذَكَرَ القرآنُ أَنَّ عيسى عَلِي وجيهٌ في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ﴿إِذَ قَالَتُ عَلَيْ وَجِيهٌ فِي الدنيا والآخرة. قال تعالى: ﴿إِذَ قَالَتُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَسَيّحُ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنَ الْمُمَالِحِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ الْمُمَالِحِينَ اللَّهُ وَمِنَ الْمُمَالِحِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنَ الْمُمَالِحِينَ اللَّهُ وَمِنَ الْمُمَالِحِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْم

لم يَخُصّ القرآنُ المسيحَ بالوجاهةِ في الدنيا والآخرةِ، كما ادَّعى المفتري، وإِنَّما أخبرَ أنه وجيهٌ في الدنيا والآخِرة، والإِخبارُ بوجاهتِه لا يَعْني اخْتِصاصَه بها. فقد أُخبرَنا اللهُ أَنَّ موسى الله وجيهٌ عندَ الله. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللهُ مِمّا قَالُوا فَكُنُوا كَالَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَوا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ الله مِمّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ الله وَجِيهًا الله مِمّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ الله وَجِيهًا الله مِمّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ الله وَجِيهًا الله وَالرَّادِ: ٦٩].

والشفاعةُ في الآخرةِ مَقامٌ محمود، خَصَّ اللهُ به أَشرفَ الخلقِ محمداً عَلَيْهِ. قالَ اللهُ عنه: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩].

ويوضّحُ المرادَ بالمقامِ المحمودِ في الآخرة بأنه الشفاعةُ، ما رواهُ البخاريُّ عن أنسِ بن مالك عليه من رسولِ الله عليه أنه قالَ في حديثِ الشفاعةِ الطويل: «... يَجتمعُ المؤمنونَ يومَ القيامة، فيقولون: لو استشفَعْنا إلى رَبِّنا، فيأتون آدمَ فيقولون: أنتَ أبو الناس. فاشفَعْ لنا عنْدَ رَبِّك، حتى يُريحنا من مكانِنا هذا، فيقول: لستُ هُناكم...» إلى أنْ «يَأْتوا عيسى الله فيقولون: يا عيسى: أنتَ عبدُ الله ورسولُه، وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ وروحٌ منه، اشفعْ لنا عندَ رَبِّك، فيقول: لستُ هُناكم، ولكن ائتُوا مُحَمَّداً، عَبْداً غفرَ الله له

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٩١.

ما تقدَّمَ من ذنبِه وما تَأَخَّر . . . فَيَأْتُونِي . فأَنطلقُ، حتى أَستأذنَ على رَبِّي، فَيُؤْذَنَ لي، فإذا رأيتُ رَبِّي وَقَعْتُ ساجداً، فيَدَعُني ما شاءَ اللهُ، ثم يُقال: ارْفَعْ رأْسَكَ، وسَلْ تُعْطَهْ، وقُلْ يُسْمَعْ، واشْفَعْ تُشَفَّعْ».

لم يَخُصّ اللهُ عيسى عَلَيْ بالشفاعةِ كما ادَّعى المفْتري، إِنما خَصّ بها عبدَه ورسولَه محمداً عَلَيْ.

وارتكبَ الفادي المحرِّفُ جَريمةً نكراء، عندما حَرَّفَ معنى آيةٍ تتحدَّثُ عن اللهِ رَبِّ العالمين، وجَعَلَها تتحدثُ عن المسيح ﷺ. قال: «جاءَ في سورةِ السجدةِ (٤): ﴿اللهُ ٱلذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ شُوعً السَّحَوَٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ . تَذْكُرُ الآيةُ أَنَّ اللهُ هو الذي خَلَقَ السلمواتِ والأرضَ في ستةِ أيام، وأنه استوى على العرش، وتُبيِّنُ أنه لا يوجَدُ للناس وَلِيِّ ولا شَفيعٌ من دون الله ».

وقد ادّعى المفتري أنَّ الآيةَ خَصَّتْ عيسى ﷺ بالشفاعةِ. قال: «فلماذا لم يُعْطِ اللهُ سُلْطاناً لأَحَدٍ من البَشَرِ بالشفاعةِ إِلّا المسيح؟ أليس لأَنه ابْنُ اللهِ المتجسِّدُ، والوسيطُ الوحيدُ بينَ اللهِ والناس؟».

آيةُ سورةِ السجدةِ لا تتحدَّثُ عن المسيحِ، وإنما تتحدَّثُ عن الله، والهاءُ في ﴿مِن دُونِهِ ﴾ لا تعودُ على الله. والمعنى: ليسَ للناس وليِّ ولا شفيعٌ من دونِ الله.

وذَكَرَ الفادي المفتري الكافِرُ باللهِ عبارةً كافرةً فاجرة، جعلَ فيها المسيحَ ابْناً لله: «أَليس لأَنهُ ابْنُ الله المتجسِّدُ». ويؤمنُ المؤمنونَ أَن اللهَ ليسَ له ابْنُ ولا صاحبة. حتى الجنُّ يؤمنون بذلك، وقد أَخْبَرَنا اللهُ عن إيمانِهم بقولِه تعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّعَذَ صَحِبَةً وَلا وَلدًا ﴾ [الجن: ٣].

وكَذَبَ الفادي المفتري عندَما قال: «والمسيحُ هو الوسيطُ الوحيدُ بينَ اللهِ والناس» ولقد رحمَ اللهُ النّاس، فلم يجعلْ أَيَّ شَخصِ وَسيطاً بينَهم وبينَه، لا عيسى ولا محمداً ولا مَلكاً.. وأَذِنَ اللهُ لأَيِّ إِنسانٍ أَنْ يتصلَ به مباشرة، عن طريقِ ذِكْرهِ وشُكْره وعبادتِه ومناجاتِه.

# ٨ ـ هل المسيح هو المخلِّص وحده؟:

أَساءَ الفادي المفتري فَهْمَ اسمِ عيسى الذي ذَكَرَهُ القرآنُ خَمساً وعشرين مرة، حيثُ جعلَه بمعنى «يَسوع»، ومَعنى عيسى ويَسوع عنده هو: «المخُلِّص». أمّا معنى المسيحِ عنده فهو: «المعَيَّنُ مَلِكاً ونبياً وكاهِناً». وقد ذُكِرَ المسيحُ في القرآنِ ثماني مرات: ومعنى «الإنجيل» هو: «الخبرُ المفرح». وقد ذُكِرَ في القرآنِ اثنتى عشرة مرة.

وخرجَ الفادي من هذا بنتيجةٍ خاطئة، اعتبرَ فيها المسيحَ يَسوعَ عيسى عَلَيْهُ هُو وَحْدَه المخلِّصَ للجنس البشري!!.

وهذا خَطَأٌ مردود، فليسَ المخلِّصُ والمنقذُ هو عيسى ﷺ وحْدَه، فكُلُّ نبيِّ ورسولٍ هو مُخَلِّصٌ أيضاً، يُخَلِّصُ الناسَ من الخَطَر، ويُنقذُهم من الأذى، ويُخرجُهم من ظلماتِ الكفر إلى نورِ الهُدى والإيمان.

قالَ اللهُ لنبيِّه محمدٍ ﷺ: ﴿الرَّ كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى اللهُ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ﴾ [ابراهيم: ١].

وآخِرُ ما قالَه الفادي المفتري عن تَمَيُّزِ وتَفَرُّدِ عيسى ﷺ عن سائرِ الأَنبياء، مما يدلُّ على أُلوهيتِه وعدمِ بشريتِه؛ قولُه: "إِنَّ الذي ذَكَرَهُ القرآنُ عن المسيح، يَفُوقُ ما ذَكَرَهُ عن سائرِ البشر، بمن فيهم محمدٌ. . أَلا يُشيرُ هذا إلى تَفَرُّدِ المسيح عن سائرِ البشرِ؟ وهذا ما يقولُه الإِنجيلُ عن لاهوتِ المسيح»(١).

إِنَّ الدَّي ذَكَرَه القرآنُ عن عيسى الله لا يَفوقُ ما ذَكَرَهُ عن سائرِ البشر، كما ادَّعى الفادي المفتري، فهناك رُسُلٌ تحدثَ القرآنُ عنهم أكثرَ مما تَحَدَّثَ عن عيسى الله مثلُ نوح وإبراهيم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ويُمكنُ الخروجُ بهذه النتيجةِ عندَ المقارنةِ بين ما ذَكَرَهُ القرآنُ عنهم وعن عيسى عليهم الصلاة والسلام، ولا نَنْسى أَنَّ هؤلاء الرسلَ الخمسةَ هم أُولو العزم من الرسل، وهم أفضلُ الرسلِ عند الله عَلَى ، وأَفْضَلُهم وأَشرفُهم هو نبينًا محمد عليه الرسل،

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٩٢.

أمّا عن تَفَرُّدِ المسيحِ عَلَيْ عن سائرِ البشرِ فإنه خاصٌّ بولادتِه، التي اختلَفَ فيها عن ولادةِ سائرِ البشر، ونُطْقِهِ وهو بالمهد، ورَفْعِه بعدَ ذلك إلى السماءِ بروجِه وجسمه، وإبقائِه هناك حَيّاً، وهو الآنَ ينتظرُ إنزالَه إلى الأرْضِ قُبيلَ قيامِ الساعة، وهو فيما سوى ذلك مِثْلُ باقي الأنبياءِ والمرسلين. إنسانٌ له جسمٌ وروح، وهو عبدُ اللهِ ورسولُه، يَعْتَريه ما يَعْتَري الآخرينَ من صحةٍ ومَرضٍ، وحُزْنٍ وفَرَحٍ، ونَوْم ويَقَظَة، وطعام وشراب. قالَ تعالى: ﴿مَا ٱلْمَسِيحُ اللّهِ كَانَا يَأْكُلُانِ مَرْيَعَمُ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمْتُهُ صِدِيقَةٌ صَانَا يَأْكُلانِ الطَعَامُ ﴿ المائدة: ٧٥].



### موقف الملائكة من خلق آدم ﷺ

أَساءَ الفادي فَهْمَ آيةٍ تتحدَّثُ عن موقفِ الملائكةِ من خَلْقِ آدمَ ﷺ، وهـي قـولُ الله عَلَىٰ فَهْمَ آيةٍ تتحدَّثُ على المَلَتهِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِيَ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠].

ما معنى إِخبار اللهِ الملائكةَ أَنه جاعلٌ في الأَرضِ خليفة؟ وما معنى سؤالِ الملائكةِ عن الخليفةِ الذي سيفسدُ ويسفكُ الدماءَ؟ وما معنى إِخبارِهم عن أَنهم يُسَبِّحونَ اللهَ ويَحمدُونه ويُقَدِّسونه؟.

وقَفَ الفادي الجاهلُ أمامَ الآية، وفَكَّرَ في هذه الأسئلة، فاعْتَبَرَها خطأً من أخطاء القرآن! قال: «فلماذا يَستشيرُ اللهُ الملائكة، وهو غنيٌّ عن أن يُشيرَ عليه أَحَد؟... وهل يُعْقَلُ أَنَّ الملائكة الأَبْرارَ يَعْصون، ويُعارضونَ رَغَباتِ الله، ويَدَّعونَ العلمَ بالغيبِ بغيرِ حَقِّ، ويَطْعَنونَ في آدمَ من قَبْلِ خَلْقِه؟ ويُزَكّونَ أَنفسَهم بألسنتِهم؟»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٩٢.

فَهِمَ من قولِ اللهِ للملائكة: ﴿إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ أنه يستشيرُهم، ويقولُ لهم: ما رَأْيُكُم؟ أشيروا عَلَيَّ أيها الملائكة، هل من المناسبِ أَنْ أَجعلَ في الأَرضِ خليفةً؟ ولذلك عَلَّقَ على ذلك بأنَّ اللهَ لا يَحتاجُ إِلَى أَنْ يُشيرَ عليه أَحد!.

والصحيحُ أَنَّ قولَ اللهِ للملائكة: ﴿إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ ليسَ من بابِ استشارتِهم، لأنَّ اللهَ سبحانَهُ لا يَحتاجُ إلى مشورةِ أَحَد، لأَنَّه أَحاطَ بكلِّ شيءٍ علماً، وهو الأَعلمُ بالأنسبِ والأَفضلِ والأَحكم، وكُلُّ فِعْلِ يفعَلُه فهو صَواب!.

إِنَّ قُولَهُ للملائكةِ مِن بابِ إِخبارِهِم بِما سيفَعَلُه، ليكونَ عندهم علمٌ وخَبَرٌ بِما قررَ سبحانَه أَن يفعلَه، ولذلك جاءت الجملةُ بصيغةِ الجَزْمِ والقطع، حيثُ قالَ لهم: ﴿إِنِي جَاءِلُ وَمِن المعلومِ أَنَّ اللهَ يُخبرُ مَنْ شاءَ مِنْ خَلْقِه بِما شاءَ أَنْ يَفعلَه، سواء كانَ المخلوقُ مَلَكاً مُقرَّباً أَوْ نبيًا مُرْسَلاً!!.

وفَهِمَ الفادي من سؤالِ الملائكة: ﴿أَتَجُعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ فَهُم يُنكرونَ على اللهِ فِعْلَه، ويُخَطِّئُونَه في ما سيفعَلُه، وهذه معصيةٌ منهم لله، وتَمَرُّدٌ عليه! فكيفَ يفعلونَ ذلك؟.

وهذا فَهْمٌ خاطئٌ مردود! فلم يكن سؤالُهم من بابِ الاعتراضِ والإِنكار، وإِنما كانَ من بابِ الاستفسارِ والاستِعلام، وكأنَّهم قالوا: يا رَبَّنا: إِنّا نَعلمُ أَنك عليمٌ حكيم، وأَنَّ فِعْلَكَ هو الصواب، لكننا نريدُ منك أَنْ تُخبرنا عن حكمةِ ذلك، فما حكمةُ جَعْلِكَ خليفةً في الأرض، يُفسدُ فيها ويَسفكُ الدماء؟.

ولم يكن قولُهم عن آدمَ: ﴿مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ﴾ طَعْناً في آدَمَ واتِّهاماً له قَبْلَ خَلْقِه، كما أَنه لم يكن ادِّعاءَ العِلْمِ بالغيب منهم، كما فَهِمَ الفادي الجاهل، فإنَّه لا يَعلمُ الغيبَ إلّا الله. وكلامُهم عن الخليفةِ أَنه سيُفسدُ في الأرضِ ويَسفكُ الدِّماءَ صحيح، بدليلِ إقرارِ اللهِ له، ولو كانَ خَطَأً لأَخبرهم اللهُ أَنه خطأ، ولذلك اكتفى بقولِه لهم: ﴿إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾.

أَيْ: أَنا أَعلمُ أَنَّ ذريةَ الخليفةِ سيُفسدونَ ويَسفكونَ الدماء، لكنَّ الخلافةَ في الأرض وتَعميرَها لا بُدَّ أَنْ يُصاحبَها إفسادٌ وسَفْكٌ للدماء!.

أما كيفَ عَرَفَ الملائكةُ ذلك، فليس في مصادِرِنا الإِسلامية اليقينيةِ المتمثلةِ في القرآنِ وما صَحَّ من حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ ما يدلُّ على ذلك، ونحنُ لا نأخذُ شيئاً عن الإِسرائيليات، ولا نُفَسِّرُ بها كلامَ الله!.

ولعلَّ الراجحَ أَنَّ كلامَهم عن إِفسادِ الخليفةِ وسَفْكِه الدماءَ من بابِ الاستشرافِ وفراسةِ المؤمنين، فَهُمْ قد شاهَدوا مراحلَ خَلْقِ آدم، من الترابِ والطين. ومعلومٌ أَنَّ الترابَ يَعْني الالتصاقَ بالأرض والهبوطَ إليها، والمخلوقُ من الترابِ قد تنحدرُ نفسُه إلى الأَسْفَل، فيرتكبُ المُحرَّمات، ويُفْسِدُ ويَقْتُل!.

ولم يَقصد الملائكةُ من قولِهم: ﴿ وَنَحْنُ نُسَيّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ أَنْ يُزكّوا أَنفسَهم بألسنتِهم، كما فهمَ الفادي ذلك منه، كما أنهم لم يكونوا طامِعين في أَنْ يكونوا هم الخلفاء!.

كلُّ ما يُؤْخَذُ من قولِهم أَنَّ اللهَ خَلَقَهم من نور، وفَطَرَهم على ذِكْرِه وتَسبيحِه وتقديسِه، ولعلَّهم قاسوا الأَمْرَ عليهم، فَفَهِموا أَنَّ كُلَّ مخلوق سيخلُقُه اللهُ لا بُدَّ أَنْ يكونَ مثلَهم، لا يَعرفُ إِلّا ذِكْرَ اللهِ وتَسبيحَه، فكيفُ سيكونُ الخليفةُ مُهْتَمًا بالعمل في الأرض؟!.

وبهذا نعرفُ أَنه ليسَ في الآيةِ التي اعترضَ عليها الفادي ما يَدْعو للاعتراض، وأَنْ تخطئتَه لها بسبب جَهْلِه!!.



# ما معنى سجود الملائكة لآدم ﷺ؟

ذَكَرَ القرآنُ أَنَّ الله عَلَّمَ آدمَ الأَسماءَ كُلَّها، ولما عَجَزَ الملائكةُ عن معرفِتها، عَرَفَها آدمُ، فتميَّزَ عليهم بعلْمِه، ولذلك أَمَرهم اللهُ أَنْ يَسْجُدوا له. قال تعالى: ﴿وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكَةِ فَقَالَ ٱلْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَـُولُآهِ

إِن كُنتُمْ صَدِوِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَكَادَمُ ٱلْبِغْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّا أَلْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّهَوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ اسْجُدُواْ الآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَا إِلْيِلِسَ أَبِي وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣١ ـ ٣٤].

وقد اعترضَ الفادي على هذهِ الآيات وخَطَّأها، لأَنَّها تَتعارضُ مع توحيدِ اللهِ وعدْلِه! قال: «ونحنُ نسأل: في أَوَّلِ الأَمْرِ عَلَّمَ اللهُ آدَمَ الأَسماءَ، توحيدِ اللهِ وعدْلِه! قال: «ونحنُ نسأل: في أَوَّلِ الأَمْرِ عَلَّمَ اللهُ آدَمَ الأَسماءَ، ثم عَرَضَهم على الملائِكةِ فَعَجَزوا عن التَّسمية، واعْتَرَفوا بالعَجْز! فكيف يمتحنُ اللهُ الملائكةَ في ما لا يَعرفونَه، ويُعطي الإجاباتِ لآدمَ ليَعْلَمَ ما لا يعلمون؟ وكيفَ أَمَرَ اللهُ الملائكةَ أَنْ يَسْجُدُوا لآدَم؟ وحاشَ للهِ القُدُوسِ أَنْ يَامُرَ بالسجودِ لغيرِ ذاتِه العلِيَّة! قال اللهُ في الخروج: لا تَسْجُدُ لإلهِ آخَر، لأَنَّ الربَّ اسْمُه غَيور، إله غَيورٌ هو»(١).

واعتراضُه لا وَزْنَ له، فليسَ في الآيةِ ما يَدْعو للاعتراضِ والإنكار.

أرادَ اللهُ أَنْ يُبَيِّنَ للملائكةِ الْحكمةَ من جعْلِه آدَمَ وذريَّتَه الخلفاءَ في الأَرض، مع أَنه قد يَصدُرُ عن هؤلاءِ الخلفاءِ إفسادٌ في الأَرضِ وسفَكُ للدماء. فلما طَلَبوا من الله أَنْ يُحْبرَهم بحكمةِ استخلافِ آدَمَ أَجْرى لهم ولآدَمَ الامتحان، الذي أشارتْ له هذه الآيات، وهي مرتبطةٌ مع الآيةِ السابقة التي تَحدَّثنا عنها في المبحث السابق: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ طَيفَةٌ قَالُوا أَبَّعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيسَفِكُ الدِّمَآءَ وَنَعَنُ نُسَيِّحُ عِمَدِكَ وَنُقَدِسُ لَكُ قَالَ إِنِي أَعْلَمُونَ ﴿ .

رَدَّ على سُؤالِهِم بأنه يَعلمُ ما لا يعلمون، أَيْ أَنَّه يَعلمُ أَنه لا يَصلحُ للخلافةِ في الأَرض إلَّا هذا الخليفة، لِأَنه سيُزَوِّدُه بوسائلَ ومواهبَ وطاقاتٍ وقُدُرات، يتمكَّنُ بها من حُسْنِ الخلافةِ في الأَرض، وفي مقدمتِها العلمُ الذي وَهَبَهُ اللهُ إِياه، والنطقُ الذي مَكَّنَهُ منه، بحيثُ يَستطيعُ أَنْ يُعَبِّرَ عما في نفسِه،

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٩٣.

ويَرْمُزَ بِالأَسماءِ للمسَمَّيات، والملائكةُ المسَبِّحونَ لله لا يَستطيعونَ ذلك، فالعلمُ والنطقُ والتفكيرُ والتعبير أُمورٌ ضروريةٌ للخلافةِ في الأَرض!.

عَلَّمَ اللهُ آدَم الأسماءَ كُلَّها، وجَعَلَ فيه النطق، والقدرةَ على التعبيرِ عما في نفسِه، والرَّمْزِ بالأسماءِ للمسمَّيات، والملائكةُ لا يَعلمونَ ذلك، لأنهم لا يَحْتاجونَ إليه فِي مهمَّتِهم في عبادةِ اللهِ وتسبيحِه.. وبعد ذلك أرادَ اللهُ أَنْ يُبَيِّنَ للملائكةِ الحكمةَ من استخلافِ آدم، وأنه مَيَّزَهُ عليهم بالعلمِ والنطقِ والتفكيرِ والتعبير.. فالموضوعُ ليس موضوعَ امتحانِ الملائكة بما لا يَعرفون، و«تَعْشِيش» آدمَ بتقديمِ الإجاباتِ له قبلَ دُخولِه الامتحان، كما فَهِمَ الفادي الجاهل، إنما الموضوعُ تَوجيهٌ وتَعليلٌ وبيانٌ للحكمةِ والعِلَّة، وهذا ما فهمَه الملائكة، ولذلك صَرَّحوا بعجْزِهم عن الجواب، لأَنَّ اللهَ لم يمنَحْهم ذلك العلم، وقالوا: ﴿ شُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَا مَا عَلَمْتَنَأَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ ﴾.

ولما أنبأهم آدَمُ بالأسماءِ المطلوبة عَرَفوا حكمةَ استخلافِه في الأرض، وذَكَّرَهُم اللهُ بشمولِ عِلْمِه. قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَلْبَأَهُم بِأَسَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْنُهُونَ﴾.

أما سجودُ الملائكةِ لآدمَ عَلَى فهو ليسَ من بابِ السجودِ لغيرِ الله، ولا عبادةِ آدمَ من دونِ الله، ولا الشركِ بالله، كما فَهِمَه الفادي الجاهل، ثم اعترضَ عليه وخَطَّأَهُ وأَنْكره.

إنه سجودٌ لله في الحقيقة، لأنَّ الله هو الذي أَمَرهم أَنْ يَسْجُدوا لآدَم، أَيْ هو الذي كَلَّفَهم بذلك، ولو كان عبادةً لغيرِه لما أَمَرَهم به سبحانَه، لأَنَّ اللهَ لا يأُذَنُ لأَى مَخْلُوق أَنْ يَعْبُدَ غيرَه.

وعندما سَجَدَ الملائكةُ لآدَمَ كانوا عابِدينَ لله، وكان آدَمُ كَأَنه قِبْلَةٌ لهم في عبادتِهم لله، كما يُصَلي أَحَدُنا صلاتَه لله، ويَجعلُ الكعبةَ قِبْلَةً له، فهو لا يَعبُدُها ولا يَسجدُ لها، وإنما هي مجردُ قِبْلَة، واللهُ أَمَرَه بالتوجُّهِ إليها واستقبالِها، وهكذا كان آدمُ بالنسبةِ للملائكة.

لم يَكنْ سُجَودُهم لآدمَ عبادةً له من دونِ الله، إِنما كانَ سُجودَ تكريمٍ وتَشريفٍ لآدَم، واعترافاً منهم بفَضْلِ آدَمَ عليهم، لأَنَّ الله مَيَّزَهُ عليهم بالعِلم.



# هل جهنم لجميع الأبرار والأشرار؟

وَقَفَ الفادي أَمامَ آيتَيْن تتحدَّثانِ عن جهَنَّم، واعترضَ عليهما، وقارَنَهما بكلام الكتابِ المقدَّس، وخَرَجَ بخَطَأِ القرآنِ وصَوابِ الإنجيل.

والآيتانِ هما قولُ الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمِينَ ﴿ هَا سَبْعَةُ الْوَبِ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزَّةٌ مَقْسُومٌ ﴾ [الحجر: ٤٣ ـ ٤٤]. وقولُ الله: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴿ أَلَى اللَّهِ مُ النَّجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَلَذَرُ الظَّللِمِينَ فِيهَا إِلَّا وَارِدُها كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴿ أَن مُ نُنَجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَلَذَرُ الظَّللِمِينَ فِيهَا إِنَّ هُمْ نُنَجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَلَذَرُ الظَّللِمِينَ فِيهَا حِثِيبًا ﴾ [مريم: ٧١ - ٧٧].

لجهَنَّمَ سبعةُ أَبوابِ كما وَرَدَ في سورةِ الحِجْر، ونَقَلَ الفادي عن بعضِ العلماءِ تحديد أسماءِ تلك الأبوابِ السَّبْعَة، وتحديد الأصنافِ الذين يَدْخُلُونَ من كلِّ بابٍ منها، وهذا كلامٌ لَيسَ عليه دَليل، فلا نَخوضُ فيه ولا نَتوقَّفُ عِنْدَه.

وفَهِمَ الفادي الجاهِلُ من الآياتِ أَنَّ القرآنَ يُخبرُ أَنَّ جهنَّم للجِميع، سواء كانوا أَبْراراً أَوْ أَشْراراً، مؤمنين أَو كافرين! ولذلك خَطَّأ القرآنَ في ذلك. قال: «ونَحنُ نَسأَل: كيفَ يَذْهَبُ المؤمنُ إلى جهنم؟ وما قيمةُ التوبةِ والغفرانِ الإلهي؟ يقولُ الكتابُ المَقدَّسُ بوجودِ مكانٍ للأبرار، وهو السماء، ومكانٍ للأشرار، وهو جهنَّم: «فَيَمضي هؤلاء إلى عذابٍ أَبَديّ، والأبرارُ إلى حياةٍ أبديّة» [70 ـ ٤٦] فلا يَذهبُ الأبرارُ إلى جَهنَّم، لأَنَّ الله بَرَّرَهم ببرِّهِ الكامل، وبالتالي لا يَخرُجون من جهنَّم إلى السماء... وإذا كانَ جميعُ الناس سَيَذْهبون إلى جهنَّم كما يقولُ القرآن، وإذا كانت أُمَّةٌ واحدة من الطوائفِ الإسلاميةِ هي التي تَخلُصُ كقولِ الحَديث، أَفلا يُخيِّمُ الخوفُ من الموتِ والدينونةِ على حَياةِ التي تَخلُصُ كقولِ الحَديث، أَفلا يُخيِّمُ الخوفُ من الموتِ والدينونةِ على حَياةِ

كُلِّ المسلمين؟ ما أعظمَ الفرقَ بين حياةِ المسلمِ الخائِفِ الحائِر، وبينَ حياةٍ المسيحي، الذي يَشْتَهي أَنْ يَنطلقَ من الدُّنيا ليكونَ مع المسيح، ويَنتظر يومَ القيامةِ بفَرَح، حيثُ يَنالُ إكليلَ الحياة!».

لم يَقُل القرآنُ إِنَّ جَميعَ الناسِ سَيَذْهَبونَ إِلَى جهنَّمَ، والنتائجُ التي بَناها الفادي على هذا الزعم باطلةٌ مَردودة، لأَنَّ ما بُنِيَ على الفاسدِ فهو فاسد.

لا أُدري كيفَ فَهِمَ المفتري من الآياتِ الواضحةِ الصريحة دُخولَ الأبرارِ والأشرارِ جهنم، مع أُنها صَريحةٌ في دُخولِ الكفارِ فَقَطْ جَهَنَّمَ. إِنَّ الضميرَ المتَّصِلَ «هم» في قوله: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُؤْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ يَعودُ على «الغاوين» في المتَّصِلَ «هم» في قوله: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُؤْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ يَعودُ على «الغاوين» في المجملة السابقة: ﴿إِلَّا مَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾. والمعنى: إنَّ جَهنَّمَ موعدُ الغاوينَ الذينَ اتَّبَعوك.

ثم إِنَّ الآياتِ اللاحقةَ صَرَّحَتْ بأَنَّ المتَّقينَ آمِنون في جناتٍ وعيون: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَامِينَ ﴾.

لقد تَعَمَّدَ الفادي المجرمُ أَنْ يُحَرِّفَ معنى الآياتِ الواضحِ، وأَنْ يَتُرُكَ الآياتِ والكلماتِ الصريحة، وأَنْ يَتلاعَبَ بها، ليخرجَ منها بنتيجةٍ خاطئة، يُخَطِّئُها بها، مع أَنَّها لا توحى بها!!.

ولا تَدُلُّ آيَاتُ سورةِ مريم على دُخولِ الأَبرارِ والأَشْرارِ النار، كما ادَّعى الفادي المفتري. قال تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ الفادي المفتري. قال تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنَحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا ﴿ ثُمُ لَنَخْرُ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّمْنِ عِلِيًا ﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ الله عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴿ وَاللهِ مَا عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴾ أعَلَمُ بِاللَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُها كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴾ أعَلَمُ بِاللَّذِينَ النَّهُوا وَنَذَرُ الظّليمينَ فِيهَا جِثِيًا ﴾ [مريم: ٦٨ - ٧٢].

الكلامُ في الآياتِ الأُولى عنِ الكافرين، حيثُ سيَحْشُرُهم اللهُ مع شَياطينِهم، ثم سيُحْضِرُهُم إلى جَهَنّم، وسَيَجْثُونَ فيها على رُكبِهم، ثم يُخرِجُ اللهُ منهم زُعماءَهم الذين هم أَشَدُّ عَدواةً لله، ثم سَيزيدُ عَذابَ هؤلاءِ الزعماء، ولا يَدْخُلُ المؤمنون ضمنَ هذه الآيات، لأَنهم مُؤْمِنون أَبرار صالحون.

وبعدما قَرَّرَتِ الآياتُ دُخولَ الكفارِ جَهَنَّم تَوجَّهَتْ للمؤمنينَ بالخطاب، وأَدمجَتْهم في الخطابِ مع الآخرين، وأخبرتْ عن وُرودِ جَميع الناسِ جهَنَّم، ولم تستَثْنِ أَحَداً من هذا الورود، سواء كانَ مُؤْمِناً أَو كافراً، وقَرَّرَتْ بعدَ ذلك نَجاةَ المتقين وهلاكَ الكافِرين الظالمين: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِينًا إِنَّ مُمَّ نُجِي ٱلَّذِينَ اتَقَوا وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ﴾.

فالمرادُ بالورودِ في الآيةِ المرورُ فوقَ جَهَنَّم، بدليلِ ذِكْرِ نَجاةِ المتَّقين بَعْدَه.

وهذا مَعْناهُ أَنه يُنْصَبُ الصِّراطُ على شَفيرِ جَهَنَّم، ويمُرُّ عليه جميعُ البَشَر، مؤمنين وكافرين، أمَّا المتقونَ فيُنْجيهم اللهُ برحمتِه، وأمَّا الظالمونَ فيُسْقِطُهم اللهُ فيها.

وفَسَّرَ رسولُ اللهِ عَلَيْ الورودَ بالمُرور؛ فقد روى مسلمٌ عن أُمِّ مُبَشِّر الأَنصاريةِ عَلَىٰ: ﴿لاَ يَدْخُلُ اللهِ عَلَىٰ حَفْصَةَ عَلَىٰ: ﴿لاَ يَدْخُلُ النّارَ لِن شَاءَ اللهُ لِ مِنْ أَصحابِ الشّجرةِ أَحَد! الذينَ بايَعوا تَحْتَها». قالَتْ حَفْصَة: بلى يا رسولَ الله! فانْتَهَرها رسولُ الله عَلَىٰ: ﴿قَالَتَ حَفْصَة: قالَ الله: ﴿مُ مَّ نَنُجِى اللّذِينَ اتّقَوا وَنُدَرُ الظّلِمِينَ فِيهَا حِبْيًا ﴾! فقالَ لها النبيُ عَلَىٰ: ﴿قالَ الله: ﴿مُ مَ نَنُجِى الّذِينَ اتّقَوا وَنَذَرُ الظّلِمِينَ فِيهَا حِبْيًا ﴾.

لقد فَهمت حفصة في الورود بأنه بمعنى الدُّخول، وأنَّ المؤمنين والكافرين سيَدْخُلونَ جهنَّم جَميعاً، ولكنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ فَسَّرَ الوُرودَ بالمرور، وأخبَرَها أَنَّ اللهَ يُنجي المؤمنينَ برحمتِه، فلا يُدْخِلُهم جَهَنَّم، وإنما يَمُرّونَ عليها مُروراً سَريعاً، في طريقِهم إلى الجنة.

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري في حديث رَسولِ الله على الطويل في الشفاعة: «... ثم يُضْرَبُ الجِسْرُ على جَهنَّم، وتَحِلُّ الشَّفاعَة، ويقولون: اللهمَّ سَلِّم، سَلِّم، قيلَ: يا رسولَ الله! وما الجِسْرُ؟ قال: دَحْضٌ مُزِلَّة، فيه كَلاليبُ وخَطاطيفُ وحَسَك، تَكونُ بنَجْد، فيها شُويْكَة، يُقالُ لها: السَّعْدان، غيرَ أنه لا يَعلمُ ما قَدْرُ عِظمِها إِلّا الله. تَخْطِفُ الناسَ بأعمالِهم، فمنهم الموبَقُ بعَمَلِه، ومنهم المُجازى حتى يَنْجو، فَيَمُرُّ المؤمنون كَطَرْفِ العَيْن، وكالعَيْن، وكالرّبح، وكالطَيْرِ، وكأجاويدِ الخَيْلِ والرّكاب، فناجٍ مُسْلَم، ومَخْدوش مُرسَلٌ، ومَكْدوسٌ في نارِ جَهَنَّم...».

بهذا البيانِ القاطعِ مِن رسولِ اللهِ ﷺ يَتَّضِحُ أَنْ المرادَ بالورودِ هو المرورُ وليس الدخول، فالمتَّقونَ لا يَدْخُلونَ جَهَنَّم مُطْلَقاً! وبهذا نَعْرِفُ جَهْلَ وخَطَأً الفادي في ادِّعائِه وافترائِه.



# مظاهر نعيم المؤمنين في الجنة

اعترضَ الفادي المفتري على حديثِ القرآنِ عن الجنة، ومظاهر النعيمِ التي فيها، واعتبرَ هذه المظاهرَ لا تَليقُ بالمؤمنين، وأَثْنى على حديثِ الكتابِ المَقَدَّسِ عن الجنة، وسَخِرَ مِن آياتِ القرآنِ التي ذَكَرَتْ صفاتِ الجنة.

وقالَ في بدايةِ اعتراضِه وتهكُّمِه: «هذه جنةٌ تُناسِبُ الميولَ الجسدية، وتُوافِقُ رغباتِهم الماديّة».

وفَصَّلَ الحديثَ في اعتراضِه قائلاً: «بَدَلَ الصحراءِ المحرقة، وعَدَهم بجنةٍ تَجْري من تَحتِها الأَنهار.. وبَدَلَ النوم على الرمالِ، وعَدَهم بجنةٍ فيها

سُرُرٌ مرفوعة.. وبَدَل لبسِ وبَرِ الجِمال، وَعَدَهم ببجنةٍ يُحَلَّونَ فيها من أساورَ من ذهبِ ولؤلؤاً ولباسُهم فيها حرير.. وبَدَل القحطِ والمَحْل، وَعَدَهم بجنَّتَيْن ملآنَتَيْن بالفاكهة.. وبَدَلَ الخيامِ التي لا تَقي من حَرِّ الصيفِ وزَمْهريرِ الشتاء، ملآنَتَيْن بالفاكهة. وبَدَلَ الخيامِ التي لا تَقي من حَرِّ الصيفِ وزَمْهريرِ الشتاء، وعَدَهم بِقُصورٍ مُشَيَّدَة، فيها غُرَفٌ من فوقِها غُرَفٌ مبنية، ولا يرَوْنَ فيها شَمْساً ولا زَمْهريراً.. وبدلَ النساءِ البدويَّات، وَعَدَهم بأزواجٍ من الحورِ العين، لم يطمثْهُنَّ إنسٌ قَبْلَهم ولا جانٌ، وجعلهنَّ أبكاراً عُرُباً أثراباً.. وبدلَ الحرمانِ من الخَدَم وَعَدَهم بولدانِ الحور، يُقَدِّمونَ لهم ما لَذَّ من الشَّراب.. وبدلَ طعامِ الفاقة وَعَدَهم بلحْمِ الطير.. وبَدَلَ الجوعِ والفاقةِ وشَظَفِ العيش، وَعَدَهم بجناتٍ فيها أنهارٌ من ماءٍ غيرِ آسِن، وأنهارٌ من لبنِ لم يتغيَّرْ طعْمُه، وأنهارٌ من خمرٍ لذةٍ للشاربين، وأنهارٌ من عَسَلِ مُصَفّى...»(١).

إِنَّ الجنةَ التي يراها الفادي خاليةٌ من النعيمِ المادِّي، فليس فيها أَشجارٌ ولا أَنهارٌ، ولا قُصورٌ وغُرَف، ولا أَسِرَّةٌ وبُسُط، ولا ملابسُ وأَساور، ولا نِساءٌ ولا ولْدان، ولا خَدَمٌ ولا حورٌ عين، ولا طَعامٌ ولا شَراب، ولا استمتاعٌ ولا شَهوة، ولا مُلْكٌ ولا أرض. . . ومع هذا يُسَمِّيها جنة، ولا أَدري كيفَ تكونُ جَنَّةً وهي خاليةٌ من كلِّ هذه المظاهرِ للنعيم والاستمتاع؟.

وزَعَمَ الفادي المفتري أَنَّ المسيحَ ﷺ نفى وُجودَ نعيم مادِّيٍّ في الجنة. قال: "أين هذه الصفاتُ من قولِ المسيح: "في القيامة لا يُزَوَّجون ولا يَتَزَوَّجون، بل يَكونونَ كملائكةِ اللهِ في السماءِ" [متى: ٢٢ \_ ٣٠]. وقولِه أيضاً: "لأنَّه ليسَ ملكوتُ اللهِ أَكْلاً وشُرْباً، بل هو بِرٌّ وسَلامٌ وفَرَحٌ في الروح القدس». [رومية: ١٤ \_ ١٧]» (٢٠).

يَنسبُ الفادي للمسيحِ ﷺ أَنَّ المؤمنين يَكُونُونَ في الجنة بدُونِ طَعامٍ أَوْ شرابٍ أو زواج، فهم كالملائكةِ الذين لا يَأْكُلُون ولا يَشْرَبُون ولا يتزوَّجُون، وحياتُهم في الجنةِ مُجَرَّدُ فَرَحٍ وسُرورٍ وبِرِّ وسَلام!!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ٩٤ ـ ٩٥. (٢) المرجع السابق، ص٩٥.

وأُوردَ الفادي خرافاتٍ حولَ نعيم الجنة، نَسَبَها لرسولِنا محمدٍ عَلَى وَزَعَمَ أَنَّ رسولَنا قال: إِنَّ لكلِّ مؤمنٍ قَصوراً كثيرةً في الجنة، في كُلِّ قَصْرٍ سَبْعون داراً من ياقوتٍ أَحْمر، في كلِّ دارٍ سَبْعونَ بيتاً من زُمُرُّدٍ أَخْضَر، في كُلِّ بيتٍ سَرير، على كُلِّ سَريرٍ سَبْعون فِراشاً من كُلِّ لون، على كُلِّ فراشٍ سَبْعون زوجةً من الحورِ العين، وفي كُلِّ بيتٍ سَبْعون وَصيفة، وسَبْعون مائدة، وعلى كُلِّ مائدةٍ سَبْعون لَوْناً من الطعام، ويتزوَّجُ الرجلُ في الجنةِ خمسَمئةِ حوراء، وأربعة آلافِ بِكُر، وثمانية آلافِ ثَيِّب!.

وهذا كلامٌ مَكْذُوبٌ على رسولِنا محمدٍ ﷺ، لم يَقُلُه، وفيه طابَعُ المبالغةِ والمغالاة... وهو كلامٌ مَرْفُوضٌ عندنا لأنه لم يَصِحَ عن رسولِ اللهِ ﷺ ومعلومٌ أَنَّ الجنة من عالم الغيب، ولا نأخذُ عالَمَ الغيبِ إِلّا من آياتِ القرآنِ الصريحة، وما صَحَ من حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ!.

وأَنهى الفادي المفتري اعتراضه على حديثِ القرآنِ عن الجنةِ بادِّعاءٍ كاذب، قال: «ولم يَذْكُر القرآنُ أَنَّ في هذه الجنةِ سعادةً روحيةً في محبةِ الخالق وتسبيحه!» (١٠).

ولقد ذَكَرَ القرآنُ السعادةَ العاليةَ التي يَكونُ عليها المؤمنونَ في الجنة، والفرحَ والسرورَ الذي يُظَلِّلُ حياتَهم.

ويَحمدونَ اللهَ على ما أَنعمَ به عليهم، ويتذكّرونَ ما كانوا عليه في الدنيا. قالَ تعالى: ﴿وَأَقْلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي آهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِلَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِلَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِلَّا مُو اللّهِ وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِلَّهُ هُو ٱلْبَرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الطور: ٢٥ ـ ٢٨].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٩٥.

ومِنْ سُرورِهم وسَعادتِهم الروحيةِ في الجنة إِذْهابُ الحَزَنِ عنهم فيها. قالَ تعالى: ﴿وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِى آذَهَبَ عَنّا ٱلْحَزَنِ إِن كَرَبّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ قالَ تعالى: ﴿وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِى آذَهَبَ عَنّا ٱلْحَزَنِ إِن رَبّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ افاطر: الّذِى آخَلَنا دَارَ ٱلمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَشُنا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنا فِيها لِعُورٌ ﴾ افاطر: ٣٥ ـ ٣٥]، ومن سعادتِهم الغامرةِ في الجنةِ أَنهم لا يَسمعونَ فيها إِلّا ما يُحبون سَماعَه. قالَ تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْتِيمًا ۞ إِلّا قِيلاً سَلَمًا سَلَمًا سَلَمًا الواقعة: ٢٥ ـ ٢٦].

وتَأْتِيهِم الملائكةُ، يَدْخلونَ عليهم، ويُرَحِّبونَ بهم ويُبَشِّرونَهم. قالَ تعالى: ﴿ أُولَيَهِكَ لَمُنْمُ عُفْنَى الدَّارِ جَنَّتُ عَدْنِ يَنْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَدُرِيَّتِهِمْ وَأُرْرَبَّتِهِمْ وَأُرْرَبِهِمْ وَدُرِيَّتِهِمْ وَدُرِيَّتِهِمْ وَأَلْوَجِهِمْ وَدُرِيَّتِهِمْ وَالْمَلَتِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ شَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَثُمُ فَنِعْمَ عُفْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٢ ـ ٢٤].

ومن سعادَتِهم الغامرةِ أَنَّ اللهَ يُحِلُّ عليهم رِضوانَه، ويُخبرُهم بذلك، وهذا الرضوانُ أَكبرُ من كُلِّ مظاهرِ نعيمِ الجنة، من طَعامٍ وشَرابٍ وزَواجٍ ولِباس. قالَ تعالى: ﴿وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَانُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضْوَنُ مِّنَ اللهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُو النوبة: ٢٧].

تنصُّ الآيةُ على أَنَّ الرضوانَ الذي يُجِلُّهُ اللهُ على المؤمنين والمؤمناتِ في الجنةِ أَكبرُ مِن كُلِّ مظاهرِ النعيم الماديِّ فيها.

ووَضَّحَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ هذا المعنى؛ فقد روى البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ وَلَيْهِ، قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْهُ: "إِنَّ اللهَ تَبارَكَ وتعالى يَقولُ لأَهْلِ الجَنَّة: يا أَهْلَ الجَنَّة. فيقولون: لَبَيْكَ رَبَّنا وسَعْدَيْك. فيقول: هل رضيتُم؟ فيقولون: وما لَنا لا نَرْضى، وقد أَعْطَيْتَنا ما لم تُعْطِ أَحَداً من خَلْقِك. فيقول: أنا أُعطيكُم أَفْضَلَ من ذلك. قالوا: يا رَبَّنا: وأيُّ شيءٍ أفضلُ من ذلك؟ فيقول: أُبِا عليكم رِضْوانى، فلا أَسْخَطُ عليكم بعدَه أَبداً».

أَبَعْدَ هذه الآياتِ القرآنيةِ الصريحة، التي تُصَوِّرُ ما يكونُ عليه المؤمنونَ

في الجنةِ من سَعادةٍ ونَضْرَةٍ وفَرَحٍ وسُرور، يَأْتي الفادي المفْتَري ليَتَّهِمَ القرآنَ بأنه لم يَذْكُرْ شيئًا عن هذه السَّعادَة؟!.

إِنَّ اللهَ يُكرِمُ المؤمنينَ في الجنة، بكُلِّ مَظاهرِ النعيم، سواء كان نعيماً مادّيًا، مُمَثَّلاً في الجنّاتِ والأَشْجارِ والأَنْهار والقُصورِ واللِّباسِ والطَّعامِ والشَّرابِ والحُورِ العين. أَو كان نَعيماً معنويًا، مُمَثّلاً في سَعادتِهم وفَرحهِم وللشَّرابِ والحُورِ العين. أو كان نَعيماً معنويًا، مُمَثّلاً في سَعادتِهم وفَرحهِم وسُرورِهم ونَضْرَتِهم. قال تعالى: ﴿يَعِبَادِ لاَ خَوْفُ عَلَيْكُمُ الْيُومَ وَلاَ أَنتُم وسُرورِهم ونَضْرَتِهم، قال تعالى: ﴿يَعِبَادِ لاَ خَوْفُ عَلَيْكُمُ الْيُومَ وَلاَ أَنتُم وَلَا أَنتُم وَلَا أَنتُم وَلَا أَنتُم وَأَوْبَكُمُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنتُم وَلَا اللَّهُ اللَّ



# أرواح الشهداء وأجواف الطيور الخضر

خَطَّاً الفادي المفتري القرآنَ في حديثِه عن حياةِ الشهداءِ عندَ رَبِّهم، كما خَطَّاً رسولَ اللهِ ﷺ في إخبارِه عن كونِ أُرواحِ الشهداءِ في أُجوافِ طُيورٍ خُضْر، واعترضَ على كلام القرآنِ عن البرزَخ.

قَالَ اللهُ عن البرزخ : ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَهُ لَكَ لَكَ أَعُمُلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَكَّتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهَا ۚ وَمِن وَرَآبِهِم بَرَنَحُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٩ ـ ١٠٠].

والبرزَخُ هو المرحلةُ الانتقاليةُ التي يَكُونُ عليها الأَمواتُ من البَشَرِ في قُبورِهم، بانتظارِ قيامِ الساعة، وهم إِمَّا مُنَعَّمونَ في قُبورِهم إِنْ كانوا مُحْسنين، وإمَّا مُعَذَّبون في قُبورِهم إِنْ كانوا مُسيئين، والقَبْرُ إِمَّا روضَةٌ من رياضِ الجَنَّة، وإمَّا حُفْرَةٌ من حُفَر النَّار، كما أُخبرَ رسولُ اللهِ ﷺ.

وعَلَّقَ الفادي على كلام القرآنِ عن البرزخِ بقوله: «والبرزَخُ هو مكانُ

الأرواح، فيه تُحْفَظُ أرواحُ الأشرار، فلا يَقْدِرونَ على الرُّجوعِ إلى الحياةِ الدنيا» (١). وكلامُه غيرُ صَحيح، فالبرزخُ ليسَ مَكاناً لحفْظِ أرواحِ الأشرارِ فقط، وإنَّما هو مكانٌّ لكُلِّ النّاس، مُؤْمِنين وكافِرين، ومُحْسِنين ومُسيئين، لأنه مرحَلةٌ حتميةٌ لما بَعْدَ الموت.

كما أنَّ البرزخ ليسَ مَكاناً للأَرْواحِ فقط، وإنما هو مكانٌ لكُلِّ إنسان، بجسْمِه وروحِه وكيانِه كُلِّه. وقد أَخَبَرنا رسولُ اللهِ ﷺ أَنَّ كُلَّ إِنسَانٍ عندما يوضَعُ في قَبْرِه، تُرَدُّ له روحُه في جَسَدِه، ويأتيهِ الملكانِ فَيُجْلِسانِه ويَسألانِه، فإنْ أجابَ كانَ مُنَعَماً في قَبْرِه، وإنْ لم يُجِبْ كان مُعَذَّباً. فنَعيمُ القبرِ أو عَذابُه ليسَ للروح فقط، لكنَّه للروح مع الجَسَدَ.

لكنَّ البرزخ من عالَم الغيب، ولا يُقاسُ بمقاييسِنا الماديةِ الدنيوية، فلو فَتَحْنا قَبْراً ماتَ صاحِبُه قبلَ عشراتِ السنين فلنْ نَجِدَ فيه جِسْماً ولا روحاً، ولا نَعيماً ولا عَذاباً، ولن نَجِدَ فيه إلا تُراباً، ولا يَعْني هذا أَنَّ صاحبَه صارَ تُراباً حقيقة، إنما هو بروجِه وجَسَدِهِ في عالَم الغيب، وهو مُنَعَّمٌ أَو مُعَذَّبٌ في قبرِه، ويَعِيشُ حياتَه البرزخية بانتظارِ قِيام الساعة!.

أما حياةُ الشهداءِ عندَ الله، فقد ذَكَرَها القرآنُ في قولِه تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهِ فَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَتُا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَي فَرِينَ بِمَآ ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩ ـ ١٧٠].

وهذه الآياتُ نازلةٌ بعدَ غزوةِ أُحُد، في السنةِ الثالثةِ من الهجرة، التي استُشْهِدَ فيها مَن اسْتُشْهِدَ من الصحابة، فأُخْبَرَ اللهُ أَهْلَهم عن حياتِهم. وهذا ما أَكَّدَهُ وَوَضَّحَهُ رسولُ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٩٦.

يُرْزَقُونَ﴾.. فقال: «أرواحُهم في جوفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لها قناديلُ مُعَلَّقَةٌ بالعرش، تَسرحُ من الجنةِ حَيْثُ شاءَتْ، ثم تَأُوي إلى تلك القناديل».

وروى أبو داود عن ابنِ عباسِ وَهُمَّا، قال: قالَ رسولُ اللهِ عَهَدَ اللهِ أُصِيْبَ إِخوانُكُم بأُحُد، جَعَلَ اللهُ أرواحَهم في جوفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنهارَ الجنة، تَأْكُلُ من ثِمَارِها، وتَأُوي إلى قناديلَ من ذَهَب مُعَلَّقَةٍ في ظِلِّ العرش. فلما وَجَدوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ ومَشْرَبِهم ومَقيلِهم، قالوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخوانَنا عَنّا أَنّا أَحياءٌ في الجَنّةِ نُرْزَقُ، لِئَلّا يَرْهَدوا في الجهاد، ولا يَنْكُلوا عندَ الحرب؟ فقالَ الله: أَنا أُبَلِّغُهُم عنكم! فأنزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ فقالَ الله: أَنا أُبَلِّغُهُم عنكم! فأنزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ

وقد اعترض الفادي على كَلامِ رسولِ الله عَلَيْ ، واعتبرَ جَعْلَ أَرواحِ الله عَلَيْ ، واعتبرَ جَعْلَ أَرواحِ الشُّهداءِ في أَجْوافِ طُيورٍ خُضْرٍ لا يَتفقُ مع كرامَةِ الإنسان. قال: «ونَحنُ نسألُ: إِنْ كَانَ اللهُ خَلَقَ الإنسانَ على أَحْسَنِ تَقْويم، فكيفَ إذا ذَهَبَ إلى الجنةِ يُنَزِّلُهُ مَنزلةَ الطير؟ ويَتناسَخُ الأشرارُ في النارِ إلى قردةٍ وخَنازير، والأبرارُ في الجنةِ إلى طيورٍ وعصافير؟»(١).

واعتراضُه يَدُلُّ على جَهْلِه وسَخافَةِ تَفْكيره، فلا يَدُلُّ حَديثُ رسولِ اللهِ ﷺ على أَنَّ اللهَ على أَنَّ اللهَ على أَنَّ اللهَ على أَنَّ اللهَ يُحُوِمُهم بعدَ استشهادِهم، فلا يُبقي أرواحَهم مع أجسادِهم في الدنيا، وإنما يَسْتقدِمُها إلى الجنة، ويَجعلُها في حواصلِ طيورٍ خُضْر، تتمتَّعُ في الجنةِ حيثُ شاءت، وتَسرحُ فيها بينَ أَنْهارِها وأَشْجارِها وثمارِها، وتأوي لَيْلاً إلى قناديلَ مُعَلَّقَةٍ قي ظِلِّ العرش.

وهذا كُلُّهُ في الدنيا، فأجسادُهم بَقِيَتْ في قُبورِهم، وأرواحُهم هي التي اسْتَقْدَمَها اللهُ إِلى الجنة، فليسَ في الأَمْرِ تناسُخٌ ولا اسْتِنْساخ، ولا إِهانَةٌ واحْتقارٌ للشهيد، بتحويلِه من إنسانٍ مُكَرَّم إلى عُصفور!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٩٦.

أَمَّا يومُ القيامة فإِنَّ اللهَ يَبعثُ الشُّهداءَ كما يَبعثُ الناسَ الآخَرين، ويَسيرونَ اللهِ الموقفِ بأرواحِهم وأجسادِهِم، ثم يُدخِلُهم اللهُ الجنةَ برحمتِه، ويكونونَ فيها بَشَراً أَسْوياء، مُعَزَّزين مُكرَّمين، على أرقى وأكمل الصُّورِ البشرية!!.



# حول تأخر الوحي عن رسول الله ﷺ

ذَكَرَ الفادي المفتري خُرافةَ مَوْتِ جَرْوِ تحتَ سريرِ رسولِ اللهِ ﷺ، مما جَعَلَ الوحْيَ يتأُخَّرُ عنه أياماً، ولم يَنزلْ عليه إلا بعدَ إِخراجِ جُثَّةِ الجرو، وجَعَلَ المفتري عنوانَ الموضوعِ تَهَكُّمِيًّا: «جَرْوٌ يُعَظِّلُ الوَحْيَ!». ونَسَبَ هذه الخرافة إلى تَفسيرِ البيضاوي.

وزَعَمَ أَنَّ خُرافةَ الجَرْوِ الميِّتِ سببٌ في نُزولِ قولِه تعالى: ﴿وَالضَّحَىٰ ۞ وَٱلۡتِلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ [الضحى: ١ ـ ٣]

قالَ الفادي: «قالُ البيضاوي: رُوِيَ أَنَّ الوحْيَ تَأَخَّرَ عن رسولِ اللهِ أَياماً.. لأَنَّ جَرْواً مَيِّتاً كانَ تَحْتَ سَريرِه.. فقالَ المشركون: إِنَّ محمداً وَدَّعَهُ رَبُّه وقَلاه، فَنَزَلَت رَدِّاً عليهم»(١).

وجعل الفادي المفتري نفسه عالِماً بالحديث، خبيراً بالتَّصحيحِ والتضعيف، فَزَعَمَ أَنَّ روايةَ الجَرْوِ المَيِّتِ مرويةٌ بسَنَدٍ صَحيح! قال: «... ورُوِيَ بإسنادٍ صَحيحٍ أَنَّ جَرْواً دَخَلَ بيتَ محمد، فاتَ تحتَ السرير، فماتَ، فانْقَطَع الوحْيُ عنه، فقال محمدٌ لخادمتِهِ خَوْلَة: يا خَوْلَة! ماذا حَدَثَ في بيتي؟ جبريلُ لا يَأْتيني.. فَقُلْتُ في نَفسي: لو هَيَّأْتُ البيتَ فَكَنَسْتُه، فأهويتُ بالمكنسةِ تَحْتَ السَّرير، فأَخْرَجْتُ الجَرْوَ... فجاءَ محمدٌ يَرْعَدُ بجُبَّتِه، وكانَ بالمكنسةِ تَحْتَ السَّرير، فأَخْرَجْتُ الجَرْوَ... فجاءَ محمدٌ يَرْعَدُ بجُبَّتِه، وكانَ إذا نَزَلَ الوَحْيُ أَخَذَتْه الرعدةُ، فقال: ﴿وَالضَّحَىٰ شَ وَالَيْكِ إِذَا سَجَىٰ شَ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾».

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٩٦ ـ ٩٧.

وهذه الروايةُ مكذوبةٌ موضوعة، رَغْمَ ورْودِها في بَعْضِ كُتُبِ المأثور، ومِن غَيْرِ المقبولِ والمعقولِ أَنْ يَموتَ جَرْوٌ تَحْتَ سَرِيرِ رسولِ الله ﷺ، وأَنْ تَبْقى جُثَّتُه تحتَ السَّرير أياماً عَديدةً، بدونِ أَنْ تَخْرُجَ رائحتُها المنتنة، أو أَنْ يَنْتَبَهَ لها أَحَد.

وأَثَارَ الفَادي المفتري على الروايةِ المكذوبةِ أَسئلةً تهكميةً خبيثة، قال: «ونحنُ نسأَلُ: أَيُّ نوعٍ من الوحي هذا الذي يَنقطعُ عن البَشَر بسببِ جَرْوٍ؟ وأَيُّ مَلاكٍ هذا الذي يُقاطِعُ نبيًّا بسببِ جَرْوٍ؟ وما دَخْلُ الجَرْوِ في الوحي؟ أَلمَ يَكُنْ أَغَلَبُ الأَنبياءِ كإبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوب وموسى وداودَ رُعاةَ أَغْنامِ وتَحْرُسُها الكلاب؟ فلماذا لَمْ نَسمعُ بمقاطعة السَّماءِ لهم من أَجْلِ كِلابهم؟...»(١).

وكلُّها أَسئلةٌ متهافتةٌ لأَنها تتعلقُ بروايةٍ مَكْذوبةٍ موضوعة، وهي تَدُلُّ على جَهْلِ الفادي وتحامُلِهِ، وحِرْصِه على إِثارةِ الشبهاتِ ضدَّ القرآن، ولو لم يَكُنْ عليها دَليلٌ أَوْ بُرْهان!.



## هل تذهب الحسناتُ السيئاتِ؟

أَخْبَرَنَا اللهُ أَنَّ الحسناتِ يُذْهِبْنَ السيِّئَات، فقالَ تعالى: ﴿وَأَقِيهِ ٱلصَّكَلَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَـلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ﴾ [هود: ١١٤].

وقد اعترضَ الفادي المفتري على هذهِ الآية، وعلى استشهادِ الرسولِ ﷺ بها. قال: «روى الترمذيُّ عن أبي البُسْرِ قال: أَتَنْني امرأةٌ تَبْتاعُ تَمْراً، فقلتُ: إِنَّ في البيتِ تَمْراً هو أَطْيَبُ منه، فدخلَتْ معي البيت، فأهْوَيْتُ عليها،

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٩٧.

فَقَبَّلْتُهَا... ثم ذَهَبَ إِلَى محمد ﷺ وأَخْبَرَه بما كان، فأَطْرَقَ محمدٌ طويلاً، ثم قَسَالَ: ﴿وَأَقِيمِ ٱلصَّكَافَةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلنَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِّ﴾. فقال: يا رسولَ الله! أهي لي خاصَّة أمْ للنّاسِ عامة؟ قال: بل للنّاسِ عامة»(١).

والذي صَحَّ في نُزولِ الآيةِ ما رواهُ البخاريُّ عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَيُّ عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَيُّ عن اللهِ عَيْلِيَّ فَذَكَرَ له مسعودٍ رَيُّ اللهُ اللهُ عَلَيْ فَذَكَرَ له خَلَك، فأنزلَ اللهُ الآيةَ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْكَلِّ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّ عَاتَ ﴾.

تَدُلُّ الحادثةُ على أَنَّ أَحَدَ المسلمين زَلَّتْ قَدَمُه، وارتكبَ ذَنْباً، حيثُ قَبَّلَ امرأةً قُبْلَةً مُحَرَّمَة، ثم استيقظ ضَميرُه، وشَعَرَ بِذَنْبِهِ، واستغفَرَ الله، وتابَ إليه، وأتى النبي ﷺ مُسْتَسْلِماً، واضِعاً نَفْسَه بينَ يَدَيْه، ليَحْكُمَ فيه بأَمْرِه. ولاحَظَ الرسولُ ﷺ صِدْقَ الرجلِ في تَوبتِه، وإقلاعَهُ عن ذَنْبِه، وحِرْصَه على الإكثارِ من الحسنات، فأخبره أَنَّ الحسناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئات!!.

وقد صَرَّحَ الرسولُ عَلَيْ في حديثٍ آخَرَ أَنَّ الصلواتِ الخمس تُكَفِّرُ الذُّنوبَ، وشَبَّهَها برَجُلٍ يَغْتَسلُ في نَهْرٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ في اليوم. روى البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي هريرة ضَطَّه، أنه سَمِعَ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقول: «أَرأَيْتُم لو أَنَّ نَهْراً ببابِ أَحَدِكم يَغتسلُ فيه كُلَّ يوم خَمْسَ مَرَّات، هل يَبقى من دَرَنِه شَيْءٌ؟» قالوا: لا يَبْقى من دَرَنِه شيءٌ؟» قالوا: لا يَبْقى من دَرَنِه شيء. قال: «فذلك مَثَلُ الصلواتِ الخمسِ يمحو اللهُ بهنَّ الخطايا».

وروى مسلمٌ عن أبي هريرةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قال: «الصلواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ، كَفَّارَةٌ لما بينهنّ، ما لم تُغْشَ الكَبائِر».

وقد رَفَضَ الفادي ما قَرَّرَتْه الآية، وما أَكَّدَهُ رسولُ الله ﷺ، وطَرَحَ حولَها أَسَلتَه التشكيكية، فقالَ: «ونحنُ نَسألُ: كيفَ يَقترفُ النّاسُ الشُّرور، ثُمَّ يُكَفِّرونَ عنها بالصلواتِ الخمس؟ أَلا يُنافي هذا قداسة اللهِ وعَدْلَه؟ فإنه لا يُمكنُ التكفيرُ عن الخطيئةِ إِلّا بَسَفْكِ دَمِ، كقولِ الإنجيلِ: «بدون سَفْكِ دَمِ لا تَحْصُلُ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص ٩٧ \_ ٩٨.

مَغْفِرَة» وكيفَ يَسْتَخِفُونَ بخطِيئةٍ هي أَشنَعُ وأَفظعُ شَيْءٍ أَمامَ الله»<sup>(١)</sup>.

لقد قَدَّمَ الفادي طريقاً شاقاً للتوبةِ والتكفير، لا تَتَّفِقُ مع عقِيدَتِه النصرانية، إِنَّه لا توبةَ ولا تَكْفيرَ إِلّا بسَفْكِ دَم، وبدونِ سَفْكِ دَم لا تَحصُل مغفِرة!! فما مَعْنى هذا؟ هل يَجِبُ على المذنبِ أَنْ يَقتلَ نَفْسَه ليغفرَ اللهُ له؟ ألا يؤمنُ النَّصارى أَنَّ المسيحَ هو الفادي؟ وأَنَّ اللهَ شاءَ أَنْ يُصْلَبَ ابْنُه ليكونَ فِداءً للبَشَرِ جَميعاً حتى قِيامِ السّاعة؟ وأنه لا داعِيَ لأَنْ يَستغفرَ المذنبون، فقد فَداهُم الفادي بنفسِه. . فكيفَ يَقولُ المفْتَري الآنَ: إنه لا مَغفرةَ إِلّا بسَفْكِ دَم؟! .

أُمَّا ادِّعاؤُه أَنَّ الآيةَ وحديثَ رسولِ اللهِ ﷺ تُجَرِّئُ المسلمينَ على ارتكابِ الذُّنوب، وتَدْعوهم إلى الاسْتِخفافِ بالمعاصي، فهذا افتراءُ باطل، لأَنَّ الآياتِ القِرآنيةَ وأحاديثَ رسول الله ﷺ تَدْعو إلى تَقْوى الله ومراقبتِه وتعظيم مقامِه، وعَدَم معصيتِه، فإذا أَخْطَأَ المسلمُ بدونِ قَصْدِ، وَوَقَعَ في ذنْبِ بدون تَعَمُّد، ثم استغفرَ اللهَ وأكثر مَن مظاهر عبادتِه وطاعتِه فإنّ اللهَ يغفرُ له.

لهذا المسلم التائب، المنيب لربّه، المقْلع عن ذَنْبِه، الذي عَملَ الحسناتِ بعدَ السيئات، تُوجَّهُ الآيةُ، تَرغيباً له في الاستمرارِ على طريقِه الإيجابيِّ بعدَ التوبة: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾، كما تُوجَّهُ له أحاديثُ رسولِ الله ﷺ المرغبةُ في فِعْلِ الحسناتِ بعدَ السيئات.



# من الذي صُلب: المسيح أم شبيهه؟

سَبَقَ أَنْ ناقَشْنا الفادي المفتري في مسألة صَلْبِ المسيح عَيْ وموتِه ورَفْعِه إلى السماء، عندما أثارَ موتَ المسيحِ ثم حياتَه بعدَ موتِه، وذَكَرْنا ما قالَه القرآنُ حولَ ذلك.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٩٨.

وقد عادَ الفادي إلى هذا الموضوع، وخَصَّصَ له مَبْحثاً خاصًا، وهو السؤالُ الثامنُ والتسعون، الذي جَعَلَ عنوانه: «خِدْعَة إِلْقاءِ شبهِ المسيحِ على غيرهِ».

اتهمَ الفادي المفتري القرآنَ بالتناقُضِ في حديثِه عن عيسى ﷺ، فأحياناً يذكُرُ أَنَّ اليهودَ لم يَقْتُلُوهُ ولم يَصْلُبُوهُ، وإنِما قَتَلُوا وَصَلَبُوا شَبَهَه، وأحياناً يذكُرُ أَنَّ اليهودَ لم يَقْتُلُوهُ ولم يَصْلُبُوهُ، وإنِما قَتَلُوا وَصَلَبُوا شَبَهَه، وأحياناً يذكُرُ أَنَّ اليمودَ لم يَقْتُلُوا المسيحَ ودَفَنُوه، ثم أحياهُ اللهُ بعدَ موتِهِ، ورَفَعَهُ إلى السَّماء!!.

قالَ: «جاءَ في سورةِ النساء: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَغِي شَكِّ مِنْ مَٰ لَهُم بِهِ عَلَى إِلَّا اللَّهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ ومن عِلْمٍ إِلَّا أَنْبَاعَ ٱلظَّنِ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا ﴿ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٧ ـ ١٥٨]

بسببِ هذه الآيةِ القرآنيةِ الواحدةِ يُنْكِرُ بعضُ المسلمين صَلْبَ المسيح، مع أَنَّ في القرآنِ ثلاثَ آياتِ تقطعُ أَنَّ المسيحَ تُوفِّي ومات، وبُعِثَ حَيَّا، ورُفِعَ إِلَى في القرآنِ ثلاثَ آياتِ تقطعُ أَنَّ المسيحَ تُوفِّي ومات، وبُعِثَ حَيَّا، ورُفِعَ إلى السماء. وهي: ﴿يَكِعِيسَى إِنِي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ اللَّيْوَ اللَّيْنَ التَّعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ ﴾ [آل عمران: ٥٥]. و﴿وَكُنتُ عَلَيْمِ مَنْ مِيكًا مَا دُمّتُ فِيهِم فَلَمَا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ وَهُوكُنتُ عَلَيْم مُ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ وَهُوكُنتُ وَيُوم أَمُوتُ ويَوْم أَمُوتُ ويَوْم أَبْعَثُ حَيَّا المائدة: ١١٧]. ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْم أَمُوتُ وَيَوْم أَبْعَثُ حَيَّا

ثم قال: «ونحنُ نَسأل: كَيْفَ يَقولُ القرآنُ مرةً: إِنَّ المسيحَ لم يُصْلَبْ ولم يُقْتَل، بل رُفِعَ حَيَّاً، ويَقولُ مِراراً: إِنه تُوفِّيَ وماتَ ثم رُفِعَ حَيَّاً؟!.

وإِنْ جازَ أَنْ يُقالَ: إِنَّ الله يُلقي شَبَهَ إِنسانٍ على آخَر، أَلا يَفتحُ هذا بابَ الشَّكِّ في كلِّ شَيء؟ فإذا رأيتَ زيداً، يُحتملُ أَنه ليسَ بزَيْد، بل أُلْقِيَ شَبَهُ زيدٍ عليه، وعند ذلك لا تَبْقى على الأرضِ حقيقة! بل إِنّنا نَشُكُّ في التَّواتر، لأَننا نَشُكُّ في نتساءل إِنْ كانَ ما رواهُ الأَوَّلونَ حقّاً أَو شَبيهاً بالحَق، بل إِنَّنا نَشُكُّ في الشرائع التي جاء بها أَشباهُ الأَنبياء، بل الأَنبياءُ أَنفسُهم! وهل في إِلْقاءِ الشَّبَهِ الشرائع التي جاء بها أَشباهُ الأَنبياء، بل الأَنبياء أَنفسُهم! وهل في إِلْقاءِ الشَّبَهِ

على آخَرَ ليَقْتُلَه اليهودُ بَدَلَ المسيح شيءٌ من العَدْلِ على الرجلِ المقْتول؟ أَلَا يَظُنُّ اليهودُ أَنَّ اللهَ يُعِزُّ المسيحَ ويُكْرِمُه؟ إِنَّ الذينَ يُنكرونَ الصَّلْبَ يَرسمونَ لنا اللهَ إِلٰهاً يَرضىٰ بالغِشِّ والكذِب»(١).

لقد أثارَ الفادي المفتري في كلامِه مجموعةً من الإِشكالاتِ والمغالطات، ويُمكنُ الرَّدُّ عليها في النقاط التالية:

ا ـ زَعَمَ أَنَّ القرآنَ مُتَناقِضٌ في حديثِه عن نهايةِ المسيح ﷺ، فقالَ: إِنَّ اليهودَ لم يَقْتُلُوه ولم يَصْلبوه، وإنما شُبِّهَ لهم، وقالَ: إِنَّ عيسى تُوُفِّيَ وماتَ ثم بُعِثَ حَيَّا، وصَعَدَ إلى السماء.

وهذا زَعْمٌ باطلٌ مردود، فلم يَتناقض القرآنُ في حديثِه، ولا تَناقُضَ بين الآياتِ القرآنيةِ التي تتحدَّثُ عن الموضوعِ الواحد، وإذا كان هناكَ تَناقُضٌ أو تَعارضٌ فهو موهومٌ، ناتِجٌ عن سوءِ فَهْمِها، ويُمكنُ إِزَالةُ ذلك التعارضِ بإِمْعانِ النظرِ فيها، وإحسانِ فَهْمِها، ودِقَّةِ الجَمْع بينها.

٢ ـ المعْتَمَدُ في أَمْرِ المسيحِ عَلَى آياتُ سورةِ النساء، التي تُصَرِّحُ أَنَّ الله حمى رسولَه عيسى عَلَى ، وعَصَمَه من كيدِ اليهود، فلما أَتَوْا بالجنودِ الرومانِ لصَلْبِه وقَتْلِه، أَلْقى الله شَبَهَهُ على أَحَدِ تلاميذِه المتَبَرِّعين، فأَخذوا المؤمنَ المتَبَرِّع، وقَتَلُوهُ وصَلبوهُ على أَنه عيسى، ثم أَنْزَلوهُ ودَفَنوه! أَمّا المؤمنَ المتَبَرِّع، وقَتَلُوهُ وصَلبوهُ على أَنه عيسى، ثم أَنْزَلوهُ ودَفَنوه! أَمّا عيسى عَلَى فقد أَنْجاهُ الله وعَصَمَه وحَماه، ورَفَعَه إلى السماءِ مُباشَرة، فلم عيسى عَلَى الله عيد أَنْجاهُ الله وعَصَمَه وحَماه، ورَفَعَه إلى السماءِ مُباشَرة، فلم يُصَبْ بأذى.

" - لم يَتَحدث القرآنُ عن صَلْبِ عيسى ودَفْنِه وموتِه، ثم قيامَتِه حَيّاً من قَبْرِه، كما ادّعى الفادي ذلك ونَسَبَهُ للقرآن. وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْناهُ في مَعْنى قولِه تَبْرِه، كما ادّعى الفادي ذلك ونَسَبَهُ للقرآن. وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْناهُ في مَعْنى قولِه تَسعال في ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى إِنِي مُتَوَفِيك وَرَافِعُك إِلَى وَمُطَهِّرُك مِن الّذِينَ كَعَلَوْا ﴾. وخُلاصةُ مَعْنى الآيةِ: أنه بعدَ أَنْ أُلْقِيَ شَبَهُ عيسى الله على ذلك الشابِّ المتطوِّع، بحيثُ صارَ كَأَنَّه عيسى تَماماً، أَلقى الله النومَ على الشابِ المتطوِّع، بحيثُ صارَ كَأَنَّه عيسى تَماماً، أَلقى الله النومَ على

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٩٨ \_ ٩٩.

عيسى عَلَيْهُ، فنامَ وهو وسطَ تَلاميذِهِ الحَوارِيّين، في تلك الليلةِ المثيرة، وتوفّاهُ اللهُ بأَنْ أَنامَه، ثم رَفَعَه إلى السماءِ وهو نائم، وكان ذلك بروجِه وجَسَدِه، وتَمَّ بآيةٍ خارقةٍ ومعجزةٍ باهرةٍ من الله!.

فليسَ معنى قولِه: ﴿إِنِّ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾: سأَسْمَحُ لليهودِ بصَلْبِك وَقَتْلِك ودَفْنك، وأكونُ بهذا قد أَمَتُكَ وَتَوَقَّيْتُكَ، ثم أُحْييكَ بعدَ دفنِك مباشرة، وأرفعكَ إِلَيَّ حَيّاً. كما يؤمنُ بذلك الفادي وأهْلُ مِلَّتِهِ من النصارى. وإنما مَعْناها: إِنِّي مُنيمُك، ورافِعُكَ إِلَيَّ وأنتَ نائِم، وبذلك أُطهِّرُكَ من الذين كَفَروا، فلم تَمتدَّ أيديهم إليكَ بسوء.

\$ - لا يَدُلُّ قولُه تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَوْفَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم ﴾: لما أَمَتَّني عَلى الصليب، كما فهمَ ذلك الفادي المفتري، إِنّما المرادُ بها هنا الوفاةُ الحقيقيةُ، التي سَيتَوَفّى اللهُ بها عيسى عَيْد، عندَ انتهاءِ أَجَلِه، وذلك بعدَ نزولِه في آخرِ الزمان، حيث سيتوقّاهُ اللهُ ويُميتُه كما يَتَوَفّى ويُميتُ أَيَّ إِنْسان!.

• أمّا قولُه تعالى: ﴿وَالسَّلَمُ عَلَى ّ يَوْمَ وُلِدَتُ وَيُوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُوتُ وَيَوْمَ أَبُعتُ عَلَى السماء، وإنما يُخبرُ عن ودُفِنَ، ثم بَعَثَه الله حَيّاً بعد ذلك ورَفَعَه إلى السماء، وإنما يُخبرُ عن المراحلِ الثلاثةِ التي يَمُرُّ بها عيسى عَلَيْ ، كما يَمُرُّ بها كلُّ إنسان، وهي ميلادُه، ثم موتُه، ثم بعثُه حيّاً يومَ القيامة. فعيسى الحيُّ الآنَ في السماءِ، سيُنْزِلُهُ اللهُ في آخرِ الزمان، ثم يُميتُه، ثم يَبْعَثُه حَيّاً يومَ القيامة كما يَبْعَثُ باقي الناس.

وبهذا نُزيلُ التناقض الموهومَ بين الآيات، ونَعْرِفُ من القرآنِ أَنَّ اليهودَ لم يَقْتُلوا عيسى ولم يَصْلبوه، وأَنامَه اللهُ، وتوفّاه تَوَفِّيَ نَوْم، ورَفَعَه إليه وهو نائم، وسيُنزلِهُ في آخرِ الزمان، ويُميتُه كما يُميتُ باقي البشر، ويبعثُه حَيّاً يوم القيامة كما يَبْعَثُ باقي البشر!!.

٧ - الجملةُ الأخيرةُ من كلامِ الفادي فاجرةٌ قَبيحةٌ مرذولة: "إِنّ الذينَ يُنْكرونَ الصَّلْبَ يَرسمونَ لنا اللهَ إِلْهَا يَرضى بالغِشِّ والكَذِب!». أَيْ أَنَّ ذلك الشابَّ الفدائيَ المتطوِّعَ كان كاذِباً غَشّاشاً عندما صارَ شَبيهاً بعيسى عَلِيهِ، علماً أَنَّ الأَمْرَ لم يَتِمَّ بفعلِه، إِنما تَمَّ بفعلِ الله، وبما أَنَّ اللهَ الذي أرادَ ذلك وفَعَلَه فهو الصوابُ الذي لا خَطَأ فيه!.



### حول تكفير الصوم للخطايا

وَقَفَ الفادي المفتري أَمَامَ تكفير صومِ رمضانَ للخطايا، وفَضْلِ ليلةِ القَدْرِ فيه، التي هي خيرٌ من أَلْفِ شَهْر، وأوردَ أَحاديثَ لم تَصح عن رسولِ اللهِ ﷺ، ثم اعترضَ عليها.

بعدَما سَجَّلَ آياتِ سورةِ القَدْرِ قال: جاءَ في حديثٍ عن ابنِ عباس: «إذا كانَتْ ليلةُ القَدْرِ أَمَرَ اللهُ جبريلَ أَنْ يَنزلَ إلى الأَرض، ويَنزلَ معه سَبعُونَ أَلْفَ مَلَك، شُكان سدرةِ المنْتَهى، ومعهم أَلويةٌ من النّور، فَيُرَكِّزونَ أَلويتَهم في

المسجدِ الحرام ومسجدِ محمد وبيتِ المقدس، ويُرَكِّزُ جبريلُ لواءً أخضرَ على ظهرِ الكعبة. ثم تَتَفرقُ الملائكةُ في أقطارِ الأرضين، فيَدْخُلونَ على كُلِّ مؤمن، يَجِدونَه في صلاةٍ أو ذِكْرٍ، يُسَلِّمون عليه ويُصافحونَه، ويُؤمِّنونَ على مؤمن، يَجِدونَه في صلاةٍ أمَّةِ محمدٍ حتى مَطْلَعِ الفجر. . . »!!وفي حديث دُعائِه، ويَستغفرونَ لجميعِ أُمَّةِ محمدٍ حتى مَطْلَعِ الفجر. . . »!!وفي حديث آخر: "إِنَّ اللهَ يُعتقُ في كُلِّ يَوْمٍ من رمضان ستَّمئةِ أَنْفِ عَتيقٍ من النار، فإذا كانَ آخرُ يوم منه أعتقَ بقَدْرِ ما مَضيٰ!»!

والحَدَّيثان اللَّذان ذَكَرَهما لَيْسا صحيحين، ولم يَقُلْهما رسولُ الله ﷺ، وفيهما مبالغةٌ واضحةٌ غيرُ مقبولة.

وانظرْ إلى شيطنةِ وخُبْثِ الفادي المجرم، في قولِه عن المساجلِ الثلاثة: «فَيُركِّرُونَ أَلويتَهم في المسجدِ الحرامِ ومسجدِ محمدِ وبيتِ المقدس». الروايةُ التي نقلَها تقول: «المسجدُ الحرامُ والمسجدُ النبويُّ وبيتُ المقدس». فَحَذَفَ المفتري المحرِّفُ كلمةَ «المسجدِ النبوي»، وَوَضَعَ مكانها «مسجدَ محمد»!. وذلك ليَنْفي نُبُوَّةَ محمدٍ عَلَيْهُ، لأنه لا يؤمنُ بأنه رسولُ الله، وإنما هو كاذبٌ مُفْتَرِ مُدَّع، ادّعى أنه نبيّ، وألَّفَ القرآن، ولذلك يَحرصُ في كتابِه على حَذْفِ أيِّ كلمةٍ تُشيرُ إلى نبوَّتِه، فيحذفُها ويَضَعُ مكانها اسْمَه المجرَّدَ! حتى لو أدّى ذلكَ إلى التلاعبِ بالنَّصِّ الذي أمامَه وتحريفِه، وهذا مما لا يتفقُ مع الأمانةِ العلميةِ في التعامُل مع النصوص المخالفة!.

وقد اعترضَ الفادي على الحديثين اللذين أوردَهما، وخَطَّأ القولَ بأَنَّ الصومَ يُؤدِّي إلى مغفرةِ الخطايا. قال: «ونحنُ نَسْأَل: هل مجردُ صوم رمضانَ يُؤدِّي إلى الخلاصِ، ويَغفرُ الخطايا؟ ألا يُنافي هذا عَدْلَ اللهِ وقَداسَته؟ لقد وفَق اللهُ بحكمته بينَ عَدْلِه ورحمتِه، وجَعَلَ المسيحَ بتجسُّدِه يَموتُ عن الخُطاة، ليخلِّصَهم من الخطيَّة، ويَمنحَهم القوةَ للعيشةِ بالبِرِّ والقَداسَة. إنَّ الاتكالَ على رحمةِ اللهِ فقط دونَ النظرِ للفداءِ يَطْعَنُ في عَدْلِ الله، فيكونُ اللهُ كملِكِ يُصدرُ قانوناً، ويَتَهاونُ في تنفيذِه، فلا يُعاقِبُ كاسِريه!»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٩٩.

واعتراضُ الفادي على تَكفيرِ الصَّوْمِ للخَطايا دَليلٌ على جهْلِه، فالمؤمنُ عندما يَصومُ يَقومُ بجهدٍ وعَمَلٍ وكَسْب، ويَفعلُ الخير، مُتَقَرِّباً به إلى الله، ويُكافؤُه اللهُ على جهدِه وعملِه بتكفيرِ خطاياه، ومضاعفةِ حَسَناتِه، وماذا في ذلك؟ ولماذا لا يَتفقُ هذا التكفيرُ مع عَدْلِ الله؟ ولماذا يُؤدّي القولُ بهذا إلى اتّهام اللهِ بالتهاونِ في تَنفيذِ عِقابِه والتراجع عنه؟!.

إِنَّ اللهَ واسعُ المغفرة، يتقبَّلُ الصالَحاتِ من عبادِه الصالحين، ويَتعامَلُ معهم برحمتِه وكَرَمِه، فيضاعِفُ لهم الحسنات، وهو يُريدُ منهم أَنْ يَتَّقوهُ ويُطيعوه، فإِذا أَذْنَبوا ثم تَابوا واسْتَقاموا، وعَمِلوا الطاعات، فيقبَلُهم ويَعفو عنهم، واللهُ غفورٌ رحيم، يَغمرُ التائبين العابدين برحمتِه وفَضْلِه!!.

وأيُّهما الأَدْعى للإِنكارِ والاعتراضِ والتخطئة؟ فكرةُ الإِسلام عن تكفيرِ العباداتِ من صلاةٍ وصوم للذنوبِ والخطايا، أو فِكرةُ النصرانيةِ عن الخلاص والفداء؟ التي تقومُ على أَنَّ الله ضَحّى بابنِه المسيح، وأَذِنَ أَنْ يُقْتَلَ ويُصْلَبَ ليكونَ فادياً للناسِ جميعاً، وكان دَمُ ابنِه المسيح المسفوكُ تكفيراً لجميع ذُنوبِ المذنبين حتى قيامِ الساعة! ولا داعي لأَنْ يَتوبَ هؤلاء المذنبون، ولا أَنْ يَسْتَغْفِروا الله، ولا أَنْ يَعْمَلوا الصالحات، ولا أَنْ يَتَوقَفوا عن المعاصي! فاللهُ ضَحّى بابنِه المخلّصِ الفادي من أَجْلِهم!! باللهِ هذا كلامٌ؟! وهذا دين؟! وقائلُ هذا الكلامِ هل هو مُوَحِّدٌ لله؟ وهل هو مُؤَهَّلُ للاعتراضِ على الإِسلام وتخطئتِه في كلامِه عن تكفيرِ الخطايا بالعملِ الصالح؟ صَدَقَ في كلامِ الفادي الجاهلِ قَولُ الشاعر: تكفيرِ الخطايا بالعملِ الصالح؟ صَدَقَ في كلامِ الفادي الجاهلِ قَولُ الشاعر:

هـــذا كَـــلامٌ لَــهُ خَــبــيءٌ مَعْناهُ لَيْسَتْ لنا عُقولُ



# نفي النبوة عن نسل إسماعيل ﷺ

يَحصرُ الفادي المفتري وأهلُ مِلَّتِه النبوةَ في بني إِسرائيلَ من نَسْلِ إِبراهيمَ عَلِيْهُ، وهذا مَعْناهُ أَنهم يَنْفُونَ نُبُوّةَ محمدٍ عَلِيْهُ، وهذا مَعْناهُ أَنهم يَنْفُونَ نُبُوّةَ محمدٍ عَلِيْهُ.

وبَحَثَ الفادي المفتري في القرآنِ نفسِه عن دليلِ يَحصرُ فيه النبوةَ ببني إسرائيلَ، ويَنفى نبوةَ محمدٍ ﷺ! وادَّعى أنَّه وَجَدَ آيتَيْن تُصَرِّحانِ بذلك!.

قَالَ: جَاءَ فِي سُورة الْجَاثِية (١٦): ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا بَنِيَ إِسْرَهَ بِلَ ٱلْكِنْكِ وَالنَّبُوّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلظِّبِنَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الجاثية: ١٦]، وجاء في سُورة العنكبوت كبوت (٢٧): ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنْبُ وَءَالَيْنَهُ أَجَرُهُ فِي ٱلدُّنْيَا ﴾ [العنكبوت: ٢٧].

وخَرَجَ من الآيتيْن بنتيجةٍ فاجرة! قال: «وهذا تَصريحٌ بأَنَّ النبوةَ محصورةٌ في بَني إِسرائيلَ دون سواهم، وهي تُوافقُ رَأَيَ التوراة، التي تُحَذِّرُ بَني إِسرائيلَ مِنْ قَبولِ مَنْ يَدَّعى أَنه نبيٌّ من ذريةِ إِسْماعيل»(١).

ثم ذَكَرَ الفادي المفتري نُصوصاً من سِفْرِ التكوينِ تُصَرِّحُ بذلك، منها: «قالَ إِبراهيمُ لله: ليتَ إِسْماعيلَ يَعيشُ أَمامَك! فقال الله: بل سارةُ امرأَتُك تَلِدُ لك ابْناً وتَدْعو اسْمَه إِسحاق، وأُقيم عَهدي معه عَهْداً أَبدِياً لنَسْلِه منْ بَعْده!».

هذا النَّصُّ يَنفي نُبُوَّةَ إِسْماعيل ﷺ، ويَرفعُ البركةَ عنه، وكأَنَّه ليس ابنَ إبْراهيمَ ﷺ، ونَسْلِه وذرِّيَّتِه!! وهذا كَلامٌ بإسحاقَ ﷺ ونَسْلِه وذرِّيَّتِه!! وهذا كَلامٌ باطل، وهو من تأليفِ الأحبار، وهو مَردودٌ لأَنَّهُ يَتعارَضُ مع القرآنِ الذي صَرَّحَ بنبوةِ إِسْماعيلَ ﷺ.

ويَنقلُ الفادي المفْتَري من سِفْرِ التكوينِ المفترى قولَ اللهِ لإِسْحاق: «وأُكَثِّرُ نَسْلَكَ كَنُجومِ السماء، وأُعْطي نَسْلَكَ جميعَ هذه البلادِ، وتَتَبارَكُ في نَسْلِكَ جَميعُ أُمَمِ الأَرض». ! كما يَنقلُ قولَ اللهِ ليعقوبَ الهاربِ من أخيه عيسو: «ويكونُ نَسْلُكَ كَتُرابِ الأَرض، وتمتَدُّ شَرْقاً وغَرْباً وشمالاً وجَنوباً، ويَتَبارَكُ فيك وفي نَسْلِكَ جَميعُ قبائلِ الأَرض».

وقد كَذَّبَ القرآنُ كَلامَ الأَحبار، فاللهُ لم يُعْطِ إِبراهيمَ ﷺ وَعْداً مُطْلَقاً مَفْتوحاً، له ولذريَّتِه من نَسْل إِسحاقَ فقط، إِنما جعلَ الإمامةَ في الصَّالحينَ من

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٠٠.

ذريتِه، سواءٌ كانوا من نَسْلِ إِسماعيلَ أَو من نَسْلِ إِسْحاق، وحَرَمَ الظالمينَ الكافرين من عَهْدِه وفَضْلِه. قال تعالى: ﴿وَإِذِ ٱبْتَكَنَ إِبْرَهِيمَ رَيُّهُ بِكَلِهَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ الكافرين من عَهْدِه وفَضْلِه. قال تعالى: ﴿وَإِذِ ٱبْتَكَنَ إِبْرَهِيمَ رَيُّهُ بِكَلِهَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامُمَا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِيِّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلْلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤].

ثم مَنْ قال: إِنَّ نَسْلَ إِسحاقَ ويَعقوبَ أَكثرُ الأَقْوامِ نَسْلاً، وأَنَّهم لا يُحْصَوْنَ لكثرتِهم، وأنَّهم كتُرابِ الأرضِ ونُجومِ السماء؟ إِنَّ الواقعَ يُكَذِّبُ ذلك، فاليهودُ في هذه الأيامِ لا يَزيدونَ عن خمسةَ عَشَرَ مَلْيوناً في العالمِ أَجْمع، وكثيرٌ منهم لَيْسوا من أُصولِ يَهوديةٍ إِسرائيلية، أَيْ ليسوا من نَسْلِ إِسحاقَ ويَعقوبَ عِيْسٌ، وإنما هم من أُصولٍ غير إسرائيليةٍ دَخَلَتْ في الديانةِ اليهودية!.

وقد ادَّعى الفادي المفتري أَنَّ النبوة محصورةٌ في نَسْلِ إِبراهيمَ وإِسحاقَ ويَعقوبَ عَنْ النسلِ الموعودِ به ويَعقوبَ هِي نَسْلِ إِبراهيمَ وإِسحاقَ ويَعقوبَ إِلى المسيح»(١).

ومعنى قولِه هذا نفيُ نُبوَةِ الأَنبياءِ السابقين من غيرِ بَني إِسرائيل، والكفرُ بهم، مثلُ هودٍ وصالحٍ وشعيبٍ عليهم الصلاة والسلام، والكفرُ بهم كفرٌ بالله، فهذا مظهرٌ من مظاهر كُفْر الفادي بالله.

وصَرَّحَ الفادي المفتري بعد ذلك بنفي نُبُوَّةِ محمدٍ ﷺ. قالَ: «فإذا كانت النبوةُ محصورةً في بَني إسرائيل، حسبَ شَهادةِ التوراةِ والإِنجيلِ والقرآن، فكيف يكونُ محمدٌ نبياً؟»(٢).

إِنَّ المَفْتَرِي يَفْتَرِي ويَكْذِبُ على القرآن، ويَدَّعي أَنَّ القرآنَ حَصَرَ النبوةَ في بَنِي إِسرائيل، وهذا كَذِبٌ على القرآن، فقد ذَكَرَ القرآنُ قَصَصَ أُنبياءٍ من غيرِ بني إِسرائيل، مثلُ: نوحٍ وهودٍ وصالحٍ ولوطٍ ومحمد، عليهم الصلاة والسلام.

وقد صَرَّحَ المفتري بكفْرِهِ الصريح في نَفْي نبوةِ محمدٍ ﷺ: «فكيفَ يكونُ محمدٌ نبياً؟» وهو بهذا يُكَذِّبُ الآياتِ القرآنيةَ الكثيرةَ التي تُصَرِّحُ بنبوةِ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٠٠. (٢) المرجع السابق، ص١٠١.

محمدٍ ﷺ؛ كقولِه تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ أَشِدَّاهُ عَلَى ٱلكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ ۗ [الفتح: ٢٩]. وهذا مظهرٌ آخَرُ من مظاهر كُفْرِه بالله!.

ويُكَذِّبُ الفادي المجرمُ القرآنَ في تصريحِه بنبوةِ إِسماعيلَ ﷺ.

يُريدُ المفْتَري أَنْ يَتَّهِمَ القرآنَ بالتناقُضِ، فهو يَذْكُرُ أَنَّ إِسماعيلَ ﷺ كانَ رسولاً نبِياً، ثم يَذْكُرُ أَنَّ اللهَ لم يَبْعَثْ رسولاً نبياً للعَرَبِ قبل محمدٍ ﷺ!.

مع أنه لا تَناقُضَ بين آياتِ القرآن، فإسماعيلُ بنُ إبراهيمَ عَنَهُ اللهُ رسولاً إلى العربِ الذين كانوا في مكة، عندما تَمَّ بِناءُ الكعبة، وبذلك ثَبَتَتْ نُبُوتَهُ ورسالتُه!.. ولما نفى الله وُجودَ رسولِ نذيرٍ للعرب في الحجازِ قبلَ نبوةِ محمدٍ عَنِهُ إنما أرادَ نَفْيَ وُجودِ نبيِّ من زَمنِ قريب، لأَنَّ آخِرَ الأَنبياءِ هو عيسى عَنِهُ، وهو خاتَمُ أنبياءِ بني إسرائيل. وأَخْبَرَنا رسولُ اللهِ عَنَهُ عن عدم وُجودِ أنبياءَ بينَه وبينَ عيسى عَنهُ، وهي مدةُ ستةِ قُرونٍ تقريباً، فالآياتُ التي وَحمد عنه إرسالَ نَذيرٍ للعَرَبِ في الحجازِ تحدَّثَتْ عن الفترةِ بينَ عيسى ومحمد عَنهُ، ولا تَمتَدُ هذِه الفترةُ لتَنْفي نبوةَ إسماعيل، الذي كانَ قبلَ محمدٍ عليهما الصلاة والسلام بأكثرَ من أَلْفَيْ سنة!.

إِنَّ إِسماعيلَ نبيٌّ رسولٌ عليه الصلاة والسلام، وإِنَّ محمداً رسولُ الله وخاتَمُ النبيين عَلَيْه، هذا ما ذَكَرَهُ القرآن، وهذا ما نُؤمنُ به، ومَنْ أَنكرَ نُبُوَّتَهما علائم النبيين عَلَيْه، هذا ما ذَكرَهُ القرآن، وهذا ما قالَه الله في القرآن. وليست عالفادي المجرم - فهو كافرٌ بالله، لأنه كَذَّبَ ما قالَه الله في القرآن. وليست النبوةُ محصورةً في بني إسرائيل كما ادَّعى الفادي المفتري، فهناك أنبياء من غير بني إسرائيل، مثلُ هودٍ وصالحٍ عَلَيْه، لأنَّ الله بَعَثَ لكلٍّ أُمَّةٍ نذيراً، كما قالَ

تعالى: ﴿ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]. مع أَنَّ معظمَ الأَنبياءِ المذكورين في القرآنِ إِنما بُعِثوا لبني إسرائيل، وكانوا من بَني إِسْرائيل!!.

ووقف الفادي المفتري أمام بعضِ الآياتِ التي تُشْني على إسحاق ويعقوب، واستدلَّ بها على عدم نبوة إسماعيل. قال: «وذكر القرآنُ مِراراً أَنَّ إسحاقَ (الابنَ الثاني لإبراهيم) ويعقوب (حفيدَه) هما هبةُ اللهِ لإبراهيم، دونَ ذِكْرِ إِسماعيلَ (مع أنه بِكْرُ إِبْراهيم) فقال: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبُ كُلَّ هَدَيْنَا لَهُ وَاللهِ وَهَبْنَا لَهُ وَاللهِ وَهُبْنَا لَهُ وَاللهُ وَاللهِ وَهُ اللهِ وَهُبْنَا لَهُ وَاللهِ وَهُ اللهِ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُ اللهُ وَالَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْ

وما خَرَجَ به الفادي المفتري من الآياتِ غَيْرُ صَحيح، فبينما اكْتَفَتْ بعضُ الآياتِ أُخرى إِسماعيل، وأَثْنَتْ عليه كما أَثْنَتْ عليهما، عليهم جميعاً الصلاة والسلام.

فالآياتُ التي ذَكَرَتْ إِسحاقَ ويَعقوبَ ﷺ في سورةِ مريم، تَلَتُها آياتٌ أَثْنَتْ على إِسماعيلَ اللهُ عنه: ﴿وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِسْمَعِيلً إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًا ﴾ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًا ﴾ [مريم: ٥٤ ـ ٥٥].

وسورةُ الأنبياءِ التي أَثْنَتْ على إِسحاقَ ويعقوب عِنهِ: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَاللَّهِ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٧] أَثْنَتْ بعدَ ذلك على إِسماعيلَ عَلِي وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِينَ ﴾ على إسماعيلَ عَلِي وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِينَ ﴾ [الأنبياء: ٥٥].

وسورةُ الأَنعامِ التي ذَكَرَتْ إِسحاقَ ويَعقوبَ ﷺ: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥَ إِسْحَنَى وَيَعَقُوبَ ﷺ: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥَ إِسْحَنَى وَيَعَقُوبَ ﷺ بعد ذلك: ﴿وَاللَّهِ هَدَيْنَا ﴾ [الأنعام: ٨٦]. ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْمِنَا وَيُولُنُنَ وَلُوطاً وَكُلًّا فَضَلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٦].

وسورةُ الصافات التي تحدثَتْ عن إسحاقَ: ﴿وَبَثَرْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ السَّلِحِينَ ﴿ وَبَثَرْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ السَّلِحِينَ ﴿ وَطَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴾ الصَّلِحِينَ ﴿ وَطَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴾

ولما حَضَرَ يعقوبَ عَنَى الموتُ وأَرادَ أَنْ يطمئِنَ على تَدَيُّنِ أُولادِه، سألَهم عن مَنْ سيَعْبُدُونَ من بعده؟ فذكروا أنهم سيعبدونَ إِلٰه آبائِه، ومنهم عَمَّه إسماعيلُ، قال تعالى: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَكَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَنِعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ [البقرة: ١٣٣].

وقُدِّمَ إِسماعيلُ على إِسحاقَ ضمنَ ذِكْرِ مجموعةٍ من الأَنبياء، وذلك في قولِه تعالى: ﴿ قُولُوْا ءَامَنَكَا بِأَلَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ إِلَى إِلَيْهَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِلَيْهُونَ وَاسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونِ مِن زَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحْدٍ مِنْهُمْ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦].



### هل بلاد العرب للمسيح على الله العرب

ولا ننسى أَنَّ هذه الآيةَ لا تَتحدثُ عن كُلِّ النَّصارى، وإنما عن نصارى مخصوصين، هم القِسّيسون والرُّهبانُ الذينَ كانوا مع النَّجاشيِّ مَلِك الحبشة،

والذين تَأَثَّروا بالقرآنِ عندما سَمِعوه، وفاضَتْ أَعْيُنُهم من الدَّمْع، وأَعْلَنوا إِيمانَهم بالقرآنِ وبالنبيِّ عَلَيْ وهذا ما صَرَّحَتْ به الآياتُ التي بَعْدَ تلك الآية: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَّئَ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَقُوا مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا عَامَنَا فَأَكْنَبْنَ مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظَمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَنْبَهُمُ ٱللّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْمِيلًا اللّهُ اللّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتِ تَجْرِى مِن عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاهُ ٱلمُحْسِنِينَ ﴿ [المائدة: ٨٣ ـ ٨٥].

ولا تَتَحَدَّثُ الآياتُ عن النَّصارى الأَعداءِ المقاتلين الصليبيّين، الذين جَهّزوا الجيوشَ وغَزَوا بلادَ المسلمين، وسَفَكوا دِماءَهم! كما أَنها لا تتحدَّثُ عن النَّصارى الذين حارَبوا القرآن، وشَكَّكوا فيه، وخَطَّؤُوه، وَذمّوه وانتهكوه، من أَمْثالِ هذا الفادي المُعادي!.

وقد جَعَلَ الفادي عنوانَ سُؤالِه الواحِدِ بَعْدَ المئة: «بلادُ العَرَبِ للمسيح»! وهو عنوانٌ خطيرٌ مُثير، سَجَّلَ فيه الفادي آمالَه في أَنْ تكونَ بِلادُ العَرَبِ للنَّصارى، بأَنْ يَتَنصَّرَ أَهْلُها!.

وقالَ المفتري في كلامِه: «انتشرت المسيحيةُ في بلادِ العَرَب، ودَخَلَتْ قبائِلُها فيها، حِمْيَرُ وغَسَّانُ ورَبيعُ ونَجرانُ والحيرة، وكان بعضُ العربِ حاضِرين عيدَ الخمسين في أُورشليم، فحملوا أَخبارَ المسيحيةِ لبلادِهم... فلماذا اضطهدَ المسلمون المسيحيّين، فَقَتلوا بعضَهم، وأجبروا بعضَهم على الإسلام، ونَفُوا الباقين؟»(١).

وكلامُ الفادي غيرُ صَحيح، فلم تَنْتَشر النصرانيةُ في بلادِ العَرَب، ومعظمُ القبائلِ العربيةِ لم تَتَنَصَّرْ، وبَقِيَتْ على وثنيتِها، والذين تَنَصَّروا بعضُ القبائلِ العربية على أَطْرافِ بلادِ العَرَب، مثلُ نجران في منطقةِ تهامة والغساسنةِ في شمالِ الجزيرة على حدودِ الشام والرومان، والمناذرةِ على حُدودِ فارس.

ولما جاءَ الإِسلامُ، وجاهَدَ المسلمونَ الكافِرين، وفَتَحوا بلادَ الشام

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٠١ ـ ١٠٢.

والعراق، طَرَدوا الرومانَ من مِصْرَ والشام، وجَعَلوها بلاداً إِسْلامية، وأَخْضَعوا سُكّانَها لسلطان المسلمين، ولم يَضطهدوا النَّصارى فيها، ولم يُجْبِروهم على الدخولِ في الإسلام، لأنه لا إِكْراهَ في الدين. ومَكَّنوا النَّصارى من حريةِ الاختيارِ بدونِ إِكْراه، فدخَلَ معظمُهم في الإسلام، والذين بقوا على النصرانيةِ لم يَتَدَخَلُ بهم المسلمون!.

ثم ما دَخْلُ هذا الكلامِ عن النَّصارى في بلادِ العرب بأُخطاءِ القرآن؟ والفادي خَصَّصَ كِتابَه لاكتشافِ وتَسجيل أُخطاءِ القرآن!!.



### هل أكلت الشاة القرآن؟

ذَكَرَ الفادي المفتري آيةَ سورةِ الحِجْرِ التي تَكَفَّلَ اللهُ فيها بحفْظِ القرآن، وهي قولُه تعالى: ﴿إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

وذَكَرَ خرافةً تَتَنَاقَضُ مع الآية، تَقومُ على أَكْلِ شَاةٍ للوَرَقِ المكتوبِ عليه القرآن! قال: «روى ابنُ ماجه: قالَتْ عائشة: إِنَّ آيةَ الرَّجْمِ والرَّضاعةِ نَزَلَتا... وكانَ القرطاسُ المكتوبتانِ فيه تَحْتَ فِراشي. وماتَ رسولُ اللهِ ﷺ حينئذٍ، وفيما أَنَا مشغولةٌ بموتِه دَخَلَتْ بَهيمةٌ وأَكَلَت القرطاس»!.

وهذه خُرافةٌ مكذوبةٌ موضوعةٌ باطلة، لم تَرِدْ في حديثٍ صَحيح، وَرَدَّها علماءُ الحديث. ولا يَعْتَمِدُها إِلّا صاحبُ هوى مثلُ الفادي المفتري!! وَهَب الحادثةَ حَصَلَتْ، وأَنَّ الشاةَ أَكلَت الورقَ المكتوبَ عليه بعضُ آياتِ القرآن، الموجودِ في بيتِ عائشة، فهل معنى هذا أنه ضاع بعضُ آياتِ وسورِ القرآن؟ التي أَكلَتُها الشاة لم تَكُنْ هي النسخةَ الوحيدةَ المدوَّنةَ من القرآن، بل كانَتْ هناك عشراتُ النُّسَخِ في بيوتِ الصحابة، يمكنُ أَخْذُ الآياتِ المأكولةِ من أَيِّ نسخةٍ منها! إلّا إِذا هاجَمَت الغنمُ البيوتَ كُلَّها في وقتٍ واحد، وبَلَعَت النُّسَخَ كُلَّها في لحظةٍ واحدة!!.

وكم كانَ الفادي بَذيئاً فاقِدَ الذوقِ والأَدَبِ والحياءِ في تَعليقِه السَّمِجِ على تلكَ الأُكذوبة، حيثُ قال: «فإذا كان القرآنُ أَقوالَ الله، فلماذا لم يَحْفَظْهُ اللهُ من الضَّياع في جوفِ بَهيمة؟».



## حول إحراق عثمان المصاحف

أَثَارَ الفَادي الشبهاتِ حولَ إِحراقِ عثمانَ وَ المصاحفَ المحالفة لمصحفِه، واعتبرَ هذا طَعْناً في صحةِ القرآنِ وحِفْظِه، ودَليلاً على أَنَّ القرآنَ ليسَ من عندِ الله. ويَتناقَضُ مع قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبَدِيلاً ﴾ [الفتح: ٣٣]. فالآيةُ تُقررُ أَن سنةَ اللهِ لا تَتَبَدَّل، وعثمانُ بَدَّلَ القرآن، وهذا معناهُ أَنَّ القرآنَ ليس كلامَ الله، فلو كان كلامَ اللهِ لمنعَ اللهُ عُثمانَ من تَبديلِهِ!!.

قال الفادي المفتري في تَعْليقِه على الآيةِ السابقة: «أحرقَ عثمانُ بنُ عَفّان ـ ثالثُ الخلفاءِ الراشدين ـ جميعَ نُسَخِ القرآنِ التي تَختلفُ عن نسخَتِه، وأبقى على نسختِه التي كَتَبَها هو.

ونحنُ نسأل: أليستْ جَميعُ الأقوالِ التي تَختلفُ عن نسخةِ عُثْمان قُرآناً؟ فلماذا أَحْرَقَها؟ ولماذا لم تُحْفَظْ من الضَّياعِ بالنار إِنْ كانَتْ أقوالَ الله؟ ولماذا بَدَّلَ قرآناً بقُرآن، وأحرقَ الواحدَ وأبقى على الآخر؟»(١).

يَكذَبُ الفادي عندما يَدَّعي أَنَّ عُثمانَ كَتَبَ نسخَتَه من القرآن، وأَنه حَرَقَ كُلَّ النسخ المخالفةِ لها، ومَنْ يقرأُ هذا الكلامَ يَظُنُّ أَنَّ عُثمان أَلَّفَ القرآنَ من عنده، وأَنه حَرَّفَه وغَيَّرَه وبَدَّلَه، واستَغَلَّ منصبَه باعتباره خليفَةً، لإِقرارِ واعتمادِ نسختِه المبَدَّلَة المحَرَّفَة، وإتلافِ جميع النسخ الأُخْرى المخالفةِ لها.

ولا يَتَسِعُ المجالُ للحديثِ المفَصَّلِ عَن جَمْعِ القرآنِ وحِفْظِه والمراحلِ التي مَرَّ بها، إنما نُشيرُ إشارةً سريعةً إلى ذلك.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٠٢.

لقد جُمِعَ القرآنُ أيامَ رسولِ الله ﷺ بطريقَتَيْن: جَمْعُهُ في الصُّدور، بإِتْقانِ حِفْظِه من قِبَلِ الآلافِ الحُفّاظِ من الصحابة. وجَمْعُهُ في السُّطور، بكتابتِه على أدواتِ الكتابةِ الميسَّرةِ في عصرِهم، وهذا تَمَّ على أَيْدي العشراتِ من الصحابة. حيث كان الصّحابيُ يَكتبُ على أوراقِهِ بعضَ سورِ القرآن التي الصحابة. ومنهم مَنْ كَتَبَ فِصْفَه أَو ثلثَه أَو ربعَه أَو بعضَ سورِه.

وفي خلافة أبي بكر الصديق والمنطقة بدأت حركة الجهاد، واستشهد كثيرٌ من حُفّاظِ القرآن في المعارك، فدعت الحاجة إلى جَمْع القرآن، وألَّهمَ الله عمر والله النه أن يُشيرَ على أبي بكر والله بدلك، وكلَّفَ أبو بكر زيدَ بنَ ثابت ولله المسحف، وسَجَّلَ فيها القرآنَ مُرتَّبَ السورِ والآياتِ كما أَمَرَ الله رسولَه والله الله آية آية في العرْضة الأخيرة التي حَضَرها زيدُ بنُ ثابت والله المنها من المصحف أية آية في المصحف إلا بعد أن يأتيه صحابيُّ يَحفظُها حِفْظاً مُثْقِناً، ويأتيهِ بها مكتوبة عنده، ومعه شاهد آخر من الصحابة، وكان زيدٌ نفسُه حافظاً مُثْقِناً. وبهذا كان يشهدُ على كلِّ آيةٍ أربعة من الصحابة الحافظين، وكانت الآية مُدَوَّنةً مكتوبة.

والذي دَعا إلى الجمع الثالثِ للقرآنِ في خلافةِ عثمانَ هو بَقاءُ النُّسَخِ الخاصَّةِ مِن مصاحفِ بعضِ الصحابة في بيوتِهم، ولم تَكنْ على طريقةٍ واحدةٍ كما ذكرنا، فأدّى هذا إلى اختلافٍ في بعْضِ تلك النُّسَخ، في ترتيبِ بعضِ السور والآيات، للأسبابِ التي أشَرْنا لها، وكانَ كُلُّ واحدٍ يُقْرِئُ الآخرين من نسختِه التي قد تخالفُ بعض النسخ، فألهم اللهُ حذيفةَ بنَ اليَمانِ وَلِيُّهُ أَنْ يُشيرَ على الخليفةِ عثمان بجمع جديدٍ للقرآن، لاعتمادِ النسخةِ الجديدةِ وإلغاءِ ما سواها من النسخ المخالفة!

فشكَّلَ عثمانُ لجنةً من الصحابةِ برئاسةِ زيدِ بنِ ثابتٍ لإِعادة جَمْع القرآن، على أساسِ النسخةِ التي كَتَبَها زيدٌ زمنَ الصديق، وأجمعت اللجنة على النسخةِ الجديدة، ثم نَسخَ منها عدة نُسَخ، أُرسلَتْ إلى العواصمِ الإِسلامية في مكة واليمن والبصرة والكوفة والشام، وأجمع الصحابةُ على اعتمادِ تلكَ النَّسْخة، بعدَ تَرَدُّدٍ من بعضِهم كعبد الله بن مسعود وَ المصحف عادَ ووافق الصحابة على إجماعهم. وسُمِّي ذلك المصحف «المصحف العثمانيّ»، نسبةً إلى الخليفةِ عثمانَ الذي جُمِعَ في عهده، وبما أنه نالَ إجماع جميع الصحابة وإقرارَهم، لذلك سُمِّي «المصحف الإمام»!.

عند ذلك أَمَرَ عُثمانُ وَ الله الله عَندَه مصحف كاملٌ أو جزءٌ منه، أو بعض سورٍ منه أنْ يَحرقَ ما عندَه؛ لأنه قد يختلفُ في ترتيبِ بعض آياتِه وسورِه عن ما جاءَ في «العَرْضَةِ الأَخيرة»، التي عَرَضَ فيها جبريلُ القرآنَ على رسولِ الله عَلى وبندلك أُحْرِقَتْ تلكَ النَّسَخُ غيرُ الكاملةِ للقرآن، واعْتُمِدَ المصحفُ العثماني الإِمامُ، وكان هذا من مظاهرِ حفظِ اللهِ للقرآن!.

ولقد مَدَحَ عليُّ بنُ أبي طالب عندما كان أميراً للمؤمنين جَمْعَ عثمانَ للمصحف، وإحْراقَه المصاحفَ المخالفة بقولِه: لا تَقولوا في عثمانَ إلّا خَيْراً، فواللهِ ما فَعَلَ ما فَعَلَ إلّا عن موافقةٍ مِنّا، ولو كنتُ مكانَ عُثْمانَ لفعلْتُ ما فَعَلَ عُثْمان!!.



# كيف يضل الله الإنسان ثم يعذبه؟

ذَكَرَ الفادي سِتَّ آياتٍ تُخبرُ أَنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ويَهْدي مَنْ يشاء؛ منها قولُه تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهَ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ [المدثر: ٣١] وقولُه تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ اللهُ فَهُو اللهُ هَدُ اللهُ فَهُو المُهْتَدِى فَمَن يُضْلِلْ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَنْسِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ تَعَالَى اللهُ اللهُ فَهُو المُهْتَدِى وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَنْسِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ تَعَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ فَهُو المُهُ اللهُ فَا الأعراف: ١٧٨ ـ ١٧٩].

واعترضَ على ما تُقَرِّرُهُ هذه الآيات، واعتبرَه لا يَتفقُ مع رحمةِ اللهِ وعَدْلِه؛ قال: "ونحنُ نَسأل: أَيُّ إِلْهِ هذا، الذي يُضِلُّ الناسَ الذينَ خَلَقَهم، ليَملاً بِهم جهنَّم، بعدَ أَنْ قضى بهذا منذُ الأَزَل قضاءً مُبرماً لا مَفَرَّ منه بالضَّلالةِ والعذاب؟ فأينَ كرامةُ الإِنسان؟ وأينَ حريةُ إِرادتِه؟ وما معنى الأوامِر والنَّواهي والشرائع، والترغيب بالثوابِ والتحذيرِ بالعقاب؟ "(1).

يُريدُ الفاديَ أَنْ يَقول: كيفَ يُضِلُّ اللهُ النّاسَ الذينَ خَلَقَهم؟ وكيفَ كَتَبَ عليهم الضلالَ منذُ الأَزَل؟ وكيف خَلَقَهم إلى النار؟ وإذا كانوا مَخْلوقينَ إلى النارِ فأين إرادَتُهم واختيارُهم؟ وما فائدةُ التكاليفِ والشرائع والأوامر؟.

يتكلمُ الفادي عن قضيةٍ معروفةٍ في الفكر الإسلاميِّ بقضيةِ «الجَبْرِ والاختيار» وهل الإِنسانُ مُسَيَّرٌ أَو مُخَيَّر؟ وكَثُرَ حولَهَا الكلامُ عند رجالِ الفرقِ الإسلامية.

وقد كانَ كَلامُ القرآنِ واضِحاً حولَ هذه القضية. ونُلَخِّصُ الكلامَ عنها بالإشاراتِ السريعةِ التالية:

اللهُ الخالقُ لكُلِّ شيءٍ في هذا الوُجود، وكُلُّ شيء يكونُ بإِذْنِ الله ومشيئتِه وإِرادتِه، وحاشَ لله أَنْ يَقعَ شيءٌ في الكونِ رَغْماً عنه، فالخيرُ والشرّ، والكفرُ والإيمان، والطاعةُ والمعصية، كلُّ ذلك بإرادتِه سبحانه، لكنَّه لا يَرضىٰ الكفْرَ والمعصيةَ والشَّرّ، ولا يَقْبَلُ ذلك من أصحابِه، ولذلك يُعاقِبُهم عليه، أمّا الإيمانُ والطاعةُ فإنه يَرضاهما، ويقبَلُهما من أصحابهما، ويثيبهُم عليهما!.

وكَرَّمَ اللهُ الإِنسانَ الذي خَلَقَه، ومَنَحَه القدرةَ على اختيارِ ما يُريد، ولم يُجبِرْه على أَيِّ شيء، إِيماناً أَو كفراً، طاعةً أَو معصية، فالإِنسانُ يختارُ طريقَه بحريتِه وإرادتِه، يمكنُ أَنْ يَختارَ الإِيمانَ والطاعة بحريتِه وإرادتِه، ويمكنُ أَنْ يَختارَ الكِفرَ والضلالَ بإِرادتِه وحريتِه، واللهُ لا يُجْبِرُه على هذا، ولا على هذا!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٠٣٠.

لكنَّ الإِنسانَ لا يَختارُ إِحدى الطريقَيْن إِلَّا بمشيئةِ اللهِ وإذنِه وإِرادتِه؛ لأَنه لا يَحدثُ شيءٌ في الكونِ إِلَّا بإِذْنِه ومشيئَتِه كما قَرَّرْنا، فالمؤمنُ يؤمنُ بمشيئةِ اللهِ أَيضاً!.

ومشيئةُ اللهِ مشيئَةُ علْم أَوَّلاً، أَيْ أَنَّ اللهَ يَعلمُ أَنَّ فُلاناً سيؤمن، وأَنَّ فلاناً سيخفُر، وعِلْمُه بذلك منْذُ الأَزَل، قبلَ خَلْقِه سبحانه السمواتِ والأَرض، فيكونُ إِيمانُ المؤمن وكُفْرُ الكافر تَحْقيقاً لما عَلِمَه اللهُ وشاءَه وقَدَّرَه وأرادَه!.

ومن المعلومِ أَنَّ اللهَ لا يُحاسِبُ الإِنسانَ إِلَّا على ما كَسَبَه وعَمِلَه وفَعَلَه، فهو سبحانه لا يُحاسِبُه على ما عَلِمَه منه، ولكنْ يُحاسبُه بعد فِعْلِه المتفقِ مع ما عَلِمَه منه، وهو مُخَيَّرٌ في ما سيفْعَلُه ويَختارُه!.

ومنها قولُه تعالى: ﴿إِنَّ هَلَاهِ تَذَكِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ لَيْ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِهِ مِنَ أَعَدٌ لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا﴾ [الإنسان: ٢٩ ـ ٣١].

بقيتْ في هذه القضيةِ مسأَلة؛ وهي: مَنْ هو الذي يَشاءُ اللهُ هدايتَه؟ ومَنْ هو الذي يَشاءُ اللهُ هدايتَه؟ ومَنْ هو الذي يَشاءُ اللهُ إضْلالَه؟.

يَشَاءُ اللهُ هدايةَ الشخص الذي يَختارُ الإِيمانَ والهدى ويُريدُه، ويتوَجَّهُ إِليه، ويَرغبُ فيه، فهذا يُعينُه اللهُ ويُثَبِّتُه عليه، ويُحِبُّه ويَرضى عنه، ويُثيبُه على ما فعلَ جَنَّاتِ النعيم.

ويَشاءُ الله إضْلَال الشخصِ، الذي يَختارُ الكفرَ والضَّلال، ويَرفضُ الإِيمانَ والهدى، ويَسيرُ في طريقِ الانحرافِ والفساد، ويُحصي اللهُ عليه جرائمَه، ويُحاسبُه على أَفعالِه، ويُعَذِّبُه في نارِ جهنَّم.

ومن الآياتِ الصريحةِ في تقريرِ هذه الحقيقةِ قولُه تعالى: ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلَنهَا مَذْمُومًا يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلَنهَا مَذْمُومًا مُرْحُورًا ﴿ وَهَ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيَهُم مَشْكُورًا ﴿ وَهَ كُلُآءِ وَهَ كُلْآءِ وَلَا كَانَ عَطَآءُ رَبِكَ مَعْطُورًا فَي انْظُر كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلَآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٨ ـ ٢١].



## بين قدر الله وإرادة الإنسان

ذَكَرَ الفادي أَربعَ آياتٍ تُقَرِّرُ أَنَّ كُلَّ شيء يَقعُ في هذا الوجودِ إِنَّما يكونُ بِقَدَرِ اللهِ ومشيئَتِه وإِرادَتِه، سواء كانَ الشيءُ خَيْراً أَو شَرّاً. منها قولُه تَعالى: ﴿إِنَّ اللهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدَّ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَّرًا ﴾ [الطلاق: ٣]. وقولُه تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩ ـ ٥٠].

وخَطَّأَ المفتري هذه الآياتِ ورَفَضَ ما تُقَرِّرُه، واعترضَ عليها قائلاً: «من هذهِ الآياتِ وغيرها كثيرٌ يَرى الإِسلامُ أَنَّ كُلَّ ما يَقَعُ في الوجودِ من خيرٍ وشَرِّ هو من عندِ الله! فيكونُ اللهُ عِلَّةَ الشُّرورِ ابتداءً، وتكونُ رسالةُ الأَنبياءِ وتكليفهُم

بالكرازةِ والدعوةِ عَبَثٌ لا ضرورةَ له ولا فائدَة فيه! . . وهذا بعكْسِ تعاليمِ الكتاب المقَدَّس».

وبعدما أورد بعض كلام المسيح في الأناجيل عن حرية الإنسان وإرادتِه قال: «وقال الفلاسفةُ في البيانِ النظريِّ عن الحيوان: إنَّه الجسمُ الحَسَّاسُ المتحركُ بالإِرادة. فإذا كان حَدُّ الحيوانِ البهيميِّ أَنه متصَرِّفٌ بالإِرادة، فكيفَ نتصوَّرُ أَنَّ الإِنسانَ \_ أَشْرَفَ مخلوقاتِ اللهِ في عالم الحِسِّ \_ عاجِزٌ، مَجْبُورٌ على العصيانِ أو الطاعة؟ وإذا كان هناك إجبارٌ فما فائدةُ العَقْل؟»(١).

يَتَحَدَّثُ الفادي المفتري عن قضيةِ الإِيمانِ بالقَدَر، ولذلك جَعَلَ عنوانَها: «اللهُ قَدَّرَ الشُّرور»! وهذه القضيةُ مرتبطةٌ بالقضيةِ السابقة، التي أَثارَها في السؤالِ السابق، قضيةِ «الجَبْرِ والاختيار».

ونَدْعو إلى استصحابِ ما قُلْناهُ في المسألةِ السابقةِ ونحنُ نناقشُ الفادي في كلامِهِ عن الإِيمانِ بقَدَرِ الله.

نقررُ بدايةً أَنَّ الإِيمانَ بالقَدَرِ جُزْءٌ سادسٌ من أَركانِ الإِيمانِ، وإِذا لم يؤمن الإنسان بالقدرِ كان كافراً، حَتّى لو آمَنَ بأَركانِ الإِيمانِ الخَمسةِ الأُخرى: الإِيمانُ بالله، وملائكتِه، وكتبِه، ورسلِه، واليوم الآخِر.

ويَقومُ الإِيمانُ بالقَدَرِ على حقيقةِ أَنَّ كُلَّ شيء يَقَعُ في هذا الوجودِ يكونُ بقَدَرِ اللهِ، وحاش لله أَنْ يقعَ شيءٌ في الوجودِ رَغْماً عنه، فاللهُ هو الذي قَدَرَ كُلَّ شيءٍ وأَرادَه وشاءَه.

والآياتُ التي تُقَرِّرُ هذه الحقيقةَ كثيرة. منها قولُه تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِقْدِرٍ ﴿ السَّمَانُ اللَّهِ وَحِدَّةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ [السَّمر: ٤٩ ـ ٥٠]. وقولُه تعالى: ﴿ اللَّهِ مُلُكُ السَّمَاوَتِ وَٱلأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ حُكُلً شَيْءٍ فَقَدَّرَمُ نَقَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٠٣ \_ ١٠٤.

وهذا معناهُ أَنَّ اللهَ قَدَّرَ كُلَّ شيءٍ في الوجودِ وأَرادَه، وجاءَ هذا الشيءُ كما قَدَّرَهُ اللهُ وأَرادَه، سواءٌ كانَ هذا الشيءُ خَيراً أَو شَرّاً، هُدى أَو ضَلالاً، طاعةً أَو معصية. . وهذا معناهُ أَنَّ الشُّرورَ والمصائبَ تكونُ بقَدرِ اللهِ سبحانه؛ لأنها إِنْ لم تَكُنْ بقَدرِ اللهِ وإرادتِه يكونُ أصحابُها قد فَعلوها رَغْماً عن الله، ويكونونَ بذلك قد قَهَروهُ وغَلَبوهُ، وأَعْجَزوهُ وهَزموه!! .

وليس معنى كونِ الشُّرورِ واقعةً بقَدَرِ اللهِ وإِرادتِه أَنَّ اللهَ راضٍ عنها مُحِبُّ لأصحابِها، أَو أَنَّ اللهَ مُحِبُّ لهذه الشرورِ راغبٌ فيها وآمِرٌ بها، فإنَّ اللهَ لا يَرضى عن الشرور، ولا يُحِبُّ أصحابَها، ولا يَأْمُرُ بها سبحانَه. ولذلك رَدَّ الله على الذين بَرَّروا فواحِشَهم بأَنَّ اللهَ يُحِبُّها ويأْمُرُهم بها بقولِه: ﴿ وَإِذَا فَعَكُوا فَكِشَةَ عَلَى الذين بَرَّروا فواحِشَهم بأَنَّ اللهَ يُحِبُّها ويأْمُرُهم بها بقولِه: ﴿ وَإِذَا فَعَكُوا فَكِشَةَ فَاللهُ مَا اللهِ مَا كَانَهُ لَا يَأْمُرُ بِالفَحْشَاتِ اللهَ اللهِ مَا لَكُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا عَلَى اللهِ مَا لَهُ لَكُونَ عَلَى اللهِ مَا لَكُونَ عَلَى اللهِ مَا لِللهُ لَا يَأْمُرُ بِالفَحْشَاتِ اللهِ اللهِ مَا لَكُونُ عَلَى اللهِ مَا لَهُ لَا يَعْلَى اللهِ مَا لَهُ لَا يَعْلَى اللهِ مَا لَهُ اللهِ مَا لَا عَلَى اللهِ مَا لَا عَلَى اللهِ مَا لَهُ لَا أَمَى رَبِي بِالْقِسْطِ ﴾ [الأعراف: ٢٨ - ٢٩].

ولقد فَرَّقَ القرآنُ بينَ تقديرِه للكفرِ وعَدَم رضاهُ به، وبينَ تقديرِه للإِيمانِ والشكرِ ورِضاهُ به. قالَ تعالى: ﴿إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَ اللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمُ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ ۗ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُ ۗ وَلَا تَزِرُ وَإِزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الزمر: ٧].

وهذا مَعناهُ أَنَّ القرآنَ يُفَرِّقُ بينَ القَدَرِ والرِّضا والإِرادةِ والمحَبَّة، فليس كُلُّ ما يُريدُهُ اللهُ يُجِبُّه، فالشُّرورُ كلُّ ما يُريدُهُ اللهُ يُجِبُّه، فالشُّرورُ يُقدِّرُها اللهُ ويُريدُها، لكنَّه لا يَرضى عنها ولا يُجِبُّها، ولذلكَ يُعاقبُ أَصحابَها، أَمّا الطاعاتُ فإِنَّ اللهَ يُقدِّرُها ويَرضى عنها، ويُريدُها ويحبُّها، ولذلك يُثيبُ أَمّا الطاعاتُ فإِنَّ اللهَ يُقدِّرُها ويَرضى عنها، ويُريدُها ويحبُّها، ولذلك يُثيبُ أَصحابَها!!

ومِن كُرْهِ اللهِ للشَّرورِ أَنه نهى عنها، ومن محبتِه للطاعاتِ أَنه أَمَرَ بها، وأَرسلَ رسلَهُ بالدعوةِ إِلى الخيرِ، والأَمْرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر.

ومن جانبٍ آخَر، فإنَّ اللهَ مَنَحَ الإِنسانَ حريةَ الاختيار، والقدرةَ على الاختيار، وتمكينه من الاختيار، ولم يُجْبِرُه على شيء، ولم يُكْرِهْهُ على اختيارِ شيء.

عند الإنسانِ الكافرِ قدرةٌ على اختيارِ الكفر، وعندَ الإِنسانِ المؤمنِ قدرةٌ على اختيارِ الكفر، وعندَ الإِنسانِ المؤمنِ قدرةٌ على اختيارِ الإيمان، لم يَمنع اللهُ الكافرَ عن كُفْرِه بالقَسْرِ والإِكراه، ولم يُجبر اللهُ المؤمنَ على الإِيمانِ إِجباراً، فالكافرُ كَفَرَ باختيارِه، والمؤمنُ آمَنَ باختيارِه.

لكنَّ اللهَ شاءَ كُفْرَ الكافرِ وأَرادَه، بمعنى أَنه عَلِمَهُ منذُ الأَزَل، وقَدَّرَهُ بقدرته، وأرادَه بإرادتِه الكونيةِ العامة، وكان الكافرُ بكفرِه مُتَوافقاً مع علمِ اللهِ وقدرتِه وإرادتِه، ويُحاسبُه اللهُ عليه؛ لأَنَّه نَهاهُ عنه وكرهَهُ ولم يَرْضَهُ منه.

أُمَّا إِيمَانُ المؤمنِ فَإِنَّ اللهَ شَاءَهُ وأَرادَه، بمعنى أَنَّه عَلِمَه منذُ الأَزَل، وقَدَّرَهُ بقدرَتِه، وأَرادَه بإِرادتِه الكونية والشرعية، والمؤمنُ بإِيمانِه متوافقٌ مع عِلْم اللهِ وقدرتِه وإرادتِه، واللهُ يُحِبُّ ذلك ويَرْضاهُ، ويتقبَّلُهُ منه، ويُثيبُه عليه.

بهذا البيانِ الواضحِ يتمُّ التوفيقُ والتنسيقُ بين قَدَرِ اللهِ وقُدْرَةِ الإِنسان، وكُرْهِ اللهِ للشرورِ التي يَختارُها الإِنسانُ الشَّرير، ومحبةِ اللهِ للطاعاتِ التي يَختارُها الإِنسانُ المطيع!! وعلى هذه الضَّرير، ومحبةِ اللهِ للطاعاتِ التي يَخْتارُها الإِنسانُ المطيع!! وعلى هذه الحقيقةِ آياتٌ عديدة، منها قولُه تعالى: ﴿إِنَّ هَلْإِهِ تَذْكِرَةٌ فَهَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَّهُ إِنَّ أَللَهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا ﴿ يَدُخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظّلِمِينَ أَعَدَ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيًا ﴾ [الإنسان: ٢٩ ـ ٣١].

وقولُه تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٧ ـ ٢٩].

وقولُه تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ۞ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ اللَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمُغْفِرَةِ﴾ [المدثر: ٥٤ ـ ٥٦].

وبعدَ هذا نعرفُ جهلَ الفادِي الجاهلِ في اعتراضِه على قدرِ اللهِ قائلاً: «كيف نَتَصَوَّرُ الإِنسانَ أَشَرفَ مخلوقاتِ الله في عالمِ الحِسّ، أَنه عاجزٌ مَجْبورٌ على العصيانِ أَو الطاعَة؟! وإذا كانَ هناكَ إِجبارٌ فما فائدةُ العَقْل؟!».







### ذكر المرفوع بعد المنصوب

قَالَ اللهُ ﷺ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّدِعُونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَلا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ﴾ [المائدة: ٦٩].

خَطَّأَ الفادي الجاهلُ الآية، لأنَّ كلمةَ ﴿ وَٱلصَّدِعُونَ ﴾ فيها مرفوعةُ بالواو، مع أنها معطوفةٌ على اسم "إِنَّ» المنصوب، ولذلكَ جَعَلَ عنوانَ تخطئتِه: "رَفْعُ المعطوفِ على المنصوب»، وهذا خَطَأُ نحويّ؛ لأنَّ المعطوف على المنصوب منصوب، وقالَ الجاهلُ في تخطئتِه: "وكانَ يجبُ أَنْ يُنْصَبَ المعطوفُ على اسم "إِنَّ» فيقول: "والصابئين» كما فعلَ هذا في سورةِ البقرةِ وسورةِ الحج. . . »(١).

لقد ذَكَرَ القرآنُ أَصحابَ الدياناتِ المعروفةِ في ثلاثٍ من سُورِه:

١ ـ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَرَىٰ وَالصَّدِعِينَ مَنْ
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَدلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٦٢].

٢ ـ وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِئِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ
 وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ ﴾ [الحج: ١٧].

٣ ـ وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِئُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا . . . ﴾ [المائدة: ٦٩].

ولا إِشكالَ على آيةِ سورةِ البقرة؛ لأَنَّ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ في محلِّ نَصْب اسم «إنَّ» و ﴿ ٱلنَّصَدَرَىٰ ﴾ معطوفةٌ عليها في محلِّ نَصْب، و ﴿ ٱلنَّصَدَرَىٰ ﴾ معطوفةٌ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٠٧.

عليها منصوبة، ﴿وَالْصَّنِعِينَ﴾: معطوفَةٌ عليها منصوبةٌ بالياء. وخَبَرُ «إِنَّ» اسْمُ الموصولِ ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ﴾. والتقدير: إِنَّ المؤمنين واليهودَ والنَّصارى والصابئين المقبولُ منهم هو المؤمنُ باللهِ واليوم الآخِر.

ولا إِشكالَ على آيةِ سورةِ الحج؛ لأَنَّ: ﴿وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّائِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْضَارَىٰ وَالْفَائِينَ اللَّهِ عَلَى اللهِ ﴿إِنَّ»، وهو ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾، وخَبَرُ ﴿وَالَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَخَبَرُ ﴿إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّ

والمشكلةُ في آيةِ سورةِ المائدة، لأنَّ ظاهِرَها عَطْفُ المرفوعِ ﴿وَالصَّدِئُونَ﴾ على المنصوبِ ﴿ اَلَذِينَ ءَامَنُوا﴾ الذي هو اسْمُ «إِنَّ»، وهذا لَا يَجوزُ في اللغةِ والنحو، ولذلك اعْتَبَرَهُ الفادي خطأً نحوياً!.

والراجحُ أَنَّ آيةَ سورةِ المائدةِ مُكَوَّنَةٌ مَن جملتَيْن:

الجملةُ الأُولى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾. وهي تتحدَّثُ عن المؤمنينَ المسلمينَ من أُمَّةِ محمدٍ ﷺ، وتُقَرِّرُ فَلاحَهم عندَ الله. والراجحُ أَنَّ خبرَ «إِنَّ» محذوف، والتقديرُ: إِنَّ المؤمنين مفلحون.

الجملةُ الثانية: ﴿وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالْصَّنِئُونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

والراجعُ أَنَّ الواوَ في ﴿وَالَذِينَ هَادُوا﴾ حرفُ استئنافٍ وليستْ حَرْفَ عَطْف، والجملةُ بَعْدَها استئنافيةٌ وليستْ معطوفةً على ما قبلَها، والراجعُ أَنَّ ﴿الَّذِينَ هَادُوا﴾ في محلِّ رفْع مبتدأ. والواوُ في ﴿وَالصَّنِعُونَ﴾ حرفُ عطف، ﴿وَالصَّنِعُونَ﴾ مرفوعةٌ لأَنَّها معطوفةٌ على المبتدأ ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، و﴿النَّصَدَىٰ﴾ مرفوعةٌ لأَنها معطوفةٌ على المبتدأ. والراجعُ أَنَّ خَبَرَ المبتدأ هو اسْمُ الموصول ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ منهم هم المفلحون!!.

وعلى هذا التوجيهِ يكونُ مَعْنى الآية: المؤمنونَ من أُمَّةِ محمدٍ عَلَيْ

مُفْلِحون فائزون. واليهودُ والصابئون والنصارى لا يُقْبَلُ منهم إِلَّا مَنْ آمَنَ باللهِ واليوم الآخر.

وبهذا نعرفُ أَنه لا خَطَأَ نحوياً في الآية، وأَنها ليستْ من عَطْفِ المرفوعِ على المنصوب كما فهمَ الفادي الجاهل، وإنما هي من استئنافِ جملةٍ بعدَ جملة!.



## الفاعل لا يكون منصوباً

قــال تــعــالــى: ﴿وَلِذِ ٱبْتَـنَىٰٓ إِبْرَهِـَمَ رَيْهُ بِكَلِمَلتِ فَأَتَـمُهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّمَٰ قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِيُّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّللِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤].

زَعَمَ الفادي الجاهلُ أَنَّ ﴿ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ في جملةِ ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ فاعلُ الفِعْل ﴿ يَنَالُ ﴾، وبما أنه فاعلٌ فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعاً ، ولا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الجملةُ هكذا: لا يَنالُ عهدي الظالمون! وقد أَخْطَأ القرآنُ في نَصْبِ الجملةُ هكذا: لا يَنالُ عهدي الظالمون! وقد أَخْطَأ القرآنُ في نَصْبِ ﴿ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ لأَنَّ الفاعلَ لا يكونُ منصوباً! .

وهذا الكلامُ دَلَّ على جَهْلِ الفادي باللغةِ العربيةِ وقواعدِها. إِنَّ ﴿ عَهْدِى ﴾ هو الفاعل، و﴿ الظّلِمِينَ ﴾ مفعولٌ به منصوب. ومَعْنى ﴿ يَنَالُ ﴾ هنا: يَصِلُ ويُصيبُ. أَيْ: لا يَصِلُ عهدي الظالمين من ذريتِك. وليسَ مَعْنى ﴿ يَنَالُ ﴾ هنا: يَأْخذ، إِذْ لو كانَ كذلك لكانَ فاعِلُه «الظالمون»، ولكان المعنى: لا يَأْخُذُ عَهْدي الظالمون.

فجملةُ ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ ﴾ تُريدُ أَنْ تُقَرِّرَ أَنَّ عَهْدَ اللهِ لا يَصِلُ الظالمين.



### المبتدأ مؤنث والخبر مذكر

قال تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٧] خَطَّأُ الفادي الجاهلُ الآيةَ لأَنَّ خَبَرَ «إِنَّ» مُذَكَّرٌ ﴿قَرِيبُ ﴾، مع أَنَّ اسْمَها مُؤَنَّث

﴿رَحْمَتَ ٱللَّهِ ﴾، والأَصْلُ أَنْ يَتْبَعَ الخَبرُ المبتدأَ في التذكيرِ والتأنيث، فالأَصْلُ أَنْ تكونَ الآيةُ هكذا: إنَّ رحمةَ الله قريبةٌ من المحسنين.

ولتَوجيهِ تَذْكيرِ خَبَرِ "إِنَّ» في الآية نَقول: يَجبُ أَنْ يَتبعَ الخَبَرُ المبتدأَ في التذكيرِ والتأنيث، إذا كانَ المبتدأُ مُؤَنَّثاً تَأْنيثاً حَقيقياً، ولم يَفْصِلْ فاصلٌ بينَ المبتدأ والخَبَر. تَقُولُ: عائشةُ قريبةٌ منا.

فإذا كانَ تأنيثُ المبتدأ غيرَ حقيقيّ جازَ في خَبَرِه التَّذكيرُ والتَّأْنيث. وتَأْنيثُ ﴿رَحْمَتَ﴾ غيرُ حقيقيّ؛ لأَنها ليستْ أُنثى حقيقية. وقد فَصَلَ لَفْظُ الجلالةِ ﴿اللَّهِ﴾ بين اسْم «إِنَّ» وخَبَرِها: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ﴾.

وهذه الآيةُ كقولِهَ تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: . [٦٢] فتأنيتُ الساعةِ غيرُ حقيقي، وفَصَلَ فعلُ ﴿تَكُونُ﴾ بين الكلمتيْن، فجاءَتْ كلمةُ ﴿وَرِيبًا﴾ مُذَكَّراً وليستْ مؤنثة! .

وهناكَ حكمةٌ أُخْرى لتذكيرِ خَبَرِ «إِنَّ» في الآية، وهي أَنَّ كلمةَ ﴿قَرِيبُ ﴾ مجاورةٌ لكلمةِ «الله»، فمن غيرِ المناسبِ أَنْ تُؤَنَّت ﴿قَرِيبُ ﴾، لهذه المجاورة اللفظية، من بابِ تنزيهِ اللهِ عن شُبهةِ التأنيثِ اللفظي!!.

# (\dagger\_4)

### تأنيث العدد وتذكير المعدود

قَالَ اللهُ عَن أَسباطِ بني إِسرائيل: ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًّا ﴾ [الأعراف: ١٦٠].

العددُ في الآيةِ مُؤَنَّتْ ﴿أَثْنَتَ عَشَرَةَ ﴾. والمعدودُ مذكَّر ﴿أَسَبَاطًا ﴾ لأَنَّه جمعُ «سَبْط» وهو مذكَّر.

وقد خَطَّأَ الفادي الجاهلُ الآية، وقال: «كانَ يَجبُ أَنْ يُذَكِّرَ العَدَدَ ويَأْتي بالمعدود مُفْرَداً، فيقول: وقَطَّعْناهم اثْنَيْ عَشَرَ سَبْطاً»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٠٧.

والراجعُ أَنَّ ﴿ أَتْنَقَ عَشْرَةً ﴾ حالٌ منصوب، وصاحبُ الحالِ ضميرُ «هُمْ» الذي هو في مَحَلِّ نَصْب مفعول به، في ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ ﴾ ، وهو يَعودُ على بني إسرائيل. والراجعُ أَنَّ ﴿ أَسَبَاطًا ﴾ بَدَلٌ من ﴿ أَتْنَقَ عَشْرَةً ﴾ منصوب. أَيْ: قَطَّعْناهم أُمماً . والراجعُ أَنَّ ﴿ أَمَماً ﴾ بَدَلٌ من ﴿ أَسَبَاطًا ﴾ منصوب. أَيْ: قَطَّعناهم أُمماً .

ولا تَصلحُ ﴿أَسْبَاطًا﴾ أَنْ تَكونَ تَمييزاً للعَدَدِ ﴿أَثَنَتَ عَشَرَةَ ﴾ لأَنَّ شَرْطَ تَمييزِ العَدَدِ محذوف، والتقدير: تَمييزِ العَدَدِ محذوف، والتقدير: قَطَّعناهم اثنتى عَشْرَةَ فرقةً أَو قبيلةً أَو أُمَّةً.

وبما أَنَّ التمييزَ المحذوفَ مؤنَّثُ مُفْرَد، فقد زالَ اعتراضُ الفادي. وصارَ تركيبُ الآيةِ هكذا: وقَطَّعْناهم اثْنَتَي عشرةَ فِرْقَةً أَسباطاً أُمماً.. واتَّفَقَ العددُ مع المعدودِ في التأنيث، وجاءَ المعدودُ التمييزُ مفرداً، فلا إِشكالَ في الآية.

# **⟨**\(\frac{1}{2}\)

## جمع الضمير العائد على المثنى

قال تعالى: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمٌ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمُّ ثِيَابٌ مِّن نَّادٍ . . . ﴾ [الحج: ١٩].

خَطَّأَ الفادي صياغَةَ الآية، فكلمةُ ﴿خَصْمَانِ﴾ مُثَنَّى، والجملةُ الفعليةُ بَعْدَها صفةٌ لها، والفاعلُ في ﴿ٱخْضَمُوا﴾ واو الجماعة يَعودُ على المثَنَّى ﴿خَصْمَانِ﴾ قال: «وكانَ يَجِبُ أَنْ يُثَنِّى الضميرُ العائدُ على المُثنِّى، فيقول: هذانِ خصمانِ اخْتَصَمَا في ربهما...»(١).

﴿ هَلَانِ ﴾: اسْمُ إِشَارةٍ مُثَنّى في مَحَلِّ رفْع مبتداً. و ﴿ خَصْمَانِ ﴾ خَبرُه مرفوع، والكلمتانِ مُثنّى لَفْظاً، لكنهما تُشيرانِ إِلى جَمْع، لأَنهما ليسا رَجُلَيْن مُخْتَصِمَيْن، وإِنما فَريقان مختصمان، وكلُّ فريق مُكَوَّنٌ من عِدَّةِ أَفْراد، فريقُ الكافرين وفريقُ المؤمنين.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٠٧.

ولذلك جاءَ الخَبرُ ﴿خَصْمَانِ﴾ مثنى مراعاةً لاسم الإِشارةِ المثنّى «هذان»، وجاءَ الضميرُ العائدُ عليه جمعاً ﴿ٱخْصَمُوا فِي رَبِّمٍ ۗ مَ مراعاةً لعَدَدِ أفرادِ الفريق، والفريقُ جَمْع. ولذلك جاءَ بعد ذلك قولُه: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ شِيَابٌ مِن نَّارٍ . . . ﴾ بصيغة الجمع!.



### اسم الموصول المفرد العائد على الجمع

قال تعالى: ﴿وَخُضَّتُمْ كَالَّذِى خَـَاضُوٓاً﴾ [التوبة: ٦٩].

اعترضَ الفادي على الآيةِ بقوله: «كانَ يجبُ أَنْ يَجمعَ اسْمَ الموصولِ العائدَ على ضميرِ الجمع، فيقول: خُضْتُم كالذينَ خاضوا»(١).

ولا مَعْنى لاعتراضِه، لأَنَّ شبْهَ الجملةِ ﴿ كَٱلَّذِى ﴾ صفةٌ لمفعولِ مطلقٍ محذوف، والتقدير: خُضْتُم خَوْضاً كالذي خاضوه. أَيْ: خُضتُم خَوْضاً كخوضِ الذينَ من قبلِكم. وبهذا يكونُ اسْمُ الموصول «الذي» عائداً على مُفرد، وليس على جَمْع، وبهذا تَناسَقَ الموصولُ وما عادَ عليه، فلا إِشكالَ في صياغةِ الآية.

والخوضُ في الآية معطوفٌ على الاستمتاع قبلَه. قال تعالى: ﴿ كَالَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مَنكُمْ قُوَةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأَوْلَكُما فَأَسْتَمْتَعُوا بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعُمُ مِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِى خَاضُوٓاً ﴾.

والمعنى: استمتَعْتُم بخَلاقِكُم استمتاعاً كاستمتاعِ الذينَ من قبلِكم، وخضْتُم خَوْضاً كخوضِ الذينَ من قبلكم.

وبهذا نعرفُ جَهْلَ الفادي بقواعدِ اللغة.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٠٧.



### جزم فعل معطوف على منصوب

اعترضَ الفادي على تركيبِ وصياغةِ قولِه تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْفِكَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرْتَنِى إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأْصَّدَفَكَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ﴾ [المنافقون: ١٠].

قالَ في اعتراضِه على الآية: «وكان يَجبُ أَنْ يُنْصَبَ الفعلُ المعطوفُ على المنصوب: «فَأَصَّدَقَ وأَكونَ». أَيْ أَنَّ فعْلَ «أَكُنْ» معطوفٌ على فعْلِ «أَصَّدَقَ» وبما أَنَّ المعطوف عليه منصوبٌ فيجبُ أَنْ يُنْصَبَ المعْطوف. ولذلك كان جَزْمُ المعطوفِ خَطاً نحوياً وَقَعَ به القرآن!!»(١).

في قولِه: ﴿ فَأَصَّدَّقَ ۖ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ﴾ قراءتان صحيحتان:

الأُولى: قراءةُ أَبِي عَمْرو البَصْري بِنصْبِ الفعلِ المعطوف: «فَأَصَّدَقَ وَأَكُونَ»، وتوجيهُ هذه القراءةِ أَنَّ «أَكُونَ» معطوفٌ على «أَصَّدَّقَ» منصوبٌ مثله ؟ لأَنَّ المعطوف على المنصوبِ منصوبٌ.

الثانية: قراءةُ القراءِ التسعةِ بجَزْمِ الفعلِ «أَكُنْ». وهو ليس معطوفاً على «أَصَّدَّقَ»؛ لأَنه لا يَجوزُ عَطْفُ المجزومِ على المنصوب. ولكنه معطوف على مَحَلِّ «أَصَّدَّقَ» الذي هو الجَزْم؛ لأَنه في معنى جوابِ الشرط، ففعْلُ «أَصَّدَّقَ» منصوبٌ لفظاً لكنه مجزومٌ مَحَلاً!.

إِنَّ فَعْلَ «أَصَّدَّقَ» منصوبٌ بحرفِ «أَنْ» المصدريِّ المقَدَّر، وهو واقعٌ في جوابِ التمنّي، فالجملةُ هكذا: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَرَيْحَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّن ٱلصَّلِحِينَ﴾.

﴿ يَأْتِيَ ﴾: فعلٌ مضارعٌ مَنْصوبٌ بحرفِ «أَنْ»، و «يَقُولَ»: مضارعٌ منصوبٌ لأَنه

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٠٨.

معطوفٌ على ﴿ يَأْتِيَ ﴾. و ﴿ لَوْلَا ﴾: حرفٌ للتَّمني. وجوابُ التَّمَني جملة: ﴿ فَأَصَّدَقَ كَوْ لَكُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾. والتقديرُ: لولا أَخَرْتَني إلى أَجَل قريب فأَنْ أَصَّدَقَ.

ومع أَنَّ «أَصَّدَّقَ» منصوبٌ لَفْظاً بحرفِ «أَنْ»، إِلَّا أَنه مُجزومٌ مَحَلاً، على أنه جوابُ الشَّرط، فالجملةُ للتَّمَنِي في الظاهر، لكنَّها جملةٌ شرطيةٌ في الحقيقة، والتقدير: إِنْ أَخْرتني إِلى أَجَل قريب أَصَّدَّقْ.

وعلى هذا يكونُ ﴿أَكُنُ ﴾ مجزوماً، لَأَنه معطوفٌ على مَحَلِّ «أَصَّدَّقَ». الذي هو جوابُ الشرطِ في الحقيقة، والتقدير: إِنْ أَخَرْتَني إِلى أَجَلٍ قريبٍ أَصَّدَّقْ، وأَكُنْ من الصالحين.

أَيْ أَنَّ الكافرَ يتعهَّدُ بفعْلِ أَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ إِنْ أَخَّرَ اللهُ أَجَلَه: يتصدَّقُ في سبيل الله، ويكونُ من الصالحين.



### عود ضمير الجمع على المفرد

اعترضَ الفادي على قولِ اللهِ ﷺ: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا ۗ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [البقرة: ١٧].

اعتراضُه على ضمير الجمع في ﴿ بِنُورِهِمْ ﴾ ، فكيفَ جاءَ بصيغةِ الجمعِ مع أَنَّهُ يَعودُ على المفرد، وهو الضميرُ المستتر في ﴿ اسْتَوْقَدَ ﴾ . قال : «وكانَ يَجِبُ أَنْ يَجْعَلَ الضميرَ العائدَ على المفردِ مُفْرَداً ، فيقول : استوقد ناراً فلما أضاءتْ ما حوله ذهبَ اللهُ بنوره » (١٠) .

واعتراضُ الفادي دليلُ جَهْلِه بأساليبِ التعبيرِ الرائعةِ البليغةِ في اللغةِ العربيةِ الشاعرة.

إِنَّ التشبيهَ في الآيةِ تَشبيهٌ تَمثيليّ، شَبَّهَ حالاً بحال، حالَ المنافقينَ في عدمِ انتفاعِهم بالإِيمانِ، بحالِ الذي استوقَدَ ناراً ثم أَطْفَأُها اللهُ، فلم ينتفعْ هو بها.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٠٨.

وجاءَ ضمير «هُمْ» في قوله: ﴿ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ جَمْعاً، مراعاةً للحالِ المشَبَّهة، وهي حالُ المستوقِدِ المشَبَّهة، وهي حالُ المستوقِدِ ناراً؛ لأَنَّ الهدف من هذا التشبيهِ التمثيلي هو المَشبَّهُ وليس المشَبَّه به، وبيانُ عَدَم استفادةِ المنافقين من الهدى والنور.

لقد عادَ ضميرُ «هم» في ﴿ بِنُورِهِمْ ﴾ على ضميرِ «هُمْ» في ﴿ مَثَلُهُمْ ﴾ ، والمرادُ بهذا الضمير المنافقون.

ولو عادَ الضميرُ على المفردِ، وقالَ: «ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات» لكانَ التركيزُ على التشبيهِ والتمثيل، وهذا ممكِن، ولكنه ليسَ فصيحاً.

إِنَّ الأَفصحَ والأَبلغَ الانتقالُ من التمثيل والتشبيهِ إِلَى الحقيقة، ليدُلَّ على أَنَّ اللهَ أَذهبَ نورَ الإِيمانِ من قلوبِ المنافقين؛ لأَنَّ هذا هو المقصودُ من التشبيه.

وصارَ التقدير هكذا: مَثَلُ المنافقين في عَدَمِ استفادتِهم من الإِيمانِ كَمَثَلِ رجلٍ استوقدَ ناراً، فلما أَضاءَتْ ما حولَه، ذهبَ اللهُ بنارِه، فلم يَسْتَفِدْ منها، وكذلك المنافقون ذَهَبَ اللهُ بنورهم، فلم يستفيدوا من الإيمان.

وقد جاءَ ضميرُ الجمعِ في ﴿ بِنُورِهِمْ ﴾ بين ضميرَيْ جَمْع: الضميرِ في ﴿ مَثَلُهُمْ ﴾ قبلَه. والضمير في ﴿ وَتَرَكَّهُمْ ﴾ بعدَه!!.

وعلى هذا يكونُ اعتراضُ الفادي لا معنى له، فالأَفصحُ والأَبلغُ هو ما وردَ في القرآن!.



# هل يجوز نصب المعطوف على المرفوع؟

اعترضَ الفادي على قولِ اللهِ عَلى: ﴿ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُوْمِنُونَ يَا أَنْزِلَ إِلِيَّكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوَةُ وَٱلْمُؤْمُونَ ٱلرَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوَةُ وَٱلْمُؤْمُونَ ٱلْرَكَوْهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِهُمْ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوَةُ وَٱلْمُؤْمُونَ الزَّكُومُ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَالنساء: ١٦٢].

خَطَّأَ نَصْبَ ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوَةُ ﴾ لأنها في نَظَرِهِ القاصِرِ معطوفةٌ على ﴿ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلعِلمِ ﴿ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلعِلمِ منهم والمؤمنون... والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة...

وتَخطئةُ الفادي للآيةِ دَليلُ جهلِه بقواعِدِ اللغةِ العربية.

الآيةُ مُكَوَّنَةٌ من الجمل التالية:

الأُولى: الجملةُ الاسمية: ﴿لَنكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلِّ مِنْهُمْ وَالْمُوْمِنُونَ يُوْمِنُونَ عِا الْأُولِي الْعَلِي مِنْهُمْ وَالْمُوْمِنُونَ يُوْمِنُونَ عِا الْرَاسِخُونَ ﴿ الستدراكِ مُلْغى لأَنه مُخَفَّف. ﴿ الرَّسِخُونَ ﴾: مبتدأ مرفوع. ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾: مَعطوفٌ على ما قبله مرفوع. والجملةُ الفعليةُ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ في مَحَلِّ رفْع خَبَر. والتقدير: الراسخونَ في العلم والمؤمنون هم المؤمنونَ بما أُنزِلَ إِليك.

الثانية: الجملةُ الفعليةُ: ﴿ وَالْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ ﴾. وهي معطوفةٌ على الجملةِ السابقة. ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ﴾ منصوبٌ على المدْح. أَيْ أَنَّه مفعولٌ به لفعْلٍ محذوف، تقديرُه: أَمْدَحُ المقيمين الصَّلاةَ، و ﴿ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ مفعولٌ به منصوبٌ لاسْمِ الفاعل ﴿ وَٱلْمَقِيمِينَ ﴾.

الشالشة: ﴿وَالْمُؤْنُونَ الرَّكَوْةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ أُوْلَيْكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجَرًا عَظِيًا﴾. وهي معطوفَةٌ على الجملةِ الأُولى: ﴿الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾.

﴿ وَٱلْمُؤْتُونَ ﴾: مبتدأ مرفوع. و﴿ اَلزَّكُوهَ ﴾: مفعولٌ به لاسْمِ الفاعل ﴿ وَٱلْمُؤْتُونَ ﴾ مرفوع. وجملةُ ﴿ أَوْلَيْكَ صَنْوَتُهِ مَا مُؤْتِكَ مِعْلَمُ اللهُ عَلَيْ ﴿ وَٱلْمُؤْتُونَ ﴾ مرفوع. وجملةُ ﴿ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا ﴾ في محلِّ رفْع خَبَرِ المبتدأ ﴿ وَٱلْمُؤْتُونَ ﴾.

وبهذا نَعرفُ أَنَّ ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ﴾ ليستْ معطوفةُ على ﴿ ٱلرَّسِخُونَ ﴾ ، من بابِ عَطْفِ جُملةٍ عَطْفِ كلمةٍ ، كلمةٍ مثلَة . والعَطْفُ من بابِ عَطْفِ جُملةٍ على جُمْلة .

والعُدولُ عن الجملةِ الاسمية إلى الجملةِ الفعلية، ونَصْبُ اسْم الفاعلِ

بفعْلٍ مُقَدَّرٍ، جَمالٌ رائع في الأُسلوبِ القرآني، وتَعبيرٌ بَليغٌ معجزٌ رَفيع. لكنَّ الجاهلينَ من أمثالِ الفادي لا يَرْتَقون إلى مستوى فهمِه فيُخَطِّئونَه!.



#### هل ينصب المضاف إليه؟

خَطَّأُ الفادي نَصْبَ "ضَرَّاءَ" في قوله تعالى: ﴿وَلَـبِنَ أَذَقَنَهُ نَعْمَاءَ بَعْـدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورُ ﴾ [هود: ١٠].

وبما أَنَّ ﴿بَعْــدَ﴾ ظَرْفُ زَمان، وهي مضاف، فإِنَّ ﴿ضَرَّآءَ﴾ مُضافٌ إليه. والمضافُ إليه مجرورةً بالكسرة!!.

إِنَّ اعتراضَ الفادي على الآيةِ وتَخْطِئَتَه لها دليلٌ على جَهْلِه المطبقِ بأبسطِ قواعدِ اللغةِ العربية.

إِنه لا يَعرفُ الشيءَ المسمّى «الممنوع من الصرف». وهو الاسْمُ الذي لا يَلْحَقُه التَّنْوين، والذي يُجَرُّ بالفتحةِ بَدَلَ الكسرة. وتَحكمُ الممنوعَ من الصرفِ قواعدُ وضوابط دقيقة.

ومن الأسماءِ الممنوعةِ من الصَّرْفِ كُلُّ اسمٍ مُؤَنَّثٍ مختومٍ بِأَلِفٍ ممدودةٍ بَعْدَها همزة، على وَزْنِ «فَعْلاء».

وفي الآيةِ التي خَطَّأُها الجاهلُ كَلِمتَانِ مَمْنوعَتان من الصَّرْفِ هما ﴿نَعْمَآهُ ﴿ فَمُرَّآهُ ﴾ ﴿ فَمُرَّآهُ ﴾ . وهما كلمتانِ مُتَقابلتان.

﴿نَعْمَاءَ﴾: مفعولٌ به ثانٍ للفعْلِ ﴿أَذَفَنَكُ﴾. وهو منصوبٌ بالفتحةِ وليس بالتنوين؛ لأنه ممنوعٌ من الصرف.

و ﴿ ضَرَّآ هَ ﴾ في قوله: ﴿ بَعْدَ ضَرَّآ ءَ مَسَّتُهُ ﴾ مضافٌ إِليه مجرورٌ بالفتحةِ بَدَلَ الكسرة؛ لأَنه ممنوعٌ من الصَّرْف.

ولكنْ أَنَّى للفادي الجاهلِ أَنْ يَعرفَ هذه القواعد؟ ومع ذلك نَصَّبَ نَفْسَه قاضياً على القرآن!!.



### جمع الكثرة بدل جمع القلة

خَطَّأَ الفادي الإِتيانَ بجمعِ الكثرةِ بَدَل جمعِ القِلَّة، في قولِ الله ﷺ: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ٨٠].

قالَ في اعتراضِه على الآية: "وكانَ يَجبُ أَنْ يَجْمَعَها جمعَ قِلَّة؛ لأَنَّهم أَرادوا القِلَّة، فيقول: أَياماً معدودات (١٠).

يَرى الفادي أَنَّ «معدودات» جمعُ قِلَّة، وأَنَّ ﴿مَعْدُودَةً ﴿ جمعُ كثرة! وهذا الكلامُ باطل، فالصّيغَتان جمعُ قِلَّة. لكنَّ ﴿مَعْدُودَةً ﴿ تَدَلُّ على عددٍ أَقَلَ من «معدودات». فإذا أريدَ العددُ الأَقَلُّ ذُكِرَتْ صيغةُ ﴿مَعْدُودَةً ﴾، وإذا أريدَ العددُ الأَقَلُ دُكِرَتْ صيغةُ ﴿مَعْدُودَةً ﴾، وإذا أريدَ العددُ الأَكثرُ ذُكِرَتْ صيغةُ «معدودات».

وهذا عكسُ ما قالَه الفادي الجاهلُ باللغةِ العربية.

والآيةُ التي خَطَّأُها الجاهلُ تتحدَّثُ عن اليهود، واستخفافِهم بعذابِ الله، وادِّعائهم أَنهم أَبناءُ اللهِ وأَحِبّاؤه. قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا اَلنَّكَارُ إِلَّآ أَنَّكَامًا مَعْــُدُودَةً﴾ [البقرة: ٨٠].

واللطيفُ في التعبيرِ القرآنيِّ المعجزِ أَنَّه أَوْرَدَ الصيغتَيْن «معدودة، ومعدودات» في نفسِ الموضوع، وهو زَعْمُ اليهودِ عدمَ تعذيبِهم إلّا أيّاماً قليلةً في جهنَّم.

قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَعْــُدُودَةً قُلْ أَتَّخَذَتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْـلَمُونَ﴾ [البقرة: ٨٠].

وقال تعالى: ﴿أَلَرْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْحِتَٰبِ يُنْعَوْنَ إِلَى كِنَّبِ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقُ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَتَّكَنَا النَّالُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ﴾ [آل عمران: ٢٣ ـ ٢٤].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٠٨.

ما حكمةُ وَصْفِ الأَيّامِ في سورةِ البقرة بالصيغةِ الدالَّةِ على العَدَدِ الأَقَلِّ: ﴿ أَنْ اللَّهِ مَا مَعْدُودَةً ﴾، وَوَصْفِ الأَيّامِ نفسِها في سورةِ آل عمران بالصيغةِ الدالةِ على العددِ الأكثر: ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَ تَوْ ﴾؛ مع أَنَّ الأَيّامَ في السورتَيْن واحدة ، والقائلين فيهما اليهود؟ .

إِنَّ السياقَ هو الحَكَم، وهو في سورةِ البقرة غيرُه في سورةِ آل عمران!.

إِنَّ الكلامَ في سورةِ البقرة مختَصَر، والهدفُ منه ذِكْرُ زَعْمِ اليهودِ ثم الرَّدُ عليه بإيجاز، ولذلك وُصِفَت الأَيّامُ بالصيغةِ الدالَّةِ على القِلَّة، لِتَتَناسَبَ مع الهدفِ من الكلامِ، وهو الاختصارُ الدالُّ على التقليل: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَنَا النَّارُ إِلَّا أَنِيَامًا مَعْدُودَةً ﴾.

أمّا الكلامُ في سورةِ آل عمران فإنه مُفَصَّلٌ مُطَوَّل قليلاً، فهو لا يَكتفي بمجردِ تسجيلِ زَعْم اليهود، وإِنَّما يَدْعو إلى التعجبِ من موقفِ اليهودِ الاستعلائي، فإنهم عندما يُدْعَون إلى الاستجابةِ لحُكْمِ الله، يَرْفُضون تلكَ الدعوة، ويَتَوَلُّونَ ويُعْرضون، ويُصرونَ على باطِلهم، والسببُ في هذا زَعْمُهم أنهم لن يُعَذَّبوا في النارِ إلّا أياماً معدودات، واغترارُهم في دينهم، وتصديقُهم مزاعِمَهم.

وبما أَنَّ الكلامَ في سورةِ آلِ عمران مُطَوَّلٌ مُفَصَّل، في عَرْضِ بعضِ صفاتِ اليهودِ وتصرفاتِهم وأقوالِهم، جاءَ بالصيغة الدالَّةِ على تكثيرِ الأيام، لتتناسبَ مع السياقِ الذي وَرَدَتْ فيه: ﴿قَالُواْ لَن تَمْسَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَامًا مَعْدُودَتِّ﴾.



# جمع القلة بدل جمع الكثرة

بناءً على تَفريقِ الفادي الجاهلِ بينَ ﴿ مَعْدُودَةً ﴾ و ﴿ مَعْدُودَتُ ﴾ على أَنَّ ﴿ مَعْدُودَتُ ﴾ على أَنَّ ﴿ مَعْدُودَةً ﴾ جمعُ كَثْرَة ، و ﴿ مَعْدُودَتُ ﴾ جمعُ قِلَّة ، تابَعَ اعتراضه على القرآن ، فأثارَ سُؤالَه السابعَ عَشَرَ بعد المئة ، وجَعَلَه تابعاً لسؤالِه السابق ، الذي ناقَشْناهُ فيه .

ومعنى اعتراضِه أَنَّ شَهْرَ رمضانَ الواجبَ صيامُه ثلاثون يوماً، وهي أَيامٌ كثيرة، فمن غيرِ المناسبِ أَنْ توصَفَ أَيّامُهُ بجمعِ القِلَّة ﴿مَعْدُودَاتِّ﴾، وإنما توصَفُ بجمْع الكثرةِ: ﴿مَعْدُودَةً﴾.

وعلى هذا يكونُ القرآنُ \_ في نظرِ الفادي \_ قد أَخْطَأَ، عندما قال عن أَيام رمضان: ﴿أَيْهَامًا مَعْدُودَةِ إِلَى الواجِبُ أَنْ يَقُول: أَيَاماً معدودة!!.

وقد سبقَ أَنْ ناقَشْناهُ في المبحثِ السابق، ورَفَضْنا كلامَه أَنَّ ﴿مَعْدُودَتُ ﴾ جمعُ قلّة. وأَنَّ اللفظيْن جمعُ قِلَّة. وأَنَّ ﴿مَعْدُودَتُ ﴾ جمعُ قلّة. وأَنَّ اللفظيْن جمعُ قِلَّة. وأَنَّ ﴿مَعْدُودَتُ ﴾ تُستعملُ مع العددِ الأَقَل، و﴿مَعْدُودَتُ ﴾ مع العَدَدِ الأَكْثَر!.

نقول مثلاً: هذه عشرةُ أيامٍ معدودةٍ. وتقول: هذه ثلاثون يوماً معدودات!!. ولذلك ذَكرَ القرآنُ صفةً «معدوداتٍ» مع أيامٍ شهرِ رمضان الثلاثين: ﴿ أَيَّامًا مَعَدُودَاتٍ ﴾!.



### هل يجمع الاسم العلم؟

ذَهَبَ الفادي إلى أَنَّ القرآنَ جَمَعَ اسْمَ العَلَمِ المفردَ الأَعجميّ، وهذا لا يَجوزُ في اللغة، ولذلك خَطَّأَ القرآنَ.

قال: «جاءَ في سورةِ الصافات: ﴿ سَلَمُ عَلَى إِلَّ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَلَالِكَ نَجْزِى السَّاسِينَ ﴿ إِلَّ كَلَالِكَ نَجْزِى السَّالِينَ ﴿ إِلَّ لَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصافات: ١٣٠ ـ ١٣٢]، فلماذا قال: ﴿ إِلَّ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٠٩٠.

يَاسِينَ﴾ بالجمع عن "إلياس» المفرد؟ فمِنَ الخَطَأِ لغويّاً تَغييرُ اسْمِ العَلَمِ حُبّاً في السَّجْع المتَكَلَّف.

وجاءَ في سورةِ الـتـيـن: ﴿وَالنِّينِ وَالزَّبَوُنِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ الْجَمِعِ عن سيناء؟ فمِن الخطأ للْأَمِينِ﴾ [التين: ١ ـ ٣]؛ فلماذا قال: ﴿سِينِينَ﴾ بالجمعِ عن سيناء؟ فمِن الخطأ لغويّاً تَغييرُ اسْم العَلَم حُبّاً في السَّجْع المتكَلّف؟»(١).

﴿إِلَ يَاسِينَ﴾ في نظرِ الفادي جمعُ الاسْمِ الأَعجميِّ ﴿إِلياسِ». و﴿سِينِينَ﴾ جمعُ الاسم الأَعجميِّ ﴿سَيْنَآءَ﴾؛ فهل هذا صحيح؟.

نَقَفُ أَمامَ كلمةِ ﴿إِلَّ يَاسِينَ ﴾ أَوَّلاً.

في كلمةِ ﴿إِلَّ يَاسِينَ﴾ قراءَتان صحيحتان:

الأُولى: قراءةُ نافع وابنِ عامر: «سلام على آل ياسين». بإضافة «آل» إلى «ياسين». و«ياسين» هو «إِلْياس». و«آل ياسين» هم أَتَبْاعُهُ المؤمنون الذين آمَنوا به ودَخَلوا في دينه. والسَّلامُ على آلِ ياسين سَلامٌ على إِلْياس نفسِه؛ لأَنَّه هو السببُ في هدايتِهم!.

الثانية: قراءةُ عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو: ﴿سَلَمُ عَلَىٰ إِلَىٰ يَاسِينَ﴾ بكسْرِ الأَلفِ وسكونِ اللّام.

و ﴿إِلَ يَاسِينَ﴾ ليس جمعَ إِلْياس، وإِنما هو لغةٌ ثانيةٌ في «إِلْياس»، تقول: إلْياس وإِلْياسين، كما نقول: إسماعيل وإسماعين، وجبرائيل وجبرائين، وميكائيل وميكائين، وإسرائيل وإسرائين. فتُقْلَبُ اللامُ نوناً في هذه الأسماء بهدفِ التسهيل. وفي إِلْياس، أُضيفَتْ له الياءُ والنونُ للتسهيل وليس للجمع.

وقد يُرادُ بكلمةِ ﴿إِلْ يَاسِينَ﴾ آلُ إِلياس الذين آمَنوا به واتَّبعوه. وعلى هذا تكونُ ﴿إِلْ يَاسِينَ﴾ جمع، مفردُه ﴿إِلْيَاسِيُّ» بياءِ النِّسْبَة. تقول: إِلْياس. وعندما تَنْسِبُ إِليه مَن اتَّبَعَه تقول: إِلْياسِيُّ. كما تقول: شافِع، ومع الياء تقول: شافِعيّ.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٠٩.

وجمعُ «إِلْياسِيّ»: «إِلْياسِيّون» بالياءِ المشَدَّدَة. كما تقولُ في «شافِعيّ» شافِعيّ» شافِعيّونَ. ثم حُذِفَتْ إِحدى الياءَيْنِ للتَّسهيل، فصارت الكلمةُ «إِلْياسون» وعندما جُرَّتْ بحرفِ الجَرِّ صارَتْ: ﴿سَلَمُ عَلَىۤ إِلَّ يَاسِينَ﴾.

والمرادُ بكلمةِ ﴿إِلْ يَاسِينَ﴾ على هذا التوجيه «آلُ إِلْياس»، فآلُ إِلياس هم «إِلْياسون»، وهم المؤمنونَ به.

أَمَّا ﴿وَلُمُورِ سِينِينَ﴾: فهو اسْمٌ مكوَّنٌ من جزأَيْن: ﴿ طُورِ ﴾: وهو اسْمُ جَبَلِ الطورِ الذي ذُكِرَ عدةَ مراتٍ في القرآن، وهو الموجودُ في سيناء، وناجى عليه موسى ﷺ رَبَّه.

و ﴿ سِينِينَ ﴾: وهو اسْمٌ لصحراءِ سيناءَ المعروفة، التي تَفْصِلُ بينَ مصرَ وفلسطين. وهي المرادَةُ في قوله تعالى: ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَكِلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٠]

وبالجمع بينَ آيةِ سورةِ المؤمنون ﴿ طُورِ سَيْنَآءَ ﴾ وآيةِ سورةِ التين ﴿ وَطُورِ سَيْنَآءَ ﴾ وآيةِ سورةِ التين ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ نعرفُ أَنَّ للصحراءِ الواقعةِ بينَ مصرَ وفلسطين اسْمَيْنِ في القرآن: سيناء، وسينين، والكلمتان أعجميتان.

وبهذا نعرفُ أَنَّ القرآنَ لم يَجْمَع اسْمَ العلمِ الأَعجميِّ المفرد؛ لأَنَّ هذا لا يَجوزُ في اللغة، وأَنَّه لم يَفعلُ ذلك حُبَّا في السَّجْعِ المتكلَّف، كما اتَّهمه الفادي الجاهلُ بذلك!!.



## بين اسم الفاعل والمصدر

اعترضَ الفادي على صياغة قولِ اللهِ: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَالنَّبِيَّنَ ﴾ المشرق والمترافه على جملة ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ ﴾، حيثُ جاء خَبرُ «لكنَّ» اسْمَ موصول، والموصولُ وصلتُه هنا بمعنى اسم الفاعل. والتقدير: ولكنَّ البرَّ المؤمنُ بالله!.

قال: «والصوابُ أَنْ يُقال: «ولكنَّ البِرَّ أَنْ تُؤمِنوا بالله»، لأَنَّ البِرَّ هو الإيمانُ وليس المؤمنَ»(١).

صَحيحٌ أَنَّ البِرَّ هو الإِيمانُ وليس المؤمنَ، ولكنَّ الخَبَرَ في الحقيقةِ ليس اسْمَ الموصول «مَنْ»، وإِنما هو مَحذوف، و«مَنْ» في الحقيقةِ مضاف إليه لمضافٍ محذوف. والتقدير: ولكنَّ البِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِالله. أي: ولكنَّ البِرَّ بِرُّ المؤمن.

فلم يأْتِ اسْمُ الفاعل «المؤمن» في الآية بَدَل المصدر، كما فَهم الفادي الجاهل، وإنما هو مُضافٌ إليه لمضافٍ مَحْذوف: ولكنَّ البِرَّ بِرُّ مَنْ آمن.



### لا يعطف المنصوب على المرفوع

اعترضَ الفادي على صياغةِ قولِه تعالى: ﴿وَٱلْمُوفُوكَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنَهَدُواْ وَالصَّدِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالطَّرَّآءِ وَجِينَ الْبَأْسِ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

واعتبرَ ﴿ ٱلْفَكِيرِينَ ﴾ المنصوب معطوفٌ على ﴿ وَٱلْمُونُوكَ ﴾ المرفوع، وهذا خَطَأ. قال: «وكانَ يجبُ أَنْ يُرفعَ المعطوفُ على المرفوع، فيقول: والموفونَ بعهدِهم... والصابرون...» (٢).

﴿ اَلْصَكِيرِينَ ﴾ ليستْ معطوفةً على ﴿ وَٱلْمُوفُونَ ﴾ ، وإلَّا لكانَتْ مرفوعة ؛ لأَنه لا يَجوزُ عَطْفُ المنصوب على المرفوع .

إِنَّ ﴿ الصَّنبِينَ ﴾ مفعولٌ به منصوبٌ بالياء، لفعلٍ محذوف، تقديرُه: «أَمدح» أَي: وأُمدحُ الصابرين في البأساء والضراء.

وقد سبقَ أَنْ ناقَشْنا الفادي المفتري في آيةٍ قريبةٍ من هذه الآية، وهي قولُه تعالى: ﴿ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ مِن

<sup>(</sup>۱) هل القرآن معصوم؟، ص١٠٩. (٢) المرجع السابق نفسه.

قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلنَّكُوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ [النساء: ١٦٢]؛ حيثُ ظَنَّ الفادي أَنَّ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ الفادي أَنَّ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ الفادي أَنَّ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ معطوف على المرفوع قبله: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ مع أنه منصوبٌ؛ لأَنَّه مفعولٌ به لفعل محذوفٍ تقديره: أَمْدَحُ المقيمين الصلاة.



### حكمة وضع المضارع بدل الماضي

اعترضَ الفادي على قولِ اللهِ تعالىٰ: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمُّ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩].

قالَ في اعتراضِه: «كانَ يَجِبُ أَنْ يُعتبرَ المقامُ الذي يَقْتَضي صيغةَ الماضي لا المضارع، فيقول: ثم قالَ له: كُنْ، فكان»(١).

الكلامُ في الجملةِ عن خَلْقِ أَبِي البشر آدمَ ﷺ، فاللهُ خَلَقَه بكلمتِه التكوينية، ولَمّا سَوّاهُ من تُراب، قالَ له: ﴿ كُنَ ﴾، فكان، وصارَ إنساناً حَيّاً. و﴿ كُنَ ﴾ فعْلُ أَمْرٍ تامّ، يَحتاجُ إلى فاعلٍ فَقَط، وهو ضميرٌ مستترٌ تقديرُه: أَنْتَ. وهو بمعنى الوجودِ والتكوين. أَيْ: تَكوَّنْ وتَشَكَّلْ كما نُريدُ.

والفاءُ في ﴿فَيَكُونُ﴾ حَرْفُ عطف. وجملةُ ﴿يَكُونُ﴾ معطوفةٌ على جملةِ ﴿كُن﴾. و﴿يَكُونُ﴾ معطوفةٌ على جملةِ ﴿كُن﴾. و﴿كُن﴾. و﴿كُن﴾. وهاعلُه تقديرُه «هو» وجملةُ «يكونُ» في محلِّ رَفْعِ خبر لمبتدأ محذوف، تقديرُه: فهو يَكون. أَيْ: قالَ له: كُنْ، وَتَكَوَّنْ، فَهو كائِنٌ مُتَكَوِّنٌ كما أَمَرَهُ الله.

وكانَ المتوقَّعُ أَنْ يُعَبِّرَ بالماضي: ثم قالَ له: كُنْ فكان. لأَنه أَخْبَرَ عن خَلْقِ آدَمَ ﷺ في بدايةِ تاريخِ البشريةِ، لكنَّهُ عَدَل عن الماضي إلى المضارع، فقال: ثم قالَ له: كُنْ، فيكون. وذلك لكي نستحضرَ نحنُ في خيالِنا خَلْقَ أَبينا آدمَ ﷺ؛ لأَنَّ المضارعَ يدلُّ على التجدُّدِ والاستمرارِ، والحيويةِ والتفاعل.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١١٠.



## حكمة حذف جواب الشرط

اعترضَ الفادي على صياغةِ قولِه تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي عَنَبَتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبَئَنَهُم بِأَمْرِهِم هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُمُونَ ﴿ [يوسف: ١٥]، وتساءَلَ عن جوابِ «لَمّا» وقال: «أَينَ جوابُ لَمّا؟ ولو حَذَف الواوَ التي قبلَ ﴿أَوْحَيْنَا ﴾ لاستقام المعنى (١٠).

اعتراضُه على حَذْفِ جوابِ «لَمّا». واقترحَ على القرآنِ حَذْفَ الواوِ من جملةِ ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾، لتكونَ هي جوابَ الشرط، فيكونَ التقديرُ: فلما ذهبوا به وأَجْمَعوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غيابةِ الجُبِّ أَوحينا إليه!!.

واعتراضُه متهافت، والأفصحُ والأبلغُ حذفُ جوابِ الشَّرْط. . . إِنَّ «لَمّا» ظَرْفُ زمان للماضي، يتضمَّنُ مَعْنى الشرط. وجملةُ ﴿ ذَهَبُوا بِهِ عَهُ فعلُ الشرط وجملةُ ﴿ وَاَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبُّ معطوفة عليها. وجوابُ الشرطِ محذوف، تقديرُه: جَعَلوهُ في غيابةِ الجُبِّ. وجملةُ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْتِنَنَهُم مَعَذُوف، تقديرُه: جَعَلوهُ في غيابةِ الجُبِّ. وجملةُ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْتِنَهُم مَعَذُوف ، تقديرُه: كَنُتِنَافية، ولا تَصْلُحُ أَنْ تكونَ جوابَ الشرط.

فيكون معنى الآية: لما ذَهَبَ الإِخوةُ بأَخيهم الصغيرِ يوسف، وأَجْمَعوا على التخلُّصِ منه، نَفَّذوا ما أَجْمَعوا عليه، وَوَضَعوه في غيابة الجب. ولما استقرَّ الصغيرُ يوسفُ في غيابةِ الجُبِّ واسَيْناهُ وطَمْأَنّاه، وأوحينا إليه بأنه سيتجاوزُ تلك المحنة، ويكونُ في وضع مُريح، حيثُ سَيُنبَّئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرونَ به، ولا يتوقَّعونَ أَنْ يكونَ هو.

وقد يكونُ من البلاغةِ ذِكْرُ جوابِ الشرطِ في الجملة، ولكنَّه قد يكونُ حَذْفُ جوابِ الشرطِ أحياناً هو الأَفصحَ والأَبلغَ. وبهذا يكونُ اعتراضُ الفادي على حَذْفِ جوابِ الشرط دليلَ جهلِه وغبائِه.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١١٠.



### توهم الاضطراب بسبب عودة الضمائر

اعترضَ الفادي على قولِ اللهِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا فَ وَنُوَقِرُوهُ وَشُرَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَنُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَنُولَةٍ رُوهُ وَشُرَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الفتح: ٨ ـ ٩].

ولْنقرأ ما سَجَّلَه في اعتراضِه وانتقادِه وتخطئتِه. قال: «وهُنا نَرى اضطراباً في المعنى، بسببِ الالتفات، من خطابِ محمدِ إلى خطابِ غيره. ولأَنَّ الضميرَ المنصوبَ في قولِه: ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ ﴾ عائدٌ على الرسولِ المذكورِ آخِراً، وفي قوله: ﴿ وَتُسَبِّحُوهُ ﴾ عائدٌ على اسمِ الجَلالةِ المذكورِ أَوَّلاً. هذا ما يَقتضيهِ المعنى، وليسَ في اللفظ ما يُعَيِّنُهُ تَعييناً يُزيلُ اللَّبس.

فإِنْ كَانَ القولُ: ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بَكَرَةً وَأَصِيلًا ﴾ عائداً على الرسولِ يكونُ كُفْراً ؛ لأَنَّ التَّسبيحَ لله فقط. وإِنْ كانَ القولُ: ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَالَى لا يَحتاجُ لمنْ يُحَرِّرُهُ ويُقَوِّيه . . "(١) .

المشكلةُ عند الفادي في عودةِ الضمائرِ في الأفعالِ الثلاثة: ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ ﴾ لأنَّ الضمائرَ في الأفعالِ الثلاثةِ لا بُدَّ أَنْ تَعودَ على واجِد، إِمّا اللهُ وإِمّا رسولُه، المذكوران في: ﴿ لِتُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ . . . فإنْ عادت الضمائرُ الثلاثةُ على الرسولِ ﷺ كانَ القرآنُ مُخْطِئاً، لأنَه يَدعو المؤمنينَ إلى تسبيحِ الرسولِ ﷺ وتسبيحُ البَشرِ كُفْر . . . وإِنْ عادت الضمائرُ الثلاثةُ على اللهِ كانَ القرآنُ مُخْطِئاً، لأنه يَدعو إلى تعزيرِ الله وتوقيرهِ، وهذا الثلاثةُ على اللهِ كانَ القرآنُ مُخْطِئاً، لأنه يَدعو إلى تعزيرِ الله وتوقيرهِ، وهذا كُفْرٌ، لأنَّه يدلُ على أنَّ الله يَحتاجُ إلى تعزيرِ وتَوقيرٍ واحْتِرام! .

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١١٠.

وقبلَ حَلِّ المشكلة نَقول: إِنَّ تَعزيرَ اللهِ وتَوقيرَه سبحانه ليسَ كفراً؛ لأَنَّ التعزيرَ مَعْناهُ النَّهِ والإجلال، وهل نَصْرُ الله وتَأْييدُه كُفْر؟!.

لقد دَعا اللهُ المؤمنين إلى نَصْرَه، ورَبطَ نَصْرَهُ لهم بنصْرِهم له، فقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ اَمَنُواْ إِن نَصُرُواْ اللهَ يَصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴿ [محمد: ٧] فهل معنى هذا أَنَّ الله ضعيفٌ يَحتاجُ إلى مَنْ يَنصُرُه؟ حاشَ لله. وهكذا نَفهمُ تَعزيرَ اللهِ وتأييدَه، فهو لا يَحتاجُ إلى تعزيرِ وتَأْييدِ أَحَد، والإِنسانُ هو المستفيدُ عندما يُعزِّرُ الله ويُؤيِّدُه ويَنصرُه.

ولقد ذَمَّ اللهُ الكفارَ الذين لم يَقْدُرُوهُ حَقَّ قَدْرِه. قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِه. قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَلَى خَقَ قَدْرِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٌ ﴾ [الأنعام: ٩١]. وأَنكرَ نوحٌ عَلَيْ على قومِه الكافرين عَدَمَ توقيرِ اللهِ. قال تعالى: ﴿مَا لَكُو لَا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَالَ ﷺ وَقَالَ اللّهِ وَعَظيمَه وإجلالَه واجب. أَطْوَارًا ﴾ [نوح: ١٣]. وهذا مَعناهُ أَنَّ توقيرَ اللهِ وتعظيمَه وإجلالَه واجب.

بعد هذا البيانِ نَقول: للعلماءِ قولان في مَنْ عادَتْ عليه الضَّمائِرُ الثلاثة:

القولُ الأَوَّلُ: عادَ الضميرُ الأَوَّلُ والثاني على الرسولِ ﷺ: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُوكُوهُ وَتُوكُوهُ وَتُوكُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

فتكونُ الواوُ في ﴿وَتُسَيِّحُوهُ حرفَ استئناف وليستْ حَرْفَ عَطْف؛ لأَنَّ ﴿وَتُسَيِّحُوهُ ﴾ فالتَّعزيرُ والتوقيرُ للرسولِ ﷺ. أَمَّا التَّسبيحُ فإِنَّه لله.

القولُ الثاني: الضمائرُ الثلاثةُ تَعودُ على الله: ﴿ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَوِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾، والأَفعالُ الثلاثةُ معطوفةٌ على ﴿ لِتُوَّمِنُوا ﴾. ويكونُ المعْنى دعوةً إلى الإيمانِ بالله، وتَعْزيرِه، وتَوقيرِه، وتَسبيحه.

والراجحُ هو القولُ الثاني، فنحنُ مأمورونَ بالإِيمانِ بالله وتعزيرِه وتوقيرِه وتوقيرِه وتسبيحِه، على المعْني الذي ذَكَرْناهُ في التعزير والتوقير.

وبهذا يكونُ الفادي جاهلاً عندما ادَّعى اضطرابَ معنى الآية، وخَطَّأَ تَركيبَها وعودةَ ضمائرِها، وكان جاهلاً عندما ادَّعى أَنَّ توقيرَ اللهِ وتَعْزيرَه كُفْر!!.



### هل صرف القرآن الممنوع من الصرف؟

اعترضَ الفادي على تنوينِ ﴿قَوَارِيزَا﴾ في قوله تعالى: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِاَنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتْ قَوَارِيزاْ ﴿ قَوَارِيزاْ مِن فِضَّةٍ فَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا﴾ [الإنسان: ١٥ ـ ١٦]، كسما اعترضَ على تنوينِ ﴿سَلَسِلاً﴾ في قولِه تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا﴾ [الإنسان: ٤].

يرى الفادي أنَّ ﴿ وَآرِيرَا ﴾ ممنوعةٌ من الصرف، لأَنَّها على وَزْنِ «مَفاعيل»، مثلُ «مصابيح». والممنوعُ من الصرفِ لا يُنَوَّن، إلّا بشروط، لذلك أَخْطَأ القرآنُ ، في نظر الفادي في تنوين ﴿ وَآرِيرًا ﴾ وصَرْفِها، كذلك أَخْطَأ القرآنُ في \_ نظر الفادي \_ في تنوينِ وصَرْفِ ﴿ سَكَسِلاً ﴾، مع أنها ممنوعةٌ من الصَّرْف، لأنها على وَزْنِ «مفاعل».

وتوجيهُ تَنوينِ الكلِمَتَيْن الممنوعتَيْن من الصَّرْفِ «سلاسل» و «قواريرَ» سهل.

في كلمةِ «سلاسلَ» قراءتان صحيحتان:

الأُولى: قراءةُ نافع والكسائي وأبي جعفر المدني، وروايةُ أبي بكرٍ عن عاصم، وهشام عن ابنِ عامر: «سلاسلاً» بالتنوين.

والكلمةُ مُنَوَّنَةٌ على هذه القراءة، مع أنها ممنوعةٌ من الصرفِ في الأَصْلِ، لوقوعِ كلمتَيْن مصروفتَيْن بعدها: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴾، وحكمةُ تنوينها وصرفها مراعاةُ المزاوجةِ والجوار، ومراعاةُ المزاوجةِ طريقةٌ فصيحةٌ بليغةٌ ملحوظة، ولا تُسمّى خطأً نحويّاً في اللغةِ والقرآن، كما زَعَمَ الفادى الجاهل!.

الثانية: قراءةُ ابنِ كثير وحمزةَ وأبي عمرو ويعقوب وخلف وروايةُ حفصِ عن عاصم: «سَلاسِلَ» بالفتحة فقط. على أنه ممنوعٌ من الصَّرْف، لأنه على صيغةِ منتهى الجموع.

وعليه يكونُ اعتراضُ الفادي الجاهل مَرْدوداً، فالكلمةُ ممنوعَةٌ من الصَّرْفِ على القراءتين، لكنها مُنَوَّنَةٌ على القراءةِ الأُولى للمزاوجةِ والمجاورة.

وفي كلمةِ قوارير في قوله تعالى: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِم عَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَارِيرًاْ ﴿ قَارِيزًا مِن فِضَّةٍ ﴾ ثَلاثُ قراءات:

الأُولى: قراءةُ نافع والكسائي: ﴿قَوَارِيزَا﴾.. ﴿قَوَارِيزَا﴾ بتنوينِ الكلمتَيْن، والوقوفِ عليهما بالأَلفِ، اتِّباعاً لرسْمِ المصحف؛ لأَنَّ الكلمتَيْن مكتوبَتان في المصحف بالألف.

وتوجيه هذه القراءة أنَّ تنوين «قواريرا» الأولى ليس صَرْفاً لها، لأنها ممنوعةٌ من الصَّرف، وإنما تنوينها مراعاةً للفاصلة في الآياتِ التي قَبْلَها وبَعْدَها، حيثُ خُتمتْ آياتُ السورةِ الواحدةُ والثلاثون كلُّها بكلماتٍ مُنَوَّنَة، فمن غيرِ المناسبِ أَنْ تأْتِيَ «قواريرَ» وَحْدَها ممنوعةً من الصَّرْف، وسْطَ ثلاثينَ آيةً مُنَوَّنَة! وهذا من روائعِ التناسقِ في السياقِ القرآني، وليس مَأْخَذاً عليه! وأمَّا تُنوينُ ﴿قَوَارِيرًا﴾ الثانية فلمجاورَتِها ﴿قَوَارِيرًا﴾ الأُولى المنوَّنَة.

الثانية بالفتحة وليسَ بالتنوين. وحَلَف: ﴿قَارِيزا﴾ الأُولى بالتنوين. و﴿قَارِيزا﴾ الثانية بالفتحة وليسَ بالتنوين. وحُجَّةُ تَنوينِ الأُولى موافقتُها للفاصلة في آيات السورة كما قَرَّرْنا، وحُجَّةُ عدمِ تنوينِ الثانيةِ عدمُ الاعتدادِ بالمجاورةِ والمزاوجة، واعتمادُ المنع من الصرف.

الثالثة: قراءةُ أبي عمرو وابن عامر وحمزة، وروايةُ حفص عن عاصم بعدمِ التنوينِ في الكلمتين: ﴿قَارِيرًا﴾... ﴿قَارِيرًا﴾. واعتمادِ القاعدةِ في منعِ الكلمتيْن من الصرف؛ وتقديمِ القاعدةِ النحوية على رؤوس الآياتِ والمجاورةِ.

ولكنهم وقفوا على «قوارير» الأُولى بالأَلفِ، لأَنها رأسُ آية: ﴿وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَادِيرًا ﴾.

بهذا التوجيهِ للقراءاتِ الثَّلاثِ نَعرفُ خَطَأً وجهلَ الفادي المفتري في اعتراضه على القرآن، وأَنه تكلَّمَ بشيء لا يَعرفُ عنه شيئاً، ورحمَ اللهُ امرأً عَرَفَ قَدْرَ نفسه!.



## حول تذكير خبر الاسم المؤنث

اعترضَ الفادي الجاهلُ على قولِ اللهِ ﴿ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿ ٱلسَّاعَةُ ﴾ مُؤَنَّتَة، وهي في الآية: ﴿ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ اسْمُ الْعَلَّ » منصوب. و: «قريبٌ »: خَبَرُ «لَعَلَّ » مرفوع.

والإِشكالُ عند الفادي في تَذكير الخبرِ ﴿قَرِيبُ ۗ مع أَنَّ الاسْمَ ﴿ السَّاعَةُ ﴾ مُؤنَّث، ولا يَجوزُ أَنْ نَقولَ: الساعَةُ قَريب، وإِنما نقولُ: الساعةُ قَريب، ولذلك أَخْطَأَ القرآنُ \_ في زَعْمِه \_ لإِخبارِه عن المَؤنَّثِ بالمذكَّر!.

وفي توجيهِ هذا قولان:

الأول: ﴿قَرِيبُ ﴿ لَيسَ خَبَرَ الْجَملة: ﴿ وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ ﴾ ليسَ خَبَرٌ «لَعَلَّ»، ومن ثم ليس إخباراً عن الاسم المؤنَّثِ ﴿ ٱلسَّاعَةُ ﴾. وإنما هو خَبَرٌ لمبتدأ محذوف، تقديرُه: موعد. فتكونُ جملةً اسميةً من مبتدأ وخبر: موعدُها قريبِ. وهذه الجملةُ الاسميةُ في محلِّ رَفْع خَبَرِ «لعلَّ». فيكونُ السياقُ هكذا: وما يدريكَ لَعَلَّ الساعةَ موعِدُها قريب.

الثاني: ﴿ قَرِيبُ ﴾ في القرآنِ وَصْفٌ لم يَأْتِ إِلَّا مُذَكَّراً، فهو وَصْفٌ على وَزْنِ «فعيل»، لكنَّه بمعنى «فاعِل». أَيْ: قارِب. ولذلك جاءَ مُذَكَّراً، سواءٌ كانَ المخبَرُ عنه مُذَكَّراً أَو مُؤَنَّثاً. ولم تَأْتِ صفةُ «قريبة» المؤنثةُ في القرآن.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١١١.

ومن مجيئِه وَصْفاً لمذَكَّرٍ في القرآن قولُه تعالى: ﴿أَلَآ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبُّ﴾ [البقرة: ٢١٤]. أَيْ: أَلَّا إِنَّ نَصْرَ اللهِ موعدُه قريب.

ومن ذلك أيضاً قولُه تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوٍّ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا﴾ [الإسراء: ٥١].

ومن مجيئِه وَصْفاً لمؤنَّث، على تقديرِ كلمةٍ محذوفةٍ قولُه تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣]. أَيْ: يكونُ موعدُها قريباً.

ومن ذلك أَيضاً قولُه تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].

ويمكنُ الجمعُ بين القولينِ بأنّه بما أنَّ ﴿ قَرِيبٌ ﴾ لم يأْتِ إِلَّا مُذَكَّراً في القرآن. فهو صفةٌ لموصوفٍ مذكّرٍ محذوف، هو «موعِد». أي: موعدُه قريب. ولكنَّ الفادي الجاهلَ لا يَعرفُ أُسلوبَ القرآن، ولا مظاهرَ التعبيرِ فيه.



## هل القرآن يوضح الواضح؟

اتَّهَمَ الفادي القرآنَ بأَنَّه يُوضِّحُ الواضِحَ، وهذا مَطْعَنُ فيه، فما الدَّاعي لذلك. واستشهدَ على ذلكَ بقولِه تعالى: ﴿فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. قال: «فلماذا لم يَقُلْ: «تلكَ عشرة» مع حَذْفِ «كامِلَة»، تلافياً لإيضاح الواضح؟ ومَنْ يَظُنُّ أَنَّ العشرةَ تِسْعَة؟!»(١).

تتحدث الآية عن الواجب على مَنْ حَجَّ مُتَمتِّعاً، أَيْ يُؤدّي مناسكَ العمرةِ من طَوافٍ وسَعْي، ثم يتحلَّل، وَيلبسُ ملابِسَه العادِيّة، ثم يُحرمُ بالحَجِّ يومَ الثامنِ من ذي الحجة، ويتوجَّهُ مع الحُجّاجِ إلى عَرَفَة، فهذا يَجِبُ عليه أَنْ يَذبحَ هَدْياً، فإنْ لم يَجِدْ ثَمَنَ هَدْي انتقلَ للصِّيام، بأَنْ يَصومَ في مكة ثَلاثة أَيام، وإذا عادَ إلى بَلَدِه صامَ سبعة أيام، فيكونُ المجموعُ عشرةَ أيام، يَصومُها

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١١١.

كاملة. قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْغُبْرَةِ إِلَى الْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَيُّ فَنَ لَمَ

ومعلومٌ أَنَّ ناتجَ الثلاثةِ معَ السبعةِ عشرةٌ، فلماذا قال: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾؟ وهل هذا من بابِ تحصيلِ الحاصلِ وتوضيح الواضح؟.

الإِشارةُ في ﴿تِلْكُ ﴾ إِلى حَاصلِ جَمْعِ الثلاثةِ والسبعة. والتقديرُ: نتيجةُ جمع الأَيام الثلاثةِ والسبعة هي عشرةُ أَيّام.

وحكَمةُ ذكْرِ الجملةِ: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ هي التوكيدُ، ولإِفادةِ تَقريرِ الحكمِ مَرَّتَيْن: مرةً بالتفريقِ: ﴿ فَصِيامُ تَلَنَّةِ أَيَامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ ﴾، ومرةً بالجمع: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾، وهذا كقولك: كتبتُ بيدي. فإضافَةُ شبْهِ الجملةِ «بيدي» للتوكيد؛ لأَنَّ الكتابةَ لا تكونُ إِلّا باليد، فهو يُريدُ التأكيدَ على الكتابةِ الحقيقيةِ الحسية.

ولذكر الجملةِ حكمةٌ أُخرى، وهي نفيُ التخيير، والتأكيدُ على الإيجابِ والإلزامِ بصيامِ العشرة أيام، لأَنَّ تَفريقَ الأيام: ثلاثة وسبعة قَد يَتَوَهَّمُ منه بعضُهم بأَنَّ المرادَ التخييرُ بين الثلاثةِ والسبعة، فنفت الجملةُ الأخيرةُ التخيير، وأكَّدَتْ على أَنَّ المرادَ هو الإِيجاب، فليست الرخصةُ في إِنْقاصِها عن عشرة، وإِنما الرخصةُ في تفريقها بين ثَلاثةٍ وسَبعة.

ووصْفُ العشرةِ بأنها كاملة: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ ليسَ من بابِ توضيحِ الواضح، كما فَهمَ الفادي الجاهل، وإنما من بابِ الحَثِّ على صيامِها كُلِّها كاملة، وعدمِ إِنقاصِ أَيِّ يومٍ منها، فإنْ أَنقصَ يوماً منها لم تَكُن العشرةُ كامِلة. فالمرادُ بكمالِها كَمالُ صيامِها، وليس كمالَ عَدِّها، ولن يكونَ عَدُّها كامِلاً إِلّا أَنْ يكونَ صيامُها كاملاً، فكمالُ عَدِّها بكمالِ صيامِها!.



# هل يأتي فاعلان لفعل واحد؟

اعترضَ الفادي على قولِ اللهِ ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجَوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَـٰذَاۤ إِلَّا بَشَـُرُ مِّثْلُكُمُّمُ ﴾ [الأنبياء: ٣]. وفَهِمَ الجاهلُ من الآيةِ اجتماعَ فاعِلَيْن لفعْلِ «أَسَرَّ»، وهما واوُ الجماعة، واسْمُ الموصولِ ﴿ أَلَّذِينَ ﴾. واقترحَ على القرآنِ حَذْفَ الواوِ من ﴿ أَلَّذِينَ ﴾. واقترحَ على القرآنِ حَذْفَ الواوِ من ﴿ أَشَرُّوا ﴾، والاكتفاءَ باسم الموصولِ فاعلاً! (١٠).

بدايةً نَقولُ: لا يجُوزُ ورودُ فاعِلَيْنِ لفِعْلِ واحِد، إِلّا على رأْي ضَعيفٍ في اللَّغَة، يُسَمّى لغةَ «أَكَلوني البَراغيث». والقرآنُ المعجِزُ يُوجَّهُ إِلَى أقوى اللغاتِ وأَفصحِ الاختيارات، وأرجعِ الاحتمالات، ويُرْبَأُ به عن اللغاتِ الضعيفةِ، والتَّأُويلات المتكلَّفة!.

وفي توجيهِ وُقوعِ الموصولِ بعدَ الضميرِ في ﴿وَأَسَرُّوا النَّجُوى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أَقوالٌ عديدة، تَعَرَّضَ لها معظمُ الذين فَسَروا القرآنَ وأَعْرَبوه.

والراجعُ أَنَّ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ في مَحَلَّ رفع بَدَلٍ من الضمير الفاعلِ في ﴿ أَسَرُّوا ﴾. و﴿ ظَكَمُوا ﴾ صَلَةُ الموصول. والتقدير: وأسروا النَّجوى، الظالمون. وبِما أَنَّها بَدَلُ فإِنَّه يُمكنُ ذِكْرُها بَدَلَ الفاعِل، فيصحُّ أَنْ تَقولَ: أَسَرَّ الذينَ ظَلَموا النجوى. أَيْ: أَسَرَّ الظالمون النجوى.

واللطيفُ في الآية مجيءُ كلمتيْنِ بَدَلَيْن من قبلِهما: ﴿وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَنذَآ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمُ ۗ ﴾. فجملةُ ﴿ٱلَّذِيكَ ظَلَمُواْ ﴾ بَدَلٌ من الفاعل. وجملة ﴿هَلْ هَنذَآ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمُ ۗ ﴾ بَدَلٌ من المفعول به ﴿ٱلنَّجُوى ﴾ ولو وَضَعْنا البَدَلَيْنِ مَكانَ المبْدَلِ منهما لكانَ التقدير: وأَسَرَّ الظالمونَ قَوْلَهم: هل هذا إلّا بشرٌ مثلُكم!.

وأنّى للفادي الجاهلِ أَنْ يَتَذَوَّقَ هذا التعبيرَ القرآنيَّ الرائع! ولأَنه عجزَ عن الارتقاءِ إلى مستواهُ قامَ بانتقادِه وتخطئتِه.



### اعتراض على الالتفات

اعترَضَ الفادي الجاهِلُ على قولِ اللهِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١١١.

حَتَىٰ إِذَا كُنتُدْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنْ ٱنجَيْتَنَا مِنْ هَلَذِهِ لَنكُوْنَكِ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ [يونس: ٢٢].

قالَ الفادي: «لماذا الْتَفَتَ عن المخاطَبِ إلى الغائبِ قبلَ تمامِ المعنى؟ والأَصَحُّ أَنْ يَستمرَّ على خطابِ المخاطب!»(١).

بَدَأَت الآيةُ بالخطاب: ﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾، والخطابُ للنَّاسِ جميعاً، الذين يَسيرونَ في البَرِّ، ويَسيرونَ في البَحْر، سواء كانوا مسلمين أو كافرين.

وعَرضت الآيَةُ مَشْهداً لهم وهم يَركبونَ في السفينةِ في البَحْرِ: ﴿حَقَّىٰ إِذَا كُنْتُرْ فِي السفينة، سواء كانوا مسلمين أو كافرين.

وخطابُهم من بابِ الامتنانِ عليهم، وذِكْرِ نعمةِ اللهِ عليهم بتَسْييرِهم في البَرِّ والبَحْر.

ثم انتقلت الآية للإخبارِ عن الكفارِ، وموقِفِهم من الخطرِ والكَرْب: ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةِ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَقِعُ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنُّوا أَنْهُمُ أُجِيطَ بِهِمْ دَعُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِن أَجَيْتُنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَ مِن الشَّكِرِينَ شَي فَلَمَّ آنِجُهُمُ إِذَا هُم يَبْغُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمُ عَلَى أَنْهُ النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمُ عَلَى أَنْهُ النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمُ عَلَى الْفَصِيمُ مَّ مَنْعَ ٱلْحَكِوةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ [يونس: ٢٢ ـ ٢٣].

والدليلُ على أَنَّ الكلامَ عن الكفار، في قولِه: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ﴾ قولُه في آخر المشهد: ﴿فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ﴾، والمؤمنون لا يَفْعلونَ ذلك.

والوقفةُ الآنَ أَمامَ الجملةِ التي اعترضَ عليها الفادي: ﴿حَقَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِ الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِبيحٌ عَاصِفٌ﴾.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١١١.

الالتفاتُ فيها من المخاطب: ﴿إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ ﴾ إلى الغائب: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةِ وَفَرِحُوا بِهَا ﴾.

واللطيفُ في صياغةِ الآيةِ أَنَّ أَوَّلَ جملتَيْن فيها بصيغةِ الخِطاب: ﴿ هُو اللّهِ يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِّ وَ الْبَرِّ حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ ﴾ ، ولعلَّ الخطابَ فيهما دَعوةُ السامعين إلى تَصَوُّرِ المشهدِ وتَخَيُّله واستحضارِه ، فإذا استَحْضَروه وتَخَيَّلوه ، حاءَ الكلامُ بصيغةِ الغائب؛ لأنَّ السامعين مُراقبونَ مُشاهدونَ ، رُواة مُخْبِرون ، وجاءَتْ سِتُ جُمَل للروايةِ والإخبار: ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيخُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنْهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ . والمشهدُ المعروضُ يناسبُه الإِخبارُ بصيغةِ الغائب، وليس الخطابَ المباشر.

واللطيف في الآية أَيْضاً أَنَّ فِعْلَ الشرط جاءَ بصيغةِ الخِطاب: ﴿حَتَّىَ إِذَا كُنتُرُ فِي اللَّهِ الخِطاب: ﴿جَآءَتُهَا رِيحُ كُنتُرُ فِي اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وهذا مَعناهُ أَنَّ القرآنَ المعجزَ «يُنَوِّعُ» في أَساليبِ تعبيرِه، و «يتفنَّنُ» في تَصويرِه و تَأْثيرِه.



#### حكمة إفراد الضمير العائد على المثنى

اعترضَ الفادي على عودةِ ضميرٍ مفردٍ على اثْنَيْن مذكورَيْنِ قَبْلَه. قال: جاء في سورة التوبة: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَلُّ أَن يُرْضُوهُ ﴿ [التوبة: ٢٢]، فلماذا لم يُثَنِّ الضميرَ العائِدَ على الاثنَيْن، اسمِ الجلالةِ ورسوله، فيقول: «أَنْ يُرْضوهما»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١١١.

تَذُمُّ الآيةُ المنافقين؛ لأَنَّهم يَحْرِصونَ على إرضاءِ المسلمين، فيحْلفونَ لهم الأَيْمان، لهم الأَيْمان، لهم الأَيْمان، فيتَبَرَّؤُونَ فيها من أقوالٍ قالوها، وهم يَكْذِبونَ في تلك الأَيْمان، فترشدُهم الآيةُ إلى أَنه كانَ الأَوْلى بهم أَن يَحْرِصوا على إرضاءِ اللهِ ورسولِه.

لفظُ الجلالةِ ﴿ اللهِ ﴾ مبتدأ. و ﴿ رَسُولُهُ ﴾ معطوفٌ عليه مرفوع. وأفعلُ التفضيل: ﴿ أَخَتُ مَنكم مرفوع. والمفضَّلُ عليه محذوف، والتقديرُ: منكم. أيْ: اللهُ ورسولُه أَحَتُ منكم أَنْ يُرْضوهُما. والمصدرُ المؤوَّلُ من ﴿ أَن يُرْضُوهُ ﴾ في مَحَلِّ رَفْعِ بَدَلٍ من المبتدأ والمعطوفِ عليه. والتقديرُ: إرضاءُ اللهِ ورسولِه أَحَتُ من إِرْضَائِكم!.

ويُخَطِّئُ الفادي الآيةَ لأَنَّ الضميرَ المفْرَدَ «الهاء» في «يُرْضوهُ» عادَ على الاثنَيْن: اللهُ ورسولُه. والأَوْلى عندَه أَنْ يَجِيءَ الضميرُ مُثَنِّى: «أَنْ يُرْضوهُما». أَيْ: اللهُ ورسولُه أَحَقُ أَنْ يُرْضوهُما.

وكلامُه مَرْدود، وهو دَليلُ جَهْلِه بقواعِدِ اللغةِ العربية، وأساليبِ البيانِ فيها. فالهاءُ في ﴿يُرْضُونُ لا يعود على ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ معاً، وإنما يَعودُ على فيها. فالهاءُ في ﴿يُرْضُونُ ﴾ لا يعود على ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يَعودُ على ﴿رَسُولُهُ ﴾ بعدَ لفظِ الجلالةِ ﴿اللّهُ ﴾ أوَّلاً في ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْفِ دلك. . على أنَّ العَظفَ في ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ الرّبُوعِ والأَبْلَغ!.

إِنَّ جملةَ ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ جُملتان في الحقيقة، والتقدير: اللهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضوهُ. ولذلك عَبَّر بالضميرِ المفرد ﴿ يُرْضُوهُ ﴾ ليعودَ على كُلِّ جملةٍ على حِدَة!!.

وهناكَ حِكْمَةٌ أُخْرى للتعبيرِ بالضميرِ المفرد ﴿يُرْضُوهُ﴾، وهي الإِشارَةُ إِلَى التَّفُرقَةِ بِينَ الإِرضَاءَ اللهِ هو الأَساس، وإِرضاءُ اللهِ هو الأَساس، وإِرضاءُ الرسولِ متفرِّعٌ عنه وتابعٌ له.

ومن غير المناسب التعبيرُ بالضمير المثَنْي، العائد على اللهِ ورسولِه، لأَنه

يَجمعُ بين الخالقِ والمخلوقِ بضمير تثنيةٍ واحد، وهذا لا يَليقُ بتوحيدِ اللهِ، ولذلك كانَ التقدير: اللهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضوهُ، والرَّسولُ أَحَقُ أَنْ يُرْضوهُ.

وقد سمع رسولُ اللهِ ﷺ خطيباً يقول: «مَنْ يُطعِ اللهَ ورسولَه فقد رَشَد، ومَنْ يَعْصِهِما فقد غَوى!» فغضب رسولُ اللهِ ﷺ عَلَيْه وخاطَبَه قَائِلاً: «بئسَ خَطِيبُ القومِ أَنتَ. وَيْحَك، أَجَعَلْتَني للهِ نِدّاً؟ قُلْ: ومَنْ يَعْصِ اللهَ ورسولَه فقد غَوى!!».

فالرسولُ ﷺ اعترضَ على الخطيبِ عندما عَبَّرَ عن اللهِ ورسولِه بضميرِ التثنية، ودعاهُ إلى التعبير بالاسم الظاهرِ لكُلِّ منهما.

وهذا معنى ذَوقيٌّ توحيديٌّ، لا يَعرفُه الفادي، الذي تَقومُ عقيدتُه على المزْج بين الأُلوهيةِ والعبوديةِ في مبدأ التثليث، ولذلك دَعا القرآنُ إلى التعبيرِ بضميرِ التثنيةِ الجامع بين اللهِ ورسولِه!!.



# كم قلباً للإنسان؟

اعترضَ الفادي على آيةٍ جمعَتْ قلْبَي امرأَتَيْن، وعَنْوَنَ لاعتراضِه بقولِه: «أَتى باسم جَمْعٍ بَدَلَ المثنّى». ومما جاء في اعتراضِه قولُه: «جاء في سورةِ التحريم: ﴿إِنْ نَنُوباً إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُماً ﴾ [التحريم: ٤] والخطابُ (كما يقولُ البيضاوي) موجَّهٌ لحفصة وعائشة. فلماذا لم يَقُلْ: «صَغا قَلْباكما»، بَدَلَ ﴿صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾، إذ إِنَّه ليسَ للاثنتيْن أكثرُ من قَلْبَيْن؟»(١).

تَتحدَّثُ الآياتُ عن مشكلةٍ وَقَعَتْ بينَ ثلاثةٍ من أُمَّهاتِ المؤمنين، هُنَّ: حفصةُ وعائشةُ على زينب، حفصةُ وعائشةُ على زينب، وأَشاعَتا حديثاً لرسولِ اللهِ ﷺ، فهدَّدَهما اللهُ بالعقاب، ودَعاهما إلى المسارعةِ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟ ص١١٢.

إِلَى التوبة. قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضُهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٌ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَّا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ الْعَلِيمُ اللَّهُ هُو مَوْلَئهُ الْخَبِيرُ ﴿ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا وَإِن تَظَلَهُرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو مَوْلَئهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِيحُ ٱلْمُؤْمِنِينُ وَالْمَلَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم: ٣ ـ ٤].

والذي أَثَارَ اعتراضَ الفادي إِسنادُ القلوبِ للاثَنتَيْن: حفصةَ وعائشةَ ﴿ إِن نَنُوبَاۤ إِلَى اللّهِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُماً ﴾. وإذا كان لكلِّ واحدةٍ قلبٌ واحد، فكان المتوقَّعُ أَنْ يُعَبِّرَ بالمثنى، فيقول: فقد صَغَا قَلْباكما! ولذلك خَطَّأَ الفادي القرآن؛ لأَنه ذَكَرَ الجمعَ بَدَلَ المثنّى!.

وحكمةُ العُدول عن المثنى إلى الجمع: ﴿ قُلُوبُكُما ﴿ هِي الرغبةُ في التخفيف والتسهيل، وكراهةُ اجتماع مُثَنَّين، فلو قالَ: «قلباكما» لاجتمع مُثَنَّيان: الاسْمُ البارزُ «قَلْبا»، وضميرُ التثنية المضافُ إليه «كُما». والكلمةُ ثقيلةٌ في النطق، وثقيلةٌ على الأذُن، فَعَدَلَ إلى الجَمْع ﴿ قُلُوبُكُما ﴾ طَلَباً للجِفَّة.

والقاعدةُ النحويةُ تُقَرِّرُ أَنه إِذا أُضيفَ الْمثَنَّى إِلَى المثَنَّى، فإِنَّ المثَنَّى الْأُوَّلَ المثَنَّى الْأُوَّلَ المضافَ يَصيرُ جَمْعاً للتخفيف: تقول: قلوبُكما، بَدَل: قَلْباكُما. وتقول: رؤوسُكما، بَدَل: رأساكُما!!.

ثم إِنَّ المرادَ بالجَمْعِ ﴿قُلُوبُكُمَا ﴾ المثنى؛ لأَنَّ صيغةَ الجمعِ قد تُطْلَقُ على الاثنين، لأَنَّ أَقَلَّ الجمعِ اثْنان!.

وعندما يَقرأُ القارئُ قولَ الله: ﴿إِن نَنُوبَاۤ إِلَى اَللَّهِ فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُمُاۗ ﴾ علم أَنَّ المرادَ قَلْبان وليسَ قُلوباً؛ لأَنَّ الخِطابَ لاثنَتَيْن، وبذلك أُمِنَ اللَّبسُ.

وهذه المعاني لا يَعرفُها الفادي الجاهلُ في اللغة، ولذلك اعترضَ على القرآنِ في استعمالِه الأفصحَ والأبلغَ.







### لماذا قطع يد السارق؟

أَمَرَ اللهُ بقطْع يدِ السارقِ والسارقةِ بشروطِ خاصَّة. قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُ مُوَّا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [المائدة: ٣٨].

وقد اعترض الفادي على حُكْمِ الله؛ لأنّه يُؤدّي إلى إصابة الإنسان بالإعاقة والبِطالة، قال: "ونحنُ نَسأل: إذا كانَ القرآنُ وَضَعَ شريعةَ قَطْعِ يَدِ السارقِ، خِلافاً لكلِّ الشرائع السماوية والوضعية، ألا يسيءُ هذا إلى الإنسانية؟ ويجعلُ أصحابَ الأيْدي المقطوعة، حتى بعدَ توبتِهم، عالَةً على المجتمع، يَعيشونَ فيه بمرارةٍ ناقِمينَ عليه؟ إنَّ قَطْعَ يَدِ السارقِ يَحرمُه من العمل، وكسبِ رزْقِهِ بعَرَقِ جَبينِه. . وجاءَ في كِتاب "الملل والنحل" للشهرستاني أنْ قَطْعَ يَدِ السارقِ عُقوبةٌ جاهلية، فلماذا شَرَعَ محمدٌ عوائِدَ الوَثنِيّينِ الذميمةَ في دينه؟ المنارقِ عُقوبةٌ جاهلية، فلماذا شَرَعَ محمدٌ عوائِدَ الوَثنِيّينِ الذميمةَ في دينه؟ الله المنارقِ عُقوبةٌ حاهلية، فلماذا شَرَعَ محمدٌ عوائِدَ الوَثنِيّينِ الذميمةَ في دينه؟ الْ

واعتراضُ الفادي متهافتٌ مَرْدودٌ عليه، وإنه يتطوَّعُ للدِّفاعِ عن السارق، الذي يَظلمُ ويَطْغى، ويَسرقُ ويَتَعَدّى، ويأْخُذُ غيرَ حَقِّه، ويَترَكُ المسروقين المظلومين، الذينَ ذَهبَتْ أموالُهم، وضاعَتْ جُهودُهم، وتلاشَتْ أعمالُهم!! إنهم قد عَمِلوا واجْتَهدوا، وتَعبوا وكَدّوا، حتى حَصَّلوا أموالَهم، ثم جاءَهم رجلٌ كَسولٌ ظالم، لا يَملكُ إلّا العُدوان، فأخذَ ما تَعبوا به، وتَملَّكُه في لَحظة! فماذا يُقدِّمُ الفادي المعترضُ لهؤلاء؟.

وبماذا يُعاقِبُ الفادي هذا السارق، الذي اعْتَدى على غَيْرِه، وأَخَذَ ما لا يَحِلُّ له، وبذلك صارَ عالةً على العاملين المجتَهدين، يأخُذُ ثمرةَ كَدِّهم. لقد

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١١٥.

اكتفى الفادي بتخطئة القرآنِ الذي أَمَرَ بقَطْعِ يَدِه، ولم يَذْكُرْ لنا العقوبة الإنسانية الرحيمة الرقيقة التي تتفقُ مع الرأفة والرِّقَة، إلّا إذا كانَ الفادي يَرى أَنْ لا يُعاقَبَ السارقُ مطلقاً؛ لأَنَّ عِقابَه لا يَتفقُ معَ إنسانيةِ الإنسان، أَمّا قِيامُه بالسرقةِ والاعتداء على الآخرينَ فلا شيءَ فيه!!.

إِنَّ قَطْعَ يَدِ السارق تأديبٌ له، فالله هو الذي مَنَحَهُ اليَدَ ليكسبَ بها ويَعتاشَ ويرتزق، ولكنَّه حَوَّلَها إلى أَداةٍ للعدوان، فناسَبَ أَنْ تُقْطَع، وأَنْ تُزالَ القُوَّةُ الباغيةُ التي يَعْتَدُ بها، ويَعْتَدي بها على الآخرين، وهو الذي أساءَ لنفسِه وليدِه، وهو الذي عَطَّلَها عن مهمتِها الإيجابية، وحَوَّلَها إلى وسيلةٍ تخريبية، ولذك أَذَبَهُ الله بقَطْعِها.

وإِنَّ قَطْعَ يَدِ السارقِ ليس حُكْماً بشرِيّاً قابِلاً للخَطَأ والصواب، والتَّغييرِ والتَّبديل، وإنما هو حُكْمُ الله، الذي أَنزلَه الله للتنفيذ، والذي لا يَقْبَلُ التبديل، ولا يَعْتَريه الخطأ، ولا يَقِفُ أَمامَه اعتراضٌ أَو تخطئةٌ أَو اقتراح؛ لأَنَّ كُلَّ مسلم يوقِنُ أَنَّ ما أَمَرَ الله بِه فهو الحَقّ، وما حَكَمَ به فهو الصّواب! والله الحكيمُ الذي خَلَقَ الإنسانَ يَعلمُ ما يُصلحُه فأَمَرَ به، ويَعلمُ ما يُفسِدُه فنَهىٰ عنه! ولعلَّه لأَجْلِ هذا خُتِمَتْ آيَةُ الأَمْرِ بقطْعِ يَدِ السارقِ بقوله تعالى: ﴿وَاللهُ عَنِهِنُ حَكِمُ ﴾. ونقولُ للفادي الجاهل: أَأَنْتَ أَعلمُ أَم الله؟!.

أمّا زَعْمُ الفادي المفتري أَنَّ قَطْعَ يَدِ السارقِ عُقوبةٌ جاهلية، وإحالتُه على كتابِ الشهرستانيِّ لنُصَدِّقَه، فهذا زُعْمٌ باطل، وافتراءٌ مردود، فلم يكن العربُ الجاهليّون يُعاقبونَ السارقَ أَصْلاً، فَضلاً عَنْ أَنْ يَقْطَعوا يَدَه! ولأَنَّ الفادي صاحِبُ هَوى، فإنَّه يَبحثُ في كتبنا الإسلاميةِ عن قولٍ يُوافِقُ هَواه وكَذِبَه، فإنْ وَجَدَه سَجَّلَه وفَرِحَ به، كما فَعَلَ مع القولِ الذي نَسَبَه للشهرستاني، ولا يُهِمُّه إِنْ كانَ صحيحاً أو باطلاً!.

إنَّ قَطْعَ يَدِ السارقِ عُقوبةٌ إسلاميةٌ مُتَمَيِّزَة، تَفَرَّدَ بها الإِسلام، فلم تَرِدْ في غيرِه منَ المبادئ السماويةِ أَو الأرضية، وهي حَقٌّ وصَوابٌ لأَنَّها من عندِ الله.



# معنى قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ ﴾!

اعْترضَ الفادي على حُكُم شَرْعيِّ يَتعلَّقُ بالطَّلاق، فللرجلِ على امرأَتِه أَنْ يُطَلِّقَها ثلاثَ طَلْقات، فإنْ طَلَّقَها الطلقة الثالثة حَرُمَتْ عليه، ولا تَحِلُّ له إِلّا بعدَ أَنْ يَتزوَّجَها رجلٌ آخر، ويُطَلِّقها إِنْ شاء! وقد وردَ هذا الحُكُمُ صَريحاً في بعدَ أَنْ يَتزوَّجَها رجلٌ آخر، ويُطَلِّقها إِنْ شاء! وقد وردَ هذا الحُكُمُ صَريحاً في قَلَّ سَعَدَ أَنْ يَتزوَّجَها غَيْرَةُ فَإِن طَلَقها فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ فَإِن طَلَقها فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَترَاجَعا إِن ظَنَا أَن يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ﴿ [البقرة: ٢٣٠].

وذَكَرَ الفادي خَبَراً عن البيضاويِّ يُعتبرُ سَبَباً في نزولِ الآية، وقد وَرَدَ هذا الخبرُ في الصحيحَيْن. روى البخاريُّ ومسلمٌ عن عائشةَ عَنِيَّا قالت: تَزَوَّجَ رفاعَةُ القرظيُّ امرأة، ثم طَلَّقَها، فتزوَّجَتْ آخَر، فأَتَت النبيَّ عَلَيْ، فذكرَتْ أَنه لا يَأْتيها، وأَنه ليسَ معه إلّا مثْلُ هُدْبَةِ الثوب! فقالَ عَلَيْ: «لا، حَتّى تَذوقي عُسَيْلَتَه ويَذوقَ عُسَيْلَتَك».

ومعنى الحديثِ أَنَّ رفاعة القرظيَّ طَلَّقَ امرأَته ثَلاثَ تَطليقات، وبذلك حَرُمَتْ عليه، فتزوَّجَتْ رَجُلاً آخر \_ هو عبدُ الرحمن بنُ الزبيرِ في بعضِ الروايات \_ وكان مُصاباً بالعَجْز الجِنْسِيّ، وذَكَرُهُ مُتَراخٍ كقطعةِ القِماش، فلم يُعاشِرُها، فأرادَتْ أَنْ تَعودَ لزوجها الأوَّل، وأخبرتْ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ، فمنعَ ذلك إلّا بَعْدَ أَنْ يُعاشِرَها زوجُها الثاني، وعَبَّرَ عن الجِماعِ بذَوْقِ العُسَيْلَة. ودَلَّ هذا على اشتراطِ جِماع الزوج الثاني لها، حتى تَعودَ إلى زَوْجِها الأوَّل: ﴿ عَنَّى تَنكِحَ زَوْجًا عَيْرَةً ﴾.

واعترض الفادي على الحُكْم الذي تُقرِّرُه الآية. قال: (وكثيراً ما تكونُ امرأةٌ، لها زَوْجٌ عظيم، وأولادٌ وبنات، هم سادَةُ مجتمعهم، وفي حالةِ غَضَبٍ يُطَلِّقُها زوجُها، ثم يَنْدَمُ على ما فَعَلَ، فإذا الشرعُ القرآنيُّ يُلْزِمُ هذه السيدةَ أَنْ تُجامعَ غيرَ زوجِها قبلَ أَنْ تَعودَ إليه!»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١١٥.

إِنَّ الفادي يَرفضُ الطلاقَ ويُحارِبُه ويُنكرهُ، ويُخَطِّئُ القرآنَ لأَنه أَباحَه، ويُخَطِّئُ القرآنَ لأَنه أَباحَه، وهو يَعتبرُ زواجَ المرأةِ المطَلَّقَةِ بزوج آخَرَ جَريمة.

وانظرْ إلى عبارتِه البذيئةِ الوقحة، التي يعتبرُ فيها الزواجَ الثانيَ لها زِنى، ويَعتبرُ زوجَها الثاني زانياً، وهي زانية، ويَعتبرُ القرآنَ داعياً إلى الزنى! «فإذا الشرعُ القرآنَيُ يُلزِمُ هذه السيدةَ أَنْ تُجامِعَ غيرَ زوجِها قبلَ أَنْ تَعودَ إليه!».

اللهُ يَقُولُ: ﴿فَلَا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾، والنَّكاحُ هو عقْدُ الزواج، وما يَترتَّبُ عليه من جِماع ومعاشرةٍ زوجيَّة، فلا بُدَّ لزوجِها الثاني من أَنْ يُجامِعَها حتى تَعودَ لزوجِها الأَوَّل، كما صَرَّحَ الرسولُ ﷺ لامرأةِ رِفاعَة.

وحَرَّفَ الفادي المحَرِّفُ المجرمُ الجملة القرآنية إلى قوله: "يُلزم القرآن هذه السيدةَ أَنْ تُجامِعَ غيرَ زوجها»! فهو يَعتبرُ إِتيانَ الرجلِ الثاني لها مُجَرَّدَ جِماع، والجِماعُ بدونِ زَواجٍ هو الزِّنَى بعينِه!! فالقرآنُ في نَظرِ الفادي الفاجرِ يَدْعو إِلى الزنى والفجور!!.

والله حكيمٌ في تشريعِه الطَّلاق، وفي تحديدِ الأَحكامِ المترتبةِ على كُلِّ طَلْقَة، وحُكْمُه صحيحٌ وصَوابٌ في تحريمِ الزوجةِ على زوجِها بعدَ الطلقةِ الثالثة، وبَعْدَما تنتهي عِدَّتُها منه تكونُ هي بالخيار، فإنْ تَقَدَّمَ لها رَجلٌ آخرُ جازَ أَنْ تتزوَّجه، ولا بُدَّ أَنْ ينكحَها ويُعاشِرَها ويُجامعَها، وغالباً قد لا يُطلِّقُها، فإنْ بَدا له أَنْ يُطلِّقُها، فإنْ يَتزوَّجها زوجُها الأوَّل، بعد انقضاءِ عِدَّتِها من زواجِها الثاني! وليس في هذه الأحكام القرآنيةِ عيبٌ أو ذَمٌّ أو خَطأٌ واعتراض!!.



### حول شهادة المرأة وضربها وميراثها

اعترضَ الفادي على القرآنِ في حديثِه عن المرأة، من حيثُ شهادتُها وميراثُها وإباحةُ ضَرْبِها، وجَعَلَ عنوانَ اعتراضِه: «هَضْمُ حقوقِ المرأةِ في المعاملةِ الزوجيةِ والشهادةِ والميراث».

قالَ عن إِبَاحَةِ ضَرْبِ المَرأَةِ في القرآن: «جاء في سورةِ النساء: ﴿ وَالَّذِي تَخَافُونَ نَشُورَهُ ثَنَ فَعِظُوهُ ﴾ وَالْمَخُرُوهُ نَ فِي الْمَضَاجِعِ وَالشِرِبُوهُ أَنْ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَلَا نَبْعُوا عَلَيْهِ نَ سَكِيلًا ﴾ [النساء: ٣٤]. فلماذا يُقَنِّنُ القرآنُ للرجل أَنْ يَضْرِبَ زوجَتَه؟! »(١).

يَرفضُ الفادي إِباحةَ ضربِ المرأة، ويعتبرُ هذا الضربَ اعتداءً عليها، ويُخطِّئُ القرآنَ في ذلك!!.

إِنَّ الآيةَ تتحدَّثُ عن وسائلَ ناجعةٍ لعِلاجِ المرأة، عند ظهورِ بداياتِ النشوزِ والتمردِ عندها، وقبلَ أَنْ يَستفحلَ النُّشوزُ عندَها، وتُعلنَ تَمَرُّدَها. وهذا لا يُصيبُ كُلَّ الزوجاتِ، إِنما يُصيبُ بَعْضَهن، ومعظمُ الزوجاتِ المسلمات ملتزماتٌ بأحكامِ الشرع، تَعرِفُ الواحدةُ منهنَّ واجِبَها فتؤدّيه، وتَعرفُ حَقَّهَا على زوجِها فتأخُذُه، فالآيةُ لا تضعُ تشريعاً لكلِّ الزوجات، وإِنما للنسبةِ القليلةِ الناشزةِ منهن!.

وتُرشدُ الآيةُ زوْجَ الناشزِ إِلَى اتخاذِ ثَلاثِ خُطواتٍ مُتدرجة، فإنْ تَمَّ العِلاجُ في الأُولَى فَبِهَا ونِعْمَتْ، وإلّا انتقلَ للثانية، والثالثةُ آخِرُ الخيارات: ﴿فَوَظُوهُنَ وَالشَّرِيُوهُنَّ ﴾.

الخطوةُ الأُولى: وَعْظُ الزوجة، وتَذْكيرُها بالله، وتَحذيرُها من عاقبةِ نُشوزِها.

الخطوةُ الثانية: هَجْرُها في المضْجَع، بأَنْ يتوقَّفَ عن معاشرتِها.

الخطوةُ الثالثة: ضربُها تأديباً لها، وقد يكونُ عندَ بعضِ النساءِ انحرافُ نفسيٌّ أَو سلوكي، ولا يُقَوَّمُ هذا الانحرافُ إِلّا بضرْبها ضَرْباً خَفيفاً، واللهُ الذي خَلَقَ النساءَ يَعلمُ ذلك من بعضِهن، فشرعَ ضَرْبَها الخَفيفَ لتقويم ذلك الانحراف.

وعندَ الاضطرارِ إلى اللجوءِ إلى الخطوةِ الثالثةِ فإِنَّ الإِسلامَ يَدْعو الزوجَ إلى أَنْ يكونَ الضَّرْبُ خَفيفاً غيْرَ مُبَرِّح، وأَنْ لا يتركَ آثاراً على الوْجهِ أَو البَدَن

<sup>(</sup>۱) هل القرآن معصوم؟، ص١١٥.

وأَن لا يكون أمامَ الآخَرين، وأَنْ لا يَقترنَ بالسَّبِّ والشَّمِ والذَّمِّ والتقبيح، وأَنْ لا يَكونَ دائماً مُتَواصِلاً، وإِنما في حالات استثنائيةٍ نادرةً!.

وقالَ الفادي في اعتراضِه على حديثِ القرآنِ عنِ شهادةِ المرأة: "وجاءَ في سورةِ البقرة : "وجاءَ في سورةِ البقرة: ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْ فَرَجُلُ وَالْمَاكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَالْمَاكُونَا رَجُلُهُمَا وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُمَا الْأُخْرَىٰ ﴾ وَالبقرة: ٢٨٢].

فلماذا تكونُ شهادةُ امرأَتَيْن بشهادةِ رجلِ واحد، مع أَنها في أَحيانِ كثيرةٍ قد تَفوقُ رَجُلَها في العقلِ والثقافةِ والشخصيةِ»(١).

ليست الشهادةُ في الآيةِ مُطْلَقَة، وإنما هي شهادَةٌ مُقيَّدَة، متعلقةٌ بموضوع الآية، وهو الكلامُ على «الدَّيْنِ» وكيفيةِ كتابتِه وإقرارِه والشهادةِ عليه. وَوَجَّهَ القرآنُ المسلمينَ إلى الإِشهادِ على الدَّيْنِ بشاهدَيْن رجلَيْن، فإنْ لم يَجِدوا رجلَيْن، فين أنْ يستشهدوا برجُلِ وامرأتَيْن.

لماذا شهادةُ امرأتَيْن مقابلَ الرجل؟ الجوابُ في الآية: ﴿أَن تَضِلً إِحْدَنْهُمَا فَتُنَكِّمَ اللَّهُ أَنْ أَيْ أَنَّ المرأتَيْن تَتَعاونانِ وتَتَكاملانِ في الشهادة، فإنْ ضَلَّتْ إحْدى المرأتَيْن تَفاصيلَ القضيةِ الماليةِ المرفوعة، ذَكَّرَتُها صاحبتُها بتلك التفاصيل، وكُلُّ واحدةٍ معرضةٌ للضَّلالِ والنسيان، فتُذَكِّرُها الأُخرى بما نسيَتُه!.

ولا يَعني شهادةُ المرأتَيْن بشهادةِ رجلِ اتِّهامَ المرأةِ في عَقْلِها وشخصيتِها، كما فهمَ الفادي خطأً، فللمرأةِ عَقْلُها وتفكيرُها وحفْظُها، وقد تفوقُ الرجلَ في ذلك!.

إِنَّ المسألةَ مالية، تتعلَّقُ بتفاصيلِ الدَّيْنِ وملابساتِه وكتابتِه وإِجراءاتِه، وهذه أُمورٌ لا تَعني النساءَ غالِباً، ولا تَلفتُ انتباهَهُنّ، ولو اكْتُفِيَ بشهادةِ امرأةٍ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١١٦.

واحدةٍ في هذا الموضوعِ المالي فقد تَنْسى كثيراً من التفاصيل، وبذلك قد تُضَيِّعُ حَقَّ الرجل، ولذلك اشترطَ القرآنُ اجتماعَ امرأتَيْن للشهادة، بحيثُ تُذَكِّرُ كُلُّ واحدةٍ الأُخْرى، وبذلك تُؤَدَّى الشهادةُ على وجْهِها، ولا تَضيعُ الحقوق.

أما الرجالُ فإِنَّ التفصيلاتِ الماليةَ تَعْنيهم غالباً؛ لأَنها تَتفقُ مع مهمتِهم اللهُ لها، ولذلك يَحفظونَها ويَعرضونَها بدِقَّة!.

وقالَ الفادي في اعتراضِه على القرآنِ بشأْنِ نصيبِ المرأةِ من الميراث: «وجاءَ في سورةِ النساءِ: ﴿يُومِيكُو اللهُ فِي آوَلَدِكُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنشَيَيْ ﴾ [النساء: ١١] فلماذا يُعطي المرأة نصْفَ نصيبِ الرجل، مع أَنَّ الحياة تَقْسو على المرأةِ أَحْياناً أكثر من قسوتِها على الرجُل؟ إِنَّ القسمةَ ﴿لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنشَيَيْ ﴾ من أصلِ الجاهلية، جاءَ في كتابِ بُلوغ الأرب: وأُوَّلُ مَنْ قَسَمَ للرجلِ مثلَ حَظِّ الأُنشَيْنِ عامرُ بنُ جَهْم الجُهني ».

الزعمُ بأَنَّ إِعطاءَ الرجُل مثلَ حَظِّ الأَنثيَيْنِ تَشريعٌ جاهِليٌّ زَعْمٌ باطِلٌ مردود، رَدَّدَهُ الفادي الجاهلُ، ونَسبَهُ إلى كتابٍ غيرِ مُوثَّق! إِنهُ تَشريعٌ إِسلاميٌّ قرآني، وَرَدَ النَّصُّ عليه في القرآن.

وليس فيه هَضْمٌ لحقوقِ المرأةِ كما ادَّعى الفادي، وإنما هو يتفقُ مع طبيعةِ المرأة ومهمَّتها ووظيفتِها في الحياة. فالإسلامُ قد كَرَّمَ المرأةَ وصانَها واحترمَها، ومَنَحَها شخصيَّتَها الماليةَ المستقلة، وأَباحَ لها جمعَ الأَموال وتملُّكَها، في الوقتِ الذي لم يوجِبْ عليها إنفاقَ شيءٍ من أَموالِها على الأُسرة.

جعلَ الإِسلامُ الإِنفاقَ على الرجلِ في البيت، سواء كانَ أَباً أَو زوجاً أَو أَخاً أَو ابناً، ولو كانت النساءُ في البيت يمتلكنَ الأَموالَ فإِنَّه لا يَجبُ عليهنَّ إِنفاقُ شيءٍ من أَموالِهن، وعلى الرجلِ أَنْ يُرَتِّبَ أَمْرَه ويُنفقَ ولو بالاستدانة.

ولذلك ناسبَ أَنْ يُعطى الرجلُ المأمورُ بالإِنفاقِ مثلَ حَظِّ الأُنثيَيْنِ، اللتَيْن لا يجبُ عليهما إِنفاقُ شيء. وسبحان اللهِ الحكيم في خلْقِه وفعلِه وتشريعِه!.



#### حول تعدد الزوجات

اعترضَ الفادي المفتري على القرآنِ لإِباحَتِه تَعَدُّدَ الزوجات. وقالَ في اعتراضِه: «جاءَ في سورةِ النساء: ﴿ فَأَنكِ مُؤْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱللِّسَآهِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعُ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُ ﴾ [النساء: ٣].

وقد فَسَّرَ البيضاوي: ﴿ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ﴾ بالسَّراري. ونحنُ نسأل: أليسَ تَعَدُّدُ الزوجاتِ والتَّسَرِّي مُخالِفاً لسُنَّةِ اللهِ منذُ بَدْءِ الخَليقةِ ؟ خَلَقَ اللهُ حَوَّاءَ واحدةً لآدمَ واحد. ونحنُ نُكرمُ الرجولةَ باحترامِ الأُمَّهاتِ والأَخواتِ والبَناتِ والزَّوجات، ومَنْ يُفْسِد البيتَ يُفْسِد الإنسانية، وفي تَعَدُّدِ الزوجاتِ إفسادٌ لأخلاقِ الرجلِ بالمظالم، وتأخيرٌ لنَجاحِ الأولاد، وإهانةٌ للزوجات، وتدميرٌ للتقدم الاجتماعيِّ والسلامةِ القومية (١٠).

تَعَدُّدُ الزوجاتِ في نظرِ الفادي المفتري جريمةٌ عظمى، ومفاسِدُها وأخطارُها عديدة، فهو مُخالفٌ للفطرةِ والسنةِ الإِلهية، لأَنَّ الله خَلَقَ لكلِّ رجلٍ امرأةً واحدة، فإذا أَخَذَ الرجلُ امرأتيْن أو أكثر كان مُتَعدِّياً على حَقِّ غيرِه، وتَعدُّدُ الزوجاتِ إِهانةٌ للمرأة، وإِفسادٌ للأَخلاقِ وللأَولادِ وللبيوت، ونَشرٌ للظُّلم، وتدميرٌ للمجتمع والإِنسانية! يا لطيف! أكُلُّ هذه الجرائمِ والمفاسدِ ناتجةٌ عن تعدُّدِ الزوجات؟!.

إِنَّ تَعَدُّدَ الزوجاتِ مُباحٌ في الإِسلام، وليسَ واجباً على كُلِّ رجلِ متزوِّج، والواقعُ العمليُّ أَنَّ معظمَ المتَزَوِّجين لا يَأْخذونَ بهذه الرخصة، وأَنَّ الذين يُعَدِّدونَ الزوجاتِ أَعدادٌ قليلةٌ جدّاً.

ثم إِنَّ الإِسلامَ عندما أَباحَ تَعَدُّدَ الزوجاتِ اشترطَ على الرجلِ العَدْلَ والمساواة بين الزوجاتِ، وحَرَّمَ عليه أَنْ يَميلَ لامرأةٍ على حِسابِ الأُخْريات،

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١١٦.

كما اشترطَ عليه القدرةَ الماليةَ والجسدية والجنسية على التعدُّد، فإِنْ لم تتحقَّقْ تلك الشروطُ كان التعدُّدُ حراماً.

وإِنَّ تعدُّدَ الزوجاتِ حَلُّ لمشكلاتٍ عديدةٍ عندَ الرجلِ والمرأةِ والبيتِ والمجتمع، ولا يكون الحَلُّ بغيره، وإِنَّ اللهَ الذي أَباحَ تَعَدُّدَ الزوجاتِ وأَذِنَ بِه يَعْلَمُ حاجةَ الرجالِ إليه أحياناً، ولكنه لم يَجْعَلْه مَفْتوحاً، وإنما وَضَعَ له الشروط، كي لا يتحوَّلَ إلى مفسدة!.

ولا أدري لماذا يَشُنُّ النَّصارى والغربيّون عُموماً على تَعَدُّدِ الزوجاتِ هذه الحربَ الشَّرِسَة، ويثيرونَ حولَه الشبهاتِ والاتِّهامات، وماذا يَضيرُهم لو عَدَّدَ بعضُ الرجالِ زوجاتِهم، إِذا كانَتْ مُشكلاتُهم ومُشكلاتُ النساءِ العوانس لا تُحَلُّ إلّا بالتَّعَدُّد!!.

ولماذا يُحاربونَ تَعَدُّدَ الزوجات، وقد كانَ التَّعَدُّدُ منتشراً بين الناس، من قديم الزمان. وقد ذَكَرَ العهدُ القديمُ - الذي يَعتبرُه النَّصارى جزءاً من دينِهم - أَمثلةً عديدةً لأَنبياء عَددوا الزوجات، وفي مقدمتِهم داودُ وسليمانُ عَيَّهِ! فهلَ كانَ النبيانِ داودُ وسليمانُ مخطئيْنِ عندما عَدَّدا الزوجات؟ أَم أَنَّهما لم يُعَدِّدا؟ وهلّ يمكنُ للفادي أَنْ يُكَذِّبَ العهدَ القَديم ويبقَى مؤمناً؟!.

وإذا كان النّصارى الغربيّون لا يُعَدِّدونَ الزوجات، ويَعتبرونَه جريمةً ومفسدةً ودَماراً، فإنهم يُمارسونَ فاحشةَ الزِّنى مع العشيقات والخليلات، يُخالِلُ الرجلُ منهم في الوقتِ الواحدِ أكثرَ من عشيقة، ويُغَيِّرُ ويبَدِّلُ في عشيقاتِه كما يَشاء، ولو عَدَّ الرجلُ الغربيُّ النساءَ العشيقاتِ اللَّواتي زَنى بهنَّ فقد يصلُ العددُ إلى مئةِ عشيقةٍ أو أكثر! وقُلْ مثلَ هذا في عُشّاقِ المرأة، الذين تُعاشِرُهم وتَرتكبُ معهم الفاحشة، فقد يَزيدُ عددُ الرجالِ الذينَ زَنوا بها عن مئة!.

فالذينَ يَرفعونَ أَصواتَهم في الاعتراضِ على تَعَدُّدِ الزوجات، وتخطئةِ القرآنِ الذي أَباحه، يُمارسونَ تَعَدُّدَ العشيقاتِ الزانيات، وتَحَدَّث عن امتهانِ المرأةِ العشيقةِ واحتقارِها، وتَحَدَّث عن المفاسدِ والمصائبِ والخسائر، التي

تَنتجُ عن تَعَدُّدِ العشيقات! ولا مُقارنة بين عظمةِ القرآنِ عندما حَدَّدَ العَدَدَ الأقصى بأربعِ زوجاتٍ عفيفات، وبينَ الإِباحيةِ الغربيةِ التي لا تَجعلُ قَيْداً على عَدَدِ العشيقاتِ الزانيات!!.



### هل الطلاق خطأ؟

خَطَّا الفادي القرآنَ في إِباحِتِه الطَّلاق. قال: «جاءَ في سورة البقرة: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِن طَلَقَتُمُ النِسَاءَ ﴿ [البقرة: ٢٣٦]. أَباحَ القرآنُ للرجلِ بإرادتِه المنفردةِ، بدونِ رجوعٍ لأَحَدِ في ما يُريد، أَنْ يَهدِمَ أُسرتَه، ويُقَوِّضَ أَركانها، ويُشَتِّها، فيوقعُ يَمينَ الطلاقِ على زوجتِهِ، ومن المبكياتِ أَنْ نَرى الرجل المسلمَ إِذا تشاجَرَ خارجَ البيتِ وحَلَفَ اليَمينَ ثلاثاً يَطرُدُ زوجَتهُ الآمنة من بيتِها، لا لسببٍ إلّا لأَنه حَلَفَ في مشاجرةٍ لا ناقةَ للمرأةِ فيها ولا جَمَل! ثم يَقولونَ: "إِنَّ أَبغضَ الحلالِ عندَ اللهِ الطلاق»! فكيفَ يُحلِّلُ اللهُ شَيْئاً يَكرهُه؟ أَليسَ الأَصَحُ أَنْ ما يَكرهُه يُحَرِّمُه؟ (١).

يمنعُ النصارى الطلاق، ولا يوقعونَه إِلّا في حالاتٍ خاصةٍ نادرةٍ جدّاً، تُضبطُ فيها الزوجةُ متلبِّسةً بالزِّنى، وإِذا لم يكنْ تَفاهُمٌ بين الزَّوْجَين عندهم، فإِنَّ كُلاً منهما يَذهبُ في حالِ سَبيلِه، يَبحثُ الرجلُ عن عشيقاتِه يَزْني بهنّ، وتَبحثُ هي عن عُشّاقِها يَزْنونَ بها! ومعَ ذلك يَبْقى الزوجانِ أَمامَ الناسِ زوجَيْن، يَربطهُما رباطُ الزواجِ المقدَّس! لأَنَّ المهمَّ عِندهم هو المحافظةُ على المظاهر الاجتماعية!!.

ولذلك يُحاربون الإِسلامَ الذي أَباحَ الطَّلاقَ، ويُخَطِّئونَ القرآنَ الذي ضَبَطَه ونَظَّمَه، ويَعتبرونَ الطلاقَ عدواناً على المرأةِ وظُلْماً لها.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١١٦ ــ ١١٧.

وإِنَّ اللهَ حَكيم، وهو يَعلمُ أَنَّ بعضَ الأَزواجِ قد لا يكونُ بينهم أُلْفَةٌ وائتلاف، وقد لا يكتشفونَ هذا إِلّا بعدَ الزواج، وقد تقعُ الخلافاتُ بين الزوجَيْن، ولا تنفعُ معها كُلُّ محاولاتِ الإصلاح! فما هو الحَلُّ؟ هل الحَلُّ أَنْ يَذهبَ كُلُّ منهما إلى حالِ سبيله يَبحثُ عن قضاءِ شهوتِهِ عن طريقِ فاحشةِ الزنى؟ وهل الحلُّ أَنْ يتحوَّلَ بيتُ الزوجيةِ إلى سجنٍ لهما، يَقضيانِ فيه عقوبةَ السجن المؤبَّدِ إلى أَنْ يَموتَ أَحَدُهما فيستريحَ الآخَر؟.

الحَلُّ الصحيحُ هو أَنْ يَفْتَرِقا بإحسان، كما اجْتَمَعا بإحسان، أَيْ أَنْ يُظَلِّقَ الرجلُ امرأَتَه، وسوف يُعَوِّضُه اللهُ خَيراً منها يَتفقُ معها، ويُعوضُها اللهُ خيراً منه تتفقُ معه.

وقد ذَكَرَ الفادي جملةً شائعةً تتردَّدُ على أَلسنةِ الناس، لكنها جملةٌ خاطئة، وهي: "إِنَّ أَبغضَ الحَلالِ إِلى اللهِ الطلاق!». وهي خاطئةٌ لأَنَّ اللهَ لا يُحَلِّلُ شيئاً ثم يُبغضُه ويَكرهُه، وإِذا كانَ يَكرهُه فلماذا أَباحَه؟!.

اللهُ أَباحَ الطَّلاقَ، وجَعَلَه حَلاً لمشكلاتٍ بينَ الزوجين، لا تُحَلُّ إِلّا به، وبهذا يكونُ الطلاقُ آخرَ العِلاج، وقد يكونُ آخر العلاج الكَيِّ بالنَّار!.

ولا نُنكِرُ أَنَّ كَثيراً من الرجالِ يَتَعَسَّفُونَ في الطَّلاق، ويُسيئونَ استُخدامَه، فيُطَلِّقُونَ لأَتْفَهِ الأسباب، وبذلكَ يَظْلِمونَ الزوجات، ولكنَّ الخَطَأ يَبْقى مَحْصوراً فيهم، ولا يُلامُ القرآنُ على إباحته إذا أساءَ الرجالُ استِخدامَه، والحَلُّ هو أَنْ يُعَلَّمَ ويُرَبِّى ويُؤَدَّبَ هؤلاء، بَدَلَ أَنْ يُتَّهَمَ الإِسلامُ بسبب الطلاق!.



# حول جلد الزاني والزانية

ونحنُ نسأَل: هل إيقاعُ هذه العقوبةِ البدنيةِ عَلَناً يُصْلِحُ المخطئ ويُطَهِّرُ قَلْبَه».

ثم أوردَ قصةَ المسيح عندما رُفِعَتْ له قضيةُ امرأةٍ زانية، فطلَبَ منه اليهودُ أَنْ يرجُمَها بالحجارة؛ لأَنَّ عقوبةَ الزنى في شريعةِ موسى عَلَى هي الرجم، فقالَ لهم عيسى: مَنْ كانَ منكم بلا خطيئة فلْيَرْمِها بحَجَر. فانْسَحَبوا من حولِها، فعَفا المسيحُ عنها، ونَصَحَها أَنْ تتوقَّفَ عن الزِّنيٰ (۱).

أَيْ أَنَّ الفادي يَرى أَنْ لا يُعاقَبَ الزاني والزانيةُ بأَيةِ عقوبة، سواء كانت العقوبةُ رَجْماً أو جَلْداً أَوْ غيرَ ذلك!.

أُليست العقوبةُ للردع والتأديبِ والتربية؟ الفادي يَنفي ذلك، ويَكْتَفي بالنصحِ والوعظِ والتذكير، بأَنْ يُقالَ للزاني: لا تَزْنِ، ويُقالَ للزانية: لا تَزْني! وكأَنَّ هذا كافٍ للقَضاءِ على انتشارِ الزِّني في المجتمعات!.

اللهُ الحكيمُ شرعَ عقوبةَ الزنى، ليرتدعَ الزناة، لا سِيَّما إِذَا تَمَّ إِيقَاعُ العقوبةِ على مشهدٍ من الناس! بحيثُ يُجْلَدُ كُلُّ من الزاني والزانيةِ مئةَ جلدة: ﴿ وَلَيْشَهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

وقد رَدَّت الآيةُ على اعتراضاتِ الفادي وأمثالِه، الذين قد يَتَّهِمونَ العقوبةَ بالشدَّةِ والعنف، ويَدَّعونَ الرحمةَ والرأفة. فقالت: ﴿وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾. أَيْ: لا تَدَّعوا الرأفةَ بالزاني والزانية، فحمايةُ المجتمعِ من فاحشةِ الزنى وآثارها المدمرةِ أَوْلى من الرأفةِ بالذين يَرتكبونها، وعليكم أَنْ تُطبِّقوا عليهم حكم الله؛ لأنَّ الحكمةَ والمصلحةَ مرتبطةٌ بحكم الله.



#### حول إباحة التسري

اعترضَ الفادي على إِباحةِ التَّسَرِّي في القرآن. قال: «جاءَ في سورةِ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١١٧.

النساء: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعْلِلُواْ فَوَجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُ ۚ [النساء: ٣]، وجاءَ في سورة الأَحْراب: ﴿ يَا أَيُّهُا النِّيُّ إِنَّا آَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِيِّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُ ﴾ ومَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]. ونحنُ نَسأل: هل هذا لكرامةِ النبيِّ والمسلمين؟ وهل هذا لكرامةِ الزوجاتِ والبناتِ والأَوْلاد؟ وهل هذا لتقدُّمِ الأُسرةِ والأُمةِ والمجتمع؟! » (١).

التَّسَرِّي هو الاستمتاعُ بالجاريةِ الرقيقةِ التي هي «مِلْكُ اليمين»! ويَعْتبرُ الفادي هذا التَّسَرِّيَ إِذْلالاً للمرأة، ولا يَتفقُ مع كرامتِها وكرامةِ المجتمعِ الإسلامي!.

والتَّسَرِّي بالجواري مرتبطٌ بنظامِ الرِّقِّ، الذي كان نظاماً سائِداً في العالَمِ القديم، فالإسلامُ لم يَصْنَعْه، وإنما وَجَدَهُ نظاماً عالميّاً، فعملَ الإسلامُ على ضَبْطِهِ وتنظيمِه وتوجيهِه، كما عَمِل على التَّقليلِ منه وتَجفيفِه، تمهيداً للتخلُّصِ منه! ولذلك لا يُلامُ الإسلامُ لضبطِ وتنظيمِ الرق، إنما يُمْدَحُ ويُثنى عليه لهذا الضبطِ والتنظيم!.

المصدرُ الوحيدُ المعترفُ به في الإسلام للاسترقاقِ هو الكفارُ المقاتلون للمسلمين من الرجالِ والنساءِ، فإذا انهزَمَ الكفارُ في الحربِ فقد يَقَعُ بعضُ رجالِهم ونسائِهم المقاتلين بأَيْدي المسلمين، فيكونون عَبيداً وأرقاء، سواءً كانوا رجالاً أو نساء!.

كيفَ يكونُ وَضْعُ هؤلاءِ العبيدِ بينَ المسلمين؟ هل يُتْركونَ على رُؤوسهم، لينْشُروا المفاسِدَ بين المسلمين؟ الحلُّ هو أنْ «يُوزَّعوا» على المسلمين، ليكونوا عبيداً لهم، تُؤَمَّنُ لهم حاجاتُهم! وبذلك تكونُ السَّبايا المقاتِلاتُ الكافراتُ في بيوتِ المسلمين، وتُصبحُ الواحدةُ منهنَّ أَمَةً جارِيَةً في بيتِ سَيِّدِها، يتكفَّلُ سَيِّدُها بكلِّ حاجاتها. ومن ذلك حاجتُها الجنسية، حيثُ يَتَسَرَّى بِها ويُعاشرها وتكونُ «مِلْكَ يَمينِه»، فإنْ أَنجبَتْ منه وَجَبَ عليه أَنْ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١١٧ ـ ١١٨.

يُعتِقَها ويُحَرِّرَها، لأَنَّها أُمُّ وَلَدِه! هل هذا إِذلالٌ لها وإِفسادٌ للمجتمع؟ كما يقولُ الفادي المفتري!.

ما هو الحَلُّ عند الفادي وأمثالِه، الذينَ يُحاربونَ التَّسَرِّي والاستمتاعَ بالجاريةِ مِلْكِ اليَمين؟ نساءٌ كافراتٌ مُقاتِلات انهزمْنَ في المعركةِ وأُلقيَ القبضُ عليهنّ؟ وبعدَ كُلِّ معركة تُؤخَذُ عَشَراتٌ من النساءِ بهذهِ الطريقة، بحيثُ يَصِلُ عَدَدُهن إلى أُلوف!.

ماذا يُفْعَلُ بِهِنَ؟ هل يُتْرَكْنَ في مُدُنِ المسلمين، يَتَجَوَّلْنَ ويَعِشْنَ حياتَهُن كما يُرِدْن؟ ومَن المسؤولُ عنهنّ؟ ومَن المتكفِّلُ بهنّ؟ ومَنِ الذي يُراقبهُن؟ أَلا يتحَوَّلْنَ إلى مُخَرِّباتٍ فاسِداتٍ مُفْسِدات؟ أَلا يُتَاجِرْنَ بأعراضِهنَّ لإغواءِ أَبناءِ المسلمين؟ ألا يَنْشُرْنَ الفاحشةَ والرذيلةَ بين المسلمين؟ ومَنْ هو المسلمُ العاقلُ الذي يرضى بهذا؟.

لقد ضَبَطَ الإِسلامُ حياتَهُنّ، بأَنْ أعطى كُلَّ واحدةٍ لرجلٍ مسلم، فصارَ مَسؤولاً عنها، ومتكفِّلاً بحاجاتِها، ومنها الحاجة الجنسية، ودَعاهُ إلى عِتْقِ ما في مُلْكِ يَمينهِ من هؤلاء النساء بمختلفِ الأسبابِ والصور! هذا هو الحَلُّ الصَّوابُ والتصرفُ السليم، وهو الذي شَرَعَهُ اللهُ العليمُ الحكيم.



### الحجاب الحافظ للمرأة

اعترضَ الفادي على القرآنِ في دعوتِه المسلماتِ إلى الحجابِ ليحفَظْنَ أَنفسهُنَّ من الخطر.

قال: «جاءَ في سورةِ النور: ﴿ وَقُل اللّهُ وَمِنْتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدُرِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُمُوبِيَنَ ﴾ [النور: ﴿ مَنْهَا ۗ وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُوهِنَ عَلَى جُمُوبِيَنَ ﴾ [النور: ٣١]. وجاءَ في سورةِ الأحزاب: ﴿ يَتَأَيُّهُا النّبِيُّ قُل الْإَزْوَجِكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُونِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيبِهِنَ ذَلِكَ أَدْفَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤَذَّيْنَ ﴾ [الأحزاب: ٥٩]. . ونحن يُدُونِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيبِهِنَ ذَلِكَ أَدْفَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤذَّينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٩]. . ونحن

نَسَأَلُ: هلَ يمنعُ حجابُ المرأةِ عينَ الرجلِ الشِّرّيرِ مِنْ أَنْ تَشْتَهي؟ إِنَّ عينَ الشِّرِيرِ مِنْ أَنْ تَشْتَهي؟ إِنَّ عينَ الشِّرِيرِ مِن تَرى بعين الخيال!.

ولقد تَحَدَّثَ الإِنجيلُ عن الولادةِ الجديدةِ وتَغييرِ القلبِ بعمَلِ الروحِ القُدُسِ، الذي نَتيجتُه: أَنْ تَخْلَعوا من جهةِ التصرفِ السابقِ الإِنسانَ العَتيقَ الفاسدَ بحسبِ شَهَواتِ الغُرور، وتَتَجَدَّدوا بروحِ ذِهْنكم، وتَلْبَسوا الإِنسانَ العجديد، المخلوقَ بحسبِ الله، في البِرِّ وقَداسَةِ الحَقِّ»(۱).

الحجابُ مُحافَظةٌ على المرأةِ المسلمة، وتكريمٌ لها، وبه تَسْتُرُ المرأة عورَتَها، ولا تَفْتنُ بها الآخرين. ولكنَّ الفادي يُنكرُ على القرآنِ دعوتَه المرأة المسلمة إلى التَّحَجُّبِ والتَّعَفُّفِ والتَّسَتُّر والتَّطَهُّرِ، ويَرى أَنه لا داعيَ ولا حاجةَ له! لماذا؟ لأنَّ هذا الحجابَ لا يَمنَعُ عينَ الرجلِ الشِّريرِ من أَنْ تَستهيَ المرأةَ المتحجِّبة؛ لأنَّ عينَ الشِّريرِ ترى بعينِ الخيال! أَيْ أَنَّ الرجلَ الشِّريرَ ينظرُ للمرأةِ المحجَّبة، ويَشْتَهيها، ويتخيَّلُها بخيالِه عارية!!.

الحَلُّ عندَ الفادي أَنْ لا تَتَحَجَّبَ المرأةُ، وأَنْ لا تَسْتُرَ فتنتَها وزينتَها عن الرجلِ الشرير، وإنما الحَلُّ في تربيةِ الرجُل، وإزالةِ الشَّرِّ من قَلْبِه، وإماتةِ الشَّهَواتِ من نفسِه، ومل عِقلْبِه بالبِرِّ والحَقّ، ولذلك نَقَلَ نَصًا من الإنجيلِ يَدْعو فيه إلى ميلادٍ جديدٍ للإنسان، وتغييرِ قَلْبه وكيانِه ليتحوَّلَ من الشهواتِ إلى الحَقِّ!.

والإسلامُ الذي يَدْعو المرأة المسلمة إلى السِّتْرِ والتَّحَجُّبِ، يَعلمُ أَهمية الحجابِ في المحافظةِ على المرأة، وفي نَشْرِ العفافِ والفضيلةِ في المجتمع. وهو في نفسِ الوقتِ الذي يَدْعوها للحجابِ يَلتفتُ إلى الرجُل، ويَدْعوهُ إلى التعفُّفِ والتطهُّر، وعدمِ الاستعبادِ للشهوات، وعدمِ ارتكابِ المحَرَّمات. ولذلك أَمَرَ الرجالَ بغَضِّ البصرِ وحفظِ الفرْج قبلَ أَمْرِ النساءِ بذلك. قال تعالى: ﴿قُل المُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَلِكَ أَنَكَ لَمُمُّ إِنَّ اللَّهَ خَيِرٌ بِمَا يَصَنَعُونَ لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُضَنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ (النور: ٣٠ ـ ٣١].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١١٨ ــ ١١٩.

وإِذَا نَظَرَ الرجلُ إِلَى المرأةِ نظرةً خِلْسَةً فعينُه خائِنَة، واللهُ يَعْلَمُ خِيانَتَها. قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَآيِنَةَ اَلْأَعْيُنِ وَمَا تَخْفِى الصَّدُورُ﴾ [غافر: ١٩].

إِنَّ التربيةَ القرآنيةَ متكاملةٌ متناسِقَة، فالقرآنُ يُرَبِّي كُلَّا من الرجلِ والمرأة، ويأخُذُ بأَيْديهما، ويَرْتَقي بهما إِلى عالم التَّسامي والفضائلِ والكمالات.



### هل شعائر الحج من الوثنية؟

ادَّعى الفادي المفتري أَنَّ بعضَ شعائِرِ الحَجِّ أُخِذَتْ من الوثنية، مثلُ السَّعْي بينَ الصَّفا والمَرْوَة.

قال: «جاء في سورةِ البقرة: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اُعْتَمَرَ فَكَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ... ﴾ [البقرة: ١٥٨]». قال البيضاوي: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ ﴾: هما عَلَما جَبَلَيْنِ بمكَّة. ﴿مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾: من أعلام مناسِكِه، جمع شعيرة، وهي العلامة. ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ﴾: الحَجُّ لغةً: القصد، والاعتمارُ: الزيارة، فَغَلَبا شَرْعاً على قَصْدِ البيتِ الحرام وزيارتِه، عَلى الوجهين المخصوصين. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِما ﴾: كانَ إساف على الصَّفا، ونائلة على المروة، وكانَ أَهْلُ الجاهلية إِذَا سَعَوا مَسَحوهُما، فلما جاءَ الإِسلامُ وكُسِرَت الأَصنامُ، تَحَرَّجَ المسلمونَ أَنْ يَطَوَفوا بينَهما لذلك، فنزلَتْ، والإِجماعُ على أَنَّه مَشروعٌ في الحَجِّ والعمرة!.

«ونحنُ نسأًل: كيفَ يَجعلُ القرآنُ الشعائِرَ الوثنيةَ شعائِرَ الله؟ وهل كان الوَثَنِيُّون مُلْهَمين فيها من الله؟»(١).

إِنَّ تساؤُلَ الفادي خَبيث، وهو يَهدفُ إِلى التشكيكِ في أَحكامِ القرآن، والاعتراضِ عليها، ونفيِ أَنْ تَكونَ من عندِ الله.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم، ص١١٩.

كانَ العربُ في الجاهليةِ يَحُجّونَ على طريقتِهم، ويَطوفونَ بالبيت، ويَسعونَ بينَ الصَّفا والمروة، ويَقِفونَ بعَرَفات، ويُقيمونَ في مِنى. ولما جاءَ الإِسلامُ أَمَرَ المسلمينَ بالحَجِّ، واعتَبَرَهُ رُكْناً من أركانِ الإِسلام.

ومن أَركانِ الحَجِّ السعيُ بينَ الصَّفا والمروة، بنَصِّ الآيةِ المذكورة، وبفعْلِ رسولِ اللهِ ﷺ. صَحيحٌ أَنَّ العربَ الجاهليّين الوثنيِّين كانوا يَسعونَ بينَ الصَّفا والمروة، لكنَّ القرآنَ لم يَأْخُذ تشريعَه عنهم، كما يَزعمُ الفادي المفتري، فليس في مناسِكِ الحَجِّ شيءٌ من شعائِرِ الجاهلية.

إِنَّ الحَجَّ مرتبطُ بإبراهيمَ وإسماعيلَ عِيْ ، فهما اللَّذان بَنيا البيتَ الحرام، أَوَّلَ بيتٍ وُضِعَ للناسِ في الأرضِ لعبادةِ الله ، ولما فَرَغا من بنائِه أَمَرَ اللهُ إبراهيمَ عِيْ أَنْ يُؤَذِّنَ في الناسِ بالحَجّ، فَفَعَل، وحَجَّهُ أَوَّلُ فوجٍ من الحُجّاجِ زمنَ إبراهيمَ عِيْ . قالَ تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنَ الحُجّاجِ زمنَ إبراهيمَ عِيْ . قالَ تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنَ اللهُ وَعَلَى عَلَيْ وَالْقَآبِمِينَ وَالرُّحَ عَ السُّجُودِ ﴿ وَإِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ يَاتُوكُ رِجَالًا وَعَلَى حَلِي ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ ﴾ التَاسِ بِالْحَجِ : ٢٦ - ٢٧].

واستمرَّ الناسُ يَحُجّون، منذُ إِبراهيمَ ﷺ، يَتَوارَثونَ الحَجَّ منذُ ذلك التاريخ، لكنَّهم يَرتكبونَ فيه كثيراً من مظاهرِ الشركِ والمخالفات. فلما جاءَ الإِسلامُ طَهَّرَ الحَجَّ من ممارساتِ الجاهليِّين الباطلة، وأعادَ له صِلَتَهُ الإِيمانية بإبراهيمَ ﷺ، وأعطاهُ طابَعَهُ الإِيمانيّ، وجَعَلَه عبادةً خالصةً لله ﷺ، وبذلك صارَتْ شعائرُ الحَجِّ إسلاميةً ربانية، وليستْ وثنيةً جاهلية!.

روى البخاريُّ ومسلمٌ عن عروةَ بنِ الزبير: أَنه قالَ لعائشةَ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلطَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوّفَ بِهِما! فقالَتْ عائشة: أَن يَطُوّفَ بِهِما فَقالَتْ عائشة: لو كانَتْ كما تَقولُ لكانَتْ: «فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما». إنما أُنزلَتْ

هذه الآيةُ في الأَنْصار، كانوا يُهلّونَ لمناة، وكانَتْ مَناةُ حَذْوَ قُدَيْد، وكانوا يتحرَّجون أَنْ يَطَّوَفوا بينَ الصفا والمروة، فلما جاءَ الإِسلامُ سأَلوا رسولَ اللهِ ﷺ عن ذلك، فأنزلَ اللهُ الآية...

تُصَحِّحُ عائشةُ وَ لَهُ اللهِ أُخْتِها عروةَ بنِ الزبيرِ معنى الآية، فقد فَهِمَ عُروةُ من الآيةِ أنها تُبيحُ للحاجِّ أو المعتمرِ عَدَمَ الطَّوافِ بهما، فبيَّنَتْ له أَنَّ الآيةَ توجِبُ عليه الطواف بهما، وأنه لو كانَ مَعْناها كما فَهِمَ عروةُ لقالَتْ: «فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما».

ثم ذكرتْ عائشة و أنه أناسبة نُزولِ الآية، وأشارَتْ إلى بعضِ ممارساتِ العربِ الجاهليّين في الحج، فكانَ العربُ من أَهْلِ المدينة لا يَطوفونَ بينَ الصّفا والمروة، فلما أَسْلَموا ورأوا المسلمينَ من المهاجِرين يَفْعلونَ ذلك سألوا الرسولَ عَلَيْهُ، فأنزلَ اللهُ الآيةَ يَأْمرُ المسلمين أَنْ يَسْعَوْا بينَ الصّفا والمروة، ويُزيلُ التحرجَ الذي كانَ عليه أَهْلُ المدينةِ قبلَ الإسلام: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِما ﴾.

وبهذا نعرفُ افتراءَ الفادي المفتري عنْدَما جعلَ السعيَ بين الصَّفا والمروةِ شعيرةً وثنيةً جاهلية! فهو تَشريعٌ قرآني، وأَمْرٌ ربّاني، وعبادةٌ خالصةٌ لله!.



# حول إباحة التجارة في موسم الحج

اعترضَ الفادي على وُرودِ آيةٍ قرآنيةٍ تُبيحُ التجارةَ في موسمِ الحَجِّ؛ لأَنَّ الأَمْرَ سَهْلٌ لا يَستدعى نَصَّ القرآنِ عليه!.

قال: «جاءَ في سورةِ البقرة: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن رَّيِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨]. كانَ العربُ في الجاهليةِ يَتَّجرونَ في أسواقِ عُكاظ ومَجَنَّةَ وذي المَجاز، وكانَ لهم مواسم، فكانوا يُقيمونَ بعُكاظَ عِشْرِين

يوماً من ذي القعدة، ثم يَنْتَقلون إلى مَجَنَّة، وهي عند عَرَفَة، فيُقيمونَ بها ثمانيةَ عَشَرَ يوماً، عشرةُ أيام من آخِرِ ذي القعدة، وثمانيةُ أيام من أولِ ذي الحجة، ثم يَخْرُجون إلى عَرَفَة.

فلما كانَ الإِسلام، فكأنهم تَأتَّموا أنْ يَتَّجروا في الموسم، فأجازَ لهم محمدٌ ذلك.

وعن أبي ماجه [الصحيح: أبي أميمة] التيمي قال: كُنتُ رَجُلاً أُكْرىٰ في هذا الوَجْه، وكانَ الناسُ يقولونَ لي: إِنَّه ليسَ لَكَ حَجّ، فلقيتُ ابْنَ عُمَرَ وسأَلْتُه عن ذلك، قال: إِنَّ لك حَجّاً. وجاءَ رجلٌ إلى محمد، فسألَه عن ذلك، فلم يُجِبْهُ، وأخيراً قال بالجَوَازِ... ونحنُ نَسألُ: هل كَانَ في الأَمْرِ شيءٌ جَديدٌ يَحتاجُ إلى وَحْي؟ أليسَ إباحَةُ محمدٍ للتجارة في موسمِ الحَجِّ شيئاً عادياً يتنَاسَبُ مع مَصالح العَرَبِ الدنيويَّة؟»(۱).

الروايةُ الصحيحةُ في نزولِ الآيةِ ليستْ هكذا، فالفادي يأْخُذُ الروايةَ من مصادرَ غير موثوقة، علاوةً على تصرُّفهِ في كلماتِ النَّصِّ الذي أَمامَه.

روى البخاريُّ عن ابنِ عباس ﴿ قَالَ: كَانَتْ عُكَاظُ ومَجَنَّةُ وذُو المجاز أَسُواقاً في الجاهلية، فتَأَثَّموا أَنْ يَتَّجِروا في المواسِم، فنزلَت الآيَة: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضْ لَا مِن رَبِّكُمْ ﴾: في مواسِم الحج.

والروايةُ في السببِ المباشرِ لنزولِ الآيةِ أخرجَها أبو داود وأحمدُ عن أَمامَةَ التيمي قال: قُلْتُ لابنِ عُمَر: إِنّا قَوْمٌ نُكْرى، فهل لنا حَجّ؟ قال: أليسَ تَطوفونَ بالبيت، وتَأْتونَ المعَرَّف، وتَرمونَ الجِمار، وتَحْلِقونَ رُؤوسَكم؟ قُلْنا: بَلى.. قال: جاءَ رَجُلٌ إِلى النبيّ عَلَيْ فسألَه عن الذي سألْتني عنه، فلم يَدْرِ ما يَقولُ له، حتى نَزَلَ جبريلُ عَلَيْ عليه بهذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمُ مُنَاحُمُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمُ ...﴾ فقالَ النَّبِيُ عَلَيْ : أَنتم حُجَّاج.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١١٩ ـ ١٢٠.

واعتراضُ الفادي على الآيةِ دَليلُ جَهْلِه، فقد ظَنَّ لَجَهْلِهِ أَنَّ الأَمْرَ لا يَسْتَدعي نُزولَ الآيةِ بإباحةِ التجارةِ في موسمِ الحج؛ لأَنَّ العَرَبَ في الجاهليةِ كانوا يُتاجرون، والأَصْلُ بَقاءُ الأَمْرِ على ما كانَ عليه، فما الدَّاعي لإِنزالِ آيةٍ تُبيحُ شَيْئاً هو مُباح؟!.

لقد كانَ العربُ في الجاهليةِ يُتاجِرونَ في موسمِ الحَجّ، فلما أَسْلَموا تَحَرَّجوا من ذلك، وتَأَثَّموا منه، ولذلك توقَّفوا عَنْه، لَأَنهم ظَنُّوه غيرَ جائِز، ولا يَتفقُ مع التَّجردِ للهِ أَثناءَ أَداءِ المناسك.

وجاء أَحَدُهم إلى النبيِّ عَلَيْ يسألُه عن جواز ذلك، فتوقَّفَ النبيُّ عَلَيْ عن المجواب؛ لأَنَّه ليس عنده فيه شيءٌ جَديد، فأنزلَ اللهُ الآيةَ جواباً على السؤال، مُبيحاً التجارة في الحج.

وهذا التحرُّجُ والتوقُّفُ من الصحابةِ بانتظارِ معرفةِ الحكْمِ الشرعيِّ شهادةٌ لصالحهم؛ لأَنه يدلُّ على التزامِهم بحكْمِ الله، وعدمِ مخالفَتِه، بحيثُ يتوقَّفون عَمَّا كانوا يَعملونَه، بانتظارِ حُكم الله فيه.

فلما أَنزلَ اللهُ الآيةَ وأَباحَ فيها التجارةَ في موسمِ الحج، أَزالَ تَحَرُّجَهم وتَأَثُّمَهم، وأَعْطى تَصرُّفَهم السابقَ بُعْداً إِسلاميّاً.



# من الذي حدد وقت الحج؟

ذَهَبَ الفادي المفتري إلى أَنَّ الرسولَ عَلَيْهِ هو الذي حَدَّدَ وَقْتَ الحَجّ، وأَنه في شهرِ ذي الحِجَّة! قالَ في افترائه: «كَانَ بعضُ أَهْلِ الجاهليةِ يَقفُ بعَرَفَة، وبعضُهم بمزدَلِفة، وكان يَحُجُّ بعضُهم في ذي القعدة، وبعضُهم في ذي الحِجّة! وكلُّ يَقول: الصوابُ فيما فَعَلْتُه! فقال محمد: لا شكَّ أَنَّ الحَجَّ في ذي الحِجّة» (١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٢٠.

ولا يَعْنينا اختلافُ القبائلِ العربيةِ الجاهليةِ في وَقْتِ الحَجِّ ومكانِه، فقد كانوا في الجاهلية يَخْتَلفون في كُلِّ شيء.

إنما يَعنينا تقريرُ حقيقةٍ إسلاميةٍ تشريعية، وهي أَنَّ اللهَ هو صاحبُ الحكْمِ والتشريع! فالأوامرُ والتَّشريعاتُ من عند الله، أَمَرَ بها النبيَّ ﷺ، ولم يَشْرَعْها ويَبْتَدِعْها رسولُ اللهِ ﷺ.

إِنَّ الله هو الذي حَدَّدَ مكانَ الحَجِّ وزَمانَه وأفعالَه.. وكان الفادي كاذِباً مفترياً عندما زَعَمَ أَنَّ الرسولَ ﷺ هو الذي فَعَلَ ذلك! قال تعالى: ﴿الْحَجُّ الشَّهُدُ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ الْمَجَّ فَلا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلا حِدَالَ فِي الْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوكَ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

والله هو الذي شَرَعَ الحَجَّ منذُ أَيامِ إِبراهيمَ ﷺ. قال تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوَأَنَا لِإِبْرَهِيمَ ﷺ. قال تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوَأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ بِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَالْفَاتِهِ فَي النَّاسِ بِٱلْحَجَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِ عَمِيقٍ ﴾ [الحج: ٢٦ ـ ٢٧].

وكم كانَ الفادي مُفْتَرياً ومُجْرِماً عندما قال: «ونحنُ نَسْأَلُ: أَليسَ هذا القولُ هو من الأَدِلَّةِ على أَنَّ ديانتَه هي من مُشْركي العرب؟».

وهذا الذي يُريدُ المجرمُ أَنْ يَصِلَ إِليه، فهو يَرَىٰ أَنَّ مُحَمَّداً ﷺ ليس رسولَ الله، وأَنَّ الله، وإنما أَخَذَهُ محمدٌ ﷺ من المشركين الذينَ حولَه!.

وقد كانَ القرآنُ واضحاً صَريحاً في تَقْريرِ حقيقةِ أَنَّ الإِسلامَ هو الدينُ الذي ارْتَضاهُ اللهُ لنا، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ أَلِإِسَلامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣].

واعترضَ الفادي على الأَمْرِ بالتزوُّدِ للحَجِّ، فقال: «إِنَّ باقي الآيةِ يَقول: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوكَ ﴾. وسببُ هذا أَنَّ أُناساً من أَهْلِ اليمن كانوا يَخْرُجون للحَجِّ من غيرِ زادِ، ويقولون: نحن متوكِّلون. ويقولون: نحنُ نحجُّ

بيتَ رَبِّنا أفلا يُطْعِمُنا؟! فإذا قَلِموا مكةَ تَسَوَّلوا طَعامَهم، وربَّما أَفْضى بهم الحالُ إِلى السَّلْبِ والنَّهْب، فقال لهم محمد: «فتزودوا».. وهو أَمْرٌ بَدَهي، ليس فيه شيءٌ فوق مستوى العقل، حتى يَحتاجَ إِلى وَحْي..»(١).

إِنَّه يَرى أَنَّ التزوُّدَ بالزادِ للحَجِّ أَمْرٌ بَدَهِيٌّ عاديّ، يَفعلُه كُلُّ إِنسانٍ يُريدُ السَّفَر، ولا يَحتاجُ إِلى تَدَخُّل الوَحْي.

وهو يُخطئُ في النظرِ إِلَى الوَحْي، عندما يَظُنّ أَنَّ الوحْيَ لا يتدَخَّلُ إِلّا في الأُمورِ الصعبة، التي هي فوقَ مستوى العقل!.

لقد عَرَفْنا من تَنَزُّلِ القرآن وأسبابِ نزولِ بَعْضِ آياتِه، أَنَّ كَثيراً من آياتِ القرآنِ كانت تنزلُ ابتداءً، بدونِ حادثةٍ أَو سَبَب، ولا تَتحدَّثُ عن أُمورٍ فوقَ مستوى العَقْل، إِنما تتحدَّثُ عن أُمورٍ عادِيّةٍ حياتيةٍ خَبَرِيَّةٍ عملية. وما نَزَلَ من الآياتِ على أسبابٍ خاصَّة لم تكن تلكَ الأسبابُ أو الحوادثُ فوقَ مستوى العَقْل، وإنما كانت أسبابً مألوفةً عاديةً في حياةِ المسلمين.

ثم إِنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِكَ خَيْرَ النَّادِ اللَّقُوْكَا ﴾ نَزَلَ لِيُصَوِّبَ ويُصَحِّعَ نظرةَ بعضِ المسلمين في التوكلِ على الله، فقد كانَ بعضُ أَهْلِ اليمنِ يأتونَ للحج، وليس معهم شيءٌ من الزاد، ويقولون: نحنُ متوكِّلونَ على الله، ونحنُ ضُيوفُ الله وحُجّاجُ بيتِه، ومن غير المعقول أَنْ يَتَخَلّى اللهُ عَنّا وأَنْ لا يَرْزُقَنا!.

فكانَ إنزالُ هذه الجملة من الآيةِ لِتصحيحِ هذه النظرة، وإِبطالِ ما فيها من خَطَأ، وهَدَفت الآيةُ إلى أَنَّ التوكُّلَ على اللهِ لا يَعني عدمَ الأَخْذِ بالأَسْباب، بل إِنه يوجِبُ على المتوكلِ الأَخْذَ بالأَسباب.

فقُدومُ الحُجّاجِ إِلَى الحَجِّ متوكِّلينَ على اللهِ يوجِبُ عليهم التزوُّدَ بالزادِ المعنويّ الذي هو التقوى!.

ومن حِقْدِ الفادي وكُرْهِه وبُغْضِه لرسولِ اللهِ عَلَيْ، وحربه للقرآنِ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٢٠.



# هل الإفاضة من أعمال الجاهلية؟

اعتبرَ الفادي قولَ اللهِ عَلى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضُ ٱلنَّكَاسُ ﴾ [البقرة: ١٩٩]، دَليلاً على أَنَّ أَعْمالَ الحَجِّ التي يُؤَدِّيها المسلمون من أعمالِ الوثنيّين الجاهليّين، وليسَ تَشريعاً من الله رَبِّ العالمين!.

الأَمْرُ في الآيةِ لقريش، يَأْمُرُهم فيه بالتَّخَلِّي عن عادتِهم التي كانوا عليها في الجاهلية، فقد كانَ القرشيّون في الجاهليةِ يُسَمّون أَنْفُسَهم «الحُمْس»، لأَنَّهم سَدَنَةُ بيتِ اللهِ الحرام، وكانوا لا يَقِفون مع النّاسِ في عَرَفات، ويتميّزونَ عنهم بالوقوفِ في المزدلفة، ويَعتبرونَ الوقوفَ مع عامةِ الناسِ لا يَتفقُ مع منزلتِهم الدينية.

فلما أُوجبَ الله على المسلمين الحَجَّ دَعا أَهْلَ قريشٍ المسلمين إلى عَدَمِ التميُّزِ عن باقي الحجاج، وأُوجبَ عليهم الوقوفَ بعَرَفَة معهم، والإفاضةَ من عرفاتٍ إلى مزدلفةَ ليلةَ العيدِ معهم، والسيرَ معهم، وعَدَمَ التميز عنهم.

قالَ الفادي: «.. قالَ أَهلُ التفسير: كانت قريشٌ ومن دانَ بدِينِها - وهم الحُمْسُ - يَقِفُون بالمزدلفة، ويَقولون: نَحْنُ أَهْلُ الله.. وكانوا يَتعاظمون أَنْ يَقفوا معَ سائرِ الناسِ بعرفات، فإذا أَفاضَ الناسُ من عرفاتٍ أفاضَ الحُمْسُ من المزدلفة، فلما جاءَ محمدٌ أَمَرَهم أَنْ يَقِفُوا مع سائِر الناس، ثم يُفيضوا منها إلى جمع».

وخَرَجَ من ذلك بالنتيجةِ الشيطانيةِ الخبيثة، التي اعتبرَ بها الإِسلامَ

مأخوذاً من الجاهلية، قال: «ونحنُ نسأل: أليسَ الأَمْرُ بالوُقوفِ على عرفات والإِفاضةِ منها كسائرِ الناسِ في الجاهلية دَليلاً على أَنَّ أَركانَ الحَجِّ من أَصْلٍ وثنيّ، وأَنه ليس من التشريع السماويِّ في شيء؟»(١).

طريقة الفادي في البحث والاستدلال والاستنباط عجيبة غريبة، مُثيرة للسخرية. فالإسلام عنده مأخوذ من الممارسات الجاهلية، والعادات الوثنية، بدليل وجود آية في القرآن تُصَحِّحُ أداء قريش لمناسكِ الحج، فقد كان القرشيّون في الجاهلية لا يَحُجّون مع باقي الناس، فلما أَمَرَهم القرآنُ بالحجّ مع الناس، والوقوف بعرفة مع الناس، والإفاضة معهم إلى مزدلفة، دَلَّ هذا على أنَّ محمداً على أَن محمداً على التخلّي عن تلك الجاهلية!



# هل أركان الحج من الجاهلية؟

عادَ الفادي المفتري إلى التأكيدِ على أَنَّ كُلَّ أَعمالِ الحَجِّ ومناسِكِه مأخوذةٌ من الجاهلية، وهي المسألةُ التي تحدَّثَ عنها أَكثرَ من مرةٍ فيما مضى.

فبعدَ أَنْ ذَكَرَ أَربعَ آياتٍ من سورةِ البقرةِ تتحدَّثُ عن الحج [١٩٧] استخرجَ منها دلالتَه العجيبةَ المعتادة: «كان اسْمُ شهرِ ذي الحِجَّةِ المخصَّصِ للحَجِّ موجوداً قبلَ الإِسلام، وكذلك كان الإِحرامُ (وهو البُعْدُ عن الرَّقَثِ والصَّيْد) موجوداً قبلَ الإِسلام، كما كانت التجارةُ في الحَجِّ موجودةً قبل الإِسلام، وكذلك الإِفاضَةُ من عرفاتٍ وإِلقاءُ الخُطَب وذِكْرُ المناقبِ عندَ المشْعَرِ الحرام... فاتَّخَذَ الإِسلامُ عاداتِه وشعائِرَه من عادات العرب المشركين..» (٢).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٢٠ ـ ١٢١. (٢) المصدر السابق، ص١٢١.

الإسلامُ عند الفادي المفتري ليسَ من عندِ الله، وإنما هو من وَضْعِ واختيارِ محمدٍ ﷺ، أَخَذَه وانْتقاهُ من عاداتِ العرب المشركين في الجاهلية، حيثُ كان يَلْتَقي بهم، ويَختارُ من حياتِهم ما يريد، ثم يُسجلُه ويقدمُه لأصحابه، زاعماً أنَّ اللهَ أوحى به إليه!.

والدليلُ عندَ المفتري على ذلك، أنَّ محمداً عَلَيْ أَخَذَ شعائرَ وعاداتِ الحج من العربِ الجاهليّين، وزَعَمَ أنَّ اللهَ هو الذي أوحى به إليه: أبْقى اسْمَ شهرِ الحَجِّ «ذي الحجة» على اسْمِه الجاهلي، وأبْقى الإحرامَ على صورتِه الجاهلية، وأبْقى التجارةَ في موسمِ الحَجِّ كما كانتْ عليه في الجاهلية، وأبْقى الإفاضة من عرفاتٍ على ما كان يَفعلُه أهلُ الجاهلية!!.

ولو كانَ الحَجُّ تشريعاً من عندِ الله لأَلْغى كُلَّ هذه الأَعمالِ الجاهلية، وأَمَرَ بأَعمالِ إسلاميةٍ جديدة!!.

وقد سبق أَنْ ناقَشْنا الفادي المفتري في هذا الأَمْر، وبَيّنّا أَنَّ الحَجَّ ذو نَسَبٍ إِيماني، وأَنه سابِقٌ على العَرَبِ الجاهليّين، وأَوَّلُ مَنْ حَجَّ هو إبراهيم الخليلُ عَنْ العَلِيُ المشركونَ في الجاهليةِ تَوارَثُوا أعمالَ وشعائِرَ الحَجِّ عن إبراهيم عَنْ وأضافوا لها الكثيرَ من ممارساتِهم الخاطئة، التي تَقومُ على الشركِ بالله، فلما جاءَ الإسلامُ أزالَ الممارساتِ الجاهليةَ الخاطئة عن مناسكِ الحج، وأعادها إلى أَصْلِها الإيمانيِّ العريق، وأَبقى الأعمالَ النظيفة والشعائِر الصحيحة؛ لأنها إيمانيةُ الأصل، كالوقوفِ بعَرَفة والإفاضةِ والإحرام، فهي ليستْ عاداتٍ وشعائرَ مأخوذةً من الجاهليةِ كما زَعَمَ الفادي الجاهل!



#### حول توزيع الزكاة

حَدَّدَ اللهُ الأصنافَ الذين تُدْفَعُ لهم الزكاة، وبَيَّنَ أَنها ثَمانيةُ أَصْنافٍ فقط! قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَٱلْغَدْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱبَّنِ السَّبِيلِّ فَرِيضَةَ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النوبة: ٦٠].

وقد اعترضَ الفادي المفتري على بَعْضِ مَصارفِ الزكاة، واعتبرَ دَفْعَها لبعضِ الأَصنافِ المذكورين في الآية نوعاً من الرشوة، التي لا تَتفقُ مع دينِ الله! قال: «ومَعلومٌ أَنَّ الزكاةَ هي أَحَدُ أَركانِ الدينِ الإِسلاميِّ الخمسة، التي هي: الصلاةُ والزكاةُ والصومُ والحَبُّ والشهادتان. فهي من صَميم الدينِ الإِسلامي، وهي ليستْ مخصَّصةً للفقراءِ والمساكين، ولكن يُصْرَفُ منها في أغراضٍ إِسلاميةٍ بحتة، وصُرِفَ منها للمؤلَّفةِ قلوبُهم، ولو كانوا أغنياء، لاستمالتِهم لقبولِ الإِسلام، وتُصْرَفُ في شراءِ الأَسلحةِ وتَجهيزِ الجُنْدِ لقتالِ الكفار، والجهادِ في سبيل الإِسلام...

وللمسيحيّين كتابُهم المقدَّس، الذي يَقْضي بتقديم العُشورِ للصَّرْفِ على الفقراء، وتَعمير الكنائس، وإعالةِ رجالِ الدين، ونَشْرِ الكتابِ المُقَدَّس ومبادئ المسيحية. . ويُحَرِّمُ الكتابُ المقدَّسُ الدعوةَ للدِّين باستخدامِ المالِ للاستمالة، أو السيفِ للإِرهاب، فأَتْباعُ الدينِ المسيحيِّ قَدَّموا دعوتَه بالمحبةِ والشجاعةِ والتضحيةِ على مثال المسيح. . "(1).

يَرى المفتري أَنَّ إِعطاءَ المؤلَّفَةِ قلوبُهم من الزكاة خَطَأٌ؛ لأَنه لا يَجوزُ استخدامُ المالِ لنشْرِ الدعوةِ أَوْ ترغيبِ الآخرين، ويَذْكُرُ أَنَّ الكتابَ المقَدَّسَ يُحَرِّمُ ذلك على المسيحيّين، ويأمُرُهم بالدعوةِ بالمحبةِ والشجاعةِ والتضحية!.

وإِنَّ اللهَ العليمَ الحكيمَ يَعلمُ أَثَرَ المالِ الإِيجابيَّ في بعضِ النُّفوس، ولذلك أَجازَ تأليفَ قُلوبِ بَعْضِهم بجزءٍ من مالِ الزكاة، إمّا بترغيبهم في الإسلام واستمالتِهم وتقريبِهم إليه، وإمّا بتحييدِهم أَوْ تَقَليلِ عَداوتِهم للإِسلام والمسلمين. وليس في هذا شيء، فما زالَ الناسُ قَديماً وحَديثاً يُعْطونَ ويُهْدون، ويُوثَقونَ روابطهم وعلاقاتِهم بشيءٍ من المالِ يدفعونَه لهذه الغاية!.

ويَفْتَري الفادي عندما يَزعمُ أَنَّ الكتابَ المقَدَّسَ حَرَّمَ على النصارى

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٢٢.

استخدام المالِ للدعوةِ والاستمالةِ والتَّبْشير، فالجمعيّاتُ التنصيريةُ النصرانيةُ هي أَكثرُ الجمعياتِ استخداماً للمالِ للتَّنْصير، والرهبانُ أَكثرُ الناسِ دَفْعاً للأموال تَرْغيباً في اعتناقِ النصرانية، وتَرْصدُ الكنائسُ الملايينَ من الدولاراتِ للأموال تَرْغيباً في وتنتشرُ مجموعاتُ التَّنْصيرِ في كلِّ بِلادِ العالم، وتُركِّزُ على ممارسةِ التَّنْصيرِ بينَ المسلمين على وَجْهِ الخصوص، وتَقومُ على الدفعِ والإغراءِ بالمال. ويقولُ لنا الفادي المفتري بعدَ ذلك: يَحرمُ على النصارى استخدامُ المالِ للدعوة. وهم يَنْشرونَ دعوتَهم بالمحبةِ والتضحية!!.

كما يَرى الفادي المفتري أَنَّ صرفَ جُزْءٍ من الزكاةِ لجهادِ وقتالِ الكفارِ خَطَأ، ويعتبرُه نوعاً من سوءِ استخدام المال، وإنفاقِهِ للإِرْهاب!.

وكلامُه باطل، فاللهُ أَوْجبَ على المسلمين جهادَ الأعداءِ الطّامعين فيهم، والشِّدَّةَ والغلظةَ في قتالِهم، وإيقافَ عُدُوانهم، وإبطالَ مكائِدِهم ومُخَطّطاتِهم ضدَّهم، ووَعَدَهم على ذلك جزيلَ الأَجْرِ والثواب! ومعلومٌ أَنَّ الجهادَ في سبيلِ اللهِ يَحتاجُ إلى كثيرٍ من الأموالِ للإِنفاقِ عليه، ولذلك جعلَ اللهُ الإِنفاقَ عليه سهماً من أسهم الزكاةِ الثمانية، واللهُ عليمٌ حكيمٌ في تَشريعِه سبحانه!.



## توجيه تفضيل الرجال على النساء

ذَكَرَ الفادي آيتَيْنِ تَتَحَدَّثانِ عن الصلةِ بينَ الرجالِ والنِّساء. هما قولُه تعالى: ﴿ وَهُلُنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْمِنَ بِٱلْمُعُمُونَ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَ دَرَجَةً ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. وقولُه تسعالي: ﴿ وَهُلُنَ مَثْلُ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنشَكُوا مِن أَمْوَلِهِمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنشَهُوا مِن أَمُولِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤]. ونقل كلاماً للبيضاويِّ في تفسيرِ الآيتَيْن، وبيانِ معنى القوامةِ والدَّرَجة، وأسباب ذلك.

ثم عَلَّقَ على ذلك مُخطِّئاً القرآنَ والإسلام، فقال: «ونحنُ نَسأل: لماذا يَهْضِمُ الإِسلامُ حُقوقَ المرأة، فيعتبرُ من حَقِّ الرجلِ أَنْ يَملكَ نفسَها، بينما لا

تمتلكُ المرأةُ إِلّا نَصيباً من مالِه؟ الطبيعيُّ أَنْ يكونَ جسدُ الرجلِ مِلْكَ المرأة، وجَسَدُ المرأةِ وجَسَدُ المرأةِ ولا يُسمحُ للمرأةِ المرأةِ المرأةِ مِلْكَ الرجل، ولماذا يستبدُّ الرجلُ بالفراق، ولا يُسمحُ للمرأة بالفراق إذا رَأَتْ ذلك، في حالةِ خيانتِه، وإِنْ كانَ من العيبِ أَنْ تَضربَ المرأةُ الرجلَ، فلماذا تَسمحُ الشريعةُ الإسلاميةُ للرجل أَنْ يَضربَ المرأة؟»(١).

يَجِبُ أَنْ نُفرقَ أَوّلاً بينَ القوامةِ والتَّفْضيل، فالقوامَةُ منزلةٌ دنيويةٌ، تَقومُ على المسؤوليةِ لمواهبَ وقُدُرات، أَمّا التفضيلُ فهو منزلةٌ دينيةٌ إِيمانية، يَرتفعُ بها صاحِبُهَا عندَ الله.

لقد جعل الله القوامة في الدنيا للرجالِ على النّساء، بمعنى أنه أعطى مسؤولية إدارة الأُسرة والبيتِ للرجُل، فهو صاحبُ القِوامةِ والمسؤوليةِ والقيادةِ والحكمِ في هذه المؤسسة. وذكرت الآيةُ سَبَبَيْن لجعْلِ القوامةِ للرجال: ﴿الرِّجَالُ قَوْمَهُونَ عَلَى النّسَكَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمْوَلِهِمُ مَن بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمْوَلِهِمُ مَن بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن

السببُ الأوَّل: ما منحهُ اللهُ للرجالِ من مواهبَ وطاقاتِ خاصّة، تَمَيَّزوا بها عن النساء، تُوَهِّلُهم للقيامِ بواجبِ القوامة، وإدارةِ شُؤونِ الأُسْرَة، وفَضَّلَهم اللهُ بهذه المواهبِ تَفْضيلاً دُنيوياً.

السببُ الثاني: ما أُوجبهُ اللهُ على الرجال من إِنفاقِ الأَموالِ على مُؤَسَّسةِ الأُسْرَة، فالإِنفاقُ واجبٌ على الرجل، ولا يَجبُ على امرأَتِه أَنْ تُنفقَ شيئاً ولو كانتْ تملكُ المالَ الكثير.

وكونُ القوامةِ الدنيويةِ بيدِ الرِّجالِ لا يَعْني أَنَّ جِنْسَ الرجالِ أَفْضَلُ من جنس النساءِ عندَ الله ، فأساسُ التفضيلِ عندَ الله ليس الجنسَ أَو اللون، إِنما هو الإِيمانُ والتقوى، كما قالَ الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكُمُ مَكُرُ عِندَ اللهِ أَنْقَنكُمُ ﴾ [الحجرات: ١٣] فإذا كانت المرأةُ صالحةً تقيةً كانتْ أَفضلَ عندَ الله من زوجِها غيرِ التَّقِيّ، أَو الأَدنى منها في التقوى.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٢٣.

وقد جَعَلَ اللهُ للرجالِ على النساءِ درجةً، بعدَما ساوى بينهما في الحقوق والواجبات، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَ بِٱلْمُعُوفِ وَلِرِّجَالِ عَلَيْهِنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَ بِٱلْمُعُوفِ وَلِرِّجَالِ عَلَيْهِنَ مَرْكُةً ﴾.

والدرجةُ التي للرجالِ على النساء مرتبطةٌ بالقوامة، فالذي له القِوامَةُ له على الطَّرف الآخر درجة. فهذه الدرجةُ دنيوية، متعلِّقةٌ بدفعِ المهر والنفقة وغيرِ ذلك من الأُمورِ الماليةِ الدنيوية، والدرجةُ الدنيويةُ لا تَعْني الدرجةَ الدينيةَ عند الله، فقد تكونُ المرأةُ أَعْلى درجةً عند الله من زوجها لتَقْواها.

وقد أكرمَ الإِسلامُ المرأةَ عندما نَصَّ على أَنَّ لها على زوجِها حقوقاً، مثلَ ما عليها له من واجبات: ﴿وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِّ﴾.

وبعدَ هذه الآيةِ الصريحةِ يأتي شَخْصٌ جاهِلٌ مثْلُ هذا الفادي، ليقولَ: لماذا يَهضمُ القرآنُ حُقوقَ المرأة؟.

وإِنَّ الأَسئلةَ التي يَطرحُها الفادي دالَّةٌ على جَهْلِه وغَبائِه، فهو يَقول: لماذا يَملكُ الرجلُ المرأَةَ بينما هي لا تملِكُه، إِنما تَملكُ جُزْءاً من مالِه؟ وإذا كان قَصْدُه من سؤالِه مِلْكَ الأَمْرِ والنهي والمسؤولية، فإنَّ هذا مرتبطٌ بالقوامة، ومؤسسةُ الأُسرةِ لا بُدَّ لَها من مسؤول، والمسؤوليةُ للرجل، والمرأةُ تابعةٌ له في المؤسَّسة، وهذا لا يُنقصُ منزلتَها، إنما هو شَرَفٌ لها.

وإِذَا كَانَ قَصْدُهُ مِلْكَ التَّلَذَّذِ والاستمتاعِ وقَضَاءِ الشهوة، فكلُّ منهما يملكُ جَسَدَ الآخَر، الرجلُ يَملكُ جَسَدَ المرأةِ ويتلَذَّذُ ويَستمتعُ بها، وهي تملكُ جَسَدَهُ وتتلذذُ وتستمتعُ به، مع أَنَّ الرجلَ صاحبُ القوامةِ والدرجةِ الدنيوية.

ويُطالبُ الفادي الجاهلُ أَنْ يَكونَ الطلاقُ والفراقُ بيدِ المرأة، مثلَ ما هو بيدِ الرجل! وهذا خلافُ الفطرةِ وسُنَّةِ الحياة! فالذي يتزوجُ هو الذي يُطَلِّقُ، والذي يَدفعُ مهرَ الزواجِ هو الذي يَدفعُ نفقةَ الطلاقِ، وصاحبُ القوامةِ في مؤسسةِ الأُسْرةِ هو الذي يُطَلِّقُ ويُفارقُ، ويَدفعُ ثَمَنَ فِراقِهِ وطَلاقِه.

أَما انتقادُ الفادي في آخرِ كلامِه مبدأً ضَرْبِ الرجلِ لامرأتِه فقد سبقَ أَنْ ناقَشْناه فيه، وَوَجَّهْنا الأَمْرَ، وبَيِّنَا حكمتَه وصَوابَه!.



# هل صلاة المسلمين تقليد وثني؟

وَضَعَ الفادي المفْتَري عنواناً استفزازيّاً مُثيراً، اسْتَفَزَ به مشاعِرَ المسلمين: «الصلاةُ الإسلاميةُ تَقليدٌ وثنيّ»!!.

ذَكرَ في تَساؤُلِه قولَ اللهِ وَكُلُ: ﴿ كَيْظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَّةِ وَٱلصَّكُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَنْتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، ثم زَعَمَ أَنَّ المسلمينَ أَخَذُوا صَلُواتِهم الخمسَ عن الصابئين، فقال: «فرضَ الإسلامُ على المسلمين خمسَ صلواتٍ يومياً، وهي: صلاةُ الفجرِ والظهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاء. وهي نفسُ مواقيتِ الصلاةِ عند اليهودِ والمسيحيّين والصابئين... وقالَ أَبو الفِداءِ في تاريخِه: للصَّابئين عبادات، منها سَبْعُ صَلُوات، منهنّ خمسٌ تُوافِقُ صلواتِ المسلمين، والسادسةُ صَلاةُ الضحى، والسابعةُ صلاةٌ يَكونُ وَقْتُها في تمامِ الساعةِ السادسةِ من الليل. وصلاتُهم كصلاةِ المسلمين من النية، وألّا يَخْلِطَها المصلي بشيءٍ من غيرِها، ولهم الصلاةُ على الميت، بلا ركوع ولا سجود..

ونحنُ نسأل: لماذا اقتبسَ المسلمون نِظامَ صَلواتِهم من الصابئين؟»(١١).

بَدَأَ الفادي كلامَه بكذبةٍ كُبْرى، عندما زَعَمَ أَنَّ اليهودَ والنَّصارى والصابئين يُصَلِّونَ كُلَّ يومِ خَمسَ صَلَواتٍ مثلَ المسلمين! وسُؤالُ أَيِّ يهوديِّ أو نصرانيِّ أَو صابئيٍّ كَفيلٌ ببيانِ كَذِبِ هذا المفْتَري.

ثم نَقَلَ كَلاماً أُوردَه أَبو الفِداء، زَعَمَ فيه أَنَّ الصّابئين يُصَلّونَ سَبْعَ صلواتٍ في اليومِ والليلة، وأَنَّ كيفيةَ صَلاتِهم كَصَلاةِ المسلمين، من الركوعِ والسجودِ والتلاوة، وأَنَّهم يُصَلّونَ على موتاهم كصلاةِ المسلمين على موتاهم!!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٢٤.

وأُعجبَ الفادي بكلامِ أبي الفِداء، وَوَظَّفَهُ دَليلاً على اتِّهامِ الإِسلام، بأَنَّهُ أَرضيٌّ بَشَرِيٌّ، وليسَ تشريعاً من عندِ الله، وعَلَّقَ عليه بسؤالِه المثيرِ الخطير: «لماذا اقتبس المسلمونَ نظامَ صَلَواتِهم من الصّابئِين؟».

كلامُ أبي الفِداءِ غيرُ صحيح. ولا أدْري من أَيْنَ أَخَذَ كَلامَه، وعلى أَيِّ مَصْدَرٍ اعتمد، المهمُّ أَنه لم يأْخُذُه من حديثٍ صحيحٍ مرفوعٍ عن رسولِ اللهِ ﷺ، ولا من قولٍ صحيحِ لصحابيٍّ أو تابعيّ.

فليس صحيحاً أَنَّ الصابئين يُصَلَّونَ سَبْعَ صلوات، وأَنَّ صَلاتَهم كصلاةِ المسلمين، وها هم الصابِئون «الميدانيّون» موجودون في العراق، اسْأَلوهم عن عَدَدِ وكيفيةِ صَلاتِهم، إِنْ كانَ في دينهم صلاةٌ أَصْلاً!.

وهذا معناهُ أَنَّ المسلمينَ لم يَأْخُذوا صلاتَهم عن الصابئين أو غيرِهم، وأَنَّ الصلاةَ الإِسلاميةَ ليستْ تَقْليداً وثنيًا كما زَعَمَ هذا الكاذِبُ المفتري.

الصلاةُ ركنٌ من أركانِ الإِسلام، واللهُ هو الذي أَمَرَ رسولَه ﷺ بها، منذُ أيامِ الدعوةِ الإِسلاميةِ الأُولى في مكة، وفي ليلةِ المعراج أَمَرَ اللهُ رسولَه ﷺ بخمسِ صَلَواتٍ في اليومِ والليلة، وهُنَّ خمْسُ صلواتٍ في العَدَدِ، ولكنهنَّ خُمسونَ صلاةً في الأَجْر، وتَبَتَ هذا عن رسولِ اللهِ ﷺ، في الصحيحين وغيرهما من كُتُبِ السنن.

والله هو الذي حَدَّد مواقيت الصلوات، وأَشارَ إلى هذا قولُه تعالى: ﴿ أَقِرِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ التَّلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨]، وبَعَثَ الله جبريلَ للنبيِّ ﷺ وحَدَّدَ له وَقْتَ كُلِّ صلاةٍ من الصلواتِ الخَمْس، بداية ونِهاية. والله هو الذي حَدَّدَ للرسولِ ﷺ كيفية كُلِّ صلاة، أفعالَها وأقوالَها وأذكارَها وحَركاتِها، وأركانَها وسُننَها وهيئاتِها. وأمرَ الرسول ﷺ المسلمين أَنْ يُصلوا مثلَ صلاته، فقال: «صَلّوا كما رأيتُموني أُصَلّي».

إِنَّ كُلَّ ما يتعلَّقُ بالصلاةِ من قولٍ أَو فعل أَو حركةٍ من الله، أَوحى به

للرسولِ ﷺ، وإِنَّ الإِسلامَ اخْتَصَّ وتَمَيَّزَ وتَفَرَّدَ بالصلاة، ولا يُصَلِّي أَصحابُ أَيِّ دينِ كما يُصَلِّي المسلمون، سواء كانوا يَهوداً أو نصارى أو صابئين أو غيرَهم!.



# حول التطهر بالتيمم

أَثَارَ الفَادي المفتري عِدَّةَ إِشْكَالَاتٍ حُولَ التَّطَهُّرِ بِالتَّيمَم، وتَلَاعَبَ في حَديثِه عن سببِ نُزولِ آيةِ التَّيمَم، وحَرَّفَ كَلامَ البيضاويِّ وغيرِه، كعادتِه في التَّلاعبِ والتَّحريف، والكذبِ والافتراء، والزَّعْم والادِّعاء.

الآيةُ التي شَرَعت التيمم هي قولُ اللهِ عَلى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُم جُنبًا فَاطَهَرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْحُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن فَا اللهُ وَيُحْوِيكُمْ وَلِيُرِيمُ مِنْ عَرَجٍ وَلَكِن اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْحُم وَلِيكِن هَا مُنْ عَرَجٍ وَلَكِن اللهُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَى اللهُ الله

وكانَ نزولُ هذه الآية في حادثةِ عائشةَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمَّا ، عندما أَضاعَتْ عِقْدَها .

ذَكرَ الفادي رواية البخاري قائلاً: «روى البخاريُ عن عائشةَ قالَتْ: سَقَطَتْ قِلادَةٌ لي بالبَيْداء، ونَحنُ داخلونَ المدينة، فأناخَ محمدٌ ونَزَل، فَتَنى رأسَه في حِجْري راقِداً، وأقبلَ أبو بكر، فَلكَزني لَكْزَةً شديدة، وقالَ: حَبَسْتِ الناسَ في قِلادة.. ثم إِنْ محمداً استيقظ.. وحَضَرت الصُّبْحُ، فالْتُمِسَ الماءُ، فلم يوجَدْ، فاستعوضه بالتُّراب.. وعن عائشةَ قالت: لما كانَ من أَمْرِ عِقْدي ما كان، وقالَ أهلُ الإِفْكِ ما قالوا، خرجْتُ مع محمدٍ في غزوةٍ أُخْرى، فسقطَ أَيْضاً عِقْدي، حتى حَبسَ الناسَ عن الْتماسِه، فقالَ لي أبو بكر: بُنيَّة! في كُلِّ سفر تكونينَ عَناءً وبَلاءً على الناس. ولكنْ لما كانَتْ هي سببُ التيممِ رضى عَنْها أبو بكر..»

هل هذه روايةُ البخاري؟ وهل كان الفادي أُميناً في النّقل؟ لِنقرأ الروايةَ من صحيح البخاري، ولْنقارنْ بينَ الكلام الذي فيه، والكلام الذي نَقَلَهُ الفادي عنه.

روى البخاريُّ عن عائشةَ عَنْ قالَتْ: "خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ عَنْ في بغض أسفارِه، حتى إذا كُنّا بالبَيْداء، أَوْ بذاتِ الجَيْش، انقطعَ عِقْدٌ لي، فأقامَ رسولُ اللهِ عَنْ على الْتماسِه، وأقامَ الناس معه، ولَيْسوا على ماء.. فأتى الناسُ إلى أبي بكر الصّدّيق، فقالوا: ألا ترى ما صَنَعَتْ عائشةُ؟ أقامَتْ برسولِ اللهِ عَنْ والناسِ، ولَيْسوا على ماء، وليس مَعهم ماءٌ. فجاءَ أبو بكر، ورسولُ الله عَنْ واضعٌ رأسه على فَخِذي قَدْ نَام، فقال: حَبَسْتِ رسول اللهِ عَنْ والنّاسَ، ولَيْسوا على ماء، وليسَ معهم ماء! فعاتَبني أبو بكر، وقالَ ما شاءَ اللهُ والنّاسَ، ولَيْسوا على ماء، وليسَ معهم ماء! فعاتَبني أبو بكر، وقالَ ما شاءَ اللهُ رسولِ اللهِ عَنْ على فَخذي، فقامَ رسولُ اللهِ عَنْ حينَ أصبحَ على غيرِ ماء، وأنَ اللهُ آيةَ التيمّم، فتيمموا.. فقال أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْر: ما هي بأولِ بركتِكم فأنزلَ اللهُ آيةَ التيمّم، فتيمموا.. فقال أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْر: ما هي بأولِ بركتِكم يا آلَ أبي بكر... فَبَعَنْنا البعيرَ الذي كنتُ عليه، فأصَبْنا العِقْدَ تَحْتَه» (١٠).

الفادي المفتري حَريصٌ على حَذْفِ كلمةِ «رسولِ اللهِ ﷺ» من الرواية، ووضْع الاسمِ المجرَّدِ «محمد» مكانها. ولو كان أميناً في النَّقْلِ لَنَقَلَ العبارة كما هي، مع أنه لا يُؤمنُ أنَّ محمداً هو رسولُ اللهِ ﷺ!.

وصَرَّحَتْ عائشةُ عَيْنًا بأَنَّ الله أَنزلَ آية التيمم في صَباحِ تلك الليلة، فتيممَ المسلمونَ بعدَ نزولِ الآية. والفادي المفتري لا يُريدُ الإِخبارَ عن إِنزالِ اللوحي من عندِ الله، حتى لو كان يَنْقُلُ من نَصِّ أَمامَه! ولذلك زَعَمَ أَنَّ محمداً عَيَّةٍ هو الذي أمرهم بالتيمم من عندِ نفسه: «وحَضرت الصّبحُ فالتُمِسَ الماءُ فلم يوجَدْ، فاستَعْوَضَه بالتُرابِ»! وهذه الجملةُ غيرُ مذكورةٍ في الأصل! لكنَّها من تلاعُب الفادي وتحريفه.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب التيمم، حديث رقم: (٣٣٤)؛ وصحيح مسلم، كتاب الحيض، باب التيمم، حديث رقم: (٣٦٧).

ومِنْ تَلاعُبِ الفادي وتحريفه زَعْمُه أَنَّ أَبا بكر شَتَمَ ابنَتَه عائشة ﴿ اللهُ ا

مع أَنَّ عائشةَ ﴿ اللهُ كَانَتْ موضعَ ثَناء، وانظرْ ما أَجْمَلَ ما قالَه أُسَيْدُ بنُ حُضَيْر ﴿ اللهِ اللهِ

والله حكيم، فهو الذي قَدَّرَ أَنْ يُقطعَ عِقْدُ عائشةَ ﴿ اللّهِ الْهَ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عليم ، وذلك ليضطرُّوا إلى التيمم، ويُنزلَ اللهُ عليهم برحمتِه آيةَ التيمم، واللهُ عليمٌ حكيم! لكن هذا معنى لا يَنتبهُ له الفادي؛ لأنه محجوبٌ عن الله!!.

وقَدَّمَ الفادي حَديثاً غَريباً في التيمم، لا أَدْري من أَينَ جاءَ به، قال: «جاءَ في الحديثِ: (الصَّعيدُ الطيبُ وضوءُ المسلم، ولو إلى عَشْرِ سنين، حتى يَجِدَ الماءَ، وإذا وَجَدَهُ فَلْيُمسَّه جِلْدَه)»!!.

وزعمَ المفتري أَنَّ عائشةَ فَيْ خَرَجَتْ مع رسولِ اللهِ عَلَيْ في غزوةٍ أُخرى، وأَنها أَضاعَت فيها عِقْداً آخَرَ لها، وأَنَّ اللهَ أَباحَ للمسلمينَ التيمم: «وعن عائشةَ قالَتْ: لما كانَ من أَمْرِ عِقْدي ما كان، وقالَ أَهْلُ الإِفْكِ ما قالوا خَرَجْتُ مع محمدٍ في غزوةٍ أُخرى، فسقطَ أَيضاً عِقْدي، حتى حَبَسَ الناسَ عن التماسه..».

وعَلَّقَ المفتري على هذه الحادثةِ بكلام خَبيث، فقال: "ونحنُ نسأَل: كانَتْ عائشةُ سببَ مشكلةٍ لمحمدٍ في الغزوةِ التي اتُّهِمَتْ فيها مع صفوانَ بن المعَطّل، فلماذا أَخَذَها معه في غزوةٍ أُخرى؟!».

وزَعَمَ الفادي المفتري أنهما حادثتان مُختلفتان، أضاعَتْ عائشةُ في كُلِّ حادثةٍ عِقْداً، وأَنزلَ اللهُ في كُلِّ حادثةٍ آية تبيحُ التيمم، وهذا جهلٌ منه، فلم تكنْ إِلّا حادثةً واحدة، وهي التي رَواها البخاريُّ ومسلمٌ عن عائشة ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَل

وادَّعى المفتري أَنَّ حادثةَ فَقْدِ العِقْدِ وإِنزالِ آيةِ التيمم هي نفسُ حادثةِ حَديثِ الإِفْك، عندما اتَّهمَ المنافقونَ عائشةَ عَيْنًا، وهو ادِّعاءٌ باطل، فحادثةُ فَقْدِ العِقْدِ غيرُ حادثةِ حَديثِ الإِفْك.

والعبارةُ التي ذَكَرَها المجرمُ في اتهامِ عائشةَ عَلَيْهَا فاجرة، أَرادَ بها تأكيدَ اتِّهامِها في عِرْضِها. قال: «كانتْ عائشةُ سببَ مشكلةٍ لمحمدٍ في الغزوةِ التي اتُهامِها فيها مع صفوانَ بن المعَطّل».

وصَفوانُ بنُ المعَطّل صحابيٌّ جَلِيلٌ وَ الذي اتَّهَمَ المنافقونَ المجرمونَ عائشةَ وَ النور، وذَمَّ المجرمونَ عائشةَ وَ عَنْ اللهُ براءةَ عائشةَ في آياتِ سورةِ النور، وذَمَّ اللهُ براءةَ عائشةَ في آياتِ سورةِ النور، وذَمَّ اللهُ براءةَ عائشةَ في عَرْضِها، وأُقيمَ عليهم حَدُّ القَذْف.

وقد تكلمَ الفادي على التيمم بوقاحةٍ وسوءِ أُدَب. قال: «ما معنى الاستعاضة عن الماءِ بالتراب؟ أليستْ هذه قذارة ومَدْعاة للمرضِ لا للصحة؟ وأيُّ عاقلِ يَتصوَّرُ في الماءِ أو الترابِ تكفيراً عن الذنوب؟»(١).

والوُضوءُ أَو التيممُ تَطهيرٌ للمؤمن وتكفيرٌ له عن سيئاتِه وذُنوبه، والفادي المفتري يَرفضُ ذلك قائلاً: «وأَيُّ عاقل يَتَصَوَّرُ في الماءِ أَو الترابِ تكفيراً عن الذنوب؟» وما درى الجاهلُ أَنَّ تَنفيذَ أُوامرِ اللهِ تطهيرٌ ومغفرةٌ للذنوب. وقد أَخْبَرَنا رسولُ الله عَلَيْ أَنَّ الوضوءَ تكفيرٌ للذنوب.

روى مسلمٌ عن أبي هريرةَ رَهِي اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا تَوَضَّأُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا تَوَضَّأُ العبدُ المسلمُ، فَغَسَلَ وَجْهَه، خَرَجَ من وجهِه كُلُّ خَطيئةٍ نَظَرَ إليها بعيْنَيْه، معَ الماءِ، أو معَ آخَرِ قَطْرِ الماءِ، فإذا غَسَلَ يَدَيْه، خرَجَ من يَدَيْه كُلُّ خطيئةٍ كانتْ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٢٥.

بطشَتْها يَداهُ، مع الماء، أو مع آخِرِ قَطْرِ الماءِ، فإذا غَسَلَ رجْلَيْه، خرجَتْ كُلُّ خطيئةٍ مَشَتْها رِجْلاه مع الماء، أو معَ آخرِ قَطْرِ الماء، حتى يَخرجَ نقيًا من الذُّنوب!».



## تفسير سياسي لتحويل القبلة

وَقَفَ الفادي أَمامَ حادثةِ تَحويلِ القبلة، وتَحَدَّثَ عنها بسَفاهَةٍ وَوَقاحَة.

لما كانَ المسلمونَ في مكةَ كانَتْ قَبْلَتُهم في صلاتِهم الكَعْبَة. ولما هاجروا إلى المدينة جَعَلَ اللهُ قبلَتَهم بيتَ المقْدِس، وبعدَ ستةَ عَشَرَ شَهْراً أَوْ سبعةَ عَشَرَ شَهْراً، حَوَّلَ اللهُ القبلة، وأعادَها إلى الكعبة، وجاءَ هذا التحويلُ صَريحاً في قولِه تعالى: ﴿قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَآءُ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهَا فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَحَيْثُ مَا كُنتُدُ فَوَلُوا وَجُوهَكُمُ شَطْرَةً . . . ﴾ [البقرة: ١٤٤].

واعتبرَ القرآنُ أَنَّ الذينَ يَعترضونَ على تحويلِ القبلةِ سُفَهاء، قال تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنَهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيَهَا قُل لِلَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُّ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ١٤٢].

وتوقّفَ الفادي السفيهُ مع آياتِ تَحويلِ القبلة من سورةِ البقرة، ونَقَلَ بعضَ كلامِ البيضاويِّ في تفسيرِها. ثم سَجَّلَ اعتراضَه على ذلك التحويل بِسَفاهة. قال: «ونحنُ نسأل: إِذا كانَت القبلةُ شريعةً وركناً من أركانِ الصلاة، فلماذا تتغَيَّر؟ هل هي لعبةٌ سياسيةٌ لاستمالةِ قُلوبِ العربِ تارة، واستمالةِ قُلوب اليهودِ أُخْرى؟ فاتَّجَهَ مع العربِ في مكة إلى الكعبة، ولما هاجَرَ إلى المدينة حيثُ الكثيرُ من اليهودِ اتَّجَهَ إلى بيتِ المقْدِس، ولما هاجَمَهُ اليَهودُ جَعَلَ قبلته الكعبةَ مَرَّةً أُخْرى! لقد كَانَ لتغييرِ القبلةِ طَنَّةٌ وَرَنَّةٌ، حتى ارتَدَّ كثيرونَ عن الإسلامِ إلى اليهودية، وقالوا: رَجَعَ محمدٌ إلى دينِ آبائِه، وتَرَكَ قبلةَ اليَهود، التي هيَ حَقّ!.. وعَيَّرَ اليهودُ المسلمين، فقالَ حُيَيُّ بنُ أُخْطَبَ وأَصحابُه من التي هيَ حَقّ!.. وعَيَّرَ اليهودُ المسلمين، فقالَ حُيَيُّ بنُ أُخْطَبَ وأَصحابُه من

اليهود: أَخْبرونا عن صلاتِكم إِلى بيتِ المقْدِس: إِنْ كَانَتْ على هدى، فقد تخلَّيْتُم عنه، وإِنْ كَانَتْ على ضَلالَةٍ، فقد دِنْتُم اللهَ بها، وَمَنْ ماتَ عليها فقد ماتَ على ضَلالة... فلماذا طَعَنَ محمدٌ في الذينَ اعْتَرَضوا عليه بأنهم من الشَّفهاء؟ لقد كَانَ لهم كُلُّ الحَقِّ أَنْ يَسْأَلوا... "(۱).

لم ينظر الفادي السَّفية لمسألة تَحويلِ القبلة على أَنها تشريعٌ رباني، وتوجية مباشِرٌ من الله سبحانه، وحَلَّلَها تَحْليلاً تافِهاً سَفيهاً، مرتبطاً مع نَظرتِه للقرآنِ والوحي. . إنه لا يَعترفُ بنبوةِ محمدٍ ﷺ، ولا بأنَّ القرآنَ وَحْيٌ من الله، ولذلك اعتبرَ القبلة اختياراً خاصًا من الرسولِ ﷺ، فهو الذي يَختارُ ما يَشاء، ويَجعلُه قِبْلَة، ويأمُرُ أَتْباعَه بالتوجُّهِ حيثُ يَشاء! وهذا تأكيدٌ منه على بَشَريةِ القرآنِ والإسلام!.

ثم يَنتقلُ المجرمُ إِلَى جريمةٍ أُخرى، حَيثُ يَجعلُ تَحويلَ القبلةِ «لُعْبَةً سياسية» من الرسولِ عَلَيُّ. . فلما كانَ في مكة جَعَلَ قبلتَه الكعبة ليَستميل العربَ الجاهليِّين، ولما هاجَرَ إِلى المدينةِ حَوَّلَ قبلتَه إلى اليهودِ ليَستميلهم، ولما لم يَنجحْ في ذلك وغَضِبَ منهم أعادَ قبلته إلى الكعبة!! بهذه السفاهة حَلَّلَ الفادي السفيهُ مَسألة تَحويلِ القبلة، ودافعَ عن السفهاءِ السابقين من أمثالِه، الذين اعْتَرضوا على تحويلِ القبلة، واعْتبروه تَلاعُباً، ولما رَدَّ اللهُ عليهم اعْتَبرهم شُفهاء. قال الفادي مُدافعاً عَنْهم: «فلماذا طَعَنَ محمدٌ في الذينَ اعْتَرضوا عليه بأنهم من السُفهاء؟ لقد كانَ لهم كُلُّ الحَقِّ أَنْ يَسْألوا».

اعتبرهم الله سُفهاءَ لاعتراضِهم على تَحويلِ القبلة، والفادي المفتري رَدَّ كَلامَ اللهِ، واعْتَبرهم حُكَماء، وعلى حَقِّ فِي اعتراضِهم.

لِيَقُل الفادي السفية عن تحويلِ القبلةِ ما يَشاء، فكلامُه وتحليلُه مَردودٌ عليه، ونحنُ نوقِنُ أَنَّ استقبالَ القبلةِ في الصلاة كانَ بأَمْرٍ من الله، وأَنَّ تَحديدَ القبلةِ كانَ بأَمْرٍ من الله، لتحقيقِ حكمةٍ القبلةِ كانَ بأَمْرٍ من الله، لتحقيقِ حكمةٍ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٢٦ \_ ١٢٧.

أَرادَها الله. إِنَّ اللهُ هو الذي جَعَلَ القبلةَ في مكةَ الكعبة، واللهُ هو الذي أَمَر المسلمينَ بعدَ الهجرةِ بالتوجُّهِ إلى بيتِ المقدس، لحكمةٍ يُريدُها سبحانه، ولما تحققتْ تلك الحكمةُ الربانيةُ هو الذي أَمرهم بالعودة إلى القبلة الأُولى الكعبة. فالأَمْرُ والتحويلُ والتوجيهُ من اللهِ سبحانه، الذي له الأَمْرُ والنَّهي، وما الرسولُ ﷺ إلّا مُنفِّدٌ لأَمْرِ الله.

وقد كان هذا المعنى واضحاً صَريحاً في حديثِ القرآنِ عن تحويلِ القبلة. قال تعالى تعالى : ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنَهُمْ عَن قِبْلَيْهِمُ الَّتِي كَافُواْ عَلَيْهَا قُل يَتَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُّ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِيَكُونُواْ شُهَدَاةً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِيَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولُ مِمَّن يَنقلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَا عَلَى الَّذِينَ عَلَيْهَا إِلَّا لِينَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولُ مِمَّن يَنقلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَا عَلَى الَّذِينَ عَلَيْ وَلِي كَانَتُ لَكِيرَةً إِلَا عَلَى اللَّذِينَ عَلَيْكُ وَلِكَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُّ إِنَّ اللّهَ بِاللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ أَلِكُ اللّهَ بِاللّهُ وَمِلْ وَجُهِكُ فَي السَّمَاةُ فَانُولِيَنَكُمُ أَلَى اللّهَ وَبُعْلَى مَا كُنتُ لَكِيرَةً وَلَوْ وَجُهِكُ فِي السَّمَاةُ فَانُولِيَنَكُمُ وَالْهُ وَلَيْ اللّذِينَ أُونُوا الْكِذَبَ لِيعَلَمُونَ اللّهُ الْحَوْلُ وَجُهُوهُ مُنْ اللّهُ الْمَنْ إِلَيْ اللّهُ وَمُولُولُ وَجُهُوهُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْلُقُ وَلِي اللّهُ الْمُؤْلُ وَلَيْ وَلَيْ اللّذِينَ أُونُوا الْكِذَبَ لِكُنْ عَلَى عَلَى اللّهُ وَلَوْ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ وَيَعْلُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهِ وَمُا اللّهُ وَمُنَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُا اللّهُ وَمُا اللّهُ وَمُ اللّهُ الْمَلْمُ وَمَا اللّهُ الْمُولُولُ وَلَى اللّهُ الْمِلْمِينَ وَلَا لَيْ وَلَهُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللّهُ اللّهِ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ وَلَا اللللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللل

الدلالاتُ التي يمكنُ أَنْ تُؤْخَذَ من هذه الآياتِ الأَربِعِ عديدة، ليس هذا مكانَ الحديثِ عنها، ونُشيرُ هنا إِشاراتٍ خاطفةً إلى بعضِ حقائقِ الآياتِ حول القبلة:

١ ـ تَنُصُّ الآياتُ على أَنَّ الذينَ يَعْترضونَ على تحويلِ القبلةِ سُفَهاء، وهذا يَشملُ كُلَّ المعترضين في أَيِّ زَمانٍ ومكان، فالفادي المفْتري سَفيهٌ من السفهاء: ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَا مُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَلهُمُ عَن قِبْلَنِهُمُ ٱلِّتِي كَانُواْ عَلَيْهاً ﴾.

٢ ـ كانَ تحويلُ المسلمين إلى بيتِ المقْدِس امتحاناً من اللهِ لهم: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ النَّي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَا لِنَعْلَمَ مَن يَنَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَا عَلَى اللَّهِ ﴾.

٤ ـ تُصرحُ الآياتُ بأنَ اللهَ هو الذي وَلّى رسولَه ﷺ إلى القبلةِ الجديدة:
 ﴿ فَلَنُولَيْنَكُ قِبْلَةً تَرْضَدَهَا ۚ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾.

إِنَّ هذه التعبيراتِ الصريحةَ تُبَيِّنُ كَذِبَ وسَفَهَ الفادي المفتري في اعتراضِه على تحويل القبلة، وتحليلِه المتهافتِ لذلك التحويل!.

# (129)

#### اعتراض على الصلوات الخمس

أَمَرَ اللهُ المسلمينَ أَنْ يُصَلّوا خمسَ صَلواتٍ في اليومِ واللَّيلة، وحَثَّهم على المحافظةِ عليها في القرآنِ. قال تعالى: ﴿ كَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَلَوةِ الْوُسُطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

والصلاةُ الوسْطى المذكورةُ في الآيةِ هي صَلاةُ العصر، لِما وَرَدَ في ذلك عن رسولِ اللهِ ﷺ.

إِنَّ هذا الجاهلَ يَرى أَنه لا فائدةَ من أَداءِ خَمْس صلواتٍ يوميّاً، حتى

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٢٧.

انتهاءِ العمر؛ لأنه لا تَجديدَ فيها، ولا تَفاعُلَ معها، ولا بُدَّ أَنْ تُجَدِّدَ الصلاةُ مشاعرَ الإنسان.

ولم يَذكر لنا الجاهلُ المفتري كيفَ يُصَلِّي هو وَأَهْلُ مِلَّتِه من النصارى، وكيفَ يُجَدِّدُ هو وأَهْلُ مِلَّتِه مشاعِرَهم نحو الله، وهل يَجْتَهدون ويُغَيِّرونَ ويُبَدِّلونَ في صَلاتِهم، بهدفِ تَجديدِ مشاعرِهم، أَم أَنهم يَستمرون على الكيفيةِ التي تَعَلَّموها؟!.

إِن الصلاة عند المؤمنين عِبادة وذكر لله، وتوثيق لصلتِهم بالله، وهي ليستْ صلاة جامدة، تُؤدّى بطريقة روتينية رتيبة، وإنما يَتفاعلُ المؤمنُ بها وهو يُؤديها، وينشطُ لها، ويَسعدُ وهو يُناجي الله فيها!... صحيحٌ أنه لا يَجوزُ التغييرُ والتبديلُ والزيادة والنقصانُ في أوقاتِها وأعدادِها وأركانِها وأدائِها، لكنَّ التجديدَ في النظرة لها، والتفاعلَ في أدائِها، وفي الحالة الإيمانية العالية أثناء أدائِها، وفي النامراتِ والنتائج التي تُؤخَذُ منها.

ويَكفينا قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّدِ وَالصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَيْفِ اللهِ تعالى: ﴿وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّدِ وَالصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَيْفِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥ ـ ٤٦]، ولذلك كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إِذَا حَزَبَه أَمْرٌ فَزعَ إِلَى الصَّلاة.. وكانَ ﷺ يَقُولُ: ﴿ وَلَا لَا اللهِ عَلَيْهُ إِذَا حَزَبَه أَمْرٌ فَزعَ إِلَى الصَّلاة.. وكانَ ﷺ يَقُولُ: ﴿ وَلَا لَا اللهِ عَلَيْهُ إِذَا حَزَبَه أَمْرٌ فَزعَ إِلَى الصَّلاة.. وكانَ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللّه

ولمعرفة فَضْلِ الصلواتِ الخمسِ نتذكَّرُ ما رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي هريرةَ صَلَّيْ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ قال: «أَرأَيْتُم لو أَنَّ نهراً ببابِ أَحَدِكم يَغتسلُ منه كلَّ يوم خمسَ مَرّات، هل يَبْقى من دَرَنِه شيء؟ قالوا: لا يَبْقى من دَرَنِه شيء.. قال: فكذلك مَثَلُ الصلواتِ الخمس، يَمحو اللهُ بهنَّ الخطايا».

وإِنَّ اللهَ العليمَ الحكيمَ أُوجبَ علينا الصلواتِ الخمس، وجعلَ الصلاةَ ركناً مهمّاً من أَركانِ الإِسلام؛ لأَنه يَعلمُ آثارَ الصلاةِ الإِيجابيةَ في الشخصيةِ الإِسلامية. قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّكَاوَةُ إِنَّ الصَّكَاوَةُ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْسَاءِ وَالْمُنكَرُّ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكُبُرُ اللهِ أَكْبُرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

وبهذا نَعرفُ سَفَهَ الفادي عندما اعترضَ على الصلواتِ الخَمْس، وجعلَ عنوان اعتراضِه استفزازيّاً: «تِكرارُ الصَّلاةِ باطلٌ»!!.



#### الصلوات وليلة المعراج

أَثَارَ الفادي المفتري اعتراضَه على فرضِ الصلواتِ الخمسِ ليلةَ المعراج، وعَرَضَ الحادثةَ بتحريفٍ وتَغييرِ وتَبديل!.

قال: «قالَ علماءُ المسلمين: لما أسرى اللهُ بمحمد، ورأى حورَ العين، وسَلَّمَ عليهنَّ، وقابَلَ موسى، سألَه موسى: ما فَرَضَ ربُّكَ عليك؟ وقيل: إِنَّه سألَه: بمَ أُمِرْت؟ قال: خمسينَ صلاة، قال: ارجعْ إِلى ربَّك فاسْأَلْه التخفيفَ. وفي البخاري: إِنَّ أُمَّنَك لا تَستطيعُ خمسينَ صلاةً كُلَّ يَوْم، وإِنِي واللهِ جَرَّبْتُ الناسَ قَبْلَك، وعالَجْتُ بني إِسرائيل أَشَدَّ المعالَجَة. أَيْ: إِنَّه فُرِضَ عليهم صلاتان، فما قاموا بهما، ركْعتان بالغنداة، وركْعتان بالعشِيِّ! وفي تفسير البيضاوي أنه فُرِضَ عليهم خمسونَ صلاة، غيرَ أَنَّ السيوطي قال: إِنَّ هذا باطل... ثم قالَ موسى: ارجعْ إلى رَبِّكَ فاسْأَله التخفيفَ لأُمَّتِك. قال: فرجعْتُ إلى رَبِّي، فقلت: يا رَبِّ خَفِّفْ عن أُمتي. فحَطَّ عني خَمْساً. فرجعْتُ إلى موسى، فقلْتُ: حَطّ عني خَمْساً. قال: إِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطيقُ ذلك، فارجِعْ إلى رَبِّك فاسْأَله التَخفيف للأَمْتِك، فارجعْ بينَ ربّي وبين موسى، حتى إلى رَبِّك فاسْأَله التَخفيف.. قال: إنهنَ خمسُ صَلَواتٍ في كُلِّ يومٍ وليلة، لكلِّ صلاةٍ عَشْرٌ، قال الله: يا محمد! إنهنَ خمسُ صَلَواتٍ في كُلِّ يومٍ وليلة، لكلِّ صلاةٍ عَشْرٌ، فذلك خمسون. قال: فنزلْتُ حَتى انتهيْتُ إلى موسى فأَخبرْتُه، فقال: ارجِعْ فذلك خمسون. قال: فنزلْتُ حَتى انتهيْتُ إلى موسى فأَخبرْتُه، فقال: ارجِعْ إلى رَبِّك فاسْأَلْه التَخفيف. قلتُ: قد رجعْتُ إلى موسى فأَخبرْتُه، فقال: ارجِعْ إلى رَبِّك فاسْأَلْه التخفيف. قلتُ: قد رجعْتُ إلى موسى فأَخبرْتُه، فقال: ارجِعْ إلى رَبِّك فاسْأَلْه التخفيف. قلتُ: قد رجعْتُ إلى رَبِّي حتى استحييتُ منه!».

ولْنقرأ الحادثة من صحيح مسلم. فقد روى مسلمٌ عن أَنسِ بنِ مالكُ وَلَيْهُ، عن رسولِ اللهِ وَلَيْ أَنه حَدَّثَ عن ما جَرى في رحلةِ الإسراءِ والمعراج، ومن ذلك قوله: «... فأوحى اللهُ إليَّ ما أوحى، فَفَرَضَ عليَّ خمسين صلاةً في كُلِّ يوم وليلة، فنزلْتُ إلى موسى عليه الصلاة والسلام،

فقال: ما فَرَضَ ربُّكَ على أُمَّتِك؟ قلتُ: خمسينَ صلاة. قال: ارجعْ إلى ربِّك فاسْأَله التخفيف، فإن أُمَّتَك لا يُطيقون ذلك، فإني قد بلوْتُ بني إسرائيلَ وخَبَرْتُهم. فرجعْتُ إلى ربِّي، فقلْتُ: يا ربِّي! خَفِّفْ على أُمَّتِي. فَحَطَّ عَنِي خَمْساً. قال: إِنَّ أُمَّتَكَ لا خَمْساً. فرجعْتُ إلى موسى فقلت: حَطَّ عَنِي خَمْساً. قال: إِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطيقونَ ذلك، فارْجعْ إلى ربِّك، فاسْأَلْهُ التخفيف. فلم أَزَلْ أرجعُ بينَ ربِّي يُطيقونَ ذلك، فارْجعْ إلى ربِّك، فاسْأَلْهُ التخفيف. فلم أَزَلْ أرجعُ بينَ ربِّي يَامِ ولينَ موسى المُنْهُ، حتى قال: يا محمد، إنهنَّ خمسُ صلواتٍ كُلَّ يوم وليلة، لكلِّ صلاةٍ عَشْر، فذلك خَمسونَ صلاة. ومَنْ هَمَّ بحسنةٍ فلم يَعْمَلُها كُتبتْ له عَشْراً، ومَنْ هَمَّ بسيئةٍ فلم يَعْمَلُها لم تُكْتَبْ شيئاً، فإنْ عَمِلَها كُتبتْ سيئةً واحدة. فنزلْتُ حتى انتهيتُ إلى موسى المُنْ فأخبرتُه. فقال: ارْجعْ إلى ربِّك فاسأَلُه التخفيف. . فقلْتُ: قد رجعْتُ إلى ربِّي فاستحييتُ منه (۱).

وقد اعترض الفادي المفتري على حادثة الصلوات الخمس، وأثارَ شُكوكَه حولَ الوحي والنبوة والإسلام، قال: «ونحنُ نَسأل: هل الأنبياءُ أكثرُ معرفةً بأحوالِ الناسِ من اللهِ سبحانه؟ وهل يتبعُ اللهُ رأيَ الناس؟ أليس هذا كله ناشئاً عن عدمٍ معرفة محمدٍ بصفاتِ الله، وأنَّ الصلاة أُنْسٌ بالله، وليستْ فرضاً ولا عبودية؟ والمسلمُ الذي يهتمُ بالوضوءِ ونظافةِ البدنِ أكثر من نظافةِ القلب لا يُدرِكُ معنى الصلاة؛ لأنه يهتمُ بالاتجاهِ للقبلةِ أَكثرَ من اتجاهِ ضميرِه لله، ويتمسكُ بألفاظٍ محفوظةٍ دونَ الاهتمامِ بالتعبير عن حاجاتِه الخاصة، ويَعتبرُ أنَّ الصلاة في ذاتِها حَسنةٌ تُذْهِبُ السيئة، ويَهتمُ بالنَّحْرِ مع الصلاة، كقوله: ﴿ وَهَلَ المُسْتِ ؟! ﴾ .

إنه لجهلِه وغبائِه لا يَعرفُ الحكمةَ من تشريعِ الصلواتِ الخمس بهذه الطريقة، ولذلك أَثارَ أَسئلتَه التهكُّمية، وحَلَّلَ الحادثةَ تحليلاً استفزازياً، شَتَمَ فيه الرسولَ ﷺ والإسلامَ والمسلمين!.

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم: (١٦٢).

كلُّ الأوامرِ والنواهي والتكاليفِ الشرعية كَلَّفَ اللهُ بها رسولَه ﷺ بطريقة الله الوحي، إلّا الصلواتُ الخمس، فإنه شاءَ سبحانَه وتعالى أَنْ يكلِّفَه بها بهذه الطريقة الخاصة، حيثُ استدعاهُ وعَرَجَ به إلى السماء، وكلَّفَه بها، وذلك لأهمية الصلواتِ الخمس وعِظَمِ منزلتِها في هذا الدين، وعِظَمِ مهمَّتِها وآثارها في حياةِ المسلمين.

وشاءَ اللهُ العليمُ الحكيمُ أَنْ يكونَ التكليفُ بالصلواتِ الخمسِ على هذه الصورةِ المتدرجةِ اللطيفة، ولو شاءَ أَنْ يُكلِّفه بخمسِ صَلَواتٍ من أَوَّلِ الأَمْرِ لفَعَل، لكنَّه سبحانه وتعالى شاءَ أَنْ يُكلفَه بخمسينَ صلاةً أُولاً، وأَنْ يُسْقِط لفَعَل، لكنَّه سبحانه وتعالى شاءَ أَنْ يُكلفَه بخمسينَ صلاةً أُولاً، وأَنْ يُسْقِط بغضاً من أعدادِها كلَّما ذَهبَ محمدٌ ﷺ إلى موسى المَّ ثم عادَ إليه، حتى أَنزلَ أعدادَها من خمسينَ إلى خمس، مع إبقائِهن في الأَجْرِ خمسين، أَيْ أَنهنَّ خمسٌ في العدد، وخمسونَ في الأَجْر.

فَعَلَ اللهُ ذلك بالصلواتِ الخمس، ليمتنَّ على المسلمين بذلك، ويُبيِّنَ لهم رحمتَه بهم، رحمتَه في تخفيضِهن من خمسينَ إلى خمس، ورحمتَه في إبقائِهنَّ على خمسينَ في الأَجرِ. ولا نتصوَّرُ مقدارَ المشقةِ والحَرَج لو أَبْقاهُنَّ اللهُ خمسينَ صلاةً في اليوم! فإذا كانَ بعضُ المسلمين قد يَتَثاقَلُ عن الصلواتِ الخمس، فكيف لو كُنَّ خمسينَ صلاة؟!.

إِنَّ اللهَ الحكيمَ يتحببُ إلى المسلمين، ويقدمُ لهم مظاهرَ من رحمتِه ورأفتِه بهم، وذلك ليعرفوا فضلَه وكرمَه وإنعامَه، ويتذوقوا مظاهرَ رحمتِه وبره ومحبتِه، وبذلك يزدادونَ محبةً له، وذكراً وشكراً له، ونشاطاً وحيويةً في عبادتِه وطاعتِه ومناجاتِه.

وإِنَّ الجاهلَ السفيهَ محجوبٌ عن هذه المعاني الروحية، لكفره وضَلاله، ولذلك لم يَفهم الحكمة من فرضِ الصلواتِ الخمسِ بهذه الطريقةِ المحببة، ومن ثم كَذَّبَ القرآنَ وكَذَّبَ رسولَ الله ﷺ، وأثارَ أسئلتَه الاستفزازية.

إِنَّ الجاهلَ الغبيَّ يسأَل: هل الأنبياءُ أكثرُ معرفةً بأحوالِ الناسِ من الله؟

أَيْ: كيفَ يَفرضُ اللهُ خمسينَ صلاة، وموسى عَلَيْ يقولُ: إِنَّ الناسَ لا يتحملونَ ذلك؛ لأَنه جَرَّبَ بني إسرائيل!؟. لم يَقُلْ مسلمٌ عاقلٌ: إِنَّ موسى عَلَيْ أَعرفُ بأحوالِ الناسِ من الله، فالله سبحانه وتعالى هو الأعلم، وعِلْمُه شاملٌ لكلِّ شيء، ولكنَّ اللهَ الحكيمَ شاءَ أَنْ يكونَ الإِنقاصُ في عددِ الصلواتِ بهذه الطريقةِ التي حَلَّلناها قبلَ قليل.

وكان الجاهلُ مجرماً عندما شتمَ نبيّنا محمداً عَلَيْ في قوله: «أليس هذا كلّه ناشئاً عن عدم معرفةِ محمدِ بصفاتِ الله؟!». وإذا كان نبيّنا عَلَيْ لا يَعرفُ صفاتِ الله فمن الذي يعرفُها؟! هل هو هذا الجاهلُ الغبيُّ المتعالم؟!.. لقد كان رسولُ اللهِ عَلَيْ أَعرفَ الناسِ بالله، وأكثرَهم تقوى لله، وأقربَ الناسِ إلى الله. ولذلك قال عَلَيْ: «ألا إنّي أَتْقاكُم لله وأخشاكُم له»!.

وكان المجرمُ ضالاً بَذيئاً عندما شَتَمَ المسلمين، واتهمَهم في نياتِهم وقلوبِهم وضمائِرِهم وإخلاصِهم، وكأنه مُطَّلِعٌ على ما في صدورِهم!!.

إِنَّ الإِسلامَ يَدْعو المسلمينَ إِلَى الاهتمامِ بنظافةِ قلوبهم أَكثرَ من اهتمامِهم بنظافةِ أبدانِهم، وإِنَّ الصلاةَ تزكيةٌ للنفس، وتطهيرٌ للقلب، وسُمُوُّ بالروح، وعندما يُطَهِّرُ المؤمنُ بَدَنَه، يُقبلُ على ربِّه في صلاته، ويَسعدُ بذكْرِه ومناجاتِه.. ويكونُ حاضرَ العقلِ والقلبِ وهو يُصَلّي ويدعو ربَّه.. وما إِنْ ينتهي من صلاته حتى يكونَ قد تزوَّدَ بالزادِ الإيمانيِّ العظيم.



# حول فرض صيام رمضان

أعادَ الفادي المفتري اعْتِراضَه على صيامِ رمضان، ونفى عنه صفةَ الوَحْي، وزَعَمَ أَنَّ محمداً ﷺ أَخَذَه عن الصابئين.

ُ ذَكَرَ خَمْسَ آياتٍ من سورةِ البقرة تتحدَّثُ عن بعضِ أَحكامِ الصيامِ، ثم نَقَلَ كلاماً من تفسير البيضاويّ، ذَكَرَ فيه أَنَّ صومَ رمضان كان واجباً على

النَّصارى، وأنهم نَقَلوا الصومَ إلى الربيعِ ليكونَ أَسهلَ عليهم، وزادوا عليه عشرينَ يوماً، فصارَ صِيامُهم خمسينَ يوماً!! ثم نَقَلَ كَلاماً للمؤرِّخِ أَبِي الفِداء، فَكَرَ فيهِ أَنَّ الصابئينَ كانوا يَصومونَ ثلاثين يوماً، وكانَ صيامُهم من الفجرِ إلى المغرب! «وقالَ أَبو الفداءِ في تاريخه: وللصّابئين عبادات، منها سَبْعُ صَلَوات، ويَصومون ثَلاثينَ يوماً، وإِنْ نَقَصَ الشهرُ الهلاليُّ صاموا تسعاً وعشرين يوماً، وكانوا يُراعون في صومِهم الفِطْرَ والهِلال، بحيثُ يكونُ الفطرُ وقد دَخَلت الشمسُ الحَمَل، ويَصومون من ربعِ الليلِ الأخيرِ إلى غروبِ قرصِ الشمس.».

ومعنى كلام أبي الفِداء أنَّ الصابئين كانوا يَصومونَ كصيام المسلمين، فكانَ صيامُهم ثلاثين يوماً أو تسعةً وعشرين يوماً، وكانَ صيامُهم من الفجر إلى المغرب! وبما أنَّ الصابئين كانوا قبلَ المسلمين، فإنَّ المسلمين أَخَذُوا أَحْكَامَ صيامِهم عن أولئك الصابئين!!.

وهذه هي النتيجةُ التي خَرَجَ بها الفادي المفتري! قال: "ونحنُ نَسْأَل: إِنْ كَانَ صِيامُ رَمضانَ ليس شرعاً جَديداً، ولا هو من الدينِ السماويِّ في شيء، بل هو مأخوذٌ من الصابئين في بلادِ العَرَب، فكيفَ يَقول: إنَّ مَصْدَرَه وحيٌ سماوي؟ ولا يوجَدُ دليلٌ واحدٌ على صحةِ القول: إنَّ رمضانَ كُتِبَ أولاً على النَّصارى»(١).

لم يَثبتْ عندنا بحديثٍ صحيح أَنَّ صومَ رمضانَ كُتِبَ على النصارى، وما ذَكَرَهُ البيضاوِيُّ ليس عليه دَليل معتَمد، ولذلك نتوقَّفُ فيه ولا نَقولُ به.

وقد ذَكَرَ القرآنُ أَنَّ اللهَ كَتَبَ علينا الصيام كما كَتَبه على الذين من قبلِنا. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الطِّيكَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣]. وهذه إشارةٌ قرآنيةٌ مجملَة، لم يَرِدْ حِديثٌ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٢٩.

صَحيحٌ بتفصيلها، فنُبْقيها على إجمالِها، ولا نخوضُ في بيانِها، لعدمِ وجودِ دليلٍ نعتمدُ عليه. فكلُّ ما نقولُه: أَوجَبَ اللهُ علينا الصيام، كما أَوجبه على الذينَ من قبلِنا، فكانَ المسلمون السابقونَ يَصومون، أَمَّا كيفَ كانوا يَصومون؟ وكم كانوا يَصومون؟ فعِلْمُ ذلك عندَ الله.

أما ما ذَكَرَه أبو الفداء في تاريخه عن صوم الصابئين فإنه لا دَليلَ عليه عندنا، حيث لم يَرِدْ فيه نقلٌ صحيحٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ أو الصحابة، ولذلك نتوقف فيه ولا نعتمدهُ، ولا نَعرفُ كيف كان يَصومُ الصابئون!.

بعد هذا البيانِ ننظرُ في ما قالَه الفادي الجاهل: «ونحنُ نسأَل: إِنْ كانَ صيامُ رمضانَ ليس شَرْعاً جَديداً، ولا هو من الدينِ الإِسلاميِّ في شيء، بل هو مأخوذٌ من الصابئين في بلادِ العرب، فكيفَ يقول: إِنَّ مصدرَه وحيٌ سماوِي؟».

إِنَّ هذا قولٌ متهافتٌ سخيفٌ، مبنيٌ على كلامٍ غيرِ صَحيح ولا مَقبولٍ، والمهمُّ عند الفادي إِدانةُ القرآن، واتِّهامُه بالخَطأ، ونفي كونهِ من عندِ الله، والزعمُ بأَنَّه من البشر، ولذلك يَعتمدُ أيَّ كَلامٍ يُحققُ له هذا الهدف الخبيث، حتى لو كانَ ذلك الكلامُ باطلاً مردوداً... وما باللَّ في مَنْ يزعمُ أنه باحِث، وهو يَعتمدُ على كلام غير صحيح؟!.

إِنَّ صومَ شهرِ رمضان شرعٌ إسلاميٌّ جَديد، خاصٌّ بالمسلمين، واللهُ هو الذي كَتَبَه عليهم وأَمَرَهم به، كما وردَ في الآياتِ الصريحة، وخَصَّهم بأحكامِه التشريعية. ولا يَنفي هذه الحقيقة القاطعة تشبيهُ صيامِنا بصيامِ مَنْ قبلنا: ﴿كُمَا كُلِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمُ ﴾، فوجْهُ الشَّبَهِ هو في وُجوبِ الصيام، وهو الامتِناعُ عن الطعامِ والشرابِ. أما كيفيةُ الصيامِ وأحكامُه وعَدَدُ أيامِه، فلكلِّ أُمَّةٍ تَشْرِيعُهَا الربانيُّ الخاصُّ بها، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنا مِنكُم شِرْعَةَ وَمُنْهَاجَأَ ﴾ [المائدة: ٨٤].



#### حول حرمة الأشهر الحرم

أُوردَ الفادي عدةَ آياتٍ تتحدَّثُ عن القتالِ في الأَشهرِ الحُرُم، والأَشهرُ الأَربعةُ التي وادَعَ عليها رسولُ اللهِ ﷺ المشركين المعاهَدين. والآياتُ التي ذَكَرَها سبعُ آياتٍ من سورة التوبة (١ \_ ٥) و(٣٦) و(٣٧)، وآية من سورة البقرة (١٩٤)، وآيتان من سورة المائدة (٢) و(٩٧).

وبعد ذلك أثارَ أسئلتَه الاعتراضية التشكيكية، قال: "ونحنُ نسأل: لماذا يُحَرِّمُ القرآنُ القتالَ في الأَربعةِ أشهرِ الحُرُم فقط، ويُحَلِّلُهُ في بقيةِ شُهورِ السَّنة؟ أليسَ الأَجدرُ أَنْ يُحَرِّمَ القتالَ دائماً ليحيا الناسُ في سَلام؟ ولماذا يُخالفُ القرآنُ ما اصطلحَ عليه العربُ من منعِ القتالِ في الأَشهرِ الحُرُم، بعد اعترافِه أَنَّ ذلك من شعائِرِ الله؟ ويُلطّخُ الأَشهرَ الحُرُمَ بِسفْكِ الدِّماءِ، مما جَعَلَ العربَ يُعيِّرونَه بالغَدْر والخيانة؟ وما بالُ القرآن بعد هذا يُدافعُ عن الأَشهر الحُرُم، فيخلط بين السَّنةِ القمريةِ والسَّنةِ الشمسيَّة، ويَزعمُ أَنَّ الاعتراف بالسَّنةِ الشمسيةِ فيخلط بين السَّنةِ القمريةِ والسَّنةِ الشمسيَّة، ويَزعمُ أَنَّ الاعتراف بالسَّنةِ الشمسيةِ العالم الإسلاميِّ في الوقْتِ الحاضِر؟»(١).

يعترضُ الفادي على تَحريمِ القِتالِ في الأَشهرِ الحُرُمِ فقط، ويَقترحُ تَعميمَ تَحريمهِ على أَشهرِ السَّنةِ كُلِّها، ليَعيشَ الناسُ في سَلام! في الوقتِ الذي يُخَطِّطُ فيه الأعداءُ لقتالِ المسلمين، ولا يتوقَّفُ تَخطيطُهم أَو حَشْدُ جيوشِهم في أَيِّ شهرٍ من شُهورِ السَّنة! فما معنى ذلك؟ إِنها دعوةٌ خبيثةٌ من هذا الفادي وأمثالِه، لِيَقْتُلَ روحَ الجهادِ في نفوسِ المسلمين، لكي لا يُواجِهوا الأعداءَ الحريصينَ على قِتالِهم! وتَأَمَّلْ مَعنا براءةَ دعوةِ الفادي: الأعداءُ لا يتوقّفون عن ضَرْبِنا ومواجهتِنا، ويَجبُ على قرآنِنا أَنْ يُحرِّمَ علينا قتالَهم!!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٣٠.

ثم يَعترضُ الفادي على القرآنِ في حديثِه عن الأَشهرِ الحُرُم، ويتهِمُه بالتناقُض! فبعدما اعترف القرآنُ أَنَّ الأَشهرَ الحُرُمَ من شعائرِ اللهِ التي يَحرمُ القِتالُ فيها، وذلك في قوله تعالى: القِتالُ فيها، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَكَيْرَ اللهِ وَلَا الشَّهَرَ الْخَرَامَ وَلَا الْفَلْدَى وَلَا الْفَلْيَدِ وَلَا الْقَلَيْدَ وَلَا الْقَلْيَدِ وَلَا الْمَدَى اللهِ المَائدة: ٢] عاد وأباحَ للمسلمين القتالَ في الشهرِ الحرام، وذلك في قوله تعالى: ﴿النَّهُرُ الْمُرَامُ بِالشَّهْرِ الْمُرَامِ وَالْمُرْمَنَ قِصَاصٌ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

مع أَنَّ الأَمْرَ ليس كما فهمَه ذلك الجاهل، وإِنَّنا نوقنُ أَنه لا تَعارُضَ بين آياتِ القرآن.

فالقرآنُ حَرَّمَ على المسلمين بدءَ القتالِ في الأَشهرِ الحُرُم؛ لأَنها من شعائر الله التي لا يَجوزُ استحلالُ القِتال فيها، حتى العربُ في الجاهلية احترموها ولم يَتَقاتَلوا فيها، ولذلك كان المسلمونَ أَكْثرَ احْتِراماً لها.

لكنَّ القرآنَ أَجازَ للمسلمينَ الرَّدَّ على قِتالِ الأعداءِ لهم فيها، ولا يُلامُ المسلمونَ على رَدِّ العُدوانِ في الأشهرِ الحُرُم، إِنما يُلامُ الأعداءُ المعْتَدون، النين انتهكوا حرمةَ تلك الأشهر الحُرُم، وليس من المعقولِ أَن يُهاجِمَ الأعداءُ المسلمين، وأَن يسكتَ عليهم المسلمونَ بحجةِ حرمةِ القِتالِ في الأشهرِ الحُرُم! وعلى هذا قولُه تعالى: ﴿الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرُم! وعلى هذا قولُه تعالى: ﴿الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرُم! وَعلى هذا قولُه تعالى: ﴿الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرُم! وَعلى هذا قولُه تعالى: ﴿الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهِرِ الْحَرُم! وَالْحَرُمُ اللَّهُ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ وَاتَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

وبهذا الجمع بين الآيات التي تُحَرِّمُ بَدْءَ القتالِ في الأشهر الحُرُم، والآياتِ التي تُبيحُ رَدَّ الاعتداءِ في الأشهرِ الحُرُم نُدركُ حكمةَ التشريعِ الإسلاميِّ الجهادي. والأَمْرُ في هذه المسألةِ مثلُ حُكْمِ القتالِ عند المسجدِ الحرام، فاللهُ حَرَّمَ على المسلمين البدءَ بقتالِ الكافرين عندَ المسجدِ الحرام، لكنه أَجازَ لهم الرَّدَّ على قتالِهم. قال تعالى: ﴿ وَلَا نُقَتِلُوهُمْ عِندَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَى يُقَتِلُوهُمْ فِيدٍ فَإِن قَنلُوكُمْ فَاقتُلُوهُمْ اللهِ اللهِ المقرة: ١٩١].

ولكنَّ الفادي الجاهلَ مطموسُ البصيرة، محجوبُ القلب، لا يُوَفَّقُ لهذه المعاني لكفرِه وضَلالِه، ولذلك يُسارعُ بتخطئةِ القرآنِ واتهامِه بالتناقُض!!.

ولم يفهم الغبيُّ حديثَ القرآنِ عن شهورِ السنة، وما فيها من أشهرٍ حُرُم، وما كانَ يَفْعَلُهُ الجاهليّون من نَسيءٍ فيها. قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُ مُرُمُّ ذَلِكَ الدّينُ الْفَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ الْفُسَكُمُّ وَقَلَيْلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ كَمَا يُقَلِلُونَ كُمْ ذَلِكَ الدّينُ الْفَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ الْفُسَكُمُّ وَقَلَيْلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ كَمَا يُقَلِلُونَكُمْ حَافَلُهُ وَلَيْلُونَكُمْ عَامًا اللّيقَ مُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ مُونَهُ عَامًا لِيُواطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّوا مَا لَكُواطِعُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُوا مَا كَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُوا اللّهَ اللّهُ اللّهُ فَي وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ فَي مُولُوا عَلَيْهِ اللّهُ فَي اللّهُ فَي وَلَا اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

المعتَمَدُ في الإسلامِ هو الحسابُ القمري، والسَّنةُ القمريةُ اثْنا عَشَرَ شَهراً، منها أربعةُ أشهرٍ حرم وهي: ذو القعدةِ، وذو الحجةِ، ومحرمٌ، ورجب. ودَعا اللهُ المسلمين إلى عدمِ ظُلْم أنفسِهم بارتكابِ المعاصي، ومنها انتهاكُ حرمةِ الأشهرِ الحُرُم، ببدءِ قِتالِ الأعداءِ فيها، فَإِنْ قاتلَهم الأعداءُ فيها جازَ لهم قِتالُهم والرَّدُ على عدوانِهم، كما تُصرحُ آياتُ سورةِ البقرة وسورةِ المتوبة: ﴿التَّهُرُ الْحُرَامُ بِالشَّهِرِ الْحُرَامِ وَالْحُرُمنَ قِصَاصُ ﴾ و ﴿وَقَلِنْلُوا ٱلمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا ثُعَلِمُ لِلْوَالْمُ الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا ثُعَلِمُ لَلْوَا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا ثُعَلِمُ لِلْوَالْمُ مَا تُصَرِّمُ وَهُ وَقَلِنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا ثُعَلِمُ الْمُشْرِكِينَ كَافَةً هَا لَهُ الْمُشْرِكِينَ كَافَةً الْمُشْرِكِينَ كَافَةً هَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللل

تَذُمُّ الآياتُ بعدَ ذلك المشركينَ في الجاهلية، لما كانوا يُمارسونَه من نسيء، وذلك بنقلِ حُرْمةِ شهرٍ حَرامٍ إلى شهرٍ آخر، إذا احتاجوا لقِتالِ الآخرين فيه، وقد زادَهم هذا النَّسيءُ والتلاعبُ كُفْراً وضلالاً.

هذا ما تقرره الآيتانِ (٣٦ ـ ٣٧) من سورةِ التوبة، وكم كان الفادي الجاهلُ غبياً عندما استخرجَ منهما قولَه: «ما بالُ القرآنِ بعد هذا يُدافعُ عن الأَشهرِ الحُرُم، فيخلطُ بين السَّنَةِ القمريةِ والسَّنَة الشمسية، وَيزعمُ أَنَّ الاعترافَ بالسَّنَةِ الشمسيةِ كُفْر؟».

لا أدري كيفَ خَلَطَ القرآنُ في الآيتين السابقتين بين السنةِ القمريةِ والسنةِ

الشمسية! إِنَّ كلامَه هو عن السَّنَةِ القمرية، ولم يَتكلمْ عن السَّنَةِ الشمسيةِ كلمةً واحدة! ولا أُدري من أَينَ أخذ الغبيُّ أَنَّ القرآنَ اعتبرَ الاعترافَ بالسَّنةِ الشمسيةِ كفراً، مع أَنه لم يَذْكُرْها أَصْلاً.

إِنه من السهلِ توزيعُ الاتهاماتِ جزافاً، وقد يُخْدَعُ بها بعضُ الناسِ أُحياناً، لكن ماذا يكونُ موقفُ المفْتَري عندما تتلاشى اتهاماتُه، ويعرفُ المراقبونَ والمتابعون تَفاهتها؟!.



#### هل انتشر الإسلام بالسيف؟

ذَكَرَ السَفَتري قَـولَ اللهِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ونَقَلَ كلاماً من تفسيرِ البيضاويِّ في تفسيرِ الآية، وَوقَفَ أَمامَ جملةِ: ﴿ لَقَنْلُونَهُمْ أَقَ يُسُلِمُونَ ﴾، ونَقَل تفسيرَ البيضاويِّ لها: ﴿ أَيْ: يكونُ أَحَدُ الأَمْرِينِ: إِمّا الإِسلامُ أو المقاتلَة، لا غير.. ومَنْ عَداهُمْ يقاتلُ حتى يُسلمَ أو يعطيَ الجزية. ﴿ فَإِن تُطِيعُوا يُوْتِكُمُ اللّهُ أَجُرًا حَسَنَا ﴾ هو الغنيمةُ في الدنيا، والجنةُ في الآخرة ». أَيْ أَنَّ المشركين في بلادِ العرب يُقاتلون، ولا يَتوقَّفُ قتالُهم إلَّا بإسلامهم.. أمّا أهلُ الكتابِ من اليهودِ والنصارى فأمامَهم خياران: إِمّا الإِسلامُ وإِما دَفْعُ الجزية، وهو ما دَلَّ عليه قولُه تعالى: ﴿ قَنْلُوا النّبِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيثُونَ كَا يَوْمِنُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيثُونَ كَا يَوْمِنُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيثُونَ فَيْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَلِ وَهُمُ مَيْرُونَ ﴿ وَلَا يَحْرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

واعترضَ الفادي المفْتَري على هذه الدعوةِ القرآنية، واعتَبَرَها دَليلاً على انتشارِ الإسلام بالسيف. قال: «ونحنُ نسأَلُ: هل يقومُ دينٌ صادِقٌ إلّا على

الحُجةِ والبُرهان، لا على الإرهابِ والاستبداد؟ وإنْ كانتِ الآياتُ المكيةُ تَحُضُّ على القتال، فأيُّ آياتٍ منها أرسخُ وأثبتُ؟ وأيُّها أنسبُ من حيثُ الإيمانُ والثواب؟.

إنَّ الإِرهابَ يَدْفَعُ للنفاق. قالَ الشاعر:

أَسْلَمَ الكافِرونَ بِالسَّيْفِ قَهْراً وإذا ما خَلَوْا فَهُمْ مُجْرِمونَ وَاللَّهُمْ مُجْرِمونَ سَلِمونَ ولا مُسْلِمونَ سَلِمونَ ولا مُسْلِمونَ

يَزعمُ المفتري وُجودَ تَعارضِ بينَ الآياتِ المدنيةِ والآياتِ المكيَّة، فالآياتُ المكيَّة على القِتال؛ فأيُّها فالآياتُ المدنيةُ تحضُّ على القِتال؛ فأيُّها أَصْدقُ؟ وأيُّها يُتَبَعُ؟.

وهذا زَعْمٌ باطل، فالآياتُ المكيةُ سَكَتَتْ عن قِتالِ الكفار، فكانَ قِتالُهم من الأمرِ المؤجَّل، الذي لم يَحِنْ وَقْتُ الحديثِ عنه، وليس معنى هذا أَنَّ الآياتِ المكيةَ كانتْ تَنْهى عن القِتال، وتحضُّ على السَّلام.

وبعدما أقامَ المسلمونَ مجتمعَهم الإسلاميَّ بعد الهِجرة، واعتَدى عليهم الكافرون، أَذِنَ اللهُ لهم بالقِتال، وأمرهم به، وحَثَّهُم عليه. وأشارَت الآياتُ الكافرون، أَذِنَ اللهُ لهم بالقِتال، وأمرهم به، وحَثَّهُم عليه. وألَّو تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِبَل المدنيَّةُ إِلَى ما كانَ عليه المسلمونَ في مكة. قال تعالى: ﴿أَلَوْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِبَلَ لَمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَآقِيمُوا الصَّلَوة وَمَاثُوا الرَّكُونَ فَلْمًا كُذِبَ عَلَيْهِمُ الْفِنَالُ إِذَا فَرِينُ مِنهُمْ يَغْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَو أَشَدَ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا الْفِنَالُ لَوَلَا أَخْرَلَنَا إِلَى أَجَلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ويَقومُ سؤالُ الفادي على المغالطةِ والاتِّهام: «هلِ يقومُ دينٌ صادقٌ إلّا على الحُجَّةِ والبُرهان، لا على الإرهاب والاستبداد؟». . ومن المتفقِ عليه أَنَّ دينٍ لا يَقومُ إلّا على الحُجةِ والبرهان. والإِسلامُ دينٌ يخاطبُ العقلَ والقلبَ والروح، ويقدمُ للناسِ حقائِقَه بالحُجَّةِ والبرهان، والدليلِ المقنعِ الذي يُخاطبُ العقل.

وانتشرَ الاسلامُ في العالم بالدعوةِ وليسَ بالسيفِ، وقامَ على الحُجَّةِ

والبرهان، وخاطبَ الدعاةُ الناسَ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة، ودَخَلَتْ بِلادٌ واسعةٌ في الإسلام. لم تحدثُ فيها معركةٌ واحدة، مثلُ أندونيسيا وماليزيا.. ولو انتشرَ الإسلامُ بالسيف، وأسلمَ الناسُ مُكْرَهين، لارتَدّوا عن الإسلام عندما ضَعُفَ سلطانُ المسلمينَ السياسي، وتَقلَّصَ نفوذُ الإسلامِ من المجتمعات. وها هو الإسلامُ يَكتسبُ عُقولاً وقُلوباً جديدةً في العالمِ الغربي، ويُسلمُ أُناسٌ من قادةِ الفكْرِ والرأي والعلمِ والمعرفةِ عندهم، مع أنه لا يوجَدُ للإسلامِ دولةٌ تَتَبَنّاهُ بصدْق، وتَدعو إليه بإخلاص، ومع اشتدادِ الهجمةِ الشرسة عليه من قِبَلِ قُوى البغي والعدوان، بقيادةِ اليهوديةِ الخبيثةِ والصليبيةِ الحاقدة، فلو لم يُقَدِّمُ حقائِقَه بالحجةِ والبرهانِ لما أَثَّرَ في النّاس!.

والإِسلامُ لا يَقومُ على الإِرهابِ والاستبداد، ولم ينتشرْ بالسيفِ والعُنْفِ والاَّكِراه. وقد صَرَّحَ القرآنُ بعدمِ الإِكراهِ على اعتناقِ الإِسلام. قال تعالى: ﴿لَاَ إِكْرَاهُ فِي اَلدِينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيَّ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

ولم يكن القتال وسيلةً للدعوة إلى الإسلام ونَشْرِه بينَ الناس، إنما القتالُ وسيلةٌ لردِّ عُدوانِهم على بلادِ وسيلةٌ لردِّ عُدوانِهم على الإسلامِ والمسلمين، ورَدِّ عُدوانِهم على بلادِ المسلمين، ورَدِّ عدوانِهم على الدعاةِ المسلمين المنتشرين بين الشعوب، يَدْعونَ إلى الإسلام بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة!.

إِنَّ القتالَ في الإِسلامِ قِتالٌ للقوةِ الماديةِ الكافرة، التي تَقِفُ أَمامَ دينِ الله. ولم يكنْ هدفُ القِتالِ إِدخالَ الناسِ بالإِسلامِ مُكْرَهِين، كما يَزعمُ الفادي المفتري، إنما هَدَفُ القتالِ تَحطِيمُ قُوةِ الكفارِ العسكرية، المتمثلةِ في الجيشِ والأَسلحةِ والعَتاد! هَدَفُه إِزالةُ النظامِ الكافر، الذي يُحارِبُ بكلِّ مؤسساتِه الإِسلام، ويَمنعُ شَعْبَه من اعتناقِ الإِسلام عن بصيرة! هَدَفُه تَحريرُ الشعوبِ الكافرةِ المستعْبَدةِ من قِبَلِ الحكام الطواغيت.

وبعدَما يُحققُ القتالُ هَدَفَه ويُحَطِّمُ القوةَ الماديةَ العسكريةَ، ويُحررُ الشعوبَ المستعْبَدَة، يُقَدِّمُ الإِسلامُ نَفْسَهُ إلى هؤلاءِ المحَرَّرين، ويُخاطبُهم

بالحجة والبرهان ويَدعوهم إلى الدخولِ فيه عن قَناعةٍ واختيار.. فمن اقتنعَ ودَخَلَ فيه فقد فازَ في الدنيا والآخرة، ومن رَفَضَ ذلك وأَصَرَّ على كفرِه تَرَكَهُ المسلمون، وطالَبوه بدفع مبلغ من المال، اسْمُه «الجزية»، مُقابِلَ حمايتِهم له.



# حول القصاص في القتل

وَقَفَ الفادي أَمامَ آيةِ القصاصِ في القَتْل، وهي قولُ اللهِ ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّهِ ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّهِ الْمَنْوَا كُذِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْمَبْدُ بِالْمَبْدُ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى الْمُؤْفِ وَأَذَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ﴾ [البقرة: ١٧٨].

وذَكَرَ تفسيرَ البيضاويِّ للآية، واختلافَ المذاهبِ في قَتْلِ الحُرِّ بالعَبْدِ والذَّكَر بالأُنثى، مع أَنَّ الآية لا تَدُلُّ على جوازِ ذلكِ ولا على مَنْعِه، كما قال البيضاوي: «ولَا تدلُّ الآيةُ على أَنْ لا يُقْتَلَ الحُرُّ بالعَبْد، والذكرُ بالأُنثى، كما لا تَدُلُّ على عَكْسِه».

فمسألَةُ قَتْلِ الحُرِّ بالعَبْدِ، والذَّكْرِ بالأَنثى، والمؤمنِ بالكافر، لم يتكلَّمْ فيها القرآنُ كَلاماً صَريحاً، وإنما اختلف فيها العلماء والمذاهب اختلافاً كبيراً.. ومع ذلك اعترض الفادي المفتري على القرآنِ فيها، وخَطَّأه وانْتَقَدَه، كبيراً. ومع ذلك اعترض الفادي المفتري على القرآنِ فيها، وخَطَّأه وانْتَقَدَه، مع أَنه لم يتكلَّمْ فيها!! قال: «ونحنُ نسأل: لماذا سمحَ محمدٌ وأبو بكر وعمرُ وعليٌّ للأغنياء والسادةِ أَنْ يَقْتلُوا العبيدَ دونَ أَنْ يَقْتصوا منهم، وجَعلوا عَدَمَ قَتْلِ الحُرِّ بالعبدِ والمسلم بذي عَهْد شُنَّةً أَقَرَّها المذهبُ المالكيُّ والمذهبُ الشافعي؟ ولماذا لم يَعْتبِروا قول التوراةِ المحكيَّ في القرآنِ ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ الشافعي؟ ولماذا لم يَعْتبِروا قول التوراةِ المحكيَّ في القرآنِ ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ قانوناً إلهياً واجبَ الاتِّباع، مُدَّعين أَنَّ التوراةِ لا تَنسخُ القرآن، رغمَ أَنَ عبارةَ القرآنِ ثنافي قواعدَ العدلِ والمساواةِ بين البشر؟ إِنَّ اللهَ واحد، وقانونَه واحد، فلماذا يُحابي الإسلامُ الأغنياء، فلا يُطالبُ بدماءِ العبيدِ من أعناقِ السادةِ؟ ومن الغريبِ أَنَّ الشرعَ الإسلاميَّ يصرحُ أَنه لا يُقْتَلُ مؤمنٌ بدم كافرٍ، ولا بدَم ومن الغريبِ أَنَّ الشرعَ الإسلاميَّ يصرحُ أَنه لا يُقْتَلُ مؤمنٌ بدم كافرٍ، ولا بدَم

ذي عَهْد. أَلا يُعتبرُ هذا رخصةً من الإِسلامِ للعَبَثِ بأرواحِ جميعِ بني آدم، واعتبارِ العهودِ قُصاصةً على وَرَق؟!»(١).

اعتراضُ الفادي المفتري على القرآن لا يتناسبُ مع موضوعِ كتابِه، وكان الأولى به أَنْ لا يجعلَه في الكتاب، لأنه خَصَّصَ الكتابَ لاكتشافِ الأَخطَاءِ في القرآن، وهذا ليسَ موضوعاً قرآنياً، ولكنه يُريدُ أَنْ يُسَجِّلَ كُلَّ ما يُثيرُ الشبهةَ والتشكيكَ في القرآن!.

إِن مسألةَ الاختلافِ في قتلِ الحُرِّ بالعبدِ والذَكرِ بالأنثى والمؤمنِ بالكافرِ مسألةٌ فقهية، وليستْ مسألةٌ قرآنية أو حديثية، والأوْلى أَنْ تُبْحَثُ ضمنَ المباحثِ الفقهية، وقد اختلف فيها الفقهاء. فالشافعيةُ يرونَ أَنه لا بُدَّ من التكافؤ في القصاص، بمعنى أَنْ يَكونَ القتيلُ مُكافِئاً للقاتلِ ليتمَّ القِصاص، وبما أنه لا تَساويَ بين الحُرِّ والعبد، والمؤمنِ والكافر، والذكرِ والأُنثَى، فلا قصاص بينهم، فإذا قَتَلَ الحُرُّ عَبْداً، أو المؤمن كافراً، أو الرجلُ امرأة، دفعَ القاتِلُ الدِّيةَ ولم يُقْتَصَّ منه.

أَما الأحنافُ فإنهم لا يشترطونَ التكافؤ في القصاص، ويَجوز قَتْلُ الأَعلى بالأَدنى، أَيْ أَنه يُقْتَلُ عندهم الحُرُّ إِذا قَتَلَ عَبْداً، ويُقْتَلُ المؤمنُ إِذا قَتَلَ كافراً ذِمِّياً معاهِداً، ويُقْتَلُ الرجلُ إذا قَتَلَ امرأة.

ومع أنَّ المسألةَ خلافية بين المذاهِب، فيجوزُ أَخْذُ أَيِّ قَوْل، وتَرجيحُه على الأَقوالِ الأُخْرى، دونَ ذَمِّ لأَصحابِ الأَقوال الأُخرى، أو اتهامِ الإسلامِ والقرآنِ بالخطأ أو الظلم والمحاباة، كما فعلَ الفادي المفتري.

وإِنّني أميلُ منذُ مُدَّة إلى ترجيح قولِ الأحنافِ في هذه المسألة، مع أني شافعيُّ المذْهَب، لأَنني أراه أكثرَ اتفاقاً مع المساواةِ وإنسانيةِ الإِنسان، وتحقيقِ العدالةِ الإنسانية، مع احترامي للأقوالِ الأخرى فيها.

وإِنَّ عَدَمَ قتلِ الحُرِّ بالعبدِ كما يُقررُ المذهبُ الشافعي لا يعني مُحاباةً

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٣٢.

الأَغنياءِ والسادة. ولا يَعني ذهابَ دِماءِ العبيدِ هَدْراً؛ لأَنَّ الحكم يَنتقلُ من القِصاصِ إِلَى الدِّيَة، يَدْفَعُها أَهلُ القاتل إِلى أَهلِ القتيل.

والفادي المفتري الذي شَنَّ على النَّسخِ هُجوماً شَديداً، يَدْعو الآنَ إِلى اعتمادِه والقولِ بِه، لأَنه يتفقُ مع هواه! فقد أَحْبَرَنا الله في القرآنِ عن حُكْمِهِ في التوراة بوجوبِ قَتْلِ أَيِّ نفسِ بأَيِّ نفس. قال تعالى: ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ في التوراة بوجوبِ قَتْلِ أَيِّ نفسِ بأَيِّ نفس. قال تعالى: ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُن بَالْمَدِنَ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْمُحُورَ وَصَاصُ ﴾ [المائدة: ٤٥]. وعَلَّقَ الفادي على هذا بقوله: «ولماذا لم يعتبروا قول التوراةِ المحكيَّ بالقرآن: ﴿ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ ﴾ قانوناً إلهياً واجبَ الاتّباع، مُدَّعين أَنَّ التوراة لا تَنسخُ القرآن! ».

ُوكيفَ يُريدُ للتوراةِ النازلةِ قبلَ القرآن بمئاتِ السِّنين أَنْ تنسخَه، مع أَنه من المتفق عليه عند العُقَلاءِ أَنَّ السابقَ المتقدِّمَ لا ينسخُ اللاحقَ المتأخِّر.

وإذا كان الله قد أُوجب القِصاص في التوراة، وأُوجب قَتْلَ النفسِ بالنفس، فقد أُوجب فَتْلَ النفسِ بالنفس، فقد أُوجب ذلك في القرآن، عندما أَمَرَ بالقصاصِ في القَتْلى، وفَصَّلَ ذلك بقولِه: ﴿ لَكُرُ وَالْمَبُدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْيَ لِالْأَنْقَ ﴾. فهذه الحالاتُ الثلاثةُ في الآيةِ تفسيرٌ للنفس بالنفس.

أما الجملةُ التي ذَكرَها الفادي: «إِنَّ عبارةَ القرآنِ تُنافي قواعدَ العدلِ والمساواةِ بين البشر» فهي جملةٌ فاجرة، شَتَم المجرمُ بها القرآنَ، مع أَنَّ العبارةَ التي اعترضَ عليها لا تَتنافى مع العدلِ والمساواةِ بينَ البَشَر، وإنما تَعْمَلُ على إقرارها وسيادتِها.

وإِذا كانَ بعضُ المذاهبِ لا يُجيزونَ قَتْلَ المسلمِ بالذِّمِّي قِصاصاً؛ فإِنَّ مذاهبَ أُخرى أَجازَتْ ذلك، وسبقَ أَنْ ذَكَرْنا أَنَّ المذهبَ الحنفيَّ يقولُ بذلك، وأننا رجَّحْنا هذا القول.

وحتى عندَ الذينَ لا يَقْتُلُونَ المسلمَ بالذِّمِّيِّ المعاهَدِ قِصاصاً، فإنَّ دَمَ الذِّمِّيِّ القتيلِ لا يَذهَبُ هَدْراً؛ لأَنَّ الواجبَ ينتقلُ إلى الدية، يدفعُها أَهلُ القاتل لأهل القتيل!.

وهذا لا يُؤدّي إلى اعتبارِ العهدِ في الإسلامِ لا قيمةَ لها، فالإسلامُ دَعا إلى الالتزام بالعهودِ والوَفاءِ بها، والمسلمون من أكثرِ النَّاسِ التزاماً وَوَفاءً بالعهود. كما أنه يَعتبرُ المحافظةَ على الأرواحِ والدِّماءِ من مقاصدِه الأساسية، ولا يُجيزُ سَفْكَ دَمِ أَيِّ إنسانٍ أو إِزهاقِ روحِه إِلَّا بسببٍ مَشْروع، مثل الجهادِ للمُعتدين، أو تطبيقِ الحَدِّ الشرعيِّ على المجرمين.



#### حكم قتل المرتد

أُوردَ الفادي المفتري آياتٍ تتحدَّثُ عن المرتدِّ عن الإسلام؛ منها قولُه تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَكِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

وأَساءَ الفادي فهمَ قول اللهِ ﴿ وَدُواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كُمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوَاْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيْتَا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٨٩].

فهم منها أنها تحكم بالكفر على المؤمنين الذين تثاقلوا عن الهجرة إلى المدينة. قال: «والظاهر من سورة البقرة أنَّ مَنْ يرتد عن الإسلام إلى أيِّ دينٍ آخَرَ يُعتبر كافراً. والظاهر من سورة النساء أنَّ الذين أظهروا الإسلام ثم قعدوا عن الهجرة، أوجب القرآنُ على المسلمين أنْ يَقْتُلُوهم حيث وَجَدُوهم، كسائرِ الكَفَرَةِ، فَأَيْنَ حريةُ العقيدةِ والدين؟! إنها وصمةُ عارٍ أن يُقْتَلَ الذي يرى في الإسلام غيرَ الذي يرونه!»(١).

إنَّ هذه الآيةَ من سورةِ النساءِ لا تَحكمُ بالكُفْر على مُسْلمين لأَنهم تَثَاقَلُوا عن الهجرة، ولا تَأْمُرُهم بالقتْلِ لمجردِ هذا السَّبَب، كما فهمَ الفادي

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٣٣٠.

منها هذا، وإنما تتحدَّثُ عن مُنافقينَ كافِرينَ حقيقة، وكُفْرُهم ليسَ بسببِ عَدَم الهجرة، وإنما كُفْرُهم بنفاقِهم، والمنافقون كُفّارٌ في الحقيقة، رغْمَ إِظهارِهم الإسلام. قال تعالى: ﴿فَمَا لَكُو فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللّهُ أَرَكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً أَتُريدُونَ الإِسلام. قال تعالى: ﴿فَمَا لَكُو فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللّهُ أَرَكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً أَتُريدُونَ أَن تَهَدُوا مَنْ أَضَلَ اللّهُ وَمَن يُصْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللّهُ وَدُوا لَوَ تَكَفُونَ كَمَا كَفُولُونَ سَوَاءً فَلَا نَتَخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلّوا فَخُذُوهُمْ وَلِينًا وَلا نَضِيرًا ﴾ [النساء: ٨٨ ـ ٨٩].

هم منافقونَ لقولِه: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتْتَيِنِ ﴿ . وهم كفارٌ حقيقةً لقوله: ﴿وَدُواْ لَوَ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ﴾ . . وتنهى الآياتُ المؤمنين عن اتخاذِ أولئك المنافقين الكافرين أولياء، حتى يُهاجِروا في سبيلِ الله، ومعنى هجرتِهم في سبيل الله أَنْ يَدْخُلُوا في الإِسلام أَوَّلاً، ثم يُهاجِروا بعدَ ذلك؛ لأنَّ الهجرة مبنيةٌ على الإسلام.

فإِنْ رَفَضوا الدخول في الإِسلام، ورَفَضُوا الهجرةَ في سبيلِ الله، فعلى المسلمينَ أَنْ يَأْخُذُوهُم ويَقْتُلُوهُم حيث وَجدوهم! والسببُ هو كفْرُهم ونِفاقُهم وعداوتُهم للمسلمينَ وحربُهم لهم، وهذه جرائمُ استحقّوا بها القَتْل!!.

وتباكى الفادي على المُرْتَدِّين الذينَ حارَبَهم أَبو بكر الصديقُ وَ الله وَاعْتَبَرَهم مظلومين معتدى عليهم، قال: «أَينَ حريةُ العقيدةِ والدين؟ إنها وصمةُ عارٍ أَنْ يُقْتَلَ الذي يَرىٰ في الإسلامِ غيرَ الذي يروْنَه. . أَلَمْ يُلَطِّخْ أَبو بكر الصَّدِيقُ يَدَيْه بِدماءِ أُلوفِ المرتدين؟!».

كما تباكى على جَبَلَةَ بنِ الأَيْهم آخرِ مُلوكِ الغساسنة، الذي دَخَلَ في الإسلام بعدَ فتح بلادِ الشام، ولم يكنْ إسلامُه عن قَناعَة، ولما حَكَم عمرُ في الله أَنْ يَقْتَصَ منه ذلك الأعرابيُ الذي لَطَمَه أَثناءَ الطواف، اعتبرها جَبَلَةُ إِهانةً له، وهَرَبَ من المدينة إلى بلادِ الروم مرتدًا عن الإِسْلام، عائِداً إلى النصرانية!.

واعتراضُ الفادي المفتري على قَتْلِ المرتَدّ لا يَتَّفِقُ مع موضوع كتابه، الذي خَصَّصَه لانتقادِ وتخطئةِ القرآن، وهذه المسألة مسألةٌ حديثيةٌ فقهية. فالقرآنُ لم يتحدَّثُ عن قَتْلِ المرتَدِّ، والذي أَمَرَ بذلك هو رسولُ اللهِ ﷺ. وذلك في قوله: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم إلّا بإحْدى ثلاث: النفسُ بالنفس، والثَّيِّبُ الزَّاني، والتاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعة».

مَن الذي أَمَرَ الإِسلامُ بِقَتْله؟ إِنه ليس الكافرَ أَصْلاً، المصِرَّ على كُفْرِه، ولكنه الكافرُ الذي دَخَلَ في الإِسلام، ثُمَّ خَرَجَ منه وعادَ إِلى الكفر. إِنَّ الردة دليلٌ على التلاعبِ بالعقيدةِ والإِيمان، والاستهزاءِ بالإِسلامِ والقرآن، والكيدِ ضدَّ المسلمين.

إِنَّ المرتَدَّ يُعْلِنُ بردَّتِه خطأَ الإِسلامِ وبُطلانَه، وهو بردَّتِه يَدعو المسلمين إلى الاقتداءِ به، والارتدادِ عن الإِسلام مِثْله!.

والإِسلامُ حَقٌّ وصَواب، ودعوةٌ للعالَمين جميعاً، والمرتَدُّ عن الإِسلام محاربٌ له بردَّتِه، وصادُّ عنه، وهذه الجرائمُ استحَقَّ بها القَتْل.

والمرتدُّ لا يُقْتَلُ فوراً، إِنما يُناقَشُ أَوَّلاً، وتُزالُ الشبهاتُ التي عنده، وتُقَدَّمُ له الحججُ والبراهينُ على الحقّ، وَيُدْعى للعودةِ إلى الإسلام، كلُّ ذلك بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة، فإنْ رَفَضَ هذا المنطقَ العقلانيَّ الدعوي، وأَصَرَّ على ارتدادِه وكُفْرِه، فيكون هذا من بابِ العِنادِ والاستكبار، ولا يَعتمدُ على دليلٍ عقليِّ مُقْنِع، لأَنَّ الإِسلامَ حَقُّ يتوافَقُ مع الفطرةِ والمنطقِ والعقلِ السَّليم، وليس فيه ما يَتَصادَمُ أو يتناقَضُ مع المنطق.

عند ذلك يكونُ ارتدادُه تَلاعُباً وكيداً وحَرْباً للإسلام، ويكونُ جزَاؤُه القتل. إِنَّ حريةَ العقيدةِ والدين التي يَتَباكى عليها الفادي المفتري ليستْ مع هذا المرتَدِّ عن الإسلام، إنما هي معَ الكافِر، الذي لم يَدْخُلْ في الإسلام أَصْلاً، فهذا يُدعى للدُّخولِ في الإسلام بالمنطقِ والحجةِ والبرهانِ، فإن اقتنعَ واعتنقَ الإسلام يكونُ قد فازَ في الدنيا والآخرة، وإِنْ رَفَضَ الدعوةَ وأَصَرَّ على كفرِه تركه المسلمون وشأنه، من بابِ حريةِ العقيدةِ والدين التي يُنادي بها الفادي، ولا يُجْبِرونَه على الدخولِ في الإسلام؛ لأنَّ اللهَ يقول: ﴿لاَ إِكْرَاهُ فِي المُسلام؛ اللهَ يقول: ﴿لاَ إِلَا اللهَ يقول: ﴿لاَ إِلَا اللهَ يقول: ﴿لاَ إِلْهَ اللهَ يقول: ﴿لاَ إِلَا اللهَ يقول: ﴿لاَ إِلَا اللهَ يقول: ﴿ لاَ إِلَا اللهَ يقول: ﴿ لاَ اللهَ يقول: ﴿ لاَ اللهَ يَقُولُ اللهَ يَعْوِلُ اللهَ يَعْوِلُ اللهَ يَقُولُ اللهُ اللهُ يَعْوِلُ اللهَ اللهَ يَعْوِلُ اللهُ اللهُ يَعْوِلُ اللهُ اللهُ يَعْوِلُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْوِلُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْوِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمِلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمِلُهُ اللهُ اللهُ يَعْمِلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمِلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمِلُونُ اللهُ اللهُ

الدِّينِ قَد تَّبَيّنَ الرُّشَدُ مِنَ الْغَيْ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. . معَ اليقينِ بأَنَّ هذا الذي رفضَ الدخولَ في الإسلام كافرٌ ضالٌ خاسِرٌ، فاسقٌ ظالم مجرم، ليس على هدى أو إيمانٍ أو حق، وهو في الآخرةِ مخلَّدٌ في نارِ جهنم.

# (107)

### حكم الزواج بالكتابيات

أَباحَ اللهُ للمسلمينَ الزواجَ بالكتابيات، قال تعالى: ﴿ اَلْيُومَ أُحِلَ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْحَالَةُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

وعَلَّقَ الفادي على هذا بقولِه: «يُجيزُ القرآنُ للمسلمينَ أَنْ يَتَزَوَّجوا المسيحيات.. بينما يُحَرِّمُ الإِنجيلُ تَحريماً باتّاً زواجَ المسيحياتِ بغيرِ المسيحيّن، ويقول: «فهي حُرَّةٌ لكي تتزوج بمَنْ تُريُد، في الرَّبِّ فقط».. وهذا إعلانٌ قرآنيٌ باحترامِ الإِيمانِ المسيحيّ؛ لأَنَّ الزوجةَ المسيحية سَتُرَبّي أُولادَ الزوج المسلم»(١).

زَعَم الفادي أَنَّ الإِنجيلَ حَرَّمَ زواجَ النصرانيةِ من غيرِ النصراني، فكيفَ تُوافقُ النصرانيةُ على الزواجِ من المسلم؟ إِنها بذلك تُخالفُ أحكامَ دينها، فما رأيُ الفادي في هذه المخالفة؟ ولماذا يُجيزُ \_ وهو القِسيسُ \_ للنصرانياتِ الزواجَ من المسلمين؟ إنه يَعْتَبِرُ إِباحةَ زواجِ المسلم بالكِتابِيَّةِ إِعْلاناً قرآنياً باحترامِ الإِيمانِ المسيحي، وتفويضَ المرأةِ النصرانيةِ بتربيةِ أولادِ زوجها المسلم.

لُقد أباحَ القرآنُ للمسلم الزواجَ بالكتابية؛ لأَنها تؤمنُ بالتوراةِ أو

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٣٤.

الإِنجيل، وهما كتابان من كتبِ الله، صَحيحٌ أَنَّ اليهود والنَّصارى حَرَّفوهما بعدَ ذلك، لكنَّ أَصْلَهما من عندِ الله، فهو يتعامَلُ معهما على هذا الأَساس.

ولا يَعني إِباحةُ الزواجِ من الكتابيةِ الاعترافَ بأَنها مؤمنةٌ مُوحِّدَة، بل هي كافرة؛ لأَنّ مَنْ لم يكنْ مسلماً فهو كافرٌ بنصِّ القرآن. قال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ عَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

ونُقَرِّرُ أَنَّ القرآنَ لم يُبحِ الزواجَ بالنصرانيةِ فقط، وإنما أباحَ الزواجَ باليهوديةِ والنصرانيةِ، لأنهما كتابيَّتانَ، والزواجُ بهما مُباحٌ، وليس واجباً أو مندوباً أو سُنَّةً مُتَّبَعَة، والأولى والأَفْضَلُ أَنْ لا يكون، لكنه مُباحٌ لمن أراده.

وهو ليس مباحاً مُطْلَقاً، إِنما هو مباحٌ بشرطِ أَنْ تكونَ الكتابيةُ مُحْصَنة لقوله تعالى: ﴿وَاللَّحْصَنَتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا اللَّكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾. والمرادُ بالإحصانِ هنا العفةُ وإحصانُ الفَرْج، وعدمُ ارتكابِ فاحشةِ الزني، ولا بُدَّ للمسلمينَ الراغبينَ في الزواجِ من الكتابياتِ من أَنْ يكونوا مُحْصِنين عَفيفين، غيرَ زناةٍ مسافحين ولا متخذي أَخدان.

والخلاصةُ أَنَّ الزواجَ بالكتابياتِ اليهودياتِ والنصرانيات مُباحٌ إِباحة، مع أَنَّ الأَولى أَنْ لا يكون، وهو مباحٌ بشرْطِ الإِحْصانِ في الطرفين، الإحصانُ في الرجلِ المسلمِ وعدمُ زِناهُ، والإِحصانُ في المرأةِ الكتابيةِ وعَدَمُ زِناها. . وفَتِّشْ عن امرأةٍ كتابيةٍ غربيةٍ محصَنَة غَيرَ زانيةٍ في هذا الزمان!.







#### لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟

اعترضَ الفادي الجاهلُ على تفريقِ القرآنِ بينَ الرجلِ والمرأةِ في الشهادة، حيثُ جعلَ شهادةَ المرأةِ على النصفِ من شهادةِ الرجل؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

الموضوعُ الذي تأمُّرُ الآيةُ بالإِشهادِ عليه هو الدَّيْن، وهو موضوعٌ ماليٌّ تفصيليٌ إِجرائيّ، يقومُ على المعاملاتِ بينَ الناس، ومعلومٌ أَنَّ هذه التفاصيلَ الدقيقة تَعْني الرجالَ غالباً وتَستهويهم، أَمّا النساء فإنهنَّ لا يَنتبهنَ لها غالباً، لأنها لا تتفقُ مع ميولِهنَّ. وإِذا طُلِبَ من المرأةِ أَنْ تَنْتَبِهَ لهذه التفصيلات وتخفظها فإنَّها لا تَضبطُ ذلك، وإِنْ طُلِبَ منها أَنْ تَذكرَ تلك التفصيلاتِ بعدَ فترةٍ فإنها لا تُحسنُ أَداءَ ذلك.

فإذا جُعلت المرأةُ شاهدةً على تلك التفصيلاتِ المالية، وطُلبَ منها أَداءُ الشهادة، فإنها غالِباً لا تَستحضرُ تلك التفصيلات، وبذلك لا تُؤدِّي الشهادة على أصولِها، وبذلك قد يَضيعُ الحَقُّ على صاحبه!!.

وإِنَّ اللهَ العليمَ الحكيمَ الذي خَلَقَ المرأةَ على هذه الصورة، يَعلمُ ذلك منها، ولذلك جعلَ شهادةَ المرأتَين مُقابلَ شهادةِ الرجلِ الواحد، وعَلَّلَ ذلك بقوله: ﴿أَن تَضِلَ إِحْدَنهُمَا فَتُذَكِّر إِحْدَنهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾. أي: تَأْتي المرأتانِ لأَداءِ شهادتِهما على تَضِلَ إِحْدَنهُمَا وَتُوفُ الشاهِدَتان معاً، فإذا نسيتْ إحداهُما بعضَ تلك التفصيلاتِ ذَكَرَتْها صاحبتُها، وبذلك تتكامَلُ شَهادَتَاهما على تقرير الحقيقة!.

ولكنَّ الفادي لا يَعرفُ هذا المعنى، لذلك اعترضَ على القرآنِ وخطَّأُهُ،

واعتبَرَهُ امتهاناً للمرأة. قال: «ونحنُ نَسأل: كم هو مقْدارُ الغبْنِ والمهانة، التي تَشعرُ بها السيداتُ من هذا المبدَأ المُهين، البَعيدِ كُلَّ البعدِ عن مبدأ المساواةِ في الشخصيةِ الإنسانية؟ كم من امرأةٍ واحدةٍ فاضِلةٍ خيرٌ من عديدٍ من الرجالِ الجُهّال؟!»(١).

وكلامُه دليلُ جَهْلهِ وغبائِه، فالأَمْرُ ليس كما تَصَوَّرَه، وليس الكلامُ عن الغبنِ والظلم، والاحتقارِ والمهانَة، وليس فيه تفضيلُ جنسِ الرِّجالِ على جنسِ النساء، بل هو موضوعٌ ماليٌّ إِجرائيٌّ تَفصيليٌّ خاصٌٌ كما ذكرنا.

والمرأةُ مساويةٌ للرجلِ في الإِنسانية، وفْقَ التصورِ الإِسلامي، ثم تَفترقُ عنه بعدَ ذلك في فُروقٍ خاصَّةٍ بها، جعلَها اللهُ في كيانِها، لتُحققَ رسالتها الإِنسانية، كما يفترقُ الرجلُ عنها في فروقٍ خاصَّةٍ به، ليُحققَ رسالتَه الإِنسانية.

ولا ننكرُ أَنَّ بعضَ النساءِ المؤمناتِ الصالحاتِ الفاضلات، أفضلُ مِن كثيرٍ من الرجالِ غيرِ الصالحين؛ لأَنَّ التَّقوى هي أساسُ التكريم عندَ الله.



#### لماذا ميراث المرأة نصف ميراث الرجل؟

اعترضَ الفادي المفتري على قولِ الله ﴿ يُوْصِيكُمُ اللَّهُ فِي ٓ أَوْلَاكِكُمُ اللَّهُ فِي ٓ أَوْلَاكِكُمُ ۗ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَتَيْ ﴾ [النساء: ١١].

تجعلُ الآيةُ ميراثَ الرجلِ ضعْفَ ميراثِ الأُنثى، فالرجلُ يأخذُ مثلَ نصيبِ المرأتَيْن. وهذا أثارَ اعتراضَ الفادي، فقال: «ونحنُ نسأل: لماذا لا يَتساوى الولدُ والبنتُ في الميراث؟ أليسَ لكلِّ منهما جَسَدٌ يَحتاجُ للِكساء، ومعدةٌ تحتاجُ للقوت؟ أليستُ مطالبُ المعيشةِ على كلَيْهما واحدة؟ بل قد تكونُ أقسى على البنتِ وهي قاصرٌ أو عانس أو أرملة!»(٢).

يَقترحُ الفادي أَنْ يَتَساوى الرجلُ والمرأةُ في الميراث، بحجةِ تَساويهما في

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٣٧. (٢) المرجع السابق نفسه.

الحاجاتِ من طَعامٍ وشَرابٍ وكِساء، بل إِنَّ المرأةَ أكثرُ حاجةً في ذلك من الرجل. ويَعتبرُ أَخْذَ الرجل ضعْفَ نصيبِها من الميراث ظُلْماً لها، وتفضيلاً للرجلِ عليها.

إِنَّ إِعطاءَ الرجلِ ضعْفَ نصيبِ المرأةِ ليس مرتبطاً بالتفضيل، أَيْ ليس الرجلُ أَفضَلَ من المرأةِ تَفْضيلاً جنسيّاً، فلا يُفَضَّلُ لِأَنَّه رَجُل. ويقومُ الرجلُ أَفضَلَ من المرأةِ تَفْضيلاً جنسيّاً، فلا يُفَضَّلُ لِأَنَّه رَجُل. ويقومُ التفضيلُ عندَ اللهِ على أساسِ العملِ، بدونِ اعتبارٍ للجنسِ أو اللونِ أو اللغةِ أو العمر أو التملكِ أو النَّسبِ، فالأكرمُ عندَ اللهِ هو الأَتقَى، سواء كانَ رَجُلاً أو امرأة، غَنياً أو فقيراً، شَريفاً أو وضيعاً، أبيضَ أو أسود. لقوله تعالى: ﴿إِنَّ المرأة، عَنياً أو فقيراً، شَريفاً أو وضيعاً، أبيضَ أو أسود. لقوله تعالى: ﴿إِنَّ المرأة الصالحة التقية أفضلُ عند اللهِ من آلافِ الرجالِ غير الصالحين.

وتوزيعُ الميراثِ لا يُنْظَرُ فيه إِلى حاجاتِ الجسمِ من طَعامٍ وشَرابٍ وكساء، لأَنَّ الرجلَ والمرأةَ يَتَساويان في ذلك.

لقد أُعْطِيَ الرجلُ ضعفَ نَصيبِ المرأة بسببِ المسؤولياتِ الموكولةِ إليه، فالرجلُ هو المسؤولُ مَهْما كانَ وضْعُه العائليّ، سواء كان أَباً أَو زوجاً أَو أَحاً وَ الرجلُ هو المسؤولُ مَهْما كانَ وضْعُه العائليّ، سواء كان أَباً أَو زوجاً وَ الأَحواتِ وَ الأَمهاتِ والأَحواتِ والأَمهاتِ والأَخواتِ والعَمّاتِ، وهو المتكفلُ بحاجاتِهنّ، والمُنْفِقُ عليهن. . أما المرأةُ فإنه لا يجبُ عليها إِنفاقُ أيِّ شيء من مالها، مهما كان وَضْعُها العائلي، ومهما كانَ مالُها، ولا إِذا أرادَتْ أَنْ تُنفقَ من مالِها كَرَماً منها!! أيْ أَنَّ الرجلَ هو الذي يَدفعُ والمرأةُ هي التي تأخذُ وتَكْسِبُ دائماً. . .

ألا يتطلَّبُ ذلك إعطاءَ الرجلِ ضِعْفَ نَصيبِ المرأةِ من الميراث؟.



#### حول تعدد الزوجات

 وبعدما سَجَّلَ الفادي خُلاصَةَ تفسيرِ البيضاوي للآية أَعلنَ رَفْضَه لها. قال: «ونحنُ نسأل: أليست الأُسرةُ هي خليَّةً مصغَّرةً للمجتمع؟ إِنَّ وُجودَ رجلٍ واحدٍ بينَ أَربعِ نساء، وعَدَدٍ كبيرٍ من السَّراري مصنَعٌ للمظالم، وميدانٌ للبغضاء والمشاحنات، ومعملٌ لتخريجِ المطلَّقات والمشَرَّدينَ من الأَطفالِ الأَبرِياء، وإذا تزوَّجَ الرجلُ بأربعِ أو أَكثرَ في آنٍ واحد، فلماذا لا تتطلَّعُ المرأةُ للتزوُّجِ بأربعةِ رجالٍ في آنٍ واحد؟ أليسَ العدلُ أَنْ تُراعِيَ القانونَ الأَصْليَّ وهو: حواءُ واحدةٌ لآدمَ واحد؟»(١).

وقد سبق أَنْ أَثَارَ المفتري الشبهاتِ حولَ تَعَدُّدِ الزوجات، وناقَشْناهُ في ذلك، وذَكَرْنا أَنَّ التعدُّدَ رخصةٌ مشروطة، وليسَ واجباً عينياً على كُلِّ رجل، وهو مشروطٌ بعدْلِ الرجلِ بين زوجاتِه، فإنْ لم يعدلْ كان آثماً، وعندما يَعدلُ الرجلُ بين زوجاتِه تزولُ المخاطرُ التي أَثَارَها المفتري حولَ التعدد، إِذْ يجعلُ البيتَ الذي فيه أَكثرُ من زوجةٍ مَصْنَعاً للمَظالم، ومَيْداناً للبَغْضاءِ والمشاحنات، ومَعْملاً لتخريجِ المَطلَّقاتِ والمشرَّدينَ من الأَطفالِ الأبرياء!! فبالعدلِ بين الزوجاتِ يكونُ البيتُ واحةَ سَلامٍ وأَمان، ومكانَ مودَّةٍ ومحبةٍ، ويَنشأُ الأَطفالُ فيه نشأةً سويةً سعيدة. . هكذا كانت بيوتُ الصحابة، الذين أخذوا برخصةِ التعدُّد، وكانوا عادِلينَ بينَ زوجاتهم.

وإِذا كان بعضُ المسلمينَ الآخِذين برخصةِ التَّعَدُّدِ يُسيئونَ استخدامَ هذه الرخصة ويَظلمونَ زوجاتِهم، فهم المؤاخَذونَ أَمامَ الله، وهم الذين يَتَحمَّلونَ تبعة ظُلْمِهم وسوءَ تصرُّفِهم، ولا يتحمَّلُ ذلك القرآنُ الذي أَباحَ التعددَ مَشْروطاً بالعَدْل.

وافترى الفادي على الله عندما زَعَمَ أَنَّ سنةَ اللهِ هي تزوُّجُ الرجل بامرأةٍ واحدة؛ لأَنَّ آدَمَ تزوَّجَ بحواءَ فقط. وهذا كذبٌ من المفتري، فآدمُ تزوَّجَ بحواءَ فقط، لأَنه لم يكنْ عنْدَه أُنثى غيرُها من البَشَر. وقد تَزَوَّجَ كثيرٌ من الأنبياءِ بأكثرَ من امرأةٍ واحدة، مثلُ سيدِنا محمد عَلَيُهُ، ومثلُ داودَ وسليمان عِيهُ اللَّذان تزوَّجا بأكثرَ من زوجةٍ واحدة.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٣٨.

وبما أَنَّ اللهَ أَذِنَ بتعدُّدِ الزوجاتِ في هذِهِ الآيةِ الصريحةِ، فهذا هو الحقُّ والصواب، والحكمةُ دائماً تتحقَّقُ من كلِّ ما أَبَاحَهُ اللهُ أَو أَمَرَ به. واعتراضُ الفادي على حْكُم اللهِ دليلُ جَهلِهِ، وكُفْرِه بالله، وعدم تقديره سبحانَهُ حَقَّ قَدْرِه.

وأَيُّهما أَفْضَلُ وأَطهرُ وأَكرمُ للمرأة، أهو تعدُّدُ الزوجاتِ، بِأَنْ تعيشَ أَكثرُ من امرأةٍ تحتَ رعايةِ رجلٍ واحد، أَمْ تعدُّدُ «العشيقات»، الذي يَقومُ على امتهانِ المرأةِ، وتحويلها إلى مجردِ جَسَدٍ يُشْتَهى، ويُؤدّي إلى شيوع الفواحش؟.

أما ما يطالبُ به من تعدُّدِ الأَزَواجِ للمرأةِ، مقابلَ تعدُّدِ الزوجاتِ للرجل، فهذا من فُحْشِه وبذاءَتِه، ودليلٌ على جهْلهِ وغبائِه، فاللهُ خلقَ الرجل طالباً للمرأة، وجَعَلَ المرأةَ تابعةً للرجل! فيكفى المرأةَ رجلٌ واحدٌ يقومُ عليها ويتكفَّلُ بها.

ثُمَّ إِنَّ تَعَدُّدَ الْأَزُواجِ للمرأَةِ يؤَدِّي إِلَى اختلاط الأنساب، فلا يَعرفُ الولَدُ مَنْ أَبوه، لاحتمالِ أَنْ يكون كلُّ واحدٍ من أزواجها أباً له، وفي هذا من المفاسدِ الاجتماعيةِ والنفسيةِ والإنسانيةِ ما فيه!!.

# **⟨**\(\frac{\frac{1}{2}}\)

# ضرب الزوجات: لماذا؟ ومتى؟ وكيف؟

اعترضَ الفادي على إِباحةِ ضربِ الزوجاتِ في بعضِ الحالات، وهي السارَ لها قولُ اللهِ عَلَى: ﴿وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نَشُوْرَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَالْمَجُرُوهُنَّ فِي السَّارِ لها قولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

وعَلَّقَ على الآية بقولِه: "يُصرحُ القرآنُ أَنه إِذَا خافَت المرأةُ من إعراضِ زوجِها عنها فلْتلجأ إلى هيئة تَحكيم، من أَهْلِها وأَهْلِه، ليُصْلِحا بينَهما صُلْحاً: ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنكاحَ عَلَيْهِمآ أَن يُصَلِحا بينَهُما صُلْحاً وَالصُّلَحُ خَيْرُ ﴾ [النساء: ١٢٨]. ولكنّه يقولُ: إنه إذا خاف الرجلُ من إعراضِ زوجتِه عنه فعلَيْه أَنْ يَعِظَها، ثم يَهْجُرَها، ثم يضربَها، سواءٌ صَفْعاً باليد، أو لَكُما بجمعِ اليك، أو رَفْساً ورَكْلاً بالرِّجْل، أو نهشاً بالكُرباج، أو لَفْحاً بالعَصا...».

ثم أورد نصاً من الإنجيل على محبة الرجل لامرأته، لأنها جُزْءٌ منه.. ويَهدفُ الخبيثُ من ذلك إلى المقارنة بينَ القرآنِ والإنجيلِ في النظرِ إلى الزوجة، واتّهامِ القرآنِ بأنه دَعا إلى ظلمِ المرأةِ وإهانَتِها، بينما دَعا الإنجيلُ إلى مَحبَّتِها وتكريمها.

وقد دَعَا القرآنُ الرجلَ إِلَى السكونِ إِلى امرأتِه، وجَعَلَ ذلك آيةً من آياتِ الله، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ أَزْوَجَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ أَزُوجَا لِللهَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴾ [الروم: ٢١].

وفي حالاتٍ نادرةٍ قد تختلفُ المرأةُ مع زوجها، وتبدأُ بالنشوز والتمرُّدِ على زوجها، عند ذَلك لا بُدَّ أَنّ يُعالجَ زوجُها الأَمْرَ، ويَقضي على النُّشوز، قبلَ أَنْ يَصِلَ إِلى الطلاق. . وقد أَرْشدَه اللهُ في هذه الحالةِ إلى القيامِ بثَلاثِ خطواتٍ متدرِّجة: يبدأ بوعْظِها وتذكيرِها بالله، وتحذيرِها من عواقبِ النشوز، فإن لم تنفعْ معها هذه الوسيلةُ لجأ إلى هجرِها في المضجع، فإنْ لم تتوقَّفْ عن نُشوزِها ضَربَها ضَرْبًا خفيفاً غيرَ مُبرِّح!.

وإِنَّ الله الحكيم الذي شَرَعَ هذه الوسائل لعلاج النشوزِ لَيعلم أَنَّ بعضَ حالاتِ النشورِ والتمردِ لا يَنفعُ معها إلا الضربُ الخفيف، ولذلك شَرَعَهَ وأَذِنَ به.

وقد كانَ الفادي مفترياً كاذباً عندما وَصَفَ الضربَ وَصُفاً همجيّاً وحشيّاً. حيثُ قال: «ثم يَضربُها، سواءٌ صَفْعاً باليَد، أَو لَكُماً بجمْعِ اليَد، أَو رَفْساً ورَكْلاً بالرِّجْل، أَو نهشاً بالكرباج، أَو لَفْحاً بالعَصا».

ولم يَأْذَن القرآنُ ولا رسولُ اللهِ ﷺ بهذا الضرب، ولم يَصِفْهُ أَيُّ عالم أَو مفسِّر أَو فقيهٍ بهذا الوصف، ولا يَجوزُ استعمالُ الكرباجِ أَو العصا أَو الرَّجْلِ في ضربِ الزوجة؛ لأَنَّ هذا ضربُ انتقام، وليسَ وسيلةَ تربيةٍ وأُسلوبَ علاج.

إِنَّ ضَرْبَ الزوجةِ الناشزِ كأُسلوبِ علاجٍ لا بُدَّ أَنْ يكونَ ضرباً خفيفاً، بِكَفِّ أَو إِصبع، على أن يتجنب الوجه لأنه مكرم عند الله، وعلى أن لا يترك أثراً، وأن لا يكون مبرحاً، ونكرر أن معظم الأزواج لا يضطرون إلى هذا الأسلوب مع زوجاتهم، وأنه لا يستعمل إلا في حالات نادرة جدّاً.



#### ماذا بعد الطلقة الثالثة؟

وَرَدَ في القرآنِ أَنه إِذا طَلَقَ الرجلُ زوجتَه الطلقةَ الثالثة، فإِنّها لا تحلُّ له إِلّا بعدَ أَنْ تَنكِحَ زوجاً غيرَه. قال تعالى: ﴿فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى اللّهِ عَنْرَمُّ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ ﴾ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَمُ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

والمعنى أنه إِنْ طَلَقَها زوجُها الطلقة الثالثة فإنها لا تحلّ له حتى تنكحَ زَوْجاً غيرَه، وذلك بأَنْ يتزوَّجَها الثاني، ويدخُلَ بها، ويُجامعَها، فإِنْ طَلَّقَها زوجُها فلا جناحَ على زوجِها الأَوَّلِ أَنْ يتزوَّجَها من جَديد.

أما إذا عَقَدَ الزوجُ الثاني العقدَ عليها فقط، بهدفِ تحليلِ عودتِها إلى زوجِها الأول، ولم يُجامعُها، فهذا لا يَجوز، وقد لعنَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ الرجلَيْن، المحلِّلَ وهو الزوجُ الثاني، والمحلَّلَ له، وهو زوجُها الأَوَّل، وقال عَلَيْهُ: «لَعَنَ اللهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ له».

وهذا التشريعُ كُلُّه لم يُعْجب الفادي المجْرِم، وأَثارَ عليه اعْتِراضَه وإِنْكِارَه، وخَطَّأَ القرآنَ، وشَتَمَ رسولَ اللهِ ﷺ ببذاءة. قال: «ونحنُ نَسأَل: أَلا يَستنكرُ العُقلاءُ هذا النظامَ الغَريب؟ لماذا يُصَرِّحُ القرآنُ بصُلْح المطَلَّقةِ

ورُجوعِها إلى زوجِها، بشرطِ أَنْ تُجامِعَ رَجُلاً غيرَه يُسَمَّى مُحَلِّلاً؟ ولماذا لَعَنَ محمدٌ المحلِّلَ والمحلَّلَ له؟ أَليسَ الأَحَقُّ باللَّعن هو المُشرِّع؟!»(١).

وكلامُ المجرمِ يَقومُ على التلاعبِ والتحريفِ، وِالتَّدْليسِ والتَّمويه، إِنه لِإِجْرامِه وشيطنَتِه يُريدُ أَنْ يُمَوِّهَ على القارئ!.

إنه يَدْعو العُقَلاءَ إلى استنكارِ هذا النَّظام العَريب، ويزَعُمُ أَنَّه لا يتقبَّلُه العقلُ السَّليم. ولا أُدري أينَ مصادمَتُهُ للعقل. لقد شرَعَ اللهُ الطَّلاق، وحَدَّدَ الطلقات بالثَّلاث، بعدَ أَنْ كَانَ مَفْتوحاً مُظْلَقاً في الجاهلية، فقد يُطَلِّقُ الرجلُ منهم زوجَتَه مئة طَلْقَة، ويُبْقيها زوجةً له، فجاءَ الإِسلامُ وحَدَّدَه بثَلاثِ طَلْقات. ويمكنُ للمرأةِ أَنْ تتزوَّجَ رجُلاً آخرَ بعد انقضاءِ عِدَّتِها من زوجِها الأوَّل. وماذا في هذا من تَصادُم مع العقل؟ ويمكنُ لزوجِها الثاني أَنْ يُطَلِّقَها إِذا أَراد، وماذا في هذا؟ وما المانعُ من أَنْ تَعودَ إلى زوجِها الأوَّل بعدَ انقضاءِ عِدَّتِها من زوجِها الثاني؟ أينَ الذي يرفُضُه العقلُ السَّليمُ من هذا التشريع؟ ثم أليس هو شرعَ الله، وجاءَ صَريحاً في القرآن؟ وهل في شرع اللهِ ما يتناقَضُ مع العقلِ السليم؟.

وجملةُ المجرمِ مَلْغومَة: «بشَرْطِ أَنْ تُجامِعَ رَجُلاً غيرَه يُسَمّى المحَلِّل»، ويَقصدُ المجرمُ بالجماعِ هنا الجماعَ المُحَرَّمَ الذي هو الزِّنىٰ؛ لأَنه يستنكرُ زواجهَا الثاني ويعتبرُه زنىٰ، والجِماعُ المباحُ في الإِسلام هو الذي يكونُ بينَ الزوجَيْن زَواجاً شرعياً.

والزوجُ الثاني إِنْ تزوَّجَ المرأةَ على الأُصولِ الشرعيةِ زوجٌ كاملُ المواصفاتِ الزوجيةِ وحقوقِ الزوج، ولا يُسَمَّى محلِّلاً، إِنما يُسَمَّى مُحَلِّلاً إِذا تزوَّجَها بهدف تحليلِ إعادتِها إلى زوجِها الأوّل، واشترطَ عليه أَنْ لا يُجامِعَها!.

وكم كانَ الفادي مُجْرِماً بَذيئاً مَلْعُوناً عندما وَجَّهَ لعنةً مباشرةً لرسولِنا ﷺ، وذلكَ في قوله: «ولماذا لَعَنَ محمدٌ المحَلِّلَ والمحَلَّلَ له؟ أليسَ الأَحَقُّ باللعنةِ هو المشَرِّع؟».

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٣٩.

ولا نقولُ إِلَّا أَنَّ هذا المجرمَ عليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناس أَجْمعين.



#### حول حجاب المرأة

اعترضَ الفادي المفتري على القرآنِ لأَنه أَمَرَ المرأةَ المسلمةَ بالاحْتِجاب، وذلكَ في قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِينَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُمُومِنَّ عَلَى جُمُومِنَّ عَلَى جُمُومِنَّ عَلَى جُمُومِنَّ عَلَى جُمُومِنَّ عَلَى اللهِ النور: ٣١].

قال: «والخُمُرُ جمعُ خِمار، وهو ما تُغَطّي به المرأةُ رأْسَها. و«جيوبهن» جمعُ جيب، وهو القَلْبُ أو الصَّدْرُ، والجيبُ أيضاً هو طَوْقُ القَميص، فيكونُ المعنى: يَسْتُرْنَ أعناقَهن بغطاء رؤوسهن.

ونحنُ نسأَل: كيفَ توضَعُ المرأةُ في حِجابٍ يُشْبِهُ السِّجْن؟ إِنَّ الحجابَ يَقْلُ في المرأةِ ويَرجِعُ بالإِنسانيةِ إلى يقتلُ في المرأةِ روحَ العمل والنشاطِ والحريةِ الشخصية، ويَرجِعُ بالإِنسانيةِ إلى عهودِ الرِّقِّ والعبودية»(١).

لا أُدري لماذا يُهاجمُ الفادي الحِجابَ، ويَصفُه بهذه الصفاتِ المذمومة؟ وهو رَجُلُ الدِّينِ النَّصْراني، الذي يَزعمُ حِرْصَه على العَفافِ والطُّهْر، ومُحاربةِ الانحلالِ والعُهْر، وإِنَّ الحجابَ صيانةٌ وحفظٌ للمرأة، ونَشْرٌ للطهارةِ والفضيلةِ في المجتمع.

ومَن الذي قالَ: إِنَّ الحجابَ سجنٌ للمرأة؟ ولماذا يُرَدِّدُ الفادي دِعاياتِ الشَّياطِين. إِنَّ دُعاةَ الشهوات، الحريصين على نَشْرِ الفواحِش، يُريدونَ فتنةَ الناسِ بالمرأة، فيُحْرِجونَها متبرجةً متزينةً مغرية، ويُحاربونَ حِجابَها وسِتْرَها، وما الفادي إلَّا واحدٌ من هؤلاءِ الشياطينِ المفسدين، ولذلك يُهاجمُ الحجاب ويَجعلُه مُدمِّراً للمرأة، قاتِلاً لروحِ العمل والنشاطِ فيها، علماً أَنَّ المحجّباتِ من أنشطِ النساءِ في المجتمع!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٣٩.



### حول قتال مانعي الزكاة

ذَكَرَ الفادي آياتِ من سورةِ التوبة تتحدَّثُ عن إخراج الزكاة، ثم ذَكَرَ قِتالَ أَبِي بكرٍ الصِّدِّيق وَلَيْهِ مانعي الزكاة، حيثُ أَرسلَ خالدَ بنَ الوليدِ وَلَيْهُ فَقَاتَلُهم وأَعادَهم للإسلام.

ثم اعترض على ذلك بقولِه: «ونحنُ نسأل: إذا كانت الزكاةُ رُكْناً من أَركانِ الدين، والدينُ لله، فهل يُعْتَبَرُ الدِّينُ قَيِّماً إِذا كُنّا نُمَارسُهُ لا رغبةً وتَطَوُّعاً، بل جَبْراً وقَسْراً، وإِنَّ زكاةً يجمعُها سيفُ خالدِ بنِ الوليد وأمثالِه، يَرفُضُها الله! لأنها ليستْ إحْساناً»(١).

إِنَّ اعتراضَه هنا خارجٌ عن موضوعِ الكتابِ، فالكتابُ مُخَصَّصٌ للحديثِ عن أخطاءِ القرآنِ في زَعْمِه، وهذا الاعتراضُ على ما فَعَلَه أَبو بكر وخالدٌ فَيُهُمّا من قِتالِ مانعي الزكاةِ من المرتَدين العرب!.

ومع ذلك نقول: صَحيحٌ أَنَّ الزكاةَ رُكْنٌ من أَركانِ الإِسلام، وأَنه لا بدَّ للمسلمِ من أَنْ يَدْفَعَها وهو منشرحٌ مُتَفاعِل، وأَنْ يَتَفاعَلَ كيانُهُ كُلُّه بإعطائِها، كسما قالَ الله عَلَيْه فَمْ وَثَرَّكِهِم عِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَثُرَّكِهِم عِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ مَ تُثَوِّيكُ مِنْ أَمْنُ اللهِ عَلَيْهِمْ إِنَّالَ اللهِ عَلَيْهِمْ إِنَّالًا لِللهِ عَلَيْهِمْ إِنَّالَ عَلَيْهِمْ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِمْ إِنَّا لَكُونُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِمْ إِنَّا اللهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِمْ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا لَا لِلهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَتُولِيمُ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُومُ وَسَلِي عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَتُولِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَتُولِي عَلَيْهُمْ وَتُولِي عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَعَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَتُولِي اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَلَيْكُومُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ وَاللّهِ عَلَيْهُمْ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْمُ وَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْمُ وَلَيْهِمْ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْمُ وَالْعَلَالُهُمُ وَلَوْمُ إِنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْمُ إِنْ لِكُولُ عَلَيْهُمْ وَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

والمسلمونَ يقومونَ بشعائِر الإِسلام رغبةً وتَطَوُّعاً؛ لأَنهم يَتَقَرَّبون بذلك إلى الله، ويَفرحونَ لأنهم بذلك يَنالونَ جَنَّته ورِضْوانَه.

وقتالُ مانِعي الزكاةِ زمنَ الصِّدّيقِ وَ لَيْ ليسَ من أَجْلِ إِكراهِهم على دفْع الزكاةِ جبراً وقَسْراً، كما ظَنَّ الفادي الجاهل، بل من أَجْلِ أَنهم مُرْتَدّون كُفّار؛ لأَنهم أَنكروا وُجوبَ الزكاة، وإِنكارُ وُجوبِها خروجٌ من دينِ الله.. ومن المعلوم أَنَّ قِتالَ المرتَدّين واجب.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٤٠.

فلما عَادوا للإِسلام دَفَعوا الزكاةَ راضين مُتَقَرِّبينَ بذلك إِلَى الله!.



### حول توزيع الغنائم

اعترضَ الفادي المفتري على القرآنِ في توزيعِه الغنائم، وذلك في قولِه تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَآبِنِ ٱلسَّيِيلِ ﴾ [الأنفال: ٤١].

والغنائمُ هي كُلُّ ما أَخِذَ من الكفارِ بعد هزيمتِهم واستسلامِهم. وهذه الغنائمُ أَحَلَّها الله للمؤمنين المجاهدين، ولم يُبِحْها للمسلمين السابقين، فلما كان السابقونَ يُجاهدونَ الكافرين ويَهزمونَهم، ويَأْخُذون منهم الغنائم، كانوا يَجْمَعون تلك الغنائم ويَحْرِقونَها بالنار، وعلى هذا قولُ رسولِ اللهِ عَلَيْ: «وأُجِلَّتْ لي الغنائم، ولم تُحَلَّ لأَحَدٍ من قبلي...».

وأَمَرَ اللهُ بتَخْميسِ الغنائم. أَيْ: تَقْسيمها إِلَى خمسةِ أَخْماسٍ متساوية، تُعْطى أَربعةُ أَخْماسٍ منها للمجاهِدين تكريماً ومكافأةً لهم. والخُمسُ الخامسُ يَقَسَّمُ على خمسةِ أَصناف، ذَكَرَتْهم الآية: ﴿فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ, وَالرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَأَلْمَسَكِينِ وَآبْنِ ٱلسَّكِيلِ﴾.

وقد اعترضَ الفادي على هذا، فقال: «ونحنُ نسأَلُ: كيفَ تُستباحُ أَموالُ الناسِ بعد إِراقةِ دمائِهم باسم الله؟ وكيفَ يأخُذُ القائدُ الدينيُّ غنيمة؟!»(١).

يُنكرُ الفادي المفتري قِتالَ الكافرين، حتى لو بَدَوُوا هم بالعُدُوان على المسلمين وقتالِهم، ويَعتبرُ قَتْلَهُمْ سَفْكاً للدمِ بالباطل، ويعتبرُ المسلمين معتدين!.

وإذا كان الفادي الجاهلُ يَعترضُ على القرآنِ لإباحتِه قِتال الكفار، فإنه

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٤١.

يعترضُ على القرآنِ أيضاً لأنه أباحَ أَخْذَ الغنائم من الكفارِ المعتدين، وقَسَّم تلكَ الغنائم عليهم، وأعطى النبيَّ جُزْءاً من تلك الغنائم!.

واعتراضُ الفادي مردود؛ لأنه يعترضُ على أَمْرٍ أَباحَه الله، وَوَرَدَ النصُّ عليه في كتابِ الله ﷺ؛ قال تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَاً طَيِّبًا وَأَتَقُوا اللهَ إِلَى اللهِ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٩].



## حول أخذ الجزية من أهل الكتاب

اعترض الفادي المفتري على قولِ الله وَ الله وَ

ونَقَلَ من تفسيرِ البيضاوي تفسيرَ الآية وبيانَ مَعْناها، ومعنى الجزية، ومَن الذين تُؤخَذُ منهم، وكَيفيةَ أَخَذِها منهم، واختلافَ المذاهبِ في ذلك.

وقالَ بعدَ ذلك: «ونحنُ نسأَل: كيفَ يُبيحُ قَوْمٌ لِأَنْفُسِهم أَنْ يُقاتِلوا الناس باسم الدين، ويُخَيِّروهُم بينَ الإِسلام أَو الموت أو الجزية؟»(١).

َ أَيْ أَنَّ الفادي المفتري لا يُجيزُ قِتال الآخرين، ولا أَخْذَ الجزيةِ منهم؛ لأَنَّ هذا ظلم لهم واعتداءٌ عليهم.

إِنَّ قِتَالَ الكَفَارِ مِن أَهَلِ الكَتَابِ وأَخْذَ الجزيةِ منهم، ليس اجتهاداً من المسلمين، حَتَّى نقولَ: إِنْ هذا اجتهادٌ خاطِئ، وفَعْلٌ باطل، ولكنَّ هذا أَمْرٌ صريحٌ من اللهِ سبحانه وتعالى، أَنزلَه في كتابِه الكريم، والمسلمونَ مكُلَّفُونَ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٤٢.

بتنفيذِه. . وبما أنَّه أَمْرٌ من اللهِ فهو صواب، لا خَطَأَ فيه، ولا اعتراضَ عليه؛ لأنَّ اليقينَ عند كُلِّ مسلم وجوبُ الالتزام بأحكامِ الله، وتنفيذِ أوامِرِه.

لماذَا أَمَرَ اللهُ بقتالِ أَهل الكتابِ مَن اليهودِ والنصارى؟ لأَنَّهم كُفّارٌ أَوَّلاً: ﴿ لَا يُوْمِنُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾.

ثم لأنهم يتآمَرونَ على المسلمين، ويَعْتَدُونَ عليهم، ويَطْمَعون فِي بُلدانِهم، ولا يتوقَّفونَ عن قتالِهم، وإنْ ظَهَروا عليهم وغَلَبوهم ارْتَكَبوا ضِدَّهم المحرائمَ الفَظيعة: ﴿كَيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَرِهِهِمْ وَتَأْبِى قُلُوبُهُمْ وَأَكْرُهُمُ فَسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٨].

ولماذا أُخْذُ الجزيةِ منهم؟.

إِنَّ دَفْعَ هؤلاء الكافرين المعتدينَ الجزيةَ للمسلمين دليلٌ على خُضوعِهم لسلطانِ المسلمين، وتوقفِهم عن العدوانِ عليهم، وهذا معناهُ أَنْ يتكفَّل المسلمونَ بحمايتِهم والدفاعِ عنهم، والمحافظةِ على دمائِهم وأموالِهم، وهم يَدْفَعون مبلغاً من المال للمسلمين، مقابلَ هذه الحماية، وسُمِّيتُ جزيةً من الجزاء، وهو دَفْعُ شيءٍ جَزاءً لشيء، فهم يكسبونَ من المسلمين الحماية والأمان، ويَبْذُلُونَ المال جزاءً ومكافأةً لذلك!.



## حول إكراه الجواري على الزني

اعترضَ الفادي المفتري على قولِ الله ﴿ وَلَا تُكْمِهُوا فَنَيَئِيكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ الله وَ اللهَ وَ اللهُ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَدَدْنَ تَعَصُّنَا لِنَبْنَعُوا عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّا وَمَن يُكْمِهِ فَنَ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ فِنَ عَفُورٌ لَوَ النور: ٣٣]. وَعِيدُ ﴾ [النور: ٣٣].

نَقَلَ الفادي عن تفسيرِ البيضاويِّ سببَ نُزولِ هذه الآيةِ وتفسيرَها. وخلاصَةُ ذلك أَنه كانَ لعبدِ الله بنِ أُبَيِّ ستُّ جَوارٍ من الإماء، وكان يُكْرِهُهُن على الزنى، ويُطالبهنَّ بِدْفعِ ضريبةٍ ماليةٍ له مقابل ذلك، فشكا بعضُهنَّ الأَمْرَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ . . فأنزلَ اللهُ الآيةَ لِذَمِّ ابنِ أَبَيِّ ومَنْعِه من فعْلِهِ .

والمعنى: لا يجوزُ إِكراهُ الجواري على الزِّنىٰ أَصْلاً، ولا يَجوزُ إِرسالُهنَّ إِلَى الزِنى أَصلاً، ولا يَجوزُ إِرسالُهنَّ على زناهُنَّ حَرام، وإِكراههنَّ على الزِّنى حرام. والشرطُ في قولِه: "إن أردنَ تحصناً» ليس قَيْداً للنَّهي؛ لأَنَّ النهيَ عن زناهُنَّ عامّ، سواءٌ أَرَدْنَ تَحَسُّناً أَمْ لا، لكنَّ هذا الشرط لبيانِ الواقع؛ لأَنَّ الآيةَ نَزَلَتْ في إماءٍ تَعفَّفْنَ وأَردْن التحصُّن. فإذا كُنَّ هؤلاء الإماءُ يُردْنَ التحصُّنَ والتعفف وهنَّ إِماء، فكيف بغيرِهن من الحرائر، اللَّواتي يَنْفُرْنَ من الزنَى أساساً؟!.

وقد اعترضَ الفادي على الآيةِ وصياغَتِها. قال: «ونحنُ نسأل: أليس الأَولى أَنْ يَأْمُرَ الفتياتِ أَنْ يُشْهِرْنَ الطاعةَ لله، والعصيانَ على البشر، فلا يَقْبَلْنَ ارتكابَ المنكر؟ وكان الأَوْلَى بدَلَ أَنْ يقول: ﴿إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أنْ يقول: إن الله شديد العقاب، إلا على من تاب»(١).

واقتراحُ الفادي دَليلٌ على جهْلِه وغَبائِه، فهو يَرى أَنَّه كَانَ الأَوْلَى بالآيةِ أَنْ تَأْمُرَ أُولئك الفتياتِ الجواري بإعلانِ الطاعةِ لله، ورفْضِ ارتكابِ المنْكرِ. ومَنْ قالَ: إِنَّهُنَّ لم يفعَلْنَ ذلك؟! لقد عَصَيْنَ سيدَهُن عبدَ الله بنَ أَبَيّ، ورفضْنَ تنفيذَ طَلَبه، وشَكَوْنَهُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، وفعَلْنَ ذلك من بابِ طاعَتِهنَّ لله! فلماذا يَقترحُ الغبيُّ على الآيةِ طَلَبَ شيءٍ منهنَّ فعلْنَه ونَقَذْنَه؟!.

ويُنكرُ الجاهلُ على الآيةِ خَتْمَها بجملةِ: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ويقترحُ خَتْمَها بجملةِ: (فإن الله شديد العقاب إلا على من تاب).

يَتَعالَمُ الجاهلُ ويَتَفاصَحُ على القرآنِ العظيم المعْجِز، ويَرى عِبارتَهُ أَبْلغَ وأَفصحَ من عبارةِ القرآن، فيرَى أَنَّ خَتْمَ آيةٍ تَنهى عن الحَرَامِ والمُنكرِ بالترغيبِ بالمغفرةِ والرحمةِ غَيْرُ مناسِب، وكانَ الأَوْلى أَنْ تُخْتَمَ الآيةُ بالتهديدِ بالعِقاب!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٤٢.

إِنَّ الأَنْسَبَ هو خَتْمُ الآيةِ بالترغيبِ بالمغفرةِ والرحمة، وهذا التَّرغيبُ ليسَ للذي يُكْرِهُهُنَّ على البِغاء، إِنما هو ترغيبٌ لهن، فقد يَزْنينَ مُكْرَهاتٍ نافرات، فَتَدْعوهُنَّ الآيةُ إلى التوبةِ والاستغفار، واللهُ غفورٌ رحيم، يَغفرُ لهنَّ ويَرْحَمُهُن!.

أَمَّا الذي يُكْرِهُهُنَّ فإنَّ الله سيحاسِبُه ويُعَذِّبُه. والتقدير: ومَنْ يُكْرِهْهُنَّ فسوفَ يُحاسبه الله، أَمَّا هُنَّ فإِنَّ اللهَ سيغفرُ لهنّ؛ لأَنَّه غَفورٌ رحيم.



## حول الشهود على الزني

اعترض الفادي المجرمُ على قولِ اللهِ ﷺ: ﴿وَاَلَذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمَّ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ﴾ [النور: ٤].

تُحَذِّرُ الآيةُ من الحديثِ عنِ الأعراضِ والاتِّهامِ بالزِّني، وتُطالِبُ المُسْلِمِينَ بالاحتياطِ والحَذرِ والتَّشَدُّد، وذلكَ بالإِتيانِ بأَربعةِ شُهود، شاهَدوا الرجلَ يَزْني بالمرأة، فإنْ لم يَشْهد الأربعةُ على ذلك جُلِدوا حَدَّ القَذْف.

وعَلَّق الفادي على ذلك مُعْتَرِضاً فقال: «ونحنُ نسأل: كيف يَتَسَنّى لأربعةٍ أَنْ يَكونوا شُهوداً لحادثةٍ فيها دائماً كتمانٌ وسِرِّيَّة؟ وكيف يُحْكمُ بالجلدِ ثمانينَ جلدةً على ثلاثةِ شُهود، ولو رأوا بأَعْيُنهم ارتكابَ الحادث وشهدُوا عليه؛ لأَنَّه ليسَ معهم شاهِدٌ رابع؟ إِنَّ المطالبةَ بأربعةِ شهودٍ أَقرِبُ إِلى المستحيل، وتعجيزُ وتعطيل، بهدفِ تبرئةِ المذنب»(١).

يعترضُ الفادي على طلبِ إحضارِ أربعةِ شُهود، رَأَوُا الزِّني بأعينهِم؛ لأَنَّ هذا شِبْهُ مستَحيل، ولأَنَّ الزِّني يكونُ غالِباً في مكانٍ خاصّ، فالهدفُ من اشتراطِ أَربعةِ شُهودٍ هو تبرئةُ الزَّانِيَيْن، وتَعطيلُ الحَدّ!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٤٣.

إِنّ ما ذكرَتْه الآية من اشتراطِ أُربعةِ شُهودٍ هو الحَقُّ والصَّواب، وحكمةُ ذلك المحافَطةُ على الأعراضِ وصِيانَتُها وعَدَمُ جَعْلِها وسيلةً للإِشاعاتِ وأَحاديثِ المجالس. تَتَناقَلُها وتُرُدِّدُها الألسنة، وبهذا تنتشرُ الرذيلة، وتُوحي بسهولةِ ارْتِكَابِها بينَ الناس، وتُغْري رُوّادَ الفواحش بيُسْر الحصولِ عليها.

لذلك حَرَّمَ الإِسلامُ الحديثَ في الأَعْراض، وقَذْفَ الناسِ بالزنى، واشْتَرَطَ على المتحدِّثِ تَقْديمَ أربعةِ شُهودٍ شاهَدوا ارتكابَ الفاحشةِ بعُيونِهم، فإنْ لم يَتِمَّ ذلك أُقيمَ على المتكلِّمين حَدُّ القَذْف، وجُلِدَ كُلُّ واحدٍ منهم ثَمانين جلدة.

صحيحٌ أنه من المتعَذِّرِ رؤيةُ أُربعةِ رجالٍ الزَّانِيَيْنِ وهما يَزْنِيان؛ لأَنَّ الزِّني فية إِسرارٌ وتكتُّمٌ واخْتِفاء، لكن لا بُدَّ من شهودٍ وبَيِّنَة، ثم إِنه ليس من هدفِ القرآنِ إِقامةُ حَدِّ الرِّني على الزانِيَيْن، بل هدفه تطهيرُ المجتمعِ الإِسلاميِّ من فاحشةِ الزِّني، ومحاربتُها ومطاردتُها، وإبعادُها عن تفكير ومشاعرِ الراغِبين فيها، بحيثُ يضطرُّ المجرمان المتَّفِقانِ على الزِّني إلى الاختفاءِ عَن عيونِ الناس، وارتكابِ الفاحشةِ في غُرْفَةٍ محكمةِ إغلاق الأَبوابِ والنوافذِ! وهما إِنْ نَجْيا من إِقامَةِ الحَدِّ في الدنيا، فلن يَنْجُوا من عذَابِ اللهِ في الآخرة!.

وعجيبٌ أَمْرُ هذا الفادي المجرم: إِنَّ أَيَّ آيةٍ في القرآنِ تُثيرُ اعْتِراضَه وإِنكارَه، فاشتراطُ الآيةِ أَربعةَ شهودٍ جَعَلَها تلاَعباً وتبرئةً للزانييْن، ولو تساهَلَت الآيةُ في إِثباتِ الزنى لجعَلَها قاسيةً شديدةً! فمهما قال القرآنُ فهو عنْدَه خطأ!!.



# لماذا جلد الزاني أمام الناس؟

عندما أَمَرَ اللهُ بإِقامةِ حَدِّ الجَلْدِ على الزانيةِ والزاني، أُوجِبَ أَنْ يَكُونَ ذلك أَمامَ المؤمنين؛ قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِ فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَجِدٍ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُم تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]. واعترضَ الفادي المفتري على ذلك، فقال: «ونحنُ نَسأل: أَليسَ الأَجْدَرُ أَنْ يُعالَجَ أَمثالُ هؤلاء المذنبين بروحِ الوداعةِ والشفقة؟ والمسيحيةُ لا تأمُرُ بطرْدِ المخطئ، بل بفرزِهِ من الجماعةِ تَخْجيلاً له، ثم قَبولُه والترحيبُ به إذا نَدِمَ وأَعْلَنَ توبَتَه»(١).

يَرى الفادي أَنَّ جَلْدَ الزاني عقوبةٌ قاسيةٌ شديدة، فيها انتقامٌ ووحشيةٌ وعُنْف، لا سِيَّما أَنَّ الجَلْدَ لا بُدَّ أَنْ يكون علنيّاً، وأَن يشهدَه طائفةٌ من المؤمنين. ويُفَضِّلُ الفادي عقوبةَ الزاني في الإنجيلِ على عقوبتِه في القرآنِ، لأَنَّ العقوبةَ في الإنجيلِ تتمُّ بروحِ الوَداعةِ والشفقة، وتقومُ على فرْزِهِ وفصْلِه عن الجماعةِ تَخْجيلاً له، وإذا ندمَ وتابَ يُعادُ إلى الجماعة!!.

وإِنَّ اعتراضَ الفادي مردودٌ باطل، لأنه مُوجَّهٌ إِلَى حكم صادِرٍ عن اللهِ، وإِنَّ اللهَ العليمَ الحكيمَ يَعلمُ أَنه بتطبيقِ هذا الحكمِ يرتدعُ الزُّناةُ ويتأدَّبونَ، لأَنهم يخشونَ الفضيحةَ العلنية، والعقوبةَ المرئية، ويحسِبون لها كُلَّ حساب: ﴿ وَلَيشَهَدُ عَذَابَهُمَا طَآهِفَةٌ مِّنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾. وبعضُ الذين لا يَخافون من حسابِ اللهِ وعقابِه، قد يخافونَ من الفضيحة، فيتوقَّفونَ عن ارتكابِ الحَرام إِذا نتجَ عنه فضيحة.

ودَعا الله المؤمنين إلى عقابِ الزانيةِ والزاني بمئةِ جَلْدَة، ونَهاهُما عن إيقاف العقابِ بحجَّةِ الرأفةِ بهما: ﴿ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾.

وهذا رَدِّ على تَعالُمِ المعْتَرِضين على حُكْمِ الله، من أَمْثالِ الفادي، الذينَ يَظُنُّونَ أَنهم أَرأَفُ وأَرحمُ بالعُصاةِ من اللهِ ربِّهم، فيرفُضونَ حكْمَه، ويُقَدِّمونَ بديلاً له، يَظُنُّونَهُ أَفضلَ. . إِنَّ الأَفضلَ للناسِ هو تطبيقُ حُكْمِ الله، ولا يُربِّيهم ويُزكِّيهم إلّا حُكْمُ الله، ولا بَديلَ لحُكْمِ الله. . ونقولُ للفادي وأمثالِه ما عَلَمنا القرآنُ: ﴿ قُلْ ءَأَنتُمْ أَمِ اللهُ ﴾ [البقرة: ١٤٠].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٤٣.

# (179)

# المنسوخ والناسخ في حد الزنى

وهذا الحكمُ أَثارَ اعتراضَ الفادي المفتري، فقال: «ونحنُ نسأَلُ: هَلْ يُصْلِحُ الحبسُ المؤبَّدُ في مثلِ هذه الحالةِ المذْنِبَ؟ كَيفَ يَحْبِسونَ فَتاةً في السادسةَ عشرةَ من عمرِها مَثَلاً، إِذا قُدِّرَ لها أَنْ تَعيش ثمانينَ سنة؟ الأصلحُ أَنْ تُعطى الخاطئةُ فُرْصَةً للتوبةِ والحياةِ المقدسةِ الجديدة.

ويقولُ عُلماءُ المسلمين: إِنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بِحَدِّ الجَلْدِ للزانيةِ غيرِ المحصَنَة في سورةِ النور، وبحَدِّ الرجمِ للزانيةِ المحصَنَة، ولو أَنَّ آيةَ الرجمِ نُسِخَتْ تِلاوة.. ويقولُ القرآنُ: إِنَّ حَدَّ الإِماءِ نصفُ حَدِّ الحرائر، ولكنَّنا لا نعلمُ ما هو نِصْفُ الرَّجْمِ (۱)!.

يَرى الفادي أَنَّ حبسَ المرأةِ الزانيةِ في البيت لا يُصْلِحُها، والأَصْلَحُ لها أَنْ تُعطىٰ فرصةً جديدةً للتوبة، والتخلّي عن الفاحشة، ولا أُدري كيفَ تُعْطى لها هذه الفُرصة! ويتهكَّمُ على الحكم على الزانيةِ بالحبسِ حتى الموتِ بأنه حُكمٌ بالسجن المؤبَّدِ، وسيكون هذا عشراتِ السنين!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٤٣.

وكلامُه يدلُّ على جَهْلِه، فهو لا يَعلمُ بأَنَّ الحكْمَ بحبسِ الزانية إِنما هو حُكُمٌ مُؤَقَّت، وسينسخُه اللهُ فيما بَعْد. ولم يُطَبَّقْ هذا الحُكْمُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فلم تُسَجِّل الرواياتُ الصحيحةُ حادثةً واحدةً حُكِمَ فيها على امرأةٍ زانيةٍ بالحبْسِ في البيتِ حتى الموت، ولم تَمُتْ زانيةٌ واحدةٌ وهي محبوسةٌ في بيتها ؛ لأنه لم تَثْبُتْ حالةُ زنى واحدةٌ خلالَ هذه الفترة.

والدليلُ على أَنَّ الحكمَ بالحبسِ مُؤَقَّتٌ قولُ الله: ﴿أَوْ يَجَعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَيِيلًا﴾ أيّ: سيأتي اللهُ بحكْمِ آخرَ، ينسخُ هذا الحكْمَ.

وجاءَ الحكمُ الناسخُ في سورةِ النور؛ قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةِ وَالْمَارِّفِي اللَّهِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِّ وَفِينَهُ وَالْنُورِ الْآخِرِ اللَّهِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِينَ اللَّهِ وَالنَّورِ: ٢].

نَسَخَ اللهُ حَكْمَ حَبْسِ الزانياتِ في البيوتِ بَجِلْدِهِنَّ مَئَةَ جَلْدَة، إِذَا كُنَّ غيرَ مَتُزَوِّجَاتٍ وقد صَرَّحَ رسولُ اللهِ ﷺ بأَنَّ آيةَ سورةِ النورِ ناسخةٌ لآيةِ سورةِ النساء، والسبيلَ الذي وعَدَتْ به آيةُ سورةِ النساء، هو ما ذكرَتْهُ آيةُ سورةِ النور.

روى مسلمٌ عن عبادةَ بنِ الصامت ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قال: «خُذُوا عَنّي، خُذُوا عَنّي، قد جَعَلَ اللهُ لهنَّ سبيلاً، البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مئةٍ ونفيُ سَنَة، والثيبُ بالثيبِ جَلْدُ مئةٍ والرَّجْمِ».

وإذا كان حَدُّ الزاني البكرِ الجلدُ مئةَ جلدةٍ، قد ثَبَتَ في سورةِ النور، فإنَّ حَدَّ الزاني المتزوجِ الرجمَ حتى الموتِ، قد ثَبَتَ في حديثِ رسول الله ﷺ، حيثُ رَجَمَ زُناةً متَزوِّجين!.

والراجحُ أَنَّ الرجْمَ لم يُذْكَرْ في القرآن، كما أَنَّ الراجحَ أَنه لا توجَدُ آيَةٌ منسوخةُ التلاوةِ في القرآن، وأَنَّ النسخَ الذي في القرآنِ هو نسخُ الحكمِ مَعَ بقاءِ التلاوة.

روى مسلمٌ عن عبد الله بنِ عباس ﴿ قَالَ: قالَ عمرُ بنُ الخطابِ ﴿ قَالَ عَمْدُ بَنُ الخطابِ ﴿ قَالَمُهُ وَأَنزِلَ وَهُو جَالِسٌ عَلَى منبر رسولِ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ بَعَثَ محمداً ﷺ بالْحقّ، وأَنزِلَ

عليه الكتاب، فكانَ مما أَنزلَ عليه آيةُ الرجم، قرأُناها ووَعَيْناها وعَقلْناها، فَرَجَم رسولُ اللهِ ﷺ ورَجْمنا بَعْدَه، فأخشى إِنْ طالَ بالناسِ زَمانٌ أَنْ يقول قائل: ما نَجدُ الرجمَ في كتابِ الله، فيَضلّوا بتركِ فريضةٍ أَنزلَها الله، وإنَّ الرجْمَ في كتابِ الله مَنْ زنى إِذا أُحْصِنَ، من الرجالِ والنساء، إِذا قامت البينةُ أو كانَ الحَبلُ أو الاعتراف».

ومعنى كلام عُمَرَ رَفِي اللهِ هُو الذي أَمَرَ برجْمِ الزاني المحْصَن، وأوحى بهذا الحكمِ لرسولِ اللهِ ﷺ، وعَدَمُ وُجودِه في القرآنِ منصوصاً عليه، لا يَعْني أَنه غَيْرُ مَشْروع، فوجودُه في السُّنَّةِ كافٍ لإِثباتِ مشروعيتِه!.

أُمَّا الجواري الإِماءُ فإِن عقوبتَهنَّ نِصْفُ عقوبةِ الحَرائر، كما صَرَّحَ بذلك القرآن؛ قال تعالى: ﴿فَالْنَكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاثُوهُنَ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْهُفِ مُحْصَنَتٍ عَلَيْ مُسَافِحَتٍ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانَ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَدَابِ ﴾ [النساء: ٢٥].

ومعنى قولِه: «فإذا أحصن»: إِذا تَزوَّجْنَ، فإذا زَنَت الأَمَةُ بعدَ الزواجِ أُقيمَ عليها الحَدُّ، وهو على النِّصْفِ من الحَدِّ الذي يُقامُ على الحُرَّة، وبما أَنَّ حَدَّ الحرةِ المحصنةِ هو الرجم، فإنه لا يُقامُ على الأَمَةِ نصفُ الرجم؛ لأَنَّ الرجْمَ لا يَتَنَصَّفُ.

وقد كانَ الفادي خَبيثاً عندما قالَ مُشَكِّكاً: «ويَقولُ القرآنُ: إِنَّ حَدَّ الإِماءِ نصفُ حَدِّ الحَرائِر، ولكنَّنا لا نَعْلَمُ ما هو نصْفُ الرجم!».

بما أَنَّ الرجمَ لا يتنصَّفُ، فينتقلُ الحكْمُ إلى الْجلدِ مئةَ جَلْدَة، وبما أَنَّ الحرةَ تُجْلَدُ مئةَ جلدة فإِنَّ الأَمَةَ تُجْلَدُ خمسينَ جلْدَة!!.



## هل أخذ الرسول ﷺ بثأر حمزة؟

وَقَفَ الفادي أَمامَ قولِ الله ﴿ وَإِنْ عَافَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمُ لِهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وكان نزولُ هذه الآيةِ بعد غزوةِ أُحُد، في السنةِ الثانيةِ من الهجرة، التي جَرى فيها للمسلمين ما جَرى، وقد استشهدَ حمزةُ رَهِيَّة، بعد أَنْ بَقَرَ المشركونَ بَطْنَه ومَثَّلوا به.

وقد نَقَلَ الفادي عن البيضاويِّ أَنَّه لما رأى رسولُ اللهِ ﷺ حمزةَ وقَدْ مُثِّلَ به، قال: «واللهِ لئن أَظْفَرني اللهُ بهم، لأَمَثِّلَنَّ بسبعينَ منهم مكانَك»، فأنزلَ اللهُ الآية، وكَفَّرَ رسولُ الله ﷺ عن يمينِه.

وعَلَّقَ الفادي المغرضُ على ذلك بقولِه: «ونحنُ نَسأل: هل الأَخْذُ بالثأرِ يُهَذِّبُ النفْسَ ويَحفظُ الأَمْن؟ إِنّنا نُعاني من عادةِ الأَخْذِ بالثأرِ ويلاتٍ مُرَّة. . قال المسيح: إِنَّ الذينَ يأْخُذونَ السيفَ بالسيفِ يَهْلِكون. . وما أبعدَ الفرقَ بينَ قولِ محمدٍ: «والله لئن ظَفِرْتُ بهم لأُمثَلَنَّ بسبعينَ مكانك» وبين قولِ المسيح: إِنْ أَخْطأً إِليكَ أَخوكَ سبعينَ مَرَّةً سبْعَ مراتٍ فاغفِرْ له»(١).

تُبيحُ الآيةُ لمن اعْتُدِيَ عليه وعُوقِبَ وظُلِمَ من المسلمين أَنْ يَنتصفَ ويَأْخِذَ حَقَّه ممنْ ظَلَمَه واعتدى عليه، وترشدُه إلى ما هو أَوْلى، وهو الصبرُ على الأذَى، والعفوُ عن العِقاب.

واعترضَ الفادي على الآية، لأَنها تُبيحُ الأَخْذَ بالثأر، وهو ينشرُ الفَسادَ ويُخَرِّبُ الأَمْنَ، ولا يُهَذِّبُ النَّفْسَ.

والعِقابُ بالمثْل، والإِذْنُ بِرَدِّ الاعتِداء، ليسَ من بابِ الأَخْذِ بالثَّأْرِ؛ لأَنَّ الأَخْذَ بالثَّأْرِ؛ لأَنَّ الأَخْذَ بالثَّارِ عادَةٌ عشائرية، والعِقابُ بالمثْلِ مبدَأٌ إِسلامي، وفَرْقٌ بين الأَمْرَيْن.

وُرغَمَ أَنَّ القرآنَ أَجازَ الانتصافَ مَن الظَّالِم وَالْمَعْتَدِي إِلَّا أَنَّه وَجَّهَ الْمَسْلَمِينَ إِلَى الأَفضل، وهو العَفْوُ والصَّفْح. قالَ تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ إِنَّا أَسَابَهُمُ ٱلْبَغْنُ مُمْ يَنْصِرُونَ ﴿ وَكَالَّذِينَ إِنَّا أَسَابَهُمُ ٱلْبَغْنُ مُمْ يَنْصِرُونَ ﴿ وَجَرَوُا سَيِتُةِ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ وَكَمَنِ ٱنتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَلْكَبِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ لَلْمُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ وَلَمَن صَبَرَ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ وَعَشَر إِنَّ ذَلِكَ لَهِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُونَ ﴿ [الشورى: ٣٩ - ٣٤].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٤٤.

وقد انتقصَ الفادي المفْتَري رسولَ اللهِ ﷺ لأَنه قالَ: ﴿وَاللهِ لَئِن أَظْفَرَنِي اللهُ بِهِم لأُمَثِّلَنَّ بسبعينَ مكانَك ﴾ لأَنه أَخْذُ بالثَّأْرِ على الطريقةِ الجاهلية، حيث سيَقْتُلُ سَبْعين شَخْصاً مقابلَ حمزَة ﷺ وقارَنَ بين هذا الموقِف، وموقفِ عيسى ﷺ الذي دَعا فيه إلى العَفْوِ عن مَنْ أَخْطَأً على الإنسانِ سَبْعينَ مَرَّة.

وكَلامُ الفادي مَرْدود؛ لأَنه مبنيٌّ على باطِل، فلم يَقُلْ رسولُ اللهِ ﷺ؛ ما نُسِبَ إِليه، وقد رَدَّ المحَدِّثونَ والمفَسِّرونَ هذا الحديثَ لأَنه لم يَصِحّ.

قالَ الإِمامُ ابنُ كثير في حُكْمِه على الحديث: «وقالَ محمدُ بنُ إِسحاقَ: عن بعضِ أَصْحابِه، عن عطاءِ بن يسارِ قال: قُتِلَ حمزَةُ صَلَّحَه، ومُثِّلَ به يومَ أُحُد، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لئن أَظْهَرَني اللهُ عليهم لأُمثَلَنَّ بثلاثين رَجُلاً منهم، فلما سمعَ المسلمونَ ذلك قالوا: واللهِ لئنْ أَظْهَرَنا اللهُ عليهم لنُمثَّلَنَّ بهم مُثْلَةً لم يُمثَّلُها أَحَدٌ من العربِ بأَحَدٍ قط، فأنزلَ الله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم مَن العربِ بأَحَدٍ قط، فأنزلَ الله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبُمُ لَم يُسَمَّ!!.

وقد رُوِيَ هذا من وجه آخر مُتَّصِل . عن أبي هريرة وَهُ أَنَّ وَسُولَ الله وَهُ وَقَفَ على حَمزة بن عبدِ المطلب وَهُ حين اسْتُسْهِد، فَنَظَرَ إلى مُنْظرٍ لم يُنْظَرُ إلى مَنظرٍ أوجع للقَلْب منه، وقد مُثِّل به، فقال: «رحمةُ اللهِ عليك، إن علمتُكَ إلّا وصولاً للرَّحِم، فَعولاً للخَيْرات، واللهِ لولا حُزْنُ مَنْ بعْدَكَ عليك، لسَرَّني أَنْ أَتركَك حَتَّى يَحشُرَك اللهُ من بُطونِ السِّباع، أما واللهِ لأَمثَلَنَ بسبعين كمُثْلَتِك» فنزل جبريلُ على محمدٍ والله بهذه السورة: ﴿وَإِنْ عَالَمَ مُنْ نَعْف عَن عَمينِه، وأمسكَ عن عَالَمَ عَن يَمينِه، وأمسكَ عن عَالَمَ وهذا إسنادٌ فيه ضَعْف؛ لأَنَّ صالِحاً هو ابنُ بشيرٍ المرِّي، ضعيفٌ عند ذلك». وهذا إسنادٌ فيه ضَعْف؛ لأَنَّ صالِحاً هو ابنُ بشيرٍ المرِّي، ضعيفٌ عند الأَنْمة. وقال البخاري: هو منكرُ الحديث»(۱).

وبَنى الفادي لجهلِه كَلامَه على حديثٍ ضعيفٍ مردودٍ عندَ المحَدِّثين، ورَتَّبَ عليه نتائج، وانتقصَ فيها رسولَ الله ﷺ، وبما أَنَّ الأَساسَ الذي اعتمدَ عليه مَرْدود، فكلُّ النتائج التي خرجَ بها مردودة.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ۲/٥٧٣.

والذي صَحَّ في هذه الحادثة هو ما رواهُ الترمذيُّ وأحمدُ وابنُ حِبّان والحاكمُ والطبرانيُّ عن أُبيِّ بنِ كعبٍ وَ الله قال: أُصيبَ من الأنصارِ يومَ أَحُدٍ أَربعةٌ وستون، وأُصيبَ من المهاجرين ستّة، فيهم حمزة، فَمَثَّلوا بقَتْلاهم، فقالَت الأنصار: لئن أَصَبْنا منهم يَوماً من الدهر لَنَرْبِينَّ عليهم. فأنزَل الله على فتحِ مكَّة، نادى رجلٌ لا يُعْرَف: لا قُريشٌ بعدَ اليوم! فأنزَل الله عَلى نبيّه عَلَى الله عَلَيْهُ: ﴿ وَإِنْ عَاقِبُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِدِ الله عَلى القوم. . . فقال النبيُّ عَلَيْهُ: ﴿ وَإِنْ عَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِدِ الله عَن القوم . . . (1).

ثم ماذا فَعَلَ رسولُ الله ﷺ بعدَ أَنْ أَظفرَهُ اللهُ بقُرَيْش، وذلك يومَ فتْحِ مكة؟ هل مَثَلَ بسبعينَ رجلاً منهم؟ . . لم يَقْتُلْ منهم أَحَداً ، ولقد عَفا عنهم جميعاً ، حتى وَحْشِي بن حَرْبٍ ، الذي قَتَلَ حمزةَ مباشرة عفا عنه ، وحتى هند بنت عتبة ، التي لاكَتْ كَبِدَ حمزةَ عَفا عنها . ولما جَمَع رجالَ قريشٍ قال لهم : «ماذا ترونَ أَنّي فاعلٌ بكم؟ قالوا: خيراً ، أَخٌ كريمٌ وابنُ أَحٍ كريم . قال : اذْهَبوا فأنتم الطُّلَقاءُ! » .

وإِنَّ الفادي المفتري يَعْلَمُ هذا قَطْعاً، لكنّه يتعمَّدُ أَنْ لا يذكُرَه، ويذكُرَ الكلامَ الضعيفَ المردودَ بَدَلَه، ليَذُمَّ النبيَّ ﷺ وينتَقِصَه!!.



# حول الإعداد للأعداء

اعترض الفادي على قولِ اللهِ ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن وَاَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ اللَّهَ لِهُ اللَّهُ وَعَدُوَكُمْ وَءَاخِرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُّ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴾ الله يَعْلَمُهُمُ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

<sup>(</sup>١) صحيح السيرة النبوية، للعلي، رقم: (٣٨٨).

وأَخَذَ من تفسير البيضاويِّ بعضَ ما قالَه في تفسيرِ الآية، وهي تأمرُ المسلمينَ بإعدادِ كلِّ ما استطاعوا إعدادَه من قوةٍ وسلاحٍ لمواجهةِ أعداءِ اللهِ وأعدائِهم، ومنْع عدوانِهم.

وعلَّقَ على ذلك بقولِه: «ونحنُ نسأل: كيفَ يأْمُرُ القرآنُ بحملِ السلاحِ، والاستعدادِ للغزوِ والفَتْحِ في سبيلِ الله، فَتُزْهَقُ أَرواحُ البَشَر، وتُنْهَبُ الأَموالُ في سبيلِ الله، فَتُوْهَقُ أَرواحُ البَشَر، وتُنْهَبُ الأَموالُ في سبيلِ الدين، وقَهْرِ الناسِ على قَبولِه؟ إِنَّ السيفَ هو حُجَّةُ الذي لا يَحتملُ المناظرة»(١)!.

لا يُريدُ الفادي المفتري من القرآنِ أَنْ يُوَجِّهَ المسلمين إلى حَمْلِ السِّلاحِ لقتالِ الأعداء المحاربين، الطّامعين في بلادِ المسلمين وأموالِهم، لأنه يُريدُ أَنْ يُواجِهَ المسلمونَ العُدوان بالاستسلام، والحربَ بالسَّلام، وإذا ما قاتلَهم أعداؤهم كَفّوا أيديهم عنهم! وعلى القرآنِ أَنْ يَكونَ كتابَ محبة، يأمُرُ المسلمين بفتْح قُلوبِهم وأيدِيهم لأعدائهم!!.

لن يكفَّ الأعداءُ عن الطمعِ في المسلمين، والتآمر عليهم، وتَحَيُّنِ الظرفِ المناسبِ لقتالِهم، والهجومِ عليهم، واحتلالِ بلادِهم. وقد سَجَّلَ التاريخُ الإسلاميُّ الشواهدَ العمليةَ الكثيرةَ على مصداقيةِ هذه الحقيقة، ولم تَحْلُ فترةٌ من حربِ الأعداءِ ضدَّ المسلمين، في صورةٍ من صورِ الحربِ العديدة.

وإِنّ ما يقولُه الفادي المفتري في اعتراضِه على الآية لا يَتفقُ مع المنطق! إِنَّ أَيةَ أُمةٍ \_ مهما كان دينُها \_ تَقفُ أَمامَ أعدائِها الطامعين فيها، والمحاربينَ لها؛ لَأَنَّ الدفاعَ عن النفسِ والمالِ والأرض، وصَدَّ عُدوانِ المعتدين، فطرةٌ إنسانية، فَطَرَ اللهُ الناسَ عليها، ولا تبديلَ لهذه الفطرة.

مَنْ هم الذينَ أَمَرَ اللهُ المسلمين بمواجهتِهم؟ إِنهم أَعداؤُهم: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُّ اللهُ يَعْلَمُهُمُّ ﴾.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٤٤ ـ ١٤٥.

إِنَّ إِعدادَ السلاحِ والقوةِ للأَعْداء واجب، والأعداءُ هم الكفارُ الذين يُعادونَ المسلمين، ويتآمرون عليهم، ويُخَطّطونَ لقتالِهم، ويَقِفُونَ أَمامَ دينهم، والهدفُ من هذا الإعدادِ هو «إرهابُ» أولئكِ الأعداء، وتخويفُهم وردْعُهم، ليتوقَّفوا عن مخططاتِهم. . و«إرهابُ» أعداءِ آخرين، يتهيَّؤُون للهجومِ على المسلمين.

لم يكن هدفُ المسلمين من التسلحِ والاستعدادِ غزوَ الكفار، واحتلالَ بلادِهم، وإِزهاقَ أَرواحِهم، ونَهْبَ أموالِهم، وإِكراهَهم على الدخولِ في الإسلام، كما قال الفادي المفتري.

وصحيحٌ أَن السيفَ هو حجةُ الذي لا يَحْتملُ المناظرة، وإِنّ الإِسلامَ يُقَدِّمُ نفسَه بالحُجةِ والبرهان، ويَدخلُ إلى العقولِ والقلوب. والمسلمون مأمورون بالدعوةِ إلى اللهِ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة، فهذا هو الأَصْلُ في الدعوةِ إلى الله.

فإذا ما وقف الظالمون الكافرون أمام الدعاة إلى الله بالحجة والحكمة والمنطق، وفَتَنوهم وَعذَّبوهم وقَتَلوهم، فلن يقف المسلمون ساكتينَ على هذا العدوان، وسينتَصِرون لإخوانِهم الدعاة، وسيُواجهون أُولئك الأعداء.

فالإعدادُ والاستعدادُ إنما هو للأَعْداء المقاتِلين المعْتَدين، وليس للشعوبِ المسالمةِ الوادعة، التي تَكُفُّ أَيْدِيَها عن الدعاةِ، المبلِّغين لدينِ الله!.



# حول النهي عن موالاة الكفار

اعترض الفادي المفتري على القرآن؛ لأنه نهى المؤمنين عن موالاةِ الكفارِ من اليهودِ والنصارى، وذلك في قولِه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الكفارِ من اليهودِ والنصارى، وذلك في قولِه تعالى: ﴿ يَكُمْ فَإِنَّهُمْ مَنَكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنَكُمْ فَإِنَّهُمْ إِنَّا اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطّلِيدِينَ ﴾ [المائدة: ٥١].

ذَكرَ ما قالَه الإِمامُ البيضاويّ في تفسيرِها، ثم عَلَّقَ على ذلك بقولِه: «ونَحنُ نسأل: ما هي نتيجةُ هذه النصيحةِ القرآنية، إِلّا الانكفاءُ على الذات؟ وكيف يُوفِّقُ المسلمُ بين الزواجِ من كتابيةٍ، تُربّي عِيالَه وتتولّى أُمورَ بيتِه، وبينَ هذه الآيةِ المنغلقةِ الفكرِ؟ وما أكثرَ الكفاءاتِ التي أُهدرَتْ بسببِ التفرقةِ الدينية! إِنَّ المسيحية تَدْعو للسلامِ والمحبةِ وخدمةِ الجميع، على مِثالِ ما فعلَ المسيحُ رَبُّ السلام، الذي عَلَّمَنا في مَثلِ السامريِّ الصالحِ كيفَ نُضَحِّي، ونخدُم جميعَ الناسِ على السواء، من جميع الأجناسِ واللُّغاتِ والأديان. إِنَّ نصيحةَ القرآنِ مناسبةٌ ما دامَ المسلمونَ غالبين، أمّا اليومَ فهي تُقوِّضُ روحَ التآخي بينَ شعوبِ الأرض، وتُعَطِّلُ تَقَدُّمَ المسلمين» (١).

يَعتبرُ الفادي المفتري عَدَمَ مُوالاةِ المسلمين للكافرين انكفاءً على الذات، وتَقَوْقُعاً على النفس، وقَطْعاً للصِّلَةِ بالآخرين، وهَدْراً للكفاءات، وتَفْريقاً للناس، وهذا يُعَطِّلُ تَقَدُّمَ المسلمين، ويُقَوِّضُ روحَ التآخي بين الشعوب.

ويَعتبرُ الفادي القرآنَ مُنغلقاً، وداعِياً إلى العزلة، وهذا ليس في مصلحةِ المسلمين، ويُقارِنُ بين القرآنِ والنصرانية، ففي الوقتِ الذي يَدْعو القرآنُ المسلمين إلى العزلة والتقوقع والانكفاءِ على الذات \_ حسب رأي الفادي \_ تَدْعو النصرانيةُ إلى المحبَّةِ والانفتاحِ على الآخرين، وخِدمَتهم ومساعدتِهم، على اختلافِ أَجناسِهم ولغاتِهم وأديانهم.

ولا يدري الفادي المفتري كيفَ يوفق بين هذه الآيةِ المنغلقةِ الفكرِ وبين زواج المسلم من الكتابية، التي تُرَبّي عِيالَه وتُدَبّرُ بيتَه!.

إِنَّ الفادي لا يفرقُ \_ لجهْلِه \_ بين الولاء المحَرَّم وحسنِ المعامَلَةِ المباح، فالولاءُ يَقومُ على التحالُفِ والتناصُرِ والتوادُدِ، وربطِ المصير بالمصير، ومحبةِ هؤلاءِ الكفار، والرِّضا بهم، والانحيازِ إليهم، والأنسِ بهم، وجعلِهِم أعواناً

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٤٥.

وأنصاراً وأحباباً، وخبراء وناصحين ومستشارين، وإطلاعِهم على أسرارِ المسلمين، مع أنهم كفارٌ أعداء للمسلمين، حَريصون على إفسادِهم وإضلالِهم.

والآياتُ القرآنيةُ التي تُحَرِّمُ هذا النوعَ من الصلةِ بينَ المسلمين وأعدائِهم الكافرين كثيرة.

أُمّا حسنُ المعاملةِ بين المسلمين والكفارِ المسالمين فهي مَطلوبة، وتَتُمُّ بها خدمةُ الآخرين ومساعدتُهم. وقد فَرَّقَ القرآنُ بين الولاءِ المُحرَّم والمعاملةِ الحسنة، فقال تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَلِنُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن وَيُرَكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلْيَهِمُ إِنَّ اللّهَ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَلِنُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن وَيُنْوِكُمُ أَن اللّهَ عَنِ الدِّينَ فَلَ إِنْ اللّهُ عَنِ الدِّينَ وَالْخَرَجُوكُمْ مِن يَنوَهُمُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ اللّهُ عَن الدِّينِ وَاخْرَجُوكُم مِن يَنوَهُمُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ اللّهُ عَلَى المَعْرَفِ اللهِ المَعْرَفَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله



#### هل يدعو القرآن إلى الكراهية؟

وَقَفَ الفادي أَمامَ آيتَيْن، معتَرِضاً عليهما، لأَنَّهما تَدْعُوانِ في نظرِهِ إلى كراهيةِ كُلِّ الْبَشَر، وهما قولُ اللهِ عَلَى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَبَ الرِّفَانِ حَقَّى إِذَا أَتَخْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاةً حَقَّى تَضَعَ الْحَرُبُ أَوْزَارَهَا ﴾ الرِّقَانِ حَقَى إِذَا أَتَخْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الله عَلَى الْمَعْنَى النَّيْ جَهِدِ الْحَكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُونَاهُمْ جَهَنَدُ وَيِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [التحريم: 9].

وسَجَّلَ المفتري فريتَه الكبيرة قائلاً: «لَمّا كانَ محمدٌ بمكة كان يُسالِمُ جميعَ الناس، ويَحترمُ اليهودَ والنَّصارى والصابئين، ويَقولُ: إِنَّ لهم الجَنَّة [انظر: سورة المائدة: الآية ٦٩]، ولكن لما اشْتَدَّ ساعِدُهُ في المدينةِ بالأَنْصار أَمَر بقَتْلِ جميعِ غيرِ المسلمين، أو يَدْفَعوا الجزية، أَوْ يَدْخُلوا الإسلام، وهذا يَعْني الاقتصارَ على الأُخُوَّةِ الإسلامية، وهَدْمَ أَركانِ الأُخُوَّةِ العَامَّة، وقَطْعَ أَواصِرِ المحبةِ وحُسْنِ المعاملةِ بينَ طَبَقاتِ البَشَر، وهكذا حَرَّمَ المسلمونَ الاستيطانَ المحبةِ وحُسْنِ المعاملةِ بينَ طَبَقاتِ البَشَر، وهكذا حَرَّمَ المسلمونَ الاستيطانَ

في كُلِّ بلادِ الحجازِ على كل غيرِ المسلمين»(١١).

وفي هذا الكلام المفترى مجموعةٌ من المغالطات والأكاذيب:

١ ـ يَزعمُ المفتري أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان في مَكَّةَ يُسالمُ جَميعَ الناس،
 ويَحترمُ اليهودَ والنَّصارى والصابئين، ويَقولُ: إنَّ لهم الجَنَّة.

وهذا زَعْمٌ باطِل، فلم يكنْ في مكَّةَ وُجودٌ لليهودِ أَو النَّصارى أَو الصابئين؛ لأَنَّ أَهلَ مكة كانوا من قريشٍ والعرب، وكان فيها ثلاثةٌ أَو أَربعةٌ من النَّصارى، فكيفَ يزعُمُ الفادي المفتري أَنه كان يحترمُ اليهودَ والنَّصارى والصابئين؟!.

ولم يكنْ محمدٌ ﷺ مُسالماً للنّاسِ في مكة، إِنما كانَ داعيةً مُذَكِّراً مُبَلّغاً للدين، يُنذرُهم من عذابِ الله، وكان مأموراً هو وأَتْباعُه المؤمنون بكَفّ أيديهم عن قتالِ المشركين لحِكم كَثيرة. لكِنّه كانَ يعلمُ أَنه ستأتي مرحلةٌ جديدة، يكون فيها قِتالٌ ومُواجهة.

٢ ـ يَكْذِبُ المفتري عندما يزعمُ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَخبرَ وهو في مكةَ أَنَّ اللهِ ﷺ أَخبرَ وهو في مكةَ أَنَّ اللهودَ والنَّصارى والصابئين في الجنة، وأحالَ على قولِه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَالْقَدِغُونَ وَالنَّصَارَيٰ مَنْ ءَامَ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَ خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَغْزَنُونَ ﴾ [المائدة: ٦٩].

إِنَّ هذه الآيةَ مدنيّة، لأَنَّ سورة المائدةِ مدنية، وليستْ مكيةً كما ادَّعى المفتري!. ثم إِنَّ الآية لا تُخبرُ أَنَّ اليهودَ والنَّصَاريٰ والصابئين في الجنة، إِنما تُخبرُ أَنَّ المؤمنين المسلمين المتبِّعين لرسولِ الله عَلَيُ هم المؤمنون حقاً، وهم أهلُ الجنة، أمّا اليهودُ والنصارى والصابئون، فلا يُقْبَلُ إِيمانُ أَحَدٍ منهم، إلّا إِذَا آمَنَ باللهِ وعَمِلَ صالحاً وآمَنَ باليومِ الآخر، ولَنْ يتحقَّقَ ذلك إلّا إِذَا آمَنَ بكلِّ رسل الله، ومنهم محمدٌ عَلَيْ ، فإذا لم بكلِّ كُتُب الله، ومنهم محمدٌ عَلَيْ ، فإذا لم

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٤٦.

يُؤْمن اليهوديُّ أو النصرانيُّ أو الصابِئُ بالقرآنِ وبالرسولِ ﷺ لم يَكُنْ مؤمِناً، ولم يكنْ من أَهْلِ الجنة، لأَنَّهُ فَرَّقَ بين رسلِ الله، فآمَنَ ببعضِهم وكَفَرَ بآخرين، وهدا هو الكُفْرُ الحصريح. قالَ اللهُ ﷺ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَيُويدُونَ وَيُويدُونَ وَيَعُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَعْمُ بِبَعْضِ وَيُويدُونَ وَيُويدُونَ وَيُويدُونَ أَن يُقَرِقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَعْمُ بِبَعْضِ وَيُويدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ الكَفِرُونَ حَقًا وَاعْتَدَنا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللهِ وَرُسُلِهِ وَلَهُ يُقَرِقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَتَهِكَ سَوْفَ مُونَا وَيَهِمُ أَوْلَتَهِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكُانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ [النساء: ١٥٠ - ١٥٢].

٣ - يَزعُمُ المفتري أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لما هاجَرَ إلى المدينةِ واشْتَدَّ ساعِدُه، وتَقَوِّى بالأَنْصار، وزادَ عَدَدُ أَتْباعِه، غَيَّرَ أَفكارَه ونظرَته إلى الآخرين، وتَخَلّى عن مسالمةِ الناس، وأعلنَ الحرْبَ عليهم، وأَمَرَ بقَتْلِ كُلِّ مَنْ كانَ غيرَ مُسْلِم، إذا لم يَدْفَع الجزية، وكانَ أمامَهُ أَحَدُ خياراتٍ ثلاثة: الإسلامُ أو الجزيةُ أو القِتال.

وهذا الزعْمُ والافتراءُ يعني أَنَّ محمداً ﷺ يُغَيِّرُ مبادِئَه وأَفكارَه من عنْدِه، ويُؤلِّفُ القرآنَ من عِنْدِه، ويَضَعُ أحكامَ الإِسلام من عنْدِه!.

إِنَّ اللهَ هو الذي أَمَرَ المسلمينَ في مكةَ بكَفِّ أَيْديهم عن قتالِ المشركين، والصَّبْرِ على أَذاهم، وهو سبحانَه الذي فَتَحَ لهم بابَ الفَرَج في المدينة، ونَصَرَ دينَه بالأَنصارِ فيها، وهو الذي أُنزلَ السورَ المدنيَّة وأَمَرَ فيها بقتالِ المعْتَدين، وَوَرَدَ هذا في سورِ البقرةِ وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة ومحمد والصف وغيرها.

٤ ـ يَزعمُ المفْتَري أَنَّ القرآنَ بدعوتِه إلى الأُخُوَّةِ الإسلاميةِ بينَ المسلمين يَدْعو إلى هَدْمِ أَركانِ الأُخُوَّةِ العامّة، وقَطْعِ أَوَاصرِ المحبةِ وحُسْنِ المعاملةِ بينَ الناس.

وهذا افتراءٌ منه على القرآن، فدعوةُ القرآنِ الى تعميقِ وتوثيقِ الأُخوةِ الإِسلامية بين المسلمين لا تَعْني قَطْعَ الأُخُوَّةِ بين الناس، فاللهُ أَمَرَ المُسلِمين أَنْ يُوَثِّقُوا صِلَتَهم بغيرهم، ويُحْسنوا معامَلَتَهم، ويُقدِّموا لهم الخير، واعتبرَ هذا

من البِرِّ والإحسان، يتقرَّبونَ به إلى الله ﷺ؛ قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَنَكُمُ اللَّهُ عَنِ الْبَيْنَ لَمْ يُقَنِلُوكُمْ فِي النِّينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِن دِينِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ المُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: ٨]، وقال تعالى: ﴿يَالَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَهَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَلْقَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾ وَجَعَلْنَكُمْ اللَّهِ أَلْقَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣].

أما تحريمُ إِقامةِ غيرِ المسلمين في بلادِ الحجاز، فلأنَّ الحجازَ والجزيرةَ العربية كلَّها صارَتْ دارَ إِسلام، وقد أُسلمَ أَهْلُها جَميعاً في حياةِ رسولِ اللهِ ﷺ، وبما أنهم مسلمونَ فإِنَّ مَنْ تَرَكَ الإِسلامَ منهم يكونُ مرتداً، والمرتَدُّ يُقْتَلُ إِنْ لم يَعُدْ للإِسلامِ، وغيرُ المسلمين من البلدانِ الأُخرى ليسوا من أَهْلِ الحجاز، فلماذا يُقيمونَ ويستَوْطِنون فِيها؟!.

لو طَرَدَ المسلمونَ أَحَدَ أَهلِ الحجازِ الأَصلِيِّين يمكنُ أَنْ يُلامُوا، لكنَّهم لا يُلامونَ على عَدَمِ السماحِ لابنِ غيرِ المنطقةِ الكافرِ بالإِقامةِ فيها.



#### حول تقبيل الحجر الأسود

زَعَمَ الفادي المفتري أَنَّ شعائرَ الحَجِّ التي يُؤَدِّيها المسلمون، ليستْ من عندِ الله، وإنما هي من أعمالِ الجاهلية، بما في ذلك تقبيلُ الحَجَرِ الأسودِ عند الطَّواف. قالَ: «معلومٌ أَنَّ الحَجَّ إلى الكعبةِ وشعائِرَهُ هي من شعائرِ الجاهلية، بما في ذلك تقبيلُ الحجرِ الأسود! قالَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ للحَجرِ الأسود: أما والله لقد عَلمتُ أنك حَجَرٌ لا تَضُرُّ ولا تَنْفَع، ولولا أني رأيتُ رسولَ اللهِ يقبِّلُك مَا قَبَّلْتُك»!.

وقد سبقَ أَنْ أَثارَ المفتري فريةَ أَخْدِ شعائرِ الحَجِّ من الجاهلية، وسَبَقَ أَنْ رَدَدْنا عليه، وذَكَرْنا أَمْرَ اللهِ بالحَجِّ من أيام إِبراهيمَ ﷺ، وأنَّ الجاهليّين

توارثوه من أيام إبراهيم على الكنّهم أضافوا له كثيراً من ممارساتِهم الجاهلية الباطلة، فأزالَ الله ذلك، وأعادَ لشعائر الحَجِّ صِفَتَها الإِيمانيةَ الخالصة، فعندما يؤدي المسلمونَ مناسِكَ الحَجِّ فإنهم يُنَفِّدُونَ بذلك أَمْرَ اللهِ سبحانه. قالَ تعالى في أمرِ إبراهيم على بالحج: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلِكَ فِي شَيْئاً وَطَهِر بَيْتِيَ لِلطَآبِفِينَ وَالْقَآبِمِينَ وَالرُّكِعِ السُّجُودِ ﴿ وَإِذْ بَوَالِينَ مِن كُلِ فَجَ عَمِيقِ الحج: ٢٦ ـ ٢٧].

أمّا تقبيلُ الحجرِ الأسود فقد تهكّم الفادي السفيهُ عليه بسوءِ أَدَب؛ قال: «ونحنُ نَسْأَلُ: هل في الحجر الأسودِ روحٌ حتى يحسَّ بحرارةِ القُبْلَةِ التي يَطبَعُها المسلمون عليه، أو هل فيه عَقْلٌ يُدركُ تقديرَ المسلمينَ له وإكرامَهم إيّاه؟ ولماذا يُعطي المسلمونَ كرامةً لحَجَر، كان يُؤدّيها عَرَبُ الجاهليةِ لأوثانِهم أو كيفَ أَقْدَمَ محمدٌ على هذا الإكرام الدينيِّ للحَجَر؟ وكيفَ أبقى محمدٌ هذا الحِجَرَ في الكعبةِ، ولم يَعْزِلْه كما عَزَلَ بقيةَ الأصنام؟!»(١).

إِننا نتركُ الأُسلوبَ البذيء الذي صاغ المجرمُ به أَسئلتَه الوقحة، ونُقَرِّرُ أَنَّ العَرَبَ الجاهليين لم يَكونوا يَلْمَسون الحَجَرَ الأَسودَ أَو يُقَبِّلونَه، عندما كانوا يطوفونَ بالكعبة.

وإنَّ لَمْسَ الطائفينَ له وتقبيلَه تَشريعٌ إسلاميّ، وليس عادَةً جاهلِية وهذا لا يَعني إِكرامَ المسلمينَ له لأَنه مجرَّدُ حَجَر، ولكنهم بذلك يُنَفِّذون أَمْرَ الله، وهم بذلك يَغبُدونَ الله، وتقبيلُهم الحَجَرَ الأسودَ كالطوافِ بالكعبة، وهم عابِدونِ للهِ عندما يَطوفون بالكعبة، وعابِدونَ لله عندما يُقبِّلونَ الحَجَرَ الأسود.

وما أَجملَ ما قالَه عمرُ بن الخطابِ وَ الله عَمْلُ الحَجَرَ الأَسودَ أَثناءَ طوافِه: «واللهِ إِنِّي لأَعلمُ أنك حَجَرٌ لا تَضُرُّ ولا تَنفع، ولولا أَنّي رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُقَبِّلُك ما قَبَّلْتُك».

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٤٦ ـ ١٤٧.

إِنَّ هذا الكلامَ الرائعَ لِعُمر أَبلغُ رَدِّ على مزاعمِ المفتري، وهو صَريحٌ في نظرةِ المسلمينَ إِلَى الحجرِ الأسود وهم يُقَبِّلونَه، كما أَنه دَليلٌ على صفاءِ توحيدِ الله في تصوُّرِ المسلمين.



## حول عدم الاستعانة بالكافرين

نهى اللهُ المسلمينَ عن اتِّخاذِ الكافرينَ الأَعداءَ أُولياءَ، وأَشارَ إلى ذلك قولُه تعالى: ﴿وَدُوا لِنَهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَى قُولُهُ تَعَالَمُ اللّهُ اللّهُمُ أَوْلِيَاءَ حَتَى يَهُمُ وَلُهُ تَعَالَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَوْلِيَاءَ حَتَى يَهُمُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا نَتَخُولُوا مِنْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَلَا نَتَخُولُوا مِنْهُمْ وَلِيّنًا وَلَا نَصِيلٌ ﴾ [النساء: ٨٩].

ونَقَلَ الفادي كلامَ البيضاويِّ في تفسيرِ الجملةِ الأَخيرةِ من الآية: ﴿وَلَا نَنْجُدُوا مِنْهُمُ وَلِيَّا وَلَا نَضِيرًا﴾: يَعني جانِبوهم رأْساً، ولا تَقْبَلوا منهم ولايةً ولا نصرةً ولا نصيراً تَنْتَصِرونَ به على عدُوِّكُم.

وعَلَّقَ على ذلك بقولِه: "ونحنُ نسأل: هل يَتفقُ هذا مع تاريخِ المسلمين، الذين اسْتَعانوا بالمسيحيّين في عصورٍ كثيرةٍ؟ إِنَّ الضرورةَ الاجتماعيةَ والعسكرية تُحَتِّمُ التعاونَ مع الغير، فالعزلة السياسيةُ تتعارضُ مع القوانينِ المدنية، وقد لَفَظَها المجتمعُ لعدم صلاحيَّتِها»(١).

دَعا الإِسلامُ المسلمين إلى عدمِ موالاةِ الكافرين، وعدمِ الاستعانةِ بهم، وخاصةً إذا كانوا مُحارِبين، وهذا لَم يُعجب الفادي، ولذلك رَفَضَهُ لأَنَّه يَدْعو إلى العزلةِ السياسيةِ للمسلمينَ، ويَتعارَضُ مع القوانين المدنية.

ويزعمُ الفادي أَنَّ هذه الدعوةَ القرآنيةَ لم يَلتزمْ بها المسلمون أَنفسُهم، بل خَرَجوا عليها في تاريخِهم، واستعانوا بالمسيحيين في عصورِ كثيرة.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٤٧.

ونحنُ لا يُهِمّنا ما فعلَه المسلمون في تاريخِهم، ولا نقرُّهم على مخالفتِهم توجيهات القرآن، ونعترفُ أَنَّ كثيراً منهم لم يلتزموا بالقرآن، في تحديد صلاتهم وارتباطاتِهم بغيرِهم، فمِنهم مَن استعانَ بالنَّصارى المحارِبين، ومنهم مَنْ تحالَفوا مع الأعداء ضدَّ إخوانِهم المسلمين، وقاتَلوا إخوانَهم المسلمين بهم!! وهذه التصرفاتُ كلُّها مخالِفَةٌ للإسلام، نرفضُها وننكرُها، في الوقتِ الذي يعتزُ بها الفادي المفتري؛ لأَنها مظهرٌ من مظاهرِ مخالفةِ المسلمين لدينهم!.

إِنَّ الآيةَ التي اعترض عليها الفادي المفتري تتحدَّثُ عن كُفارٍ أعداءٍ للمسلمين، محاربين لهم، حريصين على رِدَّتِهم عن إسلامِهم، وبسببِ هذه المعاداةِ فإِنَّ الآيةَ تدعو المسلمين إلى الحَذرِ والانتباه، وعدم موالاةِ هؤلاء الأعداءِ، وعدم الاستنصارِ بهم، إذ كيفَ يُوالونَ مَنْ هذه صِفَتُهم وكيفَ يَطلبونَ النصرةَ من الحريصين على إضعافِهم وردَّتِهم؟ ولماذا يعترضُ المفتري على هذه الدعوةِ القرآنية؟!.



## حول انتشار الإسلام في العالم

وقفَ الفادي أَمامَ سورةِ النصر، التي تُبشِّرُ بنصْرِ الإِسلامِ وانتشارِه؛ قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواَجًا ۞ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُمْ كَانَ تَوَّابُكُ [النصر: ١ ـ ٣].

واعترضَ الفادي على السورة، واعتبرَ انتشارَ الإسلامِ ليسَ فَضْلاً من الله، ولا دليلاً على أنه من عندِ الله، ولذلك عَلَقَ على ذلك قائلاً: "ونحنُ نسأل: إذا كانَ من المعلومِ أَنَّ الناسَ بطبيعتِهم مُقلِّدون، وأَنَّ تَأْثُرَ الجماعاتِ والقبائل بعضهم من بعض، قادَ العربَ وغيرَهم للدُّخولِ في الإسلام. . . واعتبرَ المسلمونَ أَنَّ هذا تيسيرٌ من الله لم يَخطرُ على بالِ أَحَد، وأَنَّ هذا شهادةٌ

للإسلام... فماذا يقولُ المسلمون في انتشارِ الدينِ الوثنيّ، وعَدَدُ أَتْباعِه أَضعافُ المتدينين بدينِ محمد، وله من الأديرةِ والمعابد ما لا يُحصى عَدّاً. وكثيرٌ منها غايةٌ في الجَمالِ والغِنى، وهو ممتدٌّ من غربِ الهندِ إلى حدودِ سَيْبِريا، فهل تكونُ الوثنيةُ من عندِ الله؟»(١).

للمفتري تفسيرٌ خَبيثٌ لسرعةِ انتشارِ الإسلام قُبيلَ وَفاةِ رسولِ اللهِ ﷺ يُخالفُ التفسيرَ الصحيحَ، الذي يتفقُ مع المنطقِ والمنهجيةِ! إنه يَعْزو ذلك إلى البُعْدِ القَبَلِيِّ والعَشائري، فالناسُ في العُرْفِ القبليِّ يَتَبِعونَ شيخَ القبيلة، ولا يُعترضونَ عليه، ولهذا قَلَّدَ رجالُ القبائلِ الأقوياءَ منهم، الذين دَخَلوا في الإسلام، وتابَعَ الناسُ شُيوخَ قبائلِهم!!.

ولو كانَ كَلامُه صحيحاً لأَسلمَ الناسُ في الجزيرةِ العربيةِ منذُ السنواتِ الأُولى. . لقد حارَبَتْ قُريشٌ الإِسلامَ عشرينَ سنةً بكلِّ ما أُوتيتْ من قوة، ولم تَدخُلْ في الإسلام إِلا بعدَ هزيمتِها أمامَه.

وإنَّ الله هو الذي جاء بالنصرِ والفتح، وهو الذي شَرَح له صُدورَ الناس، فصاروا يَدخلونَ فيه أَفواجاً، وهو الذي وَعَدَ المسلمينَ بذلك قبلَ تَحَقُّقِه ومجيئِه في أَكثرَ من آية، منها قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمَلُواْ الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلُفَ اللَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمَلُواْ الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلُفَ اللَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمَلُواْ الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلُفَ اللَّذِينَ عَلَيْ اللَّرَضِ كَمَا الستَخْلُفَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِنَنَ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلُفَ اللَّذِينَ مَن اللَّهِمَ وَلَيْمَكِنَنَ عَمَا السَتَخْلُفَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ هُمُ مَنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْعًا ﴾ [النور: ٥٥].

ومنها قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِئَ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلنِّينِ كُلِّهِ. وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِــيدًا﴾ [الفتح: ٢٨].

وقولُ الفادي: إِنَّ الوثنيين أَضعافُ عدِد المسلمين، كَذِبٌ وافتراء، فالمسلمونَ هم الملةُ الثانيةُ في العَدَدِ بعد النصاري!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٤٧ ـ ١٤٨.

وما زالَ الدينُ الإِسلاميّ قَويّاً، رغمَ تصعيد الأعداء حربَهم له، وكُلُّ يوم يدخل فيه أفرادٌ جُدُد في مختلفِ بِقاع العالم، مع أنه لا توجَدُ دولة تحملُه وتُطبقُه بصدقٍ في هذا الزمان، فهو دينٌ زاحفٌ، رغم أنفِ الأعداءِ وكثرةِ المعَوِّقات!.

وقد أُخبرَنا رسولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الإِسلام سينتشرُ في الأَرض كُلِّها، ويدخلُ كلَّ الأَديانِ كلَّ اللهُ على كُلِّ الأَديانِ الباطلة.. ونقول للفادي: حَلِّلْ كما تَشاء، ومُتْ بغَيْظِك!!.



#### حول تقاتل المسلمين

امتَنَّ اللهُ على المسلمينَ بأنه أَلَّفَ بين قلوبهم، وجَعَلهم إِخُواناً مُتحابِّين. قال تعالى: ﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَاذَكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذَ كُنُمُ أَعَدَاء فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم بِنَهَا كُذَرِك يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَيْكُم تَهْتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

ولكنَّ الفادي المفتري اعترض على الآيةِ وكَذَّبَها، وذَكَرَ أَمثلةً ونماذجَ لاختلافِ المسلمين وتقاتُلِهم وتَطاحُنِهم، وقالَ: إِنَّ الحروبَ التي وَقَعَتْ بين المسلمين في صَدْرِ الإِسلامِ أَكثرُ وأعنفُ وأَشَدُّ من الحروبِ التي وقَعَتْ بين العرب الجاهليّن!.

قال: «يَرى المسلمونَ أَنه من فضائلِ الإِسلامِ الدالَّةِ على أَنه من عندِ الله، أَنَّه أَلَّفَ بينَ قُلوبِ العرب، بعدَ أَنْ كانوا قبائلَ تَشُنُّ الحروبَ بعضُها على بعض . . .

ونحنُ نَرُدُّ: إِنَّ هذا القولَ باطل، فالحروبُ والغزواتُ كانت على أَشُدُها بين العربِ أَيامَ محمد. ولما ماتَ قامَ أبو بكر بحروبِ الرِّدَّة، وبعدَ موتِ عُمَرَ أعملَ المسلمون السيفَ بعضُهم برقاب بَعْض، فماتَ عمرُ وعثمانُ مقتولَيْن،

وحَدَثَتُ حَرْبُ الجَمَلِ بين عائشة وعلي، ثم بينَ معاوية وعليِّ وابنِه الحسين... ثم كانت فتنةُ عبد الله بن الزُّبَيْر والحربُ بينه وبينَ الحجّاجِ في خلافةِ عبد الملك بن مروان... هكذا كان حالُ العربِ في صَدْرِ الإِسلام، يقتلُ بعضُهم بعضاً، مُواجهةً وخِدعةً وغَدْراً، فأين التآلفُ وإصلاحُ ذاتِ البينِ الذي أتى به الإسلام؟!»(١).

إِنَّ من المتفقِ عليه أَنَّ العداوة والبغضاء كانتْ شديدة بين العربِ في الجاهلية، وأَنَّ حياتَهم كانت تقومُ على الغزوِ والقَتْل، والسلبِ والنهب، والظلمِ والعدوان، وكانتْ تنشبُ بينهم الحروبُ الطويلةُ لأَتْفَهِ الأسباب. وجَمَعَهم اللهُ بعد ذلك لما أسلموا على القرآن، وامتنَّ اللهُ على المسلمين بذلك، ودعاهم إلى الاعتصام به، وتَذَكَّرِ ما كانوا عليه من العَداوة، وما صاروا إليه من الأُخُوَّةِ والمحبَّة، وشَتّانَ بين ماضيهم الجاهليِّ وحاضرِهم الإيمانيّ!.

ونَعتَرفُ بأَنهُ حَصَلَ للمسلمين تَفَرُّقٌ واختلافٌ بعد وفاةِ رسولِ اللهِ ﷺ، وأدّى هذا إلى تَقاتُلٍ ونزاع، ونَشَبَت المعاركُ بين المسلمين، في البصرةِ وصفّين، واستشهدَ كثيرٌ من خِيارِ المسلمين.

لَكُنَّ هذه الفترةَ كانت غاشيةً غشيت المسلمين، ثم تَلاشَتْ وزالَتْ، وحَلَّ مَحَلَّها اتفاقُهم واجتماعُهم وتَلاقيهم. ثم إِنَّ هذا الاختلاف والتقاتُلَ لم يُؤدِّ إلى خروجهم عن الإِسلام، ومع أَنَّ الأَصْلَ أَنْ لا يكون، لكنَّ وُقوعَه أَمْرٌ حتميٌّ بينَ مختلفِ الناس. كما قال الله ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ اَلنَّاسَ أَمَّةُ وَحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْلِفِينَ فَيُ إِلَّا مَن رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ ﴾ [هود: ١١٨ ـ ١١٩].

ولا يَنزالُ القرآنُ عاملَ اجتماعِ وتعاونِ المسلمين، تَأتلفُ عليه قلوبُهم، ويُخففُ آثارَ الاختلافِ الذي لا بُدَّ أَنْ يقعَ بين البَشَر!



<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٤٨ \_ ١٤٩.





#### هل لتمثال العجل خوار؟

أَخبرَ اللهُ أَنه في غيبةِ موسى عَنِي إسرائيل، فَتَنَهم وأَضَلَهُم السامريُّ الكافر، فأَخذَ حِليَّهُم وزينتَهم، وصَنعَ منها تمثالاً ذَهَبِيّاً، على شَكْلِ عجل، ودَعَاهُم إلى عبادَتِه، على أَنه إلههُم، ومن بابِ فتنتِهم كان لهذا التمثالِ خُوارٌ كُخُوارِ العِجْل. قال تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِ عَ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ كُورُ أَلَة يَرَوْا أَنَهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَكِيلاً اتّخَدُوهُ وَكَانُوا ظَللِمِينَ الْعُوانِ الأعراف: ﴿وَالْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَا وَلَكِنَا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَ فَيْهَا فَكَالِكَ أَلْقَى السَّامِئِ اللهُ فَا أَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ ﴾ [طه: ٨٧ ـ ٨٨].

وقد اعترضَ الفادي على كلام القرآن، واعتبرَه مُتَناقضاً مع حقائق العلم، إِذْ كيفَ يُمكنُ للبشرِ أَنْ يَصْنَعُوا تِمثالاً ناطِقاً متكلِّماً؟ قال: «ونَحْنُ نَسأل: من أَينَ استقى القرآنُ هذا الخَبر، الذي ليس له أساسٌ تاريخي؟ وهل من المعقولِ أَنَّ العجلَ الذهبيَّ يَخورُ كالعجلِ الطبيعيّ؟ وهل يتمنّى السامريُّ المزعومُ ذلك، ويَطلبُه هارونُ من الله، فيوافقُ اللهُ على تَحسينِ الصَّنَمِ فيخورُ، ليُغريَ الناسَ ليَعْبُدوهُ من دونِ الله؟ وهل صارَ السامريُّ وهارونُ واللهُ شركةً واحدةً في صُنع العجل؟!»(١).

يتساءَلُ الفادي بخُبْث: «من أَينَ اسْتَقىٰ القرآنُ هذا الخبرَ؟ الذي ليس له أَساسٌ تاريخي؟» إِنَّهُ بهذا التَّساؤُل يُريدُ أَنْ يُقَرِّرَ بشريةَ القرآن، فلأَنَّه من عند البَشَر فلا بُدَّ أَنْ يكونَ لما يَقولُه مصدَرٌ يأخُذُه منه، فمن أَينَ أَخَذَ القرآنُ فِكرةَ العَجْلِ البشري؟.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٥٣.

ونحنُ نوقنُ أَنَّ القرآنَ كلامُ الله، وكلُّه صادق، لأَنَّه لا أَحَدَ أَصْدَقُ حَديثاً وَقُولاً من الله، ولا يَجوزُ أَنْ نبحثَ عن مصدرٍ بشريِّ لما يذكُرُه القرآن، ويَكفي ذِكْرُ الخبر في القرآنِ دَليلاً على تَصديقه.

ويُكَذِّبُ الفادي المفتري القرآنَ عندما يَزعمُ أَنَّ إِخبارَه عن عجلِ السامريِّ ليس له أساسٌ تاريخي، ونقولُ له: مرجعيَّتُنا هي القرآن؛ لأَنه كلامُ الله، ويَجبُ أَنْ نؤمنَ بكلِّ ما وردَ فيه، وَمَنْ كَذَّبَ شيئًا مما ذُكِرَ فيه، فهو مُكَذِّبٌ لله، كافرٌ به.

وبعدَ ذلك نقولُ للفادي: لقد ذَكرَ كِتَابُكَ المقَدَّسُ الذي تُؤمنُ به قصةَ صنْعِ العجل، لكنَّ الحاخامات الذين أَلَّفوا أَسفارَ العهد القديم كَذَبوا على الله وعلى هارونَ النبيِّ عَلِيُّ ، حيثُ زَعَموا أَنه هو الذي صَنَعَه، ودَعا قومَه إلى عبادتِه!.

وَرَد في سِفْرِ الخُروجِ ما يلي: «ورأى الشعبُ أَنَّ موسى قد تَأَخَّرَ في النزولِ من الجبل، فاجتمعَ الشعبُ على هارون، وقالوا له: قُمْ فاصنعْ لَنا آلهةً تَسيرُ أَمامَنا، فإنَّ موسى ذلك الرجل الذي أَصْعَدَنا من أَرضِ مصر لا نَعلمُ ماذا أَصابَه!!.

فقالَ لهم هارون: انْزعوا حَلَقاتِ الذَّهَبِ التي في آذانِ نسائِكم وبَناتِكم وبَناتِكم وبَناتِكم، وأُتوني بها . . فَنَزَعَ كُلُّ الشَّعْبِ حَلَقاتِ الذَّهَبِ التي في آذانِهم، وأَتوا بها هارون . . . فأَخَذَها وصَبَّها قالباً ، وصَنَعَها عِجْلاً مسبوكاً . . فقالوا: هذه آلهتُكَ يا إسرائيل، التي أصعدَتْكَ من أرضِ مصر، فلما رأى هارونُ ذلك بنى مَذْبحاً أمامَ العجل، ونادى قائلاً: غداً عيدٌ للرّبِ! فَبكَروا في الغَدِ، وأَصْعَدوا مُحَرَّقات، وقرَّبوا ذبائح، وجَلسَ الشعبُ يأكلُ ويشربُ، ثم قامَ بَلْعَد. . .

ولما عادَ موسى ﷺ إلى قومِه غَضْبانَ أَسِفاً، لامَ هارونَ لَوْماً شَديداً على ما فَعَلَه، وقالَ له: ماذا صَنَعَ بك هذا الشعبُ، حتى جَلَبْتَ عليهم خطيئةً

عظِيمة؟ فقالَ هارون: أنتَ عارفٌ أنه شعبٌ شِرّير، قالَ لي: اصنَعْ لنا آلهةً تَسيرُ أَمامَنا، فإنَّ موسى ذلك الرجل الذي أَصعَدَنا من أَرضِ مِصْر، لا نَعْلمُ ماذا أَصابه.. فقلْتُ لَهم: مَنْ له ذَهَبٌ فلينزَعْه.. فأتوني به، فألقيتُه في النّار، فخرجَ هذا العجل...» [سفر الخروج: ١/٣٢ ـ ٢ و: ٢١/٣٢ ـ ٢٤].

الفادي يقول: هل من المعقولِ أَنَّ العجلَ الذهبيَّ يَخورُ كالعجلِ الطبيعي؟ ونقول: نَعَمْ من المعقول، إِذْ ليس في هذا ما يَتناقضُ مع العَقْلِ؛ لأَنه لم يحدُثْ بفعلِ السّامريّ، إِنما حَدَثَ بإرادةِ الله، والسّامريُّ لم يخلقْ عَجْلاً طبيعيّاً حقيقيًا، لأَنَّ الخالقَ هو الله، كلُّ ما فعلَه أَنه صَنعَ من الذهبِ والحِلِيِّ عِجْلاً جَسَداً، وتمثالاً مُجَسَّداً، والله هو الذي جَعَلَ لهذا العجلِ التمثالِ خُواراً، وجَعَلَ له صَوْتاً كصوتِ العِجْل، مُبالغة في ابتلاءِ وامتحانِ بني إسْرائيل، ولقد رَسَبوا في الامتحان، وخَسِروا في الابتلاء، وكانوا كُلَما سَمِعوا خُوارَ العجلِ التمثالِ ازْدادوا إِقْبالاً عليه وفَرَحاً به! ومن المعلومِ أَن الله يَبْتَلي عبادَه بالخيرِ والشَّرِ، كما قالَ تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِهَ لَهُ الْمَوْتُ وَنَبُلُوكُم بِالشَّرِ عبادَه بالخيرِ والشَّرِ، كما قالَ تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِهَ لَهُ ٱلْمَوْتُ وَنَبُلُوكُم بِاللَّيْرِ فِتَنةً وَإِلْيُنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

ثم ما هو الذي يتعارَضُ مع العقلِ في خُوارِ العجلِ الجَسَد؟ أَلا يُمكنُ تَقريبُ ما جرى من خلال تَذَكُّرِ آلاتِ العَرْفِ الموسيقية، حيثُ يُخرجُ العازفُ أَلْحاناً موسيقية من ضربه على بعض الآلاتِ الجامدة، أَو نَفْخِهِ في آلاتٍ أُخرى؟ فإذا كانَ الإِنسانُ يَستطيعُ إِخْراجَ أَلَحانٍ مختلفةٍ من الآلاتِ التي يَتعامَلُ معها، أَيعجِزُ الله سبحانه عن إِخراج صوتِ خُوارِ العجلِ من تمثالِ عجلِ مجسّد؟!.

المشكِلةُ ليستْ في إِخْبارِ القرآنِ عن خُوارِ تِمثالِ العجلَ، إِنما المشكلةُ في ما نَسَبَهُ الأَحبارُ الكُفارُ إِلى النبيِّ هارونَ عَلَى من كفر! فهل يُعقلُ أَنْ يستجيبَ النبيُّ هارونُ عَلَى إلى طلباتِ قومِه الكافرة، ويَصنعَ لهم من حُلِيِّهم عِجْلاً، ويَقولُ لهم: إِنَّ هذا هو إِلْهُكُم، فتَعالوا واعْبُدوه؟.

وقد نَصَّ القرآنُ على أَنَّ هارونَ ﷺ أَنكرَ عليهم عبادتَهم العجلَ؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَمُمُ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُيَنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْمَانُ فَٱلْبَعُونِ

وَأَطِيعُوٓاْ أَمۡرِى ۞ قَالُواْ لَن نَّبُرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ﴾ [طه: ٩٠ ـ ٩١].



#### أسطورة خاتم سليمان

حَمَّلَ الفادي المسلمين أُكذوبة خاتَم سليمانَ عَلَيْ ، التي ذَكرَها بعضُ المَفسِّرينَ ، الذينَ يَذْكرُونَ الإِسرائيلياتِ والخرافاتِ والأساطير، وذلك أثناءَ تفسيرِهم لقولِ الله عَلَى : ﴿ وَلَقَدٌ فَتَنَّا سُلَمْنَ وَالْقَيْنَ عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۞ قَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنَ الْوَهَابُ ﴾ [صَ: ٣٤ ـ ٣٥].

قالَ: (قالَ مفسِّرو المسلمين: إِنَّ سُليمانَ قَتَلَ مَلِكَ صَيْدون، وأَخَذَ ابْنَتَهُ جَرادَةَ لَجَمالِها، فكانَتْ تَبْكي في بيتِ سليمانَ على أبيها. فأوصى سليمانُ الشياطينَ، فعَمِلوا تِمثالاً لأبيها، وضعَتْه أمامَها، وكانتْ تسجدُ له أربعين يوماً... وكان لسليمانَ خاتمٌ يلبسُه، وكان إِذا دَخَلَ للطهارةِ يُعْظِيه لزوجتِه أمينة! فَمَرَّةً دخلَ للطهارة، وظهرَ الشيطانُ لأمينَة في شكْلِ سُليمان، وأَخَذَ الخاتم، وجَلَسَ على سَريرِ الملك، وتَزَوَّجَ بنساءِ سليمان، واستمرَّ في المُلْكِ أربعين يوماً، وسليمانُ مطرودٌ، يستنكرُه كلُّ مَنْ رآه.. وطارَ الشيطان، وسَقَطَ أبعين يوماً، وسليمانُ مطرودٌ، يستنكرُه كلُّ مَنْ رآه.. وطارَ الشيطان، وسَقَطَ منه الخاتمُ في البحر، وصادَ الصَّيّادون سَمَكاً، وأَعْطوا سليمانَ سمكتَيْن أُجْرَةً له، على خدمتِه في حَمْلِ السَّمَك، فَوَجَدَ الخاتمَ في جوفِ السمكة، ولما لبسَه عادَ إليه المُلْك!»..

وعَلَّق الفادي على هذه الأُسطورةِ بقوله: «فما معنى هذا الخاتم السحري، الذي مَنْ يلبسُه من الإِنسِ أَو الجنِّ يَصيرُ مَلِكاً؟ وكيفَ يتزوَّجُ الشيطانُ النِّساءَ وهو من الأرواح؟ ومتى كان سليمانُ الملكُ شَحّاذاً وحَمّالَ سَمَكٍ أَرْبعين يوماً؟!»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٥٣.

إِنَّ هذا الكلامَ مردودٌ مكذوب، لم يَرِدْ في كتابِ الله، ولا في حديثِ رسولِ الله على ولم يقله واحدٌ من الصحابةِ أو التابعين، وهو من الإسرائيلياتِ والخرافاتِ والأساطيرِ الباطلة، التي لا يَجوزُ أَنْ نُفَسِّرَ بها كلامَ الله. وسامَحَ اللهُ الإخباريّينَ والرواةَ من المسلمين، الذين أجازوا لأنفسِهم تفسيرَ كلامِ اللهِ بهذا الهراءِ التافه، حتى يأتيَ إنسانٌ مُغْرِضٌ مثلُ الفادي يجعلُه مَطْعَناً يوجِّهُه إلى كتاب الله عَلى.

ثم إِنَّ هذا الكلامَ الباطِلَ يَطعنُ في نبوةِ سليمانَ عَلَى وعصمتِه وإيمانه، ويُصَوِّرُهُ بصورةِ الذي يَرضى بالشِّرْكِ بالله في بيته، بل يَرضى أَنْ يَصنعَ الأَصنامَ لامرأتِه المشركة، ويَدْعوها لعِبَادَتِها، إِنَّ هذا لا يفعَلُه مسلمٌ عادي، فكيفَ يفعلُه النبيُّ الملكُ القويُّ سليمانُ عَلَيْهِ؟!.

وما هو هذا الخاتم السحريُّ الذي كان يَحكمُ به سليمانُ الإِنسَ والجنّ؟ وكيفَ يرضى اللهُ أَنْ يُسْلَبَ سُليمانُ الملكَ؟ وأَنْ يَحلَّ محلَّه شيطانٌ رجيم؟ وكيفَ يَطَأُ ويُجامعُ هذا الشيطانُ الكافرُ أَزواجَ سليمانَ واحدةً واحدة؟ وكيف؟ وكيف؟ وكيف؟

إِنَّنَا نبرأُ إِلى الله من هذه الأُسطورةِ المكذوبة، ونُبَرِّئُ سليمانَ عَلَيْ منها!.



## لماذا إنكار عذاب القبر؟

يُنكرُ الفادي المفتري عَذابَ القبر، ويَعتبرُه مما لا يتفقُ مع العلم، ومما يَتَناقَضُ مع العلم، ومما يَتَناقَضُ مع العقل، ويُخَطِّئُ الرسولَ ﷺ في حديثِه عنه.

وإِنَّ إِنكارَه عذابَ القبرِ لا يَتفقُ مع موضوعِ كتابِه، الذي خَصَّصَه لانتقادِ القرآن، وهو في هذا الموضوع يَنتقدُ حديثَ رسولِ الله ﷺ!.

ذَكَــرَ قـــولَ اللهِ ﷺ ﴿ فَلَ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمٌّ ثُمَّ ثُمُّ تُرُدُونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْتِثَكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجمعة: ٨].

وذِكْرُه للآية في معرضِ حديثِه عن عذابِ القبرِ دَليلُ جهْلِه، فالآيةُ لا تتحدَّثُ عن عذابِ القبرِ الذي لا بُدَّ أَنْ يُصيبَ الإِنسانَ مهما فَرَّ منه. والآيةُ شبهُ الصريحةِ في عذابِ القبر هي قولُ اللهِ عَلى: ﴿وَحَاقَ بِاللهِ فَرْعَوْنَ سُوّءُ الْعَذَابِ ﴿ الْعَالُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَذَخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ اللهِ أَهَدًابِ ﴾ [غافر: ٤٥ ـ ٤٦].

وذَكرَ الحديثَ الذي رواهُ البخاريُّ عن عائشةَ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ عَائِشَةً وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْ عَجوزان من عجائزِ يهودِ المدينة، فقالتا: إِنَّ أَهلَ القُبورِ يُعَذَّبونَ في قبورِهم، فكذَّبْتُهما، فَخَرَجَتا.. ودَخَلَ النبيُّ ﷺ، فقلْتُ له ما قلْتُ لهما، وإني لم أُصَدِّقُهما في ذلك، فقال: «صَدَقَتا، إِنهم يُعَذَّبون في قُبورِهم عذاباً تسمعُه البهائمُ كلُّها. فما رأيتُه بعدَ ذلك في صلاةٍ إلّا تعوَّذَ من عذابِ القبر».

ثم ذَكَرَ حديثاً آخَرَ في تَعَوُّذِ رسولِ اللهِ ﷺ من العجزِ والكسلِ والجبنِ والبخلِ وعذابِ القبر، وحَديثاً ثالثاً في سؤالِ الملكَيْن لمن يوضَعُ في قبرِه.

وعَلَّقَ على تلك الأحاديثِ الثلاثة قائلاً: «ونحنُ نسأل: إِذَا كَانَ الميتُ يَسمعُ ويتعذَّبُ في القبر، فلماذا لا يَسمعُ عذَابَ أَهلِ القبرِ إِلَّا البهائم؟ وإِذَا كَانَ أَهلُ المقابرِ الذين يَعترفونَ بنبوَّةِ محمدٍ يُعْفَوْنَ من العذَاب، فلماذا كان النبيُّ نفسُه دائماً يتعوَّدُ من عذَابِ القبر؟ لعلَّ خُرافةَ العجوزَيْن (اللتَيْن كذَّبتُهما عائشة) تَعودُ إِلَى أنهما سمعتا عن شخصٍ دُفِنَ بسرعةٍ بعدَ أَنْ ظَنّوه مات، ولما أَفَاقَ في القبرِ استغاث، وليسَ مَنْ يُغيث، فمات، فخرجَتْ إِشاعَةُ أَنَّ أَهلَ القبور يُعَذَّبون!!» (١).

بهذا التفسيرِ الساذج، الذي يدلُّ على الغَباء، يُفَسِّرُ الفادي الجاهلُ عذابَ القبر: شابٌ أُغْمِيَ عليه، فظُنَّ أَنه مات، فدُفِنَ في قبرِه، وهناك استيقظ، فصاحَ وصَرَخَ واسْتَغاث، وماتَ الموتَ الحقيقي.. ولما سمع الناسُ صُراخَه (ولا أدري كيفَ سمعوه) أشاعوا إشاعة عَذابِ القبر!!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٥٤.

وكلامُ الفادي مردود، ونحنُ نؤمنُ بأنَّ عذابَ القبرِ حَقّ، لأنَّ الرسولَ ﷺ أُخبرَ بذلك، وإذا صَحَّ الحديثُ عن رسولِ اللهِ ﷺ وَجَبَ الأَخْذُ به، والإِيمانُ بما وَرَدَ فيه.



## حول ناقة صالح ﷺ

لما بَعَثَ اللهُ صالِحاً عَلَى رسولاً إلى قومِ ثَمودَ آتاهُ الناقةَ آية، وطَلَبَ منهم أَنْ لا يَمَسّوها بسوء، لكنَّهم لم يَستجيبوا له، ولما عَقَروها وَقَعَ بهم العَذاب. قال تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللهَ مَا لَعَذاب. قال تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَنَرُوهُ قَدْ جَآهَنَكُم بَيِنَةٌ مِن رَّبِكُمُ هَدُوهِ نَاقَهُ اللهِ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ فَذَرُوهَا تَأْخُذُكُم عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّةٍ فَيَأْخُذُكُم عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوّةٍ فَيَأْخُذُكُم عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوّةٍ فَيَأْخُذُكُم عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوّةٍ فَيَأْخُذُكُم عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوّةٍ فَيَأْخُذُكُم عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ وَلا تَمَسُّوها فِي اللهُ عَلَيْهِ وَلا تَمُسُوها فَي اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ ال

ولما أراد الفادي أنْ يتعرف على قصة الناقة ذَهَبَ إلى المفسّرين المولَعين بذكْرِ التفاصيلِ المستمدَّةِ من الإسرائيليات، والتي لا دليلَ عليها من الكتابِ والسُّنَّة، وأَخَذَ منهم تلك التفاصيل، ثم رَدَّها وأَنكَرَها، بحجَّةِ مخالفتِها للعلم والعَقْل، وحَمَّلَها للقرآن، وخَطَّأه بسببها، مع أنَّ القرآن لم يَقُلْ بها!.

زَعَمَ هؤلاءِ أَنَّ قومَ ثمودَ طَلَبوا من صالح عَلَيْ آية، فأَخْرَجَ لهم ناقَةً من الصَّخرة، وأَخرجَ من الصخرةِ ابنَها، فآمَنَ به بعضُهم وكَفَرَ به آخرون، وكانت الناقةُ تُخيفُ أَنعامَهم، وتَشربُ ماءَهم، وهم في المقابلِ يَشْرَبون لَبَنَها، فاتَّفَقوا على قَتْلِها واقتسام لَحْمها، ولما قَتَلوها أَخْفَت الأرضُ داخلَها ابنَها، وبعدَ ثلاثةِ أَيام وَقَعَ بهم العذابُ، وأَنْجى اللهُ صالحاً عَلَيْ إلى فلسطين.

وعَلَّقَ الفادي على ذلكَ بقوله: «هل من المعقولِ أَنَّ الصخرةَ تَلِدُ ناقة؟ وأَنَّ الناقةَ تَشربُ كُلَّ البئر، وتُطعمُ كُلَّ المدينة؟ وهل من المعقولِ أَنه عندما تتسبَّبُ الناقةُ في أَذِيَّة المدينة بَطرْدِ الأَنعام شِتاءً وصَيفاً، فيذبَحُها الناس،

فيُهلكُ اللهُ المدينةَ كُلَّها مقابلَ ذَبْح نَاقة؟ وهلْ من المعقولِ أَنْ تَسمعَ الصخرةُ رُغاءَ الفَصيل، فتنشقَّ ويدخلَ فيها، ويَعودَ جُزْءاً من الصخرة كما كان؟ أَليسَ هذا أَشبهَ بحكاياتِ أَلْفِ لَيْلَةٍ ولَيْلَة؟!»(١).

الواجبُ علينا أَنْ نبقى مع حديثِ القرآنِ عن ناقةِ صالح عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

لم يَقُل القرآنُ: إِنَّ الناقةَ خرجَتْ من الصخرة، وأَنَّ ابْنَها خَرَجَ منها بَعْدَها، ولم يَقُل القرآن: إِنَّ الناقةَ كانت تُلاحِقُ وتُطارِدُ أَنعامَ ثَمود، ولم يَقُل القرآنُ: إِنَّ ابْنَها عادَ إِلى الصخرةِ بعدَ ذبْحِ أُمِّه، ولم يُفَصِّل القرآنُ كيفيةَ ذبْحِ الناقة، ولم يَقُل القرآنُ: إِنَّ وجوهَ قومِ ثمودَ اصْفَرَّتْ في اليومِ الأَوَّلِ بعدَ ذَبْحِ الناقة، واحمرَّتْ في اليومِ الثاني، واسْوَدَّتْ في اليومِ الثالث. وبهذا تُصبحُ كلُّ الأَسئلةِ الإِنكاريةِ التي أَثارَها الفادي لاغية، لأَنَّها تُوجَّهُ إلى التفاصيلِ الأُسطورية، ولا تُوجَّهُ إلى القرآن!.

كُلُّ ما قالَه القرآنُ: إِنَّ اللهَ جَعَلَ الناقةَ آيةً لقومِ ثمود، ولا نَعرفُ كيفَ كانَتْ آية، وأَنهم لم يَلْتَزِموا بتحذيرِ صالحٍ لهم من ذَبْحها، وأَنهم عُذِّبوا بعدَ ثَلاثةِ أَيام من ذَبْحِها!!.



## حول إهلاك قوم مدين

أَخبرَ اللهُ عن قصةِ قومِ مَدْيَن مع نبيِّهم شعيبٍ ﷺ، ووردَتْ قصتُهم في أَكثرَ من سورةٍ في القرآن.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٥٤ ـ ١٥٦.

وقد ذَكرَ الفادي خمسَ عشرة آيةً تحدثَتْ عن قصةِ قومِ مَدْيَنَ في سورةِ الشعراء [الشعراء: ١٧٦ ـ ١٩٠]، ثم ذَكرَ كلاماً مَنْسوباً لابنِ عباسٍ في كيفيةِ إهلاكِ قومِ مدين، خُلاصَتُه أَنَّ الله بَعَثَ عليهم حَرَّا شديداً من جَهَنَّم، بحيثُ لم ينفَعْهم ظِلٌّ ولا ماءٌ ولا سِرْداب، فَهَرَبوا إلى البريَّة، فأرسلَ الله لهم سَحابَةً أظلَّتْهم، فوجَدوا لها بَرْداً ونسيماً، ولما تنادَوْا إليها وصاروا تَحْتَها، جَعَلَها الله عليهم ناراً فأحرقتهم!.

وعَلَّقَ الفادي على ذلك بقولِه: "ونحنُ نسأل: لا نَجِدُ في الكتابِ المقَدَّسِ كلمةً عن رجلِ اسْمُه شُعَيب، أُرسلُ إِلى مَدْيَن، ولا أَنَّ مَدْيَن هلكَت بالنّار، وهل من المعقولِ أَنَّ سَحابة تَبْعَثُ نَسيماً عَليلاً وهَواءً طيباً، وهي نارٌ حاميةٌ تَحرقُ المدُنَ فتُفْنيها؟»(١).

إِنّ الفادي المفتري يُكَذّبُ كلامَ القرآنِ عن نبوَّةِ شُعيبِ عَلَيْ، وعن إِهْلاكِ مَدْيَن، لأَنَّ الكتابَ المقدَّسَ الذي يؤمنُ به لم يَذْكُرْ ذلك، ونحنُ نؤمنُ بأنَّ شُعَيباً عَلِيه هو رسولُ اللهِ إلى مَدْيَن، وأنهم لما كَذَّبوه أَهلكهم الله، لأَنَّ اللهَ ذَكَرَ ذلك في القرآن.

والخلافُ بَيْنَنا وبين الفادي في المرجعية، إِنَّ مرجعيَّته هي ما يسمِّيه بالكتابِ المقَدَّس، وهو يؤمنُ بكلِّ ما وَرَدَ فيه، ويُكَذِّبُ كُلَّ ما لَم يَرِدْ فيه، لأَنَّ الله أَخْبَرَنا أَنَّ اليهودَ حَرَّفوا لأَنه عنده كلامُ الله! ونحنُ لا نُؤمنُ بذلك، لأَنَّ الله أَخْبَرَنا أَنَّ اليهودَ حَرَّفوا التوراة، وأَنَّ النصارى حَرَّفوا الإِنجيل، فكثيرٌ مما ذُكِرَ في أسفارِ الكتاب المقدَّس من كلام الأحبارِ والرُّهبان المشكوكِ فيها!.

ومرجعيتُنا نحنُ هي القرآن، لأَنه كلامُ الله، وكلُّ ما وردَ فيه نؤمنُ به ونصَدِّقُه، ولكنَّه يُنكرُ أَنْ يكونَ القرآنُ من عندِ الله، ولذلك يُكَذِّبُ ما وَرَدَ فيه!.

نحنُ نؤمنُ أَنَّ اللهَ بَعَثَ شُعَيْباً ﷺ نبيّاً رسولاً إِلى قومِ مَدْيَن، وأَنَّ معظمَهم كَذَّبوه وكَفَروا به، فعذَّبَهم اللهُ بالرجفةِ والظُّلَّةِ فأهلَكَهم وقَضَى عليهم.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٥٦ \_ ١٥٧.

ولا دليلَ على ما ذكرَهُ الفادي من تَفْصيل عَذابِهِم بالحَرّ، ولم يَصِحَّ هذا الكلامُ إلى ابنِ عباسٍ عَلَى، ولذلك نحنُ لا نقولُ به ونَرُدُه، فلم يَبعثُ لأَهْلِ مَدْيَنَ سَحابةً منعشةً فوقَهم، نسيمُها طَيِّبٌ وظِلُّها لطيف، فلما تجمعوا تَحتَها تَحَوَّلَ ذلك النَّسيمُ إلى لهبٍ وتَحَوَّلَت السحابةُ إلى نارٍ حارقة! لا نقولُ بذلك لأنه لم يُذْكَرُ في القرآنِ الكريم، ولا في حديثِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ.

ثم مَنْ قالَ: إِنَّ اللهَ عَذَّبَ قومَ مَدْيَن بالظُّلَّةِ (السحابةِ الباردة)، فلما تَجَمَّعوا تَحْتَها حَوَّلَها اللهُ إلى نارٍ حارقة؟!.

لقد أُخبرَ اللهُ أنه أَهلكَ قَوْمَ مدينَ بالرَّجفَةِ والصَّيْحةِ والظُّلَّةِ:

قالَ تعالى: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٩١].

والرَّجْفَةُ هي حركةُ الأَرضِ من تحتِهم، حيثُ زُلزلتْ ورَجفتْ وتَحركتْ واضْطربتْ.

وقى ال تسعى السي: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَلَّذِينَ طَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِهِمْ جَيْثِمِينَ﴾ [هود: ٩٤].

والصيحةُ هي الصوتُ العالي المدَوّي، الناتجُ عن زلزالِ أَو انفجارٍ هائل.

وقال تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُم كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الشعراء: ١٨٩].

والظُّلَّةُ هي السَّحابة، وكانت تلك السحابةُ سحابةً بركانيةً حارقة، وليستْ باردةً أَو منعشة.

وقد يَتهمُ بعضُهم القرآنَ بالتناقضِ في حديثهِ عن إهلاكِ قوم مَدْيَن، فسورةُ الشعراءِ تُخبرُ أَنَّ إِهْلاكَهم كانَ بالظُّلَّة، وسورةُ الأعرافِ تُخبرُ أَنَّ إِهلاكَهم كانَ بالرجفة، وسورةُ هودٍ تُخبرُ أَنَّ إِهلاكَهم كان بالصيحةِ! فبماذا كان إهلاكُهم؟ ولماذا تَناقضت السُّورُ الثلاثُ في حديثِها عن إهلاكِهم؟.

وعند تدبُّرِ الآياتِ في السورِ الثلاث، المتحدثةِ عن إِهلاكِهم، فإِننا لا نَجدُ فيها تَعارضاً أَو تَناقضاً، إِنما نَجِدُ فيها تَكامُلاً في الإِخبارِ عن ما جَرى.

لقد كان إهلاكُهم على ثَلاثِ مراحلَ مُتدرِّجةٍ مُتَعاقبة، وتحدثَتْ كُلُّ سورةٍ عن مرحلةٍ منها، ولا بُدَّ من جَمْع المراحل والخطواتِ الثلاث:

المرحلةُ الأُولى: في سورةِ الأعراف. . حيثُ أخبرتْ أنهم أُهْلِكوا بالرَّجْفَة، وهي الزلزلة، حيث زَلْزَلَ اللهُ الأَرضَ من تحتِهم، فَرَجَفَتْ وتحركَتْ واضطربَتْ وانشَقَتْ.

المرحلةُ الثانية: في سورة هود.. حيثُ أَخبرتْ أَنهم أُهلكوا بالصيحة، وهي الصوتُ المدوّي العالي، الذي يَصُمُّ الآذان من شدَّتِهِ وعُلُوِّه، وهذه الصيحةُ ناتجةٌ عن الرجفةِ والزلزلة، فلما انشَقَّتِ الأَرض، حَدَثَ انفجارٌ بركانيٌّ كبيرٌ مُدَوِّ، وسَمعوا صوتَ ذلك الانفجار، فأصيبوا بالفَزَع والهَلَع!!.

المرحلة الثالثة: في سورةِ الشعراء.. حيثُ أُخبرتْ أَنهم أُهلكوا بالظُّلَة، وهي السحابةُ التي أُظَلَّتهم، وهي ليستْ سحابةً عاديةً كباقي السُّحُب، ولكنها سحابةٌ بركانيةٌ ناريةٌ حارقة، وهذه السحابةُ ناتجةٌ عن ذلك الانفجارِ البركانيِّ الضَّخْم، الذي قَضى عليهم.

فالرجفةُ في الأرض، أَحْدَثَتْ صيحةً مُدَوِّيَةً، ونتجَ عنها ظُلَّةٌ ناريةٌ حارقة.

أَين هذا من الأَساطيرِ التي يذكُرُها الفادي، ثم يَنسبُها للقرآنِ، ويُخَطِّئُهُ بسبِها؟!.



## كيف مُسخ اليهود قردة؟

ذَكَرَ القرآنُ قصةَ أصحابِ القريةِ من اليهود، الذين اعْتَدَوْا في السَّبت، وخالَفوا حُكْمَ اللهِ في تحريمِ صيدِ السَّمَكِ يومَ السَّبْت، ولم يَستَمِعوا لنُصْح

إِخْوانِهم، المنْتَزِمينَ بحكمِ الله، فأُوقعَ اللهُ بهم العِقاب، وأُنجى إِخوانَهم المِثْتَرمين الناصحين!.

وكانَ عِقابُهم آيةً من آياتِ الله، حيثُ مَسَخهم اللهُ قردةً خاسِئين؛ قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ آنَجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّورَ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَايِمِ وَلَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا قِرَدَةً بِعَدَايِمِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ فَلَمَا عَتَوْا عَن مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيْدِنَ ﴾ [الأعراف: ١٦٥ ـ ١٦٦].

ونَقَلَ الفادي الجاهلُ من تفسيرِ البيضاويِّ كَلاماً في تفسيرِ مَسْخِهم قردةً، ثم عَلَّقَ على ذلك مُنْكِراً حُصولَه، لأنه يتعارضُ مع العقلِ والعلمِ الحديثِ. قال: «ونحنُ نسأل: هل من المعقولِ أَنْ نُقابِلَ إِنْساناً مُسِخَ قِرْداً أَو خِنزيراً؟ أَلا تُعَلِّمُنا الطبيعةُ أَنَّ كُلَّ شيءٍ يُبْذَرُ بِذْراً كجنْسِه؟ أَليسَ مَنْ يَقولُ: إِنَّ القمحَ صارَ شعيراً، وإِنَّ العِنَبَ صارَ تيناً، كمنْ يَقولُ: إِنَّ الإِنسانَ صارَ قِرداً أَو خِنزيراً؟»(١).

وللرَّدِّ على استغرابِ الفادي وإنكارِه نقول: ذَهَبَ بعضُ المفسِّرين إلى أَنَّ مَسْخَ اليهود قِرَدَة، لم يَكُنْ مسخاً حقيقيًّا، أَيْ لم يَتَحَوَّلوا من بَشَرٍ إلى قُرود، وإنما مُسخَتْ أرواحُهم وقُلوبُهم، بمعنى أنهم تَخَلّوا عن فطرتِهم الإنسانية، ومشاعِرِهم واهتماماتِهم العالية، وصارُوا كالقُرودِ في الاكتفاءِ بالطَّعامِ والشَّراب. وممن قالَ بهذا القولِ المفسِّرُ التابعيُّ مجاهدُ بنُ جَبْر.

ولَسْنا مع الإِمام مجاهدٍ في قولِه بالمسْخ المعنويّ، ونحنُ مع جمهورِ المفسِّرين في أَنَّ المسخَ كانَ مَسْخاً حقيقيّاً، بحيثُ حَوَّلَهم اللهُ من بَشَر آدَميّين إلى قُرود، عقاباً لهم على عُدوانِهم في السبت. والراجحُ أَنُّ هؤلاء القُرودَ لم يُعَمِّروا طويلاً، وإِنما تُوفُّوا بعدَ المسخِ مباشرة، فالقرودُ الموجودةُ هي حيواناتٌ حقيقية، وليستْ يَهوداً مُتحوِّلينَ إلى قرود.

واعتراضُ الفادي على هذا المسخ دَليلُ جَهْلِه وغَبائِه، وتَساؤُلُه في غيرِ مَحَلِّه، والمثالُ الذي ذَكَرَهُ هنا لا يَنطبقُ على المَسخ، لأَنَّ القمحَ لا يَصيرُ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٥٧.

شَعيراً، والعنبَ لا يَصيرُ تيناً، في الوضعِ الطبيعي، لأَنَّ القمحَ قمحٌ، والشَّعيرَ شعيرٌ. . لكن لو أرادَ اللهُ أَنْ يَجعَل القمحَ شعيراً فَعَل، فلا رادَّ لمشيئته.

والإِنسانُ لا يَصيرُ قِرْداً في الوضعِ الطبيعي، لأَنَّ الإِنسانَ إِنْسان، والقِردَ قِرْد، واليهودُ سكانُ تلك القريةِ لم يَكونوا أَصْلاً قُروداً، ولم يَصيروا قُروداً برغبتِهم واختيارِهم وإِرادتِهم.

إِنَّ اللهَ هو الذي مَسَخَهم قُروداً، وحَوَّلَهم من بَشَرٍ إِلَى قُرود، ومَنْ نَظَر إليهم رآهُم قُروداً، وكان هذا المسخُ والتحويلُ خارقةً من الخوارق، وآيةً من آياتِ الله، ولذلك لا يَدْعو الأَمْرُ إِلَى الاستغرابِ والإنكار والاعتراض، ومرجعيَّتُنا هي القرآنُ الكريم، وكلُّ ما وردَ فيه نؤمنُ به، ونصَدِّقُه، وبما أَنَّ اللهَ قالَ لأولئك القومِ: كُونوا قردةً خاسئين، فقد صاروا قردةً خاسئين، لأَنَّ اللهَ يَقول: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُمُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ١٨].



## حول عالم الجن

للفادي المفتري موقفٌ خاصٌّ من الجنّ، فهو يَرفضُ وُجودَ هذا العالَم الخَاصّ، الذي أُخبرَ عنه القرآن، ولذلك هو يُخَطِّئُ القرآنَ في كلامِه عنه. . وقد سَجَّلَ الفادي آياتٍ من سبع سورٍ تتحدَّثَ عن الجن: سورةُ الحجر: ٢٧، وسورةُ هود: ١١٩، وسورةُ الأَحقاف: ٢٩ ـ ٣٠، وسورةُ الذاريات: ٥٦، وسورةُ الجن: ١ ـ ١٧، وسورةُ سبأ: ١٢ ـ ٣١، وسورة النمل: ١٧ و٣٨.

وقالَ بعدَ تلك الآيات: «يُخبرُ القرآنُ بوجودِ خليقةٍ غيرِ الشياطينِ اسْمُها الجنُّ والعَفاريت، مخلوقونَ من نارِ جهنّم، وهم يأكُلونَ ويَشربون، ويتزوَّجون، ويَحيون ويَموتون، ومنهم المسلمونَ الذينَ كانوا يزدَحِمون حول محمدٍ عندَ قراءَتِه القرآن، وأنهم كانوا مُسَخَّرين من سليمانَ لبناءِ الهيكل والقصور والتماثيل وغير ذلك».

وقد أَخطأ الفادي عندما قالَ عن المادَّةِ التي خَلَق اللهُ منها الجنّ، حيثُ قال: «وهم مخلوقونَ من نارِ جَهَنَّمَ»! وكأنه لا نارَ إِلّا نارُ جهنَّم!!.

خَلَقَ اللهُ الجنَّ من نارِ السَّموم، لقوله تعالى: ﴿وَٱلْجَانَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبُلُ مِن نَارِ السَّموم، لقوله تعالى: ﴿وَٱلْجَانَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبُلُ مِن نَارِ السَّمُومِ ﴾ [الحجر: ٢٧]. ولكنَّ هذه النارَ الحارة الحامية نارٌ في الدُّنيا، وليستْ نارَ جَهَنَّمَ!! إِنهما ناران: نارُ الذيا المعروفة. . ونارُ جَهَنَّمَ التي أَعَدَّها اللهُ للكافرين. والنارُ التي خَلَقَ اللهُ منها الجنَّ هي نارُ الدنيا.

وعَلَّقَ على ذلك بأسئلتِه التشكيكيةِ التي أَثارَها: «ونحنُ نسأل: إِن كانت العفاريتُ مخلوقةً من نار، وهي روحانيةٌ تَصْعَدُ وتَنزل، وتخترقُ جميعَ الأَماكن، فكيفَ تتزوَّجُ؟ وكيفَ تموت؟»(١).

إنه يريدُ أَنْ يَقيسَ عالَمَ الجنِّ على عالَمِ الإِنس، فعالَمُ الإِنسِ عالَمٌ مادِّيٌّ مشاهَدٌ محسوس، يأكلُ ويَشرب، ويَتزوجُ ويَعملُ ويَتحرك. لكنَّ عالَمَ الجنِّ عالمٌ آخَرُ خاصٌ، وهو عالمٌ غيبيّ، له مقاييسُه الغيبيةُ الخاصَّة، التي لا تُقاسُ على مقاييسِ عالَم الإِنسِ الماديّ.

وطريقُنا إِلَى معرفةِ عالمِ الجنِّ الغيبيِّ هي النَّصّ، القائمُ على آياتِ القرآن، وما صَحَّ من حديثِ رسولِ الله ﷺ، فما قالَه اللهُ عن عالَمِ الجنِّ يَجبُ قبولُه وأَخْذُهُ والإيمانُ به.

وللإجابة على تساؤلاتِ الفادي الجاهلِ نَقول: خَلَقَ اللهُ الجِنَّ من مارجٍ من نار، وهم ذُكورٌ وإناث، ولذلك يَتَزوَّجون ويَتَناسَلونَ ويَتكاثرون، وهم يَأْكلونَ ويَشربون، ويَصْعَدون ويْنزِلون، ويَعْمَلون، ويَتحركون، ويعيشونَ يَأْكلونَ ويَشربون، ويَصْعَدون الصالحون، ومنهم الكافرون المجرمون، وهم مُكَلَّفونَ مِثْلَنا بكلِّ تكاليفِ الإِسلام، فمنهم مَنْ يُطيعُ ويُنفِّذُ، ومنهم مَنْ يَعصي ويُخالف. . وليس في الإيمانِ بِالجنِّ ما يُخالِفُ العلم، أو يتناقضُ مع العقل! .

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٥٩.



#### حول التداوي بالعسل

أَخبرَ اللهُ أَنَّ في العسل شِفاءً للناس، قال تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ أَنِ الْخَلِ أَنِ الْخَلِ أَنِ الْغَلِ أَنِ اللهُ أَنَّ فِي العسل شِفاءً للناس، قال تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ النَّكَرَتِ فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَغْرُجُ مِنْ بُطُرِنِهَا شَرَابُ مُّغَلِّفُ ٱلْوَنْهُ فِيهِ شِفَآهُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَنْفَكُرُونَ ﴾ [النحل: ٦٨ ـ ٦٩].

واعترضَ الفادي المفتري على الآية، وعلى حديثٍ لرسولِ اللهِ ﷺ بشأُنِ العَسَل.

وارتكبَ المجرمُ أَثَناءَ اعتراضِه جريمةَ التحرِيفِ والافتراء، فلما ذَكرَ حديثَ رسولِ اللهِ ﷺ لم يذكُرُه كامِلاً، وإنما اجتزأ منه ما وَظَّفَهُ ضدَّ القرآن، وحَذَف منه ما لا يَتفقُ مع ذلك، وأوهم القارئ أنه لم يَحذَف منه شيئاً.

قال: «عن قتادةً: أَنَّ رَجُلاً جاءَ إِلى رسولِ اللهِ ﷺ فقال: إِنَّ أَخي يَشتكي بَطْنَه. فقال: اسْقِهِ العسل، فَذَهَبَ ثم رجعَ، فقال: قد سقَيْتُه فما نَفَعَ، فقال: اذْهَبْ واسْقِه عَسَلاً، فقد صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيك».

وعَلَّقَ على الحادثةِ مُكَذِّباً القرآن، ومكَذِّباً رسولَ اللهِ ﷺ فقال: «ونحنُ نسأَل: إذا كانَ المريضُ لم يَنَل الشِّفاء، فكيفَ يُصَدَّقُ اللهُ ويُكَذَّبُ بَطْنُه؟ وهل هذا الرَّدُّ يُبيِّنُ صِدْقَ محمد؟ أَمْ صِدْقَ تَأْثيرِ العَسَل؟»(١).

يُريدُ المفتري أَنْ يُخبِرَنا أَنَّ الرجلَ لم يتمَّ شِفاءُ بَطنِه، رغمَ أَنه شَرِبَ العَسلَ مرتَيْن، وهذا معناهُ أَنَّ العسلَ ليس فيه شفاءٌ للناس كما ذَكر القرآن! ولذلك كان تَعليقُ المفتري على الحديثِ خَبيثاً، فبما أَنَّ المريضَ لم يَنَل الشِّفاء، فكيفَ يُصَدَّقُ اللهُ وتُكذَّبُ بَطْنُ أَخيه؟.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٥٩.

فهل بقيَ بَطْنُ المريضِ بدونِ شِفاء؟ أَمْ شفي بعدَ شُرْبِ العَسَلِ؟ لِنَنْظُر:
روى البخاري ومسلم عن أبي سعيدٍ الخدريِّ ضَفَيْهِ: أَنَّ رَجُلاً أَتى
النبيَّ عَلَيْهِ فقال: أَخي يَشْتَكي بَطْنَه. فقال: «اسْقِه عَسَلاً! ثم أَتاهُ الثانية، فقال:
اسْقِهِ عَسَلاً، ثم أَتاهُ الثالثة، فقال: اسْقِهِ عَسَلاً. ثم أَتاهُ، فقال: قد فَعَلْت!
فقال: صَدَقَ اللهُ وكَذَبَ بَطْنُ أَخيك. اسْقِه عَسَلاً. . فسَقاهُ فَبَرَأً».

أُصيبَ ذلك الرجلُ بمرَضٍ في بطْنهِ، حيثُ أُصيبَ بالإسهال ـ (استطلَقَ بطْنُه) في روايةٍ ثانيةٍ للحديث ـ ومعلومٌ أَنَّ المصابَ بالإسهالِ يُمْنَعُ عنه الشَّرابُ الحُلْو، والعَسَلُ شَرابٌ حلو. فلما ذَكَرَ أَخو الرجلِ الأَمْرَ للنبيِّ ﷺ، طَلَبَ منه أَنْ يَسقيَه عَسَلاً، على اعتبارِ أَنَّ في العسلِ شِفاءً، ولكنَّ إسهالَ الرجلِ ازداد، فأمَرَ النبيُ ﷺ أَنْ يُسقى عَسلاً للمرةِ الثانية، ثم للمرةِ الثالثة، ولكنَّ الإسهالَ لم يتوقَّف بل ازداد. فأمَرَ النبيُ ﷺ أَنْ يُسقىٰ عَسَلاً للمرةِ الرابعة، وقال للرجل: صَدَقَ اللهُ وكَذَبَ بَطْنُ أُخيك! . . فلما أُسقىَ العسلَ للمرةِ الرابعة بَرَأً!! .

وكأنَّ الرسولَ عَلَيْ يُريدُ أَنْ يَقولَ للرجل: لقد أَخبرَ اللهُ أَنَّ في العسلِ شِفَاءً للناس، وهو صادِقٌ في إخبارِه، وبَطْنُ أخيك كاذب، لأنه لم يَشْفَ بعدَ شُرْبِ العسلِ ثَلاثَ مَرَّات، ولا بُدَّ أَنْ يَشفىٰ! ولعلَّ السببَ في أَنَّه لم يَشْفَ إلا في المرةِ الرابعةِ أَنَّ الميكروباتِ المسبِّبةَ للإسهال كانت متمكِّنةً من بَطْنِه، فاحتيجَ إلى جرعاتٍ كثيرةٍ من العسل للقَضَاءِ عليها.

وتُعْجِبُكَ الثقةُ المطلقةُ من الرسولِ ﷺ بالقرآن، بحيثُ أَيْقَنَ يَقيناً جازماً أَنَّ العسل العسلَ لا بُدَّ أَنْ يشفيَ للرجلِ بَطْنَه بإِذْنِ الله، وبما أَنَّ بَطْنَه لم يتجاوَبْ مع العسل فهو كاذب! وقد بَرَأَ الرجلُ بعدَ ذلك، لما قضىٰ العسلُ على المسبِّبِ للإِسْهال.

ونحنُ نَقْتَدي برسولِ الله ﷺ في تصديقِنا المطلَقِ بالقرآن، فنقول: صَدَقَ اللهُ وكَذَبَ الفادي المفتري! ففي العَسَلِ شِفاءٌ للناس.

وبقيَ أَنْ نُشيرَ إِلَى أَنَّ القرآنَ لَم يَقُلْ: إِنَّ العسلَ شَفَاءٌ لَكلِّ الأَمراض، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنه شِفَاءٌ لَبَعْضِ الأَمراض: ﴿ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ﴾، ولو كانَ العسلُ شِفاءً لكُلِّ الأَمراضِ لقال: «هو الشِّفاءُ للناس»!.



#### أين شهود الإسراء والمعراج؟

وَقَفَ الفادي المفتري أمام قولِ اللهِ عَلَى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى آسُرَى بِعَبْدِهِ لَكُ الْمَسْجِدِ ٱلْمَصْحِدِ ٱلْمَصْحِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَكَرُكُنَا حَوْلَهُ ﴾ [الإسراء: ١]، ونقل من تفسير البيضاوي خُلاصة حادثة الإسراء برسولِ الله على من المسجدِ الحرامِ في مكة إلى المسجدِ الأقصى في بيت المقدس، ثم عروجِه إلى السمواتِ العُلى، ثم عودتِه إلى مكة، واستغرابِ المشركين الحادثة، وتصديقِ المؤمنين بها. وعَلَقَ على ذلك بقولِه: «ونحنُ نسأل: مَنْ هم شُهودُ معجزةِ الإسراءِ المحمدية؟ إنَّ من شروطِ المعجزةِ أنْ تكونَ أمامَ شُهود، وأنْ تكونَ ذاتَ المدة، وهذا ما لا يتوفَّرُ للإسراءِ والمعراج، كما أنَّ المسجدَ الأقصى لم يكنْ فرجوداً زمنَ محمد، بل بُنيَ بعدَ موتِه بنحوِ مئةِ سنةِ، فكيفَ صَلّى فيه وَوَصَفَ أبوابَه ونوافذَه؟!» (١).

يُكَذُّبُ المفتري الحادثة، ويُنْكِرُ وُقوعَها، ويُخَطِّئُ القرآنَ في حديثهِ عنها، لأَنَّها تَتَعارَضُ مع العقلِ والعلمِ في زَعْمِه، إِذ كيفَ يَنتقلُ إِنسانٌ قبلَ خمسةَ عشرَ قَرْناً من مكة إلى القُدس، بدونِ وسيلةِ نَقْل، ثم يَصْعَدُ إلى السماء، ثم يَعودُ إلى مكة، في جزءِ من الليل؟.

ونقولُ له: نَعَمْ. الأَمْرُ مُستحيل! أَنْ يَنتقلَ شخصٌ من مكةَ إلى القدس، ثم يَصْعَدَ إلى السماء السابعة، ثم يهبطَ من السماء السابعة إلى القُدس، ثم يعودَ إلى مكة، بدونِ وسيلةِ نَقْل!! ولو زَعَمَ أَحَدٌ أنه فعلَ ذلك بنفسِه لحكَمْنا عليه بالكذب!.

والرسولُ ﷺ لم يَدَّع ذلك، والقرآنُ لم ينسبْ ذلك لرسولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٦٠.

فإذا كانَ الحَدَثُ قد تَمَّ بأَمْرِ الله، القادرِ على كُلِّ شيء، فليس فيه ما يَدْعو إلى الاستغراب أو الاعتراضِ أو التكذيب، لأَنَّ اللهَ فَعّالٌ لما يُريد، ولا يُعجزُه شيءٌ في الأرض ولا في السماء.

أَسندَ القرآنُ الحادثةَ إلى اللهِ سبحانَهُ: ﴿ شُبْحَنَ ٱلَذِى ٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ـ لَيُلاً . . . ﴾ ، فاللهُ هو الذي أَسْرى بعبدِه محمدٍ ﷺ ، ثم عَرَجَ به إلى السماء ، ثم أعادَهُ إلى مكة ، ولا يُسْتَبْعَدُ صدورُ ذلك الحدَثِ عن اللهِ العليِّ العظيم .

وإِنكارُ الفادي المفتري للحَدَث، تكذيبٌ منه للهِ وللرسولِ ﷺ وللقرآن، وهذا كُفْرٌ منه بالله ﷺ أمّا نحنُ فإننا نؤمنُ أَنَّ الحَدَثَ وَقَع، كما أَخْبَرَ اللهُ عنه.

ومن أَدِلَّةِ الفادي على عَدَمِ وُقوعِ حادثةِ الإِسراءِ والمعراج عَدَمُ وُجودِ شُهود، شاهَدوا الرسولَ ﷺ عندَ إِسرائِه ومِعْراجِه، ومن شروطِ المعجزةِ عندَه حتى يُؤْخَذَ بها أَنْ يشاهدها الناسُ ويَشْهَدوا عليها!.

ولا أُدري من أَيْنَ جاءَ المفتري بهذا الشَّرْط! فهناكَ مُعجزاتٌ شاهدَهَا أُناس، وهناك معجزاتٌ لم يُشاهِدُها أَحَد. إِنَّ نُزولَ جبريلَ بالوحي على أَيِّ رسولٍ من رسلِ اللهِ معجزةٌ شخصية، لم يُشاهِدُها أَحَد، ومع ذلك آمَنَ بها المؤمن!.

ويكفي لثبوتِ المعجزةِ عندنا ذِكْرُها في القرآن، أَو فيما صَحَّ من حديثِ رسولِ الله ﷺ. فصحة النقل عندنا هي شرطُ المعجزة، وبما أَنَّ معجزة الإسراءِ والمعرَاجِ مذكورةٌ في القرآنِ والسنة فنُثبتُ وُقوعَها ونَجزمُ بذلك.

وخَطَّأَ المفتري القرآنَ في ذِكرِه المسجدَ الأقصى: ﴿أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيُلَا مِن الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا. . . ﴿ فَكَيْفَ يَجَعُلُهُ مَسْجِداً ولم يكنْ له وجودٌ ليلةَ الإسراء، وكيفَ يكونُ رسولُ عَلَى قد صَلّى فيه، ورأى أبوابه ولم يكنْ مَبْنِيّاً، لأنه بُنِيَ في خلافةِ الوليدِ بنِ عبدِ الملك؟.

وتَخطئتُه دَليلُ جهْلِه فلم يكنْ بِناءُ المسجدِ الأَقصى زمنَ الوليدِ بنِ عبدِ الملك، وإنما كانَ بناؤُه قبلَ الإِسلام بمئاتِ السّنين.

الراجحُ أَنَّ الذي بَنى المسجدَ الأقصى هو إبراهيمُ عَلَيْ ، وقد أُخْبَرَنا رسولُ اللهِ عَلَيْ أَنَّ أُوَّلَ مسجدٍ بُنِيَ هو المسجدُ الحرام، وأَنَّ الثاني هو المسجدُ الأقصى . . روى مسلم عن أبي ذَرِّ الغفاريِّ عَلَيْهُ قال: قلْتُ: يا رسولَ الله! أيُّ المساجِدِ بُنِيَ أُوَّلاً؟ قال: «المسجدُ الحرام». قلت: ثم أيّ؟ قال: «المسجدُ الأقصى». قلت: كم بَيْنَهما؟ قال: «أربعونَ سَنَة!».

وأَوَّلُ مَنْ بنى المسجدَ الحرامَ هو إبراهيمُ وابنُه إسماعيلُ ﷺ. قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ [البقرة: ١٢٧]. فإذا كانَ إبراهيمُ هو باني المسجدِ الحرامِ يكونُ هو الذي بنى المسجدَ الأقصى بعدَ ذلك بأربعينَ سَنَة!.

وقد عَدَت العوادي على المسجدِ الأقصى بعدَ ذلك، وتَأَثَّرَ بالأحداث، فَهُدِمَ، ثم أُعيدَ بِناؤُه، ثم هُدِمَ، ثم أُعيدَ بِناؤُه. . .

ومن الذين أعادوا بناءَه بعد ذلك النبيُّ الملكُ سليمانُ بنُ داود عليهما الصلاة والسلام، حيث جَدَّدَ بناءَ المسجدِ الأَقْصى، ولم يَبْنِ الهيكلَ المزعوم، الذي يزعُمُه اليهود.

فلما أُسريَ برسولِ الله عَلَيْ كان المسجدُ الأقصى مُتَهَدِّماً، ولكنْ كانَتْ بعضُ معالِمه وأطلالِه موجودة، فالأرضُ هي أرضُ المسجد، وبعضُ حجارتِه مُتناثرَةٌ عليها، وبعضُ جدرانِه وأعمدتِه موجودة، وبعضُ أبوابِه موجودة، ولكنَّ البناءَ مُتَهَدِّم. ولما نَزَلَ رسولُ اللهِ عَلَيْ عن «البُرَاقِ» ـ الدابَّةِ التي ركبَها في الإسراء ـ رَبَطَهُ في حلقةِ بابِ المسجدِ الأقصى، حيث كانَ الأنبياءُ يَربطونَ دوابَّهم، وصَلَّى في المسجدِ بالأنبياء، الذين جَمَعَهم اللهُ له.

وعند الفتح الإسلاميّ لبيتِ المقْدِس كانت أَطلالُ المسجدِ قائمة، ولما دَخَلَ عمرُ بن الخطاب ﴿ القدسَ وَقَفَ على أَطلالِ المسجدِ وصارَ يُنَظِّفُه.. ثم بنى الخليفةُ الأمويُّ الوليدُ بنُ عبدِ الملك المسجدَ الأقصى. أَوْ قُلْ: جَدَّد بناءَ المسجدِ الأقصى الذي بَناهُ إِبراهيمُ ﴿ اللَّهِ عَمْ مَن قبل.



#### حول مهمة الهدهد زمن سليمان ﷺ

تَحدثَتْ آياتُ سورةِ النمل عن قصةِ سليمانَ ﷺ، وأخبرتْ أَنه وَرِثَ أَباهُ داودَ عَلَى النبوَّةِ والملك، وأَنَّ الله عَلَّمَهُ منطقَ الإنس والجِنِّ والطير والحَشَرات، وكانَ جنودُه من الإِنس والجِنِّ والطير، فَسارَ بهم يوماً حتى أَتَوْا على وادي النَّمل، وسمعَ سليمانُ عِن نملةً تنصحُ باقي النمل، أَنْ يَدخُلوا مساكنَهم تحتَ الأرض، لئلا يَحطمَهم جنودُ سليمانَ وهم لا يَشْعُرون! ولما سمعَها سليمانُ عَلَي تَبَسَّمَ ضاحِكاً من قولها . . ثم تفقدَ الطيرَ في جيشِه ، فلم يَجد الهدهدَ، فهدَّده بالعذاب إِنْ لم يُبَرِّرْ غيابَه، ولما عادَ الهدهدُ أُخبرَ سليمانَ عَلَيْهُ عن مملكةِ سبأ وملكتِها وعرشِها، وإشراكِ أَهْلها بالله، فأرسلَ سليمانُ معه رسالةً إلى ملكةِ سَبَأ، يطلبُ منها الإِيمانَ بِه، والإِسلامَ معه للهِ ربِّ العالَمين، ولما استشارت الملكةُ قومَها، ووكلوا الأَمْرَ إليها، قَرَّرَتْ أَنْ تُرسلَ هديةً رشوةً لسليمان، ولما وصلتْ إليه ردَّها وهَدَّدَ القومَ بغزوِ بلادهم، وطلبَ من رجالِ حاشِيتِه أَن يُحْضِروا له عرش ملكةِ سبأ، فعرضَ عفريتٌ من الجنِّ أَنْ يأتي بالعرش قبلَ أَنْ يقَومَ سليمانُ من مقامِه، وعَرَضَ الذي عنْدَه علمٌ من الكتاب أَنْ يأتيَ بالعرش قبل أَنْ ترمشَ عينُه، وما هي إِلّا لحظةٌ حتى رأى سليمانُ ﷺ عرش ملكةِ سبأ أَمامَه، فحمدَ اللهَ على ذلك. ولما توجَّهتْ ملكةُ سبأ إلى سليمانَ طلبَ أَنْ يُنكِّروا لها عَرْشَها، ولما رأَتْه سُئِلَتْ: أَهكذا عرشُكِ؟ قالتْ: كأنَّه هو. وأَعَدَّ سليمانُ عَلِيه لها مفاجأةً أُخرى، حيث جعلَ لها بركةَ ماءٍ مغطاةً بالزُّجاج، ولما طُلِبَ منها اجتيازُ البركةِ حَسِبَتْها لجةَ ماء، فكشفَتْ عن ساقَيْها فقيل لها: إِنَّه صَرْحٌ من زجاج!! عند ذلك اعترفَتْ لسليمانَ بالنصر والقوة، وقالَتْ: رَبِّ إِنِّي ظلمْتُ نفسي وأَسْلَمْتُ مع سليمانَ للهِ رب العالمين. وتحدثَتْ عن قصةِ سليمانَ ﷺ مع النملةِ والهدهدِ وملكةِ سبأ آياتُ سورةِ النمل: (١٥ \_ ٤٤). واعترضَ الفادي المفتري على القرآنِ في إخباره عن ذلك، واعتبرَه يَتعارضُ مع العقل. قال: «ونحنُ نسأل: كيفَ يتصوَّرُ عاقلٌ أَنْ تكونَ حاشيةُ سليمانَ الملك من الجنِّ والطُّيور؟ وكيفَ يكونُ الهدهدُ أكثرَ حكمةً وعلماً، ويتحدّى سليمانَ قَائلاً: أحطتُ بما لم تُحِطْ به، وجنْتُكَ من سبأ بنبأ عظيم؟ وكيفَ يهجو الهدهدُ عِبادَةَ الأوثانِ ويمتدحُ الوحدانية؟ وكيفَ يقوم الهدهدُ بدوْرِ المراسلة؟ وكيفَ يتصرفُ الهدهدُ في مملكة سليمان تَصَرُّفاً يفوقُ تَصرُّفَ الملوكِ والوزراءِ والفلاسفة؟»(١).

زَعَمَ الفادي أَنَّ القرآنَ جَعَلَ حاشيةَ سليمانَ عَلَى مكوَّنةً من الجنِّ والطيور، واعتبرَ هذا كلاماً لا يُصَدِّقُه عاقل! وهو بهذا يُكذِّبُ قولَ الله عَلى: ﴿وَكُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّلْيِرِ فَهُمْ يُوزِّعُونَ﴾ [النمل: ١٧].

ولم يَجعل القرآنُ حاشيةَ سليمانَ من الجِنِّ والطيورِ فقط، والكلامُ في الآيةِ عن جَيْشِ سليمان، حيثُ كانَ مُكَوَّناً من «الجِنِّ والإِنْسِ والطير». ولا غَرابَةَ في هذا، فاللهُ أَخْضَعَ له الجنِّ، وجَعَلَهم يُنَفِّذُونَ أَمْرَه، واللهُ عَلَّمَه لُغَةَ الجنِّ والطيرِ! فالأمْرُ أَمْرُ الله، وليس على اللهِ شيءٌ غريب، فهو الفعّالُ لما يريد، سبحانه.

وهذا الهدهدُ المؤمنُ باللهِ جَعَلَ اللهُ عندَه بعضَ العلم والحكمة، وبعضَ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٦١ ـ ١٦٢.

الجهدِ والاهتمام، وبعضَ الفهمِ والإِدراك، وبعضَ الحرصِ في الدعوةِ إلى الله، وكانَ هذا معجزةً من اللهِ، جعلَها في هذا الطائر، ومَيَّزَهُ بهذا عن باقي «الهَداهِدِ» الطيورِ، ليقومَ بهذه المهمةِ الخاصَّةِ، ويَكتشفَ مملكةَ سبأ، لتدخُلَ بعد ذلك في الإِسلام! لقد أَرادَ اللهُ الحكيمُ أَنْ يَعرفَ سليمانُ عَيْ مملكةَ سبأ عن طريقِ ذلك الهدهد، وليس عن طريقِ الوحي المباشر. . . وأخبرنا اللهُ عن مهمةِ الهدهدِ ودوْرِه في الدعوةِ إلى الله، ليكونَ هذا عبرةً لنا، وليوجِدَ عندنا نوعاً من الباعثِ على الدعوة، والاقتداءِ بذلك الهدهدِ الداعية! .

وقالَ المفتري الجاهل: «كيفَ يَتَحدّى الهدهدُ سليمانَ قائلاً: أَحطتُ بما لم تُحِطْ به..»؟ ولا أَدري كيفَ فهمَ الفادي تَحدّي الهدهدِ لسليمانَ عَلَيْه، عندما أَخبرَهُ عن مملكةِ سبأ، وهو المهدّدُ بالتعذيبِ لغيابِه؟ قال تعالى: ﴿وَتَفَقّدَ الطّيْرَ فَقَالَ مَالِى لاَ أَرَى الهُدَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَكَآبِينَ ﴿ لَا الْكَبْرَ فَقَالَ مَالِى لاَ أَرَى الهُدَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَكَآبِينَ ﴿ لَا اللّهُ لَهُدُهُدُ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَكَآبِينَ ﴿ لَا أَرَى اللهُدَهُدُ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَكَآبِينَ ﴿ لَا أَرَى اللهُدَهُدُ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَكَآبِينَ ﴿ لَا اللّهُ لَلْمُ لَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّ

إِنَّه يُخاطِبُ سليمانَ عَنِي بافتخارٍ واعتزاز، وليسَ بتَحَدِّ وتَكَبُّر، ويُخبرُهُ أَنَّ الله عَلَّمَه عِلْماً لم يُعَلِّمه سليمانَ عَنِي : ﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ، ولم يُنكرُ سليمانُ عَنِي عليه قولَه، ولم يُعاقِبْه عليه، وهو القائِدُ الحازم، لأنه فهمَ الإِشارة من الهدهد، فعليه أَنْ «يَتَواضَعَ» بينَ يديه، وهو النبي المعَلِّم عَنِي ويعترف بقصورِ عِلْمِه، فالله أَعطى الهدهدَ عِلْماً لم يُعْظِه منه وهو النبي!!.

ويَستغربُ الفادي من ذَمِّ الهدهدِ لشركِ ملكةِ سبأ وقومِها بالله، وعبادتِهم

للشمسِ من دونِ الله، فلم يَستوعبْ عَقْلُه «الصغيرُ» فهمَ طائرٍ للإِيمانِ والشرك، ودعوتِه إلى وحدانيةِ اللهِ والسجودِ له وحْدَه! ولقد قُلْنا: إِنه هدهد خاصٌ، عَلَّمَهُ اللهُ وفَهَّمَه بتعليم وتفهيم خاص، وأُخْبَرَنا عن بيانِه الدعويِّ في قولِه تعالى: ﴿إِنّ وَجَدتُ اَمْرَأَةُ نَلْكُهُمْ وَلُوبِيَتْ مِن كُلِ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ وَاللّهُ لَا يَسْجُدُوا لِللّهِ اللّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَعْتَدُونَ ﴿ وَاللّهُ لَا يَعْفُونَ وَاللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

ونقول: لقد كانَ هذا الهدهدُ المؤمنُ أَكثرَ عِلْماً من الفادي المفتري، وأَعمقَ إِيماناً وتُوحيداً لله منه، فهذا الفادي المتعالمُ المتفلسفُ لا يَتبعُ الحَقَّ الموجودَ في الإِسلام، ويُصِرُّ على الإِيمانِ بالأَقانيم الثلاثة: الآبِ والابن والروح القُدُس، ويجعلُ المسيحَ عَلِي ابْناً لله، وها هو الهدهدُ يَدْعو إلى توحيد الله بهذا المنطقِ الدعويِّ الرائع، وهذا الحماسِ الإيمانيِّ المؤتِّر!! ويتساءل الفادي الجاهلُ بإِنكار: «كيفَ يَقومُ الهدهدُ بدوْرِ المراسَلَة؟!». وقد سبقَ أَنْ قُلْنا: إِنه هدهدٌ خاصٌّ، عَلَّمَه اللهُ ومَيَّزَهُ عن باقي الطيور، ومَكَّنَهُ من أَنْ يَقومَ بمهمتِه الدعويةِ في مملكةِ سبأ، فَحَمَلَ الرسالةَ الخاصة، وقَطَعَ المسافَةَ الطويلة، وألقى الرسالةَ إلى ملكةِ سَبَأ، وتوقَّفَ عندَ قَصْرِها يُراقبُ ويَرصد، ويَرى ماذا سيكون رَدُّ فعْلِها هي وقومُها! إِنه ليسَ مُجرَّدَ طائر، ولكنَّه هدهدٌ خاص، جعلَ الله فيه فهماً وإدراكاً خاصّاً!! وقد أُخبرَ الله عن مهمةِ الهدهد، والكتابِ الذي حَمَلَه. قال تعالى: ﴿قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ اللَّهُ ٱذْهَب بِّكِتَنْبِي هَمَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّأ إِنِّهَ ٱلْقِيَ إِلَىٰ كِنَبُ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّا نَعْلُواْ عَلَىٰٓ وَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ۞ قَالَتْ يَثَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِى أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ۞ قَالُوا خَمْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُوْلُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ اِلِبَكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۞ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَـٰكُواْ فَتَرْكِةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَاۤ أَذِلَّةً ۚ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنِّي وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ﴾ [النمل: ٢٧ ـ ٣٥].

ولا تَدُلُّ مهمةُ الهدهدِ الدعويةُ على أَنَّه أَعلى منزلةً من كُلِّ الوزراءِ عند سليمان عَلِيَّهُ، وكان الفادي غبياً في تَساؤُلِه: «وكيفَ يتصرَّفُ الهدهدُ في مملكةِ سليمانَ تَصَرُّفاً يَفوقُ تَصَرُّفَ الملوكِ والوزراءِ والفلاسفة؟!».

فمن غيرِ المعقولِ أَنْ يُعَيِّنَ سليمانُ عَلَى الهدهدَ الطائرَ وَزيراً عنْدَه، مَسؤولاً عن الوزراءِ البَشَر. . كلُّ ما في الأَمْرِ أَنَّ هذا الهدهدَ قامَ بمهمة دعويَّة، أَعانَهُ اللهُ على القيامِ بها، ووقَقَهُ إليها، ونتجَ عنها دخولُ ملكةِ سبأ وشعْبِها في الإسلام، ومتابعةِ النبيِّ الملكِ سليمانَ عَلَى الإسلام، ومتابعةِ النبيِّ الملكِ سليمانَ عَلَى ال

# {\\\\}

## ما هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان؟

تحتَ عنوان: «دابَّةٌ بينَ الأَنبياء» اعترضَ الفادي على حديثِ القرآنِ عن الدابَّةِ التي تَخرِجُ في آخِرِ الزمان، وذلك في قولِه تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَذَّرَجْنَا لَمُمُّ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِكَايَتِنَا لَا يُوقِئُونَ﴾ [النمل: ٨٢].

وقد نقلَ الفادي من تفسير البيضاويِّ كَلاماً عن الدابةِ، يَذكرُ فيه كيفيةً ومَكانَ خروجِها، ويُقدِّمُ لها بعضَ الأَعمالِ عند خُروجِها، وبعضُ ذلك الكلام مَسْنَدٌ إلى رسولِ الله ﷺ.

ثم عَلَّقَ على ذلك بقوله: «وَنحنُ نسأل: هل من المعقولِ أَنْ نتصوَّرَ دابَّةً لها أَربعُ قوائمَ مثلُ الحيوان، وريشٌ وزغبٌ وجناحان مثلُ الطيور، وتتكلمُ مثلَ الإنسان، وتعظُ مثلَ الأنبياء، بسلطانِ موسى، وحكمةِ سليمان، وأنها تحتفظُ بعصا موسى وخاتم سليمان؟!»(١).

المشكلةُ عنْد الفادي المفتري هي جَهْلُه وغَباؤه، وعدمُ اعترافِه بذلك، وادِّعاؤُه العلمَ والمعرفة، وتعالمُ الجاهلِ جريمةٌ مزدوجة، جَمَعَ فيها بينَ الجهل والتَّعالُم!

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٦٢.

لم يقف الجاهلُ عند حديثِ القرآنِ عن الدَّابّة، وذهبَ إلى بعضِ الكتبِ التي لا تتحرَّى الصحيحَ فيما تَذْكُر، وتَجمعُ كُلَّ ما وصلَ إليها من أُخبارٍ وروايات، ولو لم تصحّ، وأَخَذَ منها تلكَ الخرافاتِ التي نرفضُها نحنُ أيضاً، وحَمَّلَها للقرآنِ، وأَدانَه وخَطَّأَه بسببها!.

لم يصحّ حديثٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ حولَ الدّابّةِ وخُروجِها وصِفاتِها وأَعمالِها، ونتوقَّفُ في الرواياتِ غيرِ الصحيحة التي تتحدَّثُ عنها، والتي ذَكَرَها بعضُ المفسِّرين سامَحهم الله، ولا نَعتمدُها لعدم ثُبوتِها.

وهذا معناهُ أَنْ نبقى مع القرآنِ في إِشارتِه لها، ولا نَزيدُ عليه شيئاً آخر. ونقولُ للفادي الجاهل: ليس في كلامِ القرآنِ عِن الدَّابّة ما يَتَعارَضُ مع العقلِ والعلم، لأَنَّ اللهَ هو الذي سيخلقُ هذه الدابة في آخرِ الزمان، قُبيلَ قيامِ الساعة، وسيجعلُ لها مهمَّةً خاصَّة، وبما أَنَّ الأَمْرَ أَمْرُه، والفعلَ فعله سبحانَه، فلا غرابة فيه، ولا اعتراضَ عليه.

يُخبرُ اللهُ أَنه: ﴿وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾: أي اقتربَ وقْتُ تحقُّقِ ما أُخبرَ اللهُ عنه، وَوَعَدَ الناسَ به، وهو قربُ انتهاءِ الحياةِ الدُّنيا، وقيام الساعة.

﴿ أَخْرَجْنَا لَهُمُ دَاَبَةً مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾: الله هو الذي سيُخرجُ للناسِ تلك الدابة، وهو الفَعّالُ لما يُريدُ سبحانَه، ولا يُعجزُهُ أَيُّ شيءٍ في الأرضِ ولا في السماء.

ولقد أَبهمَ القرآنُ صفاتِ الدابَّة، فلم يذكُرْ عنها شيئاً، واكتفى بذكْرِ كلمةِ «دابّة» نَكِرَة، وتَنكيرُها لإِبهامِها، وهذا التنكيرُ دعوةٌ لنا لعدمِ الخوضِ في الدابة، وعدمِ محاولةِ معرفةِ ذلك. لعدمِ وجودِ دليلٍ عليه، ولعدمِ تَحَقُّقِ الفائدةِ منه.

وهذه الدابَّةُ سيُخرَجُها اللهُ من الأَرض، بدونِ تَحديدِ مَكانِ خُروجها أَو كيفيةِ خروجِها.

وهذه الدابةُ ستكلمُ الناسَ الأَحياءَ وَقْتَ خُروجِها: ﴿ ثُكَلِّمُهُمْ ﴾، واكتفى

القرآنُ بذكْرِ أَنَّ الدابةَ ستكلمُ الناس، ونَبقى عندَ حديثِ القرآنِ عن كلامِها، ولا نُجاوزُهُ إِلى غيره، فهي ستكلمهم والسّلام! ولا نَعرفُ كيفَ تُكلمُهم، ولا بأيِّ جزءٍ من جِسْمِها ستكلّمُهم، ولا كيفَ سيسمَعون كلامَها، فعِلْمُ ذلك كلّه عندَ اللهِ وحدَه!.

واللهُ الذي خَلَقَ الدابَّة، وأخرجَها من الأرضِ، هو الذي جَعَلَها تتكلَّم، وبما أَنَّ الدابَّة لا تتكلمُ بقدرتِها الذاتية، وإِنما بأَمْرِ اللهِ، فلا غرابةَ في ذلك.

واللطيفُ أَنَّ القرآنَ الذي أبهمَ الكلامَ عن صفاتِ وأعمالِ الدابة، أخبرَ عن ما سَتُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ به، وما ستَقولُه لهم: ﴿ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا عن ما سَتُكِلِّمُهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ النَّاسَ يَكُفُرون بآياتِ الله، ويُنكرونَ ما أخبرتْ عنه تلكَ الآيات، ومن ذلك بَعْثُ الناسِ بعدَ الموت، وإخبارُ الدابة بذلك قُبيلَ تيامِ الساعة من بابِ ذَمِّ الكفارِ الموجودين عند خروجها، لأنهم ذاهبون إلى الموت، ثم البعثِ بعده!.

وبهذا نَعرفُ غَباءَ الفادي الجاهلِ في أَسئلتِه التي اعترضَ بها على القرآنِ، في إخباره عن الدابة، ونعرفُ سفاهَتَه في عنوانِه: «دابَّةٌ بين الأنبياء»، فمنْ قالَ: إِنَّ تلك الدابةَ ستكونُ بين الأنبياء؟ ومَن الذي جمَع بين الدابةِ الحيوان وبينَ الأنبياءِ الذين هم أفضلُ الناسِ عندَ الله؟!.



#### حول موت سليمان ﷺ

اعترضَ الفادي المفتري على حديثِ القرآنِ عن موتِ سليمانَ ﷺ، وجَعَلَ عنوانَ اعتراضِه: «مَيِّتٌ يتوَكَّأُ على عَصا مدةَ سَنَة»!.

قالَ اللهُ عن وفاةِ سليمانَ ﷺ: ﴿فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَمَمُ عَلَى مَوْتِهِ ا إِلَّا دَآبَتُهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُولُ مِنسَأَتَّهُ فَلَمَّا خَرَ تَبَيَّنَتِ ٱلِجِنُّ أَن لَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِشُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ﴾ [سبأ: ١٤]. أَخبرَ اللهُ أَنه لَمَا قَضَىٰ على سليمانَ عَلَى الموتَ وَحانَ أَجَلُه، تَوفّاهُ اللهُ وقبضَ روحَه، ولم يَعْلم الجنُّ بوفاتِه إِلّا بعدَ أَنْ أَكلتْ دابَّةُ الأَرضِ مِنْسَأَتَه، وهي عصاهُ التي كان يستعملُها، فبعدَما أَكلتْ دابَّةُ الأَرض عَصاه، خَرَّ سليمانُ عَلَى الأَرض، وسَقَطَ جثةً هامدة، ففوجئ الجِنُّ بذلك وثبتَ لهم أَنهم لا يعلمونَ الغيب، فلو كانوا يَعلمونَ الغيبَ لعَرَفوا بموتِه.

وذهبَ الفادي إلى تفسيرِ البيضاوي ليأخذَ منه تفسيرَ الآية، وأَخَذَ منه كلاماً لم يَثبت، وقَدَّمَ تفصيلاتٍ لموتِ سليمانَ عَلِيها ليس عليها دليلٌ صحيح.

تقولُ تلك الروايات: «بَدَأُ داودُ عَلَى بناءَ الهيكلِ في بيتِ المقْدِس، لكنّه ماتَ قبلَ إِتمامِ البِناء، فتولَّى ابنهُ سليمانُ عَلَى إِتمامِ البناء، واستخدم الجنَّ في البناء، وكانَ شَديداً عليهم، ودَنا أَجلُه، وخشيَ إِنْ ماتَ قبلَ إِكمالِ البناء، أَنْ يتوقّفوا عن العمل، فأمرهم أَنْ يَبْنوا له بَيتاً من زُجاج، ليسَ له باب، ودَخَلَ سليمانُ البيتَ الزجاجي، وقامَ يُصَلّي وهو مُتّكِئٌ على عصاه، وهم يعمَلونَ في البناء.. ومات وهو متكئٌ على عصاه، وهم يرونَه يَنظرُ إليهم. وبقيَ مُتّكئاً على العصا حتى أَكلَتْها الأَرضَةُ، عند ذلك سَقَطت العصا، فخرَّ على الأَرض، ولما حَسَبَ الجنُّ الزمنَ وَجدوه قد مات قبلَ سنة، فتعَجَّبوا!».

وعَلَّقَ الفَادي على هذه الأُسطورةِ بقوله: "ونحنُ نسأل: كيفَ يَموتُ سليمانُ الملك، ويَستمرُّ سَنَةً دونَ أَنْ يَعلمَ به أَحَد؟ أَينَ نساؤُه؟ وأينَ أولادُه؟ وأينَ حاشيتُه؟ وأينَ شعبُه؟ ألا يوجَدُ واحدٌ من هؤلاء يَسأَلُ عنه؟ وهل يتصوَّرونَه قائماً يُصَلِّي على عَصاهُ سَنَةً كاملةً، بدونِ نومٍ ولا أكلٍ ولا شربٍ ولا اسْتِحْمام؟ وكيفَ لما ماتَ على عَصالم يَسْقُط؟ ألم يتحلَّلْ جسدُه ويُصِبْهُ النَّتنُ والتَّعفنُ؟ ولما أكلت الأرضَةُ جُزْءاً من العصا ألَمْ يختل توازُنُه ويَسْقُط؟ أليس تآكلُ العَصا في يوم يكفي لسقوطِ الميتِ، كتآكُلِها إلى آخِرِها لمدةِ سَنة؟ أليس تآكلُ العَصا في يوم يكفي لسقوطِ الميتِ، كتآكُلِها إلى آخِرِها لمدةِ سَنة؟ وإذا كان سليمانُ قد بنى على نفسِه صَرْحاً من قواريرَ لِيُعَمِّي عينَ الإنسِ والجنِّ عن موتِه، فلماذا لم يَعلمُ مُقدَّماً الدور الذي ستَلْعبُه الأرضَة؟»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٦٣٠.

الأَسئلةُ التي يُثيرُها الفادي هنا وجيهةٌ ومَعْقُولة، نحنُ معه في إِثارتِها، ولكنَّها لا تُوجَّهُ إلى القرآنِ في حديثِه عن موتِ سليمانَ عَلِيَّه، وإِنما تُوجَّهُ إلى تلك الأَسطورةِ، التي صَوَّرَتْ موتَ سليمانَ عَلِيَه بهذه الصورةِ غير المعقولة، والتي يرفضُها كُلُّ عاقل.

إِنَّ هذه الأسطورة التي أَخَذَها الفادي من تفسيرِ البيضاوي، والتي أُخذَها البيضاويُ من بعضِ التفاسيرِ السابقة، التي لا تَتَحَرَّى الصحة فيما تُورده، هذه الأسطورةُ مرفوضةٌ عندنا لأنها لم تَصِح عن رسولِ الله على ولا عن أصحابِه الكرام. وقد سبق أَنْ قَرَّرْنا أَن قَصصَ السابقين لا تُؤْخَذُ تفاصيلُها إلّا من آياتِ القرآنِ الصريحة، وأحاديثِ رسولِ اللهِ على الصحيحة.

والمشكلةُ عندَ الفادي المفتري هي جهْلُه، فهو يَعتمدُ كَلاماً غيرَ مقبولٍ عندَ العلماء والمحققين، ثم يُحَمِّلُ القرآنَ تِبعتَه، ويُخَطِّئُ القرآنَ بسببِه، مع أَنَّ القرآنَ لم يَقُلْه، وبذلك تتهاوى أَسئلةُ الفادي الجاهل.

إِنَّ القرآنَ لا يتحمَّلُ إِلَّا ما يذكُرُه هو في آياتِه، وما يَذكُرُه لا خَطَأَ فيه ولا اعتراضَ عليه، أَمَّا الفهمُ البشريُّ لآياتِه الذي صَدَرَ عن المفَسِّرين فلا يتحمَّلُه القرآن، لأَنَّ هذا الفهمَ البشريَّ قد يكونُ خاطئاً!.

لا بُدَّ أَنْ نفهمَ الآية التي تحدَّثَتْ عن موتِ سليمانَ عَلَى فَهْماً صحيحاً، لا سيما أَنه لا يوجَدُ عندنا حديثٌ صحيحٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ، يُضيفُ جَدِيداً إلى ما ذَكَرَتُه الآية.

أَرادَ اللهُ أَنْ يَجعلَ موتَ سليمانَ ﴿ آيةً وعبرةً للإنسِ والجِنّ، ودَليلاً على عدمِ عِلْمِهم بالغيب، لأَنَّ عِلْمَ الغيبِ خاصٌّ باللهِ سبحانه. . فقد كانَ سليمانُ ﴿ يَحكمُ الإِنْسَ والجِنَّ والطير، وكانَ يُسَخِّرُ الجِنَّ في الأعمالِ الكبيرة، وكان مَلِكاً حازماً يَهابُهُ الذين يَعملونَ عنده من الإِنْس والجِنّ.

ولما حانَ أَجَلُ سليمانَ عَلَيه، كان الجنُّ يَعملونَ بينَ يَدَيْه، وكانَ هو واقفاً أَمامَهم، مُتَّكِئاً على عصاه، يُراقِبُهم ويَضبطُهم، وهم يَنْشَطونَ في العمل، ولا يَرْفَعونَ رؤوسهم ناظِرينَ إليه هيبةً له.

وشاءَ اللهُ الحكيمُ أَنْ يَقبضَ روحَ سليمانَ عَلَى وهو متكئ على عَصاه... وبقيَ متكئاً على عَصاه بعد خروج روحه، والجنُّ منهمكون في العَمَل، لا يعلمونَ بموتِه.. وَوَجَّهَ اللهُ دودةَ الأَرض «الأَرضة» إلى عصاهُ فأكلتها ونَخَرَتُها، وكُسِرت العصا وسَقَطَتْ، وخَرَّ سليمانُ عَلَى جُثَّةً هامِدة.. وفوجئ الجنُّ بذلك، وعَرفوا قُصورَ علمِهم، فهم لا يَعلمونَ الشهادة، فَضْلاً عَنْ أَنْ يَعْلَموا الغيب، فها هو سليمانُ ماتَ أمامَهم وهم لا يَعلمونَ بموتِه!!.

والفترةُ الزمنيةُ بين موتِه وسقوطِه لم تكنْ سَنَواتٍ ولا سَنَة، ولم تكنْ شُهوراً أَو أَياماً، إِنما كانَتْ فترةً قصيرةً، ونحن لا نحاولُ تحديدَ تلكَ الفترة، لأننا لا نجدُ دَليلاً على ذلك، فَنكِلُ العلمَ بها إلى الله سبحانه وتعالى!!.

# {19.}

# رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل

اعترضَ الفادي المفتري على إِخبارِ القرآنِ عن رَفْعِ جَبَلِ الطّورِ فوقَ بني إِسرائيل، وجعلَ عنوانٌ للتهكمِ والاستهزاء.

والآيةُ التي اعترضَ عليها، واعْتَبَرَها متناقضةً مع العلم والعقل، هي قسولُ اللهِ ﷺ وَظَنْوًا أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُوا مَآ عَلَى اللهِ ﷺ عَدُوا مَآ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وبعدَما نَقَلَ المفتري بعضَ ما ذكرَه البيضاويُّ في تفسيرِ الآية، استبعدَ ما ذكرَتْه فقالَ: «ونحنُ نسأل: هَلْ من المعقول أَنْ يَخْلَعَ اللهُ جَبَلاً من الأرض، يَعْلو في الفضاء، ويَظَلُّ مُعَلَّقاً على لا شيء، ليُخيفَ الناس، ويُرغمَهم ليَقْبَلوا شريعتَه؟ وهل يوافِقُ هذا علميّاً ناموسَ الجاذبية؟ وأَدبِيّاً ناموسَ المحبةِ الإلهية؟»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٦٤.

لم يَستوعِبْ عَقْلُ الفادي الصغيرُ أَنْ يخلعَ اللهُ جَبَلاً من الأَرض، وأَنْ يخلعَ اللهُ جَبَلاً من الأَرض، وأَنْ يوقفَه فوقَ مجموعة من الناس! وكيفَ يَحصلُ هذا؟ ولماذا لم يَقعْ على رؤوسهم؟ فما ذكرَه القرآنُ \_ في رأيه \_ غيرُ صَحيح!!.

لو زَعَمَ إِنسانٌ قويٌّ أَنه خَلَعَ جبلاً ورَفَعَه في الجو لما صَدَّقْناه، لأَنَّ القوةَ البشريةَ محدودة، ولا تَستطيعُ قوةُ أَيِّ شخصٍ أو دولةٍ فعلَ ذلك، مهما عَظمَتْ.

أما قوةُ اللهِ فإِنَّها مُطْلَقَة، لا حُدودَ لها، ولا قُيودَ عليها، وقُدْرَتُه نافذةٌ فاعلة، لا يوقِفُها أَيُّ شيء، فاللهُ قويٌّ قادرٌ على قَلْعِ الجبلِ من الأرضِ، وإيقافِه في الجوِّ بين السماءِ والأرض، بدونِ أعمدة، وإعادتِه مكانَه، يَفعلُ هذا، ويفعلُ ما هو أَكْبرُ منه! وبما أَنه أَخْبَرَنا عن ذلك في القرآن، فإننا نجزمُ أَن ذلك حَصَل، لأننا نُصَدِّقُ كُلَّ ما وَرَدَ في القرآن!.

ولا أُدري لماذا يَستبعدُ الفادي ذو العقلِ الصغيرِ هذه الحادثة، وقد وَرَدَ في كتابِه المقَدَّسِ حوادِثُ أَكبرُ منها، وهو يؤمنُ بها لأَنها واردةٌ في كتابِه. من ذلك شَقُّ البحرِ لموسى عَلَيُهُ، ونجاتُه هو وأتباعه من بني إِسرائيل، عندما لحقَهم فرعونُ وجنودُه.

وقد أخبرنا الله عن ذلك في القرآن؛ قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرَّهَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِي سَيَهْدِينِ ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ أَصْحِبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَهُ فَلَ كُلَّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿ وَأَزَلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ ﴾ الشعراء: 11 ـ 11].

موسى على يقف أمام البحر، ويأمُره الله أنْ يضربه بعصاه، ولما فَعَلَ فَلَقَ الله البحر فلقتَيْن، وقَسَمَه إلى قِسْمَيْن، بينهما فاصِلٌ من الأرضِ الصلبةِ اليابسة، ووقف الماء على الجانبين كالجبلِ العظيم، لا يمسكه سَدٌّ أو حاجِز! فمن الذي فَعَلَ ذلك؟ ومَن الذي أُوجَدَ الطريقَ اليَبَسَ ليَمُرَّ عليه موسى ومَنْ معه؟ ومَن الذي أمسكَ الماء على الجانبين فلم يُعْلِقِ الطريقَ ولم يجتمعُ مع بعضِه؟ إنه الله!.

أيهما أوضحُ وأكبرُ معجزةً، وأعظمُ وأضخمُ آيةً؟ شَقُ البحرِ أَمْ رفعُ الجبلِ، إِنَّ شَقَ البحرِ أَضخمُ وأعظمُ. فلماذا آمَنَ الفادي به وكَذَّبَ وأنكرَ ما دونَه؟ أَلأنه وَرَدَ في كتابه صَدَّقَه، ورفعُ الجبل لم يَرِدْ في كتابه فاعتبره مُسْتَحيلاً عقليّاً؟ أَيْنَ المنهجيةُ والموضوعيةُ التي ادَّعاها في بحثِه؟ ولماذا لم يَقِسْ رَفْعَ الجبل على شَقِّ البحر؟.

أما نحنُ المسلمين فإِننا نؤمنُ بشَقِّ البحر ورفْعِ الجبل، لأَنَّ الله ذكرَ المعجزتَيْن في القرآن، ولأنهما من فعل الله، والله فَعّالٌ لما يُريدُ ﷺ.



## هل تتكلم الجبال؟!

تحتَ عنوان: «جَبَلٌ يتكلَّم»! اعترضَ الفادي على إِخبارِ القرآنِ عن تَكَلُّمِ الجبال، وقد ذَكَرَ القرآنُ ذلك مرتَيْن.

المرةُ الأولى: في حديثِه عن قصةِ داودَ ﷺ، فعندما كانَ يُسَبِّحُ اللهَ سبحانَه كانت الجبالُ والطيورُ تُسَبِّحُ معه. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا دَاوُدَ مِنّا فَضَلاً يَخِبَالُ أَوِّنِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ ﴾ [سبأ: ١٠]. ومعنى ﴿ أَوِّنِي ﴾: رَدّدي ورَجِّعي مَعَه. أَيْ: سَبِّحي مَعَه عندما يُسَبِّحُ الله يَسمعُ الجبالَ تُسَبِّحُ اللهَ معه، ويَسمعُ الطيورَ تُسَبِّحُ اللهَ مَعَه؛!.

إِنَّ اللهَ هو الذي سَخَّرَ الجبالَ للتسبيحِ معه، وأَمَرَ الطيرَ أَنْ تُسَبِّحَ معه. قال تعالى: ﴿ اَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُۥ أَوَّابُ ﴾ [صَ: ١٧ ـ ١٩].

ولم يُصَدِّق الفادي المفتري القرآنَ في إخبارِه عن ذلك، واعْتَبَرَه مما يتناقَضُ مع العِلْمِ والعَقْل. قال: «وهل للجبالِ عَقْلٌ وتَمييزٌ وعَواطفُ، لِتُرَدِّدَ صلواتِ واعترافاتِ وتسابيحَ داودَ؟!».

ونَقولُ له: نَعَم. إِنَّ اللهَ خالِقَها هو الذي أرادَ أَنْ تُسَبِّحَ، وأَمَرَها أَنْ

تُسَبِّح، فنقَّذَتْ أَمْرَه سبحانه وسَبَّحَتْ، ولا نَدري كيفَ سَبَّحَتْ، وهي الجمادُ الذي لا عَقْلَ عندَه ولا إِدْراك. المهمُّ أَنَّ الله هو الذي أُوجَدَ عندَها القدرةَ على الله، وليس مستَبْعَداً عند الله، فهو على كُلُّ شيء قدير!!.

والمرةُ الثانية: في حديثِه عن الأمانةِ التي حَمَلَها الإِنسانُ الظَّلومُ الجَهول. قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَمَلَهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ [الأحزاب: ٧٢] عَرَضَ اللهُ أَمانَةَ التكليفِ على السمواتِ والأرضِ والجبال، لكنهنَّ أبينَ أَنْ يحملْنَها ويُكلَّفْنَ بِها، لأنهنَ أَشفقْن منها، وخِفْنَ من التقصيرِ فيها. ولما عُرِضَت الأَمانةُ على الإنسانِ استَعَدَّ أَنْ يَحملَها، رغمَ المسؤوليةِ والتبعةِ والحساب، وهو بذلك ظلومٌ جهول!!.

وقد اعترضَ الفادي على ذلك، فقال: «ونحنُ نَسأَل: هل للجبالِ فَهْمٌ، يَجعلُها تُدركُ ما لا يُدركُه أَكثرُ البَشَر، فترفضُ الأَمانَةَ المعروضة عليها؟!».

ونَقولُ له: وما المانعُ العقليُّ من ذلك؟ إِنَّ اللهَ هو الذي جعلَ فيها نوعاً من الإِدْراك، بحيثُ تَسمعُ وتَفهمُ وتُجيب، وهو ليسَ كسَماعِنا وفَهْمِنا وإِدْراكِنا وكَلامنا وجوابِنا، وإِنما نوعٌ خاصٌّ على مُسْتَواها، وهو ليس أمْراً عاديّاً، وإِنما هو خارقةٌ من الخوارق، ومعجزةٌ من المعجزات!! واللهُ يَفعلُ ما يشاء، ويوجِدُ فيه ما يَشاء، ولا شيءَ مستحيلٌ على إِرادةِ الله.

ولماذا يَستبعدُ الفادي ذو العقلِ الصَّغيرِ كلامَ الجبال، ويَجعلُهُ مُستحيلاً عَقْلاً، ولم يَستبعدُ تحويلَ العَصا اليابسةِ إلى أَفْعى فيها روحٌ وحياة!.. كانَ موسى اللهِ يُمسكُ عَصا يابسةً بيدِه، ولما أَلْقاهَا بأَمْرِ اللهِ جَعَلَ اللهُ فيها حياة، وحَوَّلها إلى أَفعى تَسعى، وحَمَلها موسى بيدِه وهي حَيَّة، ولما أَلْقاها على الأَرضِ ثانيةً أَعادَها اللهُ عصا يابسة!! وكان هذا كُلُه بأَمْرِ اللهِ، فالذي جَعَلَ العصا الخشبيةَ حَيَّةً تَسعى هو نفسُه الذي جعلَ الجبالَ تتكلم .

وليستْ هذه أَوَّلَ مَرَّةٍ يَجعلُ اللهُ في السمواتِ والأَرضِ والجبال قُدرةً على الفهم والكلامِ والجوابِ على السُّؤال ـ على مُسْتَواها الضعيف المحدود ـ، فلما خَلَقَها اللهُ خاطَبَها وأَجابَتْ؛ قال تعالى: ﴿ مُ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءَ وَهِي دُخَانُ فَلَما خَلَقَها اللهُ خاطَبَها وأَجابَتْ؛ قال تعالى: ﴿ مُ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءَ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَما وَلِقَرضِ انْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالْتَا أَلْيَنا طَآبِعِينَ ﴿ فَقَضَدُهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ١١ ـ ١٢].

سَمعت السمواتُ والأَرضُ خِطابَ اللهِ لهما، وفَهِمَتاهُ على طريقَتِهما، وأَجابَتا اللهَ قائلَتَيْن: أَتَيْنا طائِعين! ولا نَدري كيفَ حَصَلَ ذلِك، لأَنَّ هذا معجزةٌ من الله، أُوجَد فيهما سبحانَه إِدْراكاً خاصّاً، وسَماعاً خاصّاً وفَهما خاصّاً، وأَجابَتا جَواباً خاصّاً أيضاً! فالأَمْرُ أَمْرُه، والإِرادَةُ إِرادَتُه، عَلَى اللهُ اللهُ المَّرُه اللهُ المَّرُه اللهُ المَّرُه اللهُ المَّلِهِ اللهُ المَّلَا اللهُ الل

# <19Y>

### الله يلين الحديد لداود عليه

تَحتَ عنوانِ: «الحَديدُ يَلينُ كالشَّمْع» اعترضَ الفادي على كَلامِ القرآنِ عن إلانَةِ الحَديدِ لداودَ ﷺ. وذلك في قولِه تعالى: ﴿وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ۚ إِلَىٰ أَنِ ٱعْمَلُ سَنِغَتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدُ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [سبأ: ١٠ ـ ١١].

وذَكر كلامَ البيضاويِّ في تفسير الآية: «قالَ البيضاوي: ﴿وَأَلْنَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلّمُ عَلَ

وعَلَّقَ على ذلك بقوله: «ونحنُ نسأل: كيفَ يُغَيِّرُ الحديدُ خاصِّيتَه بينَ يَدَيْ داودَ، فيفقدُ صلابَتَه، ويتحوَّلُ إلى لُيونَةِ ومُرونَةِ الشمع، بغيرِ إحماءٍ أَو طَرْق؟ وما هو الهَدَفُ من هذهِ المعجزةِ التي لو كانَتْ قد جَرَتْ فِعْلاً لَذَكَرَتْها التوارةُ المقَدَّسَة؟.

اكتفى القرآنُ بقولِه: ﴿وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ﴾. ولم يَقُل القرآنُ: جعلْنا الحديدَ في يَدِه كالشمع، يُصَرِّفُه كيفَ يَشاء، من غيرِ إِحماءٍ وطَرْقٍ بآلاتِه. والذي قالَ

هذا هو البيضاوي فإذا اعتَرضَ الفادي على كلامِ البيضاويّ، فلْيعترضْ عليه، والبيضاويُّ هو الذي يتحمَّلُ الفادي القرآنَ مسؤوليةَ وتبعةَ كلامِه، فلماذا يُحَمِّلُ الفادي القرآنَ مسؤوليةَ كَلامِه، فلماذا يُحَمِّلُ الفادي القرآنَ مسؤوليةَ كَلام لم يَقُلُه؟.

علينا أَنْ نَبقىٰ مع القرآن، ولا نُضيفَ عليه شَيْئاً، إِلّا ما صَحَّ من حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ، أخملَ القرآنُ الكلامَ عنها، ولم يُفْصِّلُه، والأولىٰ أَنْ نُبقيهِ على إجمالِه، وأَنْ لا نَخوضَ في تفصيلِه، لعدم وُجودِ دَليلٍ صَحيح معتمدٍ عليه في ذلك.

إِنَّ الفعلَ ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾ مُسْنَدٌ إِلَى الله ، فالله هو الذي ألانَ الحديد لداودَ عَيَّه ، وعَلَّمَه صنعَ الصناعاتِ الحديدية منه : ﴿ أَنِ آعَلُ سَبِغَتِ وَقَدِّرْ فِ السَرَدُّ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا للهِ . . . ﴾ وهذه الجملة تفسيرٌ للإلانة ، وبيانٌ لما نتجَ عنها من أعمالٍ وصناعات! وهي متعلِّقةٌ بفعلٍ مُقَدَّر ، تقديرُه : وأَلنّا له الحديد ، وقُلنا له : اعملْ سابغاتٍ وقَدِّرْ في السَّرْد .

و ﴿ سَابِغَاتٍ ﴾: صفةٌ لموصوفٍ محذوف، تقديرُهِ: دُروعاً سابغاتٍ، ومَعنى «سابغاتٍ» طويلة، بحيثُ تُغَطِّي الجسمَ كُلَّه، وذلك ليَقِيَ أجسامَ الجنودِ في الحرب من الخَطَر.

و ﴿ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرِّدِ ﴾: بمعنى إِتقانِ صُنْع الدروعِ السابغاتِ الحربية، وتوصيلها بالمسامير، وذلك بأنْ يكونَ هناك تَناسُبٌ بينَ المسمارِ وفَتْحَتِه، فلا تكونُ تلك الفتحةُ أَكبرَ منه، بحيثُ لا تتماسَكُ أَجزاءُ الدِّرع، ولا تكونُ أَصغرَ منه فلا يُحْكَمُ الصُّنْع!!.

وبمعنى هذه الآيةِ قولُ الله ﷺ ﴿ وَعَلَمْنَكُ صَنْعَكَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِلُحْصِنَكُم مِّنُ بَأْسِكُمُ ۚ فَهَلَ أَنتُمُ شَكِكُونَ﴾ [الأنبياء: ٨٠].

ويُفهمُ من الآية: ﴿أَنِ أَعْمَلُ سَنِغَنَتِ وَقَدِّرُ فِي اَلْتَرَدِّ ﴾. أَنَّ لـداودَ ﷺ جُهْداً في الدروعِ الحديديةِ التي صَنَعَها، فهو يَصنعُ المسامير، ويَقُصُّ الحديدَ، ويَقتحُ فيه فتحاتٍ مقدَّرةً، مناسبةً للمسامير.

أما إنكارُ الفادي المفتري لهذه الآية، لعدم ذِكْرِها في التوارة، فهو مردودٌ عليه، لأَنَّ القرآنَ أَضافَ كثيراً على المذكورِ في الكتابِ المقدَّسِ فيما يتعلَّقُ بقَصَصِ الأَنبياء، وهذا مَعناهُ أَنَّهُ لا يَجوزُ إِنكارُ الخَبَر الذي ذَكَرَهُ القرآن إِذا لم يَذْكُرُهُ الكتابُ المقدَّس، فذِكْرُه في القرآنِ كافٍ لقبولِه!.



## حول نوم أصحاب الكهف

ذَكرَ اللهُ قصة أصحابِ الكهفِ في ثماني عشرة آيةً من سورةِ الكهف، وقد سَجَّلَ الفادي المفتري آياتِ القصة، ثم اعترضَ عليها بقولِه: «ونحنُ نسأل: كيفَ يَتسَنّى لسبعةِ غِلمانٍ وكلبِهم أَنْ يَعيشوا ثلاثمئةٍ وتسعَ سنين، بدونِ أَكْلِ ولا شُربٍ ولا مَشْيِ ولا تَبَوُّلٍ ولا تَبَرُّز، تحسبُهم أيقاظاً وهم رُقود، يتقلَّبونَ ذاتَ اليمينِ وذاتَ الشِّمال، وكلبُهم باسط ذراعيه بفناء المغارة؟ وما هو الدرسُ المستفادُ من هذه القصةِ لنا اليوم؟»(١).

يَنظرُ المفتري للمعجزاتِ المذكورةِ في القرآن نظرةً ماديَّةً دائماً، ويقيسُها بالأُمور العاديّة المألوفة للناس، وبما أنها لا تُقاسُ بها لأنها معجزات، لذلك يُخطِّئُ القرآنَ ذَكرَها، لذلك يُخطِّئُ القرآنَ يُنكرُ وُقوعَها ويُكذِّبُ بها، وبما أَنَّ القرآنَ ذَكرَها، لذلك يُخطِّئُ القرآنَ ويَعترضُ عليه، ويتهمُه بذكر أشياءَ لم تَحْدُث، وعَرْضِ أُمورٍ لا يُصَدِّقُها العقل! أما المعجزاتُ المذكورةُ في كتابِه المقدّس فإنه يؤمنُ بها، مع أَنها لا تُقاسُ بالأمور العادية! فلماذا يكيلُ المفتري بمكيالين، وَيُصَدِّقُ المذكورَ في كتابِه المقدس، ويُكذِّبُه إذا ذُكِرَ في القرآن؟ مع أَن الموضوعَ فيها واحد!! إنه التحاملُ على القرآن!.

ذَكر القرآنُ قصةَ أصحابِ الكهف الذينَ جعلَهم الله آيةً وعبرة، وأكرمَهم

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٦٦.

ببعضِ الكراماتِ المعجزات، في مقدمتِها أنه جعلَهم يَنامونَ ثلاثَمئةٍ وتسعَ سنوات، بدونِ موتٍ أو تَعَفُّنٍ أو فساد، ثم أيقَظَهم من نومِهم لفترةٍ قصيرة، ثم أماتَهم الموتَ الحقيقي.

قال تعالى: ﴿ وَلَيْثُواْ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْتَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا ﴾ [الكهف: ٢٥]، ويُنكِرُ الفادي المفتري صحة ذلك، ويَعْتَبِرُه مُتَناقِضاً مع العلم والعَقْل، إِذْ كيفَ يَنامونَ ثلاثمئةٍ وتسعَ سنوات، بدونِ أَكْلٍ ولا شُرْبٍ ولا مَشْي ولا تَبَوُّلٍ ولا تَبَوْلِ ولا تَبَوُّلٍ ولا تَبَوُّلٍ ولا تَبَوُّلٍ ولا تَبَوُّلٍ ولا تَبَوُّلُ ولا تَبَوُّلُ ولا تَبَوُّلُ ولا تَبَوُّلُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبَوُّلُ ولا تَبَوُّلُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبُولُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبُولُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبُولُ ولا تَبُولُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبُولُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبُولُ ولا تَبُولُ ولا تَبُولُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبُولُ ولا تَبُولُو ولا تَبَوْلُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبُولُو ولا تَبُولُ ولا تَبُولُ ولا تَبُولُ ولا تَبُولُ ولا تَبُولُ ولا تَبُولُ ولا تَبَوْلُ ولا تَبُولُونُ ولا تَبُولُ ولا تَبُولُ ولا تَبُولُو ولا تَبُولُ ولا تَبْرِيْنِ ولا تَبُولُ ولا تَبْرِيْنُ ولا تَبْرُونُ ولا تَبْرُونُ ولا تَبُولُ ولا تَبُولُ ولا تَبُولُ ولا تَبُولُ ولا تُنْهُ ولا تَبْرُونُ ولا تُنْهِ ولا تَبْرُولُ ولا تُعَالِمُ ولا تُنْهِ ولا تَبُولُ ولا تُعْرِيْ ولا تَبْرُولُ ولا تُعْمِلُونُ ولا تُنْهُ ولا

ولو كانَ الأَمْرُ عادياً وفقَ مألوفِ الناسِ وعاداتِهم لقُلْنا: هذا مستحيلٌ وغيرُ معقول. ولكنَّه من أَمْرِ الله، واللهُ فَعَّالٌ لما يُريد، وهو معجزةٌ خارقةٌ للعادة، ولو لم تكن خارقةً لما كانَتْ معجزة.

شاءَ اللهُ أَنْ يُبْقِيهم نائمينَ هذه المدةَ الطويلة، وهَيَّاً الأمورَ حولَهم لئلا يَبْلوا ويَتَعَفَّنوا، فضربَ على آذانِهم، وفَتَحَ عيونَهم، وجعلَ الشمسَ تميلُ عنهم في الصباحِ ذاتَ اليمينِ، وتبتعدُ عنهم عند المساءِ ذاتَ الشمال، حتى لا تُؤذيهم بأشعتِها وحرارتِها، وقلَّبَهم على الأرضِ ذاتَ اليمين وذاتَ الشمال، لئلا تَقْضي عليهم الرطوبةُ والعَفَن... ثم بَعَثَهم بعدَ ذلك من نومِهم وأيقظَهم... وطالما أنَّ الأَمْرَ معجزةٌ خارقة، من فِعْلِ اللهِ سبحانه، فلا استبعادَ أو إنكارَ له.

والفادي المفتري دائمُ الافتراءِ والتلاعبِ والتحريف، فالله يقولُ عن أصحابِ الكهف: ﴿وَقَلَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ أَصَحابِ الكهف: ﴿ وَقَلْبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكُلُبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ [الكهف: ١٨] وقد أسندت الآيةُ تَقْليبَهم إلى الله لأنَّ الأمْرَ معجزةٌ وليس عادياً . ولكنَّ الفادي أسندَ التقليبَ إليهم، فقال: تحسبُهم أيقاظاً وهم رُقود، يتقلَّبون ذاتَ اليمينِ وذاتَ الشمال!! وفَرْقٌ بعيدٌ بين قولِ المفتري بين قولِ المفتري المتلاعِب: ﴿ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾، وبينَ قولِ المفتري المتلاعِب: ﴿ يَتَقَلَّبُونَ ذَاتَ اليمينِ . . »!!



#### حول الريح المسخرة لسليمان ﷺ

ذَكَرَ القرآنُ الريحَ التي سَخَّرَها اللهُ لسليمانَ عَلِيهِ ؟ قال تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ اللَّهِ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكُنَا فِيها وَكُنّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: الرّبِحَ عَلَمُونُ الرّبِحَ غُدُونُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ [سا: ١٢]. وقال تعالى: ﴿ وَلَسُلَمْنَ ٱلرّبِحَ غُدُونُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَلَا اللهِ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ [سن: ١٢].

ونَقَلَ الفادي كعادتِه من تفسيرِ البيضاويِّ بعضَ كلامِه عن البريح؛ قال: ﴿ الرِّيحَ عَاصِفَةً ﴾: شَديدَة الهُبوب، من حيثُ إنها تَبْعُدُ بكرسِيِّه في مدَّةٍ يَسيرة، كما قال تعالى: ﴿ غُدُوهُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾. وكانت ﴿ رُخَامًا ﴾ في نفسِها طيبة. وقيل: كانت رُخاءً تارة وعاصفةً أُخرى، حسبَ إرادتِه. ﴿ إِلَى اللَّرْضِ اللَّي بَرَكُنا ﴾ إلى الشام.

وعَلَّقَ على ذلك مُشَكِّكاً فيه، فقال: «ونحنُ نسأل: ما الفائدةُ من تسخيرِ الريحِ لسليمان، فتحملُ عرشَه مَتى شاء إلى أينَ شاء، وتشتَدُّ إِذَا رَغِب، وتَلينُ إِذَا رَغِب، وتَلينُ إِذَا رَغب؟ وما هو الهدَفُ من كُلِّ هذا؟ ماذا عادَ على بَني إسرائيل أو عَلى مملكةِ اللهِ من كُلِّ هذا؟»(١١).

أَخَذَ الخُرافةَ، وحَمَّلَها للقرآن، وكَذَّبَه وخَطَّأَهُ بسببها!.

ذَهَبَ رُواةُ الخرافاتِ والرواياتِ غيرِ الصحيحة إلى أَن الريح كانَتْ خاصَّةً لسليمانَ عَلَيه، فقد كانَتْ تَحملُ عرشه وكُرْسِيَّه وهو جالسٌ عليه، وتَطيرُ به في الجَوِّ، وتأخُذُه حيثُ يَشاء، وهو راكبٌ على «بِساطِ الريح»! وهي تُشبهُ طيرانَ الطائراتِ وسفن الفضاءِ في زماننا!.

ولذلك اعتبرَ الفادي هذه الريحَ بدونِ فائدةٍ لبني إِسْرائيل، فهي كأنها طائرةٌ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٦٧.

شخصيةٌ لسليمانُ ﷺ، يُسافِرُ عليها إلى مختلفِ البلدان، ولذلك قال: «ما هو الهَدَفُ من كُلِّ هذا؟ ». الهَدَفُ من كُلِّ هذا؟ ».

ونقولُ للفادي: المستفيدُ من هذه الريحِ هم بنو إِسْرائيل، ولم تكن الريحُ تَطيرُ بسليمانَ عَلَى وعرشِه وكرسِيِّه، إِنما كانَتْ تأتي بالغيثِ والمَظر، وتَحملُ معها الرِّخاءَ والخصْب. وكانت تبقى ومعَها الغيثُ فوقَ الأرضِ المباركةِ مُدَّةً طويلة، متمثلةً في منخفض جَوِّيِّ عمَيق، وتستمرُّ شهراً في غُدُوِّها، وشهراً في رُواجِها، نعمةً من اللهِ على سليمان عَلَى وقومِه.



#### حول أصحاب الفيل والطير الأبابيل

اعترضَ الفادي المفتري على سورةِ الفيل، التي تَحدثَتْ عن أَصحابِ الفيل، وسَجَّلَ اعتراضَه وتساؤُلَه تحتَ عنوان: «الطيرُ تُحاربُ بالحجارة»!.

وأَخَذَ من تفسيرِ البيضاويِّ خُلاصَة حادثةِ أصحابِ الفيل، التي أشارَتْ لها السورة، والمعروفةُ للباحثين والدارسين. ثم عَلَّقَ على ذلك بإثارةِ أسئلةِ تافهة، فقال: «ونحنُ نسأل: كيفَ آثرَ الفيلُ أَنْ يُعاوِنَ الوثنيّين، ويَهْرُبَ من معاونة المسيحيّين، فكلّما وجَّهوه لكعبةِ الأوثانِ رَفَضَ السير، وكلَّما وجَّهوهُ إلى اليمنِ هَرْوَلَ؟ وكيفَ أدركت الطيرُ ذلك، فاشتركَتْ في الحربِ مع الوثنيّين ضدَّ المسيحيّين؟ وكيف تفاهَمت جماعاتُ الطير، وعرفَتْ مكانَ المعركة، وأحضرت الحجارة، وملأَتْ أفواهَها وأرجلَها، ورمَتْ بها جيشَ المسيحيين وذن الوثنيين؟ وكيف تنازُ الرَّبُ للفيلِ وللطيرِ، ولأصحابِ الكعبةِ الوثنيين فرنَ الوثنيين؟ وكيف يَنزلُ الحجرُ الذي هو أصغرُ من الحمصةِ من فم الطائرِ ضدَّ المسيحيين؟ وكيف يَنزلُ الحجرُ الذي هو أصغرُ من الحمصةِ من فم الطائرِ الى رأْسِ الرجلِ، فيخرقُ رأْسَه وعنُقَه وصَدْرَه وبَطْنَه، ويَخرجُ من دُبُرِه؟!»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٦٧ ــ ١٦٨.

التساؤلاتُ التي أَثارَها المفتري على الحادثةِ تُفيدُ إِنكارَه لها، وتكذيبَه لوقوعِها، مع أَنَّ القرآنَ كانَ صريحاً في إِثباتِها: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّعَبِ الْفِيلِ ﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّعَبِ الْفِيلِ ﴾ أَلَمْ مَن سَجِيلِ ﴾ فَعَلَهُمُ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴾.

لقد صَوَّرَ له عَقْلُه الصغيرُ أَنَّ المعركةَ كانت بينَ الأحباشِ النَّصارى وبين العرب الوثنيّين، فكيفَ انحازَ اللهُ إلى اللهِ منِ الوثنيّين، فكيفَ انحازَ اللهُ إلى الوثنيّين ضدَّ النَّصارى المؤمنينَ به؟! هذا غيرُ معقول، وأَخْطَأ القرآنُ في القولِ به!! والكعبةُ عندَه «كعبة الأوثان» وبَيْتٌ تُجْمَعُ فيه الأصنام، فكيفَ يُدافعُ اللهُ عنها؟!.

وكيفَ آثَرَ الفيلُ أَنْ يكونَ مع العربِ الوثنيّين ضدَّ النَّصارى؟ إِنَّ هذا غيرُ معقولٍ! وكيفَ تداعَتْ جَماعاتُ الطيرِ واشتركَتْ في المعركة، وانحازَتْ إلى الوثنيِّين، وحارَبَت النَّصارى المؤمنين بالحجارة؟ هذا كلَّه لا يُصَدِّقُه العَقْل، ولذلك لم يَحدث!!.

إِنَّ الأَمْرَ ليس على هذه الصورةِ التي فَهِمَها الفادي خَطأ، وإِنَّ اللهَ لم يَنْحَزْ للعربِ الوثَنيّين ضدَّ المسيحيّين، إِنما دافَعَ اللهُ عن بيتِه المحَرَّم المعَظَّم.

لقد توجَّه أبرهة بجيشِه وفيلِه ليهدِم الكعبة، لا ليقاتِلَ قُرَيْشاً، فمعركته ليستْ ضدّ قريشٍ الوثنيّن، وإِنما هي ضدَّ البيتِ المحرَّم! ولذلك لما وَصَلَ إلى ضواحي مكة لم يشتبكْ في حَرَبٍ مع قُرَيْش، ورِجالُ قريشٍ عَرَفوا هذا، حيثُ أَخْلَوْا له مَكَّة، وصَعَدوا إلى الجبالِ، يُراقبونَ ما سيَحْدُث، ولما راجَع عبدُ المطلبِ زعيمُ مكة أبرهة بشأنِ إِبلِهِ التي أَخَذوها منه، قال له: أنا رَبُّ الإبل، وللبيتِ رَبُّ يَحْميه!!.

وإِنَّ اللهَ يَعلمُ أَنَّ قريشاً مَلؤوا الكعبة بالأصنام، التي عَبَدوها وجَعَلوها آلِهَة، وهو سبحانه لم يُدافِعْ عنهم ولا عن أصنامِهم.

إِنَّ حادثةَ الفيلِ كانتْ دِفاعاً عن الكعبةِ المُشَرَّفَة، حمى اللهُ فيها الكعبة من الهَدْم، هذه الكعبةُ ضمنَ بيتِ اللهِ الحرام، أَوَّلِ بيتٍ بُنِيَ في الأَرض

لعبادَةِ الله، والذي بَناهُ إِبراهيمُ وإِسماعيلُ عَلَيْ لعبادَةِ الله، وستكونُ هذه الكعبةُ المشرفَةُ قِبْلَةً للأُمةِ المسلمةِ القادمة، التي سَيستخلِفُها اللهُ على الأُمم، وسيولَدُ بالقربِ من الكعبةِ محمدُ بنُ عبدِ الله، الذي سيكونُ النبيَّ الخاتم عَيَةِ.

ومن أَجْلِ هذه المعاني حمى الله الكعبة من جيشِ أَبْرَهَة، لا من أَجْلِ قريشِ الوثنيّين، وأَمَرَ الله الفيلَ أَنْ لا يَستجيبَ لأَمْرِ أَبرهَة بالسيرِ نحو الكَعْبَة، ونَقَّذُ الفيلُ أَمْرَ رَبِّه، وكان ذلك الفيلُ أَعْقَلَ من هذا الفادي صاحبِ العَقْلِ الصَّغير الذي أَنكرَ الحادثة!.

ولم تتوجّه الطيرُ الأَبابيلُ إلى أَصحابِ الفيلِ بنفسها، إِنما اللهُ هو الذي وَجَّهَها وأرسَلَها، واللهُ هو الذي حَمَّلَها الحجارة من سِجّيل، وأَمَرَها أَنْ تقصفَ بها أَصحابَ الفيل.

إِنَّ الأَفعالَ في سورةِ الفيلِ مسنَدَةٌ إِلى الله، فاللهُ هو الذي فَعَلَ بأصحابِ الفيل ما فَعَل، وهو الذي أمرَها أَنْ الفيل ما فَعَل، وهو الذي أمرَها أَنْ تَرميهم بالحِجارة، وهو الذي أَهْلَكَ أصحابَ الفيل، وهو الذي جَعَلَهم كعصفٍ مأكول...

وكانت حادثة أصحابِ الفيل «إِرْهاصاً» ومُقَدِّمَةً للإِسلام، وتهيئةً له، والرسولُ ﷺ وُلِدَ عام الفيل، وبَعَثَهُ اللهُ نبيّاً بعدَ أَربعينَ سنةً من الحادثة. ولذلك ذَكرَها اللهُ في القرآن، باعتبارِها آيةً من آياتِه.



# هل خاف يعقوب على أبنائه من العين؟

 لماذا طلبَ يعقوبُ عَلَيْ من أبنائِه هذا الطَّلَب؟ أَتْعَبَ بعضُ المفسِّرينَ والإِخباريِّين أَنفسَهم في محاولةِ معرفةِ ذلك.. وذَهَبَ الفادي كعادَتِه إلى تفسير البيضاوي، ونَقَلَ منه قولَه: «قال البيضاوي: لأَنهم كانوا ذَوي جَمالٍ وأُبَّهَة، مُشْتَهرينَ في مِصْرَ بالقُرْبِ والتَّكريمِ عندَ الملِك، فخاف عليهم أَنْ يَدْخُلوا كوكبةً واحدةً فَيُعانُوا - أَيْ يُصابُوا بالعَيْن - ولعَلَّهُ لم يُوصِهِم بذلك في المرةِ الأَولى لأَنهم كانوا مَجْهولين حِينئذٍ، أو كانَ الداعي إليها الخَوْف على الأُولى لأَنهم كانوا مَجْهولين حِينئذٍ، أو كانَ الداعي إليها الخَوْف على بُنْيامين.. وللنفس آثارٌ منها العين...».

وعَلَّقَ الفادي على كلام البيضاويِّ بقوله: «ونحنُ نسأل: مِنْ أَينَ جاءَ القرآنُ بهذه القصَّةِ التي لم تَذْكُرْها التوراة، فَنَسَبَ لواحدٍ من أُنبياءِ اللهِ خُرافَةً تُنافي العِلْم، وتُنافي الإِيمانَ بعنايةِ الله؟!»(١).

مَن الذي أَخبرَ رُواةَ الإِسرائيلياتِ أَنَّ يَعقوبَ عَلَيْ كَان يَخشى على أَبنائِه أَنْ يُصابُوا بالعين، لجمالِهم وكثرتِهم وتقريبِ العَزيزِ لهم؟ وحتى يَنْجوا من شَرِّ العَيْن أَمْرَهُم أَنْ يَدْخُلوا من أَبوابٍ متفرقَة! لم يُذْكَرْ هذا التعليلُ في حديثٍ صحيح لرسولِ الله ﷺ، ولهذا نتوقَّفُ في قَبولِ هذا التعليل!.

وقد أَبهمَ القرآنُ الحديثَ عن ذلك، ودَعا إِلَى عَدَمِ الخوضِ فيه، لِعَدَم وُجودِ دليلٍ عليه. ولْنقرأ هاتَيْنِ الآيتَيْن بإِمعانٍ؛ قالَ تعالى: ﴿وَقَالَ يَبَنِىَ لَا تَدَخُلُواً مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوبٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِى عَنكُم مِن اللّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ الْمُكُمُّمُ إِلَّا لِللّهِ عَلَيْهِ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوهُم أَلُوهُم مَا لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكُلُمُ أَلَهُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوَجِّلُونَ شَي وَلَمّا دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ أَبُوهُم مَّا يَتُهُ لَدُو عِلْمِ كَانَ يُعْلَى عَنْهُم مِن اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى مَنْهُ وَإِنّهُ لَدُو عِلْمِ لَكُونَ عَلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٢٧ ـ ١٦].

قالَ يَعقوبُ عَلَيْ لأَبنائِه مُعَلِّلاً دُخولَهم من أَبوابٍ مَتَفَرِّقة: ﴿وَمَاۤ أُغَنِى عَنكُم مِّنَ الله، مُّنَ مَن أَبُوابٍ مَتفرقَةٍ لا يُغْني عنكم شيئاً من الله، ولا يَدْفعُ عنكم شَيْئاً من قَدَر!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٦٨.

وأَشارَ القرآنُ إِلَى أَنَّ يَعقوبَ عَلِيَ قَضَى وحَقَّقَ حَاجَةً في نفسه، عندما نَقَّذَ أَبِناؤُه طَلَبَه، ودَخَلُوا من حيثُ أَمَرَهم: ﴿ وَلَمَّا دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم قِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَمْهُا ﴾.

وإبهامُ القرآنِ لتلك الحاجةِ دَعوةٌ لنا لعَدمِ البحثِ فيها، وعَدَمِ مُحاولةِ بَيانِها، ومعرفَتُها لا دلَيلَ عليها ولا فائدةَ منها، ولا يَضيرُنا الجهلُ بها، ولو علمَ اللهُ في ذِكْرِها خَيْراً لنا لَذَكَرَها. وليتَ الذينَ حَدَّدوا تلك الحاجةَ فَهموا هذه الإِشارة القرآنية، ولم يُتْعِبوا أَنفسَهم في تحديدِ تلك الحاجةِ بأنها لدفعِ العَيْن!.

وبهذا نعرفُ أَنَّ يعقوبَ ﷺ كان متوكِّلاً على الله عندما طَلَبَ من أَبنائِه أَنْ يَدْخلُوا من أَبوابٍ متفرقة، وأَنَّ هذا ليس خرافةً تُنافي العلْمَ والإِيمان، كما زَعَمَ المفْتَري.

وقد نفى الفادي هذه الحادثة، رَغْمَ وُرودِها في القرآن لأَنها لم تُذْكَرْ في التوراة وهذا باطل، ومرجَعِيَّتُنا ليست التوراة، إِنما هي القرآن، وذِكْرُ الحادثةِ في القرآن يَكفي لقَبولِها والإِيمانِ بها، سواءٌ ذَكَرَتْها التوراةُ أَمْ لا.



## حول بقرة بني إسرائيل

ذَكَرَتْ سورةُ البقرةِ قصةَ بقرةِ بني إِسْرائيلَ في سَبْعِ آياتٍ منها [٦٧ - ٧٣]. وخُلاصَتُها أَنه قُتِلَ قَتيلٌ من بني إِسْرائيل، زَمَنَ موسى عَلَى ، ولم يُعْرَف القاتل، ولما رَفَعوا القضيةَ إلى موسى عَلَى ، أَخْبَرَهم بأَمْرِ اللهِ لهم أَنْ يَذْبَحوا بقرة، فعَجِبوا من ذلك، وظَنّوهُ يَهزأُ بهم، فنفى ذلك، ولما سَأُلوهُ عن عمرِها

ولونِها وعملِها أُخبرهم، عند ذلك ذَبَحوها مُكْرَهين. وضُربَ القَتيلُ بجزءٍ من تلك البقرة، فأحياهُ اللهُ وأُخبرَ عن القاتِل!!.

وقد رَفَضَ الفادي المفتري ما قالَه القرآنُ عن قصةِ البقرة، واتَّهمَ النبيَّ عَيْلُةُ بأَخْذِ القصةِ من التوراة، لأَنَّ القرآنَ عندَه ليس كلامَ الله، وإنما هو من تأليفِ النبيِّ عَيْلَةً أَخَذَهُ من مصادرَ بشرية؛ قال: «وتَاريخُ بني إسرائيل من أوَّلِه إلى آخرِه خالٍ من هذه القصة. ولعلَّ صاحبَ القرآنِ أَخَذَ طَرَفاً من روايتِه من التوراة»(١).

القصة عندَه غيرُ صَحيحة، لأنها لم تَرِدْ في التوراة، ومرجعيَّتُه هي التوراة، فما ذُكِرَ فيها فهو الضواب، وما لم يُذْكَرْ فيها فهو الخَطَأ. مع العلم بأنَّ التوراة مُحَرَّفَة، أضاف الأحبارُ فيها كلامَ البشرِ إلى كلامِ الله. . . أما نحن المسلمين فإنَّ القرآنَ هو مرجعيَّتُنا، ما ذُكِرَ فيه نجزمُ بأنه هو الصوابُ والصحيح، وما لم يُذْكَرْ فيه نتوقَفُ في قَبولِه! وما خالَفَه نجزمُ بأنه خَطَأ.

وبما أَنَّ قصةَ البقرةِ مذكورةٌ في سورةِ البقرة، فإِننا نجزمُ بوقوعِ أَحداثِها التي ذَكَرَها القرآن، ولْيَقُل الفادي ما شاء!!.

ولاحِظْ عبارةَ الفادي القبيحة: «ولعلَّ صاحبَ القرآنِ أَخَذَ طَرَفاً من روايتِه من التوراة»، فقد صَرَّحَ فيها بأنَّ القرآنَ من كلام البشر، وليس كلامَ الله.

وبعدَما استعرض بعض كَلامِ التوراة حولَ القتلِ وأَحكامِه أَجرى مقارنَةً بين كلامِ التوراة وما وَرَدَ في القرآن. قال: «فهذه هي شريعةُ التوراة، التي تُبيّنُ بَشاعةَ القَتْل، وتُعلنُ اعترافَ شيوخِ الشعبِ أَنهم لا يَعرفون القاتِل، بغسْلِ أيديهم على الذبيحةِ رمز البَراءَة، ثم يَطلبونَ الغُفْرانَ لتلك الخطيةِ المجهولَةِ الفاعِل! وهذا كُلُّه مَعْقول. ولكنْ هل من المعقولِ أَنَّ قطعةَ لَحْمٍ من العجلةِ يضربُ بها القتيل، فيَحيا ويَتَكَلَّم؟!»(٢).

يُنكرُ الفادي المعجزةَ في قصةِ البقرة، وهي التي أَشارَ لها قولُه تعالى:

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٦٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَنَالِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٧٣].

بعدما ذَبَحوا البقرة، أُخذوا قطعةَ لَحْمٍ منها، وضَرَبوا القَتيل بها، فأحياهُ الله، وعَرَّفَ على قاتِلِه ثم مات.

وهذا غيرُ معقول عند الفادي الجاهل، لأنه يَظُنُّهُ فِعْلاً عاديّاً، كباقي أَفعال البشر. لأنه لا يُفَرِّقُ بينَ الفعلِ البشريِّ العادي، وبين المعجزةِ الربانية، التي يُجريها الله، ويَجعلُها آيةً لعباده، وهذه المعجزةُ لا بُدَّ أَنْ تكونَ خارقةً لعاداتِ البشر!.



#### هل الرعد ملاك؟

وَقَفَ الفادي السفتري أمامَ قولِ اللهِ ﷺ: ﴿وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَٰدُ بِحَمْدِهِ عَ وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ [الرعد: ١٣].

ونَقَلَ كلامَ البيضاويِّ في تفسيرِ الآية، الذي ذَكَرَ فيه بعضَ الرواياتِ عن الرعد، بأنه مَلَكٌ من الملائكة، ومعه مَخاريقُ من نارٍ يَسوقُ بها السَّحاب، والبرقَ بأنه مَلَكٌ آخُر من الملائكة!.

وعَلَّق الفادي على ما نَقَلَه عن البيضاويِّ بقولِه: «ونحنُ نَسأل: إِذَا كَانَ الرَّعدُ والبَرقُ من الظواهر الطبيعيةِ الناتجةِ عن احتكاكِ السَّحابِ ببعضها، فكيفَ يقولونَ إِنها ملائكة؟!»(١).

إِنَّ البرقُ والرعدَ من الظواهرِ الطبيعيةِ الجوية، ولَيْسا مَلَكَيْنِ من الملائكةِ يَسوقانِ السحاب، وما نَقَلَه البيضاويُّ في تفسيرِه إِنما هو أقوالٌ ذَكرَها بعضُ السابقين، الذين لا يُقدِّمونَ الدليلَ على ما يقولون، ولا يَتَحَرَّونَ الدقةَ فيما يَنْقُلون. . وما نَقَلَه من أحاديث عن رسولِ الله ﷺ لم تَصِحِّ.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٦٩ ـ ١٧٠.

وبما أَنه لم يثبُتْ شيءٌ عن رسولِ الله ﷺ في أَنَّ الرعدَ والبرقَ مَلكان من الملائكة، فإننا لا نقولُ بذلك!.

واعتراضُ الفادي على الآيةِ مردود، واتهامُه للقرآنِ بأنه يجعلُ الرعْدَ مَلَكاً مردودٌ أيضاً، لأنَّ القرآنَ لم يَقُلُ بذلك.

الذي قالَه القرآنُ أَنَّ الرعْدَ يسبحُ بحمدِ الله؛ لأَنَّ الرعدَ مخلوقٌ من مخلوقاتِ الله، وكُلُّ المخلوقاتِ تُسَبِّحُ الله، قال تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّبَوُتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمٌ ﴾ [الإسراء: ٤٤].

وليس معنى إِسناده التسبيح للرَّعْد أَنْ يكونَ الرعْدُ مَلَكاً يُسَبِّحُ، بل هذا من حيويةِ التعبيرِ القرآني، الذي يستخدمُ طريقةَ التصوير، حيث قَدَّمَ الرعد في صورةٍ رجلٍ خاشع عابدٍ يسبحُ اللهَ ﷺ.



## حول سحر الرسول ﷺ

وَقَفَ الفادي أَمامَ سورةِ الفَلَق، وما قيلَ في سببِ نُزولِها، من أَنَّها نزلَتْ في سبحرِ رسولِ اللهِ عَيْلَةِ.. ونَقَلَ كلامَ البيضاويِّ في تفسيرِ السورة.. «رُويَ أَنَّ يهوديّاً سَحَرَ النبيَّ عَيْلَةِ في إِحْدى عشرةَ عُقْدَة، في وتر دَسَّهُ في بنر، فمرضَ النبيُّ، ونزلتِ المعوِّذَتَان.. وأخبرَه جبريلُ بموضعِ السِّحْر، فأرسلَ عليّاً، فجاءَ به، فقرأهما عليه، فكانَ كُلَّما قَرَأ آيةً انحلَّتْ عُقْدَة، وَوَجَدَ بعضَ الخِفَّة.. ولا يوجبُ ذلك صِدْقَ الكَفَرَةِ في أنه مَسْحور، لأنهم أرادوا به أنه مجنونٌ بواسطةِ السحر».

ثم ذَكَرَ الفادي الآية التي تتحدَّثُ عن قصةِ هاروتَ وماروت، وفيها قولُه تعالى: ﴿فَيَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ عَالَى: ﴿فَيَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ مِنْ ٱلْمَرْ وَرَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَلِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله الله على أَنَّ السّحر قد يَضُرُّ المستحور بإذْنِ الله، وأَنَّ السحرة قد يُؤذونَ الإنسان، ويُفرِّقونَ بين المرْء وزوْجه.

وذَكَرَ الفادي أقوالاً من الكتابِ المقَدَّس، تَنْهى عن تَعَلَّمِ السِّحر، منها أقوالٌ لبولُسَ وبطرس.

وخرجَ من ذلك بأنَّ محمداً عَلَيْ ليس رسولَ الله، لأَنَّه لو كانَ رسولَ الله لما أَثَّرَ فيه السحرُ، ولنهىٰ عن السحر كما نهىٰ عنه بولُسُ وبطرس! قال: «ونحنُ نسأًلُ: كيفَ يُصيبُ السحرُ المؤمنَ المحفوظَ بعنايةِ الله؟ . . ولقد نهتْ شريعةُ الله عن السحر . . » . . . وبعدما ذَكَرَ أقوالَ بولُسَ وبطرسَ في النهي عن السحرِ قال: «هذه هي شريعةُ اللهِ حقّاً، وهؤلاء هم رسلُ اللهِ فِعْلاً، يَنتهرون السَّحَرةَ، ويُعطلونَ أعمالَهم، وقوةُ الله فوقَ قوى السَّاحرين (١).

حادثةُ سِحْوِ رسولِ اللهِ عَلَيْ ثابتةٌ في الحديثِ الصحيح. روى البخاريُّ ومسلمٌ عن عائشةَ عَلَيْ ، قالت: سَحَرَ رسولَ اللهِ عَلَيْ يهوديٌّ من يهودِ بني زريق، يُقالُ له: لَبيدُ بنُ الأَعْصَم، حتى كانَ يُخَيَّلُ إليه أنه يفعلُ الشيءَ، وما يَفْعَلُه... حتّى إذا كانَ ذاتَ يوم، دعا رسولُ الله عَلَيْ ثم دَعا، ثم دَعا، ثم قالَ: «يا عائشة! أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتاني فيما استفتيتُه فيه؟ أَتاني رَجُلان، فقعدَ أَحدُهما عندَ رأسي، والآخرُ عند رجْليّ. فقالَ الذي عند رأسي للآخر: ما بالُ الرجل؟ قال: مَطْبوب. قال: ومَنْ طَبَّهُ؟ قالَ: لَبِيدُ بنُ الأَعْصَم. قالَ: في أَيِّ الرجل؟ قال: في مِشْطٍ ومُشاطَة. قال: أَيْنَ؟ قال: في جُفِّ طَلْعَةِ ذَكَوٍ، تحت راعوفةٍ في بئر ذَرْوان».

قالَتْ عائشة: فأتى النبيُ عَلَيْ البئرَ في أُناسٍ من أَصحابِه، حتى استخرجَه. ثم قالَ: «يا عائشةُ! هذه البئرُ التي أُريتُها، وكأنَّ ماءَها نُقاعَةُ الجِنَّاء، وكأنَّ نَخْلَها رؤوسُ الشياطين. . ». فقلتُ: يا رسولَ الله، أَفلا أَحْرَقْتَه! قال: «لا؛ أَمّا أَنا فقد عافاني الله، وكرهْتُ أَنْ أُثيرَ على الناسِ شَرّاً. . فأَمَرْتُ بها فدُفِنَتْ . . . »(٢).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٧٠ ـ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم (٥٧٦٦)؛ ومسلم، برقم (٢٧٨٩).

خُلاصَةُ حادثةِ سِحْرِ رسولِ عَلَيْ أَنَّ اليهوديَّ لَبيدَ بنَ الأَعْصَمِ كَانَ سَاحِراً، وأَرادَ أَنْ يسحرَ رسولَ الله عَلَيْ فأخذَ مِشْطاً كان يَمتشِطُ فيه رسولُ الله عَلَيْ ، وأَخذَ «مُشاطة» \_ وهي بقايا الشَّعْرِ الذي كان يَسقطُ من رسولِ الله عَلَيْ ، ويَبْقى في المشط \_ ونَفَثَ في ذلك المشطِ والمُشاطة، ولَقَهُما على سِحْرِه، ووضَعَهما في «جُفِّ طَلْعَةِ ذَكَر»، وهو الغِشاءُ الذي يَكونُ على طَلْعِ النخل، ثم وَضَعَ الوعاءَ تحتَ راعوفةٍ في بئرِ ذَروان، والرّاعوفةُ هي الحجرُ الكبيرُ تكونُ في قَعْرِ البئر، يَنزلُ الإِنسانُ إِليها، ويَقِفُ عليها، إِذَا احتاجَ إلى النزولِ للبئر... وبئرُ «ذَرُوان» واقعةٌ في بستانٍ في المدينة.

وشاءَ اللهُ أَنْ يُؤَثِّرَ هذا السحرُ في الجانبِ البشريِّ لرسولِ اللهِ ﷺ، ولَفْظُ الحديثِ دَقيق: «حتى كانَ يُخَيَّلُ إليه أنه يَفعلُ الشيءَ، وما يَفعلُه». . أي: كانَ أَثَرُ السحرِ على بَصَرِه فَقَط ﷺ، بحيثُ يدفعُه إلى مجردِ التخيُّل بالبَصَر!.

ولم يستمرّ هذا طَويلاً، فلما أَحسَّ رسولُ اللهِ بالتخيُّل على بَصَرِه لَجَأَ إلى اللهِ بالدُّعاء، فدعاهُ، ثم دَعاهُ، وطَلَبَ منه أَنْ يُزيلَ عنه ما يَجدُه.. واستجابَ اللهُ دعاءَ رسولِه ﷺ وأزالَ عنه أثرَ السحر بفضلِه سبحانه، ولم يَعُدْ يتخيَّلُ ببصرِه غيرَ الموجود.. وأَحسَّ رسولُ الله ﷺ بذلِك فحمدَ الله، ثم قالَ لعائشةَ ﷺ: «لقد أَفْتاني اللهُ فيما استَفْتَيْتُه»، أَيْ: عافاني ممّا أَجِدُه، واستجابَ دعائي!.

وأرسلَ اللهُ اثنَيْنَ من الملائكةِ في صورةِ رجلَيْن؛ فقعَدَ أَحَدُهُما عند رأْسِه، وقَعَدَ الآخرُ عند رجلَيْه، وتحاورا فيما بينَهما ليسمعَ كلامَهما، فعرف منهما أنه مَسْحور، وأنَّ الذي سَحَرَهُ هو اليهوديُّ لبيدُ بنُ الأعصم، وعَرَف مكانَ السِّحْر.. فذهب مع مجموعةٍ من الصحابةِ فاستخرجَه.

وقد اقترحَتْ عائشةُ عليه أَنْ يحرقَه، ولكنَّه أَبى ذلك، حتى لا يُثيرَ على الناس شَرّاً. وأَمَرَ به فدُفِنَ في الأَرض.

وإِنَّ حَادِثَةَ سِحْرِ الرسولِ ﷺ دليلٌ على بشريَّتِه، وأَنه تُؤَثِّرُ فيه الأَحْداثُ، ويَجري عليه قَدَرُ الله، كما أَنها تَدُلُّ على أَنَّ السحْرَ يَضُرُّ بإِذْنِ الله.

ولا إشكالَ في سحرِ الرسولِ عَلَيْ الْأَنَّ جانبَ النبوةِ لم يَتَأَثَّرُ بالسِّحر، فهو محفوظٌ بحفظِ الله، إنما كانَ تأثيرُه على حاسَّةِ بصرِه فقط، بحيثُ كان يتخيَّلُ أَنه فَعَلَ الشيءَ، مع أَنه لم يفعَلْه، أما عقْلُه وقلْبُه وروحُه وأعصابُه فقد بقيتْ سليمة. . . وسرعانَ ما أزالَ اللهُ عن بَصَرِه أثرَ السحر، بعد أنْ دَعاهُ وتَضَرَّعَ إليه .

وقد كانَ الفادي جاهلاً عندما وَظَّفَ حادثةَ سِحْرِه ﷺ دَليلاً على عدم نبوَّتِه، وذلك عندما تساءَلَ بخُبْث: «كيف يُصيبُ السحرُ المؤمنَ المحفوظ بعناية الله؟!».

إِنَّ اللهَ يَحفظُ عبادَه المؤمنين، ومع ذلك يَبْتَليهم بالضَّرِ، ويَأْذَنُ أَنْ يُصابوا بالأَذى، وليس وقوعُ هذا بهم دليلاً على عدم محبَّتِه لهم، أَو تخلّيه عنهم. وهم عندما يُصابونَ بالضَّرِّ والأَذى يلجؤون إليه، ليكشفَ عنهم ما بهم. وبذلك يَزدادونَ قُرْباً منه سبحانه. وهذا ما حَصَلَ مع رسولِ اللهِ عَلَيْ، ولكنَّ الفادي مطموسٌ على قلبه، لذلك يجهلُ هذه الحقائق والمعاني والدروسَ والدلالات!.









#### ما المراد بالحروف المقطعة؟

اعترضَ الفادي المفتري على القرآن، لإيرادِه الحروف المَقطَّعَةَ في بدايةِ بعضِ سورهِ، وذَكَرَ اعتراضَه تحتَ عنوانٍ قبيح، هو «الكلامُ العاطِل» أَيْ أَنَّ في القرآنِ كَلاماً عاطِلاً، وهذه صفةٌ مرذولةٌ، يوصَفُ بها الشيءُ التافهُ الساقط، ولقد أرادَ المجرمُ بهذا العنوانِ شَتْمَ القرآنِ شَتْماً سوقيّاً بَذيئاً!!.

ومعلومٌ أَنَّ السورَ المفتتحة بالحروفِ المقطَّعَةِ تسعٌ وعشرون سورة، على عددِ حروفِ الهجاءِ في اللغةِ العربية. والحروفُ المذكورة فيها هي:

- \_ ﴿ أَلَمْ ﴾ : في سور : البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة .
  - ـ ﴿الْرَأِ﴾: في سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر.
- \_ ﴿حَمَّ﴾: في سور: غافر وفصلت والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف.
  - ـ ﴿ طَسَمَ ﴾: في سورتي: الشعراء والقصص.
- \_ وسورةٌ واحدةٌ لكلِّ مما يلي: ﴿الْمَصِّ﴾: سورة الأعراف. و﴿الْمَرُّ ﴾:
- سورة الرعد. و ﴿ كَهِيعَمَ ﴾: سورة مريم. و ﴿ طه ﴾: سورة طه. و ﴿ طَسَّ ﴾:
- سورة النمل. و ﴿يَسَ﴾: سورة يُسَ. و ﴿حَمَ ۞ عَسَقَ﴾ سورة الشورى. و ﴿ضَّ ﴾: سورة صَ. و ﴿نَبُ ﴾ سورة القلم.

وقالَ الفادي المفتري في بدايةِ اعتراضِه: «جاءَ في فواتحِ تسعٍ وعشرين سورةً بالقرآن حروفٌ عاطِلَةٌ، لا يُفْهَمُ معناها!».

وبعدما ذَكَرَ أَسماءَ تلك السور قال: «ونحنُ نسأل: إِنْ كانتْ هذه الحروفُ لا يعلمُها إِلّا الله كما يَقولون، فما فائدتُها لنا؟ إِنَّ اللهَ لا يوحي إِلّا بما يُفيد، فكلامُ الله بلاغٌ وبَيانٌ وهدى للناس»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٧٥.

وللردّ عليه، نقررُ أنه لا يوجَدُ في القرآنِ حروفٌ أو كلماتٌ أو جُمَلٌ عاطلة، لا معنى لها، أو لا يمكنُ أَنْ يُفْهَمَ معناها، كما أنه لا توجَدُ في القرآن حروفٌ أو كلماتٌ زائدة. . وكلُّ حرفٍ في القرآن له معنى ووظيفة، ويُؤدّي معناه ضمنَ السياقِ الذي وَرَدَ فيه، وإِذَا حُذِفَ اختلَّ المعْنى، وضَعُفَ التركيبُ، ونَقَصت الدِّلالة!! .

وهذا معناهُ أَنَّ الحروفَ المقطَّعَةَ في افتتاحياتِ بعضِ السور ليستْ عاطلةً أَو مهملةً، أَو ليس لها معنى ودلالة، أو ليس لورودها على هذه الصورة حكمةٌ أو فائدة.

ونعترف أنَّ العلماء والمفسرين اخْتَلَفوا في نظرِهم إلى الحروفِ المقطَّعة، وانقسموا في ذلك إلى فريقين:

- الفريق الأول: لم يَخوضوا فيها، ولم يُحاوِلوا تفسيرَها، أو بيانَ مَعْناها والحكمةِ منها، وقالوا: هي مما استَأْثَرَ اللهُ بعلمِه، فلا يعلمُها إِلّا هو، ونحنُ لا نخوضُ فيها.

- الفريق الثاني: وَقَفُوا أَمامَها، وتأمَّلوا فيها، وحاولوا بيانَ معناها، والحكمة من ورودِها!.

والراجعُ هو ما ذَهَبَ إليه الفريقُ الثاني، لأَنَّ اللهَ أُوجبَ علينا تَدَبُّرَ اللهَ أَوجبَ علينا تَدَبُّرَ اللهَ أَن اللهَ مَعنى، أَو ما لا يمكنُ أَنْ نفهمَه، فكلُّ ما في القرآنِ له معنى، وكلُّ ما فيه يمكنُ أَنْ نفهمَه.

والراجحُ أَنَّ افتتاحَ بعضِ السورِ القرآنية بالحروفِ المقطّعَةِ للتَّحدي والإعجاز، وإِثباتِ أَنَّ القرآنَ كلامُ الله.

وبيانُ هذا، أنه لما سمعَ المشركونَ القرآنَ من رسولِ الله عَلَيْ رَفَضوا الاعترافَ بأنه من عندِ الله، واتَّهموا النبيَّ عَلَيْ بتأليفه، ثم ادَّعوا بأنَّ عندهم المعترافَ بأنه من عندِ الله، واتَّهموا النبيَّ عَلَيْ بتأليفه، ثم الإِتيانَ القدرةَ على الإِتيانِ بمثْلِه لو أرادوا.. فتحدَّاهم الله، وطَلَبَ منهم الإِتيانَ بمثْلِه، أو بسورةٍ مثلِه...

ومن بابِ المبالغةِ في التحدي افتتح بعض السورِ بالحروف المقطَّعة، باعتبارِ الحروفِ هي المادَّة الأولية للكلامِ العَربي، لأَنَّ الكلمةَ مكوَّنةٌ من تلك الحروفِ البنائية.. وكأنَّه يقولُ لهم: القرآنُ بلسانٍ عربيٍّ مُبين، مكوَّنٌ من هذه الحروف، وأنتم تُحسنونَ الكلامَ بهذه الحروف، وأنتم تُحسنونَ الكلامَ بهذه اللغة وتَزعمونَ أَنَّ محمداً عَلَي القرآنَ من هذه الأحرف.. فخُذوا هذه الأحرف مفكوكة مَفْرودَة، وصُوغوا منها سورة أو عَشْرَ سُورٍ مثلَ هذا القرآن! فإن استطعتُم ذلك ثَبتَ أَنَّ القرآن من تأليفِ محمد على الم تستطيعوا وعَجَرْتُم عن الإِتيانِ بالمطلوب ثبتَ أَنَّ القرآنَ كلامُ الله، وأَنَّ محَمَّداً هو رسولُ اللهِ عَلَيْ، ووجبَ عليكم تصديقُه والدخولُ في دينه!.

والدليلُ على أنَّ هذا هو الرأيُ الراجح، أنَّ الحروفَ المقطَّعة الواردة في بداية بعضِ السور أربعة عَشَرَ حرفاً. بعدَ إسقاطِ المكرر منها، وأنَّ بعضَهم جمعَها في جملةٍ مفيدةٍ ذاتِ دلالة، وهي: نَصُّ حَكيمٌ قاطِعٌ لَهُ سِرٌّ.

ومما يُشيرُ إلى هذه الدلالةِ والحكمةِ والنتيجةِ من ورودِ الحروفِ المقطعةِ في افتتاحياتِ بعضِ السور، ورودُ آيةِ التحدي في سورةِ هود؛ وهي مفتتحةٌ بقوله تعالى: ﴿ اللَّهِ . وقالَ اللهُ فيها يتحدّى المشركين: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفَتَرَبَّهُ قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ، مُفْتَرَبَّتُ وَادْعُوا مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلُونَ اللهِ وَأَن لَا إِلَهُ إِلّا هُو فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [هود: ١٣ ـ ١٤].



# هل في القرآن كلام أعجمي؟

وَقَفَ الفادي أَمامَ بعضِ الكلماتِ القرآنية التي ظَنَّها أَعجمية، واعتبرَ وُجودَها في القرآن يَتعارضُ مع الآياتِ التي تتحدَّثُ عن عربيةِ القرآن، كقوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّهُ مُ الْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِهِنَ ﴿ اللَّهِ الرَّهُ مُ اللَّهُ عَرَبِياً عَرَبَياً عَرَبِياً عَرَبَالِهِ عَرَبِياً عَرَبِياً عَرَبِياً عَرَبِياً عَلَيْهِ عَرَبِياً عَرَبَالِهِ عَرَبِياً عَرَبِياً عَرَبِياً عَرَبِياً عَرَبِياً عَرَبِياً عَرَبَالِهِ عَرَبِياً عَرَبِياً عَرَبِياً عَرَبِياً عَلَى عَلَيْكُ لِللْهُ عَرَبِياً عَرَبِياً عَلَيْهِا عِلْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَاهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْه

وتساءَلَ بخبْثِ قائلاً: «ونحنُ نسألُ: كيفَ يكونُ القرآنُ عَربيّاً مُبيناً، وبه كلماتٌ أُعجميةٌ كثيرة، من فارسيةٍ وآشوريةٍ وسريانيةٍ ويونانيةٍ ومصرية وحبشية، وغيرها؟!».

والكلماتُ غيرُ العربية التي ذكرها تسعٌ وعشرون كلمة، ما بين عبريةٍ وفارسيةٍ وآشورية، ومصرية ويونانية وآرامية، وسريانية وحبشية ولاتينية.

وقد اختلف العلماءُ في القولِ بوجودِ كلماتٍ أعجميةٍ في القرآن:

- فمنهم مَنْ ذهبَ إِلَى أَنَّ في القرآنِ كلماتٍ كثيرةً بلغاتٍ غيرِ عربية؛ ففيه كلماتٌ فارسيةٌ وحبشيةٌ وسريانيةٌ وآراميةٌ ويونانية.

- ومنهم مَنْ نفى وُجودَ أَيِّ كلمةٍ غيرِ عربيةٍ في القرآن، فكلُّ كلماتِه عربيةُ الأَصل، حتى أَسماء الأَعلامِ للأَشخاصِ والأماكنِ والمواقع.

- ومنهم مَنْ تَوَسَّطَ، فقالَ: كلُّ كلماتِ القرآنِ عربية، إلَّا أَسماءُ بعض الأَشخاصِ والأَماكنِ والمواقع، مثلُ: آدمَ وإِبليسَ وإِبراهيمَ وإِسماعيلَ وفرعونَ ومصر.

والراجعُ هو ما ذهب إليه الفريق الثالث، فما في القرآن من الكلمات الأعجمية أسماءُ الأعلامِ فقط، أما غيرُ الأعلامِ فكلُها كلماتٌ عربيةٌ مشتقة، يمكنُ إعادتُها إلى جذورِها وأُصولِها العربيةِ، ويمكنُ تحديدُ معناها العربي.

ووجودُ بعضِ الأعلامِ الأعجميةِ في القرآنِ لا يَتعارضُ مع عربيةِ القرآن، وأنه نَزَلَ بلسانٍ عَربيِّ مبين، لأنها كلماتٌ مترجمةٌ إلى العربية، ومسجلةٌ في القرآن بحروفٍ عربية. ومعلومٌ أَنْ أَسماءَ الأَعلام تُنقلُ وتُترجمُ من لغتِها الأصليةِ إلى اللغاتِ الأُخرى، بحروفِ تلك اللَّغات، وهذا أَمْرٌ متفقٌ عليه بينَ اللغات.

فالأعلامُ الأعجميةُ هكذا هي في لغاتِها الأصلية، وهي مترجمةٌ إلى اللغةِ العربية، ومذكورةٌ في القرآنِ بالحروفِ العربية.

ومن أُسماءِ الأَعلام الأَعجميةِ في القرآن، أُسماءُ بعضِ الأَنبياء: آدم،

نوح، لوط، إبراهيم، إسماعيل، زكريا، يحيى... وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. وأسماء بعضِ المواقع، مثل: مصر، والجودي، وأسماء بعضِ الأَشخاص، مثل: إبليس، وفرعون، وَوَدٌّ، وسُواعٌ، ويَغوثُ، ويَعوقُ، ونَسْرٌ.

ومن الأسماء الأعجمية التي ذكرَها الفادي، والتي نوافقه على أنها أعجمية، لكنّها معربةٌ في القرآنِ بحروفٍ عربية: آدمُ، وإبراهيمُ، وتوراة، وإنجيل، وفرعون، وهاروت، وماروت.

وأكثرُ من عشرينَ كلمةً من الكلماتِ القرآنيةِ التي زَعَمَها الفادي أعجميةً هي كلماتٌ عربية، لها جذورٌ وأُصولٌ عربية:

أباريق: مشتقةٌ من: بَرْقٌ. و: أرائك: مشتقةٌ من: أَرْكُ. و: إِستبرق: مشتقةٌ من: بَرْقٌ. و: تابوتٌ: مشتقةٌ من: تَبْتٌ. و: جهنمُ: مشتقةٌ من: جَهْمٌ. و: خَبَرٌ: مشتقةٌ من: خَبْرٌ. و: حُورٌ: مشتقةٌ من: حَوْرٌ. و: رَخْبَرٌ: مشتقةٌ من: زَنْجٌ. و: السَّبْتُ: مشتقةٌ من: زَنْجٌ. و: السَّبْتُ: مشتقةٌ من: سَجْلٌ. و: سُرادِقٌ: مشتقةٌ من: سَجْلٌ. و: سُرادِقٌ: مشتقةٌ من: سَجْلٌ. و: سُرادِقٌ: مشتقةٌ من: سَوْرٌ. و: سَراطٌ: مشتقةٌ من: صَرْطٌ. و: طاغوتٌ: مشتقةٌ من: طَغْوٌ. و: عَدنٌ: صِراطٌ: مشتقةٌ من: عَدْنٌ. و: فِرْدُوسٌ: مشتقةٌ من: فَرْدٌ. و: ماعونٌ: مشتقةٌ من: قَلْدٌ. ولفظ مشتقةٌ من: قَلْدٌ. ولفظ الجلالة: اللهُ: مشتقةٌ من: قَلْدٌ. ولفظ الجلالة: اللهُ: مشتقةٌ من: قَلْدٌ. ولفظ



# دعوى التناقض في القرآن

ذَكَرَ الفادي المفتري قولَ اللهِ ﷺ: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوَ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَيْرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اختلافاً أو اضطراباً.. وعدمُ وجودِ ذلك فيه دَليلٌ على أنه من عندِ الله، ولو كان من عندِ عندِ الله، الله عندِ عندِ عندِ عندِ اللهِ لما سَلِمَ من هذه العيوب.

وقد تحدّى القرآنُ الكفارَ أَنْ يَجدوا اختلافاً وتناقضاً فيه، ودَعاهُم إلى إمعانِ النظر، وإطالةِ التدبُّر . . واستمرَّ التحدي منذُ نزولِ القرآنِ على رسول الله ﷺ، وما زالَ التحدي مستمراً خمسةَ عَشَرَ قَرْناً، وسَيبقى مستمراً حتى قيام الساعة.

ونَظَرَ الكفارُ في القرآن، وتدبَّروه، وادَّعوا أَنهم وَجدوا فيه اختلافاً وتناقضاً.. وقَدَّموا ما زعموهُ.. وعندما نظر العلماء في ما قدموه وَجدوهُ تافِهاً، يمكنُ الرَّدُّ عليه بمنتهى السهولة.

ومن هؤلاءِ الكفارِ الفادي المفتري، الذي ادَّعى أَنّه وَجَدَ اخْتِلافاً وَتَناقضاً كَثيراً في القرآن. ولذلكَ قالَ بعدَ أَنْ ذكرَ الآيَةَ السابقة: "ولكنّنا نجِدُ فيه التناقضَ الكثير».

ثم سَجَّلَ المفتري خمسةَ عَشَرَ موضوعاً في القرآن، ادَّعى أَنَّ القرآنَ متناقضٌ في متناقضٌ في حديثِه عن كلِّ واحدٍ منها، وكانَ يَضَعُ عمودَيْن ليبيِّنَ التناقضَ في القرآن، يجعلُ في العمودِ الأولِ الآياتِ التي تتحدَّثُ عن الموضوع، ويجعلُ في العمودِ الآياتِ التي تتناقضُ مع الآياتِ المقابلة.

والموضوعاتُ التي ادَّعى تناقضَ القرآنِ في حديثِه عنها هي: تَبديلُ وتَغييرُ كَلامِ اللهِ في القرآن. ومقدارُ اليومِ عند الله. ووقوعُ الشفاعةِ في الآخرة.. وعَدَدُ أَهْلِ الجنة.. وأَيُّ دينٍ هو المقبولُ عندَ الله.. والصفحُ عن المخالفين.. والنهيُ عن النفاق.. المخالفين.. والنهيُ عن النفاق.. والنهيُ عن النفاق.. والنهيُ عن النفاق.. والنهيُ عن الموى.. والموقفُ من الكفار.. وكيف والنهيُ عن الهوى.. والموقفُ من الخمر.. والموقفُ من الكفار.. وكيف كانت نهايةُ فرعون.. وخَلْقُ الأرض والسماء.. والإحكامُ والتشابهُ في القرآن.. وسوفَ ننظرُ في الآياتِ التي زَعَمَها متناقضة، ونَردُ زعمَ التناقضِ فيها بعونِ الله..

# أَوَّلاً: هل يتبدَّلُ كلامُ الله؟:

ذَكَرَ الفادي ثلاثَ آياتٍ تدلُّ على أَنَّ كلامَ اللهِ لا يَتَبَدَّلُ. قال تعالى: ﴿ لَا بَبْدِيلَ لِكَلِمَتِهِ ﴾ ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِهِ ﴾ ﴿ لَا نَبْدِلَ لِكَلِمَتِهُ ﴾ [الحون : ١٤]. وقال تعالى: ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهُ ﴾ [الحود: ٩].

ما هو موضوعُ الآيةِ التي أُخبرتْ أَنَّه لا مُبَدِّلَ لكلماتِ الله؟.

آيةُ سورةِ يونس في سياقِ الحديثِ عن حفظِ اللهِ لأوليائه؛ قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيانَهُ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

المرادُ بكلماتِ اللهِ هنا قَدَرُ اللهِ وإِرادَتُه ومشيئتُه سبحانه، وليس كلامَه القرآنَ الكريم، فاللهُ قَدَّرَ سعادةَ وفوزَ أُوليائِه المتقينَ في الدنيا والآخِرة، وهذا لا بُدَّ أَن يَتَحَقَّقَ، لأَنَّ اللهَ هو الذي قَدَّره وأرادَه، ولا رادَّ لأَمْرِه، ولا تَبديلَ لقَدَرِ اللهِ وإرادتِه.

وآيةُ سورةِ الكَهفِ تأْمُرُ بتلاوةِ القرآن؛ قال تعالى: ﴿وَٱتْلُ مَاۤ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كَوَنِهِ مُلْتَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٧].

"مُبَدِّلَ»: اسم فاعل. وهو اسْمُ "لا" النافية للجنس. والمرادُ بكلماتِه هنا آياتُ القرآنِ وجُمَلُه وأَلفاظُه. والتقدير: لا يَقْدِرُ أَحَدٌ من المخلوقينَ على أَنْ يُبَدِّلُ كلماتِ الله، التي أَنزلَها على رسولِه ﷺ.

ومصداقُ هذه الآية ما صَرَّحَتْ به آيةُ سورةِ الحجر: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾ فبما أَنَّ اللهَ تعهَّدَ بحفْظِ كتابه، فلا يَقْدِرُ أَحَدٌ على أَنْ يُغَيِّرَ أَوْ يُبَدِّلَ فيه».

لِننظر الآنَ في الآياتِ التي زَعَمَ الفادي الجاهلُ تعارُضَها مع هذه الآيات!..

قال تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْـلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاً إِنَّمَا أَنْتُ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ١٠١].

وقال تعالى: ﴿مَا نَنسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِخَيْرٍ مِنْهَاۤ أَوْ مِثْلِهِكُۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ﴾ [البقرة: ٢٠٦].

وقال تعالى: ﴿يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثِّبِتُ ۚ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ﴾ [الرعد: ٣٩].

هل هذه الآياتُ متعارضةٌ مع الآياتِ السابقة؟ وما وَجْهُ معارضتِها لها؟ الآياتُ السابقةُ تقررُ أَنه لا يَقْدِرُ أَحَدٌ من المخلوقين على تبديلِ كلماتِ الله، فهل تُقررُ هذه الآياتُ أنه يمكنُ لأَحَدٍ من المخلوقين تبديلُ كلماتِ الله؟.

آيةُ سورةِ الرعدِ لا تتحدَّثُ عن آياتِ القرآن، وإنما تتحدَّثُ عن المحوِ والإِثباتِ والتغييرِ والتبديلِ في قَدَرِ الله، وتجعلُ هذا بيَدِ اللهِ وحده. فاللهُ يَمحو ويُغيرُ ما يَشاءُ من قَدَرِه، ويُثبِتُ ويُبْقي ما يَشاءُ من قَدَرِه، وله الحكمةُ في ما يَشاءُ من قَدَرِه، وعنده أُمُّ الكتاب، وهو اللوحُ المحفوظ، الذي جعلَ فيه كُلَّ ما يريدُ فِعْلَه في هذا الكونِ، قبلَ خَلْقِ السمواتِ والأرض.

وظَنَّ الفادي الجاهلُ أَنَّ المرادَ بأُمِّ الكتابِ هنا القرآنُ كُلُه، أو سورةُ الفاتحة، وهذا ظَنُّ باطِل، فالمرادُ بأُمِّ الكتابِ هنا اللوحُ المحفوظ.

وتتحدَّثُ آيةُ سورةِ البقرةِ عن النسخ، وتجعلُه بيدِ اللهِ وحْدَه سبحانه، فإذا نسخَ اللهُ آيةً من آياتِ القرآن، وأَلْغى حُكْمَها، فإنه يأتي بآيةٍ أُخْرى، فيها حُكْمٌ خيرٌ من حُكْم الآيةِ المنسوخة، أو هو مثْلُه.

فَاللهُ هُو الذي ينسخُ ما يشاءُ من أحكامِ القرآن، أمّا المخلوقُ فإنه يَستحيلُ عليه نسخُ أو تبديلُ القرآن، وكلُّ مسلم يعتقدُ هذا عن يَقين.

وتَرُدُّ آيةُ سورةِ النحل على اتهاماتِ وإِشاعاتِ الكفار، فإذا نَسَخَ اللهُ آيَةً بآيةً وبَدَّلَ آيةً بالتلاعبِ والتحريف، وقالوا بآية، وبَدَّلَ آية مكانَ آية، اتهمَ الكفارُ النبيَّ ﷺ بالتلاعبِ والتحريف، وقالوا له: إنما أَنتَ مُفْتَرِ.. فتردُّ عليهم الآيةُ بأن النسخَ والتبديلَ لم يَصدرْ عن

رسولِ اللهِ ﷺ. وإنما هو من فعل اللهِ وحدَه، فالكلامُ كلامُه، والأمرُ أُمرُه، وهو أَعلمُ بما يُنسخُ ويُبدلُ ويُبقي من الأحكام.

ولذلك لما طلبَ الكفارُ من النبيِّ عَلَيْ تغييرَ القرآنِ أَو تبديلَه، كان يردُّ عليهم بأنه لا يكونُ له ذلك، لأنه متَّبعٌ لشرعِ الله؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا تُتَكَلَّ عَلَيْهِم بأنه لا يكونُ له ذلك، لأنه متَّبعٌ لشرعِ الله؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا تُتَكَلَّ عَلَيْهِم مَا يَانُنَا بَيْنَتِ قَالَ الَّذِيبَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآهَنَا أَتَتِ بِقُرْهَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يكُونُ لِيَ أَن أَبَيْهُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَى إِنْ أَفَافُ إِن قَلْمِي الله عَلَيْهِم إِلّا مَا يُوحَى إِلَى إِنْ أَعَافُ إِن عَمَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ [يونس: ١٥].

فلا تَعارُضَ بين الآياتِ التي تَنفي إِمكانيةَ التبديلِ لكلماتِ الله، وتلك التي تُثبتُ ذلك، لأَنَّ كُلَّ مجموعةٍ متوجهةٌ إِلى حالَة، بتَناسقِ وتَوازنِ وتَكامل.

الآياتُ التي تَنفي التبديلَ متوجهةٌ إلى المخلوقين، فلا يُمكنُ لأيً مخلوقِ ـ مهما عَلَتْ منزلتُه وعَظُمتْ قوتُه ـ أَنْ يُغيرَ أَو يُبدلَ كلماتِ الله، سواء كانتْ أَقدارَ الله، أو كانت بعضَ آياتِ كتابه.

والآياتُ التي تُخبرُ عن إِمكانيةِ تبديلِ آياتِ القرآن، تجعلُ ذلك بيدِ اللهِ وحده، فهو صاحبُ الحقِّ في نسخِ وتبديلِ ما يشاءُ من آياتِه، وفْقَ ما يعلمُه من الحكمة، وما يحققُه لعبادِه من المصلحة.

فأينَ التعارضُ والتناقضُ بين الآيات؟ المشكلةُ في جهلِ الفادي المفتري، الذي يصدقُ فيه قولُ الشاعر:

وَكُمْ مِن عَائِبٍ قَوْلاً صَحِيحاً وآفَتُه هي الفَهْمُ السَّقيمُ

# ثانياً: التفاوت في مقادير أيام الله:

زعمَ الفادي الجاهلُ أَنَّ القرآن متناقِضٌ في حديثِه عن مقاديرِ الأَيامِ عند الله، فما مقدارُ اليوم، هل هو أَلْفُ سنة، أم هو خمسونَ أَلْفَ سَنَة؟!.

هناك آيةٌ تُخبرُ أَنه أَنْفُ سنة؛ قال تعالى: ﴿ يُلَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [ السجدة: ٥].

وهناك آيةٌ أُخرى تُخبرُ أنه خمسونَ أَلفَ سنة؛ قال تعالى: ﴿فَعْرُجُ

ٱلْمَلَتِيكُةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج: ٤].

لا تتحدث الآيتانِ عن يوم واحد، حتى يُظنَّ التناقضُ بينَهما وإِنما تتحدثانِ عن يومينِ مختلفَيْنِ في المقدار: اليومُ الأولُ مقدارُه أَلْفُ سنة مما نَعُدُّهُ نحن البَشَر. واليومُ الثاني مقدارُه خمسونَ أَلْفَ سنة.

وحتى نفهم التفاوت بين ذَيْنِكَ اليومَيْن، نتذكَّرُ تفاوُتَ أَيامِنا في الدنيا، فمن المعلوم أَنَّ النهارَ في الشتاءِ يكونُ قصيراً، ما بينَ شروقِ الشمسِ وغروبها، لكنَّ هذا النهارَ في الصيفِ يكونُ طويلاً قد يزيدُ سبعَ ساعاتٍ على نهارِ الشتاء. فإذا كانَتْ أَيامُنا القصيرةُ متفاوتةً في الطولِ والمقدار، أفلا تكونُ الأَيامُ عندَ الله متفاوتةً في ذلك؟.

الذي يَعْرُجُ إِلَى الله هو الأَمْرُ الذي يُدَبِّرهُ الله، ويُنزلُه على الأَرض، ويكونُ عروجهُ إليه في يوم مقدارُه أَلْف سنة، مما يَعُدُّهُ البشرُ من السنوات.

أُمّا عُروجُ الملائكةِ والروحِ إلى الله، فإنه يكونُ في يوم مقدارُه خمسونَ أَلْفَ سنة، ليستْ مما نَعُدُّ من السنواتَ. ولذلك لم تَقُلُ آيةٌ سورةِ المعارج: في يوم كان مقدارُه خمسينَ أَلْفَ سنةٍ مما تَعُدّون. كما قالَتْ آيةُ سورةِ السجدة!.

إِنهما يومانِ مُختلفان، مُتفاوتانِ في المقدار، وفي كلِّ منهما عروجٌ يختلفُ عن العروجِ في اليومِ الآخَر، فعُروجُ الأَمْرِ إلى الله يومُه أَقْصَرُ من يومِ عُروجِ الملائكة، ولذلك ذُكِرَ عَدُّ سَنَواتِ البشرِ في اليومِ الأَقْصَر، ولم يُذْكَرْ في اليومِ الأَقْصَر، ولم يُذْكَرْ في اليوم الأَطول.

# ثالثاً: بين نفي الشفاعة وإثباتها في الآخرة:

نفى القرآنُ في بعض آياتِه وُجودَ شفاعَةٍ في الآخرة، وأَثْبَتَ في آياتٍ أُخرى وُجودَها، فوقَعَ الفادي الجاهلُ في حَيْرَة، ومن ثَمَّ اتَّهَمَ القرآنَ بالتناقض. والذي أوصلَه إلى هذا جهْلُه وحِقْدُه، وتحامُلُه على القرآن.

من الآياتِ التي نَفَت الشفاعة عن غير الله، وقَصَرتْها عليه وَحْدَه

سبحانه، قوله تعالى: ﴿قُل لِلَهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُم مُلَكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [الزمر: ٤٤]. فالشفاعَةُ لله وَحْدَه، وهي بيدِ اللهِ وَحْدَه، هو المالكُ لها وللبشرِ، وللسمواتِ والأرض، وللدنيا والآخرة.

ومنها قولُه تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُرَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ، مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نَتَذَكَّرُونَ﴾ [السجدة: ٤].

هل تتناقَضُ الآيةُ الثالثةُ مع الآيتَيْن السابقتَيْن؟ لا أَدري كيفَ يفهمُ الفادى الجاهلُ القرآن؟ وما عِلْمُه باللغةِ العربيةِ لغةِ القرآن؟.

آيةُ سورةِ الزمرِ تَجعلُ الشفاعةَ لله وحده: ﴿قُل لِللَّهِ اَلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾. ومن معاني قَصْرِها على الله، أنه لا يَشفعُ أَحَدٌ إِلَّا بإِذْنِه سبحانه، لأَنَّ الأَمْرَ أَمْرُه سبحانه، ولا سلطانَ لأَحَدٍ مع سُلطانِه، لا في الدُّنيا ولا في الآخرة.

وهذا ما تُقَرِّرُهُ الآيةُ الثانية: ﴿مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلِا شَفِيعٍ ﴾، فإذا أَذِنَ اللهُ للشفيعِ فإنه يَشفع، وإذا لم يَأْذَنْ له فإنه لا يُمكنُ أَنْ يشفع، سواءٌ كان في الدنيا أو في الآخرة.

وجاءت الآيةُ الثالثةُ مُؤكِّدَةً لما قَرَّرَتْه الآيةُ الثانية: ﴿مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ بَعْدِ إِذْنِهِ عِلْاً مَن بعدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ له. له.

أَيْنَ التناقضُ بين قولِه تعالى: ﴿مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ ﴾ [السجدة: ٤]، وقوله تعالى: ﴿مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ [يونس: ٣]؟ ألا تَلْتقي الآيتانِ على تقريرِ الحقيقةِ المتعلقةِ بالشفاعة؛ وهي أنه لا يَشفعُ أَحَدٌ لاَ حَدٍ في الدنيا وفي الآخرةِ إِلّا بإذْنِ الله؟!.

وقررتْ آيةُ الكرسي نفسَ الحقيقة: ﴿مَن ذَا اللَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وهكذا نَفهمُ نفيَ الشفاعةِ عن الكافرين، الواردِ في قوله تعالى: ﴿فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٠٠]. وقوله تعالى الذي يقرر أنه لا يشفع الشافع إلا بأمر الله تعالى: ﴿يَوْمَ إِذِ لَا نَفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحَنَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ [طه: ١٠٩].

### رابعاً: هل أهل الجنة قليلون أم كثيرون؟:

زَعَمَ الفادي الجاهلُ أَنَّ حديثَ القرآنِ عن عَدَدِ أَهْلِ الجنةِ مُتناقض، تَناقَضَ - في نظرِه - قولُه تعالى: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَلِلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ١٣ - ١٤]، مع قوله تعالى: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ٣٩ - ٤٤].

لننظر: هل تَتناقَضُ الآياتُ مع بعضها؟.

مَنْ هـم ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ﴾؟ ومَنْ هـم ﴿وَثُلَةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ﴾؟ وهـل أصحـابُ الجنةِ كلُّهـم صنفٌ واحد؟ .

أَخبُرتْ آياتُ سورةِ الواقعةِ أَنَّ الناسَ يومَ القيامة ثلاثَةُ أَصْناف: السابقون، وأصحابُ اليمين، وأصحابُ الشمال؛ قالَ تعالى: ﴿وَكُنْمُ أَزُوبَا لَلسَابقون، وأصحبُ المَيْمَنَةِ ﴿ وَكُنْمُ الْمَثْمَةِ الْمَيْمَنَةِ ﴿ وَأَصْعَبُ الْمَثْمَةِ مَا أَصْعَبُ الْمَثْمَةِ الْمَثْمَةِ وَالسَابِقُونَ السَّبِقُونَ السَّالِي السَّمِونَ السَّبِقُونَ السَّالِ اللَّهُ السَّبِقُونَ السَّبُونَ السَّبِقُونَ السَّبِقُونَ السَّبِقُونَ السَّبُونَ السَّبَعُونَ السَّبِقُونَ السَّبِقُونَ السَّبُونَ السَّبُونَ السَّبُونَ السَّبُونَ السَّبُونَ السَّبُونَ السَّبُونَ السَّبُونَ السَّبُونَ السَّبِقُونَ السَّبُونَ السَّبُ السَّاسِ السَّلِيقُونَ السَّاسِ السَّاسِ السَّاسُ السَّاسُ السَّلِيقُونَ السَّاسُ السَّاسُ السَّاسُ السَّاسُ السَّاسُ السَّاسُ السَّاسُ السَّلِيقُونَ السَّاسُ السَّاسُ السَّاسُ السَّاسُ السَّسُ السَّاسُ السَّلِي السَّلِي السَاسُ السَاسُ السَّلَالِ السَّلَالِي السَّلَاسُ السَّاسُ السَّلَاسُ السَلْسُ السَّلَاسُ السَّلَاسُ السَّلَاسُ السَّلَاسُ السَّلَاسُ السَلْسُ السَّلِي السَّلَاسُ السَّلِي السَّلَاسُ السَّلَاسُ السَّلَ السَلْسُ السَّلَاسُ السَّلَاسُ السَّلَاسُ السَّلَاسُ السَّلِي السَلْسُ السَلْسُ السَّلِي السَلْسُ السَّلَاسُلُولُ السَلْسُ السَّ

أما السّابقون وأصحابُ اليمين فهم المؤمنونَ في الجنة، وهما صنفان مُتفاوتانِ في منازلِ الجنة، السابقون المقرّبون في أعلى منازلِ الجنة، وأصحابُ اليمينِ في أوسطِ منازلِ الجنة.

قالَ اللهُ عَنِ الصنفِ الأول: السابقين: ﴿وَالسَّنِيقُونَ السَّنِقُونَ ۞ أُوْلَتِكَ اَلْمُقَرَّوُنَ ۞ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۞ ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَلِينَ ۞ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ١٠ ـ ١٤]. وقالَ اللهُ عن الصنفِ الثاني: أصحابِ اليمين: ﴿وَأَصْحَبُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي سِدْرِ مَغَضُودِ ﴿ وَطَلَيْحِ مَنضُورِ ﴾ وَظِلِ مَمَدُورِ ﴾ وَمَاءِ مَسْكُوبِ ﴾ وَفَكِكَهَةِ كَذِيرَةِ ﴾ إِنَّا أَنشَأَنَهُنَ إِنشَاءً ﴾ وَفَكِكَهَةِ كَذِيرَةٍ ﴾ إِنَّا أَنشَأَنَهُنَ إِنشَاءً ﴾ وَفَكِكَهَةِ كَذِيرَةٍ ﴾ إِنَّا أَنشَأَنَهُنَ إِنشَاءً ﴾ وَفَكَهَ مَن اللَّوَلِينَ ﴾ وَثُلَةٌ مِن الْأَوَلِينَ ﴾ وَثُلَةٌ مِن الْأَوَلِينَ ﴾ وَثُلَةٌ مِن الْآخِينَ ﴾ وَثُلَةٌ مِن الْآخِينَ ﴾ وَثُلَةٌ مِن الْآخِينَ ﴾ [الواقعة: ٢٧ ـ - 2].

معنى «ثُلَّةٌ»: مجموعة. والمرادُ بالأُوَّلين: أَصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ على أَنهم أَفضلُ جيلٍ من أَجيالِ المسلمين. والمرادُ بالآخِرين الأَجيالُ المتأخرةُ من المسلمين.

السابقون المقَرَّبون أَكثرهم من الأَوَّلين، وقَليلٌ منهم من الآخِرين: ﴿ثُلَّةٌ ۗ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقِلِلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ﴾.

أَمَّا الصنفُ الثاني أصحابُ اليمين، فكثير منهم من الأوَّلين السابقين، وكثيرٌ من الآخِرِينَ . وكثيرٌ من الآخِرينَ المتأخرين: ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَةٌ مِنَ ٱلآخِرِينَ ﴾ .

إِنَّ الفادي الجاهلَ غبيّ، لا يُحسنُ فهمَ القرآن، ولذلك قالَ بالتناقض، وزالَ هذا التناقضُ المزعومُ، بمعرفةِ مَنْ تتحدثُ عنهم كُلُّ مجموعةٍ من الآيات.

### خامساً: هل اليهود والنصاري مؤمنون؟:

زَعَمَ الفادي أَنَّ القرآنَ مُتناقضٌ في حديثهِ عن اليهودِ والنَّصارى، فاعْتَبَرهم مرةً مؤمنين، واعْتَبَرهم مرةً كافرين.

اعْتَبَرهم مؤمنين في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِئُونَ وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَنُونَ﴾ [المائدة: ٦٩].

واعْتَبَرَهُم كافِرين، عندما اعْتَبَر الإِسلامَ وَحْدَه هو الدينَ المقبولَ عندَ الله. قسال تعسالي: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسَلَيْمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

فهل تَناقَضَ القرآنُ في حديثِه عن اليهودِ والنَّصارى؟ الجوابُ بالنفي. .

صَرَّحَ القرآنُ بأَنَّ الإِسلامَ الذي جاءَ به رسولُنا محمدٌ ﷺ هو وحدَه الدينُ المقبولُ عند الله؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِينُ المقبولُ عند الله؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِينَ عِندَ اللهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا أَخْتَلَفَ الدِينُ المُقبُولُ عَند اللهِ إلاّ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْحِلْدُ بَغْمُا اللّهُمُولُ اللهِ اللهِ عمران: ١٩].

وهذا مَعناهُ أَنَّ أَيَّ دينٍ آخَرَ غيرِ الإِسلامِ لا يُقْبَلُ من صاحبِه، أَيْ أَنه كافرٌ مخلَّدٌ في نار جهنم؛ قال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

ولم يُصرحِ القرآنُ بأنَّ اليهودَ والنَّصارى مؤمنون حتى نَتَّهِمَه بالتعارض. والآيةُ التي أوردَها الفادي أَخْطَأ - كعادَتِه - في فَهْمِها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواُ وَالْقَائِمُونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ . . . ﴾؛ ف﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: هادُوا وَالصَّنِعُونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ . . . ﴾؛ ف﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: المرادُ بهم أُمَّةُ محمد ﷺ. و﴿الَّذِينَ ﴾: في محل نصبِ اسْمِ «إِنَّ». وخَبَرُ «إِنَّ» محذوف. والتقدير: إِنَّ المؤمنين فائزون مُخَلَّدون في الجنة.

والواوُ في ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾: حَرْفُ استئناف. وبَعْدَها جملةٌ استئنافيةٌ جديدة. ﴿اللَّذِينَ هَادُوا﴾: في مَحَلِّ رفع مبتدأ. ﴿وَالصَّنِعُونَ﴾: معطوفٌ على المبتدأ مرفوع. ﴿وَالنَّصَدَىٰ ﴾: مَعطوفٌ عليه مرفوعٌ أَيضاً. و﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ واليومِ في محلِّ رفْع خَبر. والتقدير: واليهودُ والصابئون والنصارى المؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر منهم هو المقبولُ عند الله.

إِنهما جملتان مستقلّتان إِذَنْ: الجملة الأولىٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا﴾؛ أَيْ: إِنَّ اللهِ مَن مَقبولون. والجملة الثانية: ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّدِعُونَ وَالنَّصَرَىٰ مَن المومنينَ مقادُوا وَالصَّدِعُونَ وَالنَّصَرَىٰ مَن عَامَنَ بِاللهِ عَامَنَ بِاللهِ واليوم الآخِر لم يُقْبَلْ منه شَيْءٌ.

ومتى يكونُ اليهوديُّ والنصرانيُّ والصابئيُّ مؤمِناً باللهِ واليومِ الآخِر؟ لا يكونُ كذلكَ إِلَّا إِذَا آمَنَ بأَركانِ الإِيمانِ الستة: الإِيمانِ باللهِ، وملائكتِه، وكتبه، ورسلِه، واليومِ الآخر، والقَدَرِ خيرِه وشَرِّه.. لأَنَّ الإِيمانَ لا يَقبلُ التجزئةَ، وتحقيقَ بعضِه وإنكارَ بعضه.

وهذا معناهُ أَنه يجبُ على كُلِّ واحدٍ من الطوائفِ الثلاثِ الإِيمانُ بكلِّ الرسل، وعلى رأسِهم محمدٌ ﷺ، كما أَنه يجبُ عليه الإِيمانُ بكلِّ الكتب، وفي مقدِّمتها القرآن؛ فإنْ آمَنَ بذلك يجبُ عليه الدخولُ في الإِسلام، وإنْ لم يدخلْ في الإِسلام، وإنْ لم يدخلْ في الإِسلام لم يكنْ مؤمناً باللهِ واليوم الآخر حقّاً!! فلا تَعارُضَ بين الآيتَيْن.

# سادساً: بين الأمر بالصفح والأمر بالغلظة:

يَرى الفادي الجاهلُ أَنَّ قولَه تعالى: ﴿وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلصَّفْحَ ٱلصَّفْحَ ٱلصَّفْحَ ٱلصَّفَارَ ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفْارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاَغْلُظْ عَلَيْهِمَ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التوبة: ٧٣].

ووجْهُ التناقضِ بينهما عندَه أَنَّ آية سورةِ الحجرِ تأمُّرُ النبيَّ ﷺ بالصفحِ الجميلِ عن الكفار، وآية سورةِ التوبة تأمُّرُه بالغلظةِ على الكفارِ والمنافقين وجهادِهم، وهذا إلغاءٌ لآيةِ الحِجْر.

إِنَّ الأَمْرَ بالصفح لا يَتَنَاقَضُ مع الأَمْرِ بالجهاد، لأَنَّ الصفحَ عن صنفٍ من الكفار، والجهادَ لصنفٍ آخَرَ من الكفار.

الصفحُ عن كفارٍ مُسالمين، لا يَتآمرونَ على المسلمين، ولا يُحاربونَ دينَهم، فهؤلاء تَجبُ دعوتُهم للإسلام، فإنْ لم يُلبّوا الدعوة، وأَصَرّوا على كُفْرِهم، وانصرفوا إلى أنفسِهم، يَصفحُ عنهم المسلمون ويَتْرُكونَهم. هذا ما تُقررُهُ آيةُ سورةِ الحجر: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِٱلْحَقِّ وَإِنَ السَّعَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِٱلْحَقِّ وَإِنَ السَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأَصْفَح ٱلصَّفَح ٱلجَمِيلَ [الحجر: ٥٥]، وما تُقرره آيةُ سورةِ الزخرف: ﴿وَقِيلِهِ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٨ ـ ٨٩].

ثم إِنَّ الصفحَ عن الكفارِ كان في العهدِ المكي، حيثُ كانَ المؤمنون مأمورينَ بكف أيديهم، وعَدَم قتالِ الكفار، لكنْ بعدَ الهجرة أَذِنَ اللهُ لهم بالقتال، وأَمَرَهم بجهادِهم والغلظةِ عليهم. فالأَمْرُ بالصفْح موقوتٌ بوقْت، وعندما يَنتهي ذلك الوقتُ، يأتي الأَمْرُ بالجهاد. وهذا صريحٌ في قوله تعالى:

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِن آهَـٰلِ ٱلْكِنَٰبِ لَوْ يَرِدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَلًا مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَقَّ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٠٩].

فالعفوُ والصفحُ مستمرّان إلى أَنْ يأتيَ اللهُ بأَمْرِه، فيأمرَ المسلمينَ بأَمْرٍ جَديد، وهو الجهادُ والقتال!.

أما الأَمْرُ بجهادِ الكفارِ والمنافقين، والغِلظةِ عليهم فيه، فهذا مُوَجَّهٌ ضدَّ صنفٍ آخَرَ من المنافقينِ والكافرين، وهم أولئك الحاقدونَ المتآمرونَ على المسلمين، الذين يُحاربونَهم ويُهاجمونَ دينَهم.

وبذلك نجمعُ بين الأَمْرِ بالصفح والأَمْر بالغلظةِ في الجهاد، بأَنْ يُوجَّهَ كُلُّ أَمْرٍ إلى صنف، ذي صفاتٍ خاصة، تختلفُ عن صفاتِ الصنفِ الآخَر، وتقييدِ أَحَدِ الأَمريْن بزمنٍ وعهدٍ خاصّ، فإذا اختلفَ الزمانُ أَو المكانُ أَو الأشخاصُ فلا تَناقُضَ بين الأَمْرِ بالصلح والأَمرِ بالجهاد!!.

#### سابعاً: هل يأمر الله بالفحشاء؟:

زَعَمَ الفادي الجاهلُ أَنَّ القرآنَ تَناقَضَ في حديثِه عن الفحشاء، فهو يُخبرُ أَنَّ الله لا يأْمُرُ بالفحشاء، وذلك في قولِه تعالى: ﴿وَإِذَا فَمَلُوا فَكَحِشَةَ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهَا مَا بَاللهُ أَمْرُنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاتُ أَنْ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٨].

وهو يُثبتُ الأَمْرَ بالفحشاءِ لله؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَاۤ أَرَدْنَاۤ أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِبهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَرْنَهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦].

وليسَ الأَمْرُ كما فهمَه الجاهل، فمن المعلومِ أَنَّ اللهَ لا يأْمُرُ بالفحشاء. وهذا ما صَرَّحَتْ به آيةُ سورةِ الأعراف، حيث رَدَّتْ على أكاذيبِ الكافرين، فعندما كانوا يَفعلونَ الفاحشةَ كانوا يقولون: اللهُ أَمَرَنا بها، ويَرْضاها مِنّا، ولو لم يَرْضَها منّا ولم يأمُرْنا بها لأَهْلَكنا عندما فَعَلْناها! فَكَذَّبَهم اللهُ بقوله: ﴿إِنَ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاتِ ﴾.

لقد حَرَّمَ اللهُ الفحشاءَ، فكيفَ يَأْمُرُ بِها، واللهُ لا يَأْمُرُ إِلَّا بِالقِسْطِ وَاللهُ لا يَأْمُرُ إِلَّا بِالقِسْطِ وَالخَيْر، ولذلكَ قالَ في الآيةِ التالية: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّيْنَ ﴾ [الأعراف: ٢٩].

أُمَّا آيةُ سورةِ الإِسراءِ فلا تَدُلُّ على أَنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالفحشاء، ولا تَتَناقَضُ مع آيةِ سورةِ الأَعْراف، وإِنما تَلْتَقي معها في تقريرِ أَمْرِ اللهِ بالخيرِ والقسط، ونهيه عن الشَّرِّ والفَحْشاء.

بماذا يَأْمُرُ اللهُ المتْرَفين؟ هل يَأْمُرُهم بالفسق والفَحشاء؟: ﴿وَإِنَآ أَرَدُنَاۤ أَنَ اللَّهِ المُورِدُنَا أَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يَستحيلُ أَنْ يَأْمُرَ اللهُ المتْرَفين بالفسقِ والفحشاء، لأَنه سبحانه لا يَأْمُرُ بالفحشاء! وفي قولِه: ﴿أَمَرَنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا ﴾ كلامٌ مُقَدَّر، يَقْتَضيه السياقُ والمعنى. والتقديرُ: أَمَرْنا مُتْرَفيها بالطاعة، فَعَصَوْا أَمْرَنا وفَسَقوا فيها، وبذلك حَقَّ عليهم القولُ والحكمُ والعذاب، فأهلكناهم ودَمَّرْناهم.

ومن المعلوم أَنَّ القرآنَ المعجزَ قد يَحذَفُ بعضَ الكلماتِ من تعبيرِه قَصْداً، حتى يُفَكِّرَ فيه المتَدَبِّرون، ويُقَدِّروا الكلامَ الذي يَقْتَضيه السياق، ولا يَأْخُذُوا الأَمْرَ على ظاهِره. . وهذا معنى لا يُدركُه الفادى الجاهلُ، المحجوبُ عن القرآن.

### ثامناً: حول القسم بالبلد الأمين:

الْتَبَسَ على الفادي الجاهلِ قَسَمُ القرآنِ بالبَلَدِ الأَمينِ مكةَ المكرمة، فَظَنَّ القرآنَ متناقضاً، لأَنه لا يقسمُ به في موضع، ويُقسمُ به في موضع آخر!.

فهم قولَه تعالى: ﴿لَا أُقْمِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ﴾ نفياً للقَسَم به، واَعْتَبَرَه مُنَاقضاً للقَسَم به، واَعْتَبَرَه مُنَاقضاً للقَسَمِ الصَّريح به في قوله تعالى: ﴿وَالنِّينِ وَالزَّيْثُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْقَسَمِ الصَّريح به في قوله تعالى: ﴿وَالنِّينِ وَالزَّيْثُونِ ۞ وَطُورٍ سِينِينَ ۞ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱللَّهَابِ ۞ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ فِي ٱحْسَنِ تَقْوِيعٍ﴾ [التين: ١ ـ ٤].

في سورةِ التينِ قَسَمٌ صريحٌ بالبَلَدِ الأَمين، حيثُ أَقْسَمَ اللهُ بأَربعةِ أَشْياء: التينِ والزيتونِ وطور سينين والبلدِ الأَمين. والمقسَمُ عليه الإِنسانُ، الذي خَلَقَه اللهُ في أَحسنِ تقويم، ثم رَدَّهُ أَسْفَلَ سافلين.

وفي سورةِ البلدِ قَسَمٌ أَيْضاً، لكنّه قَسَمٌ بأسلوبٍ آخر: ﴿لاّ أُقْمِمُ بِهَذَا الْبَلْدِ ﴿ الْحَالَمُ اللّهِ وَ الْحَلَدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### تاسعاً: حول المنافقين:

لم يُوَضِّح الفادي الجاهلُ: «التناقضَ التاسع» الذي سَجَّلَه على القُرآن، فَذَكَرَ عمودَيْن: الأَوَّل سَمَّاه «الإِكراهُ على النفاق»، والثاني سَمَّاه «الإِكراهُ على النفاق».

وسَجَّلَ في العمودِ الأَوَّلِ قولَه تعالى: ﴿بَشِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمُّ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٨ ـ ١٣٩].

كما سَجَّلَ قولَه تعالى: ﴿ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقِينَ اللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفُنسِقُونَ ﴿ وَيَغْمِلُونَ وَالْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَلَيْفِينَا وَلَوْمُ وَلَيْلِينَا فِي اللَّهُ وَلَيْفِينَ وَلِمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَلِي اللَّهِ وَلِينَالُونُ وَلِينَالِكُونَالِكُونَالِ وَلَالِمُ وَلَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِ وَلَالْمُنْفِقِينَ وَلَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَلْمُنْفِقِينَ وَلَمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَلَمُنْفِقِينَ وَلَالْمُنْفِقِينَالِمُونَالِقُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِقُونَالِكُونَالِقُونَالِقُونَالِقُلَالَ وَلَالْمُنْفِقِينَالِكُونَالِقُونَالِكُونَالِقُلْمُ وَلَالِلُونَالِمُونَالِقُونَالِقُلْمُ وَلِمُ وَلَالْمُنْفِقِينَالِمُونَالِمُ وَلَلْمُنْفِقِينَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالْمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالْمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَالِمُونَال

في هذه الآياتِ التي سَجَّلَها تَهديدٌ شديدٌ من اللهِ للمنافقين، ووعيدٌ لهم بالعذاب، وعرضُ بعضِ تصرفاتِهم وأفعالِهم وأقوالِهم القبيحة.

وسَجَّلَ في العمودِ الثاني الذي سَمَّاهُ «الإِكراه على النفاق» قولَه تعالى: ﴿ وَقَالَتِ النَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَرَى الْمَسِيحُ اَبْنُ اللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُ النَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَرَى الْمَسِيحُ اَبْنُ اللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَرَى الْمَسِيحُ اَبْنُ اللَّهُ ذَالِكَ قَوْلُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الْمُلْعُلُولَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

ولا حَديثَ في الآيةِ عن المنافقين، إِنما تتحدَّثُ عن اليهودِ والنصارى، وكُفْرِهم بالله، ونسبتِهم إِلى الله الولد، مضاهاةً وتقليداً لأَقوالِ الكافرين من

قبلِهم. فكيف اعتبرَ الفادي الجاهلُ الآيةَ من بابِ «الإِكراه على النفاق»؟! وما مقصودُه بهذا العنوان؟ هل يَقصدُ أَنَّ اللهَ يُكْرِهُ اليهودَ والنَّصارى على النفاقِ إِكْراهاً، ويأْمُرُهم به أَمْراً؟ وهل الآيةُ تتحدَّثُ عن ذلك؟ لا أدري كيفَ يُفكرُ هذا الجاهل، وكيفَ ينتقدُ القرآنَ!!.

ثم سجلَ قولَه تعالى: ﴿ فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكِينَ ﴾ [الأنعام: ٤٥]. والآيةُ لا تتحدثُ عن المنافقين، وإنما تتحدثُ عن إهلاكِ وتدميرِ السابقينَ من الكافرين. فأينَ الإكراهُ على النفاقِ في كلماتِ الآية؟!.

كلامُ الفادي الجاهلِ حولَ التناقضِ التاسع غيرُ واضح، فضلاً عن أَنه باطل، لأَنه لا تَناقُضَ في القرآن، ولا تَناقُضَ بين الآياتِ التي زَعَمَ هو تناقُضَها.

## عاشراً: بين النهي عن الهوى وإباحته:

افْتَرى الفادي المفتري على القرآن، وعلى رسولِ اللهِ ﷺ، وعلى المسلمين، فزعَمَ أَنَّ القرآنَ تناقَضَ بين تحريمِ الهوى وإباحتِه، وزعَمَ أَنَّ محمداً ﷺ كان يَتبعُ هواه وشهوتَه.

أَثنى اللهُ على الصالحِ الملتزم الذي نهى نفسه عن هواها؛ قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ ٱلْهُوَئُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللللَّا اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وبعدَ أَنْ أُوردَ المفتري الآيةَ زَعَمَ أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ أُوَّلَ مَنْ خَالَفَهَا، لأَنه اتبعَ هواه، وأَباحَ ذلك لأصحابه!!.

أ ـ قال المفتري: «أَباحَ محمدٌ لأَتْباعِه القيامَ بالغاراتِ الدينية، والدخولَ على الأَسيراتِ دونَ تطليقِهنَ من أَزواجِهن، فقال: ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱللِّسَآهِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱللِّسَآهِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم من مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ والزواجُ مرتفعٌ بالسّبْي، اللّه عنه والزواجُ مرتفعٌ بالسّبْي،

وذَاتُ حَليل أَنكحَتْها رِماحُنا حَلالٌ لمنْ يَبْني بها لم تُطَلَّقِ»(١)

الفادي خَبيثٌ مُغرضٌ في قوله: «أباحَ محمدٌ لأَتْباعِه القيامَ بالغاراتِ الدينية» لأنه يَجعلُ الصحابةَ مجموعةً من العصاباتِ وقُطّاعِ الطرق، يُغيرونَ على الآمِنين المسالمين، ويَجعلُ الجِهادَ في سبيلِ الله سَلْباً ونَهْباً وقَطْعاً للطريق، مع أنَّ الرسولَ عَلَيْ وأصحابَه كانوا يُجاهدونَ في سبيلِ الله، ويُقاتلونَ المحاربينَ لهم ، والطّامِعين فيهم.

والفادي كاذبٌ مُفْتَرٍ في قولِه: «والدخولَ على الأَسيراتِ دون تطليقِهن من أَزواجهن»، فقال: ﴿وَٱلْمُحْصَنَكُ مِنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ۗ اللهُ ولم يَقُلُ ذلك أَيُّ مذهبِ إِسلامي، ولا أَيُّ عالم مسلم مُعْتَبَر.

الأسيراتُ هُنَّ النساءُ الكافراتُ المحاربات، اللّواتي يَخْرُجْنَ مع الرجال الكفارِ لحربِ المسلمين، وعندما تَنْتَهي المعركةُ بهزيمةِ الكفار، تَقعُ بعضُ أولئك النساءِ المحارباتِ في السَّبْي، فهنَّ سبايا، ولَسْنَ «أسيرات» كما ادَّعى المفتري الفادي؛ لأنَّ للأسيرِ الكافرِ المحاربِ أحكاماً خاصة، غيرَ أحكامِ السبايا.

عندما يأخذُ المسلمون هذه النساءَ المقاتلاتِ سَبايا، ماذا يريدُ الفادي المفتري من المسلمينَ أَنْ يَتصرفوا معهنّ؟ هل يعيدونهنَّ إلى الجيشِ الكافرِ مجنّداتٍ فيه، ليَعُدْنَ إلى حرب المسلمين من جديد؟.

الإسلامُ اعتبرهنَّ سبايا، وبما أَنهنَّ ليس لهنَّ أَهْل، فلَنْ يُتْرَكْنَ «على رؤوسهن» في بلادِ المسلمين، يَنشرنَ الفاحشةَ والفساد، فلا بُدَّ أَنْ يُوزَّعْنَ على المجاهدين، بحيثُ يُؤوي المجاهدُ السَّبِيَّةَ، ويتكفلُ بأُمورها وحاجاتِها.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٨٠.

وهذه السَّبِيَّةُ تكونُ مِلْكاً له، لأَنه سيدُها والمسؤولُ عنها، ولذلك أَطْلَقَ عليها القرآنُ ﴿مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُ ﴾، وهو يُلَبِّي لها حاجاتِها الجنسيةَ بالإِضافةِ إلى باقى حاجاتِها.

لكن متى يُعاشرُ المسلمُ سبيتَه؟ ليس بمجردِ حصولِه عليها، ولكنْ بعدَ أَنْ «تَحيضَ» حيضةً عنده، وذلك «لاستبراءِ» رَحِمها، لأَنَّ مجيءَ الدورةِ الشهريةِ لها معناهُ أَنها ليستْ حامِلاً من زوجِها الكافر، فإنْ كانَتْ «حامِلاً» لا يُعاشِرها سيدُها إلّا بعدَ ولادتِها.

وبهذا نعرفُ كَذِبَ الفادي المفتري عندما قال: «أَباحَ مجمدٌ لأَتْباعِه الدخولَ على الأسيرات دونَ تطليقهِن من أَزواجهنّ». فالمسلمُ لا يُعاشرُ أَمَته إلّا بعدَ حيضَتِها. ومعلومٌ أَنَّ وُقوعَها في السَّبْيِ ـ وهي المحاربةُ للمسلمين ـ يُنهي علاقتَها بزوجِها الكافر، ولا تَحتاجُ إلى تطليقِ منه!.

وهذا معنى كلامِ البيضاوي: «ما ملكتْ أَيمانُكم، من اللّاتي سُبينَ ولهنَّ أَزواجٌ كُفار، فهنَّ حَلالٌ للسّابين، والزواجُ مرتفعٌ بالسبي».

ونُزولُ الآيةِ في سَبايا «أوطاس» كما ذَكَرَ البيضاويُّ صَحيح. روى مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري في أصحاب رسولِ الله عَلَيَ أصابوا سَبْياً يومَ أوطاس، لهنَّ أزواجٌ من أَهْلِ الشرك، فكانَ أُناسٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ كَفّوا وتَأَثَّموا من غِشيانِهن، فنزلَتْ هذه الآية.

وروى الترمذيُّ الحادثة بلفْظِ آخر، عن أبي سعيدٍ الخدري رَفِيْهُ قال: أَصَبْنا سَبْياً من سَبْيِ أُوطاس، ولهنَّ أَزواج، فكرِهْنا أَنْ نَقَعَ عليهنَّ ولهنَّ أَزواج، فكرِهْنا أَنْ نَقَعَ عليهنَّ ولهنَّ أَزواج، فسألْنا النبيَّ ﷺ، فنزلَتْ هذه الآية...

وكانتْ غَزوةُ أُوطاس في السنةِ الثامنةِ من الهجرة بعدَ غزوةِ حنين، وقد هُزِمَ فيها جيشُ المشركاتِ المحارباتِ في الأَسْر، هُزِمَ فيها جيشُ المشركاتِ المحارباتِ في الأَسْر، فأَخذهنَّ المسلمون سبايا، ووَزَّعَهُنَّ رسولُ اللهِ ﷺ على المجاهدين، وكان بعضُهنَ متزوجاتٍ من المشركين، فتحرَّجَ بعضُ المسلمين عن معاشرتِهن، ولما

سألوا رسولَ اللهِ ﷺ أَباحَ لهم معاشرتَهن، وأَنزلَ اللهُ الآيةَ في إباحةِ ذلك، وهذا بعدَ استبرائِهن، بأنْ تَحيضَ الأَمَةُ عند سيدِها حَيْضَة، ويَثبتَ له عدمُ حَمْلها.

ومعنى هذا أَنَّ وُقوعَ الكافرةِ المقاتلةِ في السَّبْيِ يُنهي زَواجَها من زوجِها الكافر، لكنها لا تَحِلُّ لسَيِّدِها إِلَّا بعدَ استبرائِها وحيضِها عندَه. ولذلك قال ابن كثيرٍ في تفسير الآية: «إِلَّا ما ملكَتْ أَيْمانُكم: إِلَّا ما ملكُتُموهن بالسَّبْي، فإنه يَحِلُّ لكم وَطْؤُهنَّ، إِذَا استبرأتُموهن (1).

وبهذا نعرفُ أَنَّ ما فعلَه الصحابةُ بالسبايا يومَ أُوطاس اتِّباعٌ لشرعِ الله، وليس اتِّباعاً للهَوى، كما زَعَمَ المفْتري! وكان الصحابةُ مُحاربينَ لأَهوائِهم، نَهوا نُفوسَهم عن الهوى، كما أَمَرَهم الله سبحانه.

ب ـ افترى الفادي على رسولِ اللهِ عَيَّا ، عندما قالَ: إِنه كانَ مُتَبِعاً لهَواه وشهوتِه ؛ وذلك في قولِه الفاجر: «أَباحَ محمدٌ الزواجَ بأَيِّ مَنْ تَهواهُ ويَهُواها ، بلا قَيْدٍ أَوْ شَرط، فوقَ زوجاتِه العديدات، وفوقَ ما ملكَتْ يمينُه، فقال: ﴿ وَاَمْ إِنْ أَرْادَ النِّي أَنْ يَسْتَنَكِمُ مَا خَالِصَكَةَ لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينُ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]».

زعمَ الفادي أَنَّ القرآنَ من تأليفِ وكلامِ محمدٍ ﷺ، وليس وحياً من عندِ الله، ولذلك نَسَبَ الآيةَ من سورةِ الأحزابِ إليه، وليسَ إلى الله، وأسندَ الحكمَ الذي فيها إليه، وليسَ إلى الله، فقال: أَباحَ محمدٌ لنفسِه الزواج...

وانظرْ إلى وقاحَتِه وسوءِ أدبه وفجورِه، وهو يتكلَّمُ عن رسولِ الله ﷺ: «أَباحَ محمدٌ الزواجَ بأَيِّ مَنْ تَهواهُ ويَهْواها بلا قَيْدٍ أَو شَرْط...». ونُنزهُ حَبيبَنا محمداً ﷺ عن هذا الكلامِ السوقيِّ الساقط، فكيفَ يُتَّهَمُ بأنه يَهوىٰ ويَعشقُ امرأةً ليستْ زوجاً له؟ وكيفَ تَهواهُ وتعشقُه امرأةٌ أجنبيةٌ عنه؟!.

وما أَباحَتْه الآيةُ له ليس اتِّباعاً للهَوى والشهوة، إِنما هي حالَةٌ خاصة،

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ١/٤٤٨.

في امرأةٍ خاصةٍ واحدة، لم تتكرَّر له ولا لغيرِه: ﴿وَٱمْأَةُ مُثْوَمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادُ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِمُهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ﴾.

روى البخاريُّ ومسلمٌ عن سهلِ بنِ سعدِ الساعديِّ وَ اللهِ ال

هذه المرأةُ وهبتْ نفسَها للنبيِّ ﷺ، بمعنى أَنها فَوَّضَتْ أَمْرَها إِليه، لأَنه إِمامُ المسلمين، وهو أَوْلى بهم من أَنفسِهم، وصَرَّحَ القرآنُ بذلك، قال تعالى: ﴿النَّيِّ أَوْلَكَ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمٌ وَأَزْوَجُهُ أَمْهَانُهُمُ ﴾ [الأحزاب: ٦].

عندما فَوَّضَتْ أَمْرَها إِليه قالَتْ له: فَرَ فيها رَأْيَك! وليس معنى هذا أنها رَمَتْ نفسَها عليه، وأنها هويَتْه وعشقَتْه، وطلبَتْ منه أَنْ يتزوَّجها، إِنما فوَّضَتْه في التصرُّف المناسب، وأَعَادَتْ عليه الكلامَ ثلاثَ مرات، فطلبَ رجَلٌ من المسلمين أَنْ يُزَوِّجه إِياها، لأَنه وَليُّ أَمْرِها، فطلبَها منه كما يطلبُ أَيُّ خاطبِ البنتَ من أبيها، فزوَّجها له بما معه من القرآن!.

أَينَ هذا من اتِّهامِ الفادي المفتري الرسولَ ﷺ بالهوى والشهوةِ، وهو لم يتزوَّجْ تلك المرأة، إِنما زَوَّجَها لأَحَدِ أَصْحابه؟.

جـ استدلَّ الفادي المفتري على أَنَّ المسلمينَ مُتَّبعون لأهوائِهم وشهواتِهم: بأَنَّ النبيَّ عَلَيُّ وَعَدَهم بالاستمتاع الجنسيِّ بالحورِ العينِ في الجنة! قال: ﴿حُورُ المستقبلِ في الجنة، فقال: ﴿حُورُ النساءِ أَمَلَ المستقبلِ في الجنة، فقال: ﴿حُورُ النساءِ أَمَلَ المستقبلِ في الجنة، فقال:

مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ ۞ .. لَمَ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَاَنُّ ۞ .. مُتَّكِدِينَ عَلَىٰ رَفُونِ خُفْرٍ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ۞﴾ [الرحمن: ٧٢، ٧٤، ٢٧]».

الفادي وأَهْلُ ملَّتِه يُؤْمنون بأَنَّ نَعيمَ الجنةِ معنويّ وليس ماديّاً، فليس في الجنةِ طَعامٌ ولا شرابٌ ولا استمتاعٌ بالنساء! ولذلك اعتبرَ حديثَ القرآنِ عن نساءِ الجنةِ من باب إغراءِ المسلمين بذلك، لأَنهم مُتَّبِعون للهوى.

أما نحنُ المسلمين فإنّنا نؤمنُ أنّ نعيمَ الجنةِ مادّيّ ومعنوي، ففيها طَعامٌ وشَرابٌ واستمتاعٌ بالنساء، وفيها قُصورٌ وأثاث، وأرائكُ ولباس، وفيها بساتينُ وجنات، وفيها فوقَ هذا كُلّه رضوانٌ من اللهِ عليهم، وسَعادةٌ غامرةٌ تَملأُ حياتَهم؛ قال تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْمٍ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٌ وَفِيها مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعَيْنُ وَأَنتُم فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الزخرف: ٧١].

وهم لم يَدْخُلُوا الجنةَ إِلّا بعدما صَدَقُوا مع اللهِ في الدنيا، وأحسنوا عبادَتَه، ونَهُوا نُفُوسَهُم عن الهوى والشهوةِ في الدنيا؛ قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمَوَكُنْ ﴿ فَإِنَّ لَلْمَنَّةَ هِى الْمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات: ٤٠ ـ ٤١].

## أحد عشر: التناقض في الخمر بين الحل والحرمة:

كيفَ حَرَّمَ اللهُ الخمرَ في الدنيا، وأَباحَها للمؤمنين في الجَنَّة؟ اعتبرَ الفادي هذا تَناقُضاً في القرآن.

ذَكَرَ الآيةَ التي حَرَّمت الخمرَ في الدُّنيا؛ وهي قولُ اللهِ ﷺ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِّ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وذَكَرَ مُقَابِلَهَا الآية التي أَباحت الخمرَ في الآخرة، وهي قولُ اللهِ عَلَىٰ: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِي وُعِدَ الْمُنْقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَعَيْرَ طَعْمُهُ وَأَنْهُرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَعَيْرَ طَعْمُهُ وَأَنْهُرُ مِن خَرِ لَذَةٍ لِلشَّنوِينَ وَأَنْهَرُ مِن عَسَلِ مُصَفَّى . . . ﴾ [محمد: ١٥]. وذكر بجانبها قوله تعالى عن شرب المؤمنين الخمر في الجنة، وهي قوله تعالى : ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَحْتُومٍ ﴿ قَلَ اللَّهُ عَلَيْمَنَافِسُ الْمُنْنَفِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٥ ـ ٢٦].

ولا تَناقُضَ بين حديثِ القرآنِ عن حرمةِ الخمرِ في الدنيا وإباحتِها في الآخرة، لأَنَّ خمرَ الدنيا ليستْ كخمر الجَنّة. خمرُ الدنيا من أسلحةِ الشيطانِ في إغواءِ وإفسادِ الناس، وإيقاعِ العَداوةِ والبغضاءِ بينهم؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَبْرِ وَالْعَلْمُ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الْصَلَوةُ فَهَلَ أَنهُم مُنتُهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١].

وخمرُ الدنيا تذهبُ بعقولِ شاربيها، فعندما يَسكرونَ يَفقدونَ السيطرةَ على أقوالِهم وأفعالهم، ولذلك حَرَّمَها اللهُ على الناس.

وخمرُ الجنة منزهةٌ عن هذه العيوبِ والمفاسد، فلا سُلطانَ للشيطانِ عليها في الجنة، وهي لا تَغتالُ عُقولَ شاربيها المؤمنين؛ قال تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ ﴿ اللَّهِ بَيْضَاءَ لَذَةِ لِلشَّربِينَ ﴿ لَا فِيهَا عَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُتَوْوَنَ ﴾ عَلَيْهم بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ ﴿ اللَّهُ مَنْهَا لَذَةِ لِلشَّربِينَ ﴿ وَأَمَدَذَنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِمَّا يَشَنَهُونَ ﴾ [الصافات: ٤٥ ـ ٤٧]، وقال تعالى: ﴿ وَأَمَدَذَنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِمَّا يَشَنَهُونَ ﴾ يَنْزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغَقُ فِيهَا وَلَا تَأْثِيدٌ ﴾ [الطور: ٢٢ ـ ٢٣].

فالخمرُ السيئةُ التي حَرَّمَها اللهُ في الدنيا أُمُّ الخبائث، وهي غيرُ الخمرِ الطيبةِ التي أَباحَها اللهُ للمؤمنينَ في الجنة. فلا تَناقُضَ بين حرمةِ هذه وإباحةِ تلك!!.

# ثاني عشر: بين النهي عن إيذاء الكفار والأمر بقتالهم:

زَعَمَ الفادي الجاهلُ أَنَّ القرآنَ مُتناقضٌ في حديثِه عن الكافرين، وفي توجيهِ المسلمين إلى كيفيةِ التعاملِ معهم، فأوردَ خمسَ آياتٍ تَنْهى عن إيذاءِ الكفار، وتأمرُ المسلمين بحسنِ معاملتِهم، وأوردَ في مقابِلِها خمسَ آياتٍ تتناقضُ معها، وتأمرُ المسلمينَ بقتالِ الكفارِ وقَتْلِهم:

أ ـ نهى اللهُ النبيَّ ﷺ عن إِيذاءِ الكفار؛ قال تعالى: ﴿وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَاللَّهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٨].

الآيةُ محكمة، وهي تنهى عن إيذاءِ الكافرين والمنافقين، صَحيح، لكن مَنْ هم الذينَ تَنهى الآيةُ عن إيذائِهم، إنهم الكافرونَ والمنافقونَ الذين لا

يُؤذونَ المسلمين، ولا يَتَآمرون عليهم، ولا يُحاربونَهم، وإنما هم مُوادِعونَ مُسالِمون ساكتون، ومن المعلومِ أَنَّ إِيذاءَ المسالمِ الساكنِ عدوانٌ عليه، وهذا محرمٌ في الإسلام.

ولا ننسى أَنَّ الآيةَ التي نهتْ عن إِيذاءِ الكافرين والمنافقين، نَهَتْ أَيْضاً عن طاعتِهم ومتابعتِهم وموافقتِهم على باطلِهم، ولا بُدَّ أَنْ نجمعَ بينَ جملتي الآية، ولا يَجوزُ أَنْ نُلغيَ الجملةَ الأُولى ونُبقي الجملةَ الثانية: ﴿وَلَا نُطِع الْكَيْفِينَ وَلَا نُعْمَ ﴾.

تَنهى الآيةُ إِكْراهَ أَي كافرٍ على الدخولِ في الدينِ الإِسلامي، لأَنَّ الدخولَ في الإِسلامِ لا بُدَّ أَنْ يكونَ عن اقتناع. لكن لا يعني هذا أَن لا نَدْعوه للإِسلام، فلا بُدَّ أَنْ نُفرقَ بين الدعوةِ والإِكراه... يَجبُ علينا أَنْ نَدعوَ كُلَّ كافرٍ للدخولِ في الإِسلام، مهما كان دينه، لأَن الإِسلامَ دعوةٌ للعالمين جميعاً. وعندما نوجّهُ له الدعوة نكون قد أَدَّيْنا الواجبَ الذي علينا، فإن استجابَ للدعوة واعتنقَ الإِسلام، فازَ وأَفْلح، وإِنْ رفضَ الدعوة وأصرَّ على كفره كان من الخاسرين، ونحن لا نُكرهُه على الإِسلام، ولا نُؤْذيه لِكفرِه طالما هو متوقّفٌ عن إِيذائِنا، فإِنْ آذانا دَفَعْنا الإِيذاء.

ج \_ أُوردَ الآيةَ التي تُرشدُنا إِلى مساعدةِ الكفار مالِياً؛ قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَ ٱللهَ يَهْدِى مَن يَشَكَآهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُوكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِفَكَآءَ وَجْهِ ٱللَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَآنَتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

ليسَ علينا هدى الكفار، لكن بَعْدَ أَنْ نُوجِّهَ لهم الدعوة، ونُقدمَ لهم المساعدةَ الماليةَ إِذا كانوا محتاجين، وهذا بعدَ أَنْ يُعْلِنوا خُضوعَهم لسلطانِ

المسلمين، بدفْع الجزية، ويَكُفُّوا أَيديهم عن إيذاءِ المسلمين.

ومن روائع ما يُروىٰ عن أميرِ المؤمنين عمرَ بنِ الخطاب فَهُمَهُ أنه رأى نصرانياً عَجوزاً هَرِماً محتاجاً، فأمَرَ بإعطائِه مساعدةً من بيتِ مالِ المسلمين، وقال: ما رحمْنا الرجلَ إِذا أَخَذْنا منه المال ـ الجزية ـ شابّاً، وتخلّينا عنه وهو هَرِم!.

د ـ زَعَمَ الفادي أَنَّ اللهَ أَمَرَ المسلمينَ بتَرْكِ الكفارِ وشأْنهم، واستدلَّ على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأَمْتِينَ ءَاسَلَمْتُمْ فَإِنْ اَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكُوا فَإِن اَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكُوا فَإِن تَوَلَّوا فَإِنْ مَا لَكُ أَوْتُوا الْكِتَبَ وَالْأَمْتِينَ ءَاسَلَمُتُمْ فَإِنْ اَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكُوا فَإِن اللهُ وَلَيْكُ وَاللهُ بَصِيدًا فِالْعِبَادِ ﴾ [آل عمران: ٢٠].

وهذا استدلالٌ باطلٌ، فإِنَّ الآيةَ صريحةٌ في دعوتِهم للدخولِ في الإِسلام؛ قال تعالى: ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسَلَتُ وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأَمْتِ عَالَى عَلَيْكَ الْمَالُمُوا فَقَدِ الْهَتَكُوا فَالِث تَوَلُّوا فَإِنْ مَا عَلَيْك الْكِتَبَ وَالْأَمْتِ عَلَيْك الْمَاكُولُ فَقَدِ الْهَتَكُوا فَالِث تَوَلُّوا فَإِنْ السَّلَمُوا فَقَدِ الْهَتَكُوا فَإِن اللَّهُ عَلَيْك اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إنه لا يتركُهم وشأنهم، وإنما يُحاججُهم ويُحاجّونَه، ويُكلِّمُهم ويُكلِّمُهم ويُكلِّمُونَهُ، فإنْ لم يَسْتَجيبوا له صارحَهم بإِسْلامِه، وهو يَدْعوهم دعوةً صريحةً للدخولِ في الإِسلام: ﴿وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأَمْتِينَ ءَاسَلَمْتُمُ ﴾.

فإِنْ رَفَضوا الدعوةَ وأَصَرّوا على الكفر، أَيْقَنّا أَنهم كافِرون خاسِرون هالِكون، وإِنْ كَفُوا أَيديَهم عن إِيذائِنا تَرَكْناهم وشأْنهم.

واستدلَّ أَيضاً على تركِ الكافرين بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشَرَكُواُۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ﴾ [الأنعام: ١٠٧].

وهذا استدلالٌ باطلٌ أيضاً، لأنَّ الرسولَ ﷺ مأمورٌ بتبليغ الكفارِ الدعوة، وإقامةِ الحجةِ عليهم، فإنْ رَفَضوا الدعوةَ تركَهم وشأْنَهم، ويكونُ قد قامَ بواجبِه، ولم يجعَلْه اللهُ حَفيظاً ولا وكيلاً عليهم، ولم يأمُرُه بقذْفِ الإيمانِ في قلوبِهم، لأنَّ هذا بيدِ الله.

واستدلَّ الفادي الجاهلُ أيضاً على وجوبِ تركِ الكافرين وشأْنهم بقولِه

تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَانَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُواْ مُوْمِنِينَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لِنَفْسِ أَن تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [يونس: ٩٩ ـ ١٠٠].

لا تَنفي الآيةُ وُجوبَ دعوةِ الكفارِ للإسلام، فإنّ هذا واجبٌ على الدعاةِ، إِنما تَنفي إِكراهَ الكفارِ على الإِيمان، لأَنه لا إِكراهَ في الدينِ، وبعدَ تبليغ الدعوةِ وإِقامةِ الحجةِ يُتْرَكُ الكفارُ وشأنهم.

هـ أَمَرَ اللهُ المسلمين بدعوةِ الكفارِ إلى سبيلِ اللهِ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة، وأُوردَ الفادي قولَه تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ الحسنة، وأُوردَ الفادي قولَه تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِأَلْمُهُمَانَةٌ وَجَدِلْهُم بِأَلْمُهُمَانِينَ ﴾ وأَنْ أَعْلَمُ اللهُ النحل: ١٢٥].

والآيةُ محكمة، وتوضحُ لنا أُسلوبَ الدعوة، وكيفيةَ التعاملِ مع الآخَرين، وتقديم الدعوة لهم، وإقامةِ الحجةِ عليهم.

وأُوردَ الفادي المفتري خمسَ مَجموعاتٍ من الآياتِ، اعْتَبَرَها متناقضةً مع المجموعاتِ السابقة، ولذلك اتهمَ القرآنَ بالتناقض.

١ ـ أَمَرَ اللهُ النبيَّ عَلَيْ بتحريضِ المؤمنين على قِتالِ الكافرين، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيِ تُ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَهِرُونَ يَغْلِبُوا مِائنَيْنَ ﴾ [الأنفال: ٦٥]. . واعتبرَ الفادي الآيةَ متناقضةً مع الآيةِ التي تَنْهى عن إيذاءِ الكافرين، وهي قولُه تعالى: ﴿ وَلَا نُطِعِ الْكَيْفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعَ أَذَنهُمَ وَتَوَكَلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٤٨].

ولا تَناقُضَ في الحقيقةِ بينَ النهي عن إِيذاءِ الكافرين، والأَمْرِ بالتَّحريضِ على قِتالِهم، لأَنَّ الكفار نوعان: النهيُ عن الإِيذاءِ ينطبقُ على نوعٍ من الكفار، وهم الكفارُ المسالمونَ المحايدون، الذين لا يَتآمرونَ على المسلمين ولا يُحاربونهم. أَمَّا الأَمْرُ بقتالِ الكفارِ فإنه ينطبقُ على نوعٍ آخرَ من الكفار، وهم الذين يَتَآمَرونَ على المسلمين ويُحاربونَهم، ويَطْعَنونَ في دينِهم، ويَمنعونَ دعوتَهم، ويَقْتنون الناسَ عن الإسلام.

٧ ـ لا تَناقُضَ بين قولِه تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَد تَبَيْنَ الرُّشُدُ مِنَ النَيْ الْبَعْرَة البَعْرة: ٢٥٦]، وبينَ قولِه تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ النَّهِ اللّهِ اللهِ اله

فإذا وَقَفَ الكفارُ أَمامَ الدعاة، ومَنعوهم من أَداءِ واجبِ الدعوةِ، وفتنوهم وآذوهم وعَذَّبوهم واضطهدوهم، كانوا هم المعْتَدين الظالمين، وعند ذلك أباحَ لنا اللهُ مواجَهَتهم، وأمَرَنا بقتالِهم، والدفاعِ عن الناسِ المعَذَّبين المفتونين الذينَ تحتَ سُلطانِهم! وإذا تَركوا الدعاةَ يَدْعونَ ويتحركون، ولم يَتَعَرَّضوا لهم بفتنةٍ ولا إيذاء \_ وهذا نادراً ما يحصلُ من الكفار \_ فإنهم لا يُقاتَلون.

٣ ـ لا تَناقُضَ بين تقديم الأموالِ والمساعداتِ للكفار، الذي أشارَ له قولُه تعالى: ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَمْرٍ فَإِنَ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، وبينَ الأَمرِ بقتالِهم حتى يَدفعوا الجزية، الذي وَرَدَ في قولِه تعالى: ﴿قَنِلُوا النَّابِينَ لَا مُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَلا يَكْرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِي مِنَ النّبِينَ أُوتُوا النّجِتبَ حَتَى يُعُطُوا الْجِزِيةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِوُونَ ﴾ [التوبة: المُحَقِّ مِنَ النّبِينَ المعتدينَ على المسلمين، المعتدينَ على المسلمين، المتآمِرين عليهم، وهم يُقاتَلُونَ لأَنهم هم البادئونَ بالعُدوانِ والقتال، والبادئ أظلم.. فإذا هُزِمَ الكفارُ المقاتِلون فلا بُدَّ أَنْ يَخْضَعوا لسلطانِ المسلمين، وهذه الجزيةُ على ويَعْتَرفوا بقوَّتهم، والدليلُ على ذلك دفعُ الجزيةِ لهم، وهذه الجزيةُ على القادرين منهم، يَدْفَعُونَها للمسلمين مقابلَ حمايتِهم لأَنفسِهم ودمائِهم وأموالِهم، ودفاعِهم عنهم.

وإذا كان هؤلاء الكفارُ المسالمونَ مُحتاجين إلى المال، وَجَبَ على المسلمين تَقديمُ المساعدةِ لهم، وهم مأُجورونَ على ذلك: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ ﴾.

٤ ـ لا تناقُضَ بين تركِ الكفار وشأْنِهم الذي قد يُؤْخَذُ من قوله تعالى: ﴿ أَفَانَتَ ثُكْرِهُ النّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [يونس: ٩٩ ـ ١٠٠]، ولا بين ملاحقتِهم والأَمْرِ بقتالِهم، الذي وَرَدَ في قولِه تعالى: ﴿ وَدُوا لَوَ تَكُفُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآةٌ فَلا نَتَخِذُوا مِنْهُمْ أَولِيَاتَهُ حَتَى قُولِه تعالى : ﴿ وَدُوا لَوَ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآةٌ فَلا نَتَخِذُوا مِنْهُمْ أَولِيَاتَهُ حَتَى يَهُمُ وَلِينَا وَلَا نَخُذُوا مِنْهُمْ وَلِينَا وَلا نَصِيلِ اللّهُ فَإِن تَوَلَّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَلَا نَتَخِذُوا مِنْهُمْ وَلِينَا وَلا نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٨٩].

إِنَّ تركَهم وشأْنَهم يكونُ بعد تقديم الدعوةِ الإِسلاميةِ لهم، وإِقامةِ الحجةِ عليهم، فإِنْ أَصَرَّوا على كُفْرِهم، تَركَهُم المسلمون وشَأْنَهم، بشرطِ أَنْ لا يَتَآمَروا على المسلمين، ولا يَقِفوا أَمامَ دينِهم، ولا يَظْمَعوا فيهم، وهذا ما تُقررُه آيةُ سورةِ يونس.

أما إذا تآمَرَ الكفارُ على المسلمين، وحارَبوهم، أو فَتَنوهم عن دينهم، ونَشَروا بينهم الكفرَ والفساد، فإنهم يكونونَ مُعْتَدين على المسلمين، وعند ذلك يُقاتِلُ المسلمون هؤلاء الكفارَ المُعْتَدين الظالمين، وهذا ما تصرحُ به آيةُ سورةِ النساء، فهي تتحدثُ عن صنفِ خاصِّ من الكفار، وهم الذين قالَتْ عنهم: ﴿وَدُوا لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴿ إِنهم يَحرصون على كفرِ المسلمين، وينشرونَ بينهم الكفر والانحراف، ليستووا معهم، فإن لم يَتَوقَّفوا عن هذا العدوان وَجَبَ على المسلمين قِتالُهم وأَخْذُهم: ﴿ وَإِن تَوَلَّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ وَجَدَنُكُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُ وَاقْتُ فَاقُولُوهُ وَقُولُونُ وَوَلَوْلُونُ وَقُولُونُ وَقُولُونُ وَاقَالُهُمْ وَاقْتُلُوهُ وَقُولُونُ وَاقُولُونُونُ وَاقُولُونُ وَاقُولُونُ الْتُعْمُ وَاقْتُلُوهُ وَقُولُونُ وَلَاقُولُونُ وَاقُولُونُ وَلَيْ وَاقُولُونُونُ وَاقُولُونُ وَقُولُونُ وَقُولُونُ وَاقُولُونُ وَاقُولُونُ وَاقُولُونُ وَاقُولُونُ وَاقُولُونُ وَقُولُونُ وَاقُولُونُ وَاقُولُونُ وَاقُولُونُ وَاقُولُونُ وَقُولُونُ وَاقُولُونُ وَلَولُونُ وَاقُولُونُ وَاقُولُونُ وَاقُولُونُ وَاقُولُ وَاقُونُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَاقُولُونُ وَاقُولُونُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَاقُولُونُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَاقُولُونُ وَاقُولُ وَاقُولُونُ وَاقُولُونُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَاقُولُونُ وَاقُولُونُ وَاقُولُ وَاقُولُونُ وَاقُولُونُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَاقُولُونُ وَاقُولُونُ وَ

لا تَناقُضَ بين وُجوبِ دعوةِ الكفارِ بالحسنى، الذي وَرَدَ في قولِه تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَبَحَدِلْهُم بِاللِّي هِى أَحْسَنُ ﴾،
 وبينَ الأَمْرِ بقتالِهم، الذي وَرَدَ في قوله تعالى: ﴿ فَقَائِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ وبينَ الأَمْرِ بقتالِهم، الذي وَرَدَ في قوله تعالى: ﴿ فَقَائِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ

إِلَّا نَفْسَكُ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [النساء: ٨٤].

إِنَّ الدعوةَ هي أُولُ ما يُوَجَّهُ إِلى الكفار، وهي لا تَكونُ إِلّا بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة، فإِنْ رَفَضوا الدعوة، وقاموا بقِتالِ المسلمين وَجَبَ على المسلمين قِتالُهم لأنهم معتدون ظالمون.

وكم كان الفادي مُفْترِياً عندما اعتبرَ قِتالَ الكفارِ المقاتِلينَ دعوةً بالسيف، علماً أَنَّ السيفَ لم يكنْ يوماً أُسلوباً من أَساليبِ الدعوةِ إلى الإسلام، لأنه يَهدفُ إلى تحطيم قوةِ الكفارِ العسكرية، التي يُحارِبونَ بها الإسلام والمسلمين، ويَحرمونَ شعوبَهم من نورِ الإسلام، وعندما يَتحققُ هذا الهدفُ بالقتالِ وتَتحطمُ قوةُ الكفارِ العسكرية، ويَخضعونَ لسلطانِ المسلمين، يتوقَّفُ المسلمونَ عن قتالِهم وقَتْلِهم، ويتوجَّهون إلى شعوبِهم بالدعوة، التي لن تكونَ المسلمونَ عن الموعظةِ الحسنة.

وكان الفادي كاذباً على رسولِ اللهِ ﷺ، عندما قالَ عنه: «لهذا فَتَكَ محمدٌ بمعارضيه في الدين، مثلُ كَعْبِ بنِ الأَشْرَفِ، وأبي عَفْك، وأبي رافعِ بنِ أبى عَقيق»(١).

إنه لا يُحسنُ قراءةَ الأسماء، فالثاني ليس «أبا عَفْك الشيخ»، وإنما هو «ابنُ أبي عَفْك»، وإنما هو: «أبو رافع بنُ أبي عَقيق»، وإنما هو: «أبو رافع بنُ أبي الحقيق».

ولقد أَمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ بقَتْلِ هؤلاءِ الثلاثة \_ وآخرينَ غيرِهم مَعْروفين في كتبِ السيرة \_ ليس لأَنَّهم كُفارٌ مُعارِضونَ له في الدين، فقد كان كُفارٌ كَثيرون يُعارضونَه في الدّين، ويَسْتَحِبّونَ الكفرَ على الإِيمان، ومع ذلك لم يَقْتُلْهم، وكان منهم منافقون مثلُ عبدِ الله بن أُبيّ، وكان منهم يهودٌ مثلُ كَعْبِ بنِ أَسَد، زعيم يهودِ بني قريظة، الذي عَقَدَ معه رسولُ اللهِ ﷺ عَهْداً، ومثلُ حُييٌّ بنِ أَخْطَب زعيم يهودِ بني النضير، الذي عَقَدَ معه رسولُ الله ﷺ عَهْداً، ومثلُ حُييٌّ بنِ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٨٢.

قَتَلَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ هؤلاء الكفارَ الثلاثة: ابنَ الأَشرف، وابنَ أَبي عفك، وابنَ أَبي الحقيق، لأَنهم تآمروا على المسلمين، وجَيَّشوا الجيوشَ ضدَّ المسلمين، وحَرَّضوا الآخرين على قتالِهم، وشَنوا على المسلمينَ حَرْباً إعلامية شَعْواء، وبذلك كانوا مُعْتَدين، فَقَتَلَهم لعدوانِهم وليس لمجرد كفرِهم، كذلك قتلَل ابْنَ أخطب وابْنَ أَسَد لأَنهما نقضا عَهْدَهما معه، وحارَباه مع جنودِ الأحزاب(۱).

#### ثالث عشر: هل نجا فرعون أم غرق؟:

زَعَمَ الفادي الجاهلُ أَنَّ القرآنَ تَناقَضَ في حديثِه عن نهايةِ فرعون، فذكرَ في سورةِ في سورةِ والقَصصِ أنه غَرِقَ مع جنودِه في اليَمّ، وذَكرَ في سورةِ يونس أَنَّ اللهَ نَجَّاه ببدنِه.. فهل نَجا أَمْ غَرِق؟!.

كَانَ القرآنُ صَريحاً في إِخبارِه عن غَرَقِ فرعونَ مع جنودِه، وأوردَ الفادي آيتَيْن صريحتَيْن بذلك، هما: قولُه تعالى: ﴿فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِرَّهُم مِّنَ ٱلأَرْضِ فَأَغُرَقَٰنَهُ وَمُن مَّعَهُ جَمِيعاً﴾ [الإسراء: ١٠٣]. وقولُه تعالى: ﴿فَأَخَذْنَكُهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِى ٱلْمَيْرِ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلظّللِمِينَ ﴿ [القصص: ٤٠].

والآيةُ التي لم يَفهم الفادي مَعْناها لجهْلِه، فاعْتَبَرَها إِخباراً عن نجاةِ فرعونَ من الغرقِ هي قولُه تعالى: ﴿وَجَوْزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَٱلْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجَوُزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَٱلْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعْيًا وَعَدُولًا حَتَى إِذَا ٱدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لا إِلَهُ إِلاَ ٱلَذِي ءَامَنتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَهِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلمُفْسِدِينَ اللهُ اللهِ عَنْ ءَايَئِنَا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلمُفْسِدِينَ اللهُ فَالَيْوَمُ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَئِنَا لَعْنَ عَلَيْكُونَ لَعْنَ عَلَيْكُونَ لَهُ عَلَيْكُونَ لَا اللّهُ وَلَا كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَئِنَا لَهُ لَا لَيْعَلُونَ ﴾ [يونس: ٩٠ ـ ٩٢].

دليلُ عدمِ موتِ فرعونَ ونجاتِه من الغرقِ في نظرِ الفادي الجاهلِ جملَةُ: ﴿ فَالْنَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ﴾، أَيْ: أَنَّ اللهَ أَنْقَذَهُ من الغَرق، ونَجّاه ببدنِه وروحِه،

<sup>(</sup>١) انظر قصة قتل اليهوديّين: كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق، في كتابنا: «صور من جهاد الصحابة»، دار القلم \_ دمشق.

وعادَ إِلَى شعبه مَلِكاً عليهم! وهذا فهمٌ خاطئ يَدُلُّ على جهلِ الفادي بلغةِ القرآن.

تتحدَّثُ آياتُ سورةِ يونس عن اللحظاتِ الأَخيرةِ من حياةِ فرعون. .

لما لحق فرعونُ وجنودُه موسى عَلَى وأَتْباعَه، وأَنْجى اللهُ موسى ومَنْ معه، ودَخَلَ فرعونُ وجنودُه الطريقَ اليَبَسَ في البحر، أَطبقَ اللهُ عليهم البحر، وصاروا تحتَ الماء، فأهلكهم الله.

أمّا فرعونُ فلم يكتفِ القرآنُ بذكرِ وفاتِه، وإِنما ذَكرَ اللحظاتِ الأَخيرةَ من حياتِه، قبلَ خروجِ روحِه، وذِكْرِ ماذا قالَ وماذا قيلَ له.. أَطبقَ اللهُ عليه الماء، وصارَ هو تحتَ الماء، ولما أَدركه الغرقُ وأحاط به من كُلِّ جانب، وأيقنَ بالموت، أَعلنَ إِيمانَه بالله، الذي حارَبه وهو في قمةِ مُلْكِه: ﴿حَتَى إِذَا أَدَرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ بُنُواْ إِسْرَةٍ بِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾.

وكان بجانِبه الملائكةُ الموكَّلون بقبض روحه، وسَمعوهُ وهو يُعلنُ إِيمانَه، وأَحبَّوا أَنْ يُشْعِروهُ بخسارتِه، ليزدادَ نَدَماً وخِزْياً قبلَ موتِه، فأمرهم اللهُ أَنْ يقولوا له: ﴿ مَآلَكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَّلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ قَالَكُومَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِيَكُونَ لِلهَ أَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً مَ . . ﴾ .

والمعنى: آلآنَ أعلنتَ إيمانك يا فرعون؟! لقد جاءَ إيمانك متأخِّراً، ولو جاءَ في وقتِه المناسبِ لقُبِلَ منك، أما الآنَ فإنه لَنْ يُقبلَ منك، وستموتُ تحتَ الماء، وسننتجيك ببدنِكَ بعدَ خروجِ روجِك، ولن يَسقط بدنُك في قاعِ البحر، ولن يكونَ طعاماً للسَّمك، وسنأمُرُ موجَ البحرِ أَنْ يَقذِفك على شاطئ البحر، وسيرى الناسُ بدنك الهامدَ على الشاطئ، فتكونُ لمن خَلْفَك آيةً وعبرة، ودلالةً على أنك مخلوقٌ ضعيف، ولستَ إلهاً وربَّاً للناس.

ونجَّى اللهُ بَدَنَ فرعونَ بعدَ خروجِ روحِه وموتِه، ولم يَسقطْ بدنُه في قعرِ البحر، ولم تبتلِعْه الأسماك، وأَمَرَ الموجَ أَنْ يقذفَه على الشاطئ، ومَرَّ به رجالُ دولتِه، وشاهَدوه جُثَّةُ هامدة، وأَيْقَنوا أَنه ماتَ تحتَ الماء، وأَنَّ بَدَنه

على الشاطئ، أُخذوه وحَنَّطوه، ووَضعوهُ فِي تابوتِهِ، ودَفَنُوهُ في مدافنِ الملوك في والشيَخْرَجوها من المدافن، وادي طيبة عاصمتهم. واكتشف علماءُ الآثارِ جُثَّته، واسْتَخْرَجوها من المدافن، وعُرِضَتْ في متحفِ الآثار، وأبقى الله جثة فرعونَ آيةً على مدارِ القرون، وما زالتْ آيةً تنشرُ دروسَها وعِبَرَها بعد مرور آلافِ السنين على موتِ صاحبها!.

وبهذا نعرفُ التوافقَ بين قولِه تعالى: ﴿فَالْيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنَّ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾. وقوله تعالى: ﴿فَأَغْرَقَنَكُ وَمَن مَّعَلُم جَمِيعًا ﴾.

### رابع عشر: السماء والأرض أيهما خلقت أولاً؟:

زَعَمَ الفادي الجاهلُ أَنَّ القرآنَ مُتناقضٌ في حديثِه عن خَلْقِ السماءِ والأَرض، ففيه آياتٌ تُخبرُ أَنَّ السماءَ خُلقتْ أُوَّلاً، وفيه آياتٌ تُخبرُ أَنَّ السماءَ خُلقتْ أَوَّلاً، وفيه آياتٌ تُخبرُ أَنَّ السماءَ خُلقتْ أَوَّلاً؟.

سَجَّلَ الفادي آياتِ من سورةِ فُصِّلَتْ، على أَنَّ الله خلق الأرضَ أَوَّلاً. قال تعدالى: ﴿ قُلْ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِى خَلَقَ الْاَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَجَعْلُونَ لَهُ وَ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَهَ وَبَعَلَ الْهَا وَلَذَرَ فِيهَا أَقُواتُهَا فِي آرَبَعَةِ أَيَامٍ سَوَآءً لِلسَّالِمِينَ ﴾ وَجَعَلَ فِيها رَوَسِي مِن فَوْقِها وَبَـرُكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقُواتُها فِي آرَبَعَةِ أَيَامٍ سَوَآءً لِلسَّالِمِينَ ﴾ مُنَا أَقُواتُها فِي السَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَما وَلِلأَرْضِ انْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرُهُما قَالَتا اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الل

وسجلَ مقابلَها آياتٍ من سورةِ النازعات، على أَنَّ اللهَ خلقَ السماءَ أَوَّلاً. قال تعالى: ﴿ مَأْنَتُمُ أَشَدُ خَلَقًا أَمِ ٱلسَّأَةُ بَنَهَا ۞ رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوْنِهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْهَا وَأَخْرَجَ ضُعَنَهَا ۞ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ۞ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاتَهَا وَمَرْعَنْهَا ۞ وَٱلْجِبَالُ أَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ۞ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاتَهَا وَمَرْعَنْهَا ۞ وَٱلْجِبَالُ أَرْضَ مَنْهَا لَكُو وَلِأَنْفُوكُو ﴾ [النازعات: ٢٧ ـ ٣٣].

وانطلاقاً من القاعدةِ اليقينيةِ من أَنه لا تَناقُضَ في القرآن، فمن الواجبِ إمعانُ النظرِ في هذه الآيات، والجمعُ بينها، وإزالةُ التناقضِ الظاهريِّ عنها.

توحي لنا آياتُ القرآنِ على أَنَّ خَلْقَ السمواتِ والأَرضِ كان على مرحلتَيْن: المرحلة الأولى: خَلْقُهُما خَلْقاً أَوَّلِيّاً، بدون تفصيلٍ أَو تَقْدير. خُلقت السماءُ أَوَّلاً، ثم الأرضُ بعد ذلك، وهذا ما أخبرتْ عنه آياتُ سورةِ النازعات، فهي صريحةٌ في أَنَّ الله خَلَقَ السماء أَوَّلاً: ﴿ أَنْتُم أَشَدُ خَلْقاً أَمِ النَّارَاتُ اللهَ خَلَقَ الله مَعْدَ ذَلِكَ دَحَنها ﴾. ثم خَلَقَ الأرضَ بعد ذلك: ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنها ﴾.

المرحلة الثانية: تقديرُ وتَفصيلُ وترتيبُ السمواتِ والأَرض. وكانَ هذا في الأَرضِ أَوَّلاً، ثم صارَ في السماءِ بعد ذلك، وهذا ما أَخبرتْ عنه آياتُ سورةِ فصلت. فاللهُ خَلَقَ الأَرضَ في يومين: ﴿ أَيِنَكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يومين: ﴿ أَينَكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِٱللَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فَيهَا وَقَدَّرَ فيها أَقُواتَها، وقد يومين آخرين، فكانَ مجموعُ خَلْقِ الأَرض أَربعةَ أيام: ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي مِن فَي يومَيْنَ آبِلِينَ ﴾.

وبعدما تَمَّ تَفصيلُ وتَرتيبُ خَلْقِ الأَرضِ، استوى اللهُ إِلَى السماء، فسوّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ﴾.

ويمكننا أَنْ نقولَ في ترتيبِ خَلْقِ السمواتِ والأَرض: السماءُ، ثم الأَرض. وأَنْ نقولَ في تفصيلِ خلْقِهما: الأَرضُ، ثم السماءُ... أَيْ: سماء، أرض.. ثم: أَرض، سماء..

#### خامس عشر: هل القرآن محكم أو متشابه؟:

زَعَمَ الفادي الجاهلُ أَنَّ القرآنَ متناقضٌ في إِخبارِه عن طبيعتِه، فأُخبرَ أَنه مُحكَمٌ مُبينٌ واضح، وأُخبرَ في موضع آخرَ أَنه متشابه!.

سَجَّلَ آيةً تُخبرُ أَنَّ القرآنَ مُبيَّن، وهي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَكِيُّ وَهَلَا لِسَانُ عَرَبِّ مُّينُ﴾ [النحل: ١٠٣].

وسَجَّلَ مقابلَها آيةً تُخبرُ أَنَّ القرآنَ متشابه، وهي قولُه تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ أَنْلَ عَلَيْكَ أَلْكِنَابَ مِنْهُ ءَايَنَتُ مُحَكَمَنَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

زَيْئُ فَيَكَيْعُونَ مَا تَشَكِبُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْدَةِ وَٱبْتِفَاءَ تَأْوِيلِهِ ۖ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلُهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِۦ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا ۖ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا ٱلْوَلُواْ ٱلْأَلْبَبِ﴾ [آل عمران: ٧].

إِنَّ الذي يُقابلُ التشابهَ هو الإحكامُ وليسَ الإبانة، فنقول: هو مُحْكَم، في مقابلِ قولنا: هو مُحْكَم، في مقابلِ قولنا: هو مُتشابه، وَليلُ جهلِه باللغةِ العربيةِ ومصطلحاتِ القرآن.

فالقرآنُ كُلُّه مُبين، أَيْ: كُلُّهُ واضحٌ ظاهرٌ مَفهومٌ بَيِّنٌ للناس.

أَمَا الْإِحْكَامُ فَهُو الْإِتْقَانُ وَالْإِجَادَةُ وَالْدَقَةَ، وَحُسْنُ الْتَرْتَيْبِ وَالْتَفْصِيلَ، وَالقرآنُ كُلُّه مُحْكَمٌ مُتَقَنِّ مَفْصَّلٌ بِهِذَا الاعتبار؛ قال تعالى: ﴿اللَّرَ كِنَبُ أُخْكِتُ الْعَكِمُةُ وَلَيْسُكُمُ مُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ [هود: ١ ـ ٢].

وأَمّا التشابهُ فهو التماثلُ والتّساوي؛ يقال: فُلانٌ يُشْبِهُ فُلاناً؛ أَيْ: هو يُماثلُه ويُساويه، فَهما مُتَماثِلان مُتشابهان. والقرآنُ كُلُه متشابهٌ بهذا المعنى، لأَنَّ سُورَهُ وآياتِه متماثلة، متساويةٌ في الوضوحِ والبيان، والفصاحةِ والبلاغة، وفي الدلالةِ على أنها من عندِ الله. وصَرَّحَ القرآنُ بأنه كُلَّه متشابهٌ بهذا المعنى للتشابه؛ قال تعالى: ﴿اللهُ نُزَلَ أَحْسَنَ لَلْحَدِيثِ كِنْبًا مُتَشَدِها مَثَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللهِ اللهِ الزمر: ٢٣].

وللتشابهِ معنى آخر هو: الاشتِبَاه، بمعنى أَنَّ القارئَ يَقَعُ في اشتباهٍ وشُبْهَة، ويَختلطُ عليه الأَمْرُ، ويَلتبسُ عليه المعنى، بسببِ لَبْسٍ في الكلامِ الذي أَمامه، وغُموضٍ في معناه.

وفي القرآنِ بعضُ الآياتِ المتشابهاتِ بهذا المعنى، كما وَضَّحَتْ سورةُ ال عمران: ﴿مِنْهُ ءَايَتُ مُعَكَمَنَتُ هُنَّ أُمُ الْكِئنِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَنَ ﴾.

وتُشيرُ الآيةُ إِلَى أَنَّ مُعظمَ آياتِ القرآنِ محكمات، أَيْ واضحاتُ الدلالة على المعنى، وهذه الآياتُ على المعنى، لا تَحتاجُ إِلَى آياتٍ أُخرى لحُسْنِ فهم المعنى، وهذه الآياتُ المحكماتُ هُنَّ أُمُّ الكتاب، وأَصْلُه الذي لا بُدَّ أَنْ يُعادَ كُلُّ شيء إِليه. كما

تشيرُ الآيةُ إِلَى أَنَّ بعضَ آياتِ القرآنِ متشابهات، وهذه الآياتُ المتشابهاتُ قليلةٌ بجانب المحكمات.

وسَبِ التشابهِ في الآياتِ القليلةِ المتشابهةِ هو «الغموضُ المقصود» في معناها، واللَّبْسُ الذي قد يَقَعُ فيه بعضُهم عندما ينظرُ فيها، كما فَعَلَ هذا الفادي الجاهلُ في تناقضاتِه الخمسةِ عشر التي زَعَمَ وُجودَها في القرآن، والتي نَقَضْناها في هذا المبحث.

وأَخبرت الآيةُ عن اختلافِ نظرةِ الناسِ للآياتِ المتشابهات، فقالت: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِمْ وَمَا يَعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَوْنَ عَامَنَا بِهِ، كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾.

﴿ اللَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾: هم الذين يَبحثونَ عن الشبهاتِ والإِشكالات، ويُريدونَ اتباعَ الباطل، ويَهدفونَ إلى فتنةِ الناس، من أَمثالِ هذا الفادي الجاهلِ مريض القلب، هؤلاءِ يَتَبعونَ الآياتِ المتشابهاتِ لتحقيقِ أَهدافِهم المريضة.

و ﴿ ٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾: هم المتمكّنونَ من العلم، الذين يُحسنونَ فَهْمَ القرآن، ولذلك يَحْملونَ الآياتِ المتشابهاتِ القليلةِ على الآياتِ المحكماتِ الكثيرة، التي هي أُمُّ الكتابِ وأَصْلُ المتشابهات، ويَخرجونَ من ذلك بزيادةِ الإيمانِ واليقين، ويُعْلنونَ ذلك قائلين: ﴿ اَمَنّا بِعِهِ كُلُّ قِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾. أَيْ: آمَنّا بالقرآن، وأَيْقَنّا أَنه كَلامُ الله، وكُلُّ من آياتِه المحكماتِ والمتشابهاتِ من عندِ ربنا.

وبالمثالِ يَتَّضِحُ المقال:

قَالَ اللهُ عَن عَيْسَى ابِنِ مُرِيم ﷺ: ﴿إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى إِنِي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا﴾ [آل عمران: ٥٥].

في معنى هذه الآية لَبْسٌ وغُموض، فما معنى قولِ اللهِ له: ﴿إِنِّ مُتَوَفِّيكَ﴾؟ قد يَحتجُّ بها اليهودُ على أَنهم صَلَبوا عيسى الله وقَتَلوه، وقد يحتجُّ بها النَّصارى على أَنَّ عيسى الله قُتِلَ وصُلِبَ، ودينُهم يقومُ على

الصَّلْب، وشعارُه الصليب. وقد يقولُ لنا قسيسٌ جاهِلٌ مثلُ هذا الفادي: لماذا لا تُصَدِّقونَ قرآنَكم أَيها المسلمون، وهو يُصرحُ بأَنَّ عيسى توفَّاهُ الله، ومعناهُ أَنّه ماتَ، وخرجَتْ روحُه على الصليب!!.

نقولُ لهؤلاء: حتى نَفهمَ هذه الآيةَ التي فيها تَشابُهُ ولَبْسٌ وغموض، لا بُدَّ أَنْ نَحملَها على آيةٍ محكَمَة، هي لها أُمُّ وأَصْلٌ، لإِزالَةِ لَبْسِها وغُموضِها؛ وهي قولُ الله تعالى: ﴿وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَمُمُّ وَإِنَّ ٱلْذِينَ ٱخْنَلَقُوا فِيهِ لَفِي شَكِ قولُ الله تعالى: ﴿وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَمُمُ وَإِنَّ ٱلْذِينَ ٱخْنَلَقُوا فِيهِ لَفِي شَكِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّنِ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينَا ﴿ اللهِ بَل رَفَعَهُ ٱللهُ إِلَيْهِ ﴾ والنساء: ١٥٧ ـ ١٥٨].

إِنّنا نوقنُ بما صَرَّحَتْ به هذه الآيةُ المحكَمَة، من أَنَّ اليهودَ لم يَقْتُلوا عيسى الله ولم يَصْلُبوه، والذي قَتَلوهُ وصَلَبوهُ شَخْصٌ آخرُ شُبِّهَ لهم، ورَفَعَ الله عيسى حَيَّا إلى السماء، بروحِه وجِسْمِه، وهو الآنَ حَيِّ عندَ الله، بروحِه وجِسْمِه.

وعندما نَحْملُ قولَه: ﴿إِنِّ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ على قوله: ﴿وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا ضَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمُ ﴿ نقول: المرادُ بالتَّوَفِّي هو القبضُ والتَّغييبُ، وذلك عن طريقِ النوم، أَيْ: أَلْقى اللهُ على عيسى الله في تلك الليلةِ النَّوْمَ، وتوفَّاهُ وهو نائم، أَيْ غَيَبَهُ وقَبَضَه وهو نائم، ورفَعَهُ إليه وهو مُتَوفِّى نائمٌ.



### حول التكرار في القرآن

أَثَارَ الفَادي الجاهلُ إِشْكالاً حولَ التكرارِ في القرآن، تحتَ عنوان «الكلامُ المتكرر»، واعتبرَ هذا الكلامَ عَيْباً وخَلَلاً، وداعياً إلى المَلَل، وقالَ في آخِر اعتراضِه: «ونحنُ نسأل: أليسَ في هذا التكرارِ عيبُ الخَلَلِ والملل، والبُعْدُ عن ضُروبِ البلاغة؟»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٨٥.

اعترضَ على تكرارِ قولِه تعالى: ﴿فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ في سورةُ الرحمن، حيث ذُكرت الآيةُ إحدى وثلاثين مرةً.

وهذا ليسَ تِكراراً في الحقيقة، وإنما هو «تَنْويعٌ» في العرض، وفَرْقٌ بين التكرارِ والتنويع، فالتكرارُ هو إعادَةُ الآيةِ أو القصةِ أو الموضوعِ مرةً أُخرى، بدونِ إضافةٍ معلومةٍ أو جملةٍ أو كلمة، وبدونِ هدفٍ وغَرَضٍ جَديد. وهذا التكرارُ عيبٌ في التأليف، وضعفٌ في الأسلوب، ودليلٌ على الخلل، والتدني في البلاغةِ والفصاحة، يُنزِّهُ الكاتبُ البليغُ كلامَه عنه.

ولذلك نقول: لا تكرار في القرآن.

إِنّ الذي في القرآنِ هو التنويع، وذلك بأنْ يُضيفَ القرآنُ الجديدَ في كُلِّ مَرَّةٍ يُعيدُ فيها ذِكْرَ القصةِ أَو الآيةِ أَو الجملةِ أَو الكلمة، إِما معلومةٌ جديدة، وإِما كلمةٌ جديدة، وإِمّا لهدفٍ جَديد، وإِمّا للتناسبِ مع سياقٍ جديد. وهذا ليسَ تِكراراً كما زَعَمَ الفادي الجاهل، وإنما هو تنويع.

إِنَّ قولَه تعالى: ﴿فَإِلَيْ ءَالآءِ رَبِيْكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ قد ذُكِرَ في سورةِ الرحمٰن إحدىٰ وثلاثين مرةً، ولكنَّ هذه الآيةَ كانت تُذْكَرُ في كُلِّ مرةٍ لهدف جديد، وكانت متناسبةً مع الآياتِ التي سَبَقَتْها، وخاتمةً مناسبةً لها؛ لأَنَّ سورةَ الرحمٰن كُلَّها معرضٌ لآلاءِ اللهِ ونِعَمِه، وكانت كُلَّما تَذكُرُ بعضَ نِعَمِ الله أو أفعالِه أو الأدلةِ على وحدانيتِه وعظمتِه تَختمُ ذلك بالآية: ﴿فَهَاكُنِ ءَالآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبُانِ﴾ على اعتبار أَنَّ الموضوعَ الذي تتحدَّث عنه هو بعضُ آلاءِ الله. فهي أشبهُ ما تكونُ بلازمةٍ شعرية، كتلكَ اللّوازمِ الشعريةِ التي كانَت تُختَمُ بها رباعياتُ بعض القصائدِ الشعريةِ الموزونة.

ولْناْخذْ على ذلك مثالاً من السورة: ذُكِرَت: ﴿فَيَأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ في آية (١٦). إِنها في الآيةِ في آية (١٦). إِنها في الآيةِ السادسة عشرة مرتبطةٌ مع الآياتِ التي قبلَها، والتي تتحدثُ عن خلقِ الإِنسِ والجن؛ قال تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَارِ ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَ

مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فِي فَيِأَيِ ءَالَآءِ رَتِكُمُّا تُكَذِّبَانِ ﴾؛ فهي تذكيرٌ بنعمةِ خَلْقِ الإِنسِ والجِنِّ. أَمَا في الآيةِ الثامنة عشرة فإنها مسبوقةٌ بقولِه تعالى: ﴿ رَبُّ الْشَرِفَيْنِ وَرَبُّ الْفَرِيَيْنِ ﴾، فهي بهدف التذكيرِ بمُلْكِ اللهِ لكلِّ ما في الكون، ومنه مُلْكُه للمشرقَيْن وللمغربَيْن. وهي في الآية (٢١) خاتمةٌ لموضوع جَديد، وردَ في قولِه تعالى: ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْقِيَانِ فَي يَنْهُمَا بَرَنَ لَا يَبْغِيَانِ فَي فَإِنِي عَالَيْهِ وقدرتِه وعظمتِه، في خلق الماءِ العذبِ والماءِ المالح.

وهكذا في باقي مَرّاتِ وُرودِها، فليسَ الأَمْرُ تِكراراً مُخِلّاً، كما زعَمَ الفَادي الجاهل، وإِنما هو تَنويعٌ وإِضافة.

وانتقدَ الجاهلُ وُرودَ بَعْضِ قَصصِ القرآنِ في أَكثرَ من سورة، واعْتَبَرَ ذلك من التكرارِ اللفظي، كما ذلك من التكرارِ اللفظي، كما في سورةِ الرحمن، والتكرارِ المعنويِّ كما في قصص الأنبياء، فَضْلاً عما فيها من سَجْع مُتَكَلَّفٍ».

وكلامُ الجاهلِ باطل، وانتقادُه مردودٌ عليه، فهو يعيبُ ما لا عيبَ فيه، وهو يُخطِّئُ الصَّواب، ويَنتقدُ الصحيح، وإِنَّ ذِكْرَ القصةِ القرآنيةِ في أَكثرَ من سورةٍ ليسَ من بابِ التكرارِ المُمِلِّ والمُخِلِّ، وإنما هو من بابِ التنويعِ الهادف، والإضافةِ الحكيمة، والتناسق المعجز.

وعندما نتدبَّرُ المواضعَ المختلفةَ التي وَرَدَتْ فيها القصةُ القرآنية، فسنجدُ أَنَّ اللقطاتِ المعروضةَ من القصةِ متناسبةٌ ومتناسقةٌ ومترابطةٌ مع موضوع

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٨٤ \_ ١٨٥.

السورة، ومع السياق الذي وردَتْ فيه، ومتصلةٌ بما قبلَها وما بعدَها، وتَلْتقي مع السياقِ في تحقيق أهدافِه العلميةِ والإخباريةِ والتربوية... وفي كُلِّ مرةٍ جديدةٍ تُعرضُ فيها بعضُ لقطاتِ القصةِ تكونُ فيها معلومةٌ جديدة، أو فيها جزئيةٌ جَديدة، تضافُ للمعلومةِ المذكورةِ سابقاً. ولا يتسعُ المجالُ لتفصيلِ القولِ في هذا الموضوع، ولا لعرضِ الأمثلةِ التطبيقيةِ من القصصِ القرآني، فإنَّ الكلامَ في هذا يَطول!.

إِنَّ من الخطأ الكبيرِ أَنْ نَقولَ: تَكرَّرَ ذِكْرُ قصةِ آدم - مَثَلاً - في سور: البقرة، والأعراف، والحجر، وطه، وصَ. والواجِبُ أَنْ نقول: ما هو الجزء من القصةِ المعروضُ في سورةِ البقرة، وما الذي أضافَتْهُ سورةُ الأعرافِ على سورة البقرة، وما الذي ذَكرَتْه سورةُ طه أَو الحِجْر أَو صَ، وما وَجْهُ الاتصالِ والارتباطِ بين المعروضِ في سورةِ الأعراف - أَو أَيّةِ سورةٍ أُخرى - وبينَ موضوع السورة، والسياقِ الذي ورد فيه. . إِنَّ هذا التنويعَ الهادفَ الحكيمَ وَجُهٌ من وجوهِ الإعجازِ القرآني، ومزيةٌ من مزايا القرآنِ العظيمة، وليس مَأْخَذاً على القرآن.



#### هل في القرآن من كلام الآخرين؟

خَصَّصَ الفادي المفتري الجاهلُ هذا المبحثَ من كتابه لاتِّهامِ القرآنِ بأَنَّه من تأليفِ محمد ﷺ، وأَنه نَقَلَه عن كلامِ الآخرين، من العربِ واليهودِ والنَّصارى والفرسِ وغيرهم، فهو أساطيرُ الأَوَّلين اكْتَتَبها.

ولْننظرْ في اتِّهاماتِه التي أُوردَها تحتَ عنوانِ «الكلام المنقول»، لنرى سَخافَتَها وتَفاهَتَها، وجَهْلَ مَنْ أَطْلَقوها.

سَجَّل في بدايةِ اتهاماتِه قولَه تعالى: ﴿وَقَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اَكَّتَبَهَا فَهِى ثُمُّلَى عَلَيْهِ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلبِّرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّهُ صَانَ عَفُولًا رَّحِيًا﴾ [الفرقان: ٥ ـ ٦].

ثم علق على الآيتين تعليقاً فاجِراً قبيحاً؛ قال: «تدلُّ هذه الآيةُ على أنَّ محمداً قال: إِنَّ القرآنَ نَزَلَ عليه وَحْياً مِن الله... ولكنَّ مُعاصريه لم يَجِدوا في ما جاء به شيئاً جَديداً، فقالوا: إِنَّه جاء بأساطيرِ الأولين، التي كانَ يَسمعُها، وكَتَبَها قرآناً. فهي ليستْ وَحْياً! لقد اقتبسَ محمدٌ أشعارَ امرئ القيس، وأقوالَ عمرَ بن الخطاب، وكُتُبَ جُهّالِ اليهودِ والمسيحيين، وكُتُبَ الفرس، وكُتُبَ الحنفاء، وغيرهم...»(١).

هكذا بجملةٍ فاجرةٍ يُلْغي هذا الفاجرُ الوحيَ والنبوةَ والرسالة، ويَعتمدُ اتهاماتِ الكفرةِ الفجرةِ السابقين، التي ذَكرَها القرآن، ثم نَقَضَها وَرَدَّها، لكنه لكُفْرِه وفُجورهِ لا يَقْبَلُ رَدَّ القرآنِ عليها.

قالَ الكفارُ عن آياتِ القرآن: هيَ أَساطيرُ الأَوَّلين، وقَصَصُ السابقين وأَخبارُهم، طلبَ محمدٌ من الكُتّابِ أَنْ يَكْتُبوها له، فَفَعَلوا وقَدَّموها له، وأخبارُهم، طلبَ محمدٌ من الكُتّابِ أَنْ يَكْتُبوها له، فَفَعَلوا وقَدَّموها له، وصارَتْ تُملى عليه في الصَّباحِ والمساء، فأَخَذَها منهم، وزعَمَ أَنها جاءَتْه وحياً من عندِ الله، وليس في المسألةِ وَحْيٌ ولا نبوَّة!!.

وَرَدَّ اللهُ على هذا الاتهام بتقرير حقيقة الوحي، وتَأْكيدِ أَنَّ القرآنَ كَلامُ الله وَلَكُ على هذا الاتهام بتقرير حقيقة الوحي، وتَأْكيدِ أَنَّ القرآنِ كَلامُ الله وَلَكُ الله وَلَكُ النَّرَ وَلَهُ يَعلمُ الله وَيَعلمُ الجهر، لأَنَّ إِنزالَ القرآنِ عن طريقِ جبريل عَلِيهِ، كان بطريقةٍ غيبيةٍ خفيَّةٍ سِرِّيَّة.

والفادي الحاقدُ أَغفلَ عامداً كلامَ اللهِ الذي رَدَّ على اتِّهامِ الكفار، وأَبْقى كلامَهم مُعْتَمِداً له.

ومن أكاذيبهِ الصارخةِ المتهافتةِ قولُه عن الكفار: «ولكنَّ مُعاصِريه لم يَجِدوا في ما جاءَ به شَيْئاً جديداً». أَيْ أَنَّ القرآنَ تكرارٌ لما قالَه السابقون، وترديدٌ لكلامِهم، وليس فيه أَيُّ شيء جديد! علماً أَنَّ القرآنَ لم يتأثَّرْ بما كانَ حولَه من معارف وثقافاتٍ وخرافات، وكُلُّ ما أَتى به فهو جَديد، لم يُسْبَقْ إليه.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٨٥.

### أولاً: ماذا أخذ الرسول ﷺ من امرئ القيس؟:

زَعَمَ الفادي المفتري أَنَّ الرسولَ ﷺ أَخَذَ بعضَ كلامِ الشاعرِ الجاهليِّ المشهورِ «امرئِ القَيْس»، وسَجَّلَه في القرآن، ونَسَبَه إلى الله، وادَّعىٰ أَنَّ اللهُ أَنزلَه عليه! وقَدَّمَ الغبيُّ دليلاً على دعُواه وزعْمِه أبياتٍ ركيكة، ادَّعى أَنها لامرئ القيس، مع أنها ليستُ له، وإنما هي في غايةِ الضعفِ والركاكة، وشعرُ امرئ القيس في غايةِ الفصاحةِ والبلاغة.

ولْنقرأ هذا الشعرَ الركيكَ، الذي صاغَه شاعِرٌ متأخّر، ونَسَبَه الفادي الجاهلُ إلى امرئ القيس:

ذَنت السّاعة وانْشق القَمَرْ أَحْوَرٌ قَدْ حِرْتُ في أَوْصافِهِ مَرَّ يَوْمَ العيدِ بي في زينة بيسهام مِنْ لِحاظِ فاتِكِ بِسِسهام مِنْ لِحاظِ فاتِكِ وَإِذَا ما غابَ عَنِي ساعَة وَإِذَا ما غابَ عَنِي ساعَة كَتَب الحُسْنُ على وَجْنَتِهِ عَادَةُ الأَقْمارِ تَسْري في الدُّجي بالضُّحيٰ وَاللَّيْلِ مِنْ طُرَّتِهِ بالضُّحيٰ وَاللَّيْلِ مِنْ طُرَّتِهِ بالضُّحيٰ وَاللَّيْلِ مِنْ طُرَّتِهِ فَي الدُّجيٰ فَي الدُّبِهِ بالضُّحيٰ وَاللَّيْلِ مِنْ طُرَّتِهِ فَي الدُّبِهِ فَي الدُّبِهِ فَي الدَّبِهِ فَي الدَّبَهِ فَي الدَّبِهِ فَي الدَّبَهِ فَي الدَّبِهِ فَي الدَّهِ فَي اللَّهُ فَي الدَّبِهِ فَي الدَّبِهِ فَي اللَّهُ فَي الدَّهُ الْهُ فَي الدَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الْهُ لَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللْهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الْهُ الْهُولِي الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُولُ الْهُ الْمُعْلَمُ الْهُ ا

عَنْ غَزالٍ صادَ قَلْبِي ونَفَرْ ناعِسُ الطَّرْفِ بِعَيْنَيْهِ حَورْ ناعِسُ الطَّرْفِ بِعَيْنَيْهِ حَورْ فَرَماني فَتَعاطى فَعَقَرْ فَرَماني كَهَشيم المُحْتَظِرْ فَرَّ عَنِي كَهَشيم المُحْتَظِرْ كانَت السَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَر كانَت السَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَر بِرَحيقِ المِسْكِ سَطْراً مُحْتَصَرْ فَرَأَيْتُ اللَّيْلَ يَسْرِي بالقَمَرْ فَرَأَيْتُ اللَّيْلَ يَسْرِي بالقَمَرْ فَرُقُهُ ذَا النَّورِ كَمْ شَيْءٌ زَهَرْ فَرُدُتُ اللَّيْورِ كَمْ شَيْءٌ زَهَرْ دَنَت السَّاعَةُ وَانْشَقَ القَمَرْ لَيَسْرَي القَمَرْ دَنَت السَّاعَةُ وَانْشَقَ القَمَرْ اللَّهُ مَرْ

ليسَ مُحمدٌ عَلَيْهِ هو الذي أَخَذَ بعضَ جُمَلِ هذه القصيدة، وَوَضَعَها في القرآن، كما ادَّعى الفادي الجاهل، وإنما الشَّاعِرُ الضعيفُ الركيكُ المتأخِّر ـ الذي لم أعرف اسْمَه \_ هو الذي حاكى القرآنَ كَلامَ الله، واقْتَبسَ من القرآنِ بعضَ جُمَلِه، زَيَّنَ بها قَصيدَتَه.

وديوانُ الشاعرِ الجاهليِّ البليغِ امرئ القيسِ مَطْبوعٌ مُتَداوَل، ونَتَحَدَّى الفادي الجاهلَ أَو أَيَّ واحدٍ من أَهْلِ مِلَّتِه أَنْ يُرينا هذه القصيدةَ الركيكةَ في ديوانِ امرئِ القيس! فافتراءُ الفادي المفتري لا يَثْبُتُ أَمامَ البحثِ العلمي.

أَخَذَ الشاعرُ المتأخِّرُ من سورةِ القمرِ قولَه تعالى: ﴿ أَفَتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ الْشَاعَةُ وَانشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١] فافتتَحَ بها قصيدَتَه، كما خَتَمَها بها في الشَّطرِ الثاني من بيتِه الأَخير، مع بعضِ التحوير. حيثُ قال: دَنت الساعةُ وانشقَّ القمر.

كما أَخَذَ من السورة قولَه تعالى: ﴿فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَى فَعَفَرَ﴾ [القمر: ٢٩] ووضَعَه في الشطر الثاني من البيتِ الثالث: فرماني فتعاطى فعقر.

وأَخَذَ من السورةِ قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةُ وَحِدَةُ فَكَانُوا كَهَشِيمِ لَلْمُخْفِطِ ﴾ [القمر: ٣١] ووَضَعه في الشطرِ الثاني من البيتِ الرابع: فَرَّ عَنّي كهشيم المحتَظِر.

وَأَخَذَ من السورةِ قولَه تعالى: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدَهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ [القمر: 2] ووضَعَه في الشطرِ الثاني من البيتِ الخامس: كانت الساعةُ أَدهى وأَمَرٌ.

وأخذ من سورة الضحى قوله تعالى: ﴿وَٱلضُّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ﴾ [الضحى:

١ ـ ٢] ووضعه في الشطر الأول من البيت الثامن: بالضحى والليلِ من طُوَّتِه. .

وذَكَرَ الفادي المفتري بَيْتَيْنِ آخَرَيْن، لا يَختلفانِ عن الأَبياتِ السابقةِ في الركاكةِ والضَّعف، والغَزَلِ الساقط، نَسَبَهما لامرئ القيس أَيْضاً، وزَعَمَ أَنَّ محمداً عَلَيْ أَخَذَ منهما كلاماً في القرآن. وهما:

أَقْبَلَ وَالعُشَاقُ مِنْ حَوْلِهِ كَأَنَّهُم مِن كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونْ وَجَاءَ يَوْمَ الْعيدِ في زينَتِه لِمِثْلِ ذا فَلْيَعْمَلِ العامِلُونْ

وما قلناهُ عن الأبياتِ السابقةِ نقولُه هنا، ويَبدو أَنهما لنفسِ ناظمِ الأبياتِ السابقة، حاكى القرآنَ، وأَخَذَ منه بعضَ كلامِه، وَوَظَّفَهُ بوَقاحَةٍ للغزلَ بعشيقِه والثناءِ عليه.

أَخَذَ من سورةِ الأنبياءِ قولَه تعالى: ﴿حَقَّىَ إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]. ووضَعَه في الشطرِ الثاني من البيتِ الأول: كأنهم من كُلِّ حَدَبٍ ينسلون.

وأَخَذَ من سورةِ الصافاتِ قولَه تعالى: ﴿لِمِثْلِ هَنَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلَمِلُونَ﴾ [الصافات: ٦١]. . وَوَضَعَه في الشطر الثاني من بيته الثاني.

# ثانياً: ماذا أخذ الرسول ﷺ من كلام عمر بن الخطاب؟:

زَعَمَ الفادي المفتري أَنَّ محمداً ﷺ أَخَذَ كَلاماً لعمرَ وَوَضَعَهُ في القرآن، وهو المسَمِّى بموافقاتِ عُمَر.

والموافقاتُ التي ذَكَرَها صاغَها بأُسلوبه، وَوَظَّفَها دَليلاً لاتهاماتِه.

#### أ ـ موافَقَةُ عمر في عداوة الله عدوَّ جبريل:

قالَ عن هذه الموافقة: كانَ لعمرَ بن الخطاب أَرضٌ بأعلى المدينة، وكان مَمرُّهُ على مِدْراسِ اليهود، فكانَ يَجلسُ إليهم، ويَسمعُ كَلامَهم.. فقالوا يوماً: ما في أصحابِ محمدٍ أَحَبُّ إلينا منك، وإنا لنطمعُ فيك! فقالَ عُمَر: واللهِ ما آتيكم لحبِّكم، ولا أَسألُكم لأني شاكٌ في ديني، وإنما أدخلُ إليكم لأزدادَ بصيرةً في أَمْرِ محمدٍ. فقالوا: مَنْ صاحبُ محمدٍ الذي يأتيه من الملائكة؟ قال: جبريل. قالوا: ذلكَ عَدُوُّنا. فقال عمر: مَنْ كانَ عدواً للهِ وملائكتِه ورسلِه وجبريلَ وميكالَ فإنَّ الله عَدُوُه. فلما سمعَ محمدٌ بذلك قال: هكذا أُنزلَتْ، وأوردَها في قرآنِه في سورةِ البقرة. وقالَ محمد لعمر: لقد وافقَكَ رَبُّك يا عمر.

وعَلَّقَ على ما أوردَه بقوله: "ونحنُ نسأل: أليسَ الأَصَحُّ أَنْ يقولَ محمد: إِنَّ عُمَرَ وافقَ رَبَّه، لا العكس؟ والأَغربُ من هذا أَنَّ محمداً يَنتحلُ أَقوالَ عمر، ويقولُ: إِنها هكذا نَزَلَتْ! وفي هذه الحالة: هل يُعْتَبرُ عمرُ نبيّاً يوحى إليه؟ أَمْ أَنَّ محمداً انتحلَ أقوالَ غيره، وقال: إِنها وَحْي؟»(١).

وهذه الروايةُ في سببِ نزولِ قولِه تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَهِ ومَلَتَهِكَنِهِ وَرُسُلِهِ وَ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ اللّهَ عَدُوُّ لِلْكَفِرِينَ ﴿ [البقرة: ٩٨] التي اعتَمَدَها الفادي المفتري لأَنها توافقُ هواه، روايةٌ ضعيفة، مذكورةٌ في بعضِ التفاسير عن الشعبيّ عن عمر بن الخطاب، ومذكورةٌ بأسانيدَ أُخرى عن قتادةَ عن عُمَر، وحكمَ عليها بالضعفِ الإمامُ الحافظُ ابنُ كثير.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٨٦.

قالَ ابنُ كثير عن روايةِ الشعبيِّ بعد أَنْ أَوْرَدَها بإسنادَيْن: «وهذانِ الإِسنادان يَدُلّانِ على أَنَّ الشعبيَّ حَدَّثَ به عن عمر، ولكن فيه انْقطاعٌ بينَه وبينَ عمر، فإنَّه لم يُدْرِكْ زَمانَه، واللهُ أَعلم».

وقال عن إسنادِ روايةِ قتادة: «وهو أيضاً منقطع»(١).

وإذا كانت هذه الروايةُ منقطعةَ الإِسنادِ، فهي ضعيفةٌ مردودةٌ لم تَصح، وبما أَنها مردودة، فإنَّ تَساؤُلاتِ الفادي المفتري عليها داحِضَةٌ زائفة، وهو مُجرمٌ مفترٍ، متحامِلٌ خَبيثٌ، عندما قال: «والأَغْرَبُ من هذا أَنَّ محمداً يَنتحلُ أَقوالَ عُمَر ويقول: هكذا أُنزلَتْ!!.

والروايةُ الصحيحةُ في سببِ نُزولِ قولِه تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَ كَانَ عَدُوًّا لِللّهُ وَمُلْتِكِنِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُللَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوُّ لِللّهُ وَمِيكُللَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوُّ لِللّهُ وَمِيكُللَ فَإِنَّ اللّهُ عَدُولً لِللّهُ وَمِيكُللَ فَإِنَّ النّهِ عَدُولً لِللّهُ وَمِيكُللَ فَإِنَّ النّهِ عَدُولً لِللّهُ وَمِينَ النّبِي اللّهُ وبين النّبِي الله ود.

روى أَحمدُ والطبرانيُّ والبيهقيُّ عن ابنِ عباس ﴿ قَالَ: حَضَرَتْ عصابةٌ مِن اليهودِ نبيَّ اللهِ ﷺ يَوْماً، فقالوا: يا أَبا القاسم! حَدِّثْنا عن خِلالِ نسأَلُكَ عنهنّ، لا يعلمهنَّ إلّا نبيّ.

قال: سَلُوني عما شِئْتُم. ولكن اجْعَلوا لي ذِمَّةَ الله، وما أَخَذَ يعقوبُ عَلِيَّةُ على اللهِ ما أَخَذَ يعقوبُ عَلِيًةُ على اللهِ الذه كَتُتابِعُنِي على اللهِ سلام!.

قالوا: فذلكَ لك. قال: فَسَلُونِي عما شُئتُم.

فسألوهُ أربعةَ أسئلة، وأجابَهم عليها، ووَافَقوهُ على الجَواب، وشَهِدوا أنه جَوابٌ صَحيح.

ولكنَّهم تَهَرَّبوا من تنفيذِ ما وَعَدوهُ به \_ كعادتهم \_ وأثاروا مشكلةً جديدة،

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ١/٥/١ \_ ١٢٦.

فقالوا له: حَدِّثْنَا مَنْ وَلِيُّك من الملائكة؟ فعندَها نُجامِعُك أَو نُفارِقُك!.

قال: فإنَّ وَلِيِّي جبريلُ، ولم يَبعث اللهُ نبيًّا قَطَّ إلَّا وهو وَليُّه.

قالوا: فعندَها نُفارقُك، لو كان وَلِيُّكَ سِواهُ من الملائكة لتابَعْناك وصَدَّقْناك.

قال: فما يمنَعُكُم من أَنْ تُصَدِّقوه؟. قالوا: إِنَّه عَدُوُّنا!!.

فَأَنَـزَلَ اللهُ قَـولَـه تَـعـالـى: ﴿قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِيَجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ وَأَنْهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ وَأَنْهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ وَأَنْهُ نَزَّلُهُ عَلَىٰ وَأَنْهُ نَزَّلُهُ عَلَىٰ وَالْعَالَٰ وَاللّٰهُ ﴿ ` ` أَنْ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ ﴿ ` أَنْ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ ﴿ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ ﴿ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

#### ب ـ ثلاث موافقات لعمر:

ذَكَرَ الفادي المجرمُ حديثَ البخاريِّ في موافقاتٍ ثَلاثٍ لعُمَرَ رَفِي اللهُ الكنه عَلَي عَلَي أَنَّ القرآنَ من كلام البشر. عَلَقَ عليها تَعليها تَعليها خَبيثاً، حيثُ وَظَّفَها دَليلاً على أَنَّ القرآنَ من كلام البشر.

قال: «روى البخاريُّ وغيرُه عن عمرَ أنه قال: وافَقْتُ رَبِّي في ثلاث: قُلْتُ: يا رسولَ الله! لو اتخذْتَ من مَقامِ إِبراهيمَ مُصَلِّى. فأَخَذَها من لسانِه، وأُوردَها في قرآنه، بأنْ قال: ﴿وَأَيِّخُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]. وقلتُ: يا رسول الله إِنَّ نساءَكَ يدخلُ عليهنَّ البَرُّ والفاجر، فلو أمرتَهنَّ أَنْ يحتجِبْن. فأَخَذَها محمدُ من لسانِ عمر، وأوردَها في آية (٥٣) من سورة الأحزاب. واجتمعَ على محمدِ نساؤُه في الغيرة، فقالَ عمرُ لهنَّ: عسى ربُّه إِنْ طلقكُنَّ أَنْ يُبدِلَه أَزواجاً خيراً منكن. فأخذها محمدٌ بنصِّها، وأوردَها في سورة التحريم (٥). فهل يؤخَذُ كَلامُ اللهِ من أفواهِ الناس؟»(٢).

إِنَّ الفادي الخبِيثَ غيرُ أَمينٍ على الكلامِ الذي يَنقلُه، وهو يُغَيِّرُ ويُبَدِّلُ فيه على هَواهُ، ويَتَلاعَبُ بأَلفاظِه، ويَزيدُ ويُنْقِصُ منها، ويُضيفُ لها ما يُريد.

روى البخاريُّ ومسلمٌ وغيرهما عن أَنسِ بنِ مالك رَفِي قال: قالَ عُمَرُ بنُ الخطاب رَفِي قَال: وافَقْتُ ربي في ثلاث؛ فقلْتُ: يا رسولَ الله! لو اتَّخَذْنا من

<sup>(</sup>١) صحيح أسباب النزول، لإبراهيم العلى، ص٢٢ \_ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) هل القرآن معصوم؟، ص١٨٧.

مقامِ إِبراهيمَ مُصَلّى. فنزلَت الآية: ﴿وَأَنِّفِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلِّ ﴾ [البقرة: ١٢٥]. وقلتُ: يا رسولَ الله! لو أمرتَ نساءَك أَنْ يَحتجِبْن، فإنه يُكَلِّمُهنَ البَرُّ والفاجر، فنزلَتْ آيةُ الحجاب: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَتَنَكُوهُنَ مِن وَرَآءِ جِابٍ ﴾ والفاجر، فنزلَتْ آيةُ الحجاب: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَتَنَكُوهُنَ مِن وَرَآءِ جِابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]. واجتمعَ نساءُ النبيِّ ﷺ في الغيرة عليه، فقلْتُ لهنَّ: عسى ربُّه إِنْ طَلَقكُنَّ أَنْ يُبدِلَه أَزواجاً خيراً منكنّ. فنزلَت الآية: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقكُنَّ أَن يُبدِلَه أَزواجاً خيراً منكنّ. فنزلَت الآية: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ وَالتحريم: ٥](١).

موافقاتُ عمر وه الخبيث، ليستْ كما نَظَرَ إِليها هذا الفادي المجرمُ الحَبيث، وإنما هي من «أسباب النزول»، وأسبابُ النزولِ علْمٌ ضروريٌّ من علوم القرآن، لا بُدَّ لكلِّ ناظرٍ في القرآنِ منْ أَنْ يتعلَّمَه ويَفْهَمه، فهناك بعضُ آياتِ القرآنِ نزلَتْ بعد حادثةٍ أَو مشكلةٍ وقعَتْ بين الصحابة. وهذا من حيويةِ القرآنِ وأثَره في المسلمين، وحَلِّه لمشكلاتِهم، وهذه مزيةٌ له، وليستْ مَطْعَناً يوجَّهُ له. وأشارَ إليها قولُه تعالى: ﴿وَقُرْءَاناً فَرَقْتَهُ لِنَقْرَآهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَلْنَهُ لَنزِيلًا الإسراء: ١٠٦].

وموافقاتُ عمرَ وَهُنِه دَليلٌ على فطنتِه وذكائِه، وعلى حُسْنِ تَفكيرِه ونَظَرِه، وعلى حُسْنِ تَفكيرِه ونَظَرِه، وعلى حُضورِ ذِهْنِه واهتمامِه بأحوالِ المسلمين، فهو يُفكرُ ويَنظرُ ويَجتهد، ويَقترحُ ويَنصحُ ويُشير، وشاءَ اللهُ الحكيمُ أَنْ يُنزلَ الآياتِ الثلاث ـ الصلاةِ في مقامِ إِبراهيم، وأَمْرِ نساءِ النبيِّ بالحجاب، وتهديدِهنَّ إِنْ لم يتوقَّفْن عن الغيرة ـ بعدَ ثلاثةِ اقتراحاتٍ لعمر، وبذلك ويكونُ التفاعلُ والتأثُّرُ بالآياتِ أكثر، ويكونُ ثناءً على عمرَ العبقريِّ وهُنُهُ . . واللهُ حكيم في ما كانَ يُنْزِلُه من آياتِ القرآن، يَختارُ بحكمتِه سبحانه الوقْتَ المناسب لإنزالِ الآية أو الآيات، ويَجعلُ ذلك يَختارُ بحكمتِه سبحانه الوقْتَ المناسب لإنزالِ الآية أو الآيات، ويَجعلُ ذلك الإنزالَ مُتوافِقاً مع حالةِ المسلمين، أَوْ حَلاً لمشكلة، أَو علاجاً لحادِثَة.

ولكنَّ الجاهلَ المفتريَ يَجعلُ مزيةَ القرآنِ مَطْعناً فيه، ويَعتبرُ مَنْقَبَتَه دَليلاً على اتِّهامه، والسببُ هو تَحامُلُه وجِقْدُه وسَفَهُه وعُدوانيتُه!!.

<sup>(</sup>١) صحيح أسباب النزول، لإبراهيم العلي، ص٢٥.

## ثالثاً: ماذا أخذ رسول الله ﷺ من كتب اليهود؟:

وَضعَ الفادي المفتري عنواناً مثيراً: «ما أَخَذَهُ من كُتُبِ جُهّالِ اليهود»، وقالَ تحتَ هذا العنوان: «هاكُم جَدُولاً بالموضوعاتِ التي انتحلَها محمد، ومكانُها في المؤلَّفاتِ اليهوديةِ التي أَخَذ عنها».

والموضوعاتُ التي ذكرها أَحَدَ عَشَرَ موضوعاً، وكان يذكُرُ موضِعَ كُلِّ موضوع في القرآن، وموضعَه في كتبِ اليهود.

والموضوعاتُ التي ذَكَرَها هي:

١ - تَعَلَّمُ «قايين» من الغرابِ كيفية دَفْنِ أَحيه. وهو ابنُ آدمَ الكافر، الذي سَمّاهُ اليهودُ والنصارى «قايين»، وسَمّاهُ بعضُ المسلمين «قابيل». علماً أَنَّ اسْمَه لم يُذْكَرُ في القرآن. وقد ذُكرتْ قصةُ ابْنَيْ آدم في سورة المائدة:
 ٣٠].

وادعى الفادي أن محمداً على أخذ هذا الموضوع من الكتاب اليهودي «فرقى ربى أليعزر، فصل: ٢١».

٢ ـ طرحُ نمرودَ لإبراهيمَ في النار، وعدمُ مقدرةِ النارِ على إحراقه. وقد ذكر هذا في السور التالية: الأنبياء [٥٧ ـ ٧٠].

وادَّعى الفادي الجاهلُ أَنَّ قصةَ إِلقاءِ إِبراهيمَ في النارِ وَرَدَتْ في تسعِ سُور، هي: البقرة: ٢٦٠. والأنعام: ٧٤ ـ ٨٤. والأنبياء: ٥٦ ـ ٧٧. والشعراء: ٦٩ ـ ٧٩. والعنكبوت: ١٥ ـ ١٦. والصافات: ٨١ ـ ٥٥. والزخرف: ٢٥ ـ ٧٢. والممتحنة: ٤. وهذا دليلُ جهْلِه بالعلمِ والبحثِ وبالقرآن، لأَنَّ الكلامَ ليس عن قصة إبراهيمَ عن محاكمتِه بعد تحطيمِه الأصنامَ، وحُكْمِهم عليه بالإحراقِ بالنّار، وهذا لم يَردُ إلّا في سورةِ الأنبياء وسورةِ الصافات.

ولَسْنَا مع الإِخبارِيِّين الذين جَعَلوا اسْمَ الملِكِ زمنَ إِبراهيم ﷺ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي كَآجَ إِبْرَهِمَ فِي المَاسِةِ فَي اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنَهُ اللَّهُ الْمُلَكَ إِذْ قَالَ إِنْرَهِمَ مَرِينَ اللَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخِيء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخِيء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخِيء وَأُمِيتُ مَاللَّهِ وَيُلاحَظُ أَنَّ اللَّيةَ لَم تَذْكُر اسْمَه، وبما أَنَّ اسْمَه لَمُ يَكُونُ اسْمَه، وبما أَنَّ اسْمَه لَم يَرِدْ في حَديثٍ صَحيحٍ عن رسولِ الله يَظِيَّة، فإنَّنا نتوقَّفُ في ذِكْرِ اسْمِه، ونَجعل ذلك من مبهمات القرآن، ونقول: الله أعلم باسمه.

وادَّعيٰ الفادي أَنَّ محمداً ﷺ أَخَذَ هذا الموضوعَ من الكتاب اليهودي: «مدراس رباه» فصل: ١٤. في تفسير تك: ١٥ ـ ١٧. ولا أَدْري من أَيْنَ أَخَذَ رسولُ الله ﷺ هذا الكتابَ اليهودي، وهو الأُمِّيُّ، والكتابُ المذكورُ مجهولٌ عند حاخاماتِ اليهود؟!.

٣ ـ اجتماعُ سليمانَ عَلَى مع رجالِ جيشهِ من الجنّ والإنسِ والطير، وقصةُ الهدهدِ معَ ملكةِ سبأ، وإحضاره عرشَ ملكةِ سبأ. وقد وَرَدَ هذا الموضوعُ في سورةِ النمل: [١٧ ـ ٤٤].

وادَّعىٰ الفادي المفتري أَنَّ محمداً ﷺ أَخَذَ قصةَ سليمانَ ﷺ مع ملكةِ سبأ من الكتابِ اليهودي: «الترجوم الثاني عن كتاب أستير». ولا أدري كيفَ قرأَ الرسولُ الأُميُّ محمدٌ ﷺ هذا الكتابَ اليهوديَّ المفقودَ، الذي لم يكنْ موجوداً عند اليهودِ في الحجاز؟!.

٤ ـ لم يُحسن الفادي الجاهلُ فَهْمَ إِشارةِ القرآنِ إِلى قصةِ الملكَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنزلهما اللهُ في مدينة بابل، والتي وردَتْ في الآيةِ: (٩٦) من سورة البقرة. وأَخَذَ تفاصيل إسرائيلية باطلة، واتهمَ الملكَيْن هاروت وماروت بالباطل. قال عنهما: «تَركيبُ الشهوةِ في الملاكين هاروت وماروت، وارتكابُهما شربَ الخمرِ والزنى والقتلَ وتعليمَ الناس السحر».

وادَّعى الجاهلُ أَنَّ محمداً ﷺ أَخَذَ قصةَ هاروتَ وماروت من الكتابِ اليهودي: «مدراس بلكوت»: الفصل: ٤٤.

وكَذَبَ اليهودُ في اتهامِهم المَلكَيْن هاروتَ وماروتَ بارتكابِ جرائم شربِ الخمرِ والزنى والقتل، بعدَ أَنْ رَكَّبَ اللهُ فيهما الشهوة. ويَجِبُ علينا أَنْ

نَبقى مع الإِشارةِ القرآنيةِ المجملةِ إلى قصتهما، فهما مَلكان كريمان، أَنزلَهما اللهُ من السماء على أَهل بابل، ليُحَذِّراهم من السحر، ويَنْهَيَاهُمْ عن ممارستِه، ثم صَعَدا إلى السماء مَلكَيْن كريمَيْن، لم يَفْعَلا ذنباً، ولم يرتكبا فاحشة.

ورَدَ رفعُ جبلِ الطورِ فوقَ رؤوسِ اليهودِ في سورة البقرة: (٦٣)
 و(٩٣). وفي سورة الأعراف: (١٥٥) و (١٧١).

وادَّعى الفادي المفتري أنَّ محمداً ﷺ أَخَذَ هذا الموضوعَ من الكتابِ اليهودي: «عبوداه زاراه»: الفصل الثاني.

٦ ـ ذَكَرَ القرآنُ عبادة بني إسرائيل العجلَ الذهبيَّ الذي له خُوار، أثناء غيبةِ موسى الله عنهم، ذاهباً إلى جبلِ الطور. وورد ذلك في سورة الأعراف:
 (١٤٨ ـ ١٥٣). وورد في سورة طه: (٨٦ ـ ٩٨).

وادَّعى الفادي المفتري أَنَّ محمداً ﷺ أَخَذَ هذا الموضوعَ من الكتابِ اليهودي: «فرقى ربى أليعازر. فصل: ٤٥».

٧ ـ ذَكَرَ القرآنُ أَنَّ اللهَ جَعَلَ من السماءِ سبعَ سمواتٍ في أَكثرَ من آية،
 منها آيةُ (٢٩) من سورة البقرة. كما ذَكَرَ أَنَّ لجهنَّمَ سبعةَ أَبواب، كما وردَ في
 آيةِ (٤٤) من سورة الحجر.

وَزَعَمَ الفادي المفتري أَنَّ محمداً ﷺ أَخَذَ هذا الموضوعَ من الكتابِ اليهوديِّ «حكيكاه» باب: ٩. فصل: ٢.

٨ ـ أُخبر الله أنه لما خَلَقَ السلمواتِ والأرضَ كان عرشُه على الماء.
 وَوَرَدَ هذا في الآية (٧) من سورةِ هود. وادَّعى الفادي المفتري أَنَّ الرسولَ ﷺ
 أُخَذَ هذا الموضوعَ من كتابِ اليهود: «تفسير راشي في تك» ٢:١.

٩ ـ تكلَّمَ القرآنُ عن أصحابِ الأعراف، وما يقولونَه لأصحابِ الجنة وأصحابِ النار. وَوَرَدَ هذا في سورةِ الأعراف: آيات [٤٦ ـ ٤٩]. وادَّعى الفادي المفتري أنَّ الرسولَ ﷺ أَخَذَ هذا الموضوعَ من الكتابِ اليهوديِّ: «مدراس تفسير جامعة ٧:١٤».

١٠ ـ أُخبرَ اللهُ أَنَّ علامةَ بَدْءِ الطوفان زَمَنَ نوحٍ عَلَيْهُ هو فورانُ الماءِ من وسطِ التَّنور. وَوَرَدَ هذا في سورةِ هود، آية (٤٠). وادَّعى الفادي الجاهلُ أَن رسولَ الله عَلَيْهُ أَخَذَ هذا الموضوعَ من الكتابِ اليهودي: «روش هشاناه» فصل ٢:١٦.

11 - أَشَارَ القرآنُ إِلَى أَنَ اللهَ حَفِظَ القرآنَ المجيدَ في اللوحِ المحفوظِ عنده، وَوَرَدَ هذا في آيتَيْ (٢١ - ٢٢) من سورةِ البروج. وادَّعَى الفادي المفتري أَنَّ محمداً ﷺ أَخَذَ هذا الموضوعَ من الكتابِ اليهودي: «فرقي أبوت» باب: ٥، فصل: ٦(١).

والكتبُ اليهوديةُ التي ذَكرَها الفادي المفتري لا يَعرفُها معظمُ الأَحْبارِ والحاخامات اليهود، ولم تكنْ موجودةً عند اليهودِ في بلادِ الحجاز، فمن أَيْنَ اطَّلَعَ عليها محمدٌ ﷺ؟ ومِنْ مَنْ أَخَذَها، وهو لم يُجالس اليهودَ والنصارى في مكة؟ وكيف يَقرأُ فيها باللغةِ العبرية وهو الأُمِّيُّ الذي لم يَقْرَأُ ولم يَكتبُ باللغةِ العبرية.

## رابعاً: ماذا أُخذ رسول الله ﷺ من كتب النصارى؟:

ادّعى الفادي المفتري أنَّ رسولَ الله ﷺ أَخَذَ بعضَ موضوعاتِ القرآنِ من «كتب جهلة المسيحيين» على حَدِّ قولِه. وذَكرَ خمسة موضوعاتٍ في القرآن، وذكر في مقابلها الكتبَ النصرانيةَ التي أَخَذَ منها.

١ ـ ادَّعى أَنَّ قصةً أصحابِ الكهف التي وَرَدَتْ في سورةِ الكهف [٩ ـ ٢٦] أَخَذَها رسولُ اللهِ ﷺ من الكتابِ النصرانيِّ: «مجد الشهداء» فصل: ٩٥. تأليف غريغوريوس.

٢ ـ ذَكَرَ القرآنُ قصةَ مريم، منذُ أَنْ كانَتْ جَنيناً في رَحِمِ أُمِّها، إلى أَنْ
 كَفَّلَها اللهُ زكريا ﷺ، وَوَرَدَ هذا في الآيات: [٣٥ ـ ٤٨] من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١) انظر مزاعم الفادي المفتري في كتابه، ص١٨٧ ـ ١٨٨.

وزَعَمَ الفادي الجاهلُ أَنَّ محمداً ﷺ أَخَذَ هذا الموضوعَ من الكتابِ النصراني: «بروت يو أنجيليون»: إصحاح: ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ١٩، ١١، ١٥.

٣ ـ ذَكَرَ القرآنُ حَمْلَ مريمَ بعِيسى ﴿ عَلَى اللَّهِ الْتَبَذَتُ من أَهْلِها مكاناً قصياً، وكيف أنجبتْ عيسى، وبماذا أرشدها وليدُها. وَوَرَدَ هذا في آياتِ (١٦) ـ دَكِيفَ أنجبتْ عيسى، وبماذا أرشدها وليدُها. وَوَرَدَ هذا في آياتِ (١٦) ـ ٢٦) من سورة مريم.

وادَّعى الفادي المفتري أَنَّ الرسولَ ﷺ أَخَذَ هذا الموضوعَ من الكتاب النصراني: «حكاية مولد مريم وطفولة المخلص» الفصل: ٢٠.

٤ ـ ذَكَرَ القرآنُ أَنَّ عيسى عَلَى كَانَ يَصنعُ من الطينِ كهيئةِ الطير، ثم
 يَنفخُ فيه فيكونُ طَيْراً بإذنِ الله.

وادَّعى الفادي المفتري أَنَّ محمداً ﷺ أَخَذَ هذا الموضوعَ من الكتابِ اليوناني: «بشارة هوما الإسرائيلي». فصل: ٢.

٥ ـ صَرَّحَ القرآنُ بأنَّ اليهودَ والرومانَ لم يَقْتُلوا عيسى ﷺ ولم يَصْلُبوه،
 وإنما شُبِّهَ لهم، فقتَلوا وصَلَبوا الشَّبيه. وَوَرَدَ هذا في آية (١٥٧) من سورة النساء.

وادَّعى الفادي المفتري أنَّ محمداً ﷺ أَخَذَ هذا الموضوع من رجل نصرانيِّ اسْمُه «باسيليوس». قال عنه: «حَسْبَ بدعةِ باسيليوس، الذي قالَ: إِنَّ المسيحَ أُلْقِيَ شَبَهُهُ على «سمعان القيرواني»، فصُلِبَ بَدَنُه، لأَنَّ المسيحَ ليس له جَسَدٌ حقيقى، بل أُخذ شبه جسد»(١).

وكيفَ يَدّعي هذا المفتري أَنَّ الرسولَ ﷺ قرأَ كُتُباً نصرانيةً متخصصةً بعدَّة لغات، في أماكنَ خاصة، في كنائسَ عديدة، في بلادِ الشامِ ومصر، بل وفي اليونان! وكأنَّ النبيَّ الأُمِّيَ ﷺ كان عالماً بعدةِ لُغاتٍ؛ منها: الآرامية واليونانية، اللَّتين كُتبتْ بهما الأناجيل! وكأنه ﷺ سافرَ إلى كنائسِ الشام ومصر واليونان، وتَعَلَّمَ من رُهبانِها تلك الكتب، وأَخذَ من كُلِّ كتابِ أَسْطُراً أو صفحات!! لا

<sup>(</sup>١) انظر كتاب المفتري، ص١٨٨ ـ ١٨٩.

أُدرى أينَ ذهبَ عَقْلُ هذا الفادي المفتري وهو يكتبُ هذا الكلام؟!.

## خامساً: ماذا أخذ رسول الله عَلَيْكُ من كتب الفرس؟:

ادَّعى الفادي المجرمُ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ كَثيراً من القرآنِ من كتب الفرس، وأَنه سَمِعَ قَصَصَ ملوكِ الفرسِ وعَقَائِدَهُمْ من الناسِ حولَه، ثم أَلَّفَ منها قرآنَه. قالَ المجرم: «ومن المعلوم أَنَّ الفرسَ كانوا مُتسَلِّطينَ على كثيرٍ من قبائلِ العرب، قبلَ مولدِ محمدٍ وفي عصره، فانتشرَتْ قَصَصُ ملوكهِم وعقائِدُهُمْ وخرافاتُهم بين العرب، فتركَتْ تأثيرها على محمد، وَدَوَّن منها الشيءَ الكثيرَ في قرآنِه».

ومَن الذي اكتشفَ محمداً عَيْنِهُ وهو يَسطو على قَصَصِ الفرسِ ويَضَعُها في قرآنِه، كما يَدَّعي الفادي المجرم؟ إنه الزعيمُ القرشي «النَّصْرُ بنُ الحارث»! قالَ المجرم: "يَشهدُ القرآنُ أَنَّ النَّصْرَ بنَ الحارث كان يُعَيِّرُ محمداً بأنه ناقلُ أقوالِ الفرس، ولم يأخُذ من الوحيِ شيئاً... وكان النَّصْرُ بنُ الحارث يُحدِّثُ الناسَ عن أخبارِ ملوكِ الفرس، ثم يقول: واللهِ ما محمدٌ بأحسنَ حَديثاً مني، وما حديثُه إلّا أساطيرُ الأوَّلين، اكتتبَها كما اكْتَتَبْتُها.. فردَّ عليه محمدٌ في قرآنِه بقولِه: ﴿إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ ﴿ [القلم: ١٥]. وجعل يسب بقولِه: ﴿إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ ﴿ [القلم: ١٥]. وجعل يسب النضر قائلاً: ﴿وَبُلُ لِكُلِ أَفَاكُ أَسِطِيرُ كَانَ يَسْمُ عَلَيْتِ اللّهِ تُنَالَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكُمِراً كَانَ النضر قائلاً: ﴿ وَبُلُ لِكُلِ أَفَاكُ أَلِهِ إِلَيْهِ إِلَى يَسْمُ عَلَيْتِ اللّهِ تُنْفَى عَلَيْهِ ثُمَ يُصِرُّ مُسْتَكُمِراً كَانَ النَّهُ وَاللّه الله المِ الجَانِية : ٧ ـ ٨]».

يُصَرِّحُ المجرمُ في الفقرةِ السابقةِ أَنَّ القرآنَ ليسَ وحياً من عندِ الله، وإنما هو من صياغةِ محمدٍ ﷺ ولذلك قالَ: «فَرَدَّ عليه محمدٌ في قرآنِه بقولِه: ﴿إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾». أَيْ أَنَّ هذه الآيةَ من سورةِ القلمِ من تأليفِ محمدٍ ﷺ، هو الذي صاغَها وَوَضَعَها في سورةِ القلم.

وسَجَّلَ المجرمُ آيتَيْن من سورةِ الجاثية اعتبَرَهما «سَبَّاً» صاغَهُ محمدٌ ﷺ وشَتَمَ به النَّصْرَ بنَ الحارِث، وَوَضَعَهُ في السورة.

وصَدَّقَ المفتري افتراءَه، وجعلَه حقيقةً يَقينيَّة، ورَتَّبَ عليه نتائجَ اعتبرها

قاطعة، ولذلك قالَ: «ونحنُ نسأَل: كيفَ يَسمحُ محمدٌ لنفسِه أَنْ يَشْتُمَ النَّضْرَ، وقد اقتبسَ في قرآنِه من أساطيرِ الفرس، ما كان من معراج أرتيوراف، وَوَصْفَ الفردوس بِحورِه ووِلْدانِه؟ وقد جَعَلَ محمدٌ فِعْلاً مُعَلِّمَه «سلمانَ الفارسيّ» واحداً من الصحابة؟»(١).

وللردِّ على المفتري المجرم نقول: لم يَشْتُم الرسولُ ﷺ النَّضْرَ بْنَ الحارث، لأَنه لم يكن سَبّاباً ولا لَعّاناً ولا شاتِماً، ولم يكنْ فاحِشاً بذيءَ اللسان، وكان كَلامُه كلُّه رِقَّةً وأَدَباً وذوقاً، ولم تَصْدُرْ عنه كلمةٌ واحدةٌ جارحة.. وأخطأ الفادي المجرمُ الجاهلُ في زعمِه أَنَّ آية سورةِ القلمِ وآيتَيْ سورةِ الجاثية السابقة نزلَتْ في النَّضْرِ بن الحارثِ.

ولكنَّ الراجعَ أنه لم يَنْزِلْ فيه، كما أنه لم ينزِلْ فيه آياتُ سورةِ القلمِ والجاثية. . ولم تَصحِّ قصةُ النضرِ بن الحارث، وأنه كان «يُشَوِّشُ» على رسولِ اللهِ ﷺ، بما كانَ يَحكي للناسِ من قَصصِ مُلوكِ الفرس، ولم يَصِحّ إنزالُ آياتٍ في قصته.

ولكنَّ الفادي جاهل، وهو لجهلِه يَعتمدُ على رواياتٍ موضوعة، وأُخبارٍ باطلة، ويَبْني عليها اتهاماتِه ضِدَّ القرآنِ والرسولِ ﷺ، وهو يَجمعُ بينَ الجهلِ والحِقْدِ والافتراءِ والادِّعاء!!.

#### أ ـ هل أخذ رسول الله على حادثة المعراج من الفرس؟:

ادَّعى الفادي المفتري أَنَّ محمداً ﷺ لم تَحْدُثْ له حادثةُ الإِسراءِ والمعراج، وإِنما قرأً هذه القصةَ في كتابٍ فارسي، بلغةٍ فارسية، ونَسَبَها لنفسه، وادَّعى أنه هو الذي عُرجَ به!!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٨٩.

لِنقرأُ هذه الفقرة الفاجرة من كلامِ الفادي الفاجر: «جاءَتْ قصَّةٌ فارسيةٌ قديمةٌ في كتابٍ باللغةِ الفارسية، اسْمُه: «أرتيوراف نامك»، كُتِبَ سنة أربعمئةٍ قبلَ الهجرة، وموضوعُ القصةِ أنَّ المجوسَ أرْسَلوا روحَ «أرتيوراف» إلى السماء، وَوَقَعَ على جسدِه سُبات، وكان الغرضُ من رحلتِه هو الاطلاعَ على كُلِّ شيء في السماء، والإتيانَ بأنبائِها. فعرَجَ إلى السماء، وأرشَدَهُ أَحَدُ رؤساءِ الملائكة، فَجالَ من طبقةٍ إلى طبقة، وترقّى بالتدريج إلى أعلى فأعلى . . . ولما اطّلعَ على كُلِّ شيء أَمرَه «أُورمَزْد» الإلهُ الصالحُ أَنْ يَرجعَ إلى الأرض، ويُخبرَ الزرادشتية بما شاهد.

فَأَخَذَ محمدٌ قصةَ مِعْراج «أَرتيوراف»، وجَعَلَ نفسَه بَطَلَها! وقال: ﴿ سُبْحَنَ الْذِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا اللَّذِي الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا اللَّذِي الْمُكَامِنُ الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا اللَّذِي الْمُكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَنِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: ١].

وقال محمدٌ في الحديثِ عن ليلةِ الإسراء: «أُتِيتُ بدابَّةٍ دونَ البَعْلِ وفَوْقَ الحمارِ، أبيض يُقالُ له: البُراق، يَضَعُ خَطْوَهُ عند أقصى طَرْفِه، فجلسْتُ عليه، فانْطَلَقَ بي جبريل، حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتَحَ ورأى آدم، ثم صَعَدَ بي إلى السماءِ الثانية، فرأيتُ عيسى ويحيى، ثم صَعَدَ بي إلى السماءِ الثالثة فرأيتُ يوسف، ثم صَعَدَ بي إلى السماءِ الثالثة فرأيتُ يوسف، ثم صَعَدَ بي إلى السماءِ الرابعة فرأيتُ إدريس، ثم صَعَدَ بي إلى السماءِ المادسة فرأيتُ السماءِ الخامسة فرأيتُ هارونَ، ثم صَعَدَ بي إلى السماءِ السادسة فرأيتُ السماءِ السادسة فرأيتُ السماءِ المادسة فرأيتُ المادة فرأيتُ إبراهيم، ثم رجعْتُ إلى سدرةِ المنتهى، فرأيتُ فيها أربعة أنهار، منها النيلُ والفرات، ثم أُتيت بإناءٍ من خَمْرٍ وإناءٍ من عَسَل، فأخذتُ اللّبَن، فقال: هي الفطرةُ أنتَ عليها وأُمَّتُكَ...».

إِذَنْ: لم يحدث الإِسراءُ برسولِ الله عَلَيْ، ولا العروجُ به إلى السمواتِ العُلَى، والذي اكتشفَ هذه الحقيقة هو هذا القِسّيسُ الفادي، حيث اطَّلعَ هذا الفادي على المرجعِ الذي أَخَذَ منه رسولُ الله عَلَيْ ادِّعاءَه. إِنه كتابٌ فارسيٌ قَديم، مُؤَلَّفٌ بلغةٍ فارسيةٍ قديمة، يتحدَّثُ عن أُسطورةِ معراج «أَرتيوراف»، وقد

اطَّلَعَ محمدٌ ﷺ على هذا الكتابِ الفارسي، وهو متمكِّنٌ من اللغةِ الفارسية في نظرِ الفادي المكتشِف، لأنه عالِمٌ باللُّغاتِ المختلفة، قراءةً وكتابةً ومحادثة، ومنها العربيةُ والآراميةُ والحبشيةُ والفارسية واليونانية والرومانية والعبرية و...

وأُعجبَ محمدٌ ﷺ بقصةِ أَرتيوراف، وادَّعاها لنفسه، وكَذَبَ على الناس، وزَعَمَ أَنه هو الذي عُرِجَ بهِ إلى السماءِ وليس أَرتيوراف!! وأَثبتَ ذلك في قرآنِه الذي أَلَّفَه، وادَّعى أَن اللهَ أُوحى به إليه!!.

هكذا يُسجلُ الفادي المجرمُ كلامَه، ويُدَوِّنُ اتِّهاماتِه لرسولِنا محمدٍ ﷺ، ويَلْبَسُ ثوبَ الموضوعيةِ والحياد، ويقولُ كَلاماً حاقِداً لا يَصْدُرُ عن منصفٍ مُحايد!!.

#### ب ـ هل أخذ رسول الله ﷺ وصف الحور العين من الفرس؟:

ادّعى الفادي المجرمُ أَنَّ محمداً عَلَيْ أَخَذَ وَصْفَ الحورِ العينِ في الجنةِ عن كُتُبِ الفرس، ووَضَعَه في القرآن، ونَسَبَه إلى الله، قال: «أَخَذَ القرآنُ الاعتقادَ بوجودِ الحورِ العينِ في الجَنَّةِ مما قَالَه الزرادشتيةُ القُدَماءُ، عن وُجودِ أرواح الغاديات الغانياتِ المضيئاتِ في السماء، وأنَّ مكافأةَ أبطالِ الحروبِ هي الوجودُ مع الحورِ ووِلْدانِ الحور، وكانَ الاعتقادُ بوجودِ الحورِ سارِياً عندَ الهنودِ أَيْضاً، وكلمةُ «حوري» في لغةِ «أُوْستا» (وهي من لُغاتِ الفرسِ القديمة) تعني الشمسَ وَضَوْءَها، وفي اللغةِ البهلويةِ «هور»، وفي لغةِ الفرسِ الحديثةِ «حنورِ»، ولَفظَها العَرَبُ «حُور» [كتاب «شرائع منوا» فصل: ٥، الفرسِ الحديثةِ «حنورِ»، ولَفظَها العَرَبُ «حُور» [كتاب «شرائع منوا» فال القرآن: البيت: ٨٩] فَجَرْياً على هذهِ العقيدةِ الفارسيةِ والتعبيرِ الفارسيِّ قال القرآن: ﴿حُورُدُ عِينٌ ﴿ مُعَلَّمُ اللَّوَلُولُ اللَّوَلُولُ اللَّوَلُولُ اللوَلُونِ [الوقعة: ٢٢ ـ ٣٣]» (١٠).

رسولُ اللهِ ﷺ مطلعٌ على كُتُبِ الفرسِ القديمة، وخبيرٌ باللغةِ الفارسية، يَذهبُ إلى بلادِ الفرس، ويقرأُ تلك الكتب، ويأخُذُ منها ما يُريد، ويَصوغُه

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٩٠ \_ ١٩١.

باللغةِ العربية، ويجعَلُه قرآناً، واكتشفَ الفادي الباحثُ ذلك، وذَكَرَ لنا الكتابَ الذي كان محمدٌ ﷺ يأخذُ منه!!.

من ما أَخذَه من ذلك الكتابِ القولُ بأنَّ في الجنةِ نساءً من الحورِ العين، فهذه عَقيدةٌ فارسيةٌ زرادشتيةٌ، وكلمةُ «حور» هنديةٌ فارسية، معناها الشمسُ، حَوَّرَها الفرسُ إلى «هور»، وأَخَذَها منهم محمدٌ ﷺ وحَرَّفَها إلى كلمةِ «حور». . هذا ما يقررُه الباحثُ المتمكِّنُ من فقهِ اللغات، الفادي أَفندي!!.

إِن كلمِةَ «حَوْرٌ» كلمةٌ عربيةٌ أَصيلة، وكانَ يَستعملُها العربُ في الجاهليةِ قبلَ الإِسلام، ويَجعلونَها وَصْفاً للنساءِ الحسانِ الجَميلات.

قالَ العالمُ اللغويُّ الإِمامُ ابنُ فارس: «الحَوَرُ: شِدَّةُ بَياضِ العينِ في شِدَّةِ سَوادِها. قالَ أَبو عمرو: الحَوَرُ: أَنْ تَسْوَدَّ العَينُ.. وإِنما قيلَ للنِّساءِ: «حورُ العين» لأَنهنَ شُبِّهْنَ بالظِّباء»(١).

وجاء في لسانِ العرب: «الحَوْرُ: الرُّجوعُ عن الشيء، وإلى الشيء. حارَ إلى الشيء: رَجَعَ إليه. وأَحارَ عليه جوابَه: رَدَّهُ. و: المحاورةُ: المجاوبة. و: الحَوَرُ: أَنْ يَشتدَّ بياضُ العينِ وسَوادُ سَوادِها، وتَستديرَ حَدَقَتُها، وتَرِقَّ جُفونُها، ويَبْيضَّ ما حوالَيْها. وقيل: الحَوَرُ شِدَّةُ سَوادِ المقلَةِ في شِدَّةِ بياضِها، في شِدَّةِ بياضِها، ويَبيضَ ما حوالَيْها. وقيل: الحَورُ شِدَّةُ سَوادِ المقلَةِ في شِدَّةِ بياضِها، في شِدَّةِ بياضِها، ويَبيضَ ما حوالَيْها. واللَّهري: لا تُسمّى حوراء حتى تكونَ مع حَورِ عَيْنَيْها بيضاءَ لونِ الجَسَدِ. . والأعرابُ تُسمِّي نساءَ الأمصارِ حواريات لياضِهِنَّ، وتَباعُدِهنَ عن قَشْفِ الأعراب بنظافتِهنَّ. . فالحواريّاتُ من النساء: النقيّاتُ الألوانِ والجُلودِ لبياضِهِنَّ» (٢٠).

وبهذا نَعرفُ أَنَّ مادَّةَ «حَوْرٌ» عربيةٌ أَصيلة، في جَذْرِها واشتقاقاتِها وتَصريفاتِها واستعمالاتِها، وليستْ فارسيةً أَو مُعَرَّبَةً عن الفارسية، كما زعمَ هذا الفادى المفترى.

وقد وَرَدَتْ مادَّةُ «حَوْرٌ» في القرآنِ ثلاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً، وَوَرَدَ منها الكلماتُ

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة، ص٢٨٧.

التالية: يَحورُ بمعنى: يَرجعُ: مرةً واحدة. و: يُحاورُ بمعنى: يُراجعُ ويُناقشُ ويُجادلُ في الكلام. وَرَدَ مرتَيْن. و: تَحاوُرٌ: بمعنى المراجعة والمناقشة. وَرَدَ مرةً واحدة. و: حورٌ عينٌ: صفةُ نساءِ الجَنَّة. وَرَدَ أَربعَ مرات. و: الحواريّون: أَصحابُ عيسى عَلِيهُ . وَرَدَ خمسَ مرات.

#### جـ مل سلمان الفارسي هو مؤلف القرآن؟:

من مفترياتِ الفادي المفتري الكبيرةِ الفاجرةِ زَعْمُهُ أَنَّ مُعَلِّمَ النبيِّ عَيَّا هُو سلمانُ الفارسيُّ صَحَيَّة، كان يُلَقِّنُ النبيَّ عَيَّا القرآنَ، فيصوغُه بدوْرِه بالعربية، ويُنسبُه إلى الله!!.

قالَ تحتَ عنوان: «مُلَقِّنُ محمدٍ: سلمان الفارسي»: «شهدَ القرآنُ أَنَّ المقصودَ بإملائِه القصصَ الفارسيةَ على محمدٍ هو سلمانُ الفارسي، فقال: ﴿وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَيِّ وَهَالَ: وَهَا اللهِ اللهُ الل

وسلمانُ هذا فارسيٌّ أسلم، وكان من الصحابة، وهو الذي أشارَ على محمدٍ وَقْتَ حصارِ المدينة بحفْرِ الخندق، فنفَّذَ محمدٌ نصيحتَه، وهو الذي أشارَ على محمدٍ باستعمالِ المنجنيقِ في غزوةِ ثقيف في الطائف. وقد اتهمَ العربُ محمداً أَنَّ سلمانَ هذا هو الذي ساعَدَه على تأليفِ قرآنه، ومنه اسْتَقى الكثيرَ من قَصَصِه وعباراتِه، ومع أَن محمداً قال: إِن سلمانَ أعجميٌّ والقرآنَ عربيّ، ولكن هذا لا يمنعُ أَنْ تكونَ المعاني لسلمان، وصياغتُها في أُسلوبها العربيِّ لمحمد»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٩١.

يَكْذِبُ المفْتَرِي عندما يَزعُمُ أَنَّ القرآنَ شَهِدَ أَنَّ المقصودَ بإملاءِ القَصصِ الفارسيةِ على رسولِ اللهِ عَلَيْهُ هو سلمانُ الفارسيُ هَلَيْهُ، وأَنه هو الأعجميُ المقصودُ بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَانُ الَّذِى يُلْمِدُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَانُ عَرَبِكُ مُبِينُ ﴾ [النحل: ١٠٣].

لم يَقُلْ أَحَدٌ من العلماءِ المسلمين أَنَّ الآيةَ نازلةٌ في سلمانَ الفارسي، لأَنَّ سورةَ النحلِ مكيَّة، ولم يكنْ سلمانُ مُسْلماً وقْتَ نزولِها، إِنما أَسلمَ في المدينةِ بعدَ الهجرة. والراجحُ أَنَّ المقصودَ بالآيةِ بعضُ العبيدِ الأَعاجمِ في مكة.

روى الواحديُّ في «أسبابِ النزول»، والطبريُّ في تفسيرِه، عن عبدِ الله بنِ مسلم الحضرميِّ رَهِيهُ: أَنه كَانَ لهم عَبْدانِ من أَهْلِ غَيْرِ اليمن، وكانا طِفْلَيْن، وكان يُقالُ لأَحَدِهما: يَسار، وللآخَر: جَبْر. فكانا يَقْرَأانِ التوراة، وكانَ رسولُ اللهِ عَيْرٌ ربما جَلَسَ إليهما. فقالَ كفارُ قريش: إنما يَجلسُ إليهما يتعلَّمُ منهما، فأنزلَ اللهُ قولَه تعالى: ﴿لِسَانُ الّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَنذَا لِسَانُ عَرَفِكُ مُبِينٌ ﴾.

وقالَ محمدُ بنُ إِسحاق في السيرة: كانَ الغلامُ النصرانيُّ واسْمُه «جَبْر» عَبْداً لبعضِ بني الحَضْرَمي. وقالَ عِكرمةُ وقَتادة: كان اسْمُه يعيش. وقالَ ابنُ عباس: كان اسْمُه بلعام.

وبعدَ أَنْ ذكرَ الحافظُ ابنُ كثير الاختلافَ في اسمِ ذلك الغلامِ الأَعجميِّ، قال: «وقالَ الضَّحّاكُ بنُ مزاحم: هو سلمانُ الفارسي. وهذا القولُ ضَعيف، لأَنَّ هذه الآيةَ مكية، وسلمانُ إِنما أَسلمَ بالمدينة»(١).

وقالَ ابنُ كثير في تفسيرِ الآية: «يَقولُ تعالى مُخْبِراً عن المشركين، ما كانوا يقولونَه من الكذبِ والافتراءِ والبُهْت، أَنَّ محمداً إِنما يُعَلِّمُه هذا الذي يَتْلوهُ علينا من القرآنِ بَشَر.. ويُشيرونُ إلى رجلِ أعجمي كان بينَ أَظْهُرِهم،

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ۲/ ٥٦٧.

غُلامٌ لبعضِ بُطونِ قريش، كان بَيّاعاً يَبِيعُ عند الصَّفا، وربما كانَ رسولُ اللهِ عَلَمُ ليَجلسُ إِليه ويُكلمُه بعضَ الشيء، وذاك كانَ أَعجميَّ اللسانِ لا يَعرفُ العربية، أو أَنه كانَ يَعرفُ الشيءَ اليسير، بقَدْرِ ما يَرُدُّ جَوابَ الخطابِ فيما لا بُدَّ منه، فلهذا قالَ اللهُ تعالى رَدّاً عليهم في افترائِهم ذلك: ﴿لِسَانُ اللَّهِى يُلْمِدُونَ اللَّهِ أَعْجَمِيُّ وَهَنذا لِسَانُ عَرَفِ مُبِينَ ﴿ أَي: القرآنُ لسانٌ عربيٌّ مبين، فكيفَ يتعلّمُ مَنْ جاءَ بهذا القرآنِ \_ في فصاحتِه وبلاغتِه ومعانيه التامةِ الشاملة، التي هي أكملُ من كُلِّ كتابٍ نَزَلَ على بني إسرائيل \_ من رجلٍ أعجميً ؟ لا يَقولُ هذا مَنْ له أَدنى مِسْكَةٍ من عَقْل. . "(١).

لقد كَذَبَ الفادي المفتري كذبتَيْنِ كبيرتَيْن: كَذَبَ عندما زَعَمَ أَنَّ الرسولَ ﷺ أَخَذَ هذا القرآنَ عن رجلٍ أعجمي، ولا نجدُ في الرَّدِ عليه أَبلغَ من قولِه تعالى: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَنذَا لِسَانُ عَرَفِتُ مَن قولِه تعالى: ﴿لِسَانُ عَرَفِتُ اللَّهِ عَمْدِكُ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَنذَا لِسَانُ عَرَفِتُ مَبْيِثُ ﴾.

والكِذْبةُ الثانيةُ عندما زَعَمَ أَنَّ هذا الأَعجميّ المعلِّمَ هو سلمانُ الفارسيُّ فَ الله الله الكلامَ لأَنه جاهلٌ بالقرآنِ، وبالسيرةِ، وبالتاريخ، وبأسس البحثِ العلميِّ المحايدِ النزيه.

إِنه جاهِلٌ لا يَعرفُ أَنَّ سورةَ النحل مكيّة، وجاهلٌ لأنه لا يَعرفُ أَنَّ إِسلامَ سلمانَ الفارسيِّ كانَ في المدينة. وهو حاقدٌ متحاملٌ، يُغالطُ عندما يَدَّعي أَنَّ سلمانَ الفارسيَّ كان يُعلمُ الرسولَ عَلَيُّ العلومَ والقصصَ والأَخبارَ والمعاني، باللغةِ الفارسية، فيتلقّفُها منه، ويصوغُها بلغتِه العربية: "ولكنَّ هذا لا يَمنعُ أَنْ تكونَ المعاني لسلمان، وصياغتها في أُسلوبِها العربيِّ لمحمد».

وقد كانَ سلمانُ الفارسيُ فَ الله عليهُ الله على رسولِ الله على رسولِ الله على المنهِ بحَفْر الخندق، في السنةِ الخامسةِ من الهجرةِ، لما

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ٢/٥٦٧.

هاجمتْ أَحزابُ الكفارِ المدينة، ففوجئوا بذلك الخندق، الذي لم يَأْلَفوه من قبل. كما أَشارَ على رسولِ اللهِ ﷺ بضربِ الطائفِ بالمنجنيق، في السنةِ الثامنةِ من الهجرة.

# سادساً: ما الذي أخذه رسول الله عليه من كتب الحنفاء؟:

تكلمَ الفادي الجاهلُ عن «الحنفاءِ» كَلاماً باطلاً، دَلَّ على جهلِه وافترائِه، وزَعَمَ فيه أَنَّ هؤلاءِ الحنفاءَ كانوا من الذين عَلَّموا رسولَ اللهِ ﷺ.

#### أ ـ من هو الحنيف؟:

من جهل الفادي أنه لم يَعْرِفْ معنى كلمة «حنيف» في اللغة العربية، فبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ بعضَ الآياتِ التي وَصَفَتْ إِبراهيمَ عَلِي بأنه حَنيفٌ، كقوله تعالى: ﴿قُلُ صَدَقَ اللّهُ فَأَتَبِعُوا مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ [آل عـمـران: ٩٥] ادَّعـى الجاهلُ الغبيُّ أَنَّ كلمةَ «حَنيف» عبريةٌ وسريانيةٌ وليست عربية. قالَ في افترائِه: «وكلمةُ (حنيف) في اللغةِ العبريةِ والسريانيةِ تَعْني «نَجساً» أو «مُرْتَداً»، وُصِمَ بها العربُ الذين هَجَروا عبادةَ الأَصْنام، وارتَدُّوا عن دينِ أسلافِهم»(١).

«حَنيف» عند الجاهلِ ليستْ صفةَ مَدْح، بل صفة ذَمِّ، بمعنى: نَجِس، وهي عبريةٌ وليستْ عربية! هكذا يَدَّعي هذا الباحثُ الموضوعيُّ المحايد!!.

علماً أَنَّ الكلمةَ عربيةٌ أَصيلةٌ، ذاتُ جَذْرٍ لغويّ صحيح، ومعنى عربي: واضح مفهوم.

هل الحنيفُ هو النجسُ؟ لِنَنْظُر:

قالَ ابنُ فارس: «الحَنَفُ هو الميْلُ. ورجلٌ أَحْنَف: مائِلُ الرِّجْلَيْن. والحَنيفُ: مائِلُ الرِّجْلَيْن. والحَنيفُ: المائل إلى الدينِ المستقيم. ويُقال: الحَنيفُ هو النّاسِك، والحَنيفُ هو المستقيمُ الطريقة، وهو يَتَحَنَّفُ. أَيْ: يَتَحَرّى أَقومَ الطَّريق»(٢).

وجاء في لسانِ العرب: «الحنيفُ: المسلم، الذي يَتَحَنَّفُ عن الأَدْيان،

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٩١. (٢) مقاييس اللغة، ص٢٨٥.

أَيْ: يَميلُ إِلَى الحَقّ. وقيلَ: هو الذي يَستقبلُ قبلةَ البيتِ الحرامِ على ملّةِ إبراهيم، على نبيّنا وعليه الصلاةُ والسلام. وقيلَ: هو المخْلِص، وقيلَ: هو مَنْ أَسْلَمَ في أَمْرِ الله فلم يَلْتَوِ في شيء. وقيلَ: كُلُّ مَنْ أَسْلَمَ لأَمْرِ الله ولم يَلْتَوِ فهو حَنيف. فالحَنيفُ: الاستقامة. والدّينُ الحَنيفُ: يلْتِو فهو حَنيف، فالحَنيفيةُ: مِلّةُ الإسلام. وفي الحديث: «بُعِثْتُ بالحنيفيةِ السَّمْحَة». الإسلام. والحنيفيةُ: مِلَّةُ الإسلام، وفي الحديث: «بُعِثْتُ بالحنيفيةِ السَّمْحَة». قالَ الزجاج: الحَنيفُ في الجاهليةِ: مَنْ كانَ يَحُجُّ البيت، ويَغتسلُ من الجنابة، ويَختن، فلما جاءَ الإسلامُ كانَ الحنيفُ المسلمَ. وفي الحديثِ المقدسيّ: «خَلَقْتُ عبادي حُنَفاء». أيْ: طاهِري الأعضاء من المعاصى...»(١).

الحَنيفُ في اللغةِ العربيةِ هو الطاهرُ وليس النَّجس، وهو المسلمُ وليس المرتَدّ، وهو المستقيمُ على الحَقّ، وليس المنحرفَ عنه، فهو صفةُ مدحٍ وثناء، وليسَ صفةَ ذَمِّ، كما ادّعى هذا الجاهلُ الغبيُّ.

ولذلك جاءَتْ هذه الصفةُ للمدحِ والثناء، وَوُصِفَ بها إِبراهيمُ عَلَيْ أَكْثَرَ مِن مَرَّة. كما في قولِه تعالى: ﴿وَقَالُواْ صُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبْرَهِهُ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [البقرة: ١٣٥]. وكما في قولِه تعالى: ﴿مَا كَانَ إِنْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧]. وكما في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا يَلَهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٠].

ولذلك أَمَرَ اللهُ رسولَه محمداً عَلَيْ أَنْ يَقْتديَ بِإِبراهيمَ اللهِ ، وأَنْ يكونَ حَنيفاً مثْلَه. قالَ تعالى: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَلَنِي رَقِةَ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ دِينَا قِيماً مِلَّةَ إِبَرَهِيمَ حَنيفاً ﴿ وَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) لسان العرب: ٥٦/٩ ـ ٥٥.

وأَمَرَ اللهُ كُلَّ عبادِه المسلمين أَنْ يَكُونُوا حُنَفاء، على اختلافِ زمانِهم أَو مكانِهم. وأَمَرَ اللهُ كُلْ عبالِي: ﴿وَمَاۤ أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِطِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا اللهَ مُخْلِطِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا اللهَ اللهُ ا

إِبراهيمُ ﷺ حَنيفٌ، ورسولُنا ﷺ حَنيفٌ.. والنَّجِسُ المرتَدُّ الخبيثُ المفتري هو هذا الفادي المجرمُ، الذي يتلاعَبُ حتى بمعاني الكلمات!.

#### ب ـ حول نشأة الحنفاء ونهايتهم:

يواصِلُ الفادي الجاهلُ جَهْلَه، فيتحدَّثُ عن نشأَةِ الحُنَفاء، ويَذْكُرُ أَمْراً ساذجاً مُضْحِكاً، يَدَّعي أَنه نَقَلَه عن السيرةِ النبويةِ لابن هشام.

زَعَمَ أَنَّ قُريشاً اجتمعتْ في يوم عيدٍ لهم، حولَ صنم من أصنامِهم، يعبدونَه ويُعَظِّمونه... فاعتزلهم أُربعةُ نَفَر، وجَلَسُوا يتحدثُون فيما بينهم، وهم: وَرَقَةُ بنُ نوفل، وعبيدُ الله بن جحش، وعثمانُ بن الحويرث، وزيدُ بن عمرو بن نفيل.. وقال بعضُهم لبعض: تَعلمونَ أَنَّ قومَكم ليسوا على شيء، وأنهم تركوا دينَ أبيهم إبراهيم، وعبدوا أحجاراً لا تَضُرُّ ولا تَنفع...

وتواصى هؤلاء الأربعةُ أَنْ يَتَفَرَّقوا في البلدان، للبحثِ عن الدين الحق.

وزَعَمَ الفادي أَنَّ وَرَقَة بنَ نوفل تَنَصَّر، وأَنَّ عُبيدَ اللهِ بنَ جحشِ بقيَ حائِراً، إلى أَنْ أسلمَ ثم تَنَصَّر، وأَنَّ عثمانَ بنَ الحويرث تَنَصَّر، وزيدَ بنَ عمرو اعتزلَ قَومَه، وطَردوه من مكة، وأقامَ على جبل حراء... (١١).

وهذا كلامٌ باطل، يَدُلُّ على أَنَّ «الحنفاءَ» لم يوجَدوا إِلَّا في قريش، قُبيلَ بعثةِ رسولِ اللهِ ﷺ، وأنهم أربعةُ رجالٍ فقط، انتهى ثلاثةٌ منهم إلى النصرانية وصاروا نصارى، والرابعُ هو الذي عَلَّمَ محمداً ﷺ القرآن!!.

«الحُنَفاءُ» هم: الذينَ لم يُشركوا بالله، ولم يَعْبُدوا الأَصنام، وآمَنوا بالله وحُدَه لا شريكَ له، وبَقوا على دينِ إِبراهيمَ ﷺ، فقد كانوا يَعلمونَ أَنَّ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٩٢.

إبراهيمَ عَلَى كان «حَنيفاً»، ولهذا أَعلنَ كُلُّ واحدٍ منهم أَنه حنيف، يَقْتَدي بإبراهيم عَلَى الحنيفية»، القائمةَ على توحيدِ الله، وعدم الشركِ به.

وكان هؤلاء قبلَ بعثةِ محمدٍ عَلَيْ بمئاتِ السِّنين، ولم يتوقَفُ وجودُ الحنفاءِ في بلادِ العرب منذُ إسماعيلَ عَلَيْ ، ولم يكونوا في مكة وَحْدَها، إنما كانوا موجودين في مختلفِ بلادِ العرب، كمكة والمدينةِ والطائف ونجد واليمن وعُمان وغيرها. فلم يكونوا مجرد أربعةِ رجالِ كما زعم الفادي.

وكَذَبَ الفادي المفتري عندما ادَّعى أَنَّ ورقةَ بنَ نوفل اعتنقَ النصرانية، وذلك في قولِه: «فأَما وَرَقَةُ بنُ نوفل فاستحكَمَ في النصرانية، واتبعَ الكتبَ من أهلِ الكتاب».

لقد بقي وَرَقَةُ على الحنيفية، ولم يَدخلْ في اليهوديةِ ولا في النصرانية، لقد كان قارِئاً كاتِباً، مُطَّلِعاً على التوراة، يقرأُ فيها، ويعرفُ النبوةَ والأنبياء، لكنه لم يَعتنقْ أَيَّا من الديانتَيْن اليهوديةِ والنصرانية.

وبقيَ ورقةُ بنُ نوفلَ حَيّاً حتى بعثةِ محمدٍ ﷺ، وكان قريباً لزوجِه خديجة على الحقق.

روى البخاريُّ ومسلمٌ عن عائشةَ وَاللهُ حديثَ «بدءِ الوحي» الطويل، ونسجلُ هنا الجزءَ المتعلقَ بورقة، قالت: «... فقالَتْ خديجةُ لورَقَة: أَي عَمّ! اسمعْ من ابنِ أَخيك. فقالَ له ورقة: يا بنَ أَخي ماذا تَرى؟ فأخبره رسولُ الله عَلَي خَبَرَ ما رآه. فقالَ له ورقة: هذا الناموسُ الذي أُنزلَ على موسى اللهُ عَلَي خَبَرَ ما يَا لَيْتَني فيها جَذَعاً، يا لَيْتَني أَكُونُ حيّاً إِذْ يخرجُك قومُك! فقال رسولُ الله عَلَي «أَوَ مُخْرِجيَّ هُمْ؟». قَالَ ورقَة: نَعَمْ. لم يأْتِ رجلٌ قط بمثْلِ ما جئتَ به إلّا عودِي، وإنْ يدركني يومُك أَنْصُرْكَ نَصراً مُؤزَّراً. ثم لم ينشِب ورقةُ أَنْ تُوفِّي» (١).

<sup>(</sup>۱) مسلم، برقم: (۱۲۰).

وَرَقَةُ حَنيفٌ مُوحِّد، يَعرفُ النبوة والأنبياء، لذلك عَرَفَ أَنَّ اللهَ بَعَثَ محمداً رسولاً نبياً عَلَيْ، وأَنزلَ عليه الوحي، وأَنَّ جبريلَ الذي أُنزلَ عليه هو الذي أُنزلَ عليه هو الذي أُنزلَ عليه هو الذي أُنزلَ هليه على كُلِّ نبيِّ قبلَه. وأخبرَ ورقةُ محمداً عَلَيْهُ أَنْ قُريشاً سيُخرجونَه من مكة، وسيُعادونَه ويُحاربونَه، لأَنَّ الأقوامَ السابقين عادوا أنبياءَهم وحارَبوهم، وتمنّى لو كانَ في شبابِه وقُوَّتِه لينصُرَه ويؤيِّدَه ويكونَ معه، ووَعَدَه أَنْ يَدخلَ في دينِه إِنْ أَدركه وبقيَ حَيًا، لكنَّه سرعانَ ما توفي!.

أَيْ أَنَّ ورقةَ أَيقنَ أَنَّ محمداً هو رسولُ الله ﷺ، وتمنَّى لو دَخَلَ هو في الإِسلام، وكان يَنْوي ذلك، لكنَّه ماتَ قبلَ أَنْ يبدأ رسولُ الله ﷺ بالدعوة.

#### ج ـ زيد بن عمرو ورسول الله ﷺ:

ادَّعى الفادي المجرمُ أَنَّ قُريشاً نَفُوا زيدَ بنَ عمرو، فأقامَ في غارِ حراء، وهناك كانَ يجتمعُ به محمد ﷺ، فعلَّمَه زيدٌ القرآن!! قالَ الفاجرُ فَضَّ اللهُ فاه: «وأما زيدُ بنُ عمرو فلم يدخُلْ في يهوديةٍ ولا نصرانية، وفارَقَ دينَ قومِهِ، فاعتزلَ الأُوثانَ، ونهى عن قتْلِ الموءودةِ، وقالَ: أَعبدُ رَبَّ إِبراهيم، ونادَى قومَه بعيبِ ما هم عليه، وكان يَجهرُ في الكعبةِ بمبادئِه، فطردَه عَمُّه خَطَّاب من مكة، وألزمَه أن يُقيمَ على جبلِ حراء أمامَ تلك المدينة، ولم يَأْذَنْ له بالدخولِ إلى مكة، وكان محمدٌ يَذهبُ إلى جبلِ حراء، ويَصرِفُ هناكَ شهراً كُلَّ سنة، وَيثُ طبعَ زيدٌ على محمدٍ في ذلك الغارِ أكبرَ أثرِ في أفكارِهِ وتوجيهه»(١).

ما ادَّعاهُ المجرمُ غيرُ صَحيح، فلم تَنْفِ قريشٌ زيدَ بنَ عمرو من مكة، ومن ثَمَّ لم يكنْ مُقيماً في مكَّة، ويتجوَّلُ فيها، ويَجلسُ عند الكعبة، ويَنشُدُ الأَشْعار، ويَنطقُ بالأَقوالِ في عَيْبِ الشركِ بالله، والجهرِ بتوحيدِ الله، وكانوا يَسمعونَه ولا يهتَمُّون به.

ولم يَلْتَقِ رسولُ الله ﷺ بزيدِ بنِ عمرو في غارِ حِراء، كما ادَّعَى المجرمُ، وماتَ زيدُ بنُ عمرو قبلَ بعثةِ رسولِ الله ﷺ، والذي أدرك النبوةَ هو ابنُه سعيدُ بنُ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٩٢ ـ ١٩٣.

زيد، الذي كانَ من خَيارِ الصحابة، ومن العشرةِ المبَشَّرين بالجنة.

وانظر إلى فُجورِ الفادي عندما يُوظِّفُ الروايةَ الصحيحةَ تَوْظيفاً سيئاً، يوافِقُ هواه، ويَستدلُّ بها على ادِّعاءاتِه واتهاماتِه. فالرسولُ عَلَيْ كان يَذهبُ إلى غارِ حراءَ شَهْراً في السنة، هو شَهْرُ رمضان، هذا صحيح، حيثُ كان يَخْلو إلى نفسِه، يُفَكِّرُ ويتأَمَّل... لكنَّه لم يكن هناك مع زيدِ بنِ عمرو، ولم يُعَلِّمُه زيدٌ القرآنَ، ولم يُلَقِّنُه التوحيدَ.

وعندما كان رسولُ اللهِ ﷺ وحيداً في غارِ حِراءَ فاجاًه الوحْيُ، وأَنزلَ اللهُ عليه جبريلَ ﷺ.

روى البخاريُّ ومسلمٌ عن عائشةَ أُمِّ المؤمنين ﴿ اللهِ عَلَيْ قالت: «أَوَّلُ ما بُدِئَ به رسولُ الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحةُ في النوم، فكانَ لا يَرى رؤيا إلا جاءَتْ مثلَ فَلَقِ الصَّبْح... ثم حُبِّبَ إليه الخَلاء، وكانَ يَخْلو بغارِ حِراء، فيتحنَّثُ فيه \_ وهو التعبُّدُ \_ الليالي ذواتِ العَدَد، قبلَ أَنْ يَنْزِعَ إلى أَهْلِه، ويتزوَّدَ ليتلك، ثم يَرجعَ إلى خَديجة، فيتزوَّدَ لمثْلِها... حتى جاءَهُ الحق وهو في غارِ حراء.. فجاءَه المَلَكُ، فقالَ: اقْرَأ...».

## د ـ هل أثَّر زيدُ بنُ عمرو في القرآن؟:

ما زالَ الفّادي المفْتري مُصراً على فُجورِه ومزاعمِه بأنَّ محمداً عَلَيْ تَلَقّى القرآنَ عن زَيْدِ بنِ عمرو. وأورَدَ بعضَ الأَبياتِ الشعريةِ التي نُسبتُ لزيدِ بن عَمرو، ولَخَصَ هو بعضَ أفكارِها، الرافضةِ للشرك، والداعيةِ إلى التوحيد، ثم زَعَمَ أنَّ هذه الأَبياتِ أثَّرَتْ في القرآن.

قال المجرم: «أَقوالُ زيدِ بنِ عمرو وأَثَرُها في القرآن:

قَالَ زَيْدُ بِنُ عَمْرُو فِي فَرَاقِ قُومِهِ:

عَجِبْتُ وَفي اللَّيالي مُعْجِباتُ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْنى رِجالاً وَأَبْقَى رِجالاً وَأَبْقَى رِجالاً وَأَبْقَى رَجالاً وَأَبْقَى آخَرين بِبِرِّ قَوْم وَبَيْنا المَرْءُ يَفْتُرُ ثابَ يَوْماً وَلَكِنْ أَعْبُدُ الرَّحْمُنَ رَبِّي وَلَا يَقُوماً فَتَقُوى اللَّه رَبِّكُمُ احْفَظوها تَرى الأَبْرارَ دارَهُمُ جننانٌ تَرى الأَبْرارَ دارَهُمُ جننانٌ وَخِزْيٌ في الحَياةِ وَإِنْ يَموتوا وَخِزْيٌ في الحَياةِ وَإِنْ يَموتوا

وَفي الأَيّامِ يَعْرِفُها البَصيرُ كَثيراً كَانَ شَأْنُهُمُ الفُجورُ فَيَكْبُرُ مِنْهُمُ الطِّفْلُ الصَّغيرُ كَما يَتَرَوَّحُ الغُصْنُ المَطيرُ لِيَغْفِرَ ذَنْبِيَ الرَّبُ الغَفورُ متى ما تَحْفَظوها لا تَبورُ وللكُفّارِ حامِيةٌ سَعيرُ يُلاقوا ما تَضيقُ به الصَّدورُ»

وعَلَّقَ المَفْتَرِي على شِعْرِ زيدِ بنِ عمرو بقوله: «فهذه القصيدةُ العامرةُ تُبَيِّنُ مَبادئَ الحُنَفاءِ التي تَأَثَّرَ بها محمد، وجَعَلَها من مقوِّماتِ دينِه، فقصيدةُ زيدِ بنِ عمرو قبلَ الإِسلام تُعلنُ المبادئَ التالية:

رفضُ عبادةِ الأوثان. والإقرارُ بوحدانيةِ الله. والوعدُ بالجنة. والوعيدُ بالعذابِ في سَعيرِ جهنم. وأسماءُ اللهِ الرَّبِّ الرحمنِ الغفور. والمناداةُ بدينِ إبراهيم.

وقد أَخَذَ الإِسلامُ أَهَمَّ مبادِئِه عن الحنفاء، كما عَلَّمَها زيدُ بنُ عمرو لمحمدِ!!»(١).

صحيحٌ أَنَّ زيدَ بنَ عمرو قال بعضَ أبياتِ هذه القصيدة التي نُسبتْ له، وبعضُ أفكارِها التي وَرَدَتْ كانَ زيدٌ مؤمناً بها، لأَنه كانَ مُوحِّداً حنيفاً، على دينِ إبراهيمَ عَلَيْ . ولكنَّ زيداً ماتَ قبلَ بعثةِ محمدٍ رسولِ الله عَلَيْ ، ولزيدٍ أبياتٌ وعباراتٌ توحيديةٌ أُخرى، لأَنه كانَ مؤمناً مُوحِّداً لله.

ولا يُسْتَغْرَبُ اتفاقُ بعضِ المبادئ والأَفكارِ التي كان يُؤمنُ بها زيدُ بنُ عمرو \_ أَو غيرُه منِ العربِ الحنفاء \_ مع ما جاءَ في القرآنِ، لأَن تلكَ المبادئَ أَخَذوها عن دينِ إبراهيمَ ﷺ.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٩٣ ـ ١٩٤.

لقد جاء إبراهيم على بالتوحيد، وجاء محمد على بالتوحيد، وجاء كُلُّ نبي بالتوحيد، ولا خِلاف في العقيدة بين رسولٍ ورسول، فكلُّهم جاؤوا بعقيدة واحدة، ولا غرابة في اتفاق القرآنِ مع ما كان يؤمنُ به المؤمنُ الحنيفُ زيدُ بن عمرو.

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَوْحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا فَاعَبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي وَالْ نَنْفَرَقُوا الدِينَ وَلَا نَنْفَرَقُوا وَالدِينَ وَلَا نَنْفَرَقُوا فَالدِينَ وَلَا نَنْفَرَقُوا فَيهُ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ﴾ [الشورى: ١٣].

## سابعاً: ما الذي أخذه رسول الله عليه من الكتب السماوية؟:

ادَّعى الفادي المفتري أَنَّ محمداً ﷺ أَخَذَ القرآنَ من الكتبِ السماوية السابقة، المتمثلةِ في أَسْفارِ العهدِ القديمِ وأناجيلِ العهدِ الجديد، وادَّعى أَنَّ القرآنَ اعترفَ بذلك، واستشهدَ على ذلك بقولِه تعالى: ﴿إِنَّ هَلْاَ لَغِي ٱلصُّحُفِ الْأُولَى (اللهُ صُحُفِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ﴾ [الأعلى: ١٨ ـ ١٩].

ومعنى الآية عندَه أَنَّ آياتِ القرآنِ موجودةٌ في الصحف الأولى، كصحفِ إبراهيمَ وموسى عِيْد. أَيْ أَنَّ محمداً ﷺ أَخَذَ آياتِ القرآنِ من الصحفِ الأُولى، التي أُنزلَتْ على إبراهيمَ وموسى، وزَعَمَ أَنَّ اللهَ أَنزلَها عليه.

وهذا الفهمُ الخاطئُ للآيةِ سَبَبُهُ جهلُ الفادي وغباؤُه، اسْمُ الإِشارةِ «هذا» في الآية: ﴿إِنَّ هَلَا لَغِي الصَّحُفِ اللَّولَى ﴾ يَعودُ في زعمِه على القرآن. وهذا باطلٌ. إِنَّ اسْمَ الإِشارةِ يَعودُ على المعنى الذي قَرَّرَتْه الآياتُ السابقةُ من السورة، مثلُ قوله تعالى: ﴿قَدْ أَقَلَحَ مَن تَزَكَّى إِنَّ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَى إِنَّ الله عنى المعنى تُؤثِرُونَ الدَّيَوةَ الدُّينَ إِنَّ وَالْآخِرةُ خَيْرٌ وَالْقَتَى ﴿ [الأعلى: ١٤]. أَيْ: هذا المعنى في الآياتِ موجودٌ في الصحفِ الأولى، كصحفِ إبراهيمَ وموسى.

وهذه الآياتُ تُقررُ حقائقَ إيمانيةً عقيدية، وهذه الحقائقُ موجودةٌ في

الصحفِ الأُولى، فاللهُ أُخبرَ في صحفِ إبراهيمَ وموسى أَنَّ مَنْ تَزَكّى وذَكَرَ السُمَ ربِّه فصلّى، فهو مفلحٌ فائزٌ ناجح. . ولكنَّ معظمَ الناسِ لا يَأْخذون بذلك، وإنما يُؤثِرونَ ويُفَضِّلونَ الحياةَ الدنيا، وهم خاسرونَ مُخطئون في إيثارِهم واختيارِهم، لأَنَّ الآخِرةَ خَيرٌ وأَبقى.

فهذه الآياتُ شاهدةٌ بوحدةِ الصحفِ والكتبِ التي أَنزلَها اللهُ على رسلِه، ووحدةِ الرسالاتِ في الأُصول، وهي مسائلُ الإِيمانِ والعقيدة، وكلُّهم جاؤوا بعقيدةٍ واحدةٍ، تقومُ على توحيدِ الله، وإفرادِه بالعبادةِ والاستعانة، وطالَبوا بتحقيقِ أركانِ الإِيمان، والخلافُ بينَهم إِنما كان في الشرائعِ، لقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمٌ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].

وذَكَرَ الفادي المفْتَري بعضَ الموضوعاتِ التي أَخَذَها محمدٌ ﷺ من الكتبِ السابقة فقال: «.. وفي هذا اعترافٌ صريحٌ أَنَّ القرآنَ (عَدَا قصص نساءِ محمدٍ وغاراته) مأخوذٌ عن الكتابِ المقدس.. فمِنْ سِفْرِ التكوين اقتبسَ قصةَ الخليقةِ وآدمَ وحَوّاء وقايينَ وهابيلَ وأخنوخَ ونوح وإبراهيمَ ولوطٍ وإسحاقَ ويَعقوبَ ويوسُفَ. . . وعن سِفر الخروج أُخَذَ قصةً موسى وفرعون وعامودَ السحاب والمن والسلوى والصخرة والوصايا العشر والعجل الذهبي واللوحين والتابوت. . . وعن سِفر اللّاويين أُخَذَ شريعةَ العينِ بالعينِ والسِّنِّ بالسن والذبائح الدموية. . . وعن سِفْر العددِ أَخَذَ قصةَ الجواسيس وقورح والبقرة الحمراء وبلعام. . . وعن سفر التثنية أَخَذَ أَنَّ مُوسى كتبَ التوراة، وأَنَّ الكهنةَ حفظوها... ومن سِفْرِ يَشوع اقتبسَ قصةَ دُخولِ بني إِسرائيلَ أَرضَ الموعد.. وأُخَذُ قصةً جَدْعون عن سِفْر القضاة.. وقصةَ شاول وداود وجوليات وتوبةَ داود عن سِفْرَي صموئيل. . وقصة سليمان من سِفر المزامير وأشعياء وحزقيال. وقصة يونان عن سِفر يونان. . وقصة زكريا ويحيى ومريم العذراء وميلاد المسيح ومعجزاتِه وموته وصعوده عن الأناجيل. وانتشار المسيحية ومجمع أورشليم ورسامة القساوسة عن أعمال الرسل.. وبعضَ الآياتِ اقتباساً من رسائل بولس الرسول إلى أهلِ رومية وكورنثوس وغلاطية وفيلبي وتسالونيكي والعبرانيين، ومن رسائل يعقوب وبطرس ورؤيا يوحنا اللاهوتي»(١).

إِذَا تَوَافَقَ القَرَآنُ فِي أَيِّ قَصَةٍ أَو خَبَرٍ مَع أَسَفَارِ التَّوْرَاةِ وَالأَنَاجِيلَ، فَهُو دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ محمداً عَلَيْهُ أَخَذَ ذلك من تلك الكتب، أَيْ أَنه رجعَ إليها وقرأ فيها وحفظها، ثم أَخَذَ واقتبسَ وصاغَ منها ما يَشَاء، وادَّعَى أَنَّ اللهَ أَنزلَها عليه!!.

لا أُدري كيفَ يَلبسُ هذا الفادي الجاهلُ ثوبَ البحثِ العلميِّ الموضوعيِّ المنصفِ المحايد، ولا كيفَ يَفهمُ الأُمورَ، ولا كيفَ يَقرأُ في الأَديانِ والرسالات!!.

إِننا نؤمنُ أَنَّ اللهَ أَنزلَ التوراةَ على موسى عَلَيْ ، قبلَ أَنْ يُحَرِّفَها اليهود، كما نؤمِنُ أَنَّ اللهَ أَنزلَ الإِنجيلَ على عيسى عَلَى ، قبلَ أَنْ يُحرفَه النَّصارى، وبما أَنَّ الكتبَ الثلاثة من عندِ اللهِ فلا بُدَّ أَنْ تكونَ متوافقةً متساندة، ولا يَجوزُ أَنْ تكونَ مُتعارضةً متناقضة. ويَجبُ أَنْ يكونَ الكتابُ اللاحقُ المتأخِّرُ مُصَدِّقاً للكتابِ السابق، وإذا جاءَ مُناقِضاً له، أو مُخَطِّئاً أو مُكذِّباً لما فيه، فأحدُ الكتابِ للسرَ من عند الله!!.

وَإِنَّ من المتَّفِقِ مع التفكيرِ العقليِّ المنطقيِّ أَنَّ كَلامَ اللهِ صادقٌ صَحيحٌ صائب، وأَنه لا يَجوزُ لبعضِ كلامِ اللهِ أَنْ يُخطِّئَ أَو يُكَذِّبَ أَو يَنْقُضَ أَو يَرُدَّ عِضَ كَلامِ اللهِ أَنْ يُخطِّئَ أَو يُكذِّبَ أَو يَنْقُضَ أَو يَرُدَّ بعضَ كَلامِ اللهِ. ولهذا نقول: يَستحيلُ عَقْلاً وشَرْعاً أَنْ يُخطِّئَ الإنجيلُ التوراة، أَو أَنْ يُناقِضَ القرآنُ ما في الإنجيلِ والتوراة!! كلُّ ما وردَ في الإنجيلِ النازلِ على عيسى عَلَي مُوافقٌ ومُصَدِّقٌ للتوراةِ النازلةِ على موسى عَلَى موسى عَلَى ما وردَ في القرآنِ النازلِ على محمدٍ عَلَى موافقٌ ومُصَدِّقٌ لما وَردَ في التوراةِ النازلةِ على موسى، والإنجيلِ النازلِ على عيسى عَلَى هذا على عيسى عَلَى اللهُ مُقرَر!!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٩٤.

وقد أَخبرَ اللهُ أَنَّ عيسى جاءَ مُصَدِّقاً لموسى ﷺ، وأَنَّ الإِنجيلَ جاءَ مُصَدِّقاً للموسى ﷺ لبني إِسرائيل: ﴿وَمُمَكِيَّا لِمَا مُصَدِّقًا لِمَا بَعْضَ اللَّهِ عَيسى ﷺ لبني إِسرائيل: ﴿وَمُمَكِيَّا لِمَا بَعْضَ اللَّهِ عَيْثَ عَلَيْكُمُ ۖ [آل عمران: ٥٠]. بَيِّنَ يَدَى مُرِّمَ عَلَيْكُمُ ۖ [آل عمران: ٥٠].

وقــال تــعــالـــى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَنِ إِسْرَهِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُر مُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلنَّوْرَنَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسِّمُهُۥ أَحَمَّدُۗ﴾ [الصف: ٦].

وقال تعالى عن موافقة وتصديق الإنجيل للتوراة: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ عَلَىٰ وَفُورٌ وَمُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدَّى وَمُورِّفَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٤٦].

ويُلاحَظُ أَنَّ الحالَ «مُصَدِّقاً» وَرَدَ في الآيةِ مرتَيْن؛ كان في المرةِ الأُولى حالاً لعيسى عَلِيَهِ: ﴿بِعِيسَى ابْنِ مَرِّيمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِّهِ مِنَ التَّوْرَلَةِ ﴾.. وكانَ في المرةِ الثانيةِ حالاً للإِنجيل: ﴿وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِّهِ مِنَ التَّوْرَكَةِ ﴾.

ومن المعلومِ أَنَّ الإِنجيلَ مُكَمِّلٌ للتوراة، حتى الأَناجيل المحرفة التي كَتَبها النصارى، متوافقةٌ في كثيرٍ من أَفكارِها مع أَسفارِ العهدِ القديم المحرَّفةِ التي كتبها الأَحْبار.

فلماذا لم يَتَّهِم الفادي المجرمُ عيسى عَلَيْ بأنه أَلَّفَ الإِنجيلَ من عنده، لأَنه متوافقٌ مع التوراة في كثيرٍ من الأُخبارِ والقَصصِ والحكايات؟ بينما اتَّهَمَ محمداً عَلَيْ بأنه أَلَّفَ القرآنَ من عندِه، لأنه متوافقٌ مع التوراةِ والإِنجيل؟! ولماذا حَرَّمَ على القرآنِ ما أَباحَه للإِنجيل؟ وأينَ هذا من الموضوعيةِ والمنهجية؟!.

لو خالَفَ القرآنُ التوراةَ والإِنجيل، ولو كَذَّبَ ما فيهما من حقائقَ صادقةٍ فسوفَ يُشَكُّ في أَنَّه من عندِ الله، لأَنَّ مَنْ ناقَضَ وكَذَّبَ كَلامَ الله فليس من عندِ الله، لأَنَّ مَنْ ناقضَ وكَذَّبَ كَلامَ الله فليس من عندِ الله. ولذلك نَعتبرُ موافقةَ القرآنِ للتوراةِ والإِنجيل، وتصديقَه لما فيهما،

شهادةً له تُقررُ أَنه من عندِ الله، أُوحى به إِلى محمدٍ ﷺ، وليس شُبهةً تُوَجَّهُ ضَدَّه، كما فَعَلَ ذلك الفادي المفترى.

وأَخْبَرَنَا اللهُ في القرآنِ أَنه جعلَ القرآنَ مُصَدِّقًا لما قبلَه من التوراةِ والإِنجيل؛ قال تعالى: ﴿وَهَلْذَا كِتَنْ أَنَوْلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ اللَّذِي بَيْنَ يَدَيِّهِ وَلِلْنَذِرَ أَمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوِّلْمَا ﴾ [الأنعام: ٩٢].

والقرآنُ ليس مجردَ مصدِّقِ للتوراةِ والإِنجيل، وإِنما هو مهيمنٌ عليهما، فهو الحاكمُ عليهما، وهو المرجعُ لما وَرَدَ فيهما، لأَنَّ اللهَ أَنزلَه بعدهما؛ قال تعالى: ﴿وَأَنزَلَنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيِّينًا عَلَيْهِ فَاتَحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزلَ اللهُ وَلا تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقَّ اللهُ وَلا تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقَّ [المائدة: ٤٨].

ونُذَكِّرُ بحقيقةٍ قاطعةٍ هي أَنَّ القرآنَ مُصَدِّقٌ للتوراةِ الربانية، التي أُنزلَها اللهُ على موسى عَلِيهُ، وللإِنجيلِ الربانيِّ الذي أُنزلَه اللهُ على عيسى عَلِيهُ.. أَمَّا التوراةُ التي بينَ أَيدي اليهودِ الآنَ فإنَّ القرآنَ مُكَذِّبٌ لما فيها من أخطاء وأكاذيب، لأنها من تأليفِ الأحبار الكافرين. والأناجيلُ التي بين أيدي النصارى الآن يُكَذِّبُ القرآنُ ما فيها من أكاذيب، لأنها من تأليفِ الرهبان!!.



## حول إنزال القرآن مفرقاً

شاءَ اللهُ الحكيمُ إِنزالَ الكتبِ السابقةِ جملةً واحدة، وشاءَ الحكيمُ سبحانه أَنْ لا يكونَ إِنزالُ القرآنِ كذلك، ولذلك أَنزلَه مُفَرَّقاً مُنَجَّماً، واستمرَّ إِنزالُه مدة البعثة، التي كانت ثلاثةً وعشرين عاماً.

وقد أثارَ الكفارُ السابقونَ اعتراضاً وإِشكالاً على ذلك، واقترحوا أَنْ ينزلَ القرآنُ جملةً واحدة، كالكتبِ السابقة، وذَكَرَ اللهُ قولَهم ورَدَّ عليه في أكثر من آية.

وأعادَ الفادي المفتري اعتراضَ السابقين، واعْتَبَرَه مَطْعَناً يوجَّهُ ضِدَّ القرآن، ودَليلاً على أنه ليسَ من عندِ الله.

وجعلَ اعتراضَه تحتَ عنوان: «الكلامُ المفَكَّك».

أَيْ أَنَّ القرآنَ كلامٌ مُفَكَّك مُتقطِّع متفرِّق، لا يَجمعُه نظامٌ أَو تناسُق، فهو مُتَعارِض مُتَناقِض مع نفسِه، فما قالَه قبلَ عَشْرِ سنوات يُخالِفُه الآن، وما أُخبرَ عنه في الماضي يَتَراجَعُ عنه في الحاضر، وما أَباحَه سابقاً يتراجَع عنه لاحِقاً. وهذا التعارضُ والاختلافُ دَليلٌ على أَنه ليسَ من عندِ الله!!.

أُوردَ المفتري قوله تعالى: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَاهُ عَلَى ٱلنَاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ لِنَقْرَاهُ عَلَى ٱلنَاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ لَنَوْلَا القرآنِ مُفَرَّقاً منجماً، على لَنزيلاً ﴿ [الإسراء: ١٠٦]. تُشيرُ الآيةُ إلى حقيقةِ إِنزالِ القرآنِ مُفَرَّقاً منجماً، على حسبِ الحوادثِ والأسباب، وتُبينُ الحكمة من هذا الإِنزال، وهي أَنْ يقرَأَهُ الرسولُ ﷺ على الناسِ على مُكْثٍ وتَمَهُّل.

ثم ذَكَرَ المفتري تَفسيرَ البيضاوي للآيَة، وتَلاعَبَ في كلامِه كعادتِه، وقَدَّمَ وأَخَّرَ وحَذَفَ (١).

وأوردَ قولَه تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْفُرْءَانُ جُمْلَةً وَبِودَةً كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ فُوَادَكِ وَرَتَلْنَهُ تَزْتِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٢]. تَذْكُرُ الآيةُ اعتراضَ الكفارِ على إنزالِ القرآنِ مُنَجَّماً، وتَرُدُّ عليهم بالإِشارةِ إلى حكمةِ ذلك التنزيل.

ثم ذَكَرَ المفتري تفسيرَ البيضاوي للآية، الذي سَجَّلَ فيه سِتَّ حِكَمٍ تبدو من ذلك، وقَدَّمَ وأَخَّرَ في ما ينقلُه كعادتِه (٢).

ثم سَجَّلَ اعتراضَه الفاجرَ بقوله: «ونحنُ نسأل: كيفَ يكونُ القرآنُ وحياً، وهو متقطِّعٌ مُفَرَّق، يأتي بعضُه في وَقْتٍ، ويتأُخَّرُ بعضُه إلى وقتٍ آخَر؟ لقد كانَ محمدٌ يَرتبكُ عندما كان العربُ أو اليهودُ أو النَّصارى يسألونَه،

١) قارن بين كلام البيضاوي: ٣/ ٢٦٩، وما نقله المفتري عنه في كتابه، ص١٩٤.

<sup>(</sup>۲) قارن بین البیضاوی: ۱۲۳/۶، وما نقله عنه فی: ص۱۹۶\_ ۱۹۰.

وأَحياناً كان يَحْتجُ بأَنَّ جبريلَ تَأُخَّرَ بسبب وُجودِ الكلاب!»(١).

إِنَّ هذا الفادي المفتري، مثله مثل باقي الكفار، لا يعجبُه شي ً في ما يتعلَّقُ بالقرآن، لأَنَّ القرآن عندَه مُتَّهَمٌ دائماً، ومُخْطِئُ دائماً. فلو أَنَّ اللهَ أَنزله دفعةً واحدةً لاعترض عليه هذا الفادي، وقال: إِنَّ محمداً أَخَذَهُ من التوراة، وادَّعىٰ أَنَّ اللهَ أَنزلَه عليه دفعةً واحدةً مثل التوراة!. وبما أَنَّ اللهَ أَنزلَه عليه منجَّماً مفرَّقاً، فقد اعترض الفادي على ذلك، وقال ـ كما قال كفارُ قريش ـ: لماذا لم يُنزلُه عليه دفعةً واحدةً مثل التوراة والإنجيل؟! وهذا الاعتراض المستمِرُ منه على القرآنِ دليلُ انحرافِ فكرِه، وسَوادِ قلبِه، واتِّباعِه لهواه، ورفضِه الاستجابة لمنطق الحق.

ونصَّ القرآنُ على حكمةِ إِنزالِه منجَّماً مفرَّقاً، وذَكرَ المفسِّرون ومؤلِّفو الكتبِ في علومِ القرآنِ الحِكمَ العديدةَ من هذا التفريقِ في إِنزاله. فالله يقول: ﴿وَقُرُّوانَا فَوَقَنَهُ لِلْقَرْآهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْنَهُ لَنزيلاً ﴿ [الإسراء: ١٠٦] الحكمةُ هي أَنْ يقرَأَهُ الرسولُ ﷺ على الناس، وأنْ يُعلِّمهم إِياه، ويُربيهم به، وهم أُميّون لا يُحسنونَ الكتابةَ والقراءة، فكان من الحكمةِ إِنزالُه مفرقاً، ليُحْسِنوا التعاملَ والتفاعلَ معه، وتنفيذَ أحكامِه، وتربيةَ نفوسِهم به.. ومعلومٌ أنه لا بُدَّ في التربيةِ والمجاهدةِ من المكثِ والتَّانِّي والتمهُّلِ والتدرُّج، وهذا يتطلَّبُ التفريق والتنجيم.

والله رَجُكُ يَ يَوْدَكُ وَرَتُكُ وَرَتُكُ اللَّهِ اللَّهُ وَيَوَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَوَدَةً وَيَودَةً وَيَودَةً وَيَودَةً وَيَودَةً وَيَودَةً وَيَودَةً وَيَودَةً وَيَدَكُ وَرَتُكُ وَرَتُكُ وَرَتُكُ وَرَتُكُ الله والله والله والله على ما يَجِدُ من حَرْبٍ وَذَلْكُ بمواساتِه على ما يَجِدُ من حَرْبٍ وتَكْذيبٍ وعِداء، ففي كُلِّ موقفٍ من مواقفِ مواجهتِه للكفار، يُنزلُ الله عليه ويَحْديب وعِداء، ففي كُلِّ موقفٍ من مواقفِ مواجهتِه للكفار، يُنزلُ الله عليه آياتٍ جديدة، يُحَدِّثُه فيها عن ما جَرى لنبيِّ قَبْلَه، أو يُفَرِّحُه بأنه معه، ويَدْعوهُ إلى الصبر والثبات.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٩٥.

وقد ذَكرَ العلماءُ حِكماً عديدةً من إِنزالِ القرآنِ مُنَجَّماً مُفَرَّقاً، نَكتفي بالإِشارةِ إِلى الحِكمِ التي ذَكرَها البيضاوي، ونَقَلَها عنه المفتري رافضاً لها:

- ١ المساعَدة على حِفْظِ الرسولِ ﷺ للآيات، لأنه أُمِّي، فلو أُنزلَ عليه جملة واحدة لَخُشِي أَنْ لا يَحْفَظه.
- ٢ ـ نُزولُه مُنَجَّماً بحسبِ الحوادثِ يساعِدُ على حُسْنِ فَهْمِ المؤمنين للآياتِ وتدبُّرها.
- ٣ ـ استمرارُ تَحَدّي الكفار، ومطالبتهِم بالإِتيانِ بمثله، واستمرارُ إِظهارِ عجْزهم، وهذا يُؤكِّدُ حقيقةَ كونِ القرآنِ من عندِ الله.
- على الحق، في كُلِّ دفعةٍ جديدةٍ
   من الآيات.
- \_ تربيةُ المسلمين، فعندما تقع الحادثةُ تَنزِلُ آياتٌ جديدةٌ تُعالَجُها، وهذا ما ثَبَتَ في علْم «أُسباب النزولِ»، الذي هو من أَهَمٌ عُلوم القرآن.
  - ٦ معرفة الحكم المتأخّر الناسخ للحُكم المنسوخ المتَقَدّم (١).

والفادي غَبِيِّ جاهِلٌ، لا يَعرفُ هذه الحِكَمَ من إِنزالِ القرآنِ مُنَجَّماً، ولذلك اعتبرَهُ كَلاماً مُفَكَّكاً.

عِلْماً أَنَّ القرآنَ كُلَّه وحدةٌ موضوعيةٌ واحدة، تَقومُ على التناسقِ والتناسبِ والترابط، فرغْمَ أَنَّ نُزولَه استمرَّ ثلاثةً وعشرين عاماً، إلّا أَنّه مُتكامِلٌ مُترابط، لا تَرى فيه تَفَكُّكاً أَو انفِصالاً أَو اختِلافاً أَو اضطِراباً، وأَكَّدَ هذه الحقيقة قولُ اللهِ عَيْن : ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُورَانَ وَلَوَ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْنِلَافاً حَيْراً اللهِ النساء: ٨٢].

ويَبدو التناسقُ والترابطُ في الوحداتِ التالية: كلماتُ الجملةِ القرآنية،

<sup>(</sup>١) انظر الحكم في: تفسير البيضاوي: ١٣٣/٤. وانظر مبحث «نزول القرآن» في أي كتاب من كتب علوم القرآن: كالبرهان؛ والإتقان؛ لمعرفة حكم إنزال القرآن منجَّماً.

وجُمَلُ الآيةِ الطويلة، وآياتُ السورة، وسُورُ القرآنِ مجتمعة.. وهذا لا يوجَدُ في الكتبِ السابقة، التي حَرَّفَتُها أَيْدي البَشَر.

وقد اعتنى علماءُ ومفَسِّرونَ ببيانِ وإِظهارِ التناسقِ بينَ آياتِ السورة، وفي مقدمةِ هؤلاءِ الإِمامُ المفَسِّرُ البقاعيُّ في تفسيرِه «نَظْمُ الدُّرَر في تناسبِ الآي والسور». وسيد قطب في تفسيره: «في ظلال القرآن».

ويأتي بعد هذا المفتري المجرمُ ليزعُمَ أَنَّ القرآنَ كَلامٌ مُفَكَّكٌ مُجَزَّأٌ، ويَطرَحَ تَساؤُلَه الفاجرَ الدالَّ على خُبْثِه وجَهْلِه: «كيفَ يكونُ القرآنُ وَحْياً وهو منقطعٌ مُفَرَّقٌ، يأتي بعضُه في وَقْت، ويتأخَّرُ بعضُه إلى وَقْتٍ آخر؟».

وهو لا يتوقَّفُ عن الافتراءِ والكذبِ عندما يقولُ: «لقد كانَ محمَّدٌ يَرتبكُ عندما يسأَلُه العَرَبُ أَو اليهودُ أَو النصارى، وأحياناً كان يحتجُ بأَنَّ جبريلَ تَأَخَّرَ بسببِ وُجودِ الكلاب».

لم يَرتبِكُ رسولُ اللهِ يَعْفُ مرةً واحدة، عندما وُجِّهَ له أَيُّ سؤال، ولم يَضطربُ ويتلعْثَم لأنه لم يَعرف الجواب. إذا كانَ يَعرفُ جوابَ السؤالِ ذَكرَه، وإذا لم يَعرف الجوابَ يَنتظرُ الجوابَ من الله، والانتظارُ ليسَ ارْتباكاً أو اضطراباً كما ادَّعى الجاهل، إنما هو تأكيدٌ على حقيقة نبوَّتِه وتَلَقيه الوحْيَ من الله. وهذا موجودٌ في مبحثِ «نُزولِ القرآن»، واسْمُه: «ما نزلَ بعد طولِ انتظار»، مثلُ إنزالِ الآياتِ بشأنِ خولة بنتِ ثعلبة وزوجِها أوسِ بن الصامت، وإنزالِ الآياتِ بشأنِ قصةِ وإنزالِ الآياتِ بشأنِ قصةِ أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، وهي موجودةٌ في كتبِ التفسيرِ والحديثِ لا يتسعُ المَجالُ لذِكْرها.

وأمَّا أَنَّ جبريلَ لم يَنزلْ على رسولِ الله ﷺ لوجودِ كلبٍ عندهُ فهذه أكذوبةٌ مضحكةٌ وروايةٌ باطلة، وَرَدَتْ في بعضِ الكتبِ التي لا تتحرّى الدِّقَةَ والصحة، فتلَقَّفَها الفادي المجرمُ المفتري وَرَدَّدَها. . وتَزعمُ الروايةُ الأكذوبةُ أَنَّ جبريلَ تَوقَفَ لعدةِ أسابيع عن النزولِ على رسولِ الله ﷺ، فرآهُ في الطريقِ وسألَه عن سببِ توقُّفِه، وقال له: لماذا لم تَنْزِلْ عَلَيَّ فأنا مشتاقٌ إليك؟ فقالَ

له: كيفَ أَنزلُ عليك وفي بيتك كَلْبٌ ميتٌ منذُ أَسابيع! فأخرجَ الرسولُ كَلْباً ميتًا تحتَ سريرِه، فنزلَ عليه جبريلُ فوراً بسورة الضحى، التي قال الله له فيها: ﴿وَالشُّحَىٰ ﴾ وَالضحى: ١ ـ ٣].

إِنَّ أَيَّ إِنسانٍ عاقلٍ يرفضُ هذا الهُراء، والمَثَلُ يقولُ: إِذَا كَانَ المَتَكُلِّمُ مَجنوناً فلْيكن المستمعُ عاقلاً!! فهلْ يُعْقَلُ أَنْ يَدْخُلَ كَلَبٌ بِيتَ النبيِّ عَيْقُ ولا يَراه هو أَو أَحَدٌ من أَهلِ بيتِه؟ ويَبْقى مختفياً تحتَ سريره؟ وهل يُعْقَلُ أَنْ يَموتَ الكلْبُ تحتَ سريره، وتبقى جُثَّتُه عدة أسابيع، لم يُلاحِظْها أحد من أهلِ بيته؟ ألم تَخرجُ منها الرائحةُ الكريهة؟ ألم تَتَحَلَّلْ؟ ألم يشمَّ الرسولُ عَلَيْ رائحتَها وهو نائمٌ على السرير، وهي متحللةٌ تحتَ السرير؟ يُريدُ المفتري منّا أَنْ نُلغيَ عُقولَنا، وأَنْ نُطَى عَلَمُ الشاعر:

هـــذا كَـــلامٌ لَــهُ خَــبــيءٌ مَعْناهُ لَيْسَتْ لَنا عُـقـولُ



## حول الكلمات الغريبة في القرآن

وَجَّهَ الفادي المفتري انتقادَه لوجودِ كلماتٍ غريبةٍ في القرآن، وقال: "في القرآنِ كثيرٌ من الكلماتِ الغريبة، وهاكُم جَدُولاً ببعضِها". وبعدَ أَنْ سجلَ عشرينَ كلمةً منها، ذَكَرَ موقفَ عمرَ بنِ الخطابِ وعبد الله بن عباس في من هذه الكلمات، قال: "قَرَأً عمرُ بنُ الخطابِ على المنبر: ﴿وَفَكِهَةُ وَأَبّا﴾، فقال: هذه الفاكهةُ قد عرفناها، فما الأبُّ؟ ثم رجعَ إلى نفسه فقال: إنَّ هذا لهو التكلفُ يا عمر.. وقالَ ابنُ عباس: لا أعرفُ غِسْلينَ وحَناناً وأوّاه والرَّقيم». وختمَ كلامَه بسؤالِه الخبيث: "ونحن نسأل: أليستْ هذه الألفاظُ الغريبةُ مخالِفةً للذوقِ السليم في فَنِّ الإِنشاء؟!»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٩٦.

ولنقضِ شبهاتِه ودحضِ افتراءاتِه نُقررُ أَنَّ الكلماتِ الغريبةَ في القرآنِ كلماتٌ عربيةٌ أصيلة، لها أُصولٌ وجُذورٌ عربيةٌ فصيحة، وليستْ كلماتٍ أعجميةً أو معرَّبة، ووجْهُ غرابتِها هو نُدرةُ استعمالِها في الأساليبِ العربية، ونُدرةُ دورانِها على ألسنةِ وأقلامِ العرب، مما جعلَها شبهَ مهجورةِ الاستعمال، فغابَ عن الذهنِ العربيِّ المعنى المباشِرُ لها، مما تَطَلَّبَ العودةَ إلى القواميسِ والمعاجم لمعرفةِ معناها. فهي ليستْ غريبةً على اللغةِ العربية في جذورِها واشتقاقاتِها، ولكنها غريبةٌ على الثقافةِ العربية عند المتكلمينَ العرب، وإذا جازَ توجيهُ اللومِ فإنه لا يُوجَّهُ إلى القرآنِ الذي استعملَها، وإنما للعرب، وإذا جازَ توجيهُ اللومِ فإنه لا يُوجَّهُ إلى القرآنِ الذي استعملَها، وإنما يُوجَّهُ إلى القرآنِ الذي استعملَها، وإنما يُوجَّهُ إلى القرآنِ الذي استعملَها، وإنما للعرب، وإذا والكُتّابِ والمثقّفينَ العرب، لأنهم لم يَرْتَقوا إلى مستوى البلاغةِ القرآنية. وأنت لا تَلومُ السامي في ارتقائِه، وإنما تلومُ الذي لا يرتقى إلى مستواه.

ثم إِنَّ غرابة معاني تلك الكلماتِ، تَزولُ بالعودةِ إِلَى كتبِ التفسيرِ المختصرة، ومَنْ أَرادَ التوسُّعَ والاستزادة فيمكنُه ذلك، بالعودةِ إلى كتبِ القواميسِ والمعاجم. ويكفي لمعرفةِ المعاني السريعةِ لهذه الكلماتِ وغيرِها اصطحابُ كتابِ «كلمات القرآن: تفسير وبيان» لحسنين مخلوف كَثْلَةُه.. وقد طُبعَ هذا الكتابُ عدة طَبْعاتٍ على هامشِ المصحف، ويمكنُ لقارئ القرآنِ أَن يَنظرَ إلى هامشِ الصفحةِ من القرآنِ، ليَعرف معنى الكلمةِ الغريبةِ في الآية. وبهذا لم تَعُدْ تلك الكلماتُ الغريبةُ غريبةً، لا على القارئِ العادي للقرآن، ولا على الباحث في معاني وتفسير القرآنِ!!

إِننا نَعتبرُ وُجودَ هذه الكلماتِ الغريبةِ في القرآن شهادَةً للقرآنِ في بلاغتِه وسُمُوِّه وإِعجازِه، وجَمالاً جَديداً يُضافُ إلى مظاهرِ جَمالِه في أساليبِ بيانِه، وهي ليستْ مخالِفةً للذوقِ السليمِ في فنِّ الإِنشاءِ كما زَعَمَ الفادي الجاهل.

والروايةُ عن عمرَ بنِ الخطاب رَفِي اللهِ عَنْ عن عمرَ بنِ الخطاب وَفِي اللهِ عَن مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم يَعرفُ مَعْناها، فأساءَ توظيفها ضدَّ القرآن.

إِنَّ عمرَ وَهُ يَعِرِفُ معنى «الأَبِّ» في اللغة، ويَعرفُ معنى «الأَبِّ» في اللغة، ويَعرفُ معناها في الآية: ﴿وَفَكِهَةُ وَأَبَّ﴾، ويَعلمُ أَنها مذكورةٌ في مقابلِ الفاكهةِ المخصَّصةِ للإنسان، فهي طعامٌ للأنعام. ووجْهُ تَرَدُّدِه ولومِه لنفسِه أَنه أَرادَ أَنْ يُحددَ أَصنافَ الأَبِّ، من أَيِّ أَنواعِ النباتِ هو؟ فكأنه يقول: عَرَفْنا الفاكهة، التي منها الزيتونُ والأعنابُ والرمانُ والتمر، فما هو الأَبُّ الذي تأكله الأنعام؟ هل هو «البَرسيمُ والفَصَّةُ»؟ وهل هناك أسماءٌ غيرها؟ ثم تراجَعَ وقال: إِنَّ هذا لهو التكلُّفُ يا عمر.

فالتكلُّفُ ليسَ في محاولةِ معرفةِ معنى الأَبِّ، لأَنه يَعرفُ معناه، ولكنَّه في محاولةِ تحديدِ أنواعِه وأَصنافِه وأَسمائِه.

وما من كلمةٍ من كلماتِ القرآن إلا وكانَ يَعرفُ معناها الدَّقيقَ، وكانَ يحفظُ الشواهدَ عليها من الشعرِ العربيِّ الجاهليِّ. وقد امتحنه زَعيمُ الخوارجِ نافعُ بنُ الأزرق، وسأله عن معنى حوالي مئةِ كلمةٍ غريبةٍ في القرآن، وعندما كانَ يُجيبُه كانَ يطالبه بالشاهد الشعري، فيقول له: «وهل تعرف العرب ذلك من كلامها؟»، فكان ابنُ عباس يُقَدِّمُ له المطلوب. وقد جَمعتُ تلك الأسئلةَ والأجوبةَ والشواهدَ الشعريةَ الدكتورةُ عائشةُ عبد الرحمٰن \_ بنتُ الشاطئ \_ في كتابها: «إعجازُ القرآن البياني ومسائل عبد الرحمٰن \_ بنتُ الشاطئ \_ في كتابها: «إعجازُ القرآن البياني ومسائل نافعِ بنِ الأزرق». . . والذي عنده هذا العلمُ لا يَقول: لا أعرفُ معنى كذا في القرآن!.



### حول الناسخ والمنسوخ في القرآن

خَصَّصَ الفادي المفتري حَيِّزاً كبيراً من كتابِه للاعتراضِ على النسخِ في القرآن، وإثارةِ الشبهاتِ والإِشكالاتِ عليه. وجَعَلَ تلك الاعتراضاتِ في المباحثِ التالية: عُيوبُ الناسخِ والمنسوخ.. وأمثلةٌ للناسخِ والمنسوخ. والأسبابُ الحقيقيةُ للناسخِ والمنسوخ. وبدأ كلامَه بذكْرِ أربعةِ آياتٍ أخبرتْ عن النسخِ في القرآن، هي: سورة البقرة: ١٠٦. وسورة النحل: ١٠١. وسورة الرعد: ٣٩. وسورة الحج: ٥٢.

وتحتَ عنوان: «عُيوب الناسخِ والمنسوخ» سَجَّلَ ستةَ عيوبٍ لوجودِ النسخ في القرآن! وادَّعى أَنَّ القرآنَ وحْدَه الذي فيه ناسخٌ ومنسوخ، من بينِ سائرِ الكتبِ الدينية، ووجودُ النسخ في القرآن دَليلٌ على أَنه ليس كلامَ الله، لأَنَّ «كَلامَ اللهِ الحقيقيَّ لا يَجوزُ فيه الناسخُ والمنسوخ»(١).

ولا يهمّنا البحثُ عن الناسخِ والمنسوخِ في التوراةِ والإنجيل، وإنما يهمّنا تقريرُ الأساسِ المنطقيِّ المنهجيِّ للنظرِ إلى النسخِ في القرآن، فالنسخُ في القرآنِ ليس مشكلة، ولا يَتناقضُ مع العقلِ والمنطق، فاللهُ هو الحاكمُ المشرعُ سبحانه، يُشَرِّعُ ما شاءَ من الأحكام وفقَ حكمتِه سبحانه، ويَجعلُ بعضَ تلك الأحكامِ موقوتة بزمنِ محدَّد، وفقَ حكمتِه سبحانه، وعندما يَنتهي ذلك الزمنُ ويُحقِّقُ ذلك الحكمُ هَدَفَه يَنسخُه اللهُ ويُلْغيه، وفقَ حكمتِه سبحانه. فالله، وبما أنَّ الناسخَ السابقُ شَرَعه الله، وبما أنَّ الناسخَ له فيما بعد شَرَعه الله، وبما أنَّ الناسخَ والمنسوخَ من عندِ الله، فاللهُ الحكيمُ العليمُ يَفعلُ ما يشاء، لا رادَّ لأمْرِه، ولا مُعقبِّبُ لحكمِه. وهذا معناه أنَّ الفادي المفتري كاذبٌ في زعمِه أنَّ كلامَ اللهِ الحقيقيَّ لا يَجوزُ فيه النسخ.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٩٧.

وبعد هذه المقدمة العقلية المنهجية نَبحثُ عن النسخ في القرآن، هل تَحدَّثَ القرآنُ عن النسخ؟ فإذا وردتْ آيةٌ واحدةٌ في القرآن، فإنها كافيةٌ لإِثباتِ النسخِ وإِيمانِنا به، لأنَّ القرآنَ يُعلِّمُنا المنهجية العلمية، ويَجعَلُ عُقولَنا تَابعةً لكلامِ الله، فاهمة متدبِّرةً له، تَدورُ معه حيثُ دار، وتقولُ بما قالَ به، وتُؤمِنُ بما وردَ فيه، ولا يَجوزُ لأي عقلٍ أن يكونَ فوقَ كلامِ الله، وأنْ يكونَ هو الحكم والمهيمنَ على كلام الله.

أكثرُ من آيةٍ قَررت النسخ، وجعلَتْه بيدِ الله، منها قولُه تعالى: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُشِهَا نَأْتِ مِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦] فالله هو الذي يَنسخُ الآيةَ أَو يُنْسِيْهَا، والله هو الذي يأتي بخيرٍ منها أو مثلِها، والله على كل شيء قديرٌ، وهو الحكيمُ الخبير.

ومنها قولُه تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَاللّهُ أَعَلَمُ بِمَا يُرِّكُ أَعَلَمُ بِمَا يُرِّكُ أَنَتُ مُفَكَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ [النحل: ١٠١]. . إِننا نعتمدُ على هاتيْن الآيتيْن في إِيمانِنا بالنسخِ في القرآن، وفي فهمِنا للناسخِ والمَنسوخِ فيه.

# أولاً: لا عيوب في النسخ في القرآن:

سَجَّلَ الفادي الجاهلُ ستةَ عيوبِ للنسخِ في القرآن.. وهي لا تَصمدُ أَمامَ النظرِ والبحث، ولا تَثبتُ أَمامَ المنهجيةِ والعلمية:

ا \_ اعتبرَ الجاهلُ النسخَ مُتَناقِضاً مع الحكمةِ والصدقِ والعلم، فقال: «لأَنَّ الناسخَ والمنسوخَ في كلام الله ضدّ حكمتِه وصدْقِه وعلْمِه، فالإِنسانُ القصيرُ النظرِ هو الذي يَضعُ قوانين، ويُغَيِّرُها ويُبدلُها بحسبِ ما يَبدو له من أحوالٍ وظروف. لكنَّ اللهَ يَعلمُ بكلِّ شيء قبلَ حدوثِه، فكيفَ يُقالُ: إِنَّ اللهَ يُغيرُ كلامَه ويبدلُه وينسخُه ويُزيلُه؟ أليسَ من الأوفقِ أَنْ نُنزهَ اللهَ فنقولَ: ليس اللهُ إنسانًا فيكذب، ولا ابنَ إِنسانٍ فيندم؟!»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٩٧.

اعتبرَ الجاهلُ النسخَ ثمرةً للبِداء، وهو ظهورُ الشيء بعدَ خَفائِه، واللهُ منزَّةٌ عن البِداء، لأنه سبحانه أحاطَ بكلِّ شيء علْماً، وهو يعلمُ الشيءَ قبلَ حُدوثِه. ومن جهلِ الفادي قياسُه فعْلَ اللهِ على فعْل الإنسان، وعدمُ ملاحظتِه الفرقَ بينَ مَقامِ اللهِ وضَعْفِ الإِنسان. فالإِنسانُ جاهلٌ قَصيرُ النظر، ولذلك يُغَيِّرُ ويُبَدِّلُ في قوانينِه، بحسَبِ ما يَبدو له من علم جَديد.

ونسخُ اللهِ لبعضِ أحكامِه ليس من هذا الباب، فلا بِداء في علْمِ الله، وهو سبحانه يَجعلُ بعضَ أحكامِه موقوتةً بزمنٍ مُحَدَّد، لتحقيق مصلحةِ المسلمين، فإذا انتهى زَمَنُها نَسَخها وأتى بأحكامٍ أُخْرى بَدَلَها. وهو العليمُ الخبيرُ الحكيم. ويُشيرُ إلى هذه الحقيقةِ قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مُكانَ الخبيرُ الحكيم. ويُشيرُ إلى هذه الحقيقةِ قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مُكانَ الخبيرُ الحكيم. في أَنْ أَنْ أَنْتُ مُفْتَرِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللّهِ عَلَى صَريحةٌ في تقريرِ حقيقةِ علْمِ اللهِ بما يُنزل، وجاءَ هذا التقريرُ في جملةٍ معترضةٍ للاستدراك ﴿ وَاللّهِ بما يُنزلُ وبا عَلْم اللهِ بما يُنزلُ وباءَ هذا التقريرُ في الآياتِ مبنيًّ على علْم اللهِ بما يُنزلُ قبلَ أَنْ يُنزلُه، فلا بداءَ فيه.

Y - ادَّعى الجاهلُ المفتري أنه لا يوجَدُ نَسخٌ في اليهوديةِ والنصرانية، ونَقَلَ كَلاماً منسوباً لعيسى عَلَيْ في نفيه. قال: «لأَنَّ الناسخَ والمنسوخَ ليس له وُجودٌ في اليهوديةِ ولا في المسيحية. قالَ المسيح: لا تَظنوا أَنِّي جئتُ لأَنقضَ الناموسَ أو الأنبياء، ما جئتُ لأنقضَ بل لأُكملَ، فإنِّي الحقَّ أقولُ لكم: إلى أنْ تزولَ السمواتُ والأرضُ لا يَزولُ حرفٌ واحدٌ أو نقطةٌ واحدةٌ من الناموس، حتى يكونَ الكُلّ»(١).

وادِّعاءُ الجاهلِ باطلٌ مردودٌ عليه، وهو مُفْتَرٍ في نفيه النسخَ بين اليهوديةِ والنصرانيةِ، وقد نَسَخَ اللهُ برسالةِ عيسى ﷺ بعضَ الأَحكامِ التي جعلَها على اليهود، وجاءَ هذا المعنى صريحاً في قولِه تعالى: ﴿وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ اليهود، وَجَاءَ هذا المعنى صريحاً في قولِه تعالى: ﴿وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ اللَّهَ وَلِلْهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمِران: ٥٠].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٩٧.

لقد جمعَتْ هذه الآيةُ الحكيمةُ بينَ «الإِحكامِ والنسخ» في رسالةِ عيسى عليه .

\_ الإحكامُ في قوله: ﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكَةِ ﴾. لقد كانَ عيسى الله مُصَدِّقًا للتوراةِ ومُؤيِّداً لها في الجانبِ المحكم منها الذي لا نَسخَ في فيه، وهو الجانبُ الإيمانيُّ والأخلاقيُّ والإِخْبارِيِّ. ومعلومٌ أنه لا نَسخَ في العقائدِ أو الأخلاقِ أو الأخبارِ، فالإنجيلُ موافقٌ تَماماً للتوراةِ النازلةِ على موسى الله في ذلك وهو لا يَعترفُ بأسفارِ العهدِ القديمِ التي كتبها الأحبارُ ونَسبوها إلى الله زوراً.

على هذا الجانبِ المحْكَم من التوراة نَحملُ الكلامَ الذي نَسَبَه الفادي إلى عيسى عَلَيْ \_ إِنْ صَحَّتْ نسبتُه له \_! فهو لا يَنقضُ الناموسَ أو الأنبياء، وما جاءَ لينقضَ ما وردَ في التوراةِ بل ليُكَمِّلَه ويُصَدِّقَه، أَيْ: مسائلُ الإِيمانِ المذكورةُ في التوراةِ ثابتةٌ محكَمَة، لا نَسخَ لها، لا في الإِنجيلِ ولا في القرآن.

- والنسخُ في رسالةِ عيسى عَلَيْ الموجَّهةِ إلى بني إسرائيلَ في قوله في الآية: ﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ ۗ ﴾.

إِنَّ هذه الجملة صَريحة في نَسْخِ الإِنجيلِ لبعضِ أَحكامِ التوراة، فقد كانت بعض الأَشياءِ محرمة على اليهود، وجاءَ عيسى الله ليُحِلَّ لهم تلك الأَشياءَ المُحرَّمة، وإذا كانَ هذا لا يُسمّى نَسْخاً فماذا يُسَمّى؟!.

ومن الدليلِ على وُقوعِ النسخِ في الشريعةِ اليهوديةِ نفسِها أَنَّ بعضَ الأَشياءِ كانت مُباحةً لليهود، وشرعَ اللهُ إِباحتَها في التوراةِ النازلةِ على موسى عَلَيْ ، ثم حَرَّمَ اللهُ عليهم تلك المباحات، عِقاباً لهم على ظُلمِهم وعُدوانِهم. قال تعالى: ﴿فَيُظلّمِ مِنَ ٱلّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِم طَيِبَاتٍ أُجِلَت هُمُ وَيُصدِهِم عَن سَبِيلِ ٱللهِ كَيْيرًا ﴾ [النساء: ١٦٠]. كانت بعضُ الطيباتِ مُباحةً لليهود، وبعدما ظَلَموا وبَعَوا عاقبَهم الله، فنسخَ إِباحتَها، وحَرَّمَها عليهم!.

لقد مَرَّتْ بعضُ الأَحكامِ التي شَرَعَها اللهُ لليهودِ بالمراحلِ التالية: الإِباحةُ، ثم الحرمَةُ عِقاباً لهم، ثم الحِلُّ والإِباحةُ على لسان عيسى عَلَيْهِ.

فكيفَ يتجرأُ الفادي المدَّعي بعدَ ذلك ليقول: لا نَسخَ في اليهوديةِ ولا في النصرانية؟!.

٣ - من عيوبِ النسخِ في نَظَرِ الفادي أنه يفتحُ بابَ الكذبِ والادِّعاء، ولذلك لا بُدَّ من منعِه! قال: «لأَنَّ الناسخَ والمنسوخَ يَفتحُ بابَ الكذبِ والادِّعاء، فإذا قالَ مُدَّعي النبوةِ قَوْلاً وظَهَرَ خَطَؤُه، أو إذا اعترضَ عليه سامِعوه، قال: إنه منسوخ، ويَأْتي بقولٍ آخَرَ. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، كما يَنسخُ إلهُ محمدٍ ما يُلقيهِ عليه من قرآن»(١).

وهذه الشبهةُ مردودةٌ على الجاهل، ولا تُوجَّهُ إلى النسخِ في القرآن، فالأَمْرُ ليس من بابِ الادِّعاءِ والتقوُّلِ والافتراء، وليسَ كما يفعلُه ويقولُه الكَذَابون المدَّعون، وإنما هو من فعْلِ اللهِ سبحانه، ولذلك أُسندَ إلى اللهِ وليس إلى الرسولِ ﷺ: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ اَيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرٍ مِنْهَا . . ﴾ ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا اللهِ عَلَيْهُ مَكَاكَ اَيَةٍ . . ﴾ وكلامُ مُدَّعي النبوةِ باطلٌ مردودٌ عليه، سواء ادَّعي النسخَ أَم لا!!.

٤ - تساءلَ الفادي بخبثٍ عن مصيرِ الآياتِ المنسوخة؛ قال: «لأَنَّ محمداً اعتبرَ الناسخَ والمنسوخَ من نفسِ كلامِ الله، فهل كانَ المنسوخُ كَلاماً إلهيّاً مكتوباً في اللوحِ المحفوظ؟ وهل يَترتبُ على نسخِه في القرآن نسخُه أَيْضاً في اللوحِ المحفوظ؟ وكيفَ يَسمحُ اللهُ لكلامِه العزيزِ بالزوالِ والإهمال؟ وإلّا فلماذا كُتب؟»(٢).

وهذه الأَسئلةُ مردودةٌ ومتهافتةٌ ولا وَزْنَ لها، لأَنَّ الراجحَ هو أَنَّ النسخَ في أَحكامِ القرآنِ وليسَ في آياتِه وكلماتِه، ولم يَثبتْ عندنا آياتٌ منسوخةٌ بكلماتِها، حتى تُوجَّهَ لها أُسئلةُ الفادي التشكيكية! فلم تُنْسَخْ كلمةٌ أو آيةٌ من

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٩٧. (٢) المرجع السابق، ص١٩٨.

القرآن، والآياتُ التي أَنزلَها اللهُ على رسولِه محمدٍ ﷺ بَقيتْ كما هي، لم تُنسخْ أَو تُغيّرْ أَو تُبدّلْ، هذا ما نقولُ به، وكلُّ كلام غير هذا مرجوحٌ مردودٌ عندنا.

• ـ ادَّعى الفادي المفتري أنه يتعذرُ حصرُ المنسوخِ في القرآن، مما يجعلُ القرآنَ مُبْهَماً مُلْتبساً مشكوكاً فيه، وإِذا جُرِّدَ القرآنُ من الناسخِ والمنسوخِ لم يبقَ منه شيء!!. قال: «لأَنَّ الناسخَ والمنسوخَ متغلغلٌ في جميعِ أَجزاءِ القرآن، بحيثُ يتعذَّرُ على الراسخين في العلم معرفةُ الناسخِ والمنسوخِ بطريقةِ لا تقبلُ الشك، مما يَجعلُ أقوالَ القرآنِ مبهمةً ملتبسة».

وادَّعى أَنَّ السورَ التي فيها منسوخٌ وليسَ فيها ناسخ أربعونَ سورة، والسورَ التي فيها ناسخٌ والسورَ التي فيها ناسخٌ والسورَ التي ليسَ سُور، والسورَ التي فيها ناسخٌ ولا مَنسوخ ومنسوخٌ خمسٌ وعشرون سورة، والسورَ التي ليسَ فيها ناسخٌ ولا مَنسوخ ثلاثٌ وأربعون سورة. وخَتَمَ كلامَه بعبارةٍ فاجرةٍ خبيثة، قالَ فيها: "فإذا جُرِّدَ القرآنُ من الناسخ والمنسوخ كان كراسةً صغيرة! ومع ذلك ادَّعوا أنه المعجزةُ الكبرى»!.

إِنَّ المنسوخَ غيرُ متغلغلٍ في جميعِ أَجزاءِ القرآنِ وسورِه المكيةِ والمدنيَّة، والأَرقامُ التي ذَكرها المفتري لأَعدادِ السورِ التي فيها ناسخٌ أَو منسوخٌ مردودة، لأَنه مُبالَغٌ فيها. والآياتُ التي فيها نسخٌ حَصَرَها العلماءُ، والراجحُ أَن هذه الآياتِ لا تَتجاوزُ عَدَدَ أَصابِعِ اليدَيْن!.

ويُصِرُّ المفتري على القولِ بالنسخِ بالتلاوة، أَيْ إِلغاءِ كثيرٍ من آياتِ القرآن، وهذا رأيٌ مرجوحٌ ومردودٌ عندنا، رغمَ أَنه قالَ به بعضُ علماءِ المسلمين، والراجحُ عندنا أَنَّ النسخَ إِنما هو في الأحكامِ فقط، والأحكامُ المنسوخةُ في القرآنِ لا تتجاوزُ عشرةَ أحكام!!.

ومن غباء وسخفِ الفادي دعوتُه إلى تجريدِ القرآنِ من الناسخِ والمنسوخ، وادِّعاؤُه أَنه لو حصلَ ذلك لما بقيَ من القرآنِ إِلَّا «كراسةٌ

صغيرة»!!. فإذا كانَ «نسخُ التلاوةِ» غيرَ موجودٍ في القرآن، وإِذا كانت الآياتُ التي نُسختُ أَحكامُها لا تَزيدُ على عشرِ آيات، ولا تَكادُ تملأ صفحةً واحدة، فكيفَ يقولُ هذا الغبيُّ المفتري ما قال؟! إِننا نوقنُ أَنّه لم تنسخْ آيةٌ واحدةٌ من القرآن بكلماتِها وصياغتِها، وأنه لا يمكنُ إِلغاءُ آيةٍ واحدةٍ من القرآن، كما أننا نوقنُ أَنَّ القرآن هو المعجزةُ الكبرى حَقًا، وأنه كلامُ اللهِ المحفوظ، لم يُغَيَّرُ منه كلمةٌ واحدة.

7 - العيبُ السادسُ الذي سَجَّلَه الفادي على النسخِ قَسَّم فيه النسخ إلى ثلاثةِ أقسام، وكُلُّها في نظرِه مردودة. قال: «لأَنَّ النسخَ في القرآنِ عند علماءِ المسلمين ثلاثةُ أَنواع: فالنوعُ الأَولُ ما نُسِخَ تلاوتُه وحكْمُه، أَيْ: بعدَ كتابتِه وقراءَتِه لم يَكتُبوه ولم يَقرؤوه.. والنوعُ الثاني: ما نُسِخَ حُكمُه وبَقيتُ تلاوتُه، وهو مقدار كبيرٌ من آياتِ القرآن، يَقْرؤونها ويَعتقدون أَنَّ أَحْكامَها ملغيَّة، فلا يَعملونَ بها.. والنوعُ الثالث: ما نُسخَتْ تلاوتُه وبقيَ حُكْمُه.. وأمامَ هذا النوعِ نتساءَل: لماذا يُكلفُنا اللهُ أَنْ نَعملَ بآيةٍ غيرِ موجودة؟ أَلَم يَكن الأَوْلى أَنْ تَعملَ بآيةً غيرِ موجودة؟ أَلَم يَكن الأَوْلى أَنْ

صحيحٌ أنه لم يأتِ بأقسامِ النسخِ الثلاثةِ من عنده، وأنه نَقَلَها من بعضِ المراجعِ الإِسلامية، وأنه قال بها كثيرٌ من العلماءِ المسلمين، لكنَّ تعليقاتِ المفتري واستنتاجاتِه مرذولةٌ باطلة.

النوعُ الأول: ما نُسختْ تِلاوتُه وحُكْمُه. وفَسَّرَهُ المفتري بأَنَّ المسلمينَ لم يَكتبوه ولم يَقرؤوه، بعد كتابتِه وقراءتِه. وهذا يَعني أَنهم هم الذين تَصَرَّفوا بالنسخِ في القرآنِ على هواهم، وأُنهم أهملوا الاهتمام بالقرآن، وأُنهم أَسْقَطوا منه كثيراً من آياتِه، وأضاعوا كثيراً من أحكامِه.

ورغم أَنَّ كثيراً من السابقين قالوا بهذا النوعِ من النسخِ، إِلَّا أَننا لا نقولُ به، ونَعتبرُه مَرْدوداً، لأَنه لم يثبتْ عندَنا نَسْخُ شيء من أَلفاظِ وكلماتِ القرآن!

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص١٩٨ \_ ١٩٩.

النوعُ الثاني: ما نُسِخَ حكْمُه وبقيتْ تلاوتُه. وعَلَّقَ عليه المفتري بقولِه: «وهو مقدارٌ كبيرٌ من آياتِ القرآن، يَقرؤونَها ويَعتقدونَ أَنَّ أَحكامها ملغيةٌ فلا يَعملونَ بها».

وهذا النوعُ هو الوحيدُ في القرآن، فالمنسوخ في القرآنِ هو بعضُ الأَحكامِ فقط، مع أَنَّ الآياتِ التي عرضَتْ تلك الأَحكام المنسوخة بقيَتْ في القرآن.

لكن هذه الآياتِ المنسوخة ليستْ كثيرةً كما زعمَ المفتري، وإنما هي آياتٌ قليلة، لا تَتجاوزُ عَشْرَ آيات.

النوع الثالث: ما نُسختْ تلاوتُه وبَقيَ حُكْمُه. وعَلَّقَ عليه المفتري بأنه كانَ الأَوْلي أَنْ تبقى تلك الآياتُ المنسوخةُ في القرآن، وأَنْ لا تُرفَعَ منه.

ومَثَّلَ العلماءُ لهذا النوع من النسخ برجْمِ الزاني والزانية إِذا كانا محصَنَيْن متزوجَيْن، ويَزعمونَ أَنه كانَتْ آيةٌ في القرآن، نَصُّها: «الشيخُ والشيخةُ إِذا زنيا فارجُموهما البتة»، فنَسخَها اللهُ من القرآنِ وأَبْقى حكمَها!.

ونحنُ لا نقولُ بهذا النوعِ من النسخ، ونَرى أَنَّ رجمَ الزاني المحصَنِ ثبتَ بالسُّنَة وليس بالقرآن، وثبوتُه بالسنة يكفي لاعتمادِه حُكْماً شرعياً.

والخلاصةُ أَنَّ النسخَ الوحيدَ في القرآنِ هو نسخُ الحكمِ مع بقاءِ التلاوة، والآياتُ التي نُسِخَ حكمُها في القرآنِ قليلةٌ لا تَتجاوزُ عَشْرَ آيات.

## ثانياً: أمثلة الناسخ والمنسوخ في القرآن:

عرضَ الفادي الجاهلُ خمسةَ أَمثلةٍ اعتبرَها من «الناسخِ والمنسوخ» في القرآن، كان يَذكرُ الآيةَ المنسوخة، وبجانبها الآيةَ الناسخة، والحكمَ المنسوخ والحكمَ الناسخ، ومعظمُ هذه الأَمثلةِ لا نسخَ فيها. ولْننظرْ في الأَمثلةِ التي ذكرها:

١ - الحكمُ المنسوخُ هو: السِّلْمُ في سبيلِ الدعوة، الذي قَرَّرَه قولُه تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِينَ قَد تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيَّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] وقولُه تعالى:

﴿ وَلَوْ شَآهَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ ٱفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنيكَ﴾ [يونس: ٩٩].

وادَّعى المفتري أَنَّ الحكم الناسخ هو: القتالُ في سبيلِ الدعوة. وأَنَّ النصَّ النصَّ الناسخ هو قولُه تعالى: ﴿قَلِيْلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا يَكُومِ الْلَاجِرِ الْلَاجِرِ اللَّهِ وَلَا يَكِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّيْنِ أُوتُوا الْكِتَبَ وَلَا يُحَرِّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّيْنِ أُوتُوا الْكِتَبَ وَلَا يُحَرِّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ مِنَ اللَّيْنِ أُوتُوا الْكِتَبَ مَعَلُوا الْجِزْيَة عَن يَلِ وَهُمْ صَلِغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، وقولُه تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّيْنُ جَهِدِ الْكَنْفَقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ التوبة: ٢٧].

وكلامُ المفتري دليلُ جهْلِه، فالدعوةُ إلى اللهِ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة أمرٌ مُحْكَمٌ وليس منسوخاً، وهو باقٍ حتى قيامِ الساعة، ودليلُه الآيةُ السمحكمةُ: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ السمحكمةُ: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ السمحكمةُ: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ

والآياتُ التي تأمُر بقتالِ وجهادِ الكفارِ والمنافقين ليستْ ناسخةً لآياتِ وجوب الدعوةِ إِلَى الله، كقولِه تعالى: ﴿قَنْنِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا

بِالْيُورِ الْآخِرِ ، وقوله تعالى: ﴿جَهِدِ الْكَفْارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾. لأنه لا تعارُضَ بين الآياتِ الآمرةِ بالجهادِ والقتالِ والآياتِ الآمرةِ بالدعوةِ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة، لأنَّ القتالَ موجَّهٌ إلى الأعداءِ المحاربين، الطامِعين في بلادِ المسلمين، أو الذينَ يَمنعونَ الدعاةَ من تبليغِ الدعوة، والهدفُ من قتالِهم هو إيقافُ عدوانِهم، وتحطيمُ قوتِهم، وليس إكراهَهم على الدخولِ في الإسلام. فإذا تَوقَّفَ الأعداءُ عن العدوان، قام الدعاةُ بدعوتِهم إلى هذا الدين، فإنْ رَفضوا الدعوةَ وأصَرّوا على كفرهم، تُركوا وشأنهم، وعذا بُهم عند الله!!.

٢ ــ الحكمُ المنسوخ: هو حبسُ الزانيات، الذي قَرَّرَه قولُه تعالى: ﴿وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَـةً مِنكُمُّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَسْكُوهُنَ يَأْتِينَ الْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ أَنْسَكُوهُنَ الْلَهُ لَمُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥].

إذا ارتكبت امرأةٌ فاحشةَ الزني، وثَبَتَ زِناها بشهادةِ أَربعةِ شهود، وَجَبَ حبسُها في بيتِ أَهْلِها حتى تَموت، أَو يأتيَ اللهُ بحكْم جديد.

والحكمُ الناسخُ هو جلْدُ الزانيةِ والزاني المحصَنَيْن مئةَ جلدة، الذي قَرَّرَه قولُه تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَبَعِدِ مِنْهُمَا مِانْةَ جَلْدَّةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ﴾ [النور: ٢].

وهذا المثالُ للنسخ في القرآنِ صَحيح، فآيةُ سورةِ النساء أَمَرَتْ بحبسِ النساءِ الزانيات، ولكنَّ اللهُ نَسَخَ هذا الحكمَ بآيةِ سورةِ النور، حيثُ أَمَرَ بضربِ الزانييْن مئةَ جلدة.

وَأَكَّدَ هذا النسخَ رسولُ اللهِ ﷺ؛ روى مسلم عن عبادةَ بنِ الصامت ﴿ عَنْ عَبَادَةَ بَنِ الصَّامَت ﴿ عَنْ عَنْ م عن رسولِ الله ﷺ قال: «خُذُوا عَنِي، خُذُوا عَنِي، قد جعلَ اللهُ لهنَّ سبيلاً. البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مئةٍ ونَفْيُ سَنَة، والثَّيِّبُ بالثيبِ جلدُ مئةٍ والرجمُ».

٣ ـ الحكمُ المنسوخ: ثَباتُ الواحدِ لعشرةٍ من الكفار في القتال، الذي قرره قوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِنكُمُ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَقْلِبُواْ مِائنَيْنَ﴾ [الأنفال: ٦٥].

أَمَرَ اللهُ المؤمنين بقتالِ الكفار، والثباتِ في قتالِهم، وعدمِ الفرارِ منهم، وأُوجبَ على المسلمِ أَنْ يَثبتَ أَمامَ عشرةِ كفار. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيْقُ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللَّهِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغْلِبُوا مِأْتَنَيْنَ وَلِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغْلِبُوا مِأْتَنَيْنَ وَلِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغْلِبُوا مِأْتَنَيْنَ وَلِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ مِنكُمْ مَائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَهُمْ فَوَمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ وَإِن يَكُن مِنكُمْ وَقُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنفال: 20].

والحكمُ الناسخ هو ثباتُ الواحدِ لاثنين من الكفارِ في القتال، والذي قَرَّرَهُ قَوَّرَهُ قَوْلَهُ تَعالَى عَرَّرَهُ قَوْلَهُ تَعالَى عَنْكُمْ مَائَةٌ فَإِن يَكُن مِّنكُمُ مَائَةٌ صَائِرَةٌ يَغْلِبُوا مِأْتَنَيْنٌ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلَفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٦٦].

وهذا المثالُ صحيحٌ للنسخِ في القرآن، ويبدو أَنَّ وُجوبَ ثباتِ المؤمنِ أَمامَ عشرةٍ من الكفارِ كانَ في بدايةِ الدعوةِ الإسلامية، حيثُ كان عددُ المسلمين قليلاً، وكانَ إيمانُهم كبيراً، وكانتْ حماستُهم للقتالِ عالية، ويمكنُ للمؤمنِ أَنْ يُقاتِلَ عشرةً، وأَنْ يَصمدَ أَمامَهم.

وفيما بعدُ انتشرَ الإِسلام، وازدادَ عددُ المسلمين، ولعلَّه تَدَنَّى مستوى حماسِهم، ودَبَّ فيهم الضعف، فخفَّفَ الله عنهم، ونَسَخَ الحكمَ السابق بحكم جديد، هو أَنْ يثبتَ المؤمنُ أَمامَ اثنيْن من الكفار.

٤ ـ الحكمُ المنسوخُ هو: اعتدادُ المتوفّىٰ عنها زوجُها سنةً كاملة، والذي قَرَّرَهُ قولُه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجُه وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي الْمُعْدُونِ ﴾ [البقرة: ٢٤٠].

والحكمُ الناسِخُ هو اعتدادُ المتوفّى عنها زوجُها أَرْبِعةَ أَشهرِ وعشرةَ أَيام، الذي قَرَّرَه قولُه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّمْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَهَلُنَ فِي آَنفُسِهِنَ بِأَلْمَعُرُوفِ ﴾ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَهَلُنَ فِي آَنفُسِهِنَ بِأَلْمَعُرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

والراجحُ أَنه لا نَسْخَ في عدةِ المتوفّى عنها زوجُها، وأَنَّ الآيةَ (٢٣٤)

من سورةِ البقرة التي تأمرُ المرأةَ المتوفّى عنها زوجُها بالعدةِ أَربعةَ أَشهرِ وعشرةَ أَيام ليستْ ناسخةً للآية (٢٤٠)، التي تتحدثُ عن الإِقامةِ حَوْلاً كاملاً، ولا تعارُضَ بين الآيتَيْن حتى نَلجاً إلى النسخ.

عِدَّةُ المرأةِ المتوفِّى عنها زوجُها هي أُربعةُ أَشهرٍ وعشرةُ أَيام: ﴿يَرَبَّضَنَ إِلَّنْهُمِ فَا الْمَرَةِ أَنْ تُخْطَبَ أَوْ تَتزوج، فِيَحْرُمُ عليها أَثناءَ العدةِ أَنْ تُخْطَبَ أَوْ تَتزوج، ويَجبُ عليها أَنْ تقضيَ هذه المدةَ في بيتِ زوجِها المتوفِّى.

وقولُه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقَّرَتَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُوبَا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَى فِي الْفُسِهِ فِي مِن مَّعْرُوفٍ ﴾ يَجعلُ للمرأةِ المتوفّى عنها زوجُها الحَقَّ في أَنْ تُقيمَ في بيتِ زوجِها المتوفّى حولاً كاملاً، وذلكَ بأَنْ تزيدَ على مدةِ العِدَّةِ الواجبةِ عليها، وعلى أَهْلِ زوجِها المتوفّى أَنْ لا يَمنعوها من ذلك، ولكنَّ هذا الحَقَّ ليس واجباً عليها، فإنْ خرجَتْ قبلَ انقضاءِ الحولِ جازَ لها ذلك: ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْ شَهِ فِي مِن مَعْرُوفٍ ﴾.

الآيةُ (٢٣٤) تتحدَّث عن العِدَّةِ الواجبةِ على المتوفِّى عنها زوجُها، والآيةُ (٢٤٠) تتحدث عن المدَّةِ الزائدةِ التي يمكِنُ لها أَنْ تُقيمَها المعتدَّةُ في بيتِ زوجِها المتوفِّى، ويَجوزُ لها أَنْ تُقلِّلَ مدةَ الإِقامةِ عن الحَوْل، لكنَّه لا يجوزُ لها أَنْ تُنقصَ أيامَ العِدَّةِ يوماً واحداً.

الحكمُ المنسوخ: في الخمرِ والميسرِ إثمٌ وَمنافعُ للناس، الذي قررَه قولُه تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
 وَإِثْمُهُمَا آَكَبُرُ مِن نَقْعُهِماً ﴾ [البقرة: ٢١٩].

والحكمُ الناسخ هو تحريمُ الخمرِ والميسرِ لأَنهما رجسٌ من عملِ الشيطان، والذي قَرَّرَهُ قولُه تعالى: ﴿ يَالَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّمَا الْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَالْأَرْكُمُ مِنْ عَمَلِ الشَّيطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ ثَقْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠].

والراجحُ أَنه لا نسخَ في الأَمْرِ، ولا تَعارُضَ بين آيةِ سورةِ البقرة وآيةِ

سورةِ المائدة. فآيةُ سورةِ المائدة نَصَّتْ على تَحريمِ الخمرِ والميسر، وأَمَرت المسلمين باجتنابهما، ووصفَتْهما بأنهما رجسٌ من عملِ الشيطان، وهي الدليلُ القرآنيُّ على حرمةِ الخمرِ والميسر، حيثُ استقرَّتْ حرمَتُهما حتى قيام الساعة.

وآيةُ سورةِ البقرة لا تَتعارضُ معها، حتى نقولَ: إِنها منسوخة، لأنها نَزَلَتْ جواباً على سؤالٍ للنبيِّ ﷺ، وأخبرتْ أَنَّ في الخمرِ والميسر إِثماً كبيراً ومنافعَ للناس: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آَكَبُرُ مِن نَقَعهما ﴾.

فيهما إِثمٌ كبيرٌ لأَنهما رجسٌ من عملِ الشيطان، ولذلك حَرَّمَهما اللهُ في سورةِ المائدة. لكن فيهما منافعُ للناس، وتلك موجودةٌ فيهما حتى بعدَ تحريمِهما، وتتمثَّلُ هذه المنافعُ في المتاجرةِ فيهما صناعةً وبيعاً واكتساباً، حيثُ تُشادُ مصانعُ للخمر، وتُفتحُ محلاتٌ لبيعِ الخمر، وهذه المصانعُ والمتاجرُ تَدرُّ رِبحاً ومالاً لأصحابِها، وهي منافعُ ماليةٌ ماديةٌ لهم. . لكنَّ هذه المنافعَ لبعضِ الناس مفاسدُ لمعظمِ الناس، ولذلك حَرَّمَ اللهُ الخمرَ رغم هذه المنافع للبعض، وجعلَها أمَّ الخبائث، للمضارِّ والمفاسدِ التي تُوقِعُها بالناس! .

# ثالثاً: الأسباب الحقيقية للناسخ والمنسوخ:

حَشَرَ الفادي المفتري نفسَه في الناسخِ والمنسوخِ في القرآن، وتعامَلَ معه بجهْلِهِ وغَبائِه، وفَسَّرَهُ على أساسِ تَحامُلِه على القرآن، وسوءِ ظَنِّهِ به، واتِّهامِه له، وجَزْمِه بأنه من كلامِ البَشَر وليس من كلامِ الله. وحاوَلَ الوقوفَ على الأسبابِ الحقيقية للنسخ، وهو بهذهِ النفسيةِ الحاقدةِ العدائية، وزَعَمَ أنه عَرَفَ الأسبابِ الحقيقية لسبعةِ أمثلةٍ من النسخِ في القرآن. ونَنظرُ في الأسبابِ التي ذَكَرَها لنقفَ على جَهْلِه وتحامُلِه وحِقْدِه:

#### ١ ـ لماذا نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام؟:

زَعَمَ الفادي الجاهلُ أَنَّ القرآنَ حَرَّمَ القتالَ في الشهرِ الحرام. ولم يَذْكُر الآيةَ التي حَرَّمَتْ ذلك. ثم زَعَمَ أَن هذه الحُرمةَ نُسخَتْ بالإِباحة، وذلك بآية:

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

والسببُ الحقيقيُّ للنسخِ في نظرِه هو رغبةُ الرسولِ ﷺ في السَّلْبِ والنهبِ والقتل، وتبريرُه لذلك، قالَ فَضَّ اللهُ فاه: «جاءت هذه الآيةُ الناسخةُ بعد القتالِ الذي قامَ به عبدُ اللهِ بنُ جحش الأسديُّ في الشهرِ الحرام، وإعطائِه خُمُسَ السَّلْبِ لمحمد، وتعييرِ قريشٍ لمحمدٍ بِسببِ ارتكابِ المسلمين القتالَ في الشهرِ الحرام. فلكَيْ يُسكتَهم ويُرضي أصحابَه ويُبررَ سَلَبَه قالَ بهذه الآيةِ الناسخة!»(١).

محمدٌ ﷺ - في نظره - هو الذي يُؤَلِّفُ آياتِ القرآن، ويَنسبُها إِلَى الله، وذلك ليُبررَ بها أعمالَه ويُرضيَ أصحابَه!! هذا هو السببُ الحقيقيُ عند المجرمِ لنسخِ حرمةِ القتالِ في الشهرِ الحرام. فقد أرسلَ عبدَ الله بنَ جحش، ومعه مجموعةٌ من أصحابِه، فأغاروا على تجارةٍ لقريشٍ في الشهرِ الحرام، وقتَلوا مَنْ فيها، وصادَروها، وأعْطوا ما فيها للرسولِ ﷺ فألَّفَ آيةً نَسَخَ فيها حرمة القتالِ في الشهرِ الحرام، ليُبررَ فِعْلَه، ويُرضيَ أصحابَه!!.

وكلامُ الفادي المجرم خَطَأ وباطل، وهو دَليلُ جهْلِه وغَبائِه.

لقد كانتْ حادثةُ سريةِ عبد اللهِ بنِ جحش رضي الله عن منتصفِ السنةِ الثانيةِ للهجرة، قبلَ غزوةِ بدر، وهي لم تَنسخْ حُرمةَ القتالِ في الشهرِ الحرامِ، ولم تَجعلْ ذلك القتالَ مباحاً، بل اعتبرتْه مُحَرَّماً، لكنَّ جرائمَ قريشِ كانت أكبر.

وخلاصةُ حادثةِ تلك السَّرِيَّةِ أَنَّ الرسولَ ﷺ «شَكَّلَ» سريةً مجاهدةً بقيادةِ عبدِ الله بن جحش وَ الله منطقةِ «نَحْلَة»، على طريقِ مكة، وأَنْ يَرْصُدوا فيها قافلةً تجارية لقريش. ولما كَمَنوا في المنطقةِ مَرَّتْ بهم القافلةُ المرصودة، واختلفَ أصحابُ السريَّةِ في التاريخ: هل هذا اليومُ هو آخرُ أيامِ شهرِ جمادى الثانية، الذي يَجوزُ القتالُ فيه، أم هو أوَّلُ أيامِ شهرِ جمادى، القتالُ فيه؟ ورجَّحوا أنه آخرُ أيام شهرِ جمادى،

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٠٠.

وهاجموا القافلة، فَقَتلوا أَحَدَ المشركين، وأَسَروا اثنَيْن، وهربَ الرابعُ إلى مكة، ليُخبرَ قُرَيْشاً بما جَرى، وأتوا بالقافلةِ والأَموالِ والأَسيرَيْن إلى رسولِ الله ﷺ في المدينة.

وأَثارَتْ قريشٌ حرباً إِعلاميةً ضخمةً ضدَّ المسلمين، وقالَتْ لقبائلِ العرب: انْظُروا إلى محمد الذي يَزعمُ أنه رسولُ الله، وأنه يحترمُ الحُرُمات، ها هو ينتهكُ حرمة الشهرِ الحرام، الذي أجمعَ العربُ على تحريمِ القتالِ فيه، ويَقتلُ أَحَدَ رجالِنا في رجب الحرام!.

فَأْنَزِلَ اللهُ آيةً محكمةً تَرُدُّ على إِشَاعَاتِ قريش، وتُدينُ قَتْلَ الرجلِ في الشهرِ الحرام، وتَذكرُ جرائم قريشِ الكبيرةَ الفظيعةَ بجانبِ قَتْلِ ذلك الرجل! وهي قولُ اللهِ وَعَلَى: ﴿ يَسَعُلُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ وَالْفِتْنَةُ وَكُمْ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَلِئُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلْعُونً ﴿ [البقرة: 120].

والمعنى: يَسألُ الكفارُ عن حكمِ القتالِ في الشهرِ الحرام، وعن حكمِ القَتْلِ في الشهرِ الحرام، وعن حكمِ القَتْلِ في الشهرِ الحرام، والجوابُ على سؤالهم أَنَّ القتالَ والقَتْلَ فيه كبيرٌ. وهذا معناهُ: أَنَّ الصحابةَ الذين قَتَلوا الرجلَ في الشهرِ الحرام كانوا مُخطئين في اجتهادِهم، لأَنه لا يَجوزُ القتالُ والقتلُ في الشهرِ الحرام.

لكنَّ خطأ الصحابة في قَتْلِ الرجلِ في الشهرِ الحرام لا يَكادُ يُذْكَرُ أَمامَ سلسلةِ الجرائمِ التي ارتكبَتْها قريشٌ ضدَّ المسلمين، وذَكرت الآيةُ تلك الجرائمَ بقولها: ﴿وَصَدَّدُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْعَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهُ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ ﴾.

والمعنى: إِذَا أَخطأ المسلمون بقَتْلِ رجلٍ كافرٍ في الشهرِ الحرام، فإِنَّ كُفارَ قريشٍ قد ارتكبوا سلسلةً فاحشةً من الجرائم، منها: صَدُّهم عن سبيلِ الله، والكفرُ بالله، والكفرُ والشركُ وعبادةُ غيرِ الله في المسجدِ الحرام، وإخراجُ أَهْلِ المسجدِ الحرامِ المؤمنين الصالحين من المسجد، وفتنتُهم المسلمينَ وتعذيبُهم ليرتَدّوا عن دينهم. . هذه الجرائمُ أَكبرُ عندَ الله من قَتْلِ ذلك الرجل، فلماذا تَتَباكى قريشٌ على الحرمات، وهي التي تَنتهكُ حرمَتَها؟!.

وبهذا نعرفُ أَنَّ الآيةَ لم تَنْسَخْ حرمةَ القتالِ في الشهرِ الحرام، كما فَهم منها الفادي الجاهل، وإنما أَكَّدَتْ حرمةَ ذلك القتال، ولامَت الصحابةَ على قَتْلِهم الرجلَ المشرك، واعتبرتْ ذلك الحادثَ كبيراً: ﴿قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾، لكنَّ جرائمَ قريش أَكبرُ من القتل.

## ٢ ـ لماذا نسخت القبلة إلى بيت المقدس؟:

كانتْ قبلةُ المسلمين بيتَ المقدس، وصَلّوا إليها سبعةَ عشرَ شهراً بعدَ الهجرة، ثم نَسَخَ اللهُ تلك القبلة، وحَوَّلَهم إلى الكعبة، وذلك في قوله تعالى: ﴿قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوْلُوا وُجُوهَكُم شَطْرَةً ﴿ [البقرة: ١٤٤].

وادَّعى الفادي المفتري أنه اكتشف الأسباب الحقيقية لهذا النَّسخ. قال: «جاءَتْ هذهِ الآيةُ الناسخةُ، بعدَ أَنْ كانَ المسلمون يُصَلُّون مستَقْبِلين بيتَ المقدس، وأرادَ محمدٌ أَنْ يَستميلَ العربَ إليه، ولكي لا يَتحوَّلوا إلى اليهوديةِ التي كان يُقدِّسُ قبلتَها، قالَ: إِنَّ اللهَ غَيَّرَ له القبلةَ إلى القبلةِ التي يَرْضاها، فحُكُمُ النسخِ ليس حسبَ المشيئةِ الإلهية الثابتة، بل حسبَ هوى محمدٍ ورضاه!!»(١).

يُفَسرُ المجرمُ المفتري الأحكامَ الشرعيةَ تفسيراً سياسيّاً ومصلحياً، ويُنحّي التفسيرَ الإيماني، لأنه يَنفي أساساً كونَ القرآنِ من عند الله، ويجعلُه من تأليفِ محمدٍ ﷺ.

كانَ محمدٌ ﷺ يُقَدِّسُ قبلةَ اليهود، وكان يُصَلِّي إليها، لكنه خشيَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إلى الديانةِ اليهودية، وبذلك يغلبُه يتأثَّرَ قومُه العربُ باليهود، وأَنْ يَتَحَوَّلُوا إلى الديانةِ اليهودية، وبذلك يغلبُه

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٠٠٠.

اليهود. وأرادَ أَنْ يستميلَ العربَ إِليه، فحوَّلَ القبلةَ من بيتِ المقدسِ إلى الكعبة، التي كان قومُه العربُ يقدسونَها، ويَعتبرونَها قبلةً لهم. وادَّعى أَنَّ اللهَ أنزلَ عليه القرآنَ بنسْخِ القبلةِ السابقةِ والتحوُّلِ إلى القبلةِ الجديدة! فالنسخُ في القرآنِ ليس من عندِ الله، ولا بأمْرِ الله، وإنما هو وفقَ هوى ورغبةِ ورضا محمدٍ عَلَيْهُ، يَنسخُه متى يَشاء، ويُثبتُه متى يَشاء!!.

بهذا التحليلِ الخبيثِ يتعامَلُ المفتري الحاقدُ مع مسألةِ تحويلِ القِبلة، ويُلغي الجانبَ الربانيَّ الإِلهي، ويَجعلُ الإِسلامَ والقرآنَ والشريعةَ والأَحكامَ نتاجَ اللهو واللعب والعبثِ والهوى والمزاج.

وقد كانتْ آياتُ القرآنِ صريحةً في إسنادِ تحويلِ القبلةِ إلى الله، وفي الردِّ على السفهاءِ من الناس، الذين اعْتَرَضوا على تحويلِ القبلة. وعند قراءةِ كلامِ الفادي المفتري عن سببِ تحويلِ القبلةِ نجدُ أَنه أَحَدُ هؤلاء ﴿السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾.

الآياتُ صريحةٌ في أَنَّ نسخَ القبلةِ إلى بيتِ المقدس، وتحويلَها إلى

الكعبة، إنما هو من الله، وله الحِكمُ العديدةُ من القبلةِ الأُولى، ومن التحويلِ إلى القبلةِ الحديدة، حِكمٌ تربويةٌ وتشريعية، ورَدَّت الآياتُ على شبهاتِ واعتراضاتِ السفهاءِ من اليهود. وهذه الآياتُ أَبلغُ رَدِّ على تحليلاتِ الفادي المفتري، ونقضِ لاتهاماتِه ضد رسولِنا الحبيب عَلَيْهُ.

### ٣ ـ هل نسخ تمسك الرجل بزوجته؟:

نَظَرَ الفادي المجرمُ نظرةً خبيثةً لحادثةِ زَواجِ الرسولِ ﷺ من زينبَ بنتِ جحشٍ وَلَيْنَا، بعدَ أَنْ طَلَقَها مُتَبَنّاهُ زيدُ بنُ حارثة وَلَيْنَه، لخلافاتٍ زوجيةٍ بينهما، وفَسَرَ المجرمُ الحادثةَ تفسيراً فاجِراً حاقِداً لئيماً، اتهمَ فيه رسولَنا ﷺ بأنه متبعٌ للهوى والشهوة.

ادَّعى المجرمُ المفتري أَنَّ في الآيةِ نَسْخاً، وأَنه وفقَ هوى الرسولِ ﷺ. قال: «جاءت هذه الآيةُ الناسخةُ لزيدٍ أَنْ يتقيَ اللهَ ويتمسَّكَ بزوجتِه زينب، بعد أَنْ خافَ محمدٌ من تعييرِ العربِ له أَنه يتزوجُ بزوجةِ ابنِه بالتبني، مع ما سبقَ وأضمَره محمدٌ في نفسِه ساعةَ رأى زينبَ واشتهاها، فقال: سبحانَ مُقلِّبِ القلوب. ثم قال: إِنَّ اللهَ أَمَرَه بالزواج من زينب!»(١).

ادَّعى المجرمُ أَن جملةَ: ﴿أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَقِ ٱللَّهَ ﴾ المذكورة في الآية منسوخةٌ، وأَنَّ التي نسخَتْها هي الجملةُ التي بعدَها في الآية: ﴿فَلَمَّا فَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا﴾.

وادَّعى الفاجرُ المفتري أَنَّ الرسولَ ﷺ رأى زينبَ زوجةَ ابنِه بالتَّبنّي زيدِ بن حارثة، فأَحبَّها واشْتَهاها، وأضمرَ في نفسِه الزواجَ منها، ولكنه خشيَ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٠٠ ـ ٢٠١.

من تَعييرِ العربِ له، بأنه تزوجَ امرأةَ ابنِه، وكان قد أوصى زيداً بها قائِلاً له: أَمْسِكْ عليك زوجَكَ واتَّقِ الله. فَنَسَخَ هذه الوصية، وزعمَ أَنَّ الله هو الذي زوَّجه من زينب، وأنزلَ عليه الآيةَ المذكورة، التي فيها جملة: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوِّجْهَ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّ فِي أَزُوْجِ أَدْعِيَآبِهِمُ إِذَا قَضَوْلُ مِنْهُنَ وَطَرًا فَرَقَ اللهُ عَلَيْهِمُ إِذَا قَضَوْلُ مِنْهُنَ وَطَرًا فَرَقَ اللهُ اللهُ

مع أنه لا يوجَدُ في الآيةِ منسوخٌ ولا ناسخ، وإنما هذا ثمرةُ جَهلِ الفادي المفتري وإجرامه وفجورِه، والأسبابُ التي ذكرها لزعْمِ النسخِ نتَاجُ حِقْدِه وخيالِه المريض.

وخلاصةُ حادثةِ زواجِ الرسولِ ﷺ بإِيجازٍ هي:

كانت زينبُ بنتُ جحشٍ وَ النبيّ عمةِ النبيّ على وهو يَعرفُها منذ صغرِها، وكانَ قبلَ البعثةِ قد تَبنّى زيدَ بنَ حارثة، واشتهرَ بين قريشِ باسم: زيدِ بنِ محمد، وكان زيدٌ من السابقين إلى الإسلام وللله وقد أبطلَ الله التبني، وأَمَرَ بنسبةِ الأبناءِ بالتبنّي إلى آبائِهم الحقيقيّين، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَرْعِيكَةُ مُ أَنناً كُمُ أَنناً كُمُ أَنناً كُمُ مَ وَلَكُم بِأَفَوْهِكُم أَ وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقَ وَهُو يَهدِي السّبِيلَ ﴿ وَمَوَلِيكُم اللّهِ فَإِن لَمْ تَعَلَّمُوا عَالَا مَهُم فَإِخْوَتُكُم اللّه الله في والله عالى السّبِيلَ ﴿ وَمَولِيكُم الله وَمَولِيكُم الله والأحزاب: ٤ - ٥].

وبذلك أُعيدَتْ نسبةُ زيدٍ إِلى أبيه حارثة، فلم يقولوا: زيدُ بنُ محمد، وإنما يقولون: زيدُ بنُ حارثة.

وأرادَ اللهُ الحكيمُ الخبيرُ أَنْ يُبطلَ كُلَّ آثارِ النَّبني، بتجربةٍ عمليةٍ على يدِ رسولِه محمدٍ عَلَيْ ، فأَمَرَ اللهُ نبيَّه عَلَيْ أَنْ يُزَوِّجَ ابنةَ عمتِه زينبَ لزيدِ بنِ حارثة، فنفَّذَ أَمْرَ اللهِ وزوَّجَه بها. وكانَ في زينبَ حِدَّةٌ وشِدَّة، وكانتْ تَرى نفسَها أفضلَ من زيد، لأنها قرشيةٌ هاشمية، وهو عَبْدٌ مُحَرَّر. ولذلك كانت تنشأُ بينهما خلافاتٌ عديدة، وكان زيدٌ يشكو زينبَ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ ، وكانَ الرسولُ عَليها، ولما أخبره أنه يُريدُ أن

يُطَلِّقَها نهاهُ عن ذلك، وقال له: أَمْسِكْ عليك زوجَك واتقِ اللهَ فيها.

وأَخبرَ اللهُ رسولَه ﷺ أَنَّ الحياةَ الزوجيةَ لن تستمرَّ بينهما، وأَنَّ زيداً سيُطَلِّقُ زينب، وأَنه هو الذي سيتزوَّجُ زينبَ بعد تطليقِ زيدٍ لها، وذلك لإبطالِ كُلِّ آثارِ التبني. . . وكان ﷺ يَعلمُ أَنَّ قَدَرَ اللهِ لا بُدَّ أَنْ يَتم، وصارَ يفكرُ في ما سيقولُه عنه الناس بعد زواجِه بزينب.

وطَلَّقَ زيدٌ زينب، ولما انتهتْ عِدَّتُها أَمَرَ اللهُ رسولَه ﷺ أَنْ يتزوَّجَها، وأَثارَ المنافقون الخبثاءُ الشبهاتِ ضدَّ الرسولِ ﷺ، وقالوا: لقد تزوَّجَ مُطَلَّقَةَ ابنهِ زيد!.

فَأْنِرُلُ اللهُ الآية ، لإِبطالِ تلك الشبهات، وبَيَّنَ حكمة ذلك الزواج؛ قال تعالى : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آَنَعُم اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَقِى اللهَ وَتُغْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلُهُ فَلَمَا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَعُن زَيْدٌ مِنْهَا وَعُن زَيْدٌ مِنْهَا وَطُلًا زَوَجَانَكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيهَ أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضُواْ مِنْهُنَ وَطُلًا وَطُلًا زَوْجَالَكُهُ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَا اللّهِ وَطُلًا عَلَى اللّهِ مَفْعُولًا ﴿ مَا كَانَ عَلَى النّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللّهُ لَلْمُ سُكْنَة اللهِ فِي اللّهِ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَلًا مَقَدُولًا ﴿ مَا كَانَ عَلَى النّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللّهُ لَلْمُ سُكْنَة اللهِ فِي اللّهِ عَلَى النّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللّهُ لَلْمُ سُكْنَة اللهِ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلا عَلَى النّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللّهُ لَلْمُ سُكُنة اللهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلا عَلَى اللّهِ عَلَيْدَاكُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَكُلّ مَلْ اللّهُ وَكُلّ مَلْكُونُ وَسُلَاتِ اللّهِ وَيَعْشَوْنَهُ وَلا اللهِ وَمُاتَدُ النّبِيتِ لَهُ وَكُلّ اللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ [الأحزاب: ٣٧ - ٤٤].

ذَكرت الآيةُ ما قالَه الرسولُ ﷺ لزيد: ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهُ﴾.

ومعنى قوله: ﴿وَتَخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾: تُخْفي في نفسِك ما أَخبرَكَ اللهُ به، من أَنَّ زيداً سَيُطَلِّقُ زينبَ، وستتزوجُها أَنت من بعدِه بأَمْرِ الله. واللهُ سيبُدي هذا الأَمْرَ ويُظهِره للناس، وسيتمُّ الطلاقُ، وستتزوَّجُها أَنت فعلاً.

ومعنى قوله: ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَنَهُ ﴾: تُفكرُ في كلامِ الناسِ وشبهاتِهم واتهاماتِهم لك، وتحسبُ لهم حِساباً، مع أَنَّ الأَوْلى أَنْ لا تخشى الناسَ، وأَن لا تهتمَّ بما سيقولونَه عنك، لأَنك على صواب، واللهُ هو الأَحَقُّ أَنْ تَخْشاه.

ونَصَّت الآيةُ على حكمةِ هذا الزواج: ﴿لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّ ۗ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوًا مِنْهُنَّ وَطَرَّ ﴾، وأدعياؤهم هم أبناؤُهم بالتبني، ويجوزُ للرجل أَنْ يتزوَّجَ مُطَلَّقَةَ ابنِهِ بالتبنّي، لأنه ليس ابنَه حقيقة.

وَأَخبرتُ الآياتُ أَنَّ محمداً ﷺ ليس أَباً لأَحَدٍ من رجالِ المسلمين: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدٍ مِن رجالِ المسلمين: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدٍ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّيْتِ نَّ ﴾. وشــــاءَ اللهُ الحكيمُ أَنْ يموتَ أبناؤُه وهم صغار.

وبهذا نعرف أنه لا منسوخ ولا ناسخ في الآية التي تحدثَتْ عن ذلك الزواج، وليس في الأمر هوى أو شهوة، كما قالَ ذلك المجرمُ المفتري.

# ٤ ـ حولَ النسخ في معاشرة الزوجات في ليل رمضان:

وعَلَّقَ المجرمُ على الآيةِ زاعماً اكتشافَه السببَ الحقيقيَّ للنسخ، فقال: «جاءَتْ هذه الآيةُ الناسخةُ بعدَ اعترافِ أصحابِ محمد، ومنهم عمرُ بن الخطاب، أنهم خانوا نِظامَ الصيامِ المتَّبَع، بإِتْيانِهم نساءهم بعد صلاةِ العشاء، فجعلت الآيةُ الناسخةُ الممنوعَ ممكِناً، والمحَرَّمَ مُحَلَّلاً»(١).

إِنَّ المجرمَ يأبى إِلا الغَمز واللمزَ والإِيذاء، ولذلك عَلَّقَ على القصةِ الصحيحةِ باعترافِ بعضِ الصحابة بمخالفتِهم بقوله: «فجعَلت الآيةُ الناسخةُ الممنوعَ ممكِناً، والمحرمَ مُحَلَّلاً». مع أَنَّ النسخَ هنا ليس تَحليلاً للحرام، وإنما هو إلغاءٌ وإبطالٌ للحرام، ووضعٌ للحَلالِ مكانَه. ولذلك عَرَّفَ العلماءُ النسخَ قائلين: هو رَفْعُ حُكْم شرعيِّ بدليلِ شرعيٍّ متأخِّر.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٠١.

وسُؤالُ المجرمِ خَبيث: لماذا نُسِخَ الامتناعُ عن النساءِ وقْتَ الصيام؟ هَدَفُه منه التشكيكُ بالحكمِ الشرعي، عِلْماً أَنَّ الآيةَ لم تَنسخ الامتناعَ عن النساء وقتَ الصيامِ في نهارِ رمضان ما زالَ قائماً، ومَنْ جامعَ امرأتَه في نهارِ رمضان وجبَ عليه القضاءُ والكفارة، وذلك بعتْقِ رقبة، أو صيام شهريْن متتابعيْن، أو إطعام ستين مسكيناً.

وحتى نعرف النسخَ في الآية لا بُدَّ أَنْ نتعرفَ على مناسبةِ نزولِها.

كانَ الإِمساكُ عن الطعامِ والشرابِ والجماعِ بمجردِ النوم في ليلِ رمضان، فإذا نامَ المسلمُ بعدَ الإِفطار وجبَ عليه الإِمساكُ حتى مغربِ اليومِ التالي، ولو كان نومُه بعدَ صلاةِ العشاءِ مباشرة، وهذا الحكمُ ثابتٌ في السُّنَّةِ وليسَ في القرآن.

وكانَ أَحَدُ الأَنصارِ ـ وَهو قَيْسُ بنُ صِرْمَة ـ يعملُ في أَرضِه طولَ النهار، وعادَ إلى بيتِه في المساء، وقامت امرأَتُه لتعِدَّ له الإِفطار، ولكنَّه غلبَتْه عينُه فنام، وجاءَتْه امرأَتُه بالطعام فوجدَتْه نائماً، فأمسكَ ولم يَأكل، وذهبَ في الصباحِ إلى أرضِه، ولكنه سقطَ في الأرضِ مغشيًا عليه من التعبِ والجوعِ والإِرهاقِ.

وجاءَ عمرُ بن الخطابِ رَفِيْهِ إِلَى رسولِ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله! لقد هلكُتُ! لقد عدتُ إِلى بيتي ليلةَ أمس، فوجدْتُ امرأتي نائمةً، فوقعْتُ عليها.

فَأَنزلَ اللهُ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿ أُمِلَّ لَكُمْ لَيَلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمُ مُنَّ لِبَاشُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاشُ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمُ فَأَنْ بَشِرُوهُنَ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكُمُ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيْنَ لَكُو وَعَفَا عَنكُمُ فَأَنْوَ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَ أَيْمُوا الصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَالِ ﴾.

لقد رحمَ اللهُ المسلمين وخَفَّفَ عنهم، فأباحَ لهم ما كانَ منعَهم في ليلِ رمضان، وأَباحَ لهم الطعامَ والشراب ومعاشرةَ الزوجات طيلةَ ليلِ رمضان: ﴿فَالْنَنَ بَشِرُوهُنَ وَٱبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾.

الله هو الذي شرع لهم الحكم السابق بالإمساكِ بمجردِ النَّوْم، والله هو الذي نَسَخَ ذلك الحكم، وأباحَ لهم كلَّ المفطراتِ في ليلِ رمضان، وأوجبَ الإمساكَ بطُلوع الفجر.

#### ه ـ حول نسخ ما حرمه الرسول ﷺ على نفسه:

طَرَحَ الفادي المجرمُ سُؤالاً قالَ فيه: «لماذا نَسَخَ ما حَرَّمَه على نفسِه، وحَنَثَ بالقَسَم؟».

وقالَ في توضيح الأَمر: جاءَ في سورةِ التحريم: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلَنِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا َ أَمَلَ اللَّهُ لَكُو تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمُّ أَلَّا اللَّهُ لَكُو تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمُّ أَلَّاكُ مُؤْلِكُمُ وَلَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَلَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَلَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَلَا لَكُو تَحِلَّةَ التحريم: ١ - ٢].

وعَلَّقَ المجرَمُ على الآيةِ وما زَعَمَه فيها من نَسْخِ بقولِه: «روى محمدٌ هذه الآيةَ بعد أَنْ أَتى بماريةَ القبطية في بيتِ زوجتِه حفصةَ بنتِ عمر بن الخطاب، وفي غيبتِها، فَشَقَّ ذلك على حَفْصَة، فأرضاها، وقالَ لها: اكتمي عَلَيَّ، وقد حَرَّمْتُ ماريةَ القبطيةَ على نفسي، ولكنَّ حفصةَ أُخبرَتْ عائشةَ، فغضبَ محمدٌ، وطَلَّقَ حفصة.

فكيفَ السبيلُ لتحليلِ ماريةَ بعدَ أَنْ حَرَّمَها علىٰ نفسِه؟ وكيفَ السبيلُ لمراجعةِ حفصةَ التي طَلَّقها؟ أَتى الناسخ يُحللُ ذلك، ويُعفي من القَسَم! فقد أَقَرَّ اللهُ بمعاشرةِ ماريةَ المحَرَّمَة، وبرجوع حفصةَ المطَلَّقة»(١).

القصةُ التي أُوردَها المفتري مرجُوحةٌ وليست راجحة، فلا نَقولُ بها. والراجحُ أَنَّ اللهَ أَنزلَ الآياتِ في عتابِ الرسولِ ﷺ، لأَنه حَلَفَ يَميناً حَرَّمَ فيه شيئاً أَباحَهُ اللهُ له.

وخلاصَةُ الحادثةِ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ ذَهَبَ يوماً إلى امرأَتِهِ زينبَ بنتِ جحش عَيْنَا، وشَرِبَ عندَها عَسَلاً، وكانَ يُحبُّ العَسَلَ. ثم غادرَ حجرة زينب، وتوجَّهَ إلى حفصةَ عَيْنَا، فقالَتْ له حفصةُ: يا رسولَ الله! لقد أكلتَ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٠١.

مَغافير!. والمغافيرُ اسْمٌ لنباتٍ حُلْوِ الطعمِ كَريهِ الرائحة. وكانَ ﷺ يُحبُّ أَنْ تُشَمَّ منه دائماً رائحةٌ طيبة، فقال لها: لقد شربتُ عند زينبَ عَسَلاً، ولا أشربُ عندها العسلَ بعد ذلك.. وأقسمَ على ذلك اليمين.. ففرحَتْ حفصةُ بذلك، وأخبرتْ به عائشةَ عَلَيْهَا.

فَأَنزَلَ اللهُ الآيةَ يُعاتبُ رسولَه ﷺ: ﴿يَتَأَيُّهَا اَلنِّي ُ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَمَلَ اللَّهُ لَكُۗ﴾. أَيْ: لِمَ تَمتنعُ من شرب العسل عندَ زينب، وقد أَباحَ اللهُ لك ذلك.

ومعنى قولِه: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَعِلَةَ أَيْمَنِكُمْ ﴿ : شَرَعَ اللهُ لكم التحللَ من أَيْمانِكم التي تَحلفونَها، وذلك بدفع الكفارة. وقد حَنثَ رسولُ الله عَلَيْهُ بيمينِه بعدَما عاتبه اللهُ، فدفع الكفارة بأنْ أَعتقَ رقبة، وعادَ إلى شربِ العسل.

وبهذا نعرفُ أَنه لا مَنسوخَ ولا ناسخَ في الآيات، فمن أَينَ أَتَى الفادي المجرمُ الجاهلُ بدعوى النسخ؟! كُلُّ ما هنالك أَنَّ الرسولَ ﷺ حَلَفَ يَميناً بالامتناع عن بعضِ المباح، فعاتبَه الله، ودَعاهُ إلى دَفْع الكفارة.

والمفتري كاذبٌ في دعوى تطليقِ حفصةً، فلم يُطَلِّقُها رسول الله ﷺ.

# ٦ ـ هل نُسخَ تَحريمُ إِتلافِ أَشجارِ الأَعداء؟:

ادّعى الفادي المجرمُ أَنَّ محمداً ﷺ حَرَّمَ إِثْلافَ أَشجارِ الأَعداء وقْتَ حربِهم، ثم نسخَ ذلك وأباحَ إِتلافَ أَشجارِهم والعبثَ بمزارعِهم.

أُوردَ قولَه تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ﴾ [الحشر: ٥].

وعَلَّقَ على الآيةِ قائلاً: «لما حاصرَ محمدٌ يهودَ بني النَّضير بجوارِ يثرب، قَطَعَ نخيلَهم، فنادوه من الحصون: يا محمد! قد كُنتَ تَنهى عن الفسادِ، وتُعيبُه على مَنْ صَنَعَهُ، فما بال قَطْعِ النخيلِ وتحريقِها؟ فارتابَ بعضُ الصحابة بِجَوازِ هذا الفعل، وتأثّروا من اعتراضِ بني النضير، فأتى الناسخُ، وجعلَ هذه الأَفعالَ الفاسدةَ بإذن الله!»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٠١ ـ ٢٠٢.

لا نَسْخَ في هذه الحادثةِ، ودعوى النسخِ في ذهنِ الفادي المجرم، ليتهكَّمَ على القرآن، ويُدينَ رسولَ اللهِ ﷺ.

لما حاصر رسولُ اللهِ عَلَيْ يهود بني النَّضيرِ في السنةِ الرابعةِ للهجرة، شَنَّ عليهم حرباً اقتصادية، فأمر الصحابة بقَطْعِ وحَرْقِ بعضِ نَخيلِهم في بساتينهم، ليوقعَ الحسرة في نفوسِهم، فأنكروا عليه ذلك، ونَادَوهُ من الحصونِ قائلين: يا أبا القاسم: قد كنتَ تَنْهى عن الفسادِ، فلماذا تَقطعُ النخيلَ وتَحرقُه؟!.

وكأنَّ بعضَ الصحابةِ تَحَرَّجوا من ذلك، فأرادَ اللهُ أَنْ يُزيلَ ذلك التحرجَ من قلوبهم، فأنزلَ آيةً حكيمةً تُبَيِّنُ مشروعيتَه، وهي قولُه تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِيَسَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَايِمَةً عَلَىٓ أَصُولِهَا فَيإِذْنِ ٱللّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَسِقِينَ﴾ [الحشر: ٥].

أيةُ نخلةٍ قطعوها كان ذلك بإِذْنِ الله، وأيةُ نخلةٍ تَركوها قائمةً على أصولِها كان ذلك بإِذن الله، والمرادُ بإِذْنِه سبحانه رِضاهُ عن ذلك وإباحتُه، ومنحُ الثوابِ للصحابةِ الذين فَعَلوه، ومن حِكم ذلك أنه أرادَ سبحانه أنْ يَنصرَ المؤمنين، ويُخزيَ اليهودَ الفاسقين الكافرين. واللهُ هو الذي أوحى إلى نبيه عليه بذلك، وهو أمرَ الصحابة به فنقذوه.

فأينَ الناسخُ والمنسوخُ في الآية؟ وما الذي نسخَتْه الآيةُ؟ ولماذا زَعَمَ الفادي الجاهلُ أُنها ناسخة؟ وكيف يَصِفُ قطعَ النخيلِ الذي أَذِنَ اللهُ به ورضيَه وأباحَه أَفعالاً فاسدة؟! .

إِنَّ الآيةَ أَباحَتْ قطعَ نخيلِ اليهود، ودلَّتْ على مشروعيةِ الحربِ الاقتصاديةِ ضدَّ الأعداءِ المحاربين، وتَدميرِ اقتصادِهم وممتلكاتِهم، وهذا التشريعُ الذي قررَتُه لا يُسمى نَسْخاً، لأنه لم يَنسخْ حكْماً تشريعياً قبله! ولكنَّ الفادي المفتري جاهل، ولذلك جَعَلَها ناسخةً لحرمةِ قَطْعِ النخيل، مع أنه لم يَسبقْ أَنْ جاءَ حكمٌ شرعيٌّ بحرمةِ قَطْع النخيل!.

#### ٧ ـ لا نسخ في الصلاة على غير المسلم:

ادَّعي الفادي المفتري أنَّ الصلاةَ على غيرِ المسلم كانت جائزة، ولما

صَلَّى الرسولُ ﷺ على عبدِ الله بنِ أُبَيِّ اعترضَ عليه عمرُ بنُ الخطاب، فنسخَ إباحةَ الصلاةِ، وحَرَّمَها إرضاءً لعمر.

قالَ المجرمُ: «جاءَ في سورةِ التوبة (٨٤): ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدُ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَكِيفُونَ ﴾.

جاءَتْ هذه الآيةُ بعد فراغِ محمدٍ من صلاتِه على جثةِ المنافقِ عبدِ الله بنِ أُبيِّ ابن سلول، وإقامتهِ على قبرِه حتى نهايةِ دفنِه، وكان عمر يُمانعُ محمداً من الصلاةِ عليه بسببِ نفاقِه، فلم يَمتنع، ولكن إرضاءً لعمرَ نزلَ الناسخُ ليوقفَ تأثيرَ الصلاة»(١).

والحادثةُ ليستْ كما قال هذا المفتري، ولم تكن الصلاةُ على المنافقِ أَو الكافرِ إِذَا مَاتَ مُحَرَّمَة، ولو كانت كذلك لما فعلَها رسولُ الله ﷺ، لأنه كان ملتزماً بأحكام الله، ولا يُمكنُ أَنْ يفعلَ شيئاً حَرَّمَهُ اللهُ عليه.

كانت الصلاةُ على غير المسلمِ مسكوتاً عنها، لا مُباحَةً ولا مُحَرَّمَة، لم يَرِدْ نَصُّ بإِباحتِها، ولا بحرمتِها.

وتُوفيَ عبدُ الله بنُ أُبِيِّ ابن سَلُول زعيمِ المنافقين، وكان مُسْلماً في الظاهر، ومحسوباً على المسلمين، فَدَعا الرسولُ ﷺ المسلمينَ إلى الصلاةِ عليه. فتدخَّلَ عمرُ بنُ الخطابِ رَهِيْهُ، وقال: كيفَ تُصلّي عليه وهو المنافق؟ فلم يلتفتْ له رسولُ الله ﷺ، وصلّى على ابن أُبَيِّ.

فأنزلَ اللهُ الآيةَ يَنهى الرسولَ ﷺ عن الصلاةِ على أَحَدٍ من الكافرين أَو المنافقين، كما ينهاهُ عن تَشييع جنازتِه، أَو الإِقامةِ على قبره. ولم تَنزل الآيةُ إرضاءً لعمر، كما ادَّعى ذلك المفتري.

وهذه الآيةُ ليستْ ناسخةً كما ادَّعى المفتري الجاهل، لأَنه لم يسبقْها حكْمٌ شرعيٌّ بإِباحةِ الصلاة على الكافرِ أَو المنافق، حتى تنسخَه وتُحَرِّمَ ذلك. والنسخُ هو رفعُ حكْم شرعيٌّ بدليلٍ شرعيٌّ متأخِّر.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٠٢.

وبهذا نعرفُ جَهلَ الفادي المفتري بأَحكامِ الناسخِ والمنسوخ، ومع ذلك يَدَّعي وقوفَه على الأَسبابِ الحقيقيةِ للناسخِ والمنسوخ، والأَسبابُ التي عَرَضَها هي في مخيَّلتِه المريضة، وهدفُه منها التهكمُ على الإِسلام، واتهامُ القرآن، وإدانَةُ الرسول عَلَيْقُ. ومعظمُ الأَمثلةِ التي ذكرَها وحَلَّلَها لا نسخَ فيها!.



### حول الكلام المتشابه في القرآن

اعترضَ الفادي المفتري على وُجودِ الكلامِ المتشابهِ في القرآن، واعْتَبره نقصاً في إحكامِ القرآنِ وبلاغَتِه، وأنَّ المسلمَ يُلغي عَقْلَه أَمامَه ويُسَلِّمُ به تسليماً أَعمى.

قالَ: «جاءَ في سورةِ آل عمران (٧): ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَبِعُونَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِيلَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ مَ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾. اعترف القرآنُ أَنَّ به آياتٍ مُحْكَمات، لا تقبلُ الصرف عن ظاهرها، ولا الذهابَ في محتملاتِها مذاهبَ شَتّى.. كما قالَ: إِنَّ الصرف عن ظاهرها، لا يَتضحُ مَعْناها، لأنها مجملة، أو غيرُ موافقةٍ للظاهرِ إلّا بتدقيقِ الفِحْر، وما يَعْلمُ تَأُويلَها إلّا الله. وإِنَّ على أَشَدِّ الناسِ رسوحاً في العلم أَنْ يُسَلِّموا بها تَسليماً أعمى.

ونحنُ نسألُ: أَليسَ وجودُ هذه المتشابهاتِ نَقْصاً في البلاغةِ والإِحكام؟ فكيفَ نتأكدُ ممَّا لا يَعلمُ تأويلَه إِلّا الله؟. قالَ الإِنجيل: «امْتَحِنوا كُلَّ شيء، تَمَسَّكُوا بالحَسَن». فهل يَحتملُ القرآنُ الامتحان؟»(١).

آياتُ القرآن نوعان: آياتٌ محكَمات، وآياتٌ متشابهات. قالَ تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنْلَ عَلَيْكَ مُتَكَبِهِ لَكُ مُتَكَبِهِ لَهُ مُنَاكِهِ مَنْ أُمُ ٱلْكِئْكِ وَأُخَرُ مُتَكَبِهِ لَكُ ﴾

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٠٢.

[آل عمران: ٧]. ومعظمُ آياتِ القرآنِ محكَمات، والآياتُ المتشابهاتُ آياتٌ قليلةٌ جدّاً. والمحكَمات هنَّ أُمُّ الكتاب، والأَصْلُ الواضحُ الذي يَجبُ حملُ الآياتِ المتشابهاتِ عليها، لإحسانِ فهمِها ومعرفةِ مَعْناها.

والمحكماتُ واضحاتُ الدلالة، لا لَبْسَ ولا غُموضَ فيها، ولا إِشكالَ عليها. أمّا المتشابهات فإنّ فيها لَبْساً وإِشكالاً، ومَعْناها غيرُ واضح وُضوحَ معنى المحكمات، ويقفُ العلماءُ أمامَها باحِثينَ متفكّرين، ويَجبُ عليهم أَنْ يَحْمِلُوها على الآياتِ المحكمات، لِيُزيلُوا اللَّبسَ عنها، ويُحْسِنوا معرفةَ مَعناها.

ولا يستحيلُ معرفةُ معنى الآياتِ المتشابهاتِ كما ادَّعى الفادي المفْتري، فإنَّ معرفة معناها ممكِنَة، بل هي واجبة، لأَنه يَجبُ علينا معرفةُ كُلِّ معاني القرآن، ولم يُخاطبنا اللهُ في القرآنِ بشيءٍ لا نَعرفُ معناه، فقد أَنزلَه علينا بلسانٍ عربيِّ مُبين، وأُوجبَ علينا فَهْمَه، وتَدَبُّرَه، فكلُّ ما في القرآن مَفهومُ المعنى، ومنه الآياتُ المتشابهات.

لكن معرفة معنى الآيات المتشابهات يحتاج إلى مزيد من النظر والتفكر والبحث، لأنها ليستْ بوضوح الآياتِ المحكمات، ولَنْ يُعْرَفَ معناها بدقَّةٍ وإِتْقانٍ إِلّا بَحَمْلها على أُصولِها من الآياتِ المحْكمات، وهذا ممكنٌ يتمُّ على أَيْدي الراسخين في العلم.

وهناكَ أَشخاصٌ في قلوبِهم مَرض، من أمثالِ هذا الفادي المفتري الممجرم، يَتركونَ الآياتِ المحكَماتِ الواضحاتِ الكثيرة، ويَبْحَثونَ عن الآياتِ المتشابهاتِ القليلة، بهدفِ فتنةِ المؤمنين، وتَشكيكِهم في القرآن، ويُثيرونَ الشبهاتِ والإِشكالاتِ على معاني الآياتِ المتشابهات، ولو حَمَلوا الآياتِ المتشابهات، على أصولِها المحكماتِ لأَحْسَنوا فهمَ تلك المتشابهات.

إِذَنْ معرفةُ معنى الآياتِ المتشابهاتِ ممكنةٌ بل واجبة، والمؤمنُ يَتعاملُ معها بوعْي عقلي، ولا يُسلمُ بها تَسليماً أَعمى، كما ادَّعى هذا الفادي الأَعْمى.

والذي لا يَعرفُهُ الراسخون في العلم من المتشابهاتِ هو كيفيتُها الواقعيةُ العمليةُ المادية، لأَنها غيبيةٌ غيرُ مُدْرَكَةٍ بالعقل، والعقلُ عاجزٌ عن تكييفِها، فلذلك يَكِلونَ كيفيتَها إلى الله، ويَقولون: آمَنّا بالقرآن، كُلُّ قسمَيْه من المحْكمِ والمتشابه من عندِ رَبّنا.

والفادي لجهْلِه وغَبائِه وصِغَرِ عَقْلِه لم يُفَرِّقُ بين معرفةِ مَعاني الآياتِ المتشابهات الممكِنة، التي تتمُّ على أيدي الراسخين في العلم، وبينَ تكييفِها الواقعيِّ العمليِّ الذي لا يُمكنُ أَنْ تَقومَ به عقولُ الراسخين في العلم، فيكلونَ هذا التَّكييفَ إلى الله!!.

ووجودُ الآياتِ المتشابهاتِ القليلةِ في القرآن، تأكيدٌ على بلاغةِ القرآن وسُمُوِّهِ وإِحكامِهِ، كما ادَّعى وسُمُوِّهِ وإِحكامِهِ، كما ادَّعى الجاهلُ، والقرآنُ يَدعو الراسخينَ في العلم من أُولي الألباب إلى إمعانِ النظرِ في الآياتِ المتشابهات، وإطالةِ الوقفةِ أمامَها، وحَمْلِها على أُصولِها المحكمات، لإزالةِ اللَّبسِ الخارجيِّ عنها، وإحسانِ فَهْمِها، وتَقديمِها للآخرين.

وكان الفادي الجاهلُ غبيّاً عندما طَرَحَ سؤالَه في آخرِ كلامِه: «فهل يَحتملُ القرآنُ الامتحان؟».

نقولُ: نعم. القرآنُ يَحتملُ الامتحان. وهو يَتَحدّى الكافرين، ويَدْعوهم إلى امتحانِه، ويحثُهم على امتحانِه، ويُقررُ لهم أنهم لن يَجدوا فيه خَطَأً أو اختلافاً أو تفاوتاً أو تناقضاً أو اضطراباً، ويَتَحدّاهم باستخراجِ ذلك منه. وأوضحُ دعوةٍ قرآنيةٍ لهم في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلَافاً كَثِيرًا النساء: ٨٢].

وامتحنَ الكفارُ القرآن، ونَظَروا فيه بهدفِ الوقوفِ على الخطأ والاختلافِ والتعارضِ والتناقض، واستمرَّ امتحانُهم ونَظَرُهم خمسةَ عشر قرناً، وقَدَّموا في ذلك كلاماً تافِهاً لا وَزْنَ ولا قيمةَ له، مثلَ هذا الكلامِ الذي قَدَّمَه هذا الفادي المفتري الجاهل، ويُمكنُ الرَّدُّ على شبهاتِهم بسهولةٍ ويُسْر، ولم يَتَأَثَّر القرآنُ بما قالوه عنه، وبَقى صخرةً قويةً ثابتة، يَصدُقُ عليهم وعليه قولُ الشاعر:

كَناطِح صَخْرَةٍ يَوْماً لِيوهِنَها فَما وَهاها وَأَوْهى قَرْنَهُ الوَعِلُ



#### هل القرآن مثل كلام الناس؟

وضَعَ الفادي المفتري عِنواناً استفزازياً مُثيراً: «الكلامُ المماثلُ لغيرِه من كلام الناس» ادَّعى فيه أَنَّ القرآنَ مثلُ كلام الناس.

وجاءَ في عرضِه لفكرتِه الخبيثة قولُه: «جاءَ في سورةِ الإِسراء (٨٨): ﴿ قُلُ لَيْنِ اَجْتَمَعَتِ اَلْإِسْلُهُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنَ يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾.

ونحنُ نسألُ: أليست المعلَّقاتُ السبعُ ومَقاماتُ الحريريِّ أفصحَ من القرآن؟ أو ليس امرؤُ القيس أفصحَ من محمد؟ أليستْ قصائدُ المتنبي وابن الفارضِ وخُطَبُ قِسَّ بنِ ساعِدة وغيرهم تُحاكي فَصاحةَ القرآن، وتُخرجُه عن كونِه معجزة؟ فليس القرآنُ من المعجزةِ في شيء، لأنَّ المعجزة حَدَثُ يحدُثُ خِلافَ مَجرى الطبيعةِ وناموسِها، فإماتةُ حَيِّ بطريقةٍ ما لا يُعَدُّ مُعجزة، لحدوثِه وفقَ ناموسِ الطبيعة، ولكنَّ إحياءَ الميتِ بواسطةِ دُعاءٍ وأمْرٍ يُحْسَبُ مُعجزة.. وعليه فتأليفُ كتابٍ في نهايةِ البلاغةِ والفصاحةِ لا يُعَدُّ معجزة، بل يُعَدُّ من نوادِر أعمالِ الإنسان.

وإِنْ حَسَبْنا القرآنَ بناءً على سموٌ بلاغَتِه وفصاحتِه معجزةً، سيلزَمُنا أَنْ نَحْسِبَ كثيراً من أَشعارِ العَرَبِ وخُطِبِهم مُعْجزات! وإِنْ كانَ القرآنُ يتحدّى الناسَ جَميعاً في فصاحتِه، فأَيُّ مسلم يَقرأُ للعربِ قصائِدَهم العامرةَ وخُطَبَهم الرنانة، ويتذرَّعُ بالشجاعةِ في الرأي ويُعلنُ الحقيقةَ السافرةَ أَنَّ محمداً كأَحَدِ هؤلاءِ العرب، أو يقلُ عنهم!.

وكم هم الذين يَزيدون فصاحةً من أُدباءِ اليهودِ في اللغةِ العِبْرِية، ومن أُدباءِ اليونانِ في اللغةِ الرومانية، كما هو أُدباءِ الرومانِ في اللغةِ الرومانية، كما هو معروفٌ أَنَّ لكلِّ لغةٍ أُدباءَها.

أما معلوماتُ القرآن فلم تَزِدْ عن أقوالِ العربِ والمجوسِ واليهود والنصارى، الذين أُخِذَ عنهم!»(١).

إِنَّ المجرمَ الفاجرَ يَرى أَنَّ القرآنَ من كلامِ محمد اللهُ وليس من كلامِ اللهُ، وأَنَّ بعضَ كلامِ العرب أفصحُ من القرآن، كشعرِ امرئ القيس والمتنبي، وحتى مقاماتُ الحريري الركيكةُ أفصحُ عنده من القرآن.

وهو يَرى أَنَّ القرآنَ ليس معجزةً للنبي عَلَيْ، لأَنَّ المعجزةَ في نظرهِ حَدَثُ يَحدثُ على خلافِ الطبيعة، كإحياء الميت، والقرآنُ في نظره ليس على خلافِ الطبيعة البشرية، إنه كتابٌ أَلَّفه محمدٌ عَلَيْ على مستوى من الفصاحة والبلاغة، فالقرآنُ صناعةٌ بشريةٌ من نوادرِ أعمالِ الإنسان! ولو كانَ القرآنُ معجزةً لكانتُ كُلُّ خُطَب العرب وأشعارِهم معجزات!!.

ويرى المجرمُ أَنَّ تحدَّي القرآنِ الناسَ في فصاحتِه لا مَعنى له، لأَنَّ مؤلِّفَه محمداً ﷺ أَقَلُّ من مستوى العربِ في الفصاحةِ والبلاغة!!.

إِنَّ المجرمَ يَهذي في هذا الكلام، ويُقدمُ كَلاماً تافِهاً ساقِطاً، يوحي به إليه حِقْدُه ولؤمُه وخبثُه وكيدُه، ولذلك يُغالطُ الحقائِق، ويطلبُ من القارئ تصديقَه!!.

هَبْ أَنَّ القرآنَ أَقَلُ فصاحةً وبلاغةً من خُطَبِ وأَشعارِ العرب، فلماذا لم يُؤلِّفوا سورةً أَوْ عَشْرَ سُور؟ وما يَأْتوا بالمطلوبِ لما تَحَدّاهم القرآن؟ ولماذا لم يُؤلِّفوا سورةً أَوْ عَشْرَ سُور؟ وما الذي مَنَعَهم من ذلك وهم الأَفصحُ والأَبلغ؟ وهم الحَريصونَ على أَنْ لا يَنْهَزِموا في ميدانِ البيانِ والفصاحةِ والبلاغة!!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٠٢ \_ ٢٠٣.

ومَن الذي قالَ: إِنَّ القرآنَ ليس معجزة؟ إِنَّ المعجزة هي الأَمْرُ الخارقُ للعادة، يُجريهِ اللهُ على يَدِ النبيّ، وما ذَكَرَهُ من إحياءِ الميتِ معجزة، لكنَّها ليستْ خاصةً به. إنَّ المعجزاتِ نوعان:

النوع الأول: معجزات ماديّة، سالمة من المعارضة، بحيث لا يَستطيع الخصْمُ نَقْضَها ومعارضَتَها وإبطالَها، مثل عصا موسى عَنْ التي جعلَها الله حَيَّة تَسعى، والْتَقمت كُلَّ ما قَدَّمَ السحرة من حِبالٍ وعِصِيّ، ومثل النارِ التي جعلَها الله بَرْداً وسلاماً على إبراهيم عَنْ ، ومثل إحياءِ الميت الذي تَمَّ على يَدِ عَسى عَنْ .

النوع الثاني: معجزات معنوية غير محسوسة ولا ملموسة، مثل القرآنِ الذي جَعَلَهُ اللهُ آية بيانية عقلية للنبي على الله وهو معجزة عقلية يُخاطب الله بها العقل الإنساني، ويُقَدِّمُ الأدلة العقلية العديدة على أنه من عند الله، وشاء الله الحكيم أنْ تكونَ معجزة الرسولِ على الأولى عقلية بيانية، لأنَّ رسالته مستمرة حتى قيام الساعة، فلا نبى بعده.

فحصْرُ الفادي المجرمِ المعجزاتِ بالنوعِ الأَوَّلِ دَليلُ جهْلِه وغبائِه. ولقد كانَ لرسولِنا محمدٍ ﷺ معجزاتٌ ماديةٌ ثانوية، مثلُ تكثيرِ الطعامِ والماءِ بين يديه، وتسبيح الحصى بين يدَيْه، ومعجزةِ الإِسراءِ والمعراج.

وعندما طلبَ المشركونَ من الرسولِ عَلَيْهُ تقديمَ معجزات مادية، كتلك التي أتى بها الأنبياءُ السابقون، رَدَّ اللهُ عليهم بلَفْتِ نظرِهم إلى معجزتِه الأَهمِّ التي هي القرآن. قالَ تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنَ مِن رَّبِهِ عَلَيْهِ وَايَنَ مِن رَبِهِ عَلَيْهِ وَايَّما الْأَهَم التي هي القرآن. قالَ نين لَين مُبِينُ اللهِ اللهَ اللهُ ال

ويُغالطُ الفادي المجرمُ، ويُخالفُ المنطقَ والموضوعيةَ، عندما يَدَّعي أَنَّ أَشعارَ العربِ أَفصحُ من القرآن، وحتى مقاماتُ الحريري أَفصحُ من القرآن، وإِنَّ الباحثينَ المنصفينَ المُحايدين، الذين يَحتَرمونَ عُقولَهم وعقولَ القراء، ويَحترمونَ الحقيقةَ والموضوعية، قَرَروا أَنه لا مجالَ للمقارنةِ بينَ القرآنِ وبين الشعرِ العربي، لأَنَّ فصاحةَ القرآنِ وبلاغتَه بَلَغَتْ حَدَّ الإِعجاز، ولذلك عَجَزَ العربُ المشركون عن معارضةِ القرآن، والإتيانِ بمثلِه، أو بعشرِ سورِ مثلِه، أو بسورةِ مثله.

ولقد أُخبرَ القرآنُ استحالةَ قدرةِ الناسِ على معارضةِ القرآنِ والإِتيانِ بمثْلِه، قال تعالى: ﴿قُلُ لَبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىۤ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونُ بِمِثْلِهِ، قَالَ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

وهذه الآيةُ الجازمة، يُصَدِّقُها الواقعُ التاريخي، على مَدارِ خمسةً عَشَرَ قرناً، فكم حارَبَ القرآنَ من أصنافِ الكفار، وكم حاوَلوا معارضته ونَقْضَه، ولكنَّ جَميعَ محاولاتِهم باءَتْ بالفَشَل، ولم يتمكَّنوا من معارضتِه والإتيانِ بمِثْلِه، ويَبقى خَبَرُ الآيةِ قائماً: ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا﴾. ويَبقى هذا دليلاً قاطِعاً على أَنَّ القرآنَ من عندِ الله! وأنه لا يُماثِلُ ولا يُشابِهُ كَلامَ الناس.



### حول الاختلاف والتناقض في القرآن

أَخبرَ اللهُ أَنَّ القرآنَ ليسَ مُختلفاً ولا مُتناقضاً، ولو كانَ من عندِ غيرِ اللهِ لكانَ فيه الكثيرُ من الاختلافِ والتناقض. قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْفِلَافًا كَيْرَا﴾ [النساء: ٨٢].

ولكنَّ الفادي المجرم لم يُصَدِّق الآية، وإنما كَذَّبَها، وادَّعى أَنَّ القرآنَ مختلفٌ مُضطرب مُتناقض. وقالَ تحتَ عنوان: «الكلامُ المختلف»: «جاءَتْ في القرآنِ اختلافاتٌ كثيرةٌ لاختلافِ قراءاتِه، وصارَتْ سُنَّة أَنَّ عباراتِ القرآنِ على سبعةِ أحرفٍ أو سبعةِ أوجهٍ، حتى ليَصعبُ على الإنسانِ أَنْ يُصدرَ حُكْماً

صحيحاً، لعدم تأكيدِه إِلى أَيِّ قراءةٍ يَستند...»(١).

يَزْعُمُ المفتري أَنَّ القراءاتِ تُؤَدِّي إِلَى الاختلافاتِ الكثيرةِ في القرآن. وكأَنَّ هذه القراءات من وَضْعِ واختيارِ البشر، وهذا زعمٌ باطل.

وإِنَّ القراءاتِ الصحيحةَ عَشْرُ قراءات، هي: قراءةُ ابنِ كثيرٍ المكي، ونافعِ المدني، وابنِ عامر الشامي، وأبي عمرو البصري، وعاصمِ الكوفي، وحمزةَ الكوفي، والكسائي الكوفي، وأبي جعفر المدني، ويعقوبَ البصري، وخَلَفٍ البغدادي.

وكُلُّ هذه القراءاتِ العشرِ أنزلَها اللهُ على نبيه محمدٍ عَلَيْهَ، فكلُّها كَلامُ اللهِ قَطْعاً. وشروطُ القراءةِ الصحيحةِ ثلاثة: أَنْ تكونَ صحيحةَ السَّند، وأَنْ تُوافِقَ اللغةَ العربية. فإذا اختلَّ واحِدٌ من هذه الشروطِ الثلاثة كانت القراءةُ شاذّةً غيرَ صحيحة، وحكمنا بأنها ليستُ قرآناً.

ولا اختلاف بين القراءاتِ العشرِ كما زَعَمَ هذا الجاهل، لأنها كُلَّها متوافقةٌ مع رسمِ المصحف، والخلافُ بينها يسيرٌ في بعضِ الحركاتِ أو الحروف، وضمنَ المصحف، واللهُ أنزلَ الآيةَ بأكثرَ من قراءةٍ لحِكم عديدة.

وعلْمُ «القراءات» عِلْمٌ أصيل، وقد حَصَرَ علماءُ القراءات تلكَ القراءات حصراً دَقيقاً مضبوطاً، وحَددوا كيفية النطقِ بكلِّ قراءة، وأَلَّفوا في ذلك العديد من الكتب، وصارَ بإمكانِ أَيِّ قارئٍ للقرآن أَنْ يُتقنَ قراءةَ أَيِّ إِمامٍ من القُرَّاءِ العشرة. ولكنَّ الفادي الجَاهلَ محجوبٌ عن هذا العلمِ، لكُفْرِه وحِقْدِه وجَهْلِه وغبائه.

وكما اعترضَ الفادي الجاهلُ على القراءات اعترضَ على الأحرفِ السبعة، التي أَنزلَ اللهُ القرآنَ عليها، واعتبرَها سَبَباً في وجودِ الاختلافِ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٠٣٠.

والاضطرابِ في القرآن. وقالَ في اعتراضه: «قال محمد: «هذا القرآنُ أُنزلَ على سبعةِ أَحرف، فاقرؤوا ما تيسَّرَ منه». قال محمدٌ هذا الكلامَ لعمرَ بن الخطّاب، لَمّا جاءَه عمرُ بهشامِ بنِ حكيم وقد لَبَّبَهُ بردائِه، لما سمعَهُ يقرأُ سورةَ الفرقان على غيرِ ما أقرأها محمدٌ لعُمَر. فقالَ عمرُ: يا رسولَ الله! إني سمعتُ هذا يقرأُ سورةَ الفرقانِ على حروفٍ لم تُقْرِئْنيها. فقال له محمدٌ: «اقْرأَ يا هشام». فقرأ عليه القراءةَ التي سمعَه عمرُ يقرؤها. فقال محمد: «هكذا أُنزلَتْ!» ثم قالَ محمد: «اقرأ يا عمرُ». فقرأ بقراءَتِه التي أقرأه بها محمد، فقالَ محمد، «هكذا فقالَ محمد، هكذا أنزلَتْ!» ثم قالَ محمد: «إقرأ يا عمرُ». فقرأ بقراءَتِه التي أقرأه بها محمد، فقالَ محمد، «هكذا أنزلَتْ!» ثم قالَ محمد، "إنَّ هذا القرآنَ أُنزلَ على سبعةِ أحرف، فقرؤ وا ما تيسَّرَ منه!».

قالَ المفَسِّرون: سبعةُ أَحْرف. أَيْ: سبعةُ أَوْجُهِ مختلفة، أو سبعُ قراءاتٍ مختلفة»(١).

القصةُ التي ذَكرَها الفادي صحيحة، وقد أَجازَ الرسولُ عَلَيْ قراءةَ هشام بنِ حكيم، وأَجازَ قراءةَ عمرَ بنِ الخطاب عَلَيْ، لأَنه أَقْرَأَ كُلَّ واحدٍ بما قرأه، وكان الخلاف بينَ قراءةِ هشام وقراءةِ عُمَر قليلاً، وعَلَلَ الرسولُ عَلَيْ الاختلاف بينهما بأنَّ الله أَنزلَ القرآنَ على سبعةِ أَحْرُف، وأَنه يَجوزُ قراءةُ القرآنِ بأيِّ حرفٍ منها، وكلُّ من عمرَ وهشامٍ قرشيٌّ، ومع ذلك قرأً كُلُّ واحدٍ بقراءةٍ تَعَلَّمَها من رسولِ الله عَلَيْ.

والأَحْرفُ السبعةُ توقيفيةٌ، ولَيستِ اجتهاديةً باجتهادِ واختيارِ الصحابة، اللهُ هو الذي أَنزلَها للتيسيرِ على الناس، وأجازَ القراءةَ بأيِّ حرفٍ منها.

والراجحُ أَنَّ الأَحرفَ السبعةَ هي «وُجوهُ التغايرِ السبعة» في قراءةِ الكلمةِ القرآنيةِ ، بمعنى أَنَّ أَقْصى وجوهِ التغايرِ في قراءةِ الكلمةِ القرآنيةِ هو سبعةُ وجوه.

ومُعظمُ كلماتِ القرآنِ تُقرأُ على حرفٍ واحد، وبوَجْهٍ واحدٍ فقط، لكنَّ بعضَها قد يُقرأُ على حرفين أو ثلاثة، ولا تَزيدُ أُوجُهُ قراءَتِه عن سبعةِ وُجوه.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٠٤.

والراجحُ أَنَّ الأحرف السبعة موجودةٌ في القرآن، لم يُنسخْ ولم يُرفعْ منها شيء، وأَنَّ رسمَ المصحف زمنَ عثمانَ وَ الشَّيْهُ احْتَواها وضَمَّها، وهذه الأحرفُ السبعةُ آلَتْ إلى القراءاتِ العشرِ الصحيحة، التي رَصَدَها وسَجَّلَها العلماء، وقرؤُوا بها القرآن.

وبهذا نَعرفُ أَنَّ الأحرف السبعة والقراءاتِ العشرَ أنزلَها الله على رسولِه على رسولِه على الله وليسَ تأليف رسولِه على الله وليسَ تأليف المسلمين، وأَنَّ رسمَ المصحفِ العثمانيِّ حوى وشملَ الأحرف السبعة والقراءاتِ العشر، وأَنه يَجوزُ القراءةُ بأيِّ حرفٍ منها أو أيةِ قراءةٍ منها، وأَن معظمَ كلماتِ القرآنِ لا تُقرأُ إِلّا على حرفٍ واحدٍ بقراءةٍ واحدة، وأنها لا اختلاف ولا تَعارضَ بينها، وأنها تتكاملُ للدلالةِ على المعنى القرآني.

ونوردُ مثالاً على هذه القراءاتِ والأحرفِ من سورةِ الفرقان لتتضحَ المسألة.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِلَ ٱلْمُلَكَبِكَةُ تَنزِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٥]. في كُلِّ من «تَشَقَّقُ» و «نُزِّلَ» قراءتان:

في «تَشَقَّقُ» قراءتان:

الأُولى: قراءةُ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبي عمرو: «تَشَقَّقُ» بتَخفيفِ التاءِ والشينِ. على أنه فعلٌ مضارع، حُذِفَتْ منه التاءُ الأُولى، لأَنَّ أَصْلَه: تَتَشَقَّقُ، وماضيه: تَشَقَّقَ. والمعنى: تَتَشَقَّقُ السماءُ بالغمام.

الثانية: قراءةُ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب: «تَشَقَّقُ» بتشديدِ الشين، على إِدغامِ التاءِ الثانيةِ في الشّين، لأنَّ أَصْلَه: تَتَشَقَّقُ.

والقراءتانِ متقاربتانِ متكاملتان ولَيْستا مختلفتَيْن أو متناقضتين، فهما تَتفقان على أَنَّ الفعلَ مضارع: «تَتَشَقَّقُ»، على وزْن «تَتَفَعَّلُ». لكنَّ القراءةَ الأُولى حَذَفت التاءَ الأُولى للتخفيف، والقراءةُ الثانيةُ أدغمت التاءَ الثانيةَ في الشين للتخفيف أيضاً.

### وفي «ونُزِّلَ الملائكة» قراءتان:

الأُولى: قراءةُ ابنِ كثير المكي: «وَنُنَزِّلُ الملائكةَ» على أَنَّ الفعلَ المضارعَ مُسندٌ إلى الله، و«الملائكةَ»: مفعولٌ به. والمعنى: وننزلُ نحنُ الملائكةَ تنزيلاً.

الثانية: قراءةُ التسعة ـ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب وخلف ـ: ﴿ وَنُزِلَ الْلَتَهِكَةُ ﴾. على أنه فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ للمجهول، و «الملائكةُ »: نائبُ فاعلٍ مرفوع. والمعنى: يُنَزَّلُ الملائكةُ تنزيلاً في ذلك اليوم.

والقراءَتان متكاملتان، وليستا مختلفتَيْن، فإذا كانَ اللهُ يُنزلُ الملائكةَ تنزيلاً على قراءةِ ابن كثير، فإنَّ الملائكةَ يُنزَّلونَ تَنزيلاً في ذلك اليوم، على قراءةِ التسعة.

### مع أمثلة الفادي للاختلاف في القرآن:

قَدَّمَ الفادي الجاهلُ أَمثلةً على دَعواهُ الغبيةِ على وُجودِ الاختلافِ في القرآن، وليتَه لم يُقَدِّمْ تلك الأَمثلة، فقد فَضَحَ نفسَه، وأَبانَ عن جَهْلِه وغَبائِه.

ذَكَرَ أَنَّ الاختلافَ اللفظيَّ في القرآنِ له ثَلاثَةُ مظاهر: تَبديلُ اللفظِ، وتَبديلُ اللفظِ، وتَبديلُ اللفظِ،

لِننظرْ في الأمثلةِ الدالَّةِ على الاختلافِ بتبديلِ الألفاظِ والتراكيبِ، والزيادةِ والنقصان.

\_ قالَ تعالى: ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْمِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴾ [القارعة: ٥]. ادَّعى الفادي أَنَّ الآيةَ: «وتكونُ الجبالُ كالصّوفِ المنفوش». فَتَمَّ تَبديلُ «الصّوفِ» إلى «العِهْن» ولا أدري مَنْ أدراهُ أَنَّ أَصْلَ الآيةِ بالصوفِ وليس بالعهن.

- قال تعالى: ﴿ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩]. ادَّعى الفادي أَنَّ الآيةَ: «فَامْضُوا إِلى ذكر الله». فتمَّ تَبديلُ «فامضوا» إِلى ﴿ فَأَسْعَوْا ﴾.

- \_ قال تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ فَسُوةً ﴾ [البقرة: ٧٤]. ادَّعى الفادي أَنَّ الآيةَ: «فكانت كالحجارة»، فَتَمَّ تَبديلُ الفعلِ «فكانت» إلى الضمير: ﴿فَهِيَ ﴾.
- قالَ تعالى: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَهُ ﴾. ادَّعى الفادي أَنَّ الآية: «ضربت عليهم المسكنة والذلة»، فَقَدَّموا الذِّلَةَ على المسكنة، وجَعَلوها: ﴿ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَهُ ﴾.
- قال تعالى: ﴿وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ﴾ [قَ: ١٩]. ادَّعى الفادي أَنَّ الآيةَ: «وجاءت سكرة الحق بالموت»، فَتَمَّ تَبديلُ الآيةِ إِلى: ﴿وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ﴾.
- قالَ تعالى: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُّ وَأَزْفَاجُهُ أَمْهَانُهُمُ ﴾ [الأحزاب: 7]. ادَّعى الفادي أَنَّ أَصْلَ الآية: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم».

أُمَّا الاختلافُ في المعنى فقد أُوردَ عليه الفادي الجاهلُ مثالَيْن:

ـ قال تعالى: ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ [سبأ: ١٩]. ادَّعى الفادي أَنَّ الآيةَ بالجملةِ الخبرية، على أَنَّ «رَبُّنا» مبتدأٌ مرفوع، و «باعَدَ» فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح، والجملةُ الفعلية: «بَاعَدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا» في محلِّ رفْع خبر.

واعتبارُ الجملةِ خبريةً قراءةٌ قرآنيةٌ صحيحة، حيث قَرَأَ يَعقوبُ البصري: «قَالُوا رَبُّنَا بَاعَدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا». وبما أَنها قراءةٌ صحيحةٌ فليس فيها اختلاف في المعنى كما ادَّعى الفادي الجاهل(١).

\_ قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ [المائدة: ١١٢]. ادَّعى الفادي أَنَّ الجملة خطابٌ لعيسى ﷺ: «يا عيسى ابْنَ مريم هَلْ تَستطيعُ رَبَّك». على أَنَّ «رَبَّكَ» مفعولٌ لعيسى

<sup>(</sup>١) انظر: هل القرآن معصوم؟، ص٢٠٣ ـ ٢٠٤.

به... وهذه قراءةٌ عشريةٌ صحيحة. حيثُ قَرَأَ الكسائيُّ الكوفي: «هل تَسْتَطيعُ رَبَّكَ». والمعنى على قراءةِ الكسائي: هل تَستطيعُ يا عيسى أَنْ تَدْعوَ رَبَّكَ أَنْ يُنزِلَ علينا مائدةً من السماء؟ وإِنْ دَعَوْتَه فهل يَستجيبُ لك؟.

إِنَّ ادِّعاءَ الفادي المفتري وجودَ اختلافِ في القرآن باطلٌ متهافت، والأَمثلةُ التي ذَكَرَها دليلُ جَهْلِه وغَبائِه، فاللهُ يَقولُ: ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴾ والغبيُ يُكذِّبُ ذلك ويقول: الآيةُ هكذا: «وتكونُ الجبالُ كالصوفِ المنفوش». واللهُ يقول: ﴿وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ﴾ والغبيُ يُكذَّبُ ذلك ويقول: الآيةُ هكذا: «وجاءت سكرةُ الحقّ بالموت»، ويُسمي هذا الهراءَ بَحْثاً علمياً موضوعياً محايداً!!.





#### تمهيد:

خَصَّصَ الفادي المفتري الجزء العاشر من كتابِه المتهافتِ للاعتراضِ على الآياتِ التي تتحدَّثُ عن رسولِ اللهِ ﷺ، والادِّعاءِ أَنَّ فيها أَخطاءً، وأَنها تدلُّ على أَنَّ القرآنَ ليس كلامَ الله، وأَنه من تأليفِ النبيِّ ﷺ. ولْننظرْ في هذه الاعتراضاتِ التي ذَكرَها، والأسئلةِ التشكيكيةِ التي طَرَحَها.



## حولَ أَزواجِ الرسولِ ﷺ

أُوردَ الفادي المفتري مقاطعَ من ثلاثِ آياتٍ من سورةِ الأحزاب، تتحدَّثُ عن أَزواج رسولِ اللهِ ﷺ؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيّنُهَا النّبِيُّ إِنّا آَطُلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّهِيَ النّبِيِّ إِنّا آَطُلُنَا لَكَ أَزْوَجَكَ اللّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَاتِكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ النّبِي إِنْ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ النّبِي النّبِي إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِي إِنْ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ النّبِي النّبِي إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِي إِنْ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ النّبِي اللّهُ عَلَيْكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمَنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكُونَ عَلَيْكَ عَرَبُ وَيُوعِ اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي اللّهُ عَلَيْكَ مَن تَشَاءُ مَن تَشَاءُ مَن تَشَاءُ وَمَن اللّهُ عَلَيْكَ مِمَا عَلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن اللّهُ عَلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَن اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي وَلَكَ أَدْقَ أَن تَقَدَّ أَنْ تَقَدَّ أَن تَقَدَّ أَنْ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا حَلِيمًا وَالأَحْوَابِ: ٥٠ - ١٥].

واعترضَ الفادي المجرمُ على هذِه الآياتِ، واعتبَرَها من تأليفِ النبيِّ ﷺ، وأَنه اتبعَ فيها هَواه، وأَباحَ لنفسِه ما حَرَّمَه على أصحابه، وسمحَ لنفسِه أَن يتزوجَ بما شاء. قال: «ونحنُ نسألُ: لماذا حَلَّلَ محمدٌ لنفسِه ما حَرَّمَه على غيره؟ أَلم يُحدِّد للمسلم أربعَ زوجات، فقال: ﴿ فَأَنكِ مُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآهِ مَنْ وَثُلَثَ وَثُلِثَ وَرُبِكُمُ فَإِنْ خِفْتُم أَلا فَوْمِدَةً أَوْ مَا مَلكتَ أَيْمَنْكُمُ ﴿ [النساء: ٣]؟. فلماذا

أَطلقَ العَنانَ لنفسِه دون المسلمين، وتزوَّجَ بأكثر مما يَسمحُ به القانون، من أَيِّ امرأةٍ تَهبه نفسَها، لو أَنه وَقَعَ في هواها، فكانَ له عند وفاتِه تسعُ نسوةٍ أحياء، وسريَّتَيْن هما مارِية ورَيْحانَة؟ . . . وقالَ البيضاوي: إِنَّ النساءَ اللاتي وَهَبْنَ أَنفسهنَّ للنبيِّ هن: مَيمونَةُ بِنتُ الحارث، وزينبُ بنتُ خُزامَة، وأُمُّ شريك بنتُ جابر، وخولةُ بنتُ حكيم! أَليس غَريباً أَنَّ محمداً أوصى المسلمينَ بالعدلِ بينَ النساء، وأباحَ لنفسِه حريةَ عَدمِ العَدْلِ بين أزواجه، فقال: ﴿ رُبِي مَن تَشَاءُ مِنْنَ عَرَاتُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُ مَن تَشَاهُ مِنْنَ عَرَاتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُ مَن تَشَاهُ مِنْنَ عَرَاتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُ . . ﴾ (١) .

الفادي المجرمُ يُصِرُّ على استبعادِ البُعْدِ الربانيِّ للأَحكامِ الشرعية والآياتِ القرآنية، ويُصِرُّ على نسبةِ الآياتِ وما فيها من أَحكامٍ إلى محمدٍ عَلَيْ، ويَظهرُ هذا في قوله: «حَلَّلَ محمدٌ لنفسِه ما حَرَّمَه على غيره» و الله يُحددُ لنفسِه ما حَرَّمَه على غيره» و الله يُحددُ للمسلم أربع زوجات، فقال: ﴿ فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَآءِ مَنْنَى وَتُلكَ وَتُلكَ وَرُبُكَ ﴾؟». ونُلاحظُ أَنَّ المجرمَ ينسبُ الآيةَ إلى النبيِّ عَلَيْ، وأَنه هو الذي ألَّفها وصاغها، ثم نَسَبها إلى الله! إنه لا يعترفُ أَنَّ القرآنَ كلامُ الله، وأَنَّ محمداً هو رسولُ اللهِ عَلَى النبي الله وإذا كانَ هذا منطلقه في النظرةِ إلى الإسلامِ والقرآنِ ومحمدٍ عَلَيْ ، فكلُّ تفصيلاتِه وتحليلاتِه مرتبطةٌ بهذه النظرة، وهي ثمرةٌ طبيعية لها.

وفي كلامِ الفادي المجرمِ السابقِ مجموعَةٌ من المغالطات، منها:

ا ـ زَعْمُه أَنَّ النبيَّ ﷺ هو الذي حَدَّدَ للمسلمِ التزوجَ بأربعِ نساء، وهذا كَذِب، فالذي حَدَّدَ ذلك هو الله ﷺ في القرآنِ الكريم، قال تعالى: ﴿ فَأَنكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعُ ﴾ [النساء: ٣].

٢ ـ زَعْمُه أَنَّ النبيَّ ﷺ أَباحَ لنفسِه ما حَرَّمَه على غيرِه، وأَطلقَ العَنانَ لنفسِه، وتزوَّجَ بأَكثر مما يسمحُ به القانون. وهذا كذبٌ مفضوح منه، فالذي أَباحَ له ذلك هو اللهُ في كتابِه الكريم. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيِّ أَنِا ٓ الْحَلَلْنَا لَكَ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٠٧.

أَزْوَجَكَ ٱلَّذِيّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ .. ﴿ الله، وَقَافاً عند حُدودِ الله، وَالله، وَقَافاً عند حُدودِ الله، مُنفِّذاً لأَوامِر الله.

٣ ـ زَعْمُه أَنَّ الرسولَ ﷺ كان مُتَبِعاً لهواه، وأنه أباحَ لنفسِه أَنْ يتزوَّجَ أَيةَ امرأةٍ عشقَتْه ووهبَتْ نَفْسَها له، وهويها هو!.. وهذا كَذِبٌ منه. فالرسولُ ﷺ لم يَتبعُ هواه، وإنما كانَ إمامَ الزاهدين، والله هو الذي أباحَ له الزواجَ من المرأةِ التي وَهَبَتْ نَفْسَها له: ﴿ وَٱمْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيّ إِنْ أَرُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

وكَذَبَ المجرمُ عندما ادَّعىٰ أَنَّ النبيَّ ﷺ تَزَوَّجَ أَربعاً من أَزواجِه عن طريقِ الهِبَة، بعدَ أَنْ وَهبْنَ أَنفسهنَّ له. فلم يتزوَّج الرسولُ ﷺ من أَيِّ امرأةٍ وهبتْ نفسَها له، بأَنْ فوَّضتْه أَمْرَها، وجعلَتْه وليَّ أَمْرِها، وزَوَّجَها لأَحَدِ أصحابه...

٤ - زَعْمُه أَنَّ الرسولَ ﷺ أوصى المسلمينَ بالعدلِ بين نسائِهم، وأباحَ لينفسِه عدمَ العَدْل، فقال: ﴿ رُبِي مَن تَشَآهُ مِنْهُنَ . . ﴾ . إِنَّ الفادي المجرمَ يُصِرُّ على أَنَّ محمداً ﷺ هو الذي قال: ﴿ رُبِي مَن تَشَآهُ مِنْهُنَ . . ﴾ مع أَنَّ اللهَ هو الذي أنزلَ هذه الآيةَ على رسولِه ﷺ .

ولم يُبِح الرسولُ ﷺ لنفسِه عدمَ العدلِ بين الزوجات، وإِنما أَعفاهُ اللهُ مِن ذَلك، وذلك في قولِه تعالى: ﴿ تُرْجِى مَن تَشَآهُ مِنْهُنَ وَتُوْتِى إِلَيْكَ مَن تَشَآهُ وَمَنِ الْبُغَيْتَ مِمَّنَ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ [الأحزاب: ٥١].

ومع أَنَّ اللهَ أَعْفاهُ من وجوبِ العَدْلِ، إِلَّا أَنه أَخَذَ بِالأَفضلِ والأَكمل، فكانَ يَعدلُ بين نسائِه.

روى البخاريُّ عن عائشةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَستأذنُ في يومِ المرأةِ مِنّا، بعدَ أَنْ أُنزلَتْ عليه هذه الآيةُ: ﴿ رُبِّي مَن تَشَاّهُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاّهُ مِنْهُنَّ وَتُغُوى إِلَيْكَ مَن تَشَاّهُ مِنْهُنَّ وَتُغُوى إِلَيْكَ مَن تَشَاهُ مِنْهُنَّ وَتُغُوى إِلَيْكَ مَن تَشَاهُ مِن اللهِ أَنْ أَوْتُر عَلَيْكَ اللهِ أَنْ أُوثِرَ عليك أحداً ». له: إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيّ، فَإِنّي لا أُريدُ يا رسولَ اللهِ أَنْ أُوثِرَ عليك أحداً ».

## حول حرمة نكاح أزواج النبي ﷺ:

حَرَّمَ اللهُ على المسلمين نِكاحَ أَزواجِ النبيِّ ﷺ من بعده. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللّهِ وَلَآ أَن تَنكِخُوٓاْ أَزْوَجَمُو مِنْ بَعْدِهِ أَبدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللّهِ عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٣].

وهذا لم يُعجِب الفادي المفتري، وأثارَ اعتراضَه واستنكارَه، قال: «ولماذا يُعطي الحقَّ لجميعِ الأرامِلِ أَنْ يتزوَّجْنَ، ويُحَرِّمُ هذا الحقَّ على نسائه، فيوصي أَنْ لا يتزوَّجْنَ من بعدهِ أَبداً؟»(١١).

لم يُحَرِّم الرسولُ ﷺ على المسلمين نِكاحَ أَزواجِه من بعدِه، والذي حَرَّمَ ذلك هو الله ﷺ، ووردَ ذلك التحريمُ في الآيةِ القرآنيةِ الحكيمة، التي أُوردْناها قبلَ قليل. واللهُ عليمٌ حكيمٌ في ما يُشَرِّعُ من الأحكام، والإنسانُ يتلَقّى حُكْمَ اللهِ بالقَبولِ والرضا والتسليم واليقين.

وحكمةُ تحريمِ نكاحِ أزواجِه أنهنَّ أُمَّهاتٌ للمؤمنين، أُمومةً اعتباريةً معنوية، تَقومُ على الاحترام والتكريم والتوقير. قال تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٠٧.

مِنْ أَنْفُسِمِمٌ وَأَزْفَجُهُ، أَمَّهَانُهُمُ اللَّاحزاب: ٦]. وإذا كُنَّ أُمهاتٍ للمؤمنين، فهن مُحَرَّماتٌ عليهم، لأنه لا يمكنُ لإنسانٍ أَنْ يتزوَّجَ أُمَّه.

وإذا كانَ لا يَجوزُ للإِنسانِ أَنْ يتزوَّجَ امرأةَ أَبيه، ولا يُمكنُ عَقْلاً أَنْ يَخلفَ أَباه عليها، فمن الذي يَرضي أَنْ يَخلفَ الرسولَ ﷺ على أَزواجه؟!.



#### حول جهاد الرسول على وغزواته

اعترضَ الفادي المفتري على جهادِ الرسولِ ﷺ، وأساءَ تَفسيرَ غزواتِه وقتالِه للأَعداء.

وأُوردَ في بدايةِ اعتراضِه قولَ اللهِ ﷺ: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةً وَيَكُونَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وسَجَّلَ كلامَه الخبيثَ قائلاً: "ونحنُ نسأل: وهل يَحتاجُ اللهُ للعنفِ والسيفِ لينشرَ فِكْرَه؟ لقد حَلَّلَ محمدٌ لنفسِه ما سبقَ تَحريمُه، فحرَّضَ أَتْباعَه على القتال، وأوصى بالغزوِ والجهادِ في سبيلِ الدين. مع أنه لما كان في مكة كان يُعلِّم أنه: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ويقول: ﴿أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ مَكَةَ كَانَ يُعلِّم أَنه: ﴿لاَ إِكْرَاهُ فِي الدِينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ويقول: ﴿أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ مَن ضَلَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ \* وَهُو أَعْلَمُ بِأَلْمُهُ تَدِينَ ﴾ [النحل: ١٢٥]. وكانَ يقول: إِنَّ اللهَ قالَ له: ﴿ وَإِنَّا اللهُ قَالَ له: ﴿ وَالْمَعْنَدِينَ ﴾ [الرعد: ٤٠].

ولكنْ لما اشتدَّ ساعِدُه في المدينةِ بعدَ الهجرة، وَوَجَدَ نفسَه مُحاطاً بذوي السُّيوفِ البَتّارةِ من أَتْباعِه، هَجَمَ على اليهودِ بقربِ المدينة، وسَفَكَ دماءَ الأَكثرين، وأوصى بمجاهدةِ جميع الخارجين عنه، ليكونَ الكُلُّ من أَتْباعِه. . وقد فاتَه أَنَّ اللهَ لا يَسودُ العالمَ بالقَسْوةِ، بل بالمحبَّة، فاللهُ مَحَبَّة (1).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٠٨.

وفي هذا الكلامِ الخبيثِ بعضُ المغالطاتِ والأكاذيبِ والجهالات، منها:

الحيارة على أنَّ الرسولَ عَلَيْ يُحلِّلَ ما يَشاء، ويُبيحُ لنفسِه ما حَرَّمَه على غيرِه، والتلاعبَ في التحليلِ والتحريم. عِلْماً أنَّ التحليلَ والتحريم لله وَحْدَه، فاللهُ سبحانه هو الذي يُنزِّلُ عليه الآيات، مُحَلِّلاً ما يَشاء، ومُحَرِّماً ما يَشاء.. والآياتُ التي أوردَها ليستْ من تأليفِه، وإنما هي كلامُ اللهِ أوحى به إليه.

٢ - من جهالاتِ المفتري الجاهلِ عدمُ تَفريقِه بين السورِ المكيةِ النازلةِ في مكةَ قبلَ الهجرة، والسُّورِ المدنيةِ النازلةِ في المدينةِ بعدَ الهجرة، وسَجَّلَ جَهْلَه في قوله: «مع أنه لما كان في مكة كان يَعْلَمُ أَنَّه: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]». لقد جعل سورةَ البقرةِ مكية، وكلُّ مُبتدئ في العلْم مُسلماً كان أو كافراً فإنَّه يَعلمُ أَنَّ سورةَ البقرة مدنية، وفيها النهيُ عن الإكراهِ في الدين، وإجبارِ الآخرينَ على الدخولِ في الإسلام، وأوردَ آيةَ سورةِ النحلِ الآمرةِ بالدعوةِ إلى الله بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة، واعتبرها لجهلِه مكية، مع أنَّ الراجحَ أنَّ سورةَ النحلِ مدنية، وأنها أنزلَتْ بعد غَزوةِ أُحُد، في السنةِ الثالثةِ من الهجرة.

٣ - ادَّعى المجرمُ أَنَّ الجهادَ طارئٌ على النبيِّ ﷺ، وأَنه لما كانَ في مكةَ كانَ يَحُثُّ على عدمِ الجهادِ والقتال، ويُركزُ على الدعوةِ والبَلاغ. ولما هاجَرَ للمدينةِ صارَ قوياً، واشتَدَّ ساعِدُه، ووجَدَ نفسَه مُحاطاً بذوي السُّيوفِ البَّارةِ من أَتْباعِه، عند ذلك غَيَّرَ فِكْرَه وأُسلوبَه ودَعا إلى الجهادِ والغَزْو.

علماً أنَّ الله هو الذي أمر المسلمين في مكة بكف أيديهم عن القِتال، والصبرِ على أذى المشركين، والله هو الذي أمَرَهم بالجهادِ والقتالِ في المدينة، فالأَمْرُ أَمْرُ الله، وورد في آياتِ القرآنِ الحكيمة. والرسولُ عَلَيْ يتلَقى أَمْرَ الله، ويبلِّغُه لأَتْباعِه ليلْتَزموا به.

٤ ـ يُغالطُ الفادي المجرمُ ويَكْذِبُ، عندما يدَّعي أَنَّ الرسولَ عَلَيْ هو الذي هَجَمَ على اليهودِ بالقربِ من المدينةِ وقَتَلَهم، أَي أَنه صَوَّرَ اليهودَ في صورةِ المظلومين، الذين تَعَرَّضوا لعدوانِ النبيِّ عَلَيْ

مع أنَّ الحقيقة القاطعة أنَّ الرسول ﷺ لما هاجَرَ إلى المدينة عَقَدَ معاهداتٍ مع قبائلِ اليهود، واتفق معهم على أنْ لا يَعْتَدوا عليه، وأنْ لا يُعاوِنوا أعداء عليه. وهو لم يَنقض عَهْدَه معهم، ولم يَبْدأهم بالهجوم والعدوانِ لمَّا شَعَرَ بالقوة، واليهودُ المجرمون هم الذين نَقضوا عَهْدَهم معه، واعْتَدوا على المسلمين، وحاوَلوا قَتْلَه، وتآمَروا مع قريشِ ضده.

في السنة الثانية من الهجرة نقضَ يهودُ بَني قينقاع عَهْدَهم مع الرسولِ عَلَيْ، واعْتَدَوْا على مسلمة، وقَتَلوا مسلماً، فأدَّبَهم وأجْلاهم عن المدينة. . وفي السنة الرابعة من الهجرة نَقَضَ يهودُ بَني النضيرِ عَهْدَهم معه، عندما تآمَروا عليه وحاوَلوا اغتيالَه، فأدَّبهم وأجلاهم عن المدينة. . وفي السنة الخامسة من الهجرة نقضَ يهودُ بني قريظة عَهْدَهم معه، عندما تَحالَفوا مع جيوشِ الأحزابِ المحاصِرةِ للمدينة، فعاقبَهم لخيانتِهم العظمى وقَتلَهم! .

• ـ يَكْذِبُ المفتري عندما يَدَّعي أَنَّ هدف الرسولِ ﷺ من الجهادِ هو سفكُ دماءِ الآخرين، ولذلك أوصى بمجاهدةِ جميعِ الخارجين عليه ليكونوا من أتْباعِه.

علماً أَنَّ القتالَ ليسَ بهدفِ إِدْخالِ الكفارِ في الإِسلام؛ لأنه لا إِكراهَ في الدين، وليس بهدفِ جَعْلِهم أَتْباعاً للنبيِّ عَلَيْ انما هو بهدف رَدِّ عُدُوانِ الكفارِ عن المسلمين، وتحطيم قُوَّتِهم التي يُؤْذُونَ بها المسلمين، فإذا تحققَ ذلك أُوقفَ المسلمون قتالَهم، وهذا صريحُ قوله تعالى: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَهُ وَقَالِهُمْ مَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَهُ وَيَكُونَ اللّهِينَ لِللّهِ البقرة: ١٩٣].

٦ ـ يَكذُبُ المفتري عندما يَتهمُ الإِسلامَ بالقَسْوَة، وأَنَّ اللهَ مَحَبَّةٌ فقط،
 وأنه لا يَسودُ العالمَ إلا بالمحبة، فاللهُ غفورٌ رحيم، ولكنَّه أَيْضاً شديدُ

العقاب، قال تعالى: ﴿ نَبِيَّ عِبَادِى آَنِيَّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ ٱلْعَقَابُ، وَالْحَجِرِ: ٤٩ ـ ٥٠].

والصليبيّون الذين يَزْعُمُونَ أَنَّ اللهَ محبّة، وأَنهم رسلُ محبة، هم الذين سَفَكوا دماءَ المسلمين، واحتلّوا أُوطانَهم، وسَلبوهم أُموالَهم، في القديمِ وفي الحديث!!.



#### ما الذي حرمه الرسول ﷺ على نفسه؟

اعترضَ الفادي المفتري على ما حَرَّمَه الرسولُ عَلَيْ على نفسِه، والذي عالى على نفسِه، والذي عاتَبَه الله عليه في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاتُى لِمَ تُحَرِّمُ مَا آَخَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مَرَّضَاتَ أَوْلَهُ مُولَكُمُ وَلَكُمْ وَلِللَّهُ مَوْلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِللَّهُ وَلَا لَكُونِهُ وَلَهُ وَلَا لَكُمْ وَلِللَّهُ مَوْلِكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِللَّهُ وَلَا لَكُونُ لَكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلِهُ وَلَهُ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ ولِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُوا وَلِكُولُوكُمْ وَلِكُولُوكُمْ وَلِلَّهُ وَلِللللّهُ وَلِكُمْ وَلِكُولُوكُ وَلِكُولُوكُ وَلِكُولُوكُ وَلَا لِللْعِلْمُ وَلِكُولُوكُ وَلَا لِللللّهُ وَلِلْكُولِهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِهُمُ وَلَا لِلْمُولِقُولُ وَلِمُ وَلِلّهُ وَلِلّهُ وَلِلْمُ ولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِلْمُ ولِللّهُ وَلِلْمُ وَلِلّهُ وَلِل

ونقلَ كلاماً غيرَ صحيح بأسلوبِه الخبيثِ البذي، قالَ فيه: «كان محمدٌ يوماً في بيتِ حَفْصَةَ بنتِ عمر، وهي إحدى أزواجِه، فاستأذَنَتْ منه في زيارة أبيها، فأذِنَ لها، فأرسَل إلى مارية، وهي إحدى سراريه، وأدخلَها بيتَ حَفْصَة وواقعَها، فَرَجَعَتْ حَفْصةُ وأبصرتْ ماريةَ معهُ في بيتِها، فلم تَدخُلْ حتى خرجَتْ ماريةُ، ثم دخَلَتْ، وقالَتْ له: إنَّني رأيتُ مَنْ كانَتْ مَعَك في البيت. وغَضِبَتْ وبَكَتْ وقالَتْ له: لقد جئتَ إليَّ بشيء ما جئتَ به إلى أحدٍ من نسائِك، في ومي، وفي بيتي، وعلى فراشي! . فقالَ لها: اسْكُتي، أما تَرْضينَ أَنْ أَحَرِّمَها على نفسى، ولا أقربها أبدأ؟ قالَت: نعم. وحَلَفَ أَنْ لا يَقْرَبَها.

ولكنْ لما عاوَدَتْهُ الرغبةُ في ماريةَ حَنَثَ بالقَسَم، وأَقفلَ بابَ اعتراضِ حفصةَ على رجوعِه في قَسمه، بقوله: إنَّ اللهَ أُوحى إليه..»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٠٨ \_ ٢٠٩.

وقد سبقَ أَنْ ناقَشْنا الفادي الجاهلَ في القصةِ التي أَوْرَدَها، وذكَرْنا أَنها لم تَصِحّ، رغِم وُرودِها في بعض الكتب الإسلامية، كالسيرةِ الحلبية.

والراجحُ أنَّ الله عاتب رسولَه على الأنه حَلَفَ اليمينَ على أَنْ لا يَشْرَبَ العَسَلَ. وخلاصَةُ الحادثةِ أَنَّ رسولَ الله على الله على الله عند امرأته زينبَ بنتِ جحش عَلَاً. ولما ذَهَبَ إلى حفصة على أَنْ لا يشربَ ذلك العسل عند زينب معند زينب كريهة، فَحَلَفَ على أَنْ لا يشربَ ذلك العسلَ عند زينب، فأنزلَ اللهُ الآيةَ في عتابه على يَمينِه، ويَدْعوهُ إلى التكفيرِ عن يَمينِه، ومعنى قوله تعالى: ﴿لِمَ ثُمِرُمُ مَا أَحَلَ النّهُ لَكَ ﴾: لِمَ تَمْتَنِعُ عن أَكُل ما أَباحَ اللهُ لك؟ فالتحريمُ هنا امتناعٌ عن فعل بعضِ المباح، وليس تحريماً شرعيًا للحَلال.

وكَلامُ الفادي سَيِّئُ مرذول، وذلك عندما وَصَفَ النبيَّ ﷺ وَصْفاً قبيحاً بقوله: «ولكنْ لما عاوَدَتْهُ الرغبةُ في ماريةَ حَنَثَ بالقسَم، وأقفلَ بابَ اعتراضِ حفصةَ على رجوعِه في قَسَمِه بقوله: إِنَّ اللهَ أُوحى إليه..» وهذا الكلامُ لا يقولُه نبيٌّ رسول، إِنما يقولُه رجلٌ كاذبٌ مفْتَرٍ، بلا دينٍ ولا أدب!.



#### حول أبوي رسول الله ﷺ

تَدَخَّلَ الفادي المفتري في أَبَوَيْ رسولِ الله ﷺ، وعَلَّقَ على آيةٍ تَنْهى المؤمنين عن الاستغفارِ للمشركين ولو كانوا من أقاربِهم؛ وهي قول الله ﷺ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْفَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ فَكُمْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ لَجْحِيمِ ﴾ [التوبة: ١١٣].

وقال تحتَ عنوانِ استفزازيِّ مُثير هو: «أهله من أصحاب الجحيم».. «قالَ البيضاويُّ: رُويَ أَنَّ النبيَّ قالَ لأبي طالب لما حضرَتْه الوفاة: قُلْ كلمةً أُحاجِ لك بها عِندَ الله، فأبى. فقال: لا أزالُ أستغفرُ لك ما لم أُنْهَ عنه. فنزلَتْ. وقيل: لما افتتحَ مكة خرجَ إلى الأبواء، فزارَ قَبْرَ أُمِّه، ثم قامَ

مُسْتَعْبِراً، فقال: إِني استأذنْتُ ربّي في زيارةِ قبرِ أُمّي فأذِنَ لي، واسْتَأْذَنْتُه في الاستغفار فلم يأذَنْ لي، وأنزلَ عَلَىً الآيتَيْن..»(١).

صحيحٌ أنَّ هذا الكلامَ في تفسيرِ البيضاوي، لكن ليس مُسَلَّماً، وليس كُلُّه صحيحاً. فهذه الآيةُ من سورةِ التوبة، وهي متأخرةٌ في النزول، حيثُ كان نزولُها في السنةِ التاسعةِ من الهجرة، وكانتْ وَفاةُ أبي طالِب في السنةِ الثامنة من البعثة، قبلَ الهجرةِ بخمسِ سنوات؛ أيْ أنّ أبا طالب تُوفيَ قبل نزولِ الآيةِ بأكثرَ من أربعَ عشرةَ سنة! فكيف يكونُ نزولُها في وفاته؟!.

إِنَّ الذي صَحَّ في أبي طالب هو نزولُ آيةٍ مكيةٍ فيه؛ روى البخاري ومسلم، عن سعيد بنِ المسيبِ عن أبيه قال: لما حَضَرَتْ أبا طالب الوفاة، جاء وسولُ اللهِ عَلَيْ ، فوجَدَ عندَه أبا جهل، وعَبدَ الله بن أبي أمية بن المغيرة. فقالَ له: أيْ عَمّ! قُلْ: لا إِله إِلا الله، كلمةً أُحاجِ لك بها عندَ الله!. فقالَ له أبو جهل وعبدُ الله بن أبي أُمية: أترغبُ عن مِلَّة عبدِ المطلب؟!. فلم يَزَلُ رسولُ الله عَيْ يَعرضُها عليه، ويُعيدانه بتلك المقالة، حتى قالَ أبو طالب آخر ما كَلَّمهم: على مِلَّة عبدِ المطلب. وأبى أنْ يقول: لا إِله إِلا الله. فأنزلَ الله عولَه تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن يَشَاهُ ﴾ [القصص: ٥].

أَمَّا أَبُوا رُسُولِ اللهِ ﷺ فقد ماتا على غير الإِسْلام، وصَحَّ أَنَّ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٠٩.

رسولَ اللهِ ﷺ قال: استأذَنْتُ ربي أَنْ أَزورَ أُمّي فأذِنَ لي، واستأذنْتُه في أَنْ أَستغفرَ لأُمّي فلم يأذَنْ لي». ولكنَّ الآيتَيْنِ (١١٣ ـ ١١٤) من سورةِ التوبة لم تَنْزِلا في أُمّه ولا في أبيه. ولم يَصِعَّ قولٌ نُسبَ للرسولِ ﷺ: لأستغفرنَّ لأبي، كما استغفرَ إبراهيمُ لأبيه، فأنزلَ اللهُ عليه الآيتَيْن يَنهاهُ عن ذلك!!.

ومن أكاذيبِ المفتري وافتراءاتِه قولُه: «واتفقَ المفَسِّرونَ على أَنَّ محمداً كان يَطلبُ المغفرةَ لأبيه عبدِ الله، وأُمِّه آمنة، وعَمِّه أبي طالب، وأَنَّ اللهَ نَهاهُ وَزَجَره عن ذلك زَجْراً أبكاه، لأنَّهم مُشركون، وقد صاروا من أصحابِ النار.. وما أبعدَ الفرقَ بينهم وبين العذراءِ مريم وابنِها!!»(١).

إِنَّ هذا كَذِبٌ مفضوح، فلم يَستغفرْ رسولُ اللهِ ﷺ لأَبيه، ولا لأُمِّه، ولا لَعَمَّه أَبِي طالب، لأَنهم ماتوا على غيرِ الإِسلام، ورسولُ اللهِ ﷺ يَعلمُ أَنه لا يَجوزُ له أَنْ يَستغفرَ لكافر، ولو كان أقربَ الناسِ إليه.

وادَّعى الكاذبُ المفتري أَنَّ اللهَ نَهاهُ عن الاستغفارِ لأَبيه وأُمِّه وعمِّه، وزَجَرَه عن ذلك زجراً أَبكاه، وهذا ادِّعاءٌ كاذب، فلم يَنْهَهُ اللهُ عن ذلك ولم يَزْجُرْه؛ لأَنه ﷺ لم يَفعلْ ذلك أصلاً.

والآيةُ نَـفَتْ وُقـوعَ هـذا الاسـتـغـفـار: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى قُرْكَ ٠٠٠﴾.



## الزعم بأن القرآن وحي من الشيطان

ذَكَرَ الفادي المجرمُ تحتَ عنوان: "وَحْيٌ من الشيطان" قولَ الله تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيّ إِلَّاۤ إِذَا تَمَنَّىۤ أَلۡقَى الشَّيْطَنُ فِيۤ أَمۡنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللّهُ مَا يُلۡقِى الشَّيْطَنُ فِيٓ أَمۡنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللّهُ مَا يُلۡقِى الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحۡدِكُمُ اللّهُ عَالِمَةً عَلِيكُمْ حَكِيمُ اللّهُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ اللّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلِيكُمْ اللّهُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ اللّهُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ اللّهُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ اللّهُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ اللّهُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٠٩٠.

وعَلَّقَ على الآيةِ تَعْليقاً خَبيثاً، فقال: «قالَ المفَسِّرون: إِنَّ محمداً لما كانَ في مجلسِ قريش أَنزلَ اللهُ عليه سورة النجم، فقرأها، حتى بَلَغَ قوله: ﴿ أَفْرَهَ يَمُ اللَّكَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ النَّالِثَةَ الْأَخْرَىٰ ﴾ فأَلْقى الشيطانُ على لسانِه ما كانَ يُحَدِّثُ به نفسه ويتَمَنّاه، وهو: «تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى »، فيحدِّثُ به نفسه ويتَمَنّاه، وهو: «تلك الغرانيق العلى، فإن شفاعتهن لترتجى فلما سمعَتْ قريشٌ فَرِحوا به، ومضى محمدٌ في قراءتِه، فقرأ السورة كلّها، وسجد في آخرِها، وسجد المسلمون بسجوده، كما سجد جميعُ المشركين، وقالوا: لقد ذَكرَ محمدٌ آلهتنا بأحسنِ الذكر، وقد عَرَفْنا أَنَّ اللهَ يُحيي ويُميت، ولكنَّ آلهتنا تشفعُ لنا عندَه».

وبعدَما أُوردَ هذه الروايةَ طَرَحَ سؤالَه وهُجومَه وبذاءَتَه، فقال: "ونحنُ نسأل: كيفَ يتنكَّرُ محمدٌ لوحدانيةِ الله، ويمدحُ آلهةَ قريش، ليتقَرَّبَ إليهم، ويفوزَ بالرياسةِ عليهم بالأقوالِ الشيطانية؟ وما الفرقُ بين النبيِّ الكاذبِ والنبيِّ الصادق، إذا كانَ الشيطانُ يَنطقُ على لسانِ كليهما؟!»(١).

الخُرافَةُ التي ذَكرَها الفادي الجاهلُ معروفةٌ باسم «قصة الغرانيق». والغَرانيق جَمعُ «غُرْنوق»، وهو طَيْرُ الماء. وقد ذَكرَ تلك الخرافةَ بعضُ كتبِ التاريخِ والتفسيرِ والحديث، وردَّدَها عنهم الذين لا يتَحرونَ الدقة والصحةَ فيما يَنْقُلون، وتلَقَّفَها الفادي الجاهل.

وخُلاصَةُ تلك الخرافةِ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ كان يَوْماً عند الكعبة، وحولَه بعضُ المسلمين والكافرين، فتلا سورة النجم، وهم يَستَمعونَ إليه، حتى وَصَلَ إلى قولِه تعالى: ﴿أَفْرَءَيْمُ اللَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ النَّالِثَةَ الْأَخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩ ـ ١٦] فَأَدخلَ الشيطانُ في قراءَتِه، وصارَ يتكلمُ بصوتِه، وأدرجَ فيه جملتَيْن، سَمعوها بصوتٍ هو صوتُ النبيِّ عَلَيْ، مع أنه صوتُ الشيطان، والجملتان هما: «تلكَ الغرانيقُ العُلى، وإنَّ شفاعتَهنَّ لترتُجى» وواصَلَ الرسولُ عَلَيْ قراءَتَه، وسطَ ذُهولِ المسلِمين، وفرح المشركين، الذين قالوا: الْتَقى محمدٌ قراءَتَه، وسطَ ذُهولِ المسلِمين، وفرح المشركين، الذين قالوا: الْتَقى محمدٌ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٠٩ ـ ٢١٠.

مَعَنا، ومَدَحَ آلهتَنا. ومعلومٌ أَنَّ في آخرِ سورةِ النجمِ سَجْدَة، فلما فرغَ رسولُ اللهِ عَلَيْ من قراءتِه سَجَدَ، وسَجَدَ معه المسلمونَ والمشركون. ولما علمَ الرسولُ عَلَيْ بما أَجرى الشيطانُ على لسانهِ حَزِنَ وتَألَّم، فأمره اللهُ بحذْفِ جملتَي الشيطانِ من سورةِ النجم: «تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى». وأنزلَ آيةً من سورة الحج تتحدَّثُ عن ذلك: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِي إِلاَ إِذَا تَمَنَّ آلْقَى الشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَتِهِ فَينسَخُ اللهُ مَا يُلقِى الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهَ الحج: ٥٢].

وهذه الخرافة مكذوبة، لم تَردْ في رواية صحيحة. وإنما هي من وضع الزنادقة، والكَذَّابين والوضّاعين، وقد رَدَّها المفَسِّرون والمحَدِّثونَ والمؤرِّخونَ، وأَلَّفَ بعضُهم كُتُباً في رَدِّها، منهم الشيخُ محمد ناصر الدين الألباني، في كتابه: «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق».

هذه الخرافةُ مردودةٌ عَقْلاً أيضاً، إِذْ لا يُعقلُ أَنْ يَأَذنَ اللهُ للشيطانِ أَن يتقمَّصَ صوتَ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، وأَنْ يُؤلِّفَ كلاماً من عندِه يُدْخِلُه على القرآن، وهو يتعارضُ مع القرآن، فالقرآنُ يَذُمُّ اللاتَ والعُزّى، والشيطانُ يمدَحُهما، ويَجعلُ لهما شفاعةً عند الله! وأينَ حِفْظُ القرآن؟ وأينَ عِصمةُ اللهِ لنبيّه عَلَيْ ؟!.

أما الفادي المفتري الخبيثُ فقد طارَ فَرَحاً بالخرافة، وصَدَّقَها، واعتمدَها في التشكيكِ بالقرآنِ وإِدانةِ الرسولِ ﷺ، وقال كلاماً فاجراً: «كيف يتنكَّرُ محمدٌ لوحدانيةِ الله، ويَمدحُ آلهةَ قُريش، ليتقربَ إليهم، ويَفوزَ بالرياسةِ عليهم بالأقوالِ الشيطانية؟ وما الفرق بين النبيِّ الصادِقِ والنبيِّ الكاذبِ إِذا كان الشيطانُ ينطقُ على لسانِ كِلَيْهما؟».

أَمَّا آيةُ سورة الحج التي زَعَمَ الفادي أنها جاءَتْ لمسْحِ ما أَلْقاهُ الشيطانُ على القرآن، فإنها تتحدَّثُ عن أُمنياتِ الأَنبياء إِيمانَ أَقوامِهم، ومحاولاتِ الشيطان تَيْئيسَهم: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَا إِنَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ عَاينتِهِ مَا يُلْقِى الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ عَاينتِهِ مَا يُلْقِى الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ عَاينتِهِ مَا يَكُفِى الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ عَاينتِهِ مَا اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ عَاينتِهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِينِهِ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ الللْمُولُولُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يُخبرُ اللهُ رسولَه عَلَيْ أَنَّ كُلَّ رسولٍ ونبيِّ قبلَه كان يتمنّى ويَرجو ويأْمَلُ أَنْ يؤمنَ به قومُه ويُصَدِّقوه، وكان يَبذلُ جهدَه في دعوتِهم، ولكنَّ الشيطانَ كان يُحاولُ تيئيسَه، ولذلك كان يُلقي في أُمنيته، ويُريه أَنها مستحيلة، وأَنَّ قومَه لن يؤمنوا به، فلا يُتْعِبُ نفسَه معهم. وكان اللهُ يَتداركُ رسولَه برحمته، ويَمُنُ عليه بالأَمَل، وبذلك كان يَنسخُ ما يلقي الشيطانُ من وساوس، ويُحكمُ آياتِه، ويُبقي الرسولَ على ثقتِه وأملِه وجهودِه في الدعوة. . هذا هو الراجحُ في معنى الآية، والله أعلم.

# \(\hat{\gamma\)

#### هل مال الرسول ﷺ إلى المشركين؟

ادَّعى الفادي المفتري أنَّ محمداً عَلَيْهُ مَالَ إِلَى مهادنةِ المشركينَ وموالاتِهم ومَدحِ آلهتِهم، وذَكرَ آياتٍ أساءَ فَهْمَها وتَفسيرها. ووضعَ عنواناً مثيراً: «كادوا يفتنونه»؛ قال فيه: «جاءَ في سورةِ الإسراء (٧٣): ﴿وَإِن كَادُوا لِمُشِراً: «كادوا يفتنونه»؛ قال فيه: «جاءَ في سورةِ الإسراء (٧٣): ﴿وَإِن كَانَّهُ وَإِذَا لَآتَغَذُوكَ خَلِيلًا ﴾، وجاء في السورةِ نفسِها (٣٩): ﴿وَلَا تَعْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ في جَهَنَمَ مَلُومًا في السورةِ نفسِها (٣٩): ﴿وَلَا تَعْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ في جَهَنَمَ مَلُومًا مَدُولًا ﴾. وجاء في سورة الأحزاب (١ - ٢): ﴿يَتَأَيُّهَا النِّي اللهَ وَلا تُعلِع مِن الْكَوْنَ مِن الْكَوْنِينَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَنَّكُونَنَ مِن النَّي وَالنَّهِ مَا يُوحَى إليّلك مِن رَبِّكُ . . ﴿ وجاء في سورةِ الرامر: ﴿ لَهِ أَشْرَكُتَ لِيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَنَّكُونَنَ مِن الْمَانِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥]. وجاء في سورة المائدة: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ مِن رَبِّكُ وَإِن لَّدَ تَفْعَلُ فَا بَلَّغْتَ رِسَالتَهُ ﴾ [المائدة: ٢٧].

ونحنُ نَسألُ: أَلا تدلُّ هذه الآياتُ على ميل محمدٍ للمشركين، وموالاتِه لمدْح آلهتِهم، ثم اعتذاره عن هذا بأنَّ الله نَهاهُ عن ذلك وزَجَرَه؟!.. "(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢١٠.

لقد كان المشركونَ حريصين على فتنةِ رسول الله ﷺ، ليتنازَلَ عن الحقّ ويَسيرَ معهم. وعَرَضوا عليه عُروضاً مغرية. ومن أعجبِ وأطرف ما عَرضوه أنهم قالُوا له: يا محمد أنتَ على حَقّ، ونحنُ على حَقّ، فنعبُدُ نحن ربَّك يوماً، على أَنْ تعبد أنتَ آلهتنا يوماً!.. فأنزلَ الله عليه سورة الكافرون: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ شَ لَعَبُدُونَ مَا تَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ فَي وَلاَ أَنتُم عَدِدُونَ مَا أَعْبُدُ فَي وَلاَ أَنتُم عَدِدُونَ مَا أَعْبُدُ فَي وَلاَ أَنتُم عَدِدُونَ مَا أَعْبُدُ فَي وَلاَ أَنتُه وَلِي دِينِ ﴿ وَلِي دِينِ ﴾ .

واجَهَ الرسولُ ﷺ مساوماتِ وإغراءاتِ المشركين بالرفضِ، والثباتِ على الحق، وقالَ قولته المشهورة: «واللهِ يا عَمِّ لو وَضَعوا الشمسَ في يميني والقمرَ في شِمالي، على أَنْ أَتركَ هذا الأَمْرَ ما تركتُه، حتى يُظهرَهُ الله، أو أَهلكَ دونَه».

وقد فوضت قريشٌ أَحَدَ زعمائِها «الوليدَ بنَ المغيرة» ليُفَاوضَ رسولَ اللهِ عَلَيْ ، ويُعطِيه ما شَاءَ من الدُّنيا ، على أَنْ يَتَخَلّى عن رسالتِه ودعوتِه ، فعرضَ عليه الوليدُ ما شاء من المالِ أو الجاهِ والمركز ، بأَنْ يكونَ زعيماً عليهم ، أو الزواج أو العلاج ، وهم مستعدّون أَنْ يُعطوهُ ما أَرادَ ، مقابلَ أَنْ يَسكتَ وَيَتوقَّفَ عن ذَمِّ آلهتِهم . . فردَّ الرسولُ عَلَيْ على عروضِه بأَنْ تَلا عليه آياتٍ من سورةِ فصلت . . فقام الوليدُ يائساً . .

وقد امتنَّ اللهُ على رسولِه ﷺ بأنه هو الذي ثَبَّته على الحق، وأعانَه على رفض مساوماتِ المشركين. قال تعالى: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي َ أَوْحَيْنَا وَفَضِ مساوماتِ المشركين. قال تعالى: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي َ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاكَ لَقَدْ كِدتَ الْكَاكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاكَ لَقَدْ كِدتَ لَرَّكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَأَذَفْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيلًا ﴿ فَي وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا لَكَ عَلَيْنَا نَصِيلًا ﴿ فَا لَكُ وَلِيلًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَلا عَلِيلًا فَلِيلًا ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا لَا لَكُونَ خِلَفَكَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٣ ـ ٢٦].

وأَمْرُ اللهِ رسولَه ﷺ بالتَّقْوى والثباتِ وتَبليغِ الدعوةِ لا يدلُّ على أَنَّهُ قَصَّرَ في ذلك، إنما هو لمزيد توكيد، ولاستمرارِ التذكيرِ بالحقيقة، والذكرى تنفعُ المؤمنين، والتأكيدُ على الحقيقةِ لرسوخِها واستقرارها.

كما أَنَّ نَهْيَ الله رسولَه ﷺ عن الشركِ لا يَعْني أَنهُ فَكَّرَ في أَنْ يُشركَ، ونهيَه له عن جعْلِه إِلْهاً آخَرَ مع الله لا يَعْني أَنه فَكَّرَ في ذلك. وكانَ ﷺ قبلَ البعثة يَكفرُ بالأصنام ولا يَعتبرُها آلهة، فهل يعتبرُها آلهة بعد النبوة؟!.

إِن قولَه تعالَى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهِ لا يَتَسامَحُ في الشرك، عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥] يدلُّ على أَنَّ الله لا يتسامَحُ في الشرك، ويُحبطُ عملَ المشركِ به، ويجعلُه خاسِراً هالكاً، حتى لو كانَ هذا أَقْرَبَ الناسِ إليه، وأفضلَهم عنده، وهو رسولُه محمدٌ ﷺ. فإذا كانَ الله يُعَذِّبُ رسولَه وحبيبَه إذا أشركَ وهو لَنْ يُشرك في فكيف بالآخرين الذينَ أشركوا فِعْلاً، إنهم عرضةٌ لعَذابِ اللهِ إِنْ لم يَتَرَاجعوا عن ذلك، فالإِيمانُ باللهِ وتَوحيدُه وعِبادتُه وحده لا تَراجُعَ عنه، ولا مفاوضة عليه!!.

ولكنَّ الفادي الجاهلَ الكافرَ باللهِ لا يَعرفُ هذه الحقيقةَ القرآنيةَ الإيمانية، ولذلك قالَ ما قالَ، واتهمَ رسولَ اللهِ ﷺ بما اتَّهَمَه به.



### اتهام الرسول على بتزوج زوجة ابنه

كلامُ الفادي الفاجرُ المجرمُ في هذا المبحثِ من أَرْذَلِ وأَفْجَرِ وأَقبِحِ ما سَجَّلَه في كتابِه القبيح، وقد جَعَلَ كَلامَه تحتَ عنوان: "يتزوَّجُ زوجةَ ابنِه!!». وعَلَّقَ على آيتَيْنِ من سورةِ الأَحزاب، تتحدَّثانِ عن زواجِ رسولِ الله ﷺ، من زينبَ بنتِ جَحْش عَلَيْهِ، وفيهما قولُه تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَتَغْنَى فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبُدِيهِ وَتَغْشَى وَأَنْعَمَتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنِّقِ اللهَ وَتُغْنِى فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبُدِيهِ وَتَغْشَى النَّاسُ وَاللهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ يِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَىٰ لَا يكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوجٍ أَدْعِيَآبِهِمُ إِذَا قَضَوْ مِنْهُنَ وَطُرًا ﴿ وَالْحزاب: ٣٧].

وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْنا المجرمَ البذيءَ في هذا الأَمْرِ، وبَيَّنَا مُلابسةَ زَواجِ رسولِ الله ﷺ من زينبَ بنتِ جحش ﷺ، وقَدَّمْنا المعنى الصحيحَ لآياتِ سورةِ الأَحزابِ التي تحدَّثَتْ عن ذلك.

لكنّنا نسجلُ هنا كلامَ المجرمِ البذيء، ليعرفَ الإِخوةُ القُرّاءُ إِجرامَ المحرمِ وقلةَ أَدَبِه، وهو الذي يَظهَرُ بمظهرِ الموضوعيِّ المحايد، والباحثِ المنصف.

قال - فَضَّ اللهُ فاه، وشَلَّ يَدَه -: «اتفقَ جميعُ المفسِّرين على أَنَّ محمداً قال هذه العبارة في زينبَ بنتِ جحش. وكان قد زَوَّجَها لزيدِ بنِ حارثة، وهو ابنه بالتَّبَنِي.. وفي ذاتِ يوم أتى محمدٌ زيداً لحاجَة، وأبصرَ زينبَ في دِرْع وخمار، وكانتْ بيضاءَ وجميلةً وذاتَ خُلُق، من أتَمِّ نساءِ قريش، ولم يكنْ زيدٌ في البيت، فوقعَتْ في نفسِ محمد، وأعجبَه حُسْنُها، فقال: سبحانَ اللهِ مُقلِّبِ القُلوب.. فلما جاءَ زيدٌ، ذَكَرَتْ له ذلك، ففطِنَ للأَمْرِ، واحتاط لنفسِه من عواقِبه، وذهبَ لمحمد، وقال له: إنّي أريدُ أَنْ أُطلّقَ صاحِبَتي! فقال محمد: ما لَكَ؟ أرابَكَ منها شيء؟ قال: لا. ولكنْ لشرَفِها تتعاظمُ عَلَيَّ.. فقال محمد: أَمْسِكْ عليكَ زوْجَك، واتَّقِ اللهَ في أَمْرِها. قالَ محمدٌ هذا خشيةً من محمد: أَمْسِكْ عليكَ زوجةِ ابنِه، وأَخْفىٰ في نفسِه شهوتَه إليها!!.. ولكن الفضلَ لجبريلَ، الذي أَنزلَ عليه ألَّا يخشى الناسَ، ولْيجاهرْ برغبتِه في أَخْذِها الفضلَ لجبريلَ، الذي أَنزلَ عليه ألَّا يخشى الناسَ، ولْيجاهرْ برغبتِه في أَخْذِها من ابنه، وألا يكونَ لجميعِ المسلمين حَرَج إذا أخذوا نساءَ أدعيائِهم، بعدَ أَنْ يَقْضوا منهنَّ مُرادَهم.

فكيفَ ساغَ لمحمدٍ أَنْ يَمُدَّ عينَيْه، ويَشْتهي امرأة زيدٍ، أقربِ الناسِ إليه؟ وكيفَ يَدَّعي في مجلسِ العربِ بغير ما في نفسِه، ويَسْتَعدي جبريل على زيدٍ ليحرمَهُ من زوجته، ليأخُذَها لنفسِه، وَبَدَلَ أَنْ يَندمَ ويَستغفرَ، يُسَبِّحُ الله ويقول: سبحانَ الله، مُقَلِّبِ القلوب؟ وهل يَليقُ بجبريل الطاهرِ أَنْ يُوافِقَ هوى محمد، ويجعلَ هذا الاغتصابَ سُنَّة، ويَرفعَ الحرجَ عن جميع المؤمنين، إذا ما أتوا مثلَ هذه الفضائح؟!.. ولهذا المنطقِ الأخلاقيِّ كانت زينبُ تَبَاهى على سائِرِ مناءِ النبيِّ قائلة: إِنَّ اللهَ تولّى إِنكاحي، وأنتنَّ زوَّجكُنَّ أولياؤكُنَّ.. "(۱).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢١٠ ـ ٢١١.

ولا نعلقُ على هذا الكلامِ الفاجرِ البذيء، ونُحيلُ على ما قُلْنَاهُ سابقاً في هذا الأمر! وقد بَيَّنَ كثيرٌ من العلماءِ حادثةَ زَواجِ الرسولِ ﷺ من زينبَ بنتِ جحشٍ ﷺ، وتَحَدَّثْنَا عنها بالتفصيلِ في كتابنا «عتاب الرسول ﷺ في القرآن: تحليل وتوجيه».



#### حول سحر رسول الله ﷺ

عَلَّقَ الفادي المجرمُ على حادثةِ سِحْرِ رسولِ الله عَلَى تحتَ عنوان: «النبيُّ المسحور» وأَخَذَ الحادثة من مصادر صحيحة ومصادر باطلة، وخلط فيها الحقَّ بالباطل، ثم وظَّفَها دليلاً على جُنونِ الرسولِ عَلَى ، وقارنَ بينَه وبين موسى وعيسى عَلَيْ ، اللَّذيْنِ غَلَبا السحرة والشياطين.

أُوردَ سورةَ الفلقِ وسورةَ الناس ثم نَقَلَ كَلاماً للبيضاوي في تفسيرِ النفاثات في العُقَد.

وقال بعد ذلك: «جاء في كتابِ «السيرةِ النبوية الملكية»: «رُوِيَ أَنَّ لَبِيداً بِنَ الأَعْصَمِ اليهوديَّ سَحَرَ النبيَّ. فكانَ يُخَيَّلُ للنبيِّ أَنه يَفعلُ الشيء، وهو لا يَفعلُه، مما لا تَعَلُّقَ له بالوحي، كالأَكْل والشربِ وإتيانِ النِّساءِ، ومَكَثَ في ذلك سَنَةً، أو ستة أشهر، على ما قيل، حتى جاءه جبريلُ، وأخبرَه بذلك السِّحرِ ومكانِه، فأرسلَ النبيُّ واستحضره وفَكَّ عُقدَه، فَفُكَّ عنه السحر».

وجاء في كتابِ العَقْد الفريد: «في مسندِ ابن أبي شيبة: أَنَّ رَجُلاً من اليهودِ سَحَرَ النبيّ، فاشتكى لذلك أياماً، فأتاهُ جبريلُ فقال له: إِنَّ رجلاً من اليهودِ سَحَرَك، عَقَدَ لك عُقداً، وجَعَلَها في مكانِ كذا وكذا، فأرسلَ عليّاً فاستخرجَها وجاء بها، وجَعَلَ يَحُلُها، فكلما حَلَّ عُقْدَة، وَجَدَ رسولُ الله خِفَّة، ثم قامَ رسولُ الله، وكأنما نَشَطَ من عِقال».

قال البخاري: رَوَتْ عائشةُ قالت: كان رسولُ الله سُجِرَ، حَتَى كان يَرى أَنه يأتى النساءَ وهو لا يأتيهن. فقالَ محمد: يا عائشةُ! أَعَلِمْتِ أَنَّ اللهَ أُفتاني

فيما أنا اسْتَفْتَيْتُهُ فيه، أتاني رَجُلان، فقعَدَ أَحَدُها عند رأسي، والآخَرُ عند رِجْلَيَّ، فقالَ الذي عندَ رأسي للآخَر: ما بالُ الرجل؟ قال: مَطْبوب. قال: وَمَنْ طبَّهُ؟ قال: لَبيدُ بنُ الأعصم، رجلٌ من بني زريق، حليفُ اليهود، كان منافقاً، قال: وَفيم؟ قال: في مُشْطٍ ومُشاطَةٍ. قال: وأَيْنَ؟ قال: في جُفِّ بئر فِروان... قالت: فأتى النبيُّ البئرَ فاستَخْرَجَها...»(١).

ما زَعَمَه الفادي المفتري من أَنَّ سِحْرَ رسولِ الله ﷺ استمرَّ ستةَ أَشهرٍ أَو سنةً غيرُ صحيح ، فلم يستمر ذلك إِلّا فترةً قصيرةً لم تَتَجاوزْ أَياماً قليلة.

والراجحُ أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ لم يُرسلْ عليَّ بنَ أَبِي طالب وَ اللهِ ا

والصحيحُ في هذه الحادثةِ ما رواه البخاريُّ عن عائشةَ وَالت: "سُجِرَ النبيُّ عَلَيْهُ، حتى إِنه ليُخيَّلُ إليه أَنه يفعلُ الشيءَ وما فَعَلَه... حتى إِذا كانَ ذاتَ يومٍ وهو عندي، دَعا الله ودَعاه.. ثم قال: أَشعرتِ يا عائشةُ أَنَّ الله قد أَفْتاني فيما اسْتَفْتَيْتُهُ فيه؟ قلتُ: وما ذاك يا رسولَ الله؟ قال: جاءني رَجُلان، فجلسَ أَحَدُهما عند رأسي، والآخَرُ عند رِجْلَيَّ، ثم قالَ أَحَدُهما للآخَر: ما وَجَعُ الرجل؟ قال: مَطْبوب، قال: ومَنْ طَبَّهُ؟ قال: لَبيدُ بنُ الأَعْصَمِ اليهوديُّ من بني زُريق. قال: في ماذا؟ قال: في مُشْطِ ومشاطَة وجُفً طَلْعَةٍ ذَكَر. قال: فأينَ هو؟ قال: في بُئرِ ذي أروان.

قالَتْ: فذهبَ النبيُّ عَلَيْهُ في أُناسٍ من أصحابِه إِلى البئر، فَنَظَرَ إِليها وعليها وَعليها وَعَليها وَعُليها وَعُليها وَعُليها وَعُليها وَعُليها وَعُليها وَعُليها وَكُأَنَّ مَاءَها نُقاعَةُ الحِنّاءِ، وَكَأَنَّ نخلَها رَوُوسُ الشياطين. قلتُ: يا رسولَ الله، أَفَأَخْرَجْتَه؟ قال: لا . . أمّا أنا فقد عافاني الله وشَفاني، وخشيتُ أَنْ أُثَوِّرَ على الناس منه شَرّاً. وأَمَرَ بها فدُفنتْ (٢٠).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢١١ ـ ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب السحر، حديث رقم (٥٧٦٦).

لقد شاءَ اللهُ أَنْ يُسحرَ رسولُه عَيَّهِ، وذلك تأكيدٌ لبشريَّتِه وضعْفهِ؛ لأَنَّ كُلَّ بشر مخلوقٌ ضَعيف، تؤثِّرُ فيه الأسبابُ بأَمْر الله، والذي سَحَرَه هو اليهوديُّ «لَبيدُ بنُ الأَعْصَم»، حيثُ أَخَذَ مِشْطاً كان يُمَشِّطُ فيه رسولُ اللهِ عَيَّةُ شَعْرَهُ، وفيه «مشاطةٌ»، وهي بقيةُ الشَّعْرِ الذي عَلِقَ من رأسِه بالمشط، وَرَبطَ المشط والمشاطة في «جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَر»، وهو الغشاءُ الذي على طَلْعِ البَلَحِ عند بداية خروجِه من كُمِّه على النخلة. وَوَضعَ المشْط والمشاطة والجُفَّ الغشاءَ في قَعْر بئر ذي أروان، والماءُ الذي فيها قليل.

وشاءَ اللهُ أَنْ يُؤتِّرَ هذا السحرُ في الجانبِ المادِّيِّ من رسولِ الله عَيْنَهُ أَيْ أَنَّهُ أَثَّرَ في جِسْمِهِ فقط، ولم يُؤتِّرْ في عَقْلِه وإدراكِه، كما أنه لم يُؤتِّرْ في رسالتِه أو الوحي الذي يَتَلقّاهُ من الله، ولم يُؤتِّرْ في عبادَتِه ودعوتِه وذِكْرِه لله.. أقصى ما أَثَر فيه السحرُ كما أَخْبَرَتْ عائشة هَ الله أنه كانَ يُخيَّلُ إليه أنه فعل الشيءَ وما فعلَه، ولم يستمرَّ هذا فيه طويلاً، حيثُ كانَ يَ ليجأُ إلى الله، يَدْعوهُ ويتضرَّعُ إليه، كي يُذهبَ عنه ما أَثَر فيه.. وفي أَحَدِ الأيّام كانَ عَيْ عند عائشة هَ الله أنه في الله عنه عنه عنه عنه الله ويقيّا عن ما حَصَلَ له، وأنَّ الله قد أَفْناهُ فيما اسْتَفْتاهُ فيه، حيثُ أرسلَ إليه ملكَيْنِ في صورةِ رجلَيْن. فجلسَ أَحدُهما عند رأسِه، وجلسَ الآخرُ عند رجلَيْه، وجَرى بينهما حوارٌ على مسمَع منه عَيْه، وعَرَفَ منهما أَنَّ لَبيدَ بن الأعصم اليهوديَّ سَحَرَه، وأَنه وَضَع السِّحْرَ في قعرِ بئرِ ذي أروان. وعافاهُ الله الأعصم اليهوديَّ سَحَرَه، وأَنه وَضَع السِّحْرَ في قعرِ بئرِ ذي أروان. وعافاهُ الله وأنه مَا الله عنه ما أَثَر فيه.

وذهب رسولُ الله عَلَيْ إلى البئر، وعادَ إلى عائشةَ عَلَيْ وأَخْبَرَها عنها: ماؤُها قليلٌ أَحمرُ كأنَّه حِنّاء، وعليها نَخْلٌ مثمرة، ثَمَرُها كأنه رؤوسُ الشياطين. وأَمَرَ عَلَيْ بدفْنِ المادَّةِ التي سُجِرَ فيها، ولما اقترحَتْ عليه عائشةُ عَلَيْ الشياطين. وأَمَرَ عَلَيْهُ بدفْنِ المادَّةِ التي سُجِرَ فيها، ولما اقترحَتْ عليه عائشةُ عَلَيْ أَنْ يُعالِجَ نفسَه بالرُّقْيَة، رَفَضَ ذلك، وقال: لقد أَنْ يُعالِجَ نفسَه بالرُّقْيَة، رَفَضَ ذلك، وقال: لقد عافاني اللهُ وشفاني فلن أَنَشَرَ، حتى لا أثيرَ على الناسِ من ذلك السحرِ شَرّاً. وبهذا انتهتْ هذا الحادثةُ العابِرة، التي مَرَّتْ برسولِ اللهِ عَلَيْ مُروراً

عابراً، ولم يتأثَّرْ بها عَقْلُه أو وَعْيه أو حِفْظُه وعبادَتُه، ولم تُؤثِّرْ على نبوَّتِه ورسالته.

أمّا الفادي المجرمُ فقد وَظَفَ الحادثة لَيُحققَ هَدَفَه بالإساءَة إلى رسولِ الله عَيْقِ، ونَفْي نُبُوَّتِه. وعَلَّقَ على الحادثة بقولِه: «ونحنُ نسأل: كيفَ يكونُ محمدٌ نبياً وقد خَضَعَ لسطوةِ الشيطان، فتارةً يُذْهِبُ عَقْلَه بالسِّحْر، وتارةً يُلقي على لسانِه آياتٍ شيطانية، كالتي قالَها في سورةِ النجم؟ لهذا اتَّهَمَه يُلقي على لسانِه آياتٍ شيطانية، كالتي قالَها في آياتٍ كثيرة، كقوله تعالى: أعداؤه بأنه مجنون، فدفعَ عن نفسِه هذه التهمة، في آياتٍ كثيرة، كقوله تعالى: ﴿نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾ [القلم: ١ - ٢]. وقوله تعالى: ﴿ وَإِن يَكُادُ النِّينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَنَا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجُونٌ ۞ وَمَا هُو إِلّا ذِكْرٌ لِلْقَالَمِينَ ﴾ [القلم: ٥١ - ٢].

فأَيْنَ هو من موسى الذي غَلَبَ السحر؟ وأَينَ هو من المسيحِ الذي أُخرجَ الشياطينَ وأَقامَ الموتى؟ وإِنْ كَانَ في إِمكانِ جبريلَ فَكُّ سِحْرِه، وشِفاؤُه، فلماذا تَرَكَه، ولم يَأْتِه إِلّا بعدَ ستةِ أشهر أو سَنَة؟ وكيفَ يُؤْتَمَنُ مِثْلُه على أقوالِ الوحي؟ لذلكَ قال له إلهه: ﴿سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَيّ ﴾ [الأعلى: ٦]»(١).

اتهمَ الفادي المجرمُ الرسولَ عَلَيْ بالجُنون، وَردَّدَ التهمةَ التي أَطلقها الكفارُ زمنَ رسولِ اللهِ عَلَيْ، وقد نَفَتْ آياتُ القرآنِ الصريحةُ هذه التهمة عن رسولِ اللهِ عَلَيْ، ولو كانَ عَلَيْ مَجْنوناً لما نجحَ في دعوتِه هذا النجاح، ولما تكلمَ بما تكلمَ به، ولما تعامَلَ مع أصحابِه بأَعْلى درجاتِ العلمِ والحلم والحكمةِ وسَعَةِ الصَّدْر. ونُكررُ أَنَّ السحرَ لم يُؤثِّرْ في عَقلِه عَلِي ووعيه!.

ومقارنةُ الفادي المجرم بين رسول الله على وبينَ أَخَوَيْهِ موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام لا دَاعيَ لها، لأَنَّ كُلَّا منهم رسولٌ كريمٌ أَيَّدَهُ اللهُ بالمعجزات، وقد شاءَ اللهُ أَنْ يُؤَثِّرَ السحرُ قليلاً في الجانب البشريِّ من رسولِ اللهِ عَلَيْ ، تأكيداً على بشريته.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢١٢ \_ ٢١٣.

والسؤالُ الذي طَرَحَه المجرمُ خبيثٌ مثلُ صاحبه: «وكيف يُؤْتَمَنُ مِثْلُه على أقوالِ الوحي؟» لأَنَّ اللهَ ائتمنه على الوحي، وَوَعَدهُ أَنْ لا يَنسى من القرآن حرفاً واحداً، وقال له: ﴿سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَى ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ إِنَّمُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾ [الأعلى: ٦ - ٧].



#### حول تقبيل الرسول للحجر الأسود

تَوَقَّفَ الفادي المجرمُ أَمامَ تقبيلِ الرسولِ ﷺ للحجرِ الأَسود، وأَساءَ فهمَ الحادثةِ وتفسيرَها، كعادَتِه، وجعلَ حديثَه عنها فرصةً لاتِّهامِ الرسولِ ﷺ في عقيدتِه وإيمانِه وإخلاصِه وتوحيدِه.

قَالَ فَضَّ اللهُ فاه: «جاءَ في سورةِ الأحزاب (٢١): ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسَّوَةً كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسَوَةً كَسَنَةً ﴾، وقالَ عمرُ بنُ الخطابِ عن الحجرِ الأسود: أما واللهِ لقد علمْتُ أَنكَ حَجَرٌ، لا تَضُرُّ ولا تَنْفَع، ولولا أني رأيتُ رسولَ اللهِ قَبَّلَكَ ما قَبَّلْتُك.

ونحنُ نسأل: لماذا جَعَلَ محمدٌ تقبيل الحجرِ الأسودِ من شعائرِ الحَجِّ كالوثنيين؟ وهل هذه هي الأُسوةُ الحسنة؟ ولماذا يُجاري ويُداري عربَ الجاهلية، فيشركُ في إكرام اللهِ إكرام الأحجار؟»(١).

يرفضُ المجرمُ اعتبارَ رسولِ اللهِ عَلَيْ قدوةً حسنةً للمسلمين من بعدِه، لماذا؟ لأنه قَبَّلَ الحجرَ الأسود، وجعلَ تقبيلَه من شعائِرِ الحَجِّ! وماذا في تقبيلِه له؟ إنه بهذا يُداري ويُجاري الوثنيّين، ويَفعلُ مثلَ فِعْلِهم. وهذا إكرامٌ منه للحجر، وهذا إشراكٌ منه بالله عَلَيْ!! فالرسولُ عَلَيْ مشركٌ بالله بمجردِ تقبيلهِ الحجرَ الأسود!! هكذا يكونُ البحث، وهكذا يكونُ التحليلُ والتعليلُ والتعليلُ والاستناطُ والاستدلال؟!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢١٣.

ومن المعلوم عندنا أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ لم يُشَرِّعُ من عندِه، وإنما كان يُبَلِّغُ المسلمين حكمَ اللهِ وشَرْعَه، فاللهُ سبحانه هو الذي شَرَعَ مناسكَ الحج، من إحرام وطواف وسعي ورمي للجمار وغير ذلك، واللهُ هو الذي شَرعَ للرسولِ عَلَيْهُ والمسلمين استلامَ الحجرِ الأسودِ عند الطوافِ وتقبيلهِ، كما أمرهم باستقبالِ الكعبةِ في الصلاة، وعندما كان عَلَيْهُ يُقبِّلُ الحجرَ الأسودَ كان يُطبِّقُ أَمْرَ الله، ويُنفِّذُ شَرعَ الله، وهو بهذا عابدٌ لله وليس مشركاً به!.

وكم كانَ عمرُ بنُ الخطاب و الله عليه الله عندما قَرَّرَ أَنه يُقَبِّلُ الحجرَ الأَسود؛ لأَنه يقتدي في ذلك برسولِ اللهِ عَلَيْ ، وهو يوقنُ أَنه مجردُ حجرٍ، لا يَضُرُّ ولا يَنْفَع.



## التشكيك في عفة عائشة عليها

شَكَّكَ الفادي المجرمُ في عِفَّةِ عائشةَ رَهُا اللهِ وَكَرَّرَ مَا قَالَهُ المَنافقُونَ الكَافُرُونَ في اتِّهَامُهَا. وكانتُ وقفتُهُ الفاجرةُ الخبيثةُ أَمَامَ قُولِ اللهِ وَلَيْنَ ﴿إِنَّ الْكَافُرُونُ فَي اللهِ عَصْبَهُ مِنكُمْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمُ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا اللَّيْنَ جَآءُو بِالْإِنْدُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ لَمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١١].

ذَكرَ خُلاصَة الحادثة كما وَرَدَتْ في تفسير البيضاويِّ: من أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ خرجَ في غزوةٍ من غزواتِه، واستصحبَ معه عائشة على ولما عاد من الغزوة إلى المدينة، نَزلَ بالجيشِ ليلاً ليستريحوا، ثم نادى بالرَّحيل، وكانتْ عائشة قد مَشَتْ قليلاً لتقضي حاجتها، ولما عادَتْ إلى الرَّحٰلِ عرفَتْ أَنها أضاعَتْ عُقْدَها الذي في عنقِها، فعادَتْ لتبحث عنه، وظنَّ المكلَّفُ بترحيلها أنها داخلَ الهودج، فأقامَ الناقة وسارَ بها مع الجيش، وهو يوقنُ أَنَّ عائشةَ في الهودَج، ولما عادَتْ إلى المكانِ في الليل وَجَدَت الجيش قد تحركَ عائشةَ في الهودَج، ولما عادَتْ إلى المكانِ في الليل وَجَدَت الجيش قد تحركَ فجلَستْ على الأرض مكانها. وكان رسولُ اللهِ عَلَيْ قد كَلَّفَ صفوانَ بنَ

المعطّلِ السلميّ وَ الله أَنْ يَسيرَ خَلْفَ الجيش، ليلتقطَ ما يسقطُ منه.. ولما وصلَ صفوانُ إلى المكانِ رأى عائشة، فأناخ راحلَتَه، فركبَتْها وساقَها حتى وصلَ الجيش.. ولما رآهُ المنافقون أشاعوا حادثةَ الإفك، واتّهموها في عِفّتها وطهارتِها.. واستمرَّ الحديثُ حولَ الشائعةِ حوالي خمسين يوماً، وأنزلَ اللهُ بعدَ ذلك شهادة ببراءةِ عائشة عَلَى الدينَ وأقامَ الرسولُ عَلَى الذينَ ردّدوا الإشاعة، واتهموها في عِرْضها...

وأَطلقَ الفادي المجرمُ سِهامَه الخبيثة المسمومة، وقَذَفَ عائشةَ وَقَنَا عَلَيْهُ فَي عِفَّتِها. قال: "ونحنُ نسأل: هل كان زواجُ محمدٍ بعائشة بركةً له أَم لعنةً عليه؟.. قالَ ابنُ هشام: إن محمداً تزوجَ ثلاثَ عشرة امرأة، منهنَ عائشةُ، التي كانَتْ بِنْتَ سِتِّ لَمّا عَقَدَ عليها، وبِنْتَ تِسعِ لَمّا بَنى بها. فلماذا يتزوجُ محمدٌ وهو شيخٌ بطفلةٍ في التاسعة؟ وإنْ كانَتْ هذه عادةُ عربِ زمانِه، فلماذا لم يُصْلِحْ نَبِيُّ العَرَبِ عادة أَهْلِ زمانه، بَدَلَ أَنْ يُمارِسَها معهم؟ ولماذا كان محمدٌ يصطحبُها معه في غَدُواتِه ورَوْحاته، حتى في الحروب، فتصبحَ سيرتُه وسيرتُها مضغةً في الأفواه، كما حَدَثَ مع صفوانَ بن المعطّل في غزوةِ بني المُصطّلِق؟. ولقد كانَ عليُّ بنُ أبي طالب حكيماً، وهو يُقدِّمُ النصحَ لابنِ عَمّه وَحَميّه، ويقولُ له: لم يُضَيِّق اللهُ عليك، والنساءُ سواها كثير.. ولكنَّ علياً لم يكنْ يعلمُ مكانةَ عائشةَ في قلبِ محمد، وقد كانَ يقولُ عنها: إنها بينَ نسائِه كالثريد بينَ الطعام.

فذهبَ محمدٌ إليها، وقالَ لها: «بَلَغَني عنك ما بَلَغني، فإنْ كنت بريئةً فيبرِّئُكِ اللهُ، وإنْ كنتِ أَلمَمْتِ بذنْبٍ فاستْغفِري اللهَ وتوبي إليه، فإنَّ العبدَ إذا اعترفَ بذنْبه ثم تابَ تابَ اللهُ عليه». وسرعانَ ما جاءَ جبريلُ بوحي يُبرِّئُ عائشة، ويَلْعَنُ الذين اتَّهموها، وشَغَلَتْ شهادَةُ جبريلَ ولعناتُه ثماني عشرةَ آية من سورة النور. قالَ ابنُ عباس \_ كما ذَكر البيضاوي \_: «لو فَتَشْتَ وعيداتِ القرآن لم تَجدْ أَغلظَ مما نَزلَ في إفْكِ عائشةَ عَيْبًا».

ألا يرى العاقلُ أَنَّ محمداً شَحَنَ قرآنَه بشؤونِه الخاصةِ وشؤونِ نسائِه؟ وإذا كانتْ عائشةُ بريئةً، فلماذا لم يُبَرِّئُها في الحال؟.. ولماذا لَبِثَ الوحيُ مدةً

طويلة، تاركاً إِياها في بيت أبيها، ومحمدٌ مرتابٌ في عِفّتها؟ . . "(١).

كلامُ الفادي المجرم وقحٌ قبيح، وكلُّه اتهامٌ للرسولِ ﷺ ولعائشةَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

إنه يُعتبرُ زُواجَه بعائشةَ لعنةً عليه، وأنه خسر كثيراً بسببه، علماً أَنَّ حياةَ الرسولِ ﷺ مع عائشةَ كانَتْ سعيدةً هانئة، وكانتْ عائشةُ مباركةً ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأَثَارَ المجرمُ إِشْكَالاً حولَ عُمْرِ عائشة عندما تزوَّجَها عَلَيْ، صَحيحٌ أَنه خَطَبَها وهي بنتُ سِتِّ سنوات، ولا غَرابَةَ في هذا الرواج، فقد كَانَتْ كَامِلةَ الأُنوثةِ وهي في هذا السِّنِ، ومعلومٌ أَنَّ البَناتِ في المناطقِ الحارَّةِ تكبرُ أجسامُهُنَّ بسُرْعة.

أما اصطحابُ الرسولِ ﷺ لعائشةَ في غَزواتِه وسَفراتِه فقد كَانَ يَخرجُ بها عندما يأتي دورها، حيثُ كَانَ يَعدِلُ بين زوجاتِه، ويخرجُ بمن هي على الدَّور!.

والفادي مجرمٌ وقعٌ عندما قال عن الحادثة: «فتصبحُ سيرتُه وسيرتُها مضغةً في الأفواه». ولقد كانتْ سيرةُ رسولِ اللهِ عَلَيْ وسيرةُ عائشة أُمِّ المؤمنين وَلَيْنَا، عنوانَ العِفَّةِ والطهرِ والفَضيلة، ولم يكنْ في حياتِه أو حياتها ما يُريب، والذينَ تَحَدَّثوا عن عائشةَ واتهموها في عِفَّتِها هم المنافقون، ومَنْ تَأَثَّر بهم من مرضى القُلوب، أما المسلمونَ الصادقون فقد كَذَبوا حديثَ الإفك وقالوا: سبحانك اللهم هذا بهتانٌ عظيم.

واستغربَ الفادي الجاهلُ حديثَ سورةِ النورِ عن حديثِ الإفكِ، في ثماني عشرةَ آية، وهذا دَليلُ جَهْلِه، فالقرآنُ كان يُربّي المسلمينَ بالأحداث، ويَجعلُها مناسبةً لعَرْضِ وتقريرِ حقائقِه، وقد كانت الدروسُ والعِبَرُ والتوجيهاتُ من حادثةِ الإِفْكِ كثيرة، ولذلك تَحَدَّثَ عنها القرآنُ في ثماني عشرة آية.

وكان الفادي وَقحاً مُجْرِماً عندما قال: «أَلا يرى العاقِلُ أَنَّ محمداً شَحَنَ قرآنَه بشؤونِه الخاصةِ وشؤونِ نسائه؟».

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢١٣ \_ ٢١٤.

إِنه يؤكِّدُ أَنَّ القرآنَ كلامُ النبيِّ ﷺ وليس كلامَ الله، وأَنه كان يَضَعُ فيه ما شاء من الآياتِ التي أَلَّفها... وهو يرى أَنَّ القرآنَ مليءٌ بأخبار الرسولِ ﷺ الشخصية! وهذا دَليلُ جُهلهِ وغبائه.

إِنَّ اللافتَ للنظر أَنَّ حديث القرآنِ عن أَخبارِ الرسولِ عَلَى الشخصية قليل، وهذا دليلٌ على أَنَّ القرآنَ كَلامُ الله، ولو كانَ القرآنُ من تأليفِ رسولِ الله على أَنَّ العرآنَ عن شؤونهِ وسيرتهِ وحياتِه، وعن رحلاتِه وأسفارِه، وعن مشاعرِه وهمومِه، وأحزانِه وأفراحه.. كما يفعلُ المؤلّفون عندما يكتبُ أحدهم سيرتَه الذاتية.

لم يعرض القرآنُ من أخبارِ الرسولِ ﷺ إلا ما جعلَه فرصةً لتقرير الدروس.

ويتساءلُ الفادي بخبث: لماذا لم يُبرئ الوحيُ عائشة في الحال؟.. إِنَّ تَأْخُرَ الوحي في إعلان براءة وعِفَّة عائشة في الله آخَرُ على أنه كلامُ الله، فقد كانَ الموضوعُ خطيراً جدّاً، ويتعلَّقُ ببيتِ رسولِ اللهِ عَلَيْ وشرفِه وعِفَّة وعرضِ امرأتِه، ولو كانَ القرآنُ من تأليفِ النبيِّ عَلَيْ لسارعَ بإعلانِ براءتِها، وادَّعي إنزالَ الآياتِ عليه!! لكنَّ الرسولَ عَلَيْ بقي ينتظرُ الوحيَ أياماً عديدة، وهو لا يعلمُ الغيب، والقضيةُ حساسةٌ تتفاعلُ وتتحركُ وتنتشرُ بين الناس، والمسلمونَ ينتظرونَ البيانَ من الله، ويتأخَّر إنزالُ الآياتِ لحِكْمَة، ليوَظَّفَ هذا دليلاً على ينتظرونَ البيانَ من الله، ويتأخَّر إنزالُ الآياتِ لحِكْمَة، ليوَظَّفَ هذا دليلاً على أنَّ القرآنَ من عندِ الله!!.



### حول قتل الرسول ﷺ خصومَه

أَثَارَ الفادي المجرمُ الاعتراضاتِ والإِشكالاتِ على موقفِ رسولِ الله ﷺ من خصومهِ الكافرينَ المعادين، حيثُ أَمَرَ بقتل بعضِهم.

وبدأ هذا المبحثَ بالحديثِ عن سَرِيَّةِ عبد اللهِ بنِ جحشٍ رَبِّهُم، التي

كانت قُبيلَ غزوةِ بَدْر، والتي أَدَّتْ إلى قَتْل رجلٍ مشركٍ خطأً، في أُولِ يومٍ من أَيامٍ شهرِ رجبَ الحرام. وقد سبقَ أَن اعترضَ الفادي المفتري على هذه الحادثة، ورَدَدْنا على مغالطاتِه، وبَيَّنا حقيقةَ أحداثِ تلك السَّريَّة، ومعنى الآية (٢١٧) من سورة البقرة التي أُنزلَتْ بشأنِ تلك الأحداث، وللرَّد على شبهاتِ الكافرين. فلا داعي لإعادة كلامِه عن الحادثة، وإعادة توضيحِنا لمجريات الحادثة.

والذي نُشيرُ إِليه هنا هو عباراتُ المجرمِ الاستفزازيةُ، التي يُهاجمُ فيها رسولَ الله ﷺ، ويَصِفُه بأَقبحِ الصفات. من ذلك قولُه في بدايةِ حديثهِ عن أحداثِ السَّرِيَّة: «حَرَّمَت الجاهليةُ القِتَال في الأشهرِ الحُرُمِ كما حَرَّمَه القرآنُ في سورة محمد، الآية (٤). ولكنَّ محمداً خالَفَ كُلَّ هذا في سبيلِ الغَدْرِ بأعدائِه»(١).

المجرمُ يتهمُ الرسولَ ﷺ بالغَدْرِ، مع أَنَّ الغَدْرَ خُلُقٌ ذَميمٌ وفعْلٌ قَبيح، يُنَزَّهُ عنه المسلمُ العادي، فكيفَ برسولِ اللهِ ﷺ؟!.

وقد شهدَ للرسولِ ﷺ بعدمِ الغدرِ عَدُوُه اللَّدودُ أَبو سفيان، ففي السنةِ السابعةِ من الهجرة الْتقى أَبو سفيان بملكِ الروم هرقل، فسألَه عن الرسولِ ﷺ: هل يَغْدِر؟ فقالَ أَبو سفيان: لا. فقالَ هِرَقْل: وكذلك الرسلُ لا يَغْدِرون.. ويأتي هذا المجرمُ ليتهمَ رسولَ الله ﷺ بالغَدْرِ!.

ويَجمعُ الفادي بينَ الإِجرامِ والجَهْل، ومِن جهلِه زَعْمُه أَنَّ الآية الرابعة من سورةِ محمد تُحرّمُ القتالَ في الشهرِ الحرام. فلْنقرأ الآية ونَنظرْ مدى صحة كلامِه. قال تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَى إِذَا أَتَخْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَيَاقَ كلامِه. قال تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَى إِذَا أَتَخْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَيَاقَ فَإِمَا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاتُ حَتَى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارِهَا فَلَوْ يَشَاهُ اللهُ لَانْضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَن يُضِلَ أَعْمَلُهُمْ ﴿ [محمد: ٤].

أَينَ الكلامُ عن حُرمةِ القتالِ في الأَشهرِ الحُرُم فِي الآية؟ وكيفَ اعتبرَها

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢١٥.

الفادي الجاهلُ دالَةً على تحريمِ القتالِ في الأشهرِ الحُرُم. إِنَّ الآيةَ التي حَرَّمَت القتالَ في الأشهرِ الحُرُمِ هي قولُه تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِي الشَّهُورِ عِندَ فَلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرُ ﴾ [البقرة: ٢١٧]. وقولُه تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتِينٍ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُهُ حُرُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وحرمةُ القتالِ في الأشهرِ الحُرُمِ مَشروطةٌ بالتزامِ الأَعداءِ بذلك، فإنْ لم يَلْتَزموا بهذه الحرمة، وقاتلوا المسلمينَ في شَهْرٍ حرام، رَدَّ المسلمونَ عليهم، وقاتَلوهم مَأْجورين، حتى في ذلك الشهر الحرامِ. قال تعالى: ﴿الثَهْرُ الْمُرَامُ بِالشَّهْرِ الْمُرَامِ وَالْمُرْمَنُ وَصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴿ البقرة: ١٩٤].

وقد خَتَمَ المجرمُ كلامَه على سريةِ عبدِ الله بن جحش المذكورةِ بسؤالٍ وقح فاجرٍ طَرَحَه، حيثُ قال: «ونحنُ نسأل: كيفَ حَلَّلَ اللهُ القِتال، مع أَنَّ الوثنيين كانوا يمنعونَه؟ كأنَّ اللهَ أَشَدُّ عُنفاً من الوثنيين؟»(١).

أيوصَفُ اللهُ بهذه الصفة؟ وهل يتكلمُ مُؤمنٌ باللهِ عن اللهِ بهذا الكلام؟ ونؤكِّدُ ما قُلْناه قبلَ قليلٍ، من أَنَّ اللهَ الذي حَرَّمَ على المسلمين بدءَ القتالِ في الشهرِ الحرام، أجازَ لهم الرَّدَّ على عُدُوانِ المشركين عليهم وقتالهم.

ثم من الذي زَعَمَ أَنَّ عربَ الجاهليةِ الوثنيينَ كانوا مُلْتَزِمين بحرمةِ القتالِ في الأَشهرِ الحُرُم؟ لقد كانوا يتوقَّفونَ عن القتالِ فيها إذا كانَتْ لهم مصلحةٌ في التوقُّف، فإنْ كانَتْ لهم مصلحةٌ في القتالِ قاتلوا خُصومَهم في الشهرِ الحرام، وتعامَلوا معه على أساسِ «النَّسيء».

والنَّسيءُ بمعنى التَّأْخير، وذلك بأنْ يَنْقُلوا حرمةَ هذا الشهرِ الحَرامِ إلى شهرٍ آخَرَ بَدَلَه، ويُقاتِلوا أعداءَهم فيه. فقد تَكونُ لهم مصلحةٌ في القتالِ في شهر رجب الحرامِ مثلاً، فيقولُ شيخُ القبيلة: نَنقلُ هذه السنة حرمةَ رجب إلى شعبان، فيكونُ رَجَب حَلالاً نُقاتِلُ فيه، ويكونُ شَعبان حَراماً لا نُقاتِلُ فيه.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢١٦.

وقد ذَمَّهم اللهُ على هذا التلاعبِ في قولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱللَّيِيَّهُ زِيَادَةٌ فِي الْكَيْنِ مُونَاهُمُ عَامًا لِيُواطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُوا مَا كَيْكَرِمُونَاهُم عَامًا لِيُواطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَّمَ اللّهُ نُرِيَ لَهُمْ سُوّهُ أَعْمَلِهِمُ اللّهِ التوبة: ٣٧].

وبعدما اتهمَ الفادي المجرمُ الرسولَ عَلَيْ بالغَدْرِ بخصومِه المخالفينَ له في الرأي، وقَتْلِهم عن طريقِ الغَدْرِ والاغتيال ـ وهو كاذبٌ في ما قال ـ ذَكَرَ بعضَ الأَمثلةِ على ذلك، وهي:

- ١ ـ مقتَلُ عصماءَ بنتِ مروان.
- ٢ ـ مقتَلُ أبى عَفك اليهودي.
- ٣ ـ مقتَلُ كعب بن الأَشرفِ اليهودي.
  - ٤ ـ مقتلُ أبي رافع بن عبد الله.
- مقتَلُ سلامِ بنِ أبي الحُقيْقِ اليهودي: والراجحُ أَنَّ سلاماً هذا هو أبو رافع نفسه.
  - ٦ ـ مقتَلُ أُمِّ قِرفة.
  - ٧ ـ مقتَلُ ابن شيبينَة اليهودي.
    - ٨ ـ مقتلُ يهودِ بنى قريظة.

وعَرَضَ هذه الأَمثلةَ بطريقتِه القائمةِ على الافتراءِ والكذبِ والتلاعبِ بالأَحداث، مع أَنه جاهلٌ لا يَعْرِفُ حقيقة ما حَدَث، ففي كلامهِ أَخطاءٌ علميةٌ وتاريخية، بالإِضافةِ إلى سوءِ أَدَبه وقُبْح عبارتِه في كلامِه عن رسولِ الله ﷺ (١).

ولا نتوقَّفُ مع تفاصِيلِ مقتلِ هؤلاءِ، ولا أَسبابِ قَتْلِهم؛ لأَنه لا صلةَ لذلك بموضوعِ الكتاب الذي خَصَّصَه الفادي لانتقادِ القرآنِ وبيانِ أَخطائِه، والكلامُ على مقتلِ هؤلاء من مَباحثِ السيرةِ النبوية.

نُسجلُ فقط عبارتَه الفاجرةَ القبيحةَ، التي خَتَمَ بها كلامَه على تلك

<sup>(</sup>١) انظر: هل القرآن معصوم؟، ص٢١٦ ـ ٢١٩.

الأَمثلةِ، لمعرفةِ وقَاحَتهِ وإِجرامِه. قالَ فَضَّ اللهُ فاه: «وما أَكثرَ القتالَ وحوادثَ الغَدْرِ والقتلِ المروِّعَة، التي جَرَتْ في التاريخِ الإِسلامي، أَسوةً بمؤسِّسي دينهم، ويَكْفينا أَنْ نَذْكرَ قولَ عليِّ بن أبي طالب:

السَّيْفُ والخَنْجَرُ ريحاننا أُفِّ على النَّرْجُسِ والآسِ شَصرابُنا دُمُ أَعْدائِنا كَأْسُنا جُمْجُمَةُ الرّاسِ

والفادي مجرمٌ كاذبٌ في ما قال، وعليٌّ بنُ أبي طالب لم يَقُلْ ذَلك الكلام، وسيرةُ الصليبيّنَ الإِجراميةُ هي المظهرُ العمليُّ لهذا الكلامِ الحاقد، فَهم الذي سَفَكوا دماءَ المسلمين، وشربوها في جَماجم رُؤوسهم. ويَكْفينا تَذَكُّرُ ما قالَه شاعرٌ مسلمٌ يَنتقدُ ما فعلَه الكفارُ الصليبيون ضدّ المسلِمين:

مَلَكْنا فكانَ العَدْلُ مِنّا سَجِيَّةً فَلَمّا مَلَكْتُمْ سالَ بِالدَّم أَبْطَحُ ويَكفيكُم هذا التَّفاوُتُ بَيْنَنا فَكلُّ إِناءٍ بِالذي فيه يَنْضَحُ



### موقف الرسول ﷺ من ابن أم مكتوم

عبدُ الله بنُ أُمِّ مكتوم و الله عليه السابقينَ إلى الإسلام، وكانَ أَعْمى، ووقعَتْ له حادثةٌ مع رسولِ اللهِ عليها وعاتبَهُ الله عليها في القرآن. ووقفَ الفادي المفتري أمامَ الحادثة، وجعلَ هُجُومَهُ على النبيِّ عليه تحتَ عنوان: «يَحتقرُ الأَعْمى»!.

ذَكَرَ الآياتِ الأُولى من سورةِ عبس: ﴿عَبَسَ وَقَوَلَىٰ ۚ ۚ أَنَ جَآءُ ٱلاَغْمَىٰ ۞ وَمَا يُدَرِبُكَ لَعَلَمُ يَزَّكُ ۞ أَوْ يَذَكُّرُ فَلْنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ أَمَا مَنِ ٱسْتَغَنَّىٰ ۞ فَأَنتَ لَمُ تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزَكَّىٰ ۞ وَأَمَا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُو يَغْشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ لَلَعَىٰ ﴾ [عبس: ١ ـ ١٠].

ثم بَثَّ سُمومَه قائِلاً: «رُوي أَنَّ ابنَ أُمِّ مكتوم أَتى محمداً، وهو يَتكلمُ مع عُظماءِ قريش، فقالَ له: أَقْرِنْني وعَلِّمْني مما عَلَّمَكَ اللهُ، فلم يلتفتْ محمدٌ إليه،

وأَعرضَ عنه، وقالَ في نفسِه: يَقولُ هؤلاء الصَّناديدُ: إِنما اتَّبَعَه الصِّبيانُ والعَبيدُ والسَّفَلَةُ، فعبسَ وَجْهُهُ وأَشاحَ عنه، وأقبلَ على القوم الذين كانَ يُكلِّمُهم.

ونحنُ نسأل: كيفَ يُراعي محمدٌ أصحابَ الجاهِ، ويَرفضُ الفقيرَ والمسكين، ويُقطِّبُ وَجْهَه للأَعمى؟ أَيْنَ هو من المسيح، الذي لما جاءَه الأَعمى أَحاطَه بعطْفِه ورعايتِه وأَعادَ له البَصَر؟!»(١).

كَذَبَ المفتري في عَرْضِه للحادثة، وذلك في زَعْمِه أَنَّ محمداً عَلَيْهِ لَمّا أَعرضَ عن ابنِ أُمِّ مكتومِ قالَ في نفسه: «يقولُ هؤلاء الصَّناديدُ: إِنما اتَّبَعَه الصبيانُ والعبيدُ والسَّفَلةُ»!. ولم يَذْكُرْ أَحَدٌ من العلماءِ المسلمين هذا، وإنما هو من وَضْعِ واختلاقِ الفادي المفْتَري.. إِنه يَزْعُمُ أَنَّ محمداً عَلَيْهِ قالَ هذا القولَ في نفسه، ولم يُخبرْ بِه أَحَداً، فإذا كانَ قالَه في نفسِه فكيفَ عرف الفادي به؟ وكيفَ وصَلَ إليه، وبينَه وبينَ الرسولِ عَلَيْهِ خمسةَ عشرَ قَرْناً؟ وهو لم ينطقْ به؟ سبحانك ربي هذا بهتانٌ عظيم.

وخلاصة الحادثة: أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ كان مُجتمعاً مع مجموعة من زُعماءِ قريش، يَعرضُ عليهم الإسلام، ويَطمعُ في إسلامِهم، وفي هذه اللحظة دَخَلَ عليه عبد الله بنُ أُمِّ مكتوم وَلَيْه، وبما أَنه أَعمى، فإنه لم يَرَ الحالة التي عليها رسولُ الله عَلَيْه مع القوم، وخاطبَ الرسولَ عَلَيْهُ قائلاً: يا رسولَ الله، عَلَمني مما عَلَمنَ الله! فكرة الرسولُ عَلَيْهُ قُدومَه وطلبَه، ولكنه لم يُكلِّمهُ ولم يَنْهَرْهُ ولم يَحْتَقِرْه، وعبسَ في وجهِه كارِها ذلك. وفهمَ ابنُ أُمِّ مكتوم أَنه قَدِمَ في وقتٍ غير مناسب، فخرجَ من المكان، وتابَعَ الرسولُ عَلَيْهُ كلامه مع القوم الذينَ لم يُسْلِموا.

وأنزلَ الله مطلعَ سورةِ عَبَس، يُعاتِبُ فيها رسولَه عَلَيْهُ، على عُبوسِه في وَجْهِ الأَعمى، ويُرشدُه إلى أَنه كان الأَولى به أَنْ يُقبلَ عليه ويُعلِّمَه.. ولم يَحتقر رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ابنَ أُمِّ مكتوم الأعمى كما ادَّعى الفادي المجرم، ولم يُخطئ في حَقِّه، فهو لم يَزِدْ على أَنْ عَبَسَ في وجهه، والرجل أعمى لم يُشاهِدْ عُبوسَه، وفَهمَ الحقيقة، وخَرَجَ غيرَ غاضب ولا حزين.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢١٩.

ولكنَّ اللهَ عاتَبَ رسولَه عَلَيْ بشأنِه، وخَلَّدَ هذا العتابَ في القرآن، من بابِ توجيهِ رسولِ اللهِ عَلَيْ لما هو أوْلى، فهو لم يُخْطئ مع ابنِ أُمِّ مَكْتوم، ولم يَنْهَرْهُ ولم يَشْتُمْه، وكان مَشغولاً بأمْرٍ هامِّ لمصلحةِ الإسلام، وكان طامِعاً في إسلامِ المجموعةِ ليُنقذَهم من النار، ولو كانَ أَحَدُنا مكانَه لفعلَ مثلَ فِعْلِه، وما كان مخطئاً.. ولكنَّ الله يريد لرسولِه عَلَيْ الأكملَ والأفضلَ والأولى، ولذلك عاتبَه هذا العتاب، مُرْشداً له إلى ما هو أوْلى.

وكانَ الرسولُ عَلَيْ يُكرمُ عبدَ اللهِ بنَ أُمِّ مكتومٍ وَ الرسولُ عَلَيْهُ، ويُرحبُ به كلَّما لَقِيَه، ويُداعبُه قائِلاً: «أَهْلاً بمنْ عاتَبَني فيه رَبِّي!» وعندما كان يَخرجُ من المدينة لسفر أو غَزْوٍ، كان يُعَيِّنُ هذا الصحابيَّ والياً مكانَه على المدينة، وأميراً عليها، وتحتَ إمرتِه كِبارُ الصحابة!.

وبهذا نعرفُ أَنَّ كَلامَ الفادي المجرمِ قبيعٌ مرْذُولٌ مثلُ صاحبه، وهو مردودٌ عليه، فليس في الأَمْرِ احتِقَارٌ لابنِ أُمِّ مكتوم، وليس فيه مراعاةٌ لأصحابِ الجاهِ والمال من الكفار، وليسَ فيه تَخَلِّ عن الفقراءِ والمساكين من المسلمين. ورسولُنا محمدٌ عليه لم يُخالفُ طريقَ أَخيه عيسى ابنِ مريم عليه الصلاة والسلام في التواضع والاهتمام بالضعفاءِ والمساكين، وكان خَيْرَ مُنفَّذِ السق وَجَهَمُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنيَّ وَلا نُطِعْ مَن أَغْفَلْنا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنا وَالمَهُ عَن فَرُنا وَلا الله عَنْهُمُ تُريدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنيَّ وَلا نُطِعْ مَن أَغْفَلْنا قَلْبُهُ عَن فِكْرِنا وَالكهف: ٢٨].



## لم يطرد الرسول ﷺ الفقراء والعبيد

اتَّهَمَ الفادي المجرمُ رسولَ اللهِ ﷺ بأنه طَرَدَ الفقراءَ من أَتْباعِهِ من أَجْلِ كسب رضا الأَغنياءِ من الكفار!.

ذَكرَ تحتَ عنوان: «يَطْرُدُ الفقراء» قولَ اللهِ ﴿ إِلَّا تَظُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ

رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَمُّ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَنَطْدُرَدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥٢].

وعَلَقَ على الآيةِ قائلاً: «جاءَ الأقرعُ بنُ حابس التميمي وعيينةُ بنُ حصن الفَزارِي، فوجَدوا محمداً قاعداً مع صُهيبٍ وبِلال وعمارٍ وخَبّاب، في نَفَرٍ من ضعفاءِ المسلمين، فلما رأوهم حولَه حَقّروهم، فقالوا لمحمد: لو جلستَ في صَدْرِ المجلس، ونَفيتَ عَنّا هؤلاء وأرواحَ جِبابِهم - وكانتْ عليهم جِبابُ صوف، لها رائحةٌ كريهة - وأَخَذْنا عنك، ونحبُ أَنْ تجعلَ لنا منك مجلساً، تعرفُ به العربُ فَضْلَنا، فإنَّ وُفودَ العرب تأتيكَ، فنستحيي أَنْ تَرانا مع هؤلاءِ العبيد، فإذا نحنُ جَنْناكَ فأقمهم عَنَّا، وإذا نحنُ فَرَعْنا فأَقهم حيثُ شئت.

فقالَ لهم: نَعَم أَفعل. قالوا: فاكتبْ لنا عليكَ بذلكَ كتاباً. فأتى بالصحيفة، ودَعا عَلِيّاً ليكتبَ. ولما راجَعَ نفسه، ورأى أَنها أُحبولة، قالَ: إنَّ جبريلَ نهاه.

وقالَ ابنُ عباس: إنّ ناساً من الفقراءِ كانوا مع النبيّ، فقال ناسٌ من أشرافِ الناس: نؤمنُ بك، وإِذا صَلَّيْنا فأخِّرْ هؤلاء الناسَ الذين معك، فلْيُصَلّوا خَلْفَنا، فكادَ أَنْ يُجيبَ الطلب، ولما رأًى ما فيه من الظلمِ قال: إنَّ الله نَهاهُ عن ذلك»(١).

الروايةُ التي نقلَها الفادي عن بعضِ الكتبِ الإِسلاميةِ غيرُ صحيحة؛ لأَنَّ الآية (٥٢) هي من سورة الأَنعام، وسورةُ الأَنعام مكية، وكان نزولُها قبلَ الهجرةِ بحوالي خمس سنوات، وكان إِسلامُ الأقرعِ بنِ حابس وعيينةَ بن حصن في عامِ الوفود، في السنةِ التاسعةِ للهجرة. أَيْ أَنَّ نُزولَ الآيةِ كان قبلَ وُقوعِ الحادثة بحوالي أَربعَ عشرة سنة، فكيف تَنزلُ الآيةُ قبلَ وقوعِ السببِ بهذه السنواتِ الطويلة؟!.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢٠.

إِنَّ الفادي جاهلٌ غَبيٌّ، لا يَعرِفُ معنى سببِ النزول، ولذلك وَقَعَ في هذا الخطأ! إِنَّ التعريفَ المعتمدَ لسببِ النزولِ هو: ما نَزَلَتِ الآيةُ تُبَيِّنُ حُكْمَه عندَ نزولِها.

أما آيةُ سورةِ الأنعام المذكورةُ فإنها نزلَتْ لتثبيتِ رسولِ الله على الحقّ، وللرّدِ على طلبِ المشركينَ الغريب. وخَيْرُ مَنْ يُخبرُ عن سببِ نزولِها أَحَدُ الذين أُنزلَتْ فيهم، وهو سَعْدُ بنُ أبي وقاص عَلَى.

روى مسلمٌ عن سعدِ بن أبي وقاص رَفِيْه، قال: كُنّا معَ النبيِّ عَيْهُ ستة نفر. فقالَ المشركون للنبيِّ عَيْهُ: اطردْ هؤلاء، لا يَجْتَرِئونَ علينا! قَال: وكنتُ أنا وابنُ مسعود، ورجلٌ من هُذَيْل، وبلالٌ، ورَجُلانِ لستُ أُسَمِيهما، فوقَعَ في نفسِ رسولِ اللهِ عَيْهُ ما شاءَ اللهُ أَنْ يَقَع، فأنزلَ اللهُ قولَه تعالى: ﴿وَلا تَظُرُو اللهِ يَدُونَ وَجْهَهُ ﴿ ﴾.



#### استعاذة الرسول على من الشيطان

جَعَلَ الفادي المجرمُ علاقةً للشيطان بالقرآن، وسَجَّلَ تحتَ عنوان: "علاقةُ الشيطانِ بالوحي" قول الله عَلى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيَطَينِ نَنْغُ الشَّيَطَينِ نَنْغُ فَا اللهُ عَلِيهُ اللهَ عَلَيْهُ مَا اللهَ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ اللهَ عَلَيْهُ عَلَيْه

ونَقَلَ خلاصةَ تفسير البيضاويِّ للآيات، الذي بَيَّنَ فيه مَعْنى النَّزغ. ومِن جَهْلِ المجرمِ وغَبائِه أَنه لا يُحسنُ النقلَ عن البيضاويِّ، فالنَّرْغُ في تفسيرِ البيضاوي هو الغَرْزُ، بِالغَيْن، لكنَّ هذه الغينَ عند الجاهلِ صارَتْ فاءً، وصارَ الغَرْزُ فَرْزاً، وبذلك تَغَيَّر المعنى.

والنَّزْغُ هو الوسوسة، وكأنَّ وسوسةَ الشيطانِ التي يُغْرِي الناسَ بها على المعاصي غَرْزٌ وسَوْقٌ، كالرجلِ يَسوقُ دابَّتَه ويَغْرِزُ عصاهُ فيها لتَسير.

ومِن جهْلِ الفادي المجرمِ وغبائِه ولؤمِه أَنه وَظَّفَ الآيةَ لإِدانةِ رسولِ الله ﷺ، وأَنَّ الشيطانَ يَنزغُه ويَنخسُه، ويَغرزُ فيه مغارِزَه، ويَسوقُهُ أَمامَه، وهو مستسلمٌ لنزغ وغَرزِ وسَوْقِ الشيطان!!.

قال فَضَّ اللهُ فاه: «ونحنُ نسأل: إذا كانَ إبليسُ يَسوقُ محمداً وينخَسُه، فكيفَ يكونُ نبياً؟! ما أعظمَ الفرقَ بينَه وبين المسيح، الذي لما جاءَه إبليسُ على قولهم ـ ينخسُه، فَنَخَسَ في الحجاب، والذي قالَ عن نفسه: رئيسُ هذا العالِم يأتى، وليسَ له فيَّ شيءٌ»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢١.

إِنَّ النزغَ هو الدخولُ للإفساد. يقال: نَزَغَ بينهم. أَي: دَخَلَ بينَهمُ لَيُفْسِدَ صِلاتِهم وعلاقاتِهم.

والشيطانُ حريصٌ على أَنْ يَنزغَ ويُفسدَ العلاقاتِ بين الناس، قال تعالى: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا اللَّهِي هِي أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَينَ يَنزَغُ بَيْنَهُم ۗ [الإسراء: ٥٣].

وقد صَوَّرَ الفادي الملعونُ الشيطانَ مسيطراً على رسولِ الله عَلَيْ، ينزغُهُ ويَدفعُه أَمامَه، وهو مستسلمٌ له، وهذا معناهُ أَنَّه ليسَ نبيَّاً! وأَنَّ ما عندَه من القرآنِ ليسَ من عندِ الله، وإنما من وحْي الشيطان ونزغاتِه ووساوسِه!!.

ومن المعلومِ بَدَاهَةً أَنه لا سُلطانَ للشيطانِ على رسولِ اللهِ ﷺ، ولا غيرِه من الأنبياء، فاللهُ عَصَمَهم وحَفِظَهم، وحَماهُم من الشيطانِ ونزغاتِه ووساوسِه.

الخطابُ في قولِه تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ نَزْعُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾ للرسولِ ﷺ في ظاهره، ولكنّه ليس المقصودَ منه؛ لأنّ الله حماهُ منه، وإنما المقصودُ كلّ مسلم من بعدهِ، يُعَلِّمُه الله كيفية التخلص من وساوسِ الشيطانِ ونزغاتِه، وذلك بأنْ يستعيذَ بالله ويلجأ إليهِ. وكثيراً ما كانَ الله في القرآنِ يُخاطبُ المسلمين من خلالِ خطابِ الرسولِ ﷺ، فكان يقول: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنِّيُ ﴾ والمقصودُ بذلك أُمَّتُه، يوجّهُهم أو يأمُرُهم أو ينهاهم.

ومن خصوصياتِ رسولِ اللهِ ﷺ التي خَصَّهُ اللهُ بها، أَنَّ اللهَ جعلَ شيطانَه يُسلم. فقد روى البخاريُّ عن عائشةَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ قال: «كُلُّ إنسانٍ وَكَلَ اللهُ به شيطاناً. قالت: حَتى أَنتَ يا رسولَ الله؟ قال: حتى أنا، ولكنَّ اللهَ أَعانَني عليه فأسلمَ فلا يأمُرُني إلّا بخير»!.

شيطانُ الرسول ﷺ أسلم، وبذلك صارَ لا يأمره إِلَّا بِخَيْر، وذهبَتْ نَزغاتهُ ووساوسُه الشِّريرة.

وهذا كخصوصية عِيسى ابنِ مريم ﴿ حيثُ حَماهُ الله من الشيطانِ عند ولادتِه، قالَ رسولُ الله ﷺ: «كُلُّ مولودٍ يولَدُ ينخَسُه الشيطانُ حينَ ولادتِه،

لذلك يستهلُّ صارِخاً، إِلَّا عيسى ابن مريم، فإنه حينَ ذَهَبَ ينخَسُه نَخَسَ في الحِجاب». أي: لَمَّا نَخَسَه لم يُصِبْ بَدَنَه، وإنما وَقَعت النخسَةُ في ملابِسه.. وقد استجابَ اللهُ دُعاءَ أُمِّ مريم عَلَى، عندما عَوَّذَتْها بالله. قال تعالى: ﴿وَإِنِي سَيّنَتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي أَعِيدُهَا بِكَ وَدُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [آل عمران: ٣٦].

ولا علاقة للشيطانِ بالقرآن، وقد كانَ القرآنُ صريحاً في نفي هذه العلاقةِ في آياتٍ كثيرة، منها قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَهْ لِلَّهِ الْعَلَمِينَ ﴿ الْعَلَمَينَ ﴿ الْمَالَ بِهِ الرُّحُ الْأَمِينُ ﴾ [الـشعـراء: ١٩٢ ـ ١٩٥]. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا نَنَزَلَتْ بِهِ الشَّيَطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١٠ ـ ٢١٠].



# هل الرسول ﷺ مذنب؟

عِنوانُ الفادي الخبيثِ هو: «وِزْرٌ ينْقضُ الظَّهرَ». أَيْ أَنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ له مَا الله ﷺ كانَ له من الأوزارِ والذنوبِ ما أَتْعَبَه وأَنقضَ ظَهْرَه.

وَقَفَ أَمَامَ قَولِ اللهِ ﷺ: ﴿أَلَمْ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ اللهِ عَنكَ وِزْرَكَ ۞ اللهِ عَنْ اللهُ .

وهذا كلامٌ باطل، فالرسول على معصومٌ عن الذنوبِ والمعاصي. والوِزْرُ في الآيةِ ليس هو الذنْبَ، وإنما هو حملُ مهمةِ الدعوةِ وواجبِ الرسالة، والاهتمامُ بالناسِ ودعوتِهم وإرشادِهم، وهذه مهمةٌ ثقيلةٌ شاقَّة، وقد أعانَ الله رسولَه على حَمْلِها، وخَفَّفَ عليه أداءَها، ولولا فَصْلُ اللهِ عليه لما تمكَّنَ من ذلك. فالوزْرُ هنا حِمْلٌ معنويٌ نفسي، وليس حِمْلاً ماديّاً على الظهر، وهو وزْرٌ إيجابيٌ فيه تبليغٌ للدعوة، وليس وِزْراً سَلْبِيّاً فيه ذنبٌ ومخالفةٌ ومعصية.

ووقف أَمامَ قولِ الله عَلَى: ﴿إِنَّا فَتَخَا لَكَ فَتَحًا مُبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْكِ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ١ ـ ٢]، وقول الله عَلَى: ﴿وَاسْتَغْفِرَ لِذَنْكِ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ ﴾ [محمد: ١٩]. وقول الله عَلَى: ﴿وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْإِبْكَرِ ﴾ [غافر: ٥٥].

وقد أَخَذَ الفادي المجرمُ هذه الآياتِ على ظاهِرِها، وجَعَلَها إِدانةً للنبيِّ عَلِيْةٍ، وشاهِدَةً على أنه يُذنبُ ويُخطئُ ويَعصى.

وقالَ مُعَلِّقاً عليها: «ونحنُ نسأَلُ: هل يَصِحُّ الادِّعاءُ أَنه شَفيعٌ وهو نفسُه مُذْنِب؟!»(١).

من المتفقِ عليه عند المسلمين أنَّ الله عَصَمَ رُسُلَه وأُنبياءَه من الوقوعِ في الذنوبِ والمعاصي، ولم يَجعلْ سُلْطاناً للشيطانِ على أَحَدٍ منهم، فلم يَصْدُرْ من أَحَدٍ منهم معصيةٌ أو ذَنْب. وعلى أساسِ هذه الحقيقةِ نفهمُ الآياتِ السابقة، التي يَدْعو اللهُ فيها رسولَه ﷺ إلى الاستغفارِ لذنبه.

ذَنْبُ الرسولِ ﷺ ليس ذَنْبًا حقيقيّاً، قائماً على فعلِ المعصية، وإنما هو ذنبٌ معنويٌّ يَقومُ على نوعٍ من تَرْكِ الأَوْلى، والسهوِ والغفلةِ والنسيان، الذي لا يُؤدّي إلى تَرْكِ واجبٍ أَو فعْلِ مُحَرَّم.

قد يفعلُ الرسولُ عَلَيْ خِلافَ الأَوْلَى، فيعاتبُه الله، وقد يَمُرُّ بحالةٍ من السهوِ اليسير أو الغفلةِ البسيطة، فيتداركُه الله، وهذا نوعٌ من التقصير، يستدعي أَنْ يستغفرَ الله منه، ليبقى عَلَيْ في كاملِ تَأْلُقِهِ وارتقائِه. وقديماً قيل: حَسناتُ الأَبرارِ سيئاتُ المقرَّبين.

إِنَ استغفارَ الرسولِ ﷺ وتوبتَه نوعٌ من أَنواعِ ذَكْرِه لله، وعلى هذا قوله ﷺ: «إِنّه ليُغانُ على قلبي فأتوبُ إلى الله وأستغفرُه في اليومِ مئة مَرَّة». استغفارُه للهِ صورةٌ من صُور ذِكْره وشُكْره له.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢٢.

وهذا معناهُ وجوبُ التفريقِ بين استغفارِنا واستغفارِ رسولِ اللهِ ﷺ، فاستغفارُنا بسببِ ذنوبِنا ومعاصينا الكثيرةِ المستمرة، وكلُّنا رجاءٌ في الله أَنْ يَغفَرها لنا. . أَمَّا استغفارُ رسولِنا ﷺ فإنه ذِكْرٌ منه لله، وقُرْبي يَتقربُ به إليه.

وقد خَصَّ اللهُ حبيبَه محمداً عَلَيْ بمقامِ الشفاعةِ المحمود، حيثُ يَأْذَنُ له أَنْ يَشفعَ للناسِ يومَ القيامةِ الشفاعةَ العامَّةَ بفتح بابِ الحساب لهم، ثم يَأْذَنُ له أَنْ يَشفعَ لأَمَّتِه شفاعةً خاصةً بأَنْ يُدخِلَهم الجَنَّة، وشفاعتُه عَلَيْ ثابتةٌ في الأحاديثِ الصحيحةِ المتفقِ عليها، وكُلُّ مسلمٍ يَطمعُ في أَنْ يَسعدَ بتلكَ الشفاعة.

أُمَّا الفادي الكافرُ المجرمُ فإنه محرومٌ من الشفاعة، ولذلك يُنكرُها، ويشتمُ النبيَّ عَلَيْهُ.



## حول موقف عبد الله بن سعد بن أبي السرح

اتَّهمَ الفادي المجرمُ رسولَ اللهِ ﷺ بأَنَّه أَخَذَ القرآنَ من الناسِ من حولِه، حيث كانَ يُسجلُ أقوالَهم، ومنهم كاتبُ الوحي عبدُ الله بنُ أبي السَّرْح.

ذَكَرَ تحتَ عنوان: «يُدَوِّنُ أَقوالَ كَتَبَتِه» قولَ اللهِ ﷺ: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْلَمُ مِمَّنِ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللهِ ﴾ [الأنعام: ٩٣].

ونقَل عن تفسيرِ البيضاويِّ أَنَّ الآيةَ نازلةٌ في عبدِ اللهِ بن سعدِ بنِ أَبي السَّرْح، وأنه كان يكتبُ الوحْيَ لرسولِ الله ﷺ.

وأوردَ روايةً عن تفسيرِ البيضاويِّ أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ سعدِ بنِ أَبي السَّرْح كان يكتبُ الوحْيَ لرسولِ الله ﷺ وأنه استَدْعاهُ ليكتبَ الآياتِ الأُولى من سورةِ المؤمنون، وكانَ يُملي عليه ويَكتب، فأملى عليه قولَه تعالى: ﴿وَلَقَدُ خَلَقْنَا

ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينِ ﴿ ثُوَّمَ خَلَقَنَا ٱلنَّطْفَةَ عَظَمَا فَكَسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحَمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ عَلَيْمًا فَكَسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحَمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًا ءَاخَرُ ﴾ [المؤمنون: ١٢ ـ ١٤].

فقالَ ابنُ أبي السَّرْحِ مُتَعَجِّباً من تفاصيلِ خَلْقِ الإِنسان: «تبارك الله أحسن الخالقين». فقال له رسولُ الله ﷺ: اكْتُبْهَا فهكذا أُنزلَتْ. فشكَّ عبدُ الله بنُ أبي السَّرْح، وقال: لئن كان محمدٌ صادقاً لقد أُوحيَ إِليَّ كما أُوحيَ إليَّ كما أُوحيَ إليه، ولئن كانَ كاذباً لقد قُلْتُ كما قال.

ونقلَ الفادي أَنَّ عبدَ اللهِ بن سعدٍ كان يقولُ بعدما ارتَدَّ: كنتُ أَصْرِفُ محمداً حيثُ أُريد. كان يُملي عَلَيَّ: «عَلِيٌّ حكيم» فَأَكتبُ «عَزيزٌ حكيم». فيقولُ لي: اكتبْ كيفَ شِئْتَ، فكلٌّ سواء. قالَ الفادي المجرم: ولما فَضَحَ هذا الكاتِبُ محمداً، أوردَ في القرآنِ قولَه: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ (١).

صحيحٌ أَنَّ عبدَ اللهَ بنَ أبي السَّرْح ارتَدَّ عن الإِسلام، ولجأ إلى قريشٍ في مكة، لكنَّ الحادثة التي أوردَها الفادي غيرُ صحيحة، وإنما هي باطلةٌ مردودة، فلم يَقُلُ: (تبارك الله أحسن الخالقين). ولمَ يأمُرُه الرسولُ ﷺ بكتابتِها بعدَ أَنْ نَطَقَ بها.

ولقد كانَ الفادي الغبيُّ جاهِلاً عندما اعتمدَ على روايةٍ باطلةٍ مَرْدودةٍ، وبَني عليها عنوانَه: «يُدَوِّنُ أَقوالَ كَتَبَتِه».

ولم يَنزِلْ قولُه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوجِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ بشأن عبدِ اللهِ بنِ سعد، لأنه لم يَدَّعِ النبوة ولا الإتيانَ بمثْلِ القرآن، وكلُّ ما فعَلَ أَنه فُتِنَ فارتَدَّ عن الإسلام، وعادَ إلى الكفر، وهَرَبَ إلى مَكَّة.

ولما فَتَحَ الرسولُ عَلَيْ مكة أَهْدَرَ دمَ مجموعةٍ من الأعداءِ شديدي

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢٢.

العداوة، الذين ارتكبوا جرائم يَستحقّونَ بها القَتْلَ، وأَمَرَ بقَتْلِهم، ومنهم عبدُ اللهِ بنُ سعد.

ونَقَلَ الفادي هذه الحادثة بقوله: "ولما كان يومُ الفتحِ أَمَرَ محمدٌ بقَتْلِ كاتبه، ففَرَّ إلى عثمانَ بنِ عفان؛ لأنه كانَ أَخاه من الرَّضاعة، فغيبَه عثمانُ عنه، ثم جاء به عثمانُ بعدما اطْمَأَنَّ الناس، واستأذنَ له محمداً.. فصمَتَ محمدٌ طويلاً.. ثم قال: نَعَمْ.. فلما انصرفَ عثمانُ قالَ محمدٌ لمن حولَه: ماضَمَتُ عنه إلّا لتَقْتُلوه..».

وعَلَّقَ الفادي المجرمُ الخبيثُ على ما رَواهُ بقولِه: "ونحنُ نَسأل: كيفَ يكونُ محمدٌ نبياً وهو يستحسنُ أقوالَ كَتَبَتهِ، ويأمرُ بتدوينِها على أَنَّها وحي؟! وكيفَ يكونُ محمدٌ نبياً وهو يُؤمِّنُ عبدَ اللهِ بنَ سعدٍ على حياتِه ثم يُحَرِّضُ الناسَ على قَتْلِه؟!"(١).

والفادي مجرمٌ مُحَرِّفٌ، غيرُ أَمينٍ على ما يَنْقُلُهُ، يوردُ ما يتفقُ مع هَواه، ويَحذفُ ما لا يَتفقُ مع هواه.

وقد روى سعدُ بنُ أبي وَقّاص ﴿ الله الحادثة، فقال: «لما كانَ يومُ فَتْحِ مِكَةَ أُمَّنَ رسولُ الله ﷺ الناسَ إِلّا أَربعةَ نَفَرٍ وامرأتين، وقال: اقْتُلوهم، وإِنْ وجدتُموهم متعلِّقينَ بأستارِ الكعبة: عكرمةُ بنُ أبي جهل، وعبدُ الله بنُ خَطل، ومقيسُ بنُ صبابة، وعبدُ الله بن سعد بن أبي السرح.

... وأمّا عبدُ اللهِ بنُ سعد بن أبي السَّرْحِ فإنه اختباً عند عثمانَ بن عفان، فلما دَعا رسولُ اللهِ عَلَى أَهْلَ مكةَ إلى البيعة، جاء به حتى أوقفه على النبيِّ عَلَى فقال: بايع عبدَ الله.. فرفعَ إليه رأْسَه، فنظرَ إليه ثلاثاً، كلُّ ذلك يأبى.. فبايعَه بعدَ ثلاثٍ.. ثم أقبلَ على أصحابه، فقال: أما كانَ فيكم رجلٌ رشيد، يَقومُ إلى هذا، حيثُ رآني كَفَفْتُ يدي عن بيعَتِه، فيقْتُلُه!.. فقالوا: وما يُدْرينا يا رسولَ الله ما في نفسِك، هلّا أومأتَ إلَيْنا برأسِك. قال:

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢٢ - ٢٢٣.

إِنه لا يَنْبَغي لنبيِّ أَنْ يكونَ له خائنةُ أعين!!».. [أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم والبزار وأبو يعلى].

عفا الرسولُ عَنَّ عن أهل مكة الذين حارَبوه، ولم يأمُر إلّا بقَتْلِ أربعةِ رجالٍ وامرأتين، لارتكابهم جرائم توجبُ قَتْلَهم. ومنهم عبدُ الله بنُ سعدِ بنِ أبي السَّرْح، والذي أوجبَ قتْلَه هو ارتدادُه، فقد كانَ مسلماً ثم كَفَر، وحُكْمُ المرتَدِّ في الإسلامِ هو القتلُ، لقولِه عَنَّ : «مَنْ بَدَّلَ دينَه فاقْتُلوه». فالسببُ في إهدارِ دَمِه والأمْرِ بقَتْلِه ليس مجردَ مخالفتِه للنبيِّ عَنَّ ، كما زَعَمَ الفادي المفتري؛ لأنَّ الرسولَ عَنِي عفا عن آلافِ الكُفّارِ الذين خالَفوهُ وحارَبوه.

وبسببِ الأُخُوَّةِ في الرَّضاعِ بينَ عبدِ الله بن سعد وبينَ عثمانَ وَلَيْهُ، فقد رَقَّ له عثمانُ ولم يَقْتُلُه، وأخفاهُ عن المسلمين. ثم أَتَى به النبيَّ عَلَيْهُ، وطَلَبَ منه أَنْ يُبايعَه، وكَلَّمه في ذلك ثَلاث مَرَّات، والرسولُ عَلَيْهُ ساكِت؛ لأَنه كاره مبايعته لارتداده. وكان عَلَيْهُ في سكوتِه يَنتظرُ قيامَ أَحَدِ الصَّحابَة بقَتْلِه، ولكنَّ مبايعته لارتداده. وكان علي على الإسلام! ثم لامَ الرسولُ عَلَيْهُ أصحابَه على ذلك لم يَحصل، فبايَعَه على الإسلام! ثم لامَ الرسولُ عَلَيْهُ أصحابَه على عَدَم قَتْلِه، وأخبرهم أنه بسكوتِه كان يُريدُ أَنْ يُعطيَهم الفرصةَ لقَتْلِه، لكن لم يَفْهَموا ذلك. ولما أخبروه أنه كانَ يمكنُ أَنْ يومئَ لهم برأسِه، بحركةٍ تَدُلُ على رغبتهِ في قَتْلِه، أخبرهم أنه لا يمكنُ أَنْ يفعل ذلك؛ لأنه لا يكونُ للنبيِّ على رغبتهِ في قَتْلِه، أخبرهم أنه لا يمكنُ أَنْ يفعل ذلك؛ لأنه لا يكونُ للنبيِّ خائنةُ أعين!!.

وقد حَسُنَ إِسلامُ عبدِ اللهِ بنِ سعد بن أَبي السَّرحِ ﴿ لِللَّيْنِهُ بعد ذلك، وكان والياً على مِصْرَ في خلافةِ عُثْمَانَ ﴿ لللَّهِ اللَّهِ وَهُو فَاتَحُ إِفْرِيقِية، وخاضَ معاركَ عديدةً ظافرةً ضدَّ الكفارِ، في البَرِّ والبَحْر.

وهذا الموقفُ الأَخلاقيُّ العظيمُ لرسولِ الله ﷺ، حيثُ لم يَرْضَ بالإِشارةِ بحركةٍ غير مناسبة، واعتبرَها من خيانَةِ الأَعين، كانَتْ مثارَ انتقادِ واعتراضِ الفادي المجرم، واعتبرها تحريضاً منه على قَتْلِه: «وكيفَ يكونُ محمدٌ نبياً وهو يُؤمِّنُ عبدَ الله بن سعد على حياتِه، ثم يُحرِّضُ الناسَ على قَتْلِه؟!».

ولو حَرَّضَ الناسَ على قَتْلِه لقَتلوه. . ولم يَفعْل شيئًا بعَدَ تأمينه ومبايعتِه على الإسلام، إنما كان تَوقُّفُه وسكوتُه قبلَ مبايعتِه له.

فالفادي في كلامه يَكذبُ ويُغالط ويَفْتري ويُحَرِّفُ، وهذه طريقتُه في بحثِه...



#### هل الرسول ﷺ بدون معجزات؟

زَعَمَ الفادي المفتري أَنَّ رسولَ ﷺ كان بدونِ معجزات، أَيْ أَنَّه لَم يُقَدِّمْ للناسِ أَيَّةَ آيةٍ أَو معجزة دالَّةٍ على نبوَّتِه. وهذا كذبٌ وافتراءٌ منه.

وزَعَمَ أَنه لما طلبَ خصومُه منه معجزةً، اعترفَ بعجْزِه التامِّ عن ذلك. قال: «حاوَلَ اليهودُ والعربُ مراراً أَنْ يَحْملوا محمداً على الإتيانِ بمعجزةٍ، لتأييدِ دَعُواه بالنبوة. فاعترفَ بعجْزِه التَّامِّ، وانتحلَ لذلك أَعذاراً»(١).

وهذا كَذِبٌ مَفْضوحٌ من الفادي المفتري، فلم يكن الرسولُ عَلَيْ بدونِ آياتِه آياتٍه أَوْ معجزات. وقد آتاهُ اللهُ الكثيرَ من المعجزاتِ المادية، وفي مقدمةِ آياتِه ومعجزاتِه كان القرآن الكريم. وعلى هذا قولُه عَلَيْ : «ما من الأنبياءِ من نبيِّ إلا أُوتي من الآياتِ ما مِثْلُه آمَنَ عليه البَشَر، وإنما كان الذي أوتيتُه وَحْياً أوحاهُ اللهُ إليَّ، وإني لأرجو أَنْ أكونَ أكثرهم تابعاً يوم القيامة».

ولما كانَ الكافرونَ يَطلبونَ منه معجزاتٍ ماديَّة، ويَزْعُمُونَ أَنه هو الذي يَختارُ الآيات والمعجزاتِ من نفسهِ، كان يُخبرُهم أَنه لا اختيارَ له للمعجزات؛ لأَنَّها عندَ الله، هو الذي يُنزلُ منها ما يشاء، وقَرَّرَتْ هذه الحقيقةَ آياتٌ كثيرةٌ؛ منها قولُه تعالى: ﴿ وَأَقَسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَإِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَيُؤْمِنُنَ بِهَا قُلَ إِنَّمَا ٱلآينَتُ عِندَ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢٣.

ٱللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١٠٩]. . وقولُه تعالى: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِتَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَاْ قُلَ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰٓ مِن زَيِّنَ هَلَذَا بَصَآبِرُ مِن زَيِّكُمْ ﴾ [الأعراف: ٢٠٣].

أَمَرَ اللهُ رسولَه محمداً عَلَيْ أَنْ يقولَ للكفارِ الذين طَلَبوا منه معجزاتٍ: ﴿ وَمَا كَاكَ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ ﴾. وأَمَرَ اللهُ الرسلَ أَنْ يقولوا لأقوامِهم: ﴿ وَمَا كَاكَ لَنَا أَن نَأْتِيكُم بِسُلْطَكِنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ ﴾. وبذلك يتكامَلُ القولان، ويكونُ محمدٌ عَلَيْ كإخوانهِ الأنبياء السابقين.

وعرضَ الفادي المجرمُ بعضَ آياتِ القرآن التي تُقررُ أَنَّ الآياتِ عندَ الله، وَأَنَّ الله اللهِ عَلَيْ الله، وعَلَقَ الله يُنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلْمُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عَلَمُ عَلَيْمِ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمِ

وفيما يلي بعضُ تعليقاتِه على بعضِ الآياتِ التي أُوردَها:

١ ـ قال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن تُرْسِلَ بِٱلْآيَنِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَلُونَ ﴾
 [الإسراء: ٥٩].

نَقَلَ عن تفسيرِ البيضاويِّ قولَه: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ ﴾ أيْ: ما صَرَفَنا عن إِرسالِ المعجزاتِ التي اقترحَتْها قريش: ﴿ إِلَّا أَن كَذَبَ بِهَا الْأُوّلُونَ ﴾: إلّا تكذيبُ الأَوَّلين، الذين هم أمثالُهم في الطبع كعادٍ وثمود، وإنها لو أُرسلَتْ لكَذَبوا بها كتكذيبِ أولئك ».

ثم عَلَّقَ على ذلك بوقاحةٍ وبَذاءَةٍ فقال: "ونحنُ نَسأل: إِنْ كانت الآياتُ بلا فائدةٍ مُطْلَقاً، عندَ الذين عُمِلَتْ معهم قديماً وحديثاً، فلماذا عَمِلَها الله؟ وما الذي يَمنعُ الله عن عَمَلِها على يَدِ محمدٍ، كما عملَها على يَدِ جميعِ الأنبياءِ الصادقين، كموسى وإيليا واليسع والمسيح؟ هذا عُذْرٌ أبداهُ محمدٌ للتملُّص فقط، وإِذا كانت الآياتُ ممتنعةً لتكذيبِ الناسِ إِياها، فلماذا لا يكونُ التبليغُ ممتنعاً لتكذيبِ الناسِ إياها، فلماذا لا يكونُ التبليغُ ممتنعاً لتكذيبِ الناسِ إِياها، فلماذا الله عُمَن التبليغُ معتنعاً لتكذيبِ الناسِ إِياها، فلماذا الله علي الناسِ إِياها علي الناسِ إلى الناسِ إِياها علي الناسِ إِياها علي الناسِ إِياها علي الناسِ الناسِ إِياها علي الناسِ إِياها علي الناسِ الناسِ الناسِ الناسِ إِياها علي الناسِ إِياها علي الناسِ الن

لم يَقُلْ أَحَدٌ: إِنَّ الآياتِ بلا فائدة، وإِنَّ اللهَ يَعلمُ أهميةَ الآياتِ للأَنبياء، ولذلك كان يُعطي كُلَّ نبيِّ آياتٍ لِقَوْمِهِ، دالَّةٍ على صِدْقِ نبوَّتِه، وهذا ما صَرَّحَ به رسولُ ﷺ بقوله: «ما من الأنبياء من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر...».

وآيةُ سورةِ الإسراءِ لا تُلغي الآيات، ولا تَنفي فائدتَها مطلقاً، كما فهمَ الفادي الجاهلُ منها ذلك لجهْلِه وغَبائِه، إنما تَنفي استجابةَ اللهِ لطلب المشركين إنزالَ الآيات، فلم يَستجب اللهُ لهم، ولم يُنزل الآياتِ التي طَلَبوها؛ لأنه يَعلمُ أَنه لو أَنزلَها كما طلبوا فإنهم لن يُؤْمِنوا بها، وبعدَ ذلك سيعَذّبُهم ويُهْلكُهم، ولذلك لم يَستجب اللهُ لهم رحمةً بهم، لئلا يُعَذّبهم. وليس معنى هذا أَنَّ اللهَ لم يُنزل الآياتِ على النبيِّ على النبيِّ ولا على غيرِه من الأنبياء السابقين.

وهذا ما ذَكَرَهُ البيضاويُّ صَريحاً في تفسيرِ الآية: «وما صَرَفَنا عن إِرسالِ المعجزاتِ التي اقترحَتْها قريش...» فهذا موضوعُ الآية، وهي لا تنفي إِنزالَ المعجزات مطلقاً.

وعلى هذا قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمُوَتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِلْيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ اللهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ [الأنعام: ١١١].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢٣.

٢ ـ قالَ تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ مَايَثُ مِن زَيِهِ مَ قُلَ إِنَّمَا الْآيَكُ عَلَيْهِ مَايَثُ مِن زَيِهِ مَ قُلَ إِنَّمَا الْآيَكُ عَلَيْهِ مَا اللّهَ عَلَيْهِ مَا اللّهَ عَلَيْهِ مَ اللّهِ عَلَيْهِ مَ اللّهِ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مِنْ رَبِيْهِ مَا الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

ولما نَقَلَ الفادي المفتري المجرمُ من تفسير البيضاوي، أَخَذَ بعضَه الذي يتفقُ مع هَواه، وتركَ بعضَه الضروريَّ لفهم الآية. قالَ في النقلِ عن البيضاوي: ﴿وَقَالُواْ لَوَلاَ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنَ مِن رَّيِهِ ﴿ عَلَى مثلُ ناقةِ صالح، وعصا البيضاوي: ﴿وَقَالُواْ لَوَلاَ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنَ مِن رَّيِهِ ﴿ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَندَ اللهِ ﴿ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وحَذَفَ الفادي المجرمُ من تفسيرِ البيضاويِّ الجملةَ الأخيرة، فكلامُ البيضاويِّ هكذا: «ليس من شأني إلّا الإنذار، وإِبانَتُهُ بما أُعطيتُ من الآيات» فَحَذَفَ الجملةَ الأُخيرةَ قاصداً، لأَنها صريحةٌ في أَنَّ الرسولَ عَلَيْ أُوتِيَ ما أُوتِيَ من الآيات، وهي لا تَخدمُ الفادي المجرم في اتّهامِه النبيَّ عَلَيْ، ولذلك حَذَفَها! وعلى البحثِ والأمانةِ العلمية السّلام!!.

وسَجَّلَ الفادي المجرمُ تَساؤُلَه الخبيث: «ونحنُ نسأل: إِذَا كانت الآياتُ عندَ الله، وكان لمحمد صلةٌ بالله كالأنبياءِ والرسل، فلماذا لم يَسمح اللهُ بتأييدِه بها؟»(١١).

وجوابُ تساؤلِه موجودٌ في تفسيرِ البيضاوي، الذي نجزمُ أَنَّ المجرمَ قرأَه، ولكنَّه تجاهلَه ولم ينقُلُهُ، لأَنه يُصرحُ بأَنَّ اللهَ آتى نبيَّه ﷺ أَعظمَ آية، هي القرآنُ الكريم.

قالَ البيضاويُّ في تفسير الآية الثانية: ﴿ أُوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ آيةٌ مغنيةٌ عما اقْترحوه، أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب، تَدُومُ عليهم تلاوته، ويَدومُ تحدِّيهم به، فلا يَزالُ معهم آيةً ثابتةً لا

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢٤.

تَضمحل، بخلافِ سائرِ الآيات، فهذا الكتابُ آيةٌ مستمرة، وحُجَّةٌ. . . »(١).

٣ \_ قـولُـه تـعـالـى: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ [البقرة: ١٠٨].

اعتبرَ الفادي المفتري الآية خطاباً من الله لليهودِ في المدينة، وأنها رَدُّ على ما طَلَبَه اليهودُ من رسولِ الله ﷺ. قال المفتري: «قالَ اليهودُ لمحمد: ائتنا بكتابٍ من السماءِ جُمْلَة، كما أتى موسى بالتوراة، أو فَجّرْ لنا أنهاراً، نتبعْك ونُصدقْك، كما فَعَلَ موسى، فإنه ضَرَبَ الصخرة فانفجرت المياه. فقالَ لهم: أم تريدونَ أنْ تسألوا رسولَكم؟ وسألوه هذا السؤالَ مراراً، وعَجَزَ عن إجابتِهم بإتيانِ معجزة.

ونحنُ نسأل: أليسَ لليهودِ حقٌ في سؤالِهم؟ فكيفَ يَعتبرُ محمدٌ نفسَه نبياً، وهو لا يماثلُ الأنبياءَ في شيء؟!»(٢).

ادعى الفادي الجاهلُ أَنَّ الآيةَ خِطابٌ من اللهِ لليهودِ للإِنكارِ عليهم؛ لأَنهم سأَلوا الرسولَ ﷺ ما نَسَبَهُ الفادي إليهم، وهذا ادِّعاءٌ باطل، يدلُّ على جَهْلِهِ.

الخطابُ في الآيةِ من الله للمسلمين وليسَ لليهود، بدلالةِ إضافةِ الرسولِ السيه من أَمْ تُريدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمُ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُ ﴾. وهـو رسولُ اللهِ محمدٌ ﷺ، بدلالةِ قوله: ﴿أَمْ رُبِيدُونَ لَمْ يَسْأَلُوا رسولَهم ﷺ، بدلالةِ قوله: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا ﴾. والهدفُ منه تحذيرهم من السؤال.

وإذا كان معنى الآية هكذا، يكونُ كلامُ الفادي باطِلاً مردوداً عليه، عندما اعتبرَها دالَّةً على عدم نبوةِ الرسولِ ﷺ!.

وهناك آيةٌ أُخرى صَرَّحَتْ بأَنَّ اليهودَ سأَلوا رسولَ الله ﷺ إِنزالَ كتاب

(٢) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢٤.

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي: ١٩٧/٤.

عليهم من السماء، ورَدَّتْ عليهم. قال تعالى: ﴿ يَسْتَلُكَ أَهَٰلُ ٱلْكِئْكِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كَنْبَا مِن ٱلسَّمَآءُ فَقَدُ سَأَلُوا مُوسَىٰ ٱكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوّا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنِعِقَةُ بِظُلِّمِهُمُ ﴾ [النساء: ١٥٣].

يَذُمُّ اللهُ اليهودَ في طلبهم من الرسولِ ﷺ أَنْ يُنزلَ عليهم كتاباً من السماء، ويُذَكِّرهم بماضيهم الأسودِ، فقد سألوا موسى ﷺ أَنْ يُريهم اللهَ بعيونِهم، فعاقبَهم اللهُ بالصاعقةِ التي أَخَذَتْهم.

ولماذا يطلبُ اليهودُ من رسولِ الله ﷺ أَنْ يُنَزِّلَ عليهم كتاباً من السماء؟ ألا يكفيهم القرآنُ الذي أنزلَه اللهُ عليه من السماء؟ وجعَلَهُ آيته البينةَ له! قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ يُتّلَى عَلَيْهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٥١].

 ٤ ـ قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم تَشْبَهَتْ قُلُوبُهُم ﴿ اللَّهِمَ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

زَعَمَ المفتري أَنَّ اليهودَ لم يَطلُبوا من موسى ﷺ أَنْ يَرَوا اللهَ جهرة. قال في تعليقِه على هذه الآية: «قالَ رافعُ بنُ خزيمة لمحمد: إِنْ كنتَ رسولاً من الله كما تقول فقُلْ لله يكلِّمنا حتى نسمعَ كلامَه، أو اصْنَعْ آيةً حتى نؤمنَ بك. . فأجابَه: إِنَّ اليهودَ سألوا موسى أَن يريهم اللهَ جهرة.

وهذا الجوابُ خَطَأ، لأَنَّ اليهودَ سألوا عَكْسَ ذلك، وقالُوا لموسى: تكلَّمْ أَنتَ معنا فنسمع، ولا يتكلمُ اللهُ مَعنا لئلا نَموت!.

ونحنُ نسأل: أليسَ من حَقِّ الناسِ أَنْ يَفْحَصوا كُلَّ رسالة يقولُ صاحبُها: إِنها من عندِ الله»(١).

أَخبرَ اللهُ أَنَّ الذين لا يَعلمونَ طَلَبوا أَنْ يُكَلِّمَهم اللهُ مباشرة، أو يأتيَهم الرسولُ ﷺ بآية. والمرادُ بهم اليهودُ في المدينة، وهذا الطلبُ الذي طلَبوهُ من الرسولِ ﷺ يُشابِهُ الطلبَ الذي طَلَبَه آباؤُهُم من موسى ﷺ.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢٤.

وقد أَخْبَرَنَا اللهُ أَنهم طلبوا من موسى عَلَيْ أَنْ يَرُوا اللهَ جهرة. قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ لَكُونَى لَكَ حَتَى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمُ مَنْ لَكَ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ مَنْ اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٥ ـ ٥٦].

ولما طلبَ اليهودُ في المدينةِ من رسولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يُنزلَ عليهم كتاباً من السماءِ ذَكَرَهُمُ اللهُ بما طَلَبَه آباؤُهم من موسى عَلَيْهُ. قال تعالى: ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ السماءِ ذَكَرَهُمُ اللهُ بما طَلَبَه آباؤُهم من موسى عَلَيْهُ. قال تعالى: ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنْكِ أَنْ السَّمَآءُ فَقَلُوا أَوْنَا اللَّهُ مَوْسَى اللهُ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِمُ كِنْبُا مِن السَّمَآءُ فَقَلُوا أَوْنَا اللهُ عَلَيْهِمُ كَنْبُهُمُ الصَّامِقَةُ بِطُلْمِهِمُ ﴾ [النساء: ١٥٣].

ورغم هذه الآياتِ الصريحةِ التي أُخبرتْ عن قولِهم وطلبِهم إِلّا أَنَّ الفادي المفتريَ المجرمَ خَطَّأُها وكَذَّبها، وقال في تكذيبه: «أَجابَهُ أَنَّ اليهودَ سألوا موسى أَنْ يُريهم الله جهرة، وهذا خطأ، لأَنَّ اليهودَ سَألوا عكسَ ذلك...»!!.

قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَيُؤْمِنُنَ بِهَا قُلْ
 إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ٱنَهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٩].

نقلَ الفادي في سببِ نزولِ الآيةِ أَنها أُنزلَتْ للرَّدِ على طلبِ قريش، عندما طلبوا من رسول الله على أَنْ يأتيهم بآيةٍ، مثل الآياتِ التي جاءَ بها الأنبياء السابقون، كموسى وعيسى وصالح على وزَعَمَ أَنه وافَقَهم ودعا الله. قال: «قالَتْ قريش: يا محمد! إنك تخبرُنا أَنَّ موسى كانت له عصا يَضربُ بها الحجر، فتنفجرُ منه اثنتا عشرةَ عيناً، وتخبرُنا أَنَّ عيسى كان يُحيي الموتى، وأَنَّ ثمودَ لهم ناقة، فأتِنا بآيةٍ حتى نُصَدِّقك ونؤمنَ بك. . . فقال محمد: أي شيءٍ تُحبون؟ قال: تجعلُ لنا الصفا ذهباً، وابعثُ لنا بعضَ موتانا نسألُهم عنك: أحقٌ ما تقولُو أَم باطل؟ وأرنا الملائكة يَشهدونَ لك. . فقال محمد: إنْ فعلْتُ لنتبعنك فعلْتُ لنتبعنك أجمعين . وسألَ المسلمون محمداً أَنْ يُنزلَها عليهم حتى يؤمنوا، فقامَ محمد وجعلَ يدعو الله أَنْ يُجعَل الصفا ذهباً، فجاءَه جبريل فقال: إنْ شئتَ أصبحَ وجعلَ يدعو الله أَنْ يُجعَل الصفا ذهباً، فجاءَه جبريل فقال: إنْ شئتَ أصبحَ

الصَّفا ذَهباً، ولكن إِنْ لم يُصَدِّقوك لنعذبنَّهم، وإِنْ شئت تركْتَهم حتى يتوبَ تائبُهم.. فقال محمد: أَتْرُكُهُم حتى يتوبَ تائبُهم.. وهكذا تخلَّصَ مَحمدٌ أَنْ يأتى بمعجزة!..»(١).

صحيحٌ أنَّ قريشاً طَلبُوا من رسولِ الله عَلَيْ أَنْ يأتيهم بآياتٍ ليؤمنوا به، كتحويلِ الصَّفا ذَهَباً، أو إِنزالِ الملائكةِ عليهم، إو إحياءِ آبائِهم الأموات، وهذا ما أشارتْ له الآية.. لكنَّه ليس صحيحاً استجابةُ الرسولِ عَلَيْ لطلبِهم، وأنه دعا الله أَنْ يَجعلَ لهم الصَّفا ذهباً، وأَنَّ جبريلَ حَدَّثَه بالأمر، فتوقَّفَ عن الدُّعاء حتى لا يَهلكوا.. كما ادَّعى الفادي المفتري، وخَرَجَ من هذه الروايةِ المردودةِ أَنَّ محمداً عَلَيْ تَخلَصَ وتهرَّبَ من الإتيان بمعجزة.

لم يطلب الرسولُ عَلَيْهُ من ربّه أَنْ ينفّذ لهم ما طَلَبوا منه؛ لأنه يَعلمُ أَنَّ الآياتِ والمعجزاتِ بيد الله، وهذا ما صرَّحَتْ به آياتُ القرآن. كقولِه تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَا بَهِ مَا يَهُ لَيُوْمِنُنَ بِهَا قُلْ إِنّمَا الْآيَكُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِلَا جَهْدَ لَيَهِ بَهُ مَا يَهُ لَيُوْمِنُنَ بِهَا قُلْ إِنّمَا الْآيَكُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِدِي وَمُنُولًا بِدِي وَنَقَلِبُ أَفِيدًا إِلَا أَن إِنّا إِلَيْمِمُ الْمَلَيْكَ عَلَى اللّهُ وَكُلّمَهُمُ اللّهُ وَكُولُونَ فَي وَنَقَرَبُواْ إِلَيْ أَن يَشَاءَ اللهُ وَلَكِنَ أَحَثَرَهُمُ اللّهُ وَلَكُنَ أَحَثَرَهُمُ مُنْ عَلَيْمِ مُلًا شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلَكِنَ أَحَثَرَهُمُ مُنْ عَلَيْمِ مُلُولًا عَلَيْمِ مُنُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلَكِنَ أَحَثَرَهُمُ مُنْ عَلَيْمِ مُنُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَكِنَ أَحَدُمُ مُنْ عَلَيْمِ مُنَا مَن عَلَيْمِ مُنَا لَا عَامُوا لِيُؤْمِنُوا إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلَكِنَ أَن اللّهُ اللّهُ وَلَكِنَ أَحَالَهُ مُنْ اللّهُ وَلَكُنَ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ وَلَكُنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَكُنَا اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

آ ـ قولُه تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ أَو تَسْقِطَ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن خَخِيلٍ وَعِنْبٍ فَنُفَجِرَ ٱلْأَنْهَلَر خِلْلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقِطَ ٱلْوَ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن خَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ قَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ أَلْسَمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللّهِ وَٱلْمَلْتِكَةِ قَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن نُخْرُفٍ أَوْ تَرْفَى فِي ٱلسَمَاءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِئنَا نَقْرَوْمُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلَ كُنتُ إِلّا بَشَرَا رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٠ ـ ٩٣].

تُسجّلُ هذه الآياتُ بعضَ الطلباتِ التي طَلَبَها كفارُ قريشٍ من رسولِ الله ﷺ: طَلَبوا منه أَنْ يُفَجِّرَ لهم الينابيعَ من الأَرض، أو تكونَ له جنةٌ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢٥.

من نخيلٍ وعنبٍ تتفجرُ الأنهارُ خلالَها، أو يُسقطَ السماءَ عليهم، أو يصعدَ هو في السماء، وَيَنْزِلَ عليهم منها بكتابٍ خاص، موجَّهٍ من الله لهم، . . ورَدَّ على هذه الطلباتِ التعجيزيةِ بقولِه لهم: سبحانَ رَبِّي، هل كنتُ إلّا بشراً رسولاً .

أَيْ مَا أَنَا إِلَا بَشَرٌ رسول، لا دَخْلَ لي في المعجزات، فأَنَا لا أَختارُها ولا أَفْعَلُها؛ لأَنَّها عند الله، يُنزلُ عليَّ ما شاءَ منها، وأَنَا أُقدمُ لكم ما آتاني منها.

وقد فهمَ الفادي الجاهلُ الآياتِ فهماً خاطئاً، وجعلَها دالَّةً على عَدَمِ نبوَّتِه. قال المجرم: "ونحن نسأل: ألم يكنْ موسى وإيليا وأليشع ودانيال من البشر الرُّسُل؟ ومع ذلك كانوا أصحابَ معجزات، فإنْ كانَ محمدٌ صاحبَ رسالةٍ سماويةٍ فلماذا لا تساندُ السماءُ رسالتَه؟!»(١).

إِنَّ الجاهلَ يَظُنُّ أَنَّ رسولَ الله ﷺ بدونِ معجزات، ولو كانَ اللهُ أرسلَه لسانَدَه وأَيَّدَه بها، وهذا ظَنُّ باطلٌ وَقَعَ فيه المفتري الجاهل! لقد آتى اللهُ رسولَه ﷺ أعظمَ آيةٍ عقليةٍ بيانية، مستمرةٍ حتى قيامِ الساعة، وهي القرآنُ العظيم... كما آتاهُ كثيراً من الآياتِ الماديةِ المحسوسة، مثلُ: شَقِّ صَدْرِه، والإسراءِ والمعراج، وانشقاقِ القمر...

والجاهلُ مصممٌ على جَهْلِه وافترائه، وسوءِ فهمِه للحقائق، ولذلك ذَكَرَ سبْعَ آياتٍ متفرقة، واعتبرَها دَليلاً من القرآنِ على أَنَّ الرسولَ ﷺ لم يُؤْتِه اللهُ أَيةً معجزة!.

الآياتُ التي أُساءَ فَهْمَها والاستدلالَ بها هي:

١ ـ قولُه تعالى: ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوثُواْ الْكِئْلَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا بَعْضُهُم قِمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٌ وَلَهِنِ اَتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ وَمَا أَنْتَ بِعَنْ بَعْدِينَ ﴿ وَلَهِنِ اَتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَنْتَ إِنَّا لَيْنَ الظَّلْلِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٥].

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢٥.

لا تَدُلُّ الآيةُ على أَنَّ الله لم يُؤْتِ رسولَه أَيَّةَ معجزة، إِنما تدلُّ على أَنه مهما قَدَّمَ من الآياتِ والمعجزاتِ لأَهْلِ الكتابِ فلن يُصَدِّقوهُ، ولن يَتَّبِعوا قبلتَه، لأَنهم يَتَّبعون أَهواءَهم.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِيَّةِ عَلَ إِنَ ٱللهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ [الرعد: ٢٧].

لا تَدُلُّ الآيةُ على أَنَّ اللهَ لم يُنزِّلْ على رسولِه أَيةَ معجزة، إِنما تَرُدُّ على الكفار، الذين عَلَّقوا إِيمانَهم بالحقِّ على إِنزالِ الآيةِ التي طَلَبوها، وتُخبرُهم أَنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاء، ويَهدي إِليه مَنْ أَناب.

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْءَانَا سُيِرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلأَرْضُ أَوْ
 كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىُّ بَل لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣١].

لا تدلُّ الآيةُ على أَنَّ القرآنَ ليس آيةً للنبيِّ ﷺ، وإنما تَدُلُّ على أَنَّ اللهَ لو خاطَبَ بالقرآنِ الأَرضَ أو الجبالَ أو الموتى لأَثَّر فيهم، ولو أرادَ ذلك لفَعَل؛ لأَنه لا يمنَعُه من ذلك أَحَد. ولكنَّه لم يَشأُ، وإنما خاطبَ بالقرآنِ الإنسانَ.

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ مَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِشْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ اللهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

لا تَدُلُّ الآيةُ على أَنَّ الله لم يُؤْتِ رَسولَه مُعجزة، وإِنما تُصرحُ بأَنَّ اللهَ كان يُؤْتِيه كثيراً من الآيات، ولكنَّ الكفَّارَ مُعانِدون، يَرفضونَ قَبولَ الحَقِّ، فعندما كانتْ تأتيهم الآيةُ من عند الله، كانوا يُصِرُّون على كفرِهم ويقولون: لن نؤمن حتى نُؤْتى مثْلَ ما أُوتي رسلُ الله!!.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَيِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٧].

لا تدلُّ الآيةُ على أَنَّ اللهَ لم يُؤْتِ رسولَه معجزة، إِنما تَرُدُّ على طلبِ الكفارِ آياتِ مخصوصة، وتُخبرهم أَنَّ إِنزالَ الآياتِ ليس خاضِعاً لطَلَباتهِم وأَهوائِهم، وإِنما يُنزلُ اللهُ منها ما يَشاءُ وفقَ حكمتِه سبحانه.

٦ ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِثَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مِن زَيِّحُ مَن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٣].

لا تدلُّ الآيةُ على أَنَّ الله لم يؤْتِ رسولَه معجزة، إِنما تُقَدِّمُ رَدَّاً آخَرَ على ما طَلَبَهُ منه المشركون، حيثُ كانوا يَطلبونَ منه أَنْ يَجْتبيَ ويَصطفيَ ويختارَ الآياتِ التي يَطلبونها، أَيْ أَنه هو الذي يَأْتي بها، فَرَدَّ عليهم بأنه لا دَخْلَ له في اختيارِ المعجزات، لأَنه يَتَّبعُ وَحْيَ الله، ويتلقّى الآياتِ التي يُؤْتيهِ الله في اختيارِ المعجزات، وكلُّ ما آتاهُ الله من الآياتِ قَدَّمَه لهم...

٧ ـ قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ ۚ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: ٧].

لا تدلُّ الآيةُ على أَنَّ اللهَ لم يُؤْتِ رسولَه معجزة، إِنما تَرُدُّ على طَلَبِ الكفارِ إِنرالَ الآياتِ التي يَطلبونَها منه، وتُخبرهم أَنَّ إِنزالَ الآياتِ خاضعٌ لحكمةِ الله، وليس لطلباتِهم، ولا لاختيارِ النبيِّ ﷺ، والرسولُ ﷺ مُنذرٌ يبلِّغُهم وَحيَ الله.

وهكذا رأينا أَنه لم تَنْفِ آيةٌ واحدةٌ من الآياتِ السبع وُجودَ معجزةٍ مع رسولِ الله ﷺ، إِنَّ كُلَّ آيةٍ رَدَّتْ على طلبٍ للمشركين، أَو قَدَّمتْ حقيقةً متعلقةً بالآياتِ والمعجزات.

ولْننظر الآنَ كيفَ فهمَ الفادي المجرمُ هذه الآياتِ السبع، وكيفَ استنْطَقَها، وما هي النتيجةُ التي خَرَجَ بها منها في نفي نبوةِ محمدٍ عَلَيْهُ؛ قال فَضَ اللهُ فاه: "ففي جميعِ هذه الآياتِ يعترفُ القرآنُ أَنَّ محمداً لم يَأْتِ بمعجزةِ واحدة. وأما الأسبابُ التي انتحلَها واعتذَرَ بها فمردودة. فالمعجزاتُ التي عملَها الأنبياءُ أمامَ الشعوبِ الأوّلين، آمَنَ بها البعض، بينما رفضَها البعضُ الآخرُ. وعليه فالقولُ: ﴿إِلَّا أَن كَذَبَ عِمَا ٱلأَوْلُونَ ﴾. عُذْرٌ

مرفوض. ولو كانَ القرآنُ معجزةً لكان قال: هاكمُ القرآنُ معجزة!! وما كانَ ليقول: ﴿وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَۚ ﴾! لم يَأْتِ محمدٌ بآيةٍ مُطْلقاً تُثْبتُ أَنه رسولٌ مُشرِّع، ولا حَتَّى القرآن...»(١).

إِنَّ هذا القولَ الفاجرَ مردودٌ على الفادي المفتري، ولقد آتى اللهُ نبيَّه محمداً ﷺ كثيراً من المعجزاتِ المادية، التي أَشَرْنا لها فيما مضى. وهذا يُكَذِّبُ قولَ المجرم: «لم يأتِ محمدٌ بآيةٍ مطلقاً تُثبتُ أنه رسولٌ مُشَرِّع»!.

أما قولُه الفاجر: «لو كان القرآنُ معجزةً لكان قال: هاكم القرآنُ معجزة». فإنه يدلُّ على جَهْلِه وغَبَائِه! إِنَّ هذا هو الذي حَصَل، فلما طَلَبَ الكفارُ معجزة من رسولِ اللهِ عَيْقٍ، قال لهم: هاكم القرآنُ معجزة! وهذا ما وردَ في صريحِ قولِه تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ فَٱلّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ فَي صريحِ قولِه تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ فَٱلّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ يُومِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِعَاينِينَا إِلّا ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ لَتُلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِنْكٍ وَلَا تَعْطُهُ بِيمِينِكَ إِذَا لاَرْتَابَ ٱلمُبْطِلُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ لَنَالُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِنْكٍ وَلَا تَعْطُهُ بِيمِينِكَ إِذَا لاَرْتَابَ ٱلمُبْطِلُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِنْكٍ وَلَا تَعْطُهُ بِيمِينِكَ إِذَا لاَرْتَابَ ٱلمُبْطِلُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ لَيْتُكُ أَوْلُوا ٱلْوِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَاينِينَا إِلّا ٱلظّلِمُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ يَتِنَدُ فِي صُدُودِ ٱلّذِينَ أَوْلُوا ٱلْوِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَاينِينَا إِلّا ٱلطّلِمُونَ ﴿ وَمَا لَوْلَا أَنْوِلَ الْوَلِمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَاينِينَا إِلّا ٱلطّلِمُونَ ﴿ وَمَا لَوْلَ الْمُعْلِمُونَ ﴾ وقَالُوا لَوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ مَ أَنَا أَنْزَلَكَ عَلَى الْمُعْلِمُونَ اللّهِ وَلِنّمَا أَنَا أَنْزَلْكَ عَلَى الْكَيْلَةُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ إِنَا أَنْوَلِكَ مَرَبِينَا عَلَيْكَ ٱلْكِينَاتُ عِنْدَ اللّهِ وَإِنّمَا أَنَا أَنْزَلُكَ عَلَيْهِمْ أَنَا أَنْزَلْكَ عَلَيْهِمْ إِنَا العَنكِوتِ: ٤٧ ـ ١٥].



#### اتهامات الكفار للرسول ﷺ

رَدَّدَ الفادي المفتري الاتهاماتِ التي وَجَّهَها الكفارُ من المشركين والمنافقينَ واليهود لرسولِ اللهِ ﷺ، والتي ذَكَرَها القرآن، ثم نَقَضَها وأَبْطَلَها، لكنَّ الفادي المجرمَ اعتمدَها وقالَ بها، واتَّهمَ النبيَّ ﷺ بها، واعتبرَها وثيقةَ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢٦ \_ ٢٢٧.

إِدانةٍ له.. قالَ في مقدمةِ تلك الاتهامات: «انتقدَ العربُ محمداً، ولاموهُ على الكثير. وقد أُورَدَ ذلك في قرآنِه، مع الردودِ عليه..»(١).

ما زالَ يؤكدُ على أنَّ القرآنَ منسوبٌ إلى رسولِ الله ﷺ، وأَنه هو الذي الله على أنَّ القرآنَ منه ما لا يُريد!!.

والاتهاماتُ الموجهةُ ضدَّ رسولِ الله ﷺ هي:

١ ـ مَجنون: ووردَتْ في قولِه تعالى إِخباراً عن قولِ المشركين: ﴿وَقَالُواْ
 يَتَأَيُّهَا الَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَيْ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتَهِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِفِينَ ﴾ [الحجر: ٦ ـ ٧].

وقد اعتمدَ المجرمُ هذه التهمةَ في قوله: «فقد اتَّهموهُ بالجنون، الذي هيأ له أوهام الوحي والملائكة»(١). أيّ أنّه لا وحيَ في الحقيقة، وإنما هو أوهامٌ وتخيُّلاتٌ كان يَمُرُّ بها الرسولُ ﷺ، فيصدِّقُ أنه رأى جبريل، وأنه تلقى منه الوحي، مع أنه لا جبريلَ ولا وحيَ؛ لأنه مجنون!!.

وقد رَدَّ القرآنُ على هذه التهمةِ بعدة آيات، نكتفي منها بتذكُّرِ قولِه تعالى: ﴿ وَٱلنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَ صَاحِبُكُورَ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا هُوَىٰ ۞ مَا ضَلَ صَاحِبُكُورَ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا هُوَىٰ ۞ فَكُن وَمَّ مَا مُلَا مُ سَدِيدُ الْقُوكَ ۞ ذُو مِرَةٍ فَآسَتَوَىٰ ۞ وَهُو بِاللَّهُ فَنِ الْمُوكَ ۞ الْمُعَلَى ۞ مُمَّ دَنَا فَلَدَكُ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ۞ مَا كَذَب الْفُوادُ مَا رَأَىٰ ۞ أَفَتُمُرُونَهُم عَلَى مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ لَلْنَاعَىٰ ۞ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۞ إِذْ يَغْشَى السِدْرَةَ مَا يَغَشَىٰ ۞ مَا زَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ [النجم: ١-١٧].

وقد كانَ رسولُ اللهِ ﷺ حَريصاً على تأكيدِ وعْيِه وحضورِه وانتباهِه، عندما يأتيه الوحي. فقد سألَه الحارثُ بنُ هشام ﷺ فقال: يا رسولَ الله! كيفَ يأتيكَ الوحي؟ فقال ﷺ: «أَحْياناً مثلُ صلصلةِ الجَرَس، فيفْصِمُ عَنّي وقد وعيتُ ما قال، وأحياناً يتمثلُ لي المَلَكُ رَجُلاً فيكلِّمُني، فأعي ما يقول».

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢٧.

ولا يُمكنُ أَنْ يكونَ رسولُ الله ﷺ مجنوناً، وشخصيتُه معروفَة، وأقوالُه في حياتِه معلومة، وجهودُه في الدعوةِ والحركةِ معلومة، ونَجاحُه في دعوتِه وانتشارُ دينِه في حياتِه معروف، ولو كان مجنوناً لما كانت نتائجُ رسالتِه في حياتِه على ما هي عليه!.

٢ ـ مُفْتَرٍ: والمفتري هو الكاذبُ المدَّعي، الذي يَقلبُ الحقائقَ، ويَنسبُ القولَ إلى غير قائلِه كَذِباً وزُوراً.

وقد اتهمَ الكفارُ الرسولَ ﷺ بأنه مُفْتَرٍ كاذب، وأَخبرَ اللهُ عن اتِّهامهم في قولِه تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَتَ مُفْتَرٍ بَلُ أَكْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ﴾. وفي قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَاَ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ﴾ [الفرقان: ٤].

وقد صَدَّقَ الفادي المجرم هذه التهمة، وأَلْصَقَها برسولِ اللهِ ﷺ. قال: «لقد رأَوْا محمداً يأْمُرُ أَصْحابَه بأَمْر، ثم يَنهاهم عنه، ويأْمُرُهم بخلافِه، ويقولُ اليومَ قولاً، ويَرجعُ عنه غداً. فقالوا: إِنَّ ما تقولُه إِنما هو من تلقاءِ نفسِك؛ لأَنه لو كانَ كلامَ الله لكانَ ثابتاً، لا يُنْسَخُ ولا يَتَغَيَّرُ..»(١).

وَنَزَّهَ اللهُ رسولَه ﷺ عن تهمةِ الافتراء، في آياتٍ كثيرة، منها قولُه تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَكَةَ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْمُنُ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣ ـ ٤].

وبَيَّنَ اللهُ أَنه لا يَسمحُ لأَحَدٍ في أَنْ يتقوَّلَ ويَفْتَرِيَ ويكذبَ عليه، حتى لو كان رسولَه ﷺ، وحاشاهُ أَنْ يَفعلَ ذلك. قال تعالى: ﴿فَلاَ أَقْيِمُ بِمَا نَبْصِرُونَ ۚ كَان رسولَه ﷺ، وحاشاهُ أَنْ يَفعلَ ذلك. قال تعالى: ﴿فَلاَ أَقْيِمُ بِمَا نَبْصِرُونَ ۚ كَانَ رَسُولٍ كَرِيدٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ﴾ وَلا نَبْصِرُونَ عَلَيْنًا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ بِقَوْلِ كَاهِنَ قَلِيلًا مَّا نَذَكُرُونَ ﴾ نَنزيلُ مِن رَبِ الْقَالِمِينَ ﴾ وَلَا نَقَوَلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ فَي لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْمِينِ ﴾ لَمُعْمَن المَعْمَن المُعْمَن اللهُ الْوَتِينَ ﴾ لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْمِينِ فَي مُمْ لَعْمُ الْوَتِينَ اللهِ فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَدِينَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

أَيْ: لو تَقَوَّلَ وكَذَبَ وافترى علينا لذَبَحْناه! بأَنْ نأخُذَه من يَمينِه، ثم

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢٧.

نقطعَ وَتينَه وعُنُقَه، ولن يَجِدَ أَحَداً ينصُرُه أَو يحجزُه ويوقفُ عنه الذبح!!.

وبَيَّنَ أَنَّ المفتريَ على اللهِ هو أَظلَمُ الظالمين، وأَنَّ اللهَ لن يُوفِّقَ مفترياً أَبداً. قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَى وَمَن قَالَ سَأَثُولُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ ﴿ [الأنعام: ٩٣]. وهذه شهادة من اللهِ لي مَثلُ مَأْلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ ﴾ [الأنعام: ٩٣]. وهذه شهادة من الله لرسولِه ﷺ بالصِّدْق، فلو كان مفترياً لأهلكه الله وقضى عليه، ولَمَا وَفَقَه وأيَّدَه ونَصَرَه ونَشَرَ دَعوته. إِنَّ هذا النجاحَ الكبير لرسولِ اللهِ ﷺ دليلٌ على أَنَّ اللهُ هو الذي يَسَّرَه له، وهذا دليلٌ على أَنه رسولُ اللهِ فِعْلاً، ﷺ.

والنسخُ في القرآن الذي لا يَمَلُّ الفادي المفتري من الكلامِ عليه وانتقادِه، سَبَقَ أَنْ ناقَشْناهُ فيه في أَكْثَرَ من موضع، وهو لا يَدُلُّ على افترائهِ وكذبِه عَلَيْهُ؛ لأنه لم يَدَّعِ أَنه هو الذي يَنسخُ ويُغَيِّرُ ويُبَدِّلُ في الأحكام، وإنما اللهُ هو الذي يَنسخُ ما يَشاء، وبما أَنَّ الفعلَ فعلُ الله، فهو فَعَالُ لما يُريدُ عَنِيَ الله عَلَى عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى ال

٣ ـ مسحور: اتهم الكفارُ رسولَ اللهِ ﷺ بأنه مسحور، سيطرَ عليه الجنُّ والشياطين، وحَرَّكوه كما يريدون.

وقد ذَكَرَ القرآنُ هذه التهمة التي وَجَهوها له. قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا الرَّسُولِ يَأْكُنُ الطَّكَ مَنكُونَ مَعَهُ الرَّسُولِ يَأْكُنُ الطَّكَ مَنكُونَ مَعَهُ الرَّسُولِ يَأْكُنُ الطَّكَ مَنكُونَ مَعَهُ الرَّسُولِ يَأْكُنُ الطَّكِينِ الطَّلِلُمُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الطَّلِلُمُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الطَّلِلُمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الفرقان: ٧ - ٨]، وقال تعالى: ﴿ قَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۚ إِذْ يَشْتُمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَا رَجُلًا رَجُلًا مَشْحُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٧].

وقد رَدَّدَ الفادي المفتري هذه التهمة، وألصقَها برسولِ اللهِ ﷺ، وحَكَم عليه بأنه مسحورٌ قال: «لقد شاهَدوه مريضاً ناسياً، يَشكو من الساحراتِ النفاثات في العُقَد، ويَستعيذُ من فعلهنّ، فقالوا: لا شكَّ أَنه مسحورٌ مَغلوبٌ

على عقله. . »(١).

وقد سبق أَنْ ناقشنا الفادي المفتري في مسألة سِحْرِ رسول الله ﷺ، وأَنَّ السحرَ لم يُؤَثِّرُ إِلَّا في جانبٍ من بَدَنِه، وأَنَّ ذلك لم يستمرَّ إِلَّا ساعات، ثم عافاهُ الله منه!.

وهذا معناهُ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لم يكُنْ مَريضاً، ولم تُؤَثِّرْ فيه الساحرات، ولم يكنْ مغلوباً على عَقْلِه، وما كلامُ الفادي السابقُ إِلّا افتراءً كبيراً.

٤ ـ أُذُن: اتهمَ المنافقونَ الرسولَ ﷺ بأنه أُذُن، أَيْ أَنه ساذجٌ مُغَفَّل، يُصَدِّقُ كُلَّ ما يَسمع، ويُمكنُ خِداعُه بسهولة، وقد ذَكرَ القرآنُ هذه التهمة ثم رَدَّ عليها. قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمُ ٱلْذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلَ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ مُؤْمِنُ بِأَللَهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرَ ﴾ [التوبة: ٦١].

ونَقَلَ الفادي كلامَ البيضاويِّ في معنى الآية. ونَقَلَ ما قالَه المنافقون في الهامِهم له: «روِيَ أَنهم قالوا: محمدٌ أُذُنٌ سامِعَة، نقولُ ما شئنا، ثم نأتيه فيصدِّقُنا بما نَقول».

وذِكْرُه لقولِ المنافقين، وسكوتُه عنه، إِقرارٌ منه له. أَيْ أَنَّ الفادي المفتريَ مع المنافقينَ في اتهامِ الرسولِ ﷺ بأَنه أُذُنَّ ساذج، يَسهلُ خداعُه!.

وما أَجملَ ما رَدَّ به القرآنُ هذه التهمةَ: إِنَّه ﷺ أُذُنُ، يُحسنُ الاستماعَ بأُذُنِه، ويَعي ما يسمَعُه. وقد استمعَتْ أُذُنُه الشريفةُ القرآنَ من جبريلَ ﷺ، ثم قَدَّمَه للمسلمين، وبهذا كان أُذُنَ خيرٍ للمؤمنين.

وقد كان رسولُ اللهِ ﷺ أَذكى الناسِ، وأَكْثَرَهم فِطْنَة، وأَرجَحَهم عَقْلاً، مُنَزَّهاً عن السذاجةِ والبَلاهةِ والغَفْلة.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٢٨.



# هل مات الرسول ﷺ مسموماً؟

ذَكَرَ الفادي الجاهلُ عِنواناً مُثيراً هو: «موتُه بتأثيرِ السّمّ». وسَجَّلَ تحت هذا العنوانِ قولَه تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ الْعَنوانِ قولَه تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ اللهُ اللهُ مَا يَعْمَلُ عَلَى عَقِبتِهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللهَ شَيْئًا ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

ثم نَقَلَ الفادي عن البيضاويِّ معنى هذه الآية، ومناسبةَ نُزولِها، وحادثة اعتداءِ المشركين على رسولِ اللهِ ﷺ في غَزوةِ أُحُد، وما أشاعوه من أنه قد قُتِلَ، وتَأثُّرِ بعضِ الصحابة بما سمعوه، حتى حَزِنَ بعضُهم وأَلْقى السلاح.

ثم ذَكَرَ قصةَ الشاةِ المسمومة التي حَشَتْها اليهوديةُ في غزوةِ خَيْبَرَ، وقَدَّمَتْها للرسول ﷺ ماتَ محاولةً قَتْلَه. وخَرَجَ الجاهلُ منها بأَنَّ الرسولَ ﷺ ماتَ مسموماً (١)!!.

صَحيحٌ أَنَّ المرأة اليهوديَّة سَمَّمَتْ شاةً ثم شَوتُها وقَدَّمَتْها للرسولِ ﷺ وكَثَرَتْ من السُّمِّ في الكَتِفِ؛ لأَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يُحبُّ الكَتِف. ولما قُدِّمَ الكَتفُ للرسول ﷺ وَضَعَ في فَمِه لقمةً منها وَمَضَغَها، ثم لَفَظَها وأَخْرَجَها ولم يَبْلَعْها، وقال: إِنَّ هذا الذراعَ يُخبرُني أنه مسموم. وقد تناول بِشْرُ بنُ البراءِ عَلَيْهُ لُقمةً منه وابتعلها، وماتَ فوراً من شدةِ وقوةِ السّمّ.

واستدعى الرسولُ ﷺ اليهودية، وقالَ لها: ما حَمَلَكِ على ما صَنَعْتِ؟ قَالَتْ: يا أَبا القاسم، إني كنتُ أَعلمُ أَنك إِنْ كنتَ رسولاً فسيحْميك اللهُ، وإِنْ كنتَ كاذباً متَّ واسْتَرَحْنا منك!.

وأَمَرَ بها رسولُ اللهِ ﷺ فَقُتِلَتْ قِصاصاً؛ لأَنها قَتَلَتْ بِشْرَ بنَ البراء بن معرور ﷺ بالسّمِّ.

<sup>(</sup>١) انظر: هل القرآن معصوم؟، ص٢٢٨ ـ ٢٢٩.

ولم يُؤَثِّر السَّمُّ في رسولِ اللهِ ﷺ؛ لأَنه اكتفى بمضْغِ اللقمةِ من اللَّحمِ المسَمَّم، ثم لَفَظَها وأَخْرَجَها، وقال: يُخْبِرُنِي هذا الذراعُ بأَنه مسمومٌ.

وهذا معناه أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لم يَمُتْ بتأثيرِ السُّمّ، كما زَعَمَ الفادي المفتري، ولو ماتَ بتأثير السُّمِّ لماتَ فوراً، أو بعدَ ساعاتٍ أو أيامٍ أو أشهر، مثلُ بشْرِ بنِ البراء الذي ماتَ فوراً. وقد عاشَ رسولُ اللهِ ﷺ بعد حادثةِ السُّمِّ أكثرَ من ثَلاثِ سنوات! حيثُ كان فَتْحُ خيبرَ في محرم من السنةِ السابعة للهجرة، وتُوفِّقي ﷺ في ربيع الأول من السنةِ الحادية عشرة.

صحيحٌ أنه بَلَعَ أَثَرَ السّمّ، لكنَّ هذا الأَثَرَ لم يُؤَدِّ إلى وفاتِه؛ لأَنَّ اللهَ تكفَّلَ بحمايتِه وعصمتهِ من الأعداء، فكم حاولَ الأعداءُ اغتيالَه وقَتْلَه، ولكنَّ اللهَ عَصَمَه وحَماه، وأخبره عن ذلك في قولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أَيْلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ وَإِن لَّم تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالتَهُم وَالله يَعْصِمُك مِن النَّاسِ ﴾ أَيْل إليّك مِن رَبِّكُ وَإِن لَم تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالتَهُم وَالله يَعْصِمُك مِن النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٧٧].

وصحيحٌ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لعائشةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لعائشةَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وهذا معناه أنه كان يَمْرَضُ من أثرِ ذلك السم، وكانَ أكبرَ الأَثرِ على أبهَره، وهو وَريدُه، لكنْ فرقٌ بين أَنْ نقول: كان يَمرضُ من أَثرِ السم، وبينَ أَنْ نقولَ: ماتَ متأثراً بالسم.



## حول أحوال الرسول ﷺ مع الوحي

أثارَ الفادي المفتري الشبهاتِ حولَ أحوالِ الرسول ﷺ عندما كانَ يَأْتيه الوحي، وَوَجَّهَ الاتهاماتِ له في عَقْلِه ونَفْسِه وأَعْصابِه، مما يدلُّ على أَنَّه ليس رسولاً، وأَنَّ الذي يتخيَّلُه ليس وحياً.

#### ١ \_ الرسول المزمل المدثر:

قَالَ الله ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُرِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَا ﴾ [الـمـزمـل: ١-٢]. والمُزَّمِّلُ هو المتَغَطي بثيابِه. ونقلَ عن تفسيرِ البيضاوي معاني الآيات الأولى من السورة.

وقال عَلَىٰ: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلْمُذَيِّرُ ۚ ۞ قُرْ فَأَنَذِرُ ﴾ [المدثر: ١ ـ ٢]. والمُدَّثِّرُ هـ والمَتَغَطِّي بثيابِه أَيْضاً، ونقلَ عن تفسيرِ البيضاوي معاني آياتِ السورة (١٠).

ومع تحفُّظِنا على بعضِ ما وَرَدَ في تفسيرِ البيضاوي، من رواياتٍ وأُخبارٍ غيرِ دقيقة، أو مرجوحة، إِلّا أُنّنا لن نتوقَّف معها، وننتقلُ مع الفادي المفتري لنرصدَ شبهاته واتهاماتِه وافتراءاتِه.

## ٢ \_ هل صورة الرسول على صورة السكران؟:

قال الفادي المفتري: «جاءَ في الأحاديث الصحيحة أنَّه إِذَا نَزَلَ عليه الوحْيُ يُغْشَىٰ عليه، لتغيُّره تَغَيُّراً شديداً، حتى تصيرَ صورَتُه كصورةِ السَّكْران. وقال علماءُ المسلمين: إنه كانَ يُؤْخَذُ من الدنيا»(١).

وفي هذا الكلام مُغالطاتٌ وافتراءات، أَطْلقَهَا الفادي المجرمُ ضدَّ رسولِ اللهِ ﷺ، ونَسَبَها لعلماءِ المسلمين.

أُمَّا أَنَّ الرسولَ ﷺ كان يَتَأَثَّرُ بالوَحْي، وأَنه كانَ يُغْشى عليه من ثِقَلِ الوَحْي، فهو صحيحة.

ونكتفي من هذه الأحاديث بالحديثِ الثاني من صحيحِ البخاري، حيثُ روى البخاريُ عن عائشة وَ إِنَّا: أَن الحارثَ بنَ هشام وَ اللهِ عَلَيْهُ سَأَلَ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ: «أَحْياناً يأْتِيني فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَحْياناً يأْتِيني مثل صَلصلة الجَرَسِ، وهو أشَدُّه علَيَّ، فيفصمُ عني وقد وَعَيْتُ عنه ما قالَ، وأحْيَاناً يتمثَّلُ لي المَلَكُ رَجُلاً فيكَلِّمُني، فأعي ما يقول». قالَتْ عائشةُ والقد رأيْتُه يَنزِلُ عليه الوحْيُ في اليوم الشَّديدِ البَرْدِ، وإنَّ جبينَه ليتفَصَّدُ عَرَقاً».

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٣٠.

يعترفُ رسولُ اللهِ ﷺ أَنه كانَ يُعاني شِدَّةً من نُزولِ الوحي عليه، وتشهدُ عائشةُ ﷺ لذلك بأنها رأَتُه يَنزلُ العرقُ من جبينِه في اليوم الشديدِ البَرْد.

لكنَّ هذه الشدةَ التي كانتْ تقعُ به عندما يَغشاهُ الوحيُ، لم تُؤَدِّ إِلَى تَغَيُّرِه هو في بَدَنِه وجسْمِه، وفي نَفسيَّتهِ وأعصابه، ولم تتغيَّرْ صورتُه تغيُّراً سلبيًا.

وقد كانَ الفادي بَذيئاً فاجراً عندما شَبَّهَ صورَتَه بصورةِ السكران، وصورةُ السكران صورةٌ كريهةٌ مُقَزِّزة، وكيفَ تُشَبَّهُ بها صورةُ أشرفِ الخلقِ وأكرمِهم وأطيبِهم على وأطيبِهم على وأشرفِ أحوالِه، حيث يتلقّى كلامَ الله وهو في غايةِ السعادةِ والسرور، والوعي والانتباه. لكنّ الفادي مجرمٌ مفتر، قالَ كَلاماً لم يَقُلُهُ أَحَدٌ من المسلمين.

وافترى المفتري افْتراءً آخَرَ عندما نَسَبَ لعلماءِ المسلمين قولَهم: إِنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُؤخَذُ من الدنيا! أَيْ أَنّه كان يَغيبُ عن الدنيا بفكْرِه وعَقْلِه، ويَسرحُ في تخيُّلاتِه.. ونأخذُ من كلامِ رسولِ الله ﷺ أَبلغَ رَدِّ على هذا، حيثُ كان يركزُ على وَعْيِهِ وحُضورِه وانتباهِهِ، للدلالةِ على أنه يعيشُ الحَدَثَ بكيانِه كُلّه: «فيفْصِمُ عني وقد وعيتُ ما قال».

# ٣ \_ غطيط الرسول ﷺ عند الوحي:

نَسَبَ الفادي إلى أبي هريرة رضي قولَه: «كانَ محمدٌ إِذَا نَزَلَ عليه الوحْيُ استقبلَتْهُ الرَّعْدَة. وفي روايةٍ: كَرِبَ لذلك، وتَزَبَّدَ له وجْهُه، وغَمَّضَ عَيْنَيْه، وربما غَطَّ كغطيط الإبل»(١).

صَحيحٌ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يَغُطُّ عندما يَغْشاهُ جبريلُ ﷺ، وذلك من ثِقَلِ الوحي، والغَطيطُ قَريبٌ من الشَّخير، وهو إِخراجُ الصوتِ من الأَنْفِ، وهذا أَمْرٌ عاديٌّ يمرُّ به أَيُّ شخصِ عندما يبذلُ جهداً كبيراً، أو يصعدُ مرتقى، وقد يَصدرُ عن كثيرٍ من النائمين، وهو ليسَ حالَةً مرضيَّة.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٣٠.

أمَّا أَنْ يَرتعدَ جسْمُه ويَرتعشَ ويَنتفضَ، كما ادَّعي المفتري، فهو غيرُ صحيح، وأمّا أن يكونَ غَطيطُه بصوتٍ مُرتفع مُزعج كَغَطيط الإبل، فهو غَيْرُ صحيحٍ أَيْضاً، وأمَّا أنه كان يَسْوَدُّ وجْهُه، ويخرجُ الزَّبَدُ من فمِه كما ادّعي هذا المجرمُ، فهو غيرُ صحيح أيضاً؛ لأنَّ هذه حالةٌ مرضية، تدلُّ على أمراضٍ نفسيةٍ عصبيةٍ حادة! وهذه تَنزَّه عنها أشرفُ وأعقلُ الخلقِ ﷺ.

#### ٤ ـ صوت كدوي النحل:

نَقَلَ الفادي قولَ عمرَ بنِ الخطاب صَلَيْهُ: «كان إِذَا نزلَ عليه الوحي، يُسْمَعُ عند وَجْهِه كَدَوِيِّ النَّحْل!».

وهذا كلامٌ صحيح؛ لأَنَّ هذا الصوتَ الذي يُدَوِّي هو صوتُ نُزولِ جبريل ﷺ عليه، ووصولِه إليه.

#### ٥ \_ صوت كصلصلة الجرس:

نَقَلَ الفادي قولَ عائشةَ رَبِينًا: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ: كيفَ يَأْتيكَ الوحي؟ فقال: «أَحياناً مثْلُ صَلْصَلَةِ الجَرَس، وهو أَشَدُّه عَلَيَّ، وأَحياناً يتمثَّلُ لي الملَكُ رَجُلاً يُكلِّمُني، فأعى ما يقول».

وهذا جزءٌ من حَديثٍ صَحيحٍ عند البخاري، أَوْرَدْناهُ قبلَ قَليل.. وصلصلةُ الجَرَسِ الجَرَسِ هو ما كانَ يُسمعُ أَمامَه كَدوِيِّ النحل، كما قالَ عمرُ الشَّيْهِ.

#### ٦ ـ تصبب الرسول ﷺ عرقاً:

نَقَلَ الفادي قولَ عائشةَ ﴿ ولقد رأيتُه يَنزلُ عليه الوحيُ في اليومِ الشَّديدِ البَرْد، وإِنَّ جَبينَه ليتفَصَّدُ عَرَقاً».

وهذه تكملةٌ لحديثِ الحارثِ بن هشام السابقِ هُلَيْهُ، في كيفيةِ نزولِ الوحي، حيث أخبرَ أَنَّ مجيئه كصلصلةِ الجَرَس، وكان هو الأَشَدَّ عليه، وشَهدَتْ عائشةُ هُلِيًا على ذلك، بأنها رأَتْ جَبِينَهُ يَتَفَصَّدُ عَرَقاً في اليوم الشديدِ البَرْد.

وهذا أَمْرٌ عاديٌّ، قد يمرُّ به أَيُّ شخص منّا، وليسَ به مرضٌ نَفْسِيٌّ أَو عضويٌ، فقد يلبَسُ أَحَدُنا ملابسَ صوفيةً، ثم يسيرُ في طريقِ صاعداً في مُرْتَفَع، ويكونُ العَرَقُ يتصبَّبُ من وجْهِه وجسمه، مع أَنَّ الثلجَ يَتساقطُ بغَزارة!.

# ٧ ـ هل كان الرسول ﷺ يسمع أصواتاً خفية؟:

ادّعى الفادي أنَّ رسولَ الله عَلَيْ كانت تُسمعُ حولَه أصواتٌ خفية، لا يُعرفُ أصحابُها، وادَّعىٰ الفادي أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قالَ لخديجة عَلَىٰ الفادي أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قالَ لخديجة عَلَىٰ الفادي أرى خلوْتُ سمعْتُ نِداءً: يا محمد، يا محمد، وقالَ لها في روايةٍ أُخْرى: أرى نوراً يقظة، وأسمعُ صوتاً، وقد خشيتُ من ذلك على نفسي. وأخشى أنْ أكونَ كاهناً، وأنْ يكونَ الذي يُنادِيني تابِعاً من الجِنّ. وأخشى أنْ يكونَ بي جُنون. .».

وادَّعاءُ الفادي باطلٌ مردود، وهذه الأقوالُ لم تَصْدُرْ عن رسولِ الله ﷺ وقد رَدَّها علماءُ المسلمين؛ لأَنَّ فيها اتِّهاماً لرسولِ الله ﷺ في عَقْلِه، فهو يَسمعُ أصواتاً لا يَدري مَصْدَرَها، وكأنها تتشكَّلُ في مخيِّلَتِه، وهو يَخشى أَنْ يكونَ الجِنُّ مسيطراً عليه، وأَنْ يكونَ قد أصابَه الجُنون!!.

ومن المعلوم أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لم يَكُنْ يَخْشَى على نفسِه أَو عَقْلِه، وكان يوقنُ أَنَّه رسولُ الله، وأَن ما يأتيه هو الوحيُ من الله، وأنه كان على بيِّنَةٍ قاطعة، ويَقينٍ كبير. قال تعالى: ﴿قُلُ إِنِي عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِي وَكَنَبْتُم بِهِ ...﴾ [الأنعام: ٥٧].

#### ٨ ـ هل كانت تصيبه الرعدة؟:

ادَّعى الفادي أَنَّ الرعدة كانَتْ تُصِيبُ رسولَ الله ﷺ عندما كان يأتيهِ الوحيُ، ونَسَبَ هذا الادّعَاءَ إلى أبي هريرةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

وهذا ادِّعاءٌ غيرُ صَحيح، فلم يكنُ رسولُ اللهِ ﷺ يَرتعدُ أَو يضطربُ، أو ينتفضُ جسْمُه، وإِنما كان متحكِّماً في جِسْمه، ضابطاً لأَعْصابِه، فَرِحاً سعيداً مسروراً.

### ٩ ـ هل كان رأسه يؤلمه؟:

ادَّعى الفادي المفتري أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يشكو من آلام شديدةٍ في رأسِه، ونَسَبَ إلى أبي هريرةَ ﷺ أنهم كانوا يَضَعونَ الحِنّاءَ على رأسِه، لتخفَّ عنه تلك الآلام!.

وهذا ادِّعاءٌ باطل، فلم يكنْ ﷺ يشكو من آلامٍ في رأسِه طيلةَ حياتِه، بل لم يكن يشكو من أيةٍ أَمْراض، إنما أصابَتْه الحُمّى في آخرِ أَيامِه ﷺ.

وبعدما ناقشنا الفادي المفتري فيما أوردَه من مظاهر التغيير والتأثير التسعة التي ادَّعي أنها كانت تَطرأ على رسولِ اللهِ عَلَيْ عندما يأتيه الوحي. ننظرُ في ما خَرَجَ من ذلك من اتِّهام. قال المفتري: «ونحنُ نسأل: أَيُّ وَحْي هذا الذي يُخرجُ الإنسانَ عن وَعْيه، فيُعْشىٰ عليه، ويُشبهُ السكران، ويَغُطُّ كغطيطِ الإبل، وتَحْمَرُ عَيناه، وتأخُذُه الرّعدة، ويتَصبَّبُ عَرَقاً، ويُصابُ بألم الرأس، ويُجسُّ بطنينِ في أُذنيهِ ورنينِ في دِماغِه؟ ولقد كان مُصاباً بهذه الأعراضِ عينها قبلَ أَنْ يَدَّعيَ الوحي (()).

لقد صَوَّرَ الفادي المجرمُ رسولَ الله ﷺ مع الوحي بصورةِ الإِنسانِ المريض بالأَمراضِ النفسية، والمضطربِ في أَعصابه، الذي لا يُسيطرُ على كيانه. . وهو كاذبٌ في ادعاءاته، مجرمٌ في استنتاجاته! .



# هل شرع الرسول ﷺ في الانتجار؟

ادّعى الفادي المجرمُ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ شَرَعَ في الانتحار، ونَسَبَ هذا الاَّدِعاءَ إلى علماءِ المسلمين. قال: «قالَ علماءُ المسلمين: إنه لما فَتَرَ الوحيُ عنه حَزِنَ حُزْناً شَديداً، حتى كانَ يَغدو إلى يَثرب مرة، وإلى حِراء مرةً أُخرى،

<sup>(</sup>١) انظر: هل القرآن معصوم؟، ص٢٣١.

يُريدُ أَنْ يُلقيَ نفْسَه منه، فكلَّما وافى ذِرْوَةَ جَبَلِ منهما كي يُلقي نفسَه، تَبدّى له جبريل، فقالَ له: يا محمد! أنت رسولُ الله حقاً، فيسكُنُ لذلك جأشُه، وتَقَرُّ عينُه، ويَرجع، وإِذا طالَتْ عليه فترةُ الوحي عادَ لمثْلِ ذلك.. واختلفوا في مدةِ هذه الفترة، فعند ابنِ إسحاق أنها ثلاثُ سنوات. وقالَ أبو القاسمِ السُّهَيْلي: جاءَ في بعضِ الأَحاديثِ المسندةِ أَنَّ مدةَ هذه الفترةِ كانتْ سنتيْن ونصفاً، وقالَ السيوطى: إنها كانتْ سنتين...».

وعَلَّقَ الفادي المجرمُ على هذا الادِّعاءِ بقوله: «ونحنُ نسأَل: كيفَ يُحاولُ نبيٌّ الانتحارَ؟ ويقولُ القرآنُ معاتباً محمداً: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنجِمٌ نَفْسَكَ . . . ﴾ أَيْ: قَاتِلُهَا غمّاً »(١).

وما نَقَلَه الفادي عن كتب إسلامية مردودٌ وباطل، ولم يُنقلْ هذا بروايات صحيحة. فالرسولُ عَلَيْ لم يَشرعُ في الانتحار، ولم يُفكرْ في قَتْلِ نفسِه، ولم يكنْ يَتَنقلُ بين رؤوسِ جبالِ مكة، ليتردّى منها، فيلاحقُه جبريلُ ويُناديه، ويُطَمئنُه أَنه رسولُ الله.

لقد كانَ رسولُ الله ﷺ يوقنُ أَنه رسولُ الله، منذُ أَنْ أَنزلَ اللهُ عليه الوحي، وكان على بينةٍ من ربِّه وقد شهدَ اللهُ له بتلك البينة في قوله تعالى: ﴿أَفْمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِّهِ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كَنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ [هود: ١٧].

ومن جهلِ الفادي وغَبائِه أَنه لم يُحسنْ فهمَ آيةٍ من القرآن، فيها تسليةً للرسولِ الله ﷺ. وهي قولُ الله ﷺ: ﴿فَلَعَلَكَ بَنجِعٌ نَفَسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: ٦].

لا تتحدَّثُ الآيةُ عن رغبةِ الرسولِ ﷺ في الانتحارِ والتخلَّصِ من الحياة، كما ادَّعى الفادي المجرم، وإنما تشيرُ الآيةُ إلى اهتمامِ الرسولِ ﷺ بقومه، وحرصِه على هدايتهم، وتألُّمِه من تكذيبِهم وكفرِهم، وتَدْعوهُ الآيةُ إلى

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٣٢.

أَنْ لا يُهلكَ نفسَه هَمّاً وغَمّاً وحُزْناً عليهم، ومن المعلومِ أَنه إِذا زادَ الهَمُّ والغَمُّ عند إنسانٍ، فإنه قد يَقْضى عليه.



#### خرافة امتحان خديجة لجبريل

انتقلَ الفادي الجاهلُ من ادِّعاءِ محاولاتِ الرسولِ ﷺ الانتحارَ إِلَى ادِّعاءِ آخَرَ، أَشَدَّ منه بُطْلاناً، وأَكْثَرُ غرابة. وهو أَنَّ الرسولَ ﷺ لم يكنْ متأكِّداً أَنَّ الذي يأتيه هو جبريل، وظَنّ أَنه يُمكنُ أَنْ يكونَ جنِّيّاً شيطاناً، فكلَّفَ امرأتَه خديجة أَنْ تمتحنَه، فتأكَّدَتْ أَنه جبريلُ وليسَ شيطاناً.

قالَ المفتري في افترائِه وادِّعائِه: «مَنْ نَظَرَ في الأَحاديث التي هي عندَ المسلمين بمنزلة القرآن، في الاعتقاداتِ والمعاملات، رأى أنَّ محمداً كان غيرَ متأكِّدٍ من وحْيه».

كَذَبَ المَفْتَرِي عندما ادَّعَى أَنَّ الأَحاديثَ عند المسلمين بمنزلةِ القرآن.. ولم يَدَّعِ أَحَدٌ من المسلمين هذا الادِّعاء، فمن البدَهيّات عندَ كُلِّ مسلم أَنَّ الأَحاديثَ ليستْ بمنزلةِ القرآن؛ لأَنَّ القرآنَ كلامُ الله، والأَحاديث كَلامُ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، وهما ليسا بمنزلةٍ واحدة.

وادَّعى المجرمُ أَنَّ الأحاديث تدلُّ على أَنَّ محمداً كانَ غيرَ متأكِّدٍ من الوحي، مع أَننا ناقَشْناهُ في هذا الادِّعاء قبلَ قليل، وبَيِّنّا أَنّه كان على يَقينٍ كامل أَنه رسولُ الله.

وزَعَمَ الفادي المفتري أَنَّ خديجة ﴿ الله عَلَمَتُ مِن الرسولِ عَلَيْهُ أَنْ يُخبرَها بقدومِ جبريل؛ لأَنَّها نَوَتْ أَنْ تمتحنَه. . فلما قَدِمَ جبريلُ أخبرها . فطلبتْ منه أَنْ يَجلسَ على فَخذها، فجلسَ وما زالَ يَرى جبريل. فأَلْقَتْ خِمارَها عن رأسِها وكَشَفَتْ شَعْرَها، ولما رأى جبريلُ شعْرَها خرجَ من البيت. فقالَتْ خديجة: يا بْنَ عَمِّي! اثبتْ وأَبْشِرْ. . فوالله إنه لَمَلَكُ وليس بشيطان.

وعَلَّقَ الفادي المفتري على هذه الرواية بقوله: «ومن أقوالِ العلماءِ هذه نرى أَنَّ خديجة هي التي استنتجتْ بأنَّ الذي كانَ يعرضُ له هو حاملُ الوحي، الذي كان يأتى الأنبياء.

ونحنُ نسأل: وهل تَرَبَّتْ خديجةُ بين الأَنبياء؟ أَو هل كانَ في عشيرتها نبيٌّ، كان يَعْتَريه مثلُ هذه الحالة، فتقيسُ عليه حالةَ محمد؟ وكيف عَرَفَتْ تلك القاعدة الغريبة أَنَّ المَلَكَ لا يرى الرأسَ المكشوفة، والجنُّ يراها؟ وأيُّ نبي قبل محمدٍ جلسَ في حجرِ زوجتِه، فأكَّدَتْ له أَنَّ جبريلَ هو الذي يأْتيه؟»(١).

هذه الروايةُ التي نُسبتْ لخديجة ﴿ فَي امتجانِ جبريلَ روايةٌ مردودةٌ وباطلة، ولم تَردْ بسَنَدٍ صَحيحٍ عن أَحَدٍ من أصحابِ رسولِ الله ﷺ، وقد رَدَّها وأنكرَها علماءُ الحديثِ الثقات، ولكنَّ الفادي لجهلهِ المطبقِ لا يُحسنُ انتقاءَ الرواياتِ الصحيحة، ولا التمييزَ بين الصحيح والمردود.

وإِذا كانت الروايةُ مردودة، فإِنَّ تعليقَ الفادي عليها مردود، والنتيجةُ التي خرجَ بها منها مردودةٌ!.



## سخرية المجرم من رسول الله ﷺ

وَضَعَ الفادي عنواناً مثيراً هو: «عَلامَ يَحسدونَه؟». واعترضَ فيه على قَــولِ اللهِ ﷺ عَـن الــيــهــود: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَاۤ ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِمْ﴾ [النساء: ٥٤].

تتحدَّثُ الآيةُ عن حَسَدِ اليهودِ للرسولِ ﷺ، لِما آتاهُ اللهُ من فضْلِه، وهي النبوةُ التي خَصَّهُ اللهُ بها. قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبَّتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلاَهِ أَهَدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا فَي أُولَئِكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى إِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٣٣.

فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿ إِنَّ أَمَّ يَحَسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِيِّـ فَقَدُ ءَاتَيْنَا مَا يَاتَنهُمُ مُلِكًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٥١ \_ ٥٤].

كانَ اليهودُ يَطمعونَ أَنْ يَكونَ النبيُّ الخاتمُ منهم، فلما اختارَهُ الله من غيرِهم كَفَروا به، وجَعَلوا المشركينَ أقربَ منه إلى الله، وفَعَلوا ذلك حَسداً منهم له، لقد حَسدوهُ على ما آتاهُ اللهُ من النبوة، وحَسدوا الأُمَّةَ المسلمةَ على ما آتاها اللهُ من الهدى، ولذلك كانوا أَشَدَّ الناسِ عداوةً للرسولِ عَلَيْ وأُمَّتِه.

وقد تجاوزَ الفادي المفتري المجرمُ هذا المعنى الصحيح للآية، واعتمدَ معنى باطلاً، وتكلّمَ عن رسولِ اللهِ ﷺ بسفاهةٍ وسخريةٍ وقلّةِ أَدَب. زَعَمَ المجرمُ أَنَّ الآيةَ تتحدَّثُ عن «فُحولةِ» الرسولِ ﷺ، وأَنَّ اللهَ آتاهُ القدرةَ على معاشرةِ وجماع نسائِه كلّهنَّ في يوم واحد!.

قَالَ فَضَّ اللهُ فاه: "قالَ ابنُ عباس: قال أهْلُ الكتاب: زَعَمَ محمدٌ أَنه أُوتي ما أُوتي في تواضُع، وله تسعُ نسوة، وليس هَمُّه إِلّا النكاح.. فأَيُّ مُلْكِ أَفضلُ من هذا؟ فقال محمدٌ: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ اللهُ مِن فَضْلِاً مِن هذا؟ فقال محمداً كانَ يَدورُ على نسائِه (أَيْ يُجامعُهنَّ) فَضَلِاً في الساعةِ الواحدةِ من النَّهارِ أو الليل، وهُنَّ إِحْدى عشرةَ امرأة.. قالَ قتادةُ بنُ دعامة لأنسِ بنِ مالك: أو كانَ يُطيقُ الدورانَ عليهنَّ كُلِّهن؟ فقالَ أنس: كُنّا نَتَحَدَّتُ أَنه أُعطيَ قُوةَ ثلاثينَ رَجُلاً - وفي روايةٍ: قوةَ أربعينَ رجلاً من أَهْلِ الجنةِ! وَوَرَدَ في الحديث: قالَ محمد: أُعطيتُ قوةَ أربعينَ رجلاً من أَهْلِ الجنةِ في البطشِ وفي الجماع!! وَرَوَوا أَنَّ الرجلَ من أَهلِ الجنةِ ليُعطى قوةَ مَث رجلاً والشربِ والجماعِ والشهوة.. وقال محمد: أتاني قوةَ مُربعيلُ من رجالِ الجنة.. وشكا محمدٌ إلى جبريلَ قلةَ الجماع، فتبسَّمَ جبريلُ حتى تلألاً مجلسُ محمدٍ وشكا محمدٌ إلى جبريلَ قلةَ الجماع، فتبسَّمَ جبريلُ حتى تلألاً مجلسُ محمدٍ من نايا جبريل، فقال له: أينَ أنتَ من أكْل الهريسة؟!»(١).

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٣٣ \_ ٢٣٤.

وكلُّ الرواياتِ التي أوردَها الخبيثُ باطلةٌ مردودة، لم تَصحّ روايةٌ واحدةٌ منها، فهو يَضَعُ في كتابهِ المتهافتِ الكلامَ الباطلَ الساقط، ثم يتحدثُ عن رسولِ اللهِ ﷺ ببذاءةٍ وانعدامِ حياء، وبتهكُّم وسخريةٍ واستهزاء، ويَجعلُ ذلك دليلاً على عدم نبوَّتِه ﷺ!.



#### حول المرأة التي وهبت نفسها للرسول عليه

سَبَقَ أَن اعترضَ الفادي المجرمُ على القرآنِ في قولِه تعالى: ﴿وَامْرَاقَ مَن دُونِ مُونَا فَا وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النِّيُّ أَن يَسْتَنكِمَهَا خَالِصَكَةَ لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينُّ . . ﴾ [الأحزاب: ٥٠]. وسَبَقَ أَنْ رَدَدْنا على اعتراضِه المتهافت. وأعادَ الكلامَ على هذه المسألةِ في اعتراضِه على سيرةِ رسولِ الله على ورَدَدْنا على اعتراضِه . . وها هو يُعيدُ ويُكررُ القولَ عن هذه المرأةِ هنا، ونُذكّرُ بما رَدَدْنا على عليه فيما مضى ونُحيل عليه .



#### حول إرجاء وإيواء الرسول عَلَيْ من يشاء من نسائه

وسَبَقَ أَن اعترضَ الفادي المجرمُ على القرآنِ وعلى الرسولِ عَلَيْ في تخطئته لقوله تعالى: ﴿ رُجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآءٌ وَمَنِ الْبَغَيْتَ مِمَّن عَمَّلُهُ وَلَا يَعْزَبُ وَهَا مَن تَشَآءٌ وَمَن الْبَغَيْتَ مِمَّن عَمَّلُت فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ ذَلِكَ أَدْفَى آن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَ وَلا يَعْزَبُ وَيَرْضَيْن بِمَآ ءَالْيَتَهُنَ عَمَلُتُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُ ذَلِكَ أَدْفَى آن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَعْزَبُ وَيَرْضَيْن بِمَآ ءَالْيَتَهُنَ عَلَيْهُ فَي حينِه، فلا داعي لإعادةِ ذكْرِ اعتراضِه، وإعادة رَدِّنا عليه.

واعترضَ الفادي المجرمُ على تحريم أَزواجِه على المسلمين، الذي وَرَدَ في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِمُوا أَزْوَجَهُم

مِنْ بَعْدِود أَبَداً ﴾ [الأحزاب: ٥٣]. وادَّعى أنَّه هو الذي حَرَّمَ ذلك على أصحابِه. وأَلَّفَ الآية زاعِماً أَنَّ الله أنزلَها عليه. وقد سبقَ أَنْ رَدَدْنا عليه في هذه المسألةِ أَيْضاً.

## {\regregation \text{\regregation}}

### هل أثبت الرسول ﷺ أقوال أهل الكتاب في القرآن؟

اخْتارَ الفادي المفتري عِنواناً مُثيراً هو: «اقتبسَ أَقوالَ أَهْلِ الكتاب» زَعَمَ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يأخذُ أَقوالَ اليهودِ والنصارى، ويَضَعُها في القرآن، ويزعمُ أَنَّ الله أُوحى إليه بها.

واعترض على قولِ اللهِ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرُّ لِسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَكِيُّ وَهَنذَا لِسَانُ عَكَرِثِ مُّبِيثُ﴾ [النحل: ١٠٣].

نَقَلَ المجرمُ عن بعضِ المسلمين ما قيلَ عن سببِ نُزولِ الآية، وتَعيينِ الأَشخاصِ الذين اتَّهمهم المشركون بتأليفِ القرآن، وأَنَّ الرسولَ عَنَيْ أَخَذَ القرآن منهم. . والذين نَقَلَ عنهم هم ابنُ عباس عَنْ ومحمدُ بنُ إسحاق صاحب السيرة، والبيضاويُّ صاحبُ التفسير.

والأعاجمُ في مكة الذين اتُهِموا بتأليفِ القرآنِ بالأعجمية، وعَلَموهُ للرسولِ عَلَيْ فصاغَهُ بالعربية هم: الحَدّادُ النصراني «بَلْعام»، و «يَعيش» غلامُ بني المغيرة، و «جَبْر» الغلامُ الروميُّ لبعضِ بني الحضرميّ، و «يَسار» الغلامُ الفارسي من عينِ التمر، وكان جَبر ويَسار حَدّادَيْن يصنعانِ السّيوفَ في مكة، والغُلام «عائش» النصراني، عبدٌ لحويطبِ بن عبد العزى، و «عَدّاس» غلامُ عتبةً بن ربيعة.

وبعدَما ذَكَرَ أَسماءَ هؤلاءِ عَلَّقَ المفتري على القصةِ بقوله: «ونحن نسأل:

اتهم العربُ محمداً أنه يتعلمُ الأخبارَ من غيرِه ثم ينسبُها لنفسِه، ويزعمُ أنها وحيٌ إليه من الله، فلماذا لم يُقدم لهم البرهانَ أنه يتلقى أقوالَه من الله رأساً؟ إِنَّ رَدَّه أَنَّ الذي يَسمعُ أقوالَه أعجميٌ اعترافٌ بالاقتباس؛ لأنه صاغَ ما سمعَ من معانٍ بأسلوبه العربيِّ الفصيح»(١).

زعمَ الكفارُ أَنَّ القرآنَ ليس كلامَ الله، وإنما هو من تأليفِ بَشَرٍ كان يُعَلِّمُ محمداً ﷺ، واختلفَ الرواةُ في تحديدِ اسمِ ذلك الشخصِ الأعجمي، ومن الأسماءِ التي رَدَّدَها الرواة: بلعام ويعيش وجبر ويسار وعداس.

ورَدَّت الآيةُ على هذا الزعمِ المتهافت بأنَّ لسانَ ذلك الشخصِ أَعجمي، والقرآنُ لسانٌ عربيٌ مبين، فكيفَ للأَعجميِّ الذي لا يَعرفُ إِلَّا بضْعَ كلماتٍ مكسَّرةٍ عربية أَنْ يُؤلِّفَ كلاماً عربياً بلغَ الذروةَ في البلاغةِ والفصاحة؟!.

وهذا الرَّدُّ لم يُعجب الفادي المفتري، وقد رَدَّدَ اتهاماتِ المشركين، والدَّعي أَنَّ الرسول عَلَيُّ لم يُقَدِّم للكفارِ البرهانَ على أَنه يتلقّى القرآنَ من الله! وهذا ادِّعاءٌ باطل، فكلُّ القرآنِ دليلٌ على أَنه كلامُ الله، وكُلُّ حياةِ الرسولِ عَلَيُّ دليلٌ على أَنه كلامُ الله، وكُلُّ حياةِ الرسولِ عَلَيْ دليلٌ على أَنْ القرآنَ وحيٌ من اللهِ إليه، وأنه رسولُ الله عَلَيْ.

وتكفى الإِشارةُ إِلَى آياتِ التحدي، التي طالَبَ اللهُ فيها الكفّارَ بالإِتيانِ بعشْرِ سورٍ أَو بسورةٍ مثلِ القرآن، فإنْ عَجَزوا عن ذلك فليعلموا أَنه من عندِ الله. قالَ الله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ، مُفْتَرَيْتٍ وَادْعُوا مَن الله عَثْرِ سُورٍ مِثْلِهِ، مُفْتَرَيْتٍ وَادْعُوا مَن الله مَن دُونِ اللهِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿ قَلْ فَأَتُوا اللهِ اللهِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿ قَالَ اللهِ إِن كُنتُم مَندِقِينَ ﴿ قَالَ اللهِ اللهِ إِن كُنتُم مَندِقِينَ ﴿ وَهِ ١٤].

ومن جهلِ الفادي أنه لم يعرف معنى قولِه تعالى: ﴿لِسَانُ الَّذِي وَمِن جَهلِ الفَادِي أَنه لَم يعرف معنى قولِه تعالى: ﴿لِسَانُ الَّذِي كُلُمِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي: ﴿إِنَّ رَدَّهُ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٣٦.

بأنَّ الذي يَسمعُ أقوالَه أَعجميُّ اعترافٌ بالاقتباس، وأَنه صاغَ ما سمعَ من معانٍ بأُسلوبه العربيِّ الفصيح!».

لم يَعترف الرسولُ ﷺ بأنه يَسمعُ كلامَ الأَعجميِّ جبر أو يسار أَو غيرهما، باللغةِ الأَعجمية، ويأخذُ المعنى منه، ويقتبسُ الفكرةَ منه، ثم يصوغُ ذلك المعنى الأَعجميَّ بلسانِه العربي!.

إِنَّ معنى قوله تعالى: ﴿ لِسَائُ ٱلَّذِى يُلْمِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ ﴾: لسانُ الشخصِ الذي يَميلونَ إليه، ويَنسبونَ إليه تأليفَ القرآن، ويَدَّعونَ أَنه من عندِه، أعجمي، فكيفَ للأعجميِّ أَنْ يأتي بهذا البيانِ العربيِّ المبين؟.

وقَدَّمَ الفادي المفتري دَليلاً على أَنَّ محمداً عَلَيْ اقتبسَ الأَفكارَ القرآنية من الأَعجميِّ في مكة، ثم صاغَها بالعربية، هو انتشارُ قصص التوراةِ والإِنجيلِ في بلادِ العرب، وورودُها في أَشعارِ بعضِ الشعراء، وذَكَرَ أَبياتاً لأُميةَ بن أبي الصلت زَعَمَ أَنه أَخذَها من سِفْرِ التكوين، وأبياتاً للسموءل زعم أنه أخذها من سفر الخروج.

كما ادَّعى أَنَّ النصرانية كانتْ منتشرةً في بلادِ العَرَب، وكان لها كنائسُ في نجران، وأَنَّ «قِسَّ بن ساعدة» كان نصرانياً، ولذلك انتشر الفكر النصراني في بلاد العرب.

وفَرْقٌ بين انتشارِ بعضِ الأَفْكارِ اليهوديةِ والنصرانيةِ في بعضِ بلادِ العرب، وبينَ إِنزالِ القرآن على رسولِ الله ﷺ.



#### هل شتم الرسول ﷺ الذين شتموه؟

ادَّعى الفادي المفتري أَنَّ الرسولَ ﷺ كانَ يُقابِلُ شتمَ أَعدائِه بشتمِهم ولعَنِهم وسَبِّهم، ونسبَ له تسجيل هذه الشتائم في القرآن.

لما ماتَ ابنُ الرسولِ ﷺ من خديجة عَيَّرَه بذلك العاصُ بنُ وائل، أَحَدُ

زعماءِ المشركين، وقال: محمدٌ أَبترُ لا عَقِبَ له. قال الفادي المفتري: «فقالَ محمد: ﴿ إِنَّ شَانِئُكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ فإنْ عَيَّروه بأنه أَبترُ فإنَّ شانئه ومبغضه هو الأَبتر»!.

فهو يُصرحُ بأنَّ محمداً عَلَيُهُ أَلَّفَ سورةَ الكوثر، للردِّ على شتْمِ العاصِ له بشتْمِه، ولا يَعترفُ بأنَّ اللهَ هو الذي أنزلَ سورةَ الكوثرِ عليه، وأن اللهَ هو الذي دافعَ عن رسولِه عَلَيْه، وهو سبحانه الذي وَصَفَ عدوَّه بأنه أبتر مقطوعُ الذِّكْر.

وادَّعى الفادي المفتري بأنَّ الرسولَ عَيَّهُ هو الذي رَدَّ على شتْم عَمِّه أبي لهب له بشتيمةٍ مقابلة. فعندما جمع أقاربَه، ودَعاهم إلى الإيمان، شَتَمه أبو لهب قائلاً: تَبَّا لك، ألهذا جمعتنا؟. قال الفادي المفتري: "فَسَبَّهُ محمدٌ قائلاً: ﴿تَبَّتُ يَدَا آَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿. أَيْ: هلكَتْ نفسُ أبي لهب، وسيدخلُ ناراً، وسبَّ امرأة عَمِّه قائلاً: إنها حَمّالَةُ الحَطب، الذي يَحرقُها في جهنم، فإنَّ في عنقِها حَبْلاً يَقْتُلُها ويَخنقُها.. فكانَ يُكيلُ اللعناتِ لكلِّ مَنْ قاوَمَه!. وأينَ محمدٌ من السيدِ المسيح الذي "إذا شُتِمَ لم يكنْ يَشْتُمُ عِوضاً» والذي وأينَ محمدٌ من السيدِ المسيح الذي "إذا شُتِمَ لم يكنْ يَشْتُمُ عِوضاً» والذي قال: باركوا لاعنيكم؟»(١).

ما زالَ المفتري مُصِرًا على أَنَّ الرسولَ عَلَى الَّفَ القرآن، فلما شَتَمَه عَمُّه أَبو لهب أَلَّفَ سورةَ المسد شاتِماً عَمَّه وامرأةَ عَمِّه! فهو لا يعترفُ بأَنَّ الله هو الذي حكمَ على أبي لهبِ بالتَّبابِ والخسارةِ لكفْرِه، وأَنَّ الله هو الذي لَعَنه.

ويَكذَبُ المفتري عندما يَدَّعي أَنَّ الرسولَ عَلَيْ كان «يَكيلُ اللعناتِ لكلِّ مَنْ قاوَمَه». فالرسولُ عَلَيْ على خُطا أَخيهِ المسيحِ رسولِ اللهِ عليه الصلاة والسلام، ولم يكنْ يَلْعَنُ إلّا مَنْ لَعَنَه الله، وكان عَلَيْ عفيفَ اللِّسان، فلم يكنْ سَبّاباً، ولا لَعّاناً، ولا شَتّاماً، ولا فاحِشاً بذيءَ اللِّسان، وكان يَنهى أصحابَه

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٣٨ \_ ٢٣٩.

عن هذه التصرفاتِ والأَلفاظ، وكان يَعفو ويصفح، ولا يُقابلُ السيئةَ بالسيئة، ولا الشتيمةَ بشتيمة!!.



#### حول غزوات الرسول ﷺ

وَقَفَ الفادي أَمامَ جهادِ رسولِ الله ﷺ، ونَقَلَ أَسماءَ غزواتِه، التي بَلَغَتْ تِسْعاً وعشرينَ غَزوة، وهي المعاركُ التي خاضَها بنفسِه، وذَكَرَ أَنَّ سراياهُ زادَتْ على سبعين، فيكونُ مجموعُ الغزواتِ والسرايا مئة.

وذَكَرَ خُلاصةً بعضِ الغزوات والسرايا، مثلُ سريةِ ابنِ الحَضْرَمي، وغزوةِ أُخُد، وغزوةِ حُنَيْن، وغزوةِ بدر، وغزوةِ بني النضير(١).

وهو يتكلمُ عنها بأُسلوبِه القائمِ على اتهامِ النبيِّ ﷺ، ورفْضِ نبوته، والزعم بأنه هو الذي أَلَّفَ القرآن.

من ذلك قولُه: "وقد سجلَ محمدٌ في قرآنِه الكثيرَ من غزواتِه وسراياه".. وقولُه عن سريةِ ابن الحضرميّ: "... وغَضِبَ محمدٌ لاستباحةِ أصحابِه القتالَ في الشهرِ الحرام، ثم استحلَّ ذلك، وقسَّمَ الغنائم لنفسِه وأصحابِه..". وقد سبقَ أَنْ ذَكَرْنا تفاصيلَ قصةِ سريةِ ابن الحضرمي، التي هي في الحقيقةِ سريةً عبدِ الله بن جحش في الله عبد الله بن جحش في المحقيقة على المحسَّد الله بن جحش في المحتَّد الله بن جحش في المحتَّد الله المحتَّد اله المحتَّد الله المحتَّد المحتَّد

ومن ذلك قولُه عن غزوةِ أُحُد: «... فأَخَذَ محمدٌ في لعنِ الذين هَزموه، وحاولَ إِنْعاشَ أَفئدةِ الذين انْهزموا، فقالَ لهم: ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ ٱلَّذِينِ اَهْمَوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهُدَآءٌ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]».

وادَّعى الفادي المفتري أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ عبارةً من إحدى النساء، وسَجَّلَها في قرآنِه. وهي عبارة: «يَتخذُ اللهُ من عبادِه الشهداء»، قال: «فقالت

<sup>(</sup>١) انظر: هل القرآن معصوم؟، ص٢٣٩ ـ ٢٤٣.

المرأة: يتخذُ اللهُ من عبادِه شهداء. فاقتبسَ محمدٌ عبارتَها، وجَعَلَها وحْياً»!!.

وادَّعى المفتري أَنَّ الرسولَ عَلَيْ أُعجبَ بكثرةِ أَصحابِه في غزوةِ حُنَيْن، فقال: «لن نُغْلَبَ اليومَ من قلة» فهزمَهم الله!. والصحيحُ أَنَّ الذينَ قالوا هذا القولَ هم «الطُّلَقاء»، الذين أسلموا يومَ فتحِ مكة، والذين لم يَتعمق الإِيمانُ في قلوبهم، فأُعجبوا بكثرتهم، فأَدَبَهم الله، أَما الرسولُ عَلَيْ فإنه لا يُمكنُ أَنْ يقولَ ذلك، لقوةِ توكُّلِه على الله.

ومع أنَّ حديثه عن أهم غزواتِ رسولِ الله ﷺ كانَ مُخْتَصَراً، إِلّا أنه لم يكنْ في مجملِه صحيحاً؛ لأنه لم يأخُذه من المصادرِ الإسلاميةِ الصحيحة، ولذلك أخطاً في عرضِ بعضِ الأحداث، إضافةً إلى تأكيدِه المتواصلِ على أنه هو الذي كان يُؤلِّفُ القرآنَ من عنده، وأنه ليس رسولاً من عند الله!!.



#### إشاعة إبادة الكلاب في المدينة

ذَكَرَ الفادي المفتري أُسطورة إِبادَةِ الكلابِ في المدينة. قال: "عن أبي رافع قال: جاء جبريلُ إلى محمدٍ يستأذِنُه، فأذِنَ له، فلم يَدْخُل. فقال: إِنّا قد أَذِنّا لك فَلِمَ لَمْ تَدْخُل؟ فقال: إِنّا لا ندخلُ بيتاً فيه كُلْب! قالَ أَبو رافع: أَذِنّا لك فَلِمَ لَمْ تَدْخُل؟ فقال: إِنّا لا ندخلُ بيتاً فيه كُلْب! قالَ أبو رافع: فأمَرني أَنْ أَقتُل كُلَّ كُلْبٍ في المدينة! ففعَلْتُ، حتى انتهيتُ إلى امرأةٍ عندها كُلْبٌ ينبحُ عليها، فتركْتُه رحمةً لها، ثم جئتُ إلى محمد، فأمَرني بقتله. فأتى عديُّ بنُ حاتم وزيدُ بنُ المهلهل الطائِيَّيْن، فقالا: يا رسولَ الله، إِنّا قومٌ نَصيدُ بالكلاب، فماذا يحلُّ لنا؟ فقالَ: ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمُّ أَلُولَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَمَا عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ المائدة: ٤]».

وعَلَّقَ على هذه الإِشاعةِ بقوله: "ونحنُ نسأل: إِنْ كانَ جبريلُ لم يدخُلْ بيتِه بيتِه الكلابِ التي فيه، فلماذا لم يكتفِ محمدٌ بقَتْلِ كلابِ بيتِه فقط؟ ولماذا أَمَرَ بقَتْلِ كَلْبِ المرأةِ المسكينة، التي رَقَّ لها أَبو رافع ولم يشأُ

أَنْ يقتلَ كَلْبَها، وفي الوقتِ نفسِه استحيا كلابَ الأغنياءِ للصَّيْد؟ ثم إِنَّ الكلابَ كانتْ في بيتِ محمدٍ وفي المدينة، قبلَ قَتْلِ الكلاب، فكيف كان جبريلُ يأتي محمداً قبلَ قتْلِها؟ إِنْ كانَ جبريلُ يكرهُ الكلابَ، ألا نقولُ: إِنَّ الذي كانَ يأتي محمداً أَوَّلاً هو غيرُ جبريل؟»(١).

إِنَّ مَا ذَكَرَه الفادي المفتري أُسطورةٌ مكذوبة، فلم يكنْ في بيتِ رسولِ الله عَلَيِّ كَلْب، ومن ثم لم يحدث أن امتنعَ جبريلُ من الدخولِ بسببِ الكلب، ولم يأمر الرسولُ عَلَيْ أَبا رافعِ بقَتْلِ جميعِ الكلابِ في المدينة.

وإِذا كانت القصةُ مكذوبةً باطلة، فكلُّ ما بناهُ الفادي المفتري عليها من نتائج فهو باطلٌ مردود.

## \(\hat{vi}\)

#### حول تبشير عيسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام

قَـــالَ اللهُ وَ اللهِ وَاذَ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَهَى إِسْرَهِ بِلَ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيَكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَ مِنَ ٱلنَّوْرَكِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱشْمُهُۥ أَخَدَّ فَامَّا جَآءَهُم بِٱلْمِيَّنَتِ قَالُواْ هَلْذَا سِخْرٌ شُبِينٌ﴾ [الصف: ٦].

تُخبرُ الآيةُ أَنَّ عيسى عَلِي بَشَرَ بالنبيِّ الخاتمِ محمدٍ ﷺ، ولكنَّ الفادي المفتري لم يُتَنَبَّأ التوراةُ به». المفتري لم يأخُذْ بما قَرَّرَتْه الآية، وسَجَّلَها تحتَ عنوانَ: «لم تَتَنَبَّأ التوراةُ به».

وزَعَمَ أَنَّ القرآنَ يَشهدُ بحفظِ وسلامةِ التوراة، وأوردَ آياتٍ لم يَفْهَمْ معناها الصحيح. قال: «يَشهدُ القرآنُ أَنَّ التوراةَ حُفظَتْ صحيحة سليمةً من كُلِّ تحريفٍ إلى أَيامِ المسيح، قالَ في سورةِ آل عمران (٤٨): ﴿وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنَبَ وَالْمِكْمَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾. . وشهدَ القرآنُ في مواضعَ كثيرة أَنَّ التوراةَ بَقيتْ بغيرِ تحريف، من وقْتِ المسيح إلى وقْتِ محمد، قالَ في سورةِ آلِ عمران: ﴿قُلْ فَأْتُوا لَهُ عَرِيفٍ مَوْنَ مَا لَا فَي سورةِ آلِ عمران: ﴿قُلْ فَأْتُوا لَا عَمْران المسيح إلى وقْتِ محمد، قالَ في سورةِ آلِ عمران: ﴿قُلْ فَأْتُوا الْمَسْتِ إِلَى وَقْتِ محمد، قالَ في سورةِ آلِ عمران:

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٤٤.

بِالتَّوْرَلَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُم صَلِيقِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٣]. وكذلك شهدَ القرآنُ بسلامةِ الإِنجيل، قالَ في سورةِ المائدة: ﴿وَلَيْحَكُرُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهُ وَمَن لَدَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَالْوَلَيْكُ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧].

فالكتابُ المقدس إِذَنْ صَحيح، لم يَعْتِرِهِ تَحريفٌ أَو تَبديلٌ أَو زيادةٌ أَو نيادةٌ أَو نيادةٌ أَو نيانٌ محمدٍ نقصانٌ. . وها هو الكتابُ المقَدَّسُ كُلُّه، ليس فيه أَيةُ إِشارةٍ إِلى إِتيانِ محمدٍ كنبيّ، فمنْ أَينَ جاءَ محمدٌ بأَنَّ عيسى بَشَّرَ به؟»(١).

لم يُخبر القرآنُ أَنَّ التوراةَ محفوظةٌ وصحيحةٌ وسالمةٌ من التحريفِ، كما ادَّعى الفادي المفتري، إنما جَزَمَ بتحريفِ اليهودِ للتوراة، وجاءَ هذا صريحاً في آياتٍ كثيرة. منها قولُه تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاتِ كثيرةً اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمًا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمًا يَكْسُبُونَ ﴿ البقرة: ٧٩].

ومنها قولُه تعالى: ﴿فَهِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقَهُمْ لَعَنَّلُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّقُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ، وَنَسُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِرُوا بِيَّهِ، وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآهِنَةِ مِّنْهُمْ﴾ [المائدة: ١٣].

نَقَضَ اليهودُ ميثاقَهم مع الله، وحَرَّفوا كلامَه الذي أَنزلَه إليهم في التوراة، وكَتَبوا التوراة بأيديهم، وألَّفوا أَسفارَها من عندهم، ثم نَسَبوها إلى اللهِ زوراً وبهتاناً.

من اليقينِ عندَ العلماءِ أنه لا تَناقُضَ بينَ آياتِ القرآن، فالآيتَانِ السابقتانِ صريحَتانِ في تحريفِ اليهودِ للتوراة، وعلَيْنا أَنْ نَفهمَ الآياتِ التي أوردَها الفادي على أساسِ الآيتيْن السابقتَيْن، لنُحسنَ فهمَ تلك الآيات.

أَخبرَ اللهُ أَنه سيُعَلِّمُ عيسى ابنَ مريمَ ﷺ التوراة. قال تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُهُ اللهُ؟ هل ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَٱلْإِنجِيلَ﴾ [آل عمران: ٤٨]. فأيّ توراةٍ سيُعَلِّمُه اللهُ؟ هل هي التوراةُ التي بأيدي الحاخامات، التي حَرَّفوها وأَلَّفوها من عندهم؟ كلّا.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٤٥ \_ ٢٤٥.

سيُعلمُه التوراةَ التي أَنزلَها على موسى عَلَى والتي جعلَ الإنجيلَ مُصَدِّقاً لها ؟ لأَنَّ الكتابَيْنِ من عندِ الله! لقد عَلَّمَ اللهُ عيسى عَلَى التوراةَ التي أَنزلَها على موسى عَلِيه ، وذلك بما أَنزلَ عليه من كلامِ الإنجيل، وجعَلَه مُصَدِّقاً للتوراة ، وناسِخاً لبعضِ أحكامها ، ومُحَلِّلاً لبعضِ الأشياءِ المحَرَّمَة فيها . قال تعالى : ﴿ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّورَاةِ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ اللَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم مَ وَعَنَ اللَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم مَ وَعَنَ اللَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم مَ وَعَنَ اللَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم وَعِنَا لَكُم بَعْضَ اللَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم وَجِئْ لَكُم بِعَيْنَ اللَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم مَ وَعَنَ اللَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم مَ وَجَنْ اللَّذِي عَلَيْكُم مَ اللَّه عَمْ اللَّه عَمْ اللَّه عَمْ اللَّه عَمْنَ اللَّه عَمْنَ اللَّه عَمْنَ اللَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم وَجِئْ اللَّهُ عَلَيْكُم اللهِ عَمْنَ اللَّه عَمْنَ اللَّه عَمْنَ اللَّهُ عَمْنَ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَ

ولَنْ يُعَلِّمَ اللهُ عيسى عَلَيْ التوراةَ المحَرَّفَة، التي شهدَ أَنها مُحَرَّفَة، وأُخبرَ القرآنُ أَنها مُحَرَّفَة. . . فهما «توراتان»، التوراةُ التي أَنزلَها على موسى عَلَيْ، والتوراةُ التي حَرَّفَها اليهودُ، والتي تَبرَّأُ اللهُ سبحانه منها.

وإذا ثَبَتَ أَنَّ الأَحبارَ حَرَّفوا التوراةَ قبلَ بعثةِ محمد ﷺ، فإنَّ التوراةَ التي كانتْ بين أيدي اليهودِ في المدينةِ كانتْ مُحَرَّفَةً أيضاً. وصَرَّحَ القرآنُ بأَنَّ اليهودَ في المدينةِ كانوا يمارسونَ جريمةَ التحريفِ المتواصلِ للتَّوراة، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواً عَالَيْ الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواً عَالَيْ الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ الَّذِينَ هَادُواً سَمَّعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواً السَّعَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لَلْمَ يَأْتُولُكُ يُحَرِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِةِ، يَقُولُونَ إِنَ أُوتِيتُمْ هَذَا لَيْتُ الْعَلِينَ لَمَ تُؤْتُوهُ فَإِنْ لَمَ تُؤْتُوهُ فَا فَذَرُوا ﴾ [المائدة: 13].

وبما أَنَّ اليهودَ في المدينة حَرَّفوا التوراة، وأضاعوا التوراة الربانية التي أنزلَها الله على موسى عَلِيَه، فقد تَحَدّاهُم اللهُ بالإتيانِ بالتوراةِ الأَصْلِيَّة. قال تعالى: ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ، مِن قَبْلِ أَن تُنْزَل ٱلتَّوْرَئةُ قُل فَأْتُوا بِالتَّوْرَئةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٣].

لا تُعتبرُ الآيةُ شاهدةً على اعتمادِ التوراة، وأنها صحيحةٌ سليمةٌ من التحريف، وأن اليهود في المدينة كانوا يَلْتَزمون بالتوراةِ الصحيحة، كما زعم الفادي المفتري.

إِنَّ الآية إِدانةٌ لليهودِ، بأنهم تَلاعبوا بالتوراةِ وحَرَّفوها، وغَيَّروا أحكامَها، ومع ذلك زعموا أنهم ملتزمونَ بها، فتحدَّتْهم الآيةُ بإحضارِ التوراةِ الأصلية، ولن يستطيعوا ذلك، لأنهم أضاعوها.

أَخبرَ اللهُ أَنَّ كُلَّ أَنواعِ الطعام كانتْ مباحةً لبني إسرائيل، وأنه لم يُحرِّمْ عليهم إِلَّا الطعامَ الذي حَرَّمَه أبوهم إسرائيل ـ يعقوب ﷺ ـ على نفسه، وهذا الطعامُ هو لحومُ الإبل، وهذا كان قبلَ إنزالِ التوراة؛ لأَنَّ إنزالَ التوراة كان على موسى ﷺ، ويعقوبُ عاشَ قبلَ ذلك بمئاتِ السنين: ﴿ كُلُّ ٱلطَّمَامِ كَانَ عِلْ لِبَنِي ٓ إِسْرَةِ بِلُ اللَّمَامِ كَانَ فَسْهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّورَاةُ ﴾.

فإذا لم يُسَلِّم اليهودُ في المدينةِ بهذه الحقيقةِ القرآنية، وكَذَّبوا القرآن، وزَعَموا أَنَّ الذي في التوراةِ خلاف المذكورِ في القرآن، فعليهم أَنْ يَأْتوا بالتوراة، وأَنْ يَتْلوها، ويَستَخْرِجوا منها الكلامَ المتعارضَ من القرآن، وأَنْ يُقَدِّموا هذا للرسولِ عَنَيْ وأصحابِه: ﴿ قُلُ فَأْتُوا بِالتّوراة؛ فَأَتَلُوهَا إِن كُنتُمُ صَدِقِيكَ ﴿ . وهم لن يستطيعوا ذلك، ولَن يأتوا بالتوراة؛ لأَنَّ التوراة الأصلية مفقودةٌ، فمِنْ أَيْنَ يأتونَ بها؟!.

وهكذا رأينا الآية تُدينُ اليهودَ ولا تُؤيِّدُهم، وتُقررُ ضَياعَ التوراةِ، ولا تَشهدُ لها بأنها صحيحةٌ وسالمةٌ من التحريف، كما ادعى الفادي!.

وزَعْمُ الفادي شهادةَ القرآنِ بسلامةِ الإِنجيلِ من التحريفِ مردودٌ عليه، والذي قَرَّرَه القرآنُ هو عكسُ ذلك، فقد قَرَّر تَحريفَ الرهبانِ للإِنجيل، وتأليهَهُم لعيسى عَنَهُ. قال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَا نَمَكُرَى آخَدُنَا مِينَقَهُمُ لعيسى عَنَهُ مَا تُحَدُنا مِينَقَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ مِيشَقَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ مِيشَقَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةُ ﴿ المائدة: ١٤]. وقال تعالى: ﴿يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمُ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلّا الْحَقَّ إِنّهَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمُ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَلَا تَقُولُوا ثَلَائَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَقَامَهُا خَيْرًا لَكَمْ اللّهِ وَرُسُلِقًا وَلَا تَقُولُوا ثَلَائَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكَمْ أَلَى مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِقًا وَلَا تَقُولُوا ثَلَائَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ اللّهِ وَرُسُلِقًا وَلَا تَقُولُوا ثَلَائَةً انتَهُوا خَيْرًا لَكُونُوا خَيْرًا النساء: ١٧١].

وقد أَمَرَ اللهُ أَهْلَ الإِنجيلِ بأَنْ يَحكموا بما أَنزلَ اللهُ فيه، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلْيَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ عَالَى: ﴿وَلَيْحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ اَلْفَسِقُوكَ﴾ [المائدة: ٤٧].

ولا تدلُّ هذه الآيةُ على اعتمادِ الإِنجيل، والشهادةِ له بعدمِ التغييرِ أو التبديل، كما ادَّعى الفادي الجاهل، إِنما تُخبرُ الآيةُ عن أَمْرِ تاريخي، يُقرِّرُ أَنَّ اللهَ بعثَ عيسى عَلَى رسولاً، وأَنزلَ عليه الإِنجيل، وأَمَرَ أَتْباعَه النصارى بالتحاكم إليه. وهذا قبلَ بعثةِ محمدٍ عَلَيْ وقبلَ إِنزالِ القرآنِ عليه.

أُمَّا بَعْدَ البعثةِ فإِنَّ أَهْلَ الإِنجيلِ مثلُ أَهْلِ التوراة، مأْمورون بالإِيمانِ بالقرآن والحكمِ بما أُنزلَ اللهُ فيه. قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِللهِ اللهِ مِن ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزلَ ٱللهُ وَلا تَتَبِعُ أَهُواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِن ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: 28].

ولذلك أَمَرَ اللهُ رسولَه محمداً ﷺ أَنْ يَحكمَ بين اليهودِ والنصارى بما أَنزلَ اللهُ عليه في القرآن. قال تعالى: ﴿وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزلَ اللهُ وَلا تَتَبِعُ أَنزلَ اللهُ وَالدَّهُمُ وَأَخَذَرُهُمُ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزلَ اللهُ إِلَيْكُ ﴿ [المائدة: ٤٩].

ولذلك أخبرَ اللهُ أَنَّ اليهودَ والنصارى ليسوا على شيء، حتى يُقيموا التوراةَ والإِنجيلَ والقرآنَ. قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَسَتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَقَّى التوراةَ والإِنجيلَ وَالقرآنَ. قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَسَتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَقَّى تُقِيمُوا التَّوْرَانةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمُ ﴾ [المائدة: ٦٨] والذي أُنزلَ إليهم من ربِّهم هو القرآن، وهذا معناهُ أَنَّ الإِيمانَ الصحيحَ بالتوراةِ والإِنجيلِ يَجبُ أَنْ يقودَ إلى الإِيمانِ بالقرآن.

وبعد هذا التوضيح يَظهرُ كذبُ الفادي في ما قاله في نهاية كلامِه: «فالكتابُ المقدَّسُ إذنْ صحيح، لم يَعْتَرِهِ تحريفٌ أو تبديلٌ أو زيادَةٌ أو نقصان». فالقرآنُ جَزَمَ بأنَّ الكتابَ المقدَّسَ \_ بقسمَيْهِ التوراةِ والإِنجيل \_ أصابَه ما أصابَه من التحريفِ والتبديلِ والزيادةِ والنقصان!!.

وجَزَمَ الفادي المفتري بأنَّ عيسى عِلَى لم يُبَشِّرْ بالنبيِّ الخاتم ﷺ قال:

«وها هو الكتابُ المقَدَّسُ كُلُّه، ليس فيه إِشارةٌ إِلى إِتيانِ محمدٍ كَنبيّ، فمن أَيْنَ جاءَ محمدٌ بأَنَّ عيسى بَشَرَ به؟».

وهو في هذا الافتراءِ يُكَذِّبُ القرآنَ تكذيباً صَريحاً مباشراً، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِسَى آتِنُ مَرْيَمَ يَنَنِي إِشْرَهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنْ اللَّوْرَيَةِ وَمُبُشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱشْهُهُ أَحَدُّ ﴿ [الصف: ٦].

وزَعَمَ أَنَّ الذي في الإِنجيلِ أَنَّ المسيحَ وَعَدَ أَنْ يُرسلَ إِلَى تَلاميذِه «الروحَ القُدُسَ» من بعدِه، وليس محمداً عَيَّ قال: «قالَ المسيحُ: إِنَّه بعد صُعودِهِ سيرسلُ إِلى تلاميذِه «الروحَ القُدُسَ». وأَصْلُه باللغةِ اليونانية «البارقليط»، ومَعْناهُ «المعَزّي». وهذه الكلمةُ تُقاربُ في لَفْظِها كلمةً يونانية أُخْرى، معناها «مَشهورٌ» أو «مَمْدوحٌ» وهو معنى اسمِ محمد، فَظَنَّ محمدُ أَنَّ هذا الممدوحَ الذي سيرسلُه المسيحُ هو محمد!. ومنشأ هذا الخطأ هو الالتباسُ بين الكلمتين اليونانيَّيْن، ففهمَ العربُ غيرَ ما أرادَهُ المسيح»(۱).

نحنُ مع القرآنِ في جَزْمِه أَنَّ عيسى اللَّهِ قد بَشَّرَ بمحمدٍ ﷺ: ﴿إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوَرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحَدَّ ﴾. وما قالَه الفادي المفتري تَلاعُبٌ وتَحريفٌ وكتمانٌ للحقائق الهادية.

أَمَّا البارقليط ومَعنَاها فنحتكمُ إلى رجل متمكِّنٍ من الإِنجيلِ ولُغَتِه، عَرَفَ الحَقَّ وآمَنَ به وانْحازَ إِليه، وفَضَحَ كاتمي الْحَقِّ من القساوسةِ والرهبان، إِنه المهْتَدي عبدُ الأَحَد داود.

كانَ عبدُ الأَحدِ داود قِسّيساً كبيراً للكلدانيين التابعينَ للروم الكاثوليك، وكان اسمه: «دافيد بنجامين كلداني». وقد دَرَسَ الكتابَ المقدَّسَ دراسةً متأنِّيةً، ووَقَفَ فيه على بشاراتِ أُنبياءِ بني إسرائيل بمحمدٍ عَلَيْهُ، وبشارةِ عيسى الصريحةِ به. وقادَهُ البحثُ إلى الحق، فاعتنقَ الإسلام، وألَّفَ كتاباً رائعاً هو: «محمد في الكتاب المقدس».

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٤٥.

ويهمُّنا هنا ذِكْرُ خلاصةِ ما قالَه عن البارقليط. قالَ رَخُلَتُهُ: "وَرَدَتْ بشارةُ عيسى بأَحمدَ ﷺ في إنجيل يوحنا، في الإصحاحاتِ الرابع عشر والخامس عشر.

العبارةُ الصحيحةُ التي في إنجيل يوحنّا هي قولُ عيسى عَلَيهُ: "وسوفَ أَذهبُ إلى الآب، وسيرسلُ لكم رسولاً، سيكونُ اسْمُه "البرقليطوس" لكي يبقى معكم إلى الأبد..".

والبرقليطوس هو: أحمد.

ولكنَّ النَّصاري حَرَّفوا العبارةَ إلى قولِهم: «وسوفَ أَسأَلُ الآب، وسوفَ يُعطيكم برقليطوس آخر».

وفَرْقٌ بَعيدٌ - كما يقولُ عبدُ الأحَد داود - بين الكلمةِ الأَصلية: «البرقليطوس» بالتعريفِ والتحديد، وبينَ الكلمةِ الأُخرى «برقليطوس آخر» بالتنكيرِ والتعميم، التي تدلُّ على أَنَّ عيسى ﷺ عنده مجموعةٌ من «البرقليطيسيين». كلُّ واحدٍ منهم برقليطوس، أَيْ: هو مُعَزِّ ووسيطٌ ومعينٌ.

وإِنَّ كلمةَ عيسى عَيَّ المحددة: «البارقليطوس» كلمةٌ يونانية، معناها المحدَّدُ باللغةِ العربية: «الأَمْجَدُ الأَشْهَر»، وهو معنى «أحمد» باللغة العربية.

والصيغةُ الآراميةُ التي كان يتكلمُ بها عيسى ﷺ هي: «مَحامُدا»، وهي متناسقةٌ مع الصيغةِ العربيةِ «محمد» أو «أحمد» تماماً! (١٠).

والخلاصةُ أَنَّ عيسى عَلَيْ قالَ للحواريين باللغة الآرامية: «سوفَ أَذهبُ إلى الآب، وسيرسلُ لكم رسولاً، سيكونُ اسْمُه «مَحامْدا»، لكيْ يبقى معكم إلى الأبد».

ولما كتبَ يوحَنّا هذه العبارة، ونَقَلَها من الآراميةِ إلى اليونانية، ترجمَ كلمةَ «مَحامُدا» إلى كلمةِ «البارقليطوس»، ومعناها الأَحْمَدُ الأَمْجَدُ الأَشْهَرُ. وفعلُه صحيح.

<sup>(</sup>١) محمد في الكتاب المقدس، لعبد الأحد داود، ص٢١٩ ـ ٢٢٣.

لكنْ لما أعادَ الرهبانُ كتابةَ إِنجيلِ يوحَنّا باليونانية أَرادوا طمسَ بشارةِ عيسى بمحمد عِنْ فَحَرَّفوا الكلمة، ونَقَلوها من معناها المحدَّدِ إلى المعنى الأَعَمّ، وحوّلوا كلمةَ «البارقليطوس» إلى كلمةِ «بارقليطوس آخر»، التي معناها: المعَزّى أو المعين.

وزَعَمَ الفادي أَنَّ عيسى لم يُبَشِّرُ بمحمدٍ عليهما الصلاة والسلام، ودَعا إلى قراءةِ الأَناجيلِ لاستخراجِ هذه البشارة. . وها هو البروفسورُ المهتدي عبدُ الأَحد داود يُقَدِّمُ لنا تلك البشارة، ويُرينا تَحريفَ الرهبانِ لها!! .



#### ما معنى الأمي والأميين؟

وَقَفَ الفادي أَمامَ وَصْفِ الرسولِ ﷺ بالنبيِّ الأُمِّي، وهو الوصْفُ الذي وَرَدَ في قولِه تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّبِيّ الْأُمِّيَ اللَّهِ يَكِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي اللَّهُوكِ اللَّهِ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ وَيَهُمُ فَي اللَّهُ مَكُنُوبًا لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴿ [الأعراف: ١٥٧].

وزَعَمَ أَنَّ سبَب وَصفِه بذلك أنه لم يكنْ أَصْلُه يهودياً، ولم يكنْ من أَهلِ الكتاب؛ لأَنَّ الأُمّيّين عند اليهودِ هم الأُمَمُ من غيرِ اليهود. وزَعَمَ الفادي أَنَّ القرآن: «جرى على هذا القياس، فسمى اليهودَ والنصارى «أَهْلَ الكتاب»، وما عداهم «الأُمّيّين». فأَهْلُ الكتابِ اسْمٌ علم على اليهودِ والنَّصارى، والأُمّيّون اسْمُ عَلم على اليهودِ والنَّصارى، والأُمّيّة، لأنه اسْمُ عَلم على جَميعِ العَرَبِ وغيرِهم. ولهذا سُمِّيَ محمدٌ بالنبيِّ الأُمّيّ، لأنه غريبٌ عن الشعبِ المختار، الذي أقامَ اللهُ منه جميعَ الأنبياء وجعلَ خاتمَهم كلمتَه المسيحَ مُخلِّصَ العالَم»(۱).

وزَعْمُ الفادي مردود، لا تَشهدُ له اللغة، ولا يُؤَيِّدُه المعنى.

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٤٥ ـ ٢٤٦.

إِنَّ «الأُمِّيّ» منسوبٌ إِلى «الأُمِّ»، وهي والدة الإِنسانِ التي أَنجبَتْه، تقول: أُمِّ، وأُمِّيِّ. كما تقول: شافع وشافِعِيّ. والأُمِّيُّ هو الذي لا يُحسنُ الكتابة؛ لأنَّ الكتابة تَحتاجُ إِلى مَهارةٍ وتدريبٍ وخبرة. وسُمِّيَ الذي لا يُحسنُ الكتابة أُمِّيّاً، تَشبيهاً له بحالةِ خروجِه من رَحِمٍ أُمِّه؛ لأنه خَرَجَ وهو جاهل، لا يَعلمُ شيئاً، ثم حَصَّلَ التعليمَ فيما بَعْد. قال تعالى: ﴿وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا لِللّهُ مَلْمُونِ أُمَّهَا لَا تَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدر وَالْأَفْتِدَةً ﴾ [النحل: ٧٨].

وَصَفَ اللهُ رسولَه الخاتَم ﷺ بالأُمِّيَة. قالَ تعالى: ﴿فَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الْأَمِّيّ اللّهِ وَسَولِهِ النّبِيّ الْأَمِّيّ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ وَكَلِمُتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ [الأعراف: النّبي الذّم القراءة والكتابة، وهذا الوصف لا يَعْني الذّم والإِنْقاص، إنما هو وَصْفٌ لحالةٍ وواقع، فلا يُعابُ الرسولُ ﷺ على أُمِّيّتِه ؛ لأَنّه لم تُيسَرْ له ظروفُ التعلّم والكتابة، لا سيّما أَنَّ الأُمية كانتْ منتشرةً في بلادِ العربِ في ذلك العصر، والذين تَعَلّموا الكتابة كانوا قليلين.

وجَعَلَ القرآنُ أُمِّيَّةَ النبيِّ ﷺ دَليلاً على أَنَّ القرآنَ كلامُ الله، قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ، مِن كِنْكٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۚ إِذَا لَأَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٨].

ولم تأتِ الأُمِّيَّةُ وَصْفاً لرسولِ الله ﷺ وَحْدَه، وإنما كانَتْ وَصْفاً للعربِ في الجاهلية، وهي إِخبارٌ عن واقِعِهم، وليس ذَمَّاً لهم. قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأَمْيَّةِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشَالُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ، وَيُوكِيِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: ٢].

وبهذا نَعرفُ خَطَأَ الفادي عندما جَعَلَ الأُمِّيِّينَ كُلَّ الأَقوامِ من غيرِ اليهود، مهما كانت أجناسُهم، عَرَباً أو عَجَماً. إِنَّ هؤلاء يُسَمِّيهم اليهودُ «أُمَمِيِّين»، والمفرد: أُمَمِيُّ، وهو منسوبٌ إلى الأُمَم وليس إلى الأُمِّ. تقول: أُمَمِّ، وأُمَمِيُّ. والأُمَمُ جمعُ أُمَّة، وهي المجموعةُ من الناس.

وأَطْلَقَ اليهودُ وَصْفَ «الأُمّيين» على العربِ الذين كانوا حولَهم. وعلى

هذا قولُه تعالى: ﴿وَمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنِطَارِ يُؤَوَهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَوِّهِ إِلَيْكَ إِلَا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۖ ذَلِكَ بِأَنَهُمُ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلْأُمْتِيَنَ سَكِيدُلُ﴾ [آل عمران: ٧٥].

#### عودة إلى دعوى التناقض في القرآن

عادَ الفادي المفتري إلى ادِّعاءِ التَّناقُضِ في القرآن، وقد سَبَقَ أَنْ ناقَشْناهُ مُطَوَّلاً في الآياتِ التي زَعَمَها مُتَناقضة، وقد جَمَعْنا بينَها وأَزَلْنا ما يُظَنُّ أَنه تناقُضٌ موهومٌ بينها، لكنَّ الفادي المفتري خَتَمَ كتابَه بهذه الدعوى المردودة.

وعَرَضَ هذه الدَّعوى بأُسلوب استفزازيِّ مُثير. قال: «في القرآنِ نهجانِ متباينان، كأَنهما من نبيَّيْنِ مختلفَيْنِ، تَعارَكا حتى هَزَمَ ثانيهما الأَوَّلَ، فأُسَرَهُ وعَطَّلَ رسالَتَه.

حَظَرَ الأَوَّلُ إِيذَاءَ مَنْ لَم يؤمنْ به، فقال: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ وَالْأَمْتِيَنَ ءَاللَّمُ اللَّهُ بَصِيرًا إِلْقِبَادِ ﴾ وَأَسَلَمَتُمْ فَإِنْ اَسَلَمُواْ فَقَدِ اهْتَكَوَّا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَاللّهُ بَصِيرًا بِالْقِبَادِ ﴾ [آل عـمـران: ٢٠] وقال: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَهَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ وقال: ﴿ وَإِنَّمَا عَلِيكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْفِسَابُ ﴾ [الرعد: ١٤].

ولكنَّ الثاني نَسَخَ حُكْمَ هذه الآيات، ولو أَنَّه لم يَمْحُ حَرْفَها من القرآن، بل أَبقاها للتلاوةِ فقط. واتَّخَذَ في موطنِ هجرتِه في المدينة مِنهاجاً جديداً، هو الحربُ والعنفُ والقتال! فكيفَ يوفقُ المسلمُ بين هذه الآياتِ، المكيّ والمدنى، السلمى والحربى؟»(١).

يَدَّعى المفتري أَنَّ الآياتِ المدنيةَ تُناقضُ الآياتِ المكيةَ السابقة،

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٢٤٦ ـ ٢٤٧.

فالآياتُ المكيةُ تأمر بالسلمِ وحسنِ الكلامِ والدعوة، وتَنهى عن الإِيذاءِ والعنفِ والقَتْلِ والقَتْلِ والقَتْلِ والقَتْلِ والقَتْلِ والقَتْلِ والقَتْلِ والقَتْلِ والفَتْلِ والمَّرْبِ وسفكِ الدِّماء.

وهذا الادِّعاءُ يدلُّ على جَهْلِه، وقد أُورد هو آيةً مدنيةً لا تأمرُ بالقتْلِ والعنفِ ـ على حَدِّ تعبيره ـ وهي قولُه تعالى: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأَمْتِينَ عَلَيْ اللَّهِ الْمُتَكَدُّ وَاللَّهُ بَصِيرُا عَلَيْكَ الْبَكَةُ وَاللَّهُ بَصِيرُا عِلَيْكَ اللَّهُ عَن الإِكْراهِ في الدين في سورة البقرة المعرفية والله عَمْن يَكَفُرُ المحدنية. قال تعالى: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِينِ قَد تَبَيَنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيَّ فَمَن يَكَفُرُ المَّاعَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْمُهُو الْمُثْقَى ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

لم يُغَيِّرُ رسولُ اللهِ ﷺ منهجه في الدعوة، بينَ الفترةِ المكيةِ والفترةِ المدنية، ولم تَنسخْ آياتُ الجهادِ والقتالِ آياتِ البلاغِ المكية، ولا تَعارُضَ بين هذه الآيات!! إِنَّ الأَمْرَ بالدعوةِ والبَلاغِ المبينِ مستمرٌّ في المدينة، والآياتُ المدنيةُ تَنهى عن الإكراهِ في الدين، كما هو واضحٌ في آيتي البقرةِ وآلِ عمران اللتين أوردْناهما، ومعناهما مستمرٌّ حتى قيامِ الساعة، لم يُنسخْ ولم يُغَيَّرُ ولم يُبَدَّلُ.

وآياتُ الجهادِ والقتالِ مستمرةٌ أيضاً حتى قيامِ الساعة، والجهادُ موجّهٌ للذين يَقفون أمامَ هذا الدين، بهدفِ إبطالِ مخططاتِهم ضدَّ الإسلام، والقتالُ موجَّهٌ للأعداء الذين يُحاربون الدعاة، ويمنعونَهم من واجبِ التبليغ، وهو بهدفِ تحطيم القوةِ المادية الكافرة، التي تَفتنُ الناسَ، وتمنعُهم من اعتناقِ الإسلامِ عن قناعَة، وليس بهدفِ إكراهِ الناسِ على اعتناق الإسلام.

وبهذا نعرفُ أَنه لا تَعارضَ بين آياتِ الدعوةِ والبلاغِ والنهيِ عن الإِيذاءِ والإِكراه، وآياتِ الأَمْرِ بالجهادِ والقتال؛ لأَنَّ كُلَّ آياتٍ تُنَزَّلُ على حالةٍ خاصة.



#### لماذا النبي ﷺ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟

أَخَبَر اللهُ المؤمنين أَنَّ النبيَّ ﷺ أُولى بهم من أَنفسِهم. قال تعالى: ﴿النَّيِّ أَوْلَى بِهُم مِن أَنفسِهم. قال تعالى: ﴿النَّيِّ أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم وَأَزْوَجُهُ أَمُهُ الْهُمُ ۗ [الأحزاب: ٦]. ولذلك أوجبَ على المؤمنين أَن يَقْبَلُوا حُكْمَه، ويُنَفِّذُوا أَمْرَه؛ لأَنَّه لا يأمُرُ إلّا بخير. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ الْخِيرَةُ مِن أَمْرِهِم مَّ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَعَدْ ضَلَ ضَلَكً مُّينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

ولم يُعجبْ هذا الفادي المفتري، الذي جعلَ هدفَه الأساسيَّ تخطئةً القرآنِ، وإثارةَ الاعتراضِ عليه، واتهامَ الرسولِ عَلَيْ. ولذلك قالَ: «من هذه الآياتِ نرى كيفَ فرضَ محمدٌ إِرادَتَه المطلقة، فإذا أَرادَ أَنْ يُزَوِّجَ زينبَ لابنِه زَيْد، فيجبُ أَنْ تَنْصاعَ للأَمْر، حتى لو اعترضَتْ هي وأخوها، وإذا أرادَ محمدٌ زينبَ فيجبُ أَنْ يتخلَّى عنها زيدٌ زوجُها! وإذا أرادَ الغزوَ فعلى الشِّبّانِ أَنْ يُطيعوا بدونِ استئذانِ والديهم "(۱).

لم يَفرضْ رسولُ اللهِ ﷺ إِرادتَه المطلقةَ على أَصحابِه، ولم يُخْضِعْهم له، ولم يَخضِعْهم له، ولم يَجعل الأَمْرَ أَمْراً شخصياً، يبحثُ فيه عن زعامةٍ على حسابهم!.

لقد تعاملَ معه الصحابةُ على أنه رسولٌ من عندِ اللهِ ﷺ، يبلِّعُهم شرعَ الله، ويُطبِّقُ فيهم حُكْمَ الله، ولا يأمُرُهم إلا بما أمرهم الله به، ولا ينهاهم إلا عن ما نهاهُم الله عنه.. وقد حفظ الله رسولَه ﷺ، وعَصَمَه من الوقوع في أيِّ خطأ أو ذَنْبٍ أو معصية، ولذلك كان لا يأمُرُ إلّا بطاعةِ الله.

لذلك أَمَرَ اللهُ المؤمنين بطاعةِ رسولهِ عَلَيْ كما أمرهم بطاعتِه. قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُرٌّ ﴾ [النساء: ٥٩]. وجعلَ

<sup>(</sup>١) هل القرآن معصوم؟، ص٧٤٧.

سبحانه طاعة رسولهِ ﷺ طاعةً له، فقال تعالى: ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرَسُلُنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: ٨٠].

بهذا الاعتبارِ صارَ النبيُّ ﷺ أَوْلَى بالمؤمنين من أَنفسِهم. قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ وَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُ حَرِيثُ عَلَيْكُم وَالنّوبة: ١٢٨].





#### المحتوى

| بفحة | الموضوع                                         |
|------|-------------------------------------------------|
| ٥    | * مقلمة                                         |
| ١١   | تعريف بكتاب: «هل القرآن معصوم؟»«هل القرآن معصوم |
| 10   | نقد مقدمة الكتاب                                |
|      | الفصل الأول: نقض المطاعن الجغرافية              |
| ۲۱   | ١ ـ هل تغيب الشمس في بئر ماء؟                   |
| 77   | ٢ ــ هل الأرض ثابتة لا تتحرك؟                   |
| ۲٩   | ٣ ـ كيف ترجم الشياطين بالنجوم؟                  |
| ٣٣   | ٤ ـ هل السموات سبع والأراضي سبع؟                |
| ٣٧   | • ـ ما هو النسيء؟                               |
| ٤١   | ٦ ـ بماذا تروى مصر؟                             |
| ٤٣   | ٧ ـ هل الرعد ملك من الملائكة؟ وكيف يسبح الله؟   |
| ٤٥   | ۸ ـ بین وادي طوی وجبل حوریب۸                    |
| ٤٧   | <ul><li>٩ ـ هل في طور سيناء زيتون؟</li></ul>    |
| ۰۰   | ١٠ ـ هل الشمس ثابتة؟                            |
| ٥٤   | ١١ ـ القمر كالعرجون القديم                      |
| ٥٤   | ۱۲ ـ أسطورة جبل قاف                             |
|      | الفصل الثاني: نقض المطاعن التاريخية             |
| ٦١   | ۱۳ ــ هـل كـان هـامـان وزيراً لفرعون؟           |
| ٦٣   | ۱٤ ـ حول تعاون هامان وقارون مع فرعون            |
| ٥٢   | 10 ـ حول صنع السامري للعجل                      |
| ٦٨   | ١٦ ــ من هو أبو إبراهيم ﷺ؟١٦٠                   |
| ٦9   | ١٧ ـ حول أبي مريم وأخيها                        |

| صفحة |                                   | الموضوع                                                                              |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢   |                                   | ١٨ ـ هل همَّ يوسف ﷺ بالزني؟                                                          |
| ٧٦   |                                   | ١٩ ـ كيف دعا نوح على قومه بالضلال؟ .                                                 |
| ٧٨   |                                   | ٢٠ ــ هل نجا فرعون من الغرق؟                                                         |
| ۸١   |                                   | ۲۱ ـ بین زکریا ومریم                                                                 |
| ٨٤   |                                   | ۲۲ ـ حول انتباذ مريم مكاناً شرقيّاً                                                  |
| 7.1  |                                   | ۲۳ ـ حول ولادة مريم وكلام وليدها                                                     |
| 91   |                                   |                                                                                      |
|      |                                   | ۲۶ ـ هل لكل أمة رسول؟                                                                |
| 9.8  |                                   | ۲۰ ـ هل اشرك ادم وحواء بالله؟                                                        |
| 99   |                                   | ۲٦ ـ هل غرق ابن نوح 🕬 ؟                                                              |
| 1.7  |                                   | ٧٧ ـ هل أيوب حفيد إسحاق؟                                                             |
| 1.5  |                                   | 🗛 ـ الصلة بين موسى والخضر ومحمد ﷺ                                                    |
|      |                                   | ٢٩ ـ حول ترتيب أسماء الأنبياء                                                        |
|      |                                   | ٣٠ ــ إدريس وليس أخنوخ                                                               |
|      |                                   | ٣١ ـ من هم أتباع نوح ﷺ؟                                                              |
|      |                                   | ۳۲ ـ بابل والنمرود                                                                   |
|      |                                   | ٣٣ ـ ما هو أصل الكعبة؟                                                               |
|      |                                   |                                                                                      |
| 111  |                                   | ۳۵ ـ إبراهيم ﷺ ونمرود                                                                |
| iii  |                                   | ٣٥ ـ إسماعيل صِدِّيق نبي ﷺ                                                           |
| 111  | . E. M                            | ٣٦ ـ كيف احتال إخوة يوسف ﷺ على أبيا                                                  |
| 140  |                                   | ٣٧ ـ الشاهد ببراءة يوسف ﷺ                                                            |
| 171  |                                   | ٣٨ ـ يوسف ومراودة نسوة المدينة                                                       |
| 179  |                                   | ٣٩ ـ توجيه طلب يوسف ذكره عند الملك                                                   |
| 177  |                                   | ٠٤ ـ عدد مرات مجيء إخوة يوسف لمصر                                                    |
| 100  | llhent, litte i the               | ٤١ ـ حقيقة قميص يوشف التا مدادها مه                                                  |
| 144  | d.: No. 3141                      | ۲۶ ـ امرأة فرعون تتبنى موسى ﷺ                                                        |
| 144  | entriferou Arest eta en la cela 4 | ٤٣ ـ حول تقتيل أبناء بني إسرائيل                                                     |
| 16.  | ahan Ime ka                       | <ul> <li>عنون تعلیل ابنات بنی إسرائیل</li> <li>عالی حول صداق امرأة موسی ﷺ</li> </ul> |
| 161  |                                   | ع عدول صداق امراه موسی عجم                                                           |
|      |                                   | <b>٥٤ ـ</b> وراثة بني إسرائيل للأرض                                                  |
| 121  |                                   | ٤٦ ـ تسع آيات لا عشر ضربات                                                           |

| الصفحة      | الموضوع                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ١٤٤         | ٧٤ ـ العيون المتفجرة من الحجر                                |
|             | ٨٤ ـ الألواح التي كتبت عليها التوراة                         |
|             | <ul><li>٤٩ ـ هل طلب بنو إسرائيل رؤية الله؟</li></ul>         |
| 189         | • • ـ قارون الإسرائيلي الكافر                                |
| 10          | ۱۰ ـ بین داود وسلیمان ﷺ                                      |
| 108         | ۲۰ ـ بین هاجر ومریم                                          |
| 100         | <b>٥٣ ـ</b> حول نزول المائدة على الحواريين                   |
| 10V         | ٤٥ ـ أصحاب القرية والرسل الثلاثة                             |
| ١٦٠         | ٥٥ ـ حول قوم عاد                                             |
| ٠, ٣ ٣      | ٥٦ ـ حول النبي ذي الكفل على الله الله                        |
| ١٦٤ ٤٢١     | ٧٥ ـ من هم أصحاب الرس؟                                       |
| ١٦٧ ٧٢١     | ۸۰ ـ حول لقمان الحكيم                                        |
| ٠ ٨٢١       | <ul><li>٩٥ - بين الإسكندر وذي القرنين</li></ul>              |
| ١٧١         | ٦٠ ـ الكعبة ومقام إبراهيم ﷺ                                  |
| ١٧٤         | ٦٦ ـ يمين أيوب والضغث والضرب                                 |
| 177         | ٦٢ ـ الصرح الذي بني لفرعون                                   |
| ١٧٨         | ٦٣ ـ حول الطوفان على المصريين                                |
| ١٨٠         | ٦٤ ـ حول طالوت وجيشه                                         |
| ١٨١         | 70 ـ حول كلام عيسى في المهد                                  |
| ١٨٢         | ٦٦ ـ عيسى ومعجزة خلق الطير                                   |
|             | ٧٧ ـ من هو المصلوب؟                                          |
| 19          | معنى قوله تعالى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ . |
| ن الأخلاقية | الفصل الثالث: نقض المطاع                                     |
|             | ٦٨ ـ الرخصة لمن أكره على الكفر                               |
|             | 79 ـ العفو عن لغو اليمين                                     |
|             | ٧٠ ـ حول إعطاء المؤلفة قلوبهم                                |
|             | ٧١ ـ حول آيات الجهاد والقتال                                 |
|             | ٧٧ - حول إماحة الغنائم                                       |

| الصفحة      | الموضوع                                     |
|-------------|---------------------------------------------|
| <b>7.9</b>  | ٧٣ ـ حول قسم الله بمخلوقاته                 |
|             | ۷۷ ـ حول الترخيص بالكذب                     |
|             | ٧٠ ـ إباحة رد العدوان                       |
| Y1V         | ٧٦ ـ حول إباحة تعدد الزوجات                 |
| ، اللاهوتية | الفصل الرابع: نقض المطاعن                   |
|             | ۷۷ ـ التوحيد والتثليث والأقانيم             |
|             | ٧٨ ـ الذنوب بين الاستغفار والتكفير والفداء  |
|             | ۷۹ ـ ما هي مصادر القرآن البشرية؟            |
|             | أ <b>ولاً</b> : ما أخذه عن الصابئين         |
|             | ن البياً: ما أخذه عن عرب الجاهلية           |
|             | ثالثاً: ما أخذه عن اليهود                   |
|             | رابعاً: ما أخذه عن النصارى                  |
|             | خامساً: ما أخذه من تصرفاته                  |
|             | ٨٠ ـ هل صلاة الجمعة من تشريع الجاهلية؟      |
|             | ٨١ ـ هل يباح القتال في الأشهر الحرم؟        |
| Yov         | ٨٢ ـ ما هو أصل التكبير؟                     |
| Y09         | ۸۳ ـ حول عالم الجن                          |
|             | ٨٤ ـ هل يأمر الله بالفسق والفحشاء؟          |
| ۲٦٥         | 🗚 ـ لم يشك الرسول ﷺ بالوحي                  |
| ۲۷•         | ٨٦ ــ هل في القرآن أقوال للناس؟             |
| ٠ ٢٧٦       | ٨٧ ـ حول سور الخلع والحفد والنورين          |
|             | ۸۸ ـ كيف يشاء الله الكفر؟                   |
| ۲۸۳         | ٨٩ ـ الله يبتلي عباده بالخير والشر          |
|             | ٠٠ ـ حديث القرآن عن المسيح عليه المسيح عليه |
|             | أُولاً: مثل عيسى كمثل آدم                   |
|             | <b>ثانياً</b> : وضوح حديث القرآن عن المسيح  |
| YA9         | ١ ـ المسيح كلمة الله                        |
| 791         | ٢ _ المستحروح من الله                       |

| الصفحة      | الموضوع                                 |
|-------------|-----------------------------------------|
| Y9          | ٣ ـ عيسى ابن من؟                        |
| 798         | ٤ ـ عيسى بدون ذنب                       |
| 797         | ٥ ـ حول معجزات عيسى ﷺ                   |
| ٣٠٠         | ٦ ـ رفع عيسى ﷺ إلى السماء               |
| ۳۰۱         | ٧ ـ المسيح وجيه في الدنيا والآخرة       |
| ٣٠٣         | ٨ ـ هل المسيح هو المخلص وحده؟           |
| ٣٠٤         | ٩١ ـ موقف الملائكة من خلق آدم ﷺ         |
|             | ۹۲ ـ ما معنى سجود الملائكة لآدم؟        |
| ٣٠٩         | ٩٣ ـ هل جهنم لجميع الأبرار والأشرار؟    |
|             | ٩٤ ـ مظاهر نعيم المؤمنين في الجنة       |
| ۳۱٦ ۲۱۳     | • ٩ ـ أرواح الشهداء وأجواف الطيور الخضر |
| ۳۱۹         | ٩٦ ـ حول تأخر الوحي عن رسول الله ﷺ      |
| ۳۲۰         | ٩٧ ـ هل تذهب الحسنات السيئات؟           |
| ٣٢٢         | ۹۸ ـ من الذي صلب: المسيح أم شبيهه؟      |
| ٣٢٦ ٢٢٣     | 99 ـ حول تكفير الصوم للخطايا            |
| ۳۲۸         | ١٠٠ ـ نفي النبوة عن نسل إسماعيل ﷺ       |
| ٣٣٣         | ١٠١ ـ هل بلاد العرب للمسيح ﷺ؟           |
| ٣٣٥         | ۱۰۲ ـ هل أكلت الشاة القرآن؟             |
| ٣٣٦         | ۱۰۳ ـ حول إحراق عثمان المصاحف           |
|             | ١٠٤ ـ كيف يضل الله الإنسان ثم يعذبه؟    |
| ۳٤١         | • ١٠٠ ـ بين قدر الله وإرادة الإنسان     |
| اعن اللغوية | الفصل الخامس: نقض المط                  |
|             | ١٠٦ ـ ذكر المرفوع بعد المنصوب           |
|             | ۱۰۷ ـ الفاعل لا يكون منصوباً            |
|             | ۱۰۸ ـ المبتدأ مؤنث والخبر مذكر          |
|             | ١٠٩ ـ تأنيث العدد وتذكير المعدود        |
|             | ۱۱۰ ـ جمع الضمير العائد على المثنى      |
|             |                                         |

| لصفحة       | الموضوع                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>70</b> 7 | ۱۱۲ ـ جزم فعل معطوف على منصوب                               |
|             | ١١٣ ـ عود ضمير الجمع على المفرد                             |
| 400         | ١١٤ ـ هل يجوز نصب المعطوف على المرفوع؟                      |
|             | ١١٥ ـ هل ينصب المضاف إليه؟                                  |
| <b>70</b> 1 | ١١٦ ـ جمع الكثرة بدل جمع القلة                              |
|             | ١١٧ ـ جمع القلة بدل جمع الكثرة                              |
|             | ١١٨ ـ هل يجمع الاسم العلم؟١١٨                               |
|             | ١١٩ ـ بين اسم الفاعل والمصدر                                |
|             | ١٢٠ ـ لا يعطف المنصوب على المرفوع                           |
|             | ١٢١ ـ حكمة وضع المضارع بدل الماضي                           |
|             | ۱۲۲ ـ حكمة حذف جواب الشرط                                   |
|             | ۱۲۳ ـ توهم الاضطراب بسبب عودة الضمائر                       |
|             | ١٢٤ _ هل صرف القرآن الممنوع من الصرف؟                       |
|             | ١٢٥ ـ حوَّل تذكير خبر الاسم المؤنث                          |
|             | ١٢٦ ـ هل القرآن يوضح الواضح؟                                |
|             | ١٢٧ ــ هلُّ يأتي فاعلان لفعل واحد؟                          |
|             | ١٢٨ ـ اعتراض على الالتفات                                   |
|             | ١٢٩ ـ حكمة إفراد الضمير العائد على المثنى                   |
| ٣٧٧         | ١٣٠ ـ كم قلباً للإنسان؟                                     |
|             | '                                                           |
|             | الفصل السادس: نقض المطاعن التشريعية                         |
|             | ١٣١ ـ لماذا قطع يد السارق؟                                  |
| ٣٨٣         | ١٣٢ ـ معنى قولُه تعالىٰ: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً﴾ |
| ۲۸٤         | ۱۳۳ ـ حول شهادة المرأة وضربها وميراثها                      |
| ۳۸۸         | ۱۳۶ ـ حول تعدد الزوجات                                      |
| ٣٩.         | ١٣٥ ـ هل الطلاق خطأ؟                                        |
| 491         | ١٣٦ ـ حول جلد الزاني والزانية                               |
|             | ١٣٧ ـ حول إباحة التسري                                      |
|             | ١٣٨ ـ الحجاب الحافظ للمرأة                                  |

| لصفحة | الموضوع الموضوع                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ٣٩٦   | ١٣٩ ـ هل شعائر الحج من الوثنية؟                              |
|       | ١٤٠ ـ حول إباحة التجارة في موسم الحج                         |
| ٤٠٠   | ١٤١ ـ من الذي حدد وقت الحج؟                                  |
| ۲۰٤   | ١٤٢ ـ هل الإفاضة من أعمال الجاهلية؟                          |
| ٤٠٤   | ١٤٣ ـ هل أركان الحج من الجاهلية؟                             |
|       | ١٤٤ ــ حول توزيع الزكاة                                      |
| ٤٠٧   | ١٤٥ ـ توجيه تفضيل الرجال على النساء                          |
| ٤١٠   | ١٤٦ ـ هل صلاة المسلمين تقليد وثني؟                           |
|       | ١٤٧ ـ حول التطهر بالتيمم                                     |
| ٤١٦   | ١٤٨ ـ تفسير سياسي لتحويل القبلة                              |
| ٤١٩   | ١٤٩ ـ اعتراض على الصلوات الخمس ألله المسام على الصلوات الخمس |
|       | ١٥٠ ـ الصلوات وليلة المعراج                                  |
| ٤٢٤   | ١٥١ ـ حول فرض صيام رمضان                                     |
| ٤٢٧   | ١٥٢ ـ حول حرمة الأشهر الحرم                                  |
| ٤٣٠   | ١٥٣ ـ هل انتشر الإسلام بالسيف؟                               |
| 244   | ١٥٤ ـ حول القصاص في القتل                                    |
|       | ١٥٥ ـ حكم قتل المرتد                                         |
| ٤٣٩   | ١٥٦ ـ حكم الزواج بالكتابيات                                  |
|       | الفصل السابع: نقض المطاعن الاجتماعية                         |
| 223   | ١٥٧ ـ لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟                    |
|       | ١٥٨ ـ لماذا ميراث المرأة نصف ميراث الرجل؟                    |
|       | ١٥٩ ـ حول تعدد الزوجات                                       |
| ٤٤٧   | ١٦٠ ـ ضرب الزوجات: لماذا؟ ومتى؟ وكيف؟                        |
| ٤٤٩   | ١٦١ ـ ماذا بعد الطلقة الثالثة؟                               |
| ٤٥١   | ١٦٢ ـ حول حجاب المرأة                                        |
| 804   | ١٦٣ ـ حول قتال مانعي الزكاة                                  |
| ٤٥٣   | ١٦٤ ـ حول توزيع الغنائم                                      |
|       | ١٦٥ ـ حول أخذ الجزية من أهل الكتاب                           |

| لصفحة | الموضوع                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ٤٥٥   | ١٦٦ ـ حول إكراه الجواري على الزني                              |
|       | ١٦٧ ـ حول الشهود على الزني                                     |
|       | ١٦٨ ـ لماذا جلد الزاني أمام الناس؟                             |
|       | المنسوخ والناسخ في حد الزنى 179 ــ المنسوخ والناسخ في حد الزنى |
|       | ١٧٠ ــ هل أخذ الرسول بثأر حمزة؟                                |
|       | ١٧١ ـ حول الإعداد للأعداء                                      |
|       | ١٧٢ ــ حول النهي عن موالاة الكفار                              |
| 279   | ١٧٣ ـ هل يدعو القرآن إلى الكراهية؟                             |
|       | ١٧٤ ـ حول تقبيل الحجر الأسود                                   |
|       | <b>۱۷۵ ـ</b> حول عدم الاستعانة بالكافرين                       |
|       | ۱۷۶ ـ حول انتشار الإسلام في العالم                             |
| 5 V V | ۱۷۷ ـ حول تقاتل المسلمين                                       |
| .,,   |                                                                |
|       | الفصل الثامن: نقض المطاعن العلمية                              |
| ٤٨١   | ۱۷۸ ـ هل لتمثال العجل خوار؟                                    |
| ٤٨٤   | ١٧٩ ـ أسطورة خاتم سليمان                                       |
| ٤٨٥   | ۱۸۰ ـ لماذا إنكار عذاب القبر؟                                  |
|       | ١٨١ ـ حول ناقة صالح ﷺ                                          |
|       | ۱۸۲ ـ حول إهلاك قوم مدين                                       |
|       | ۱۸۳ ـ كيف مسخ اليهود قردة؟١٨٣                                  |
|       | ١٨٤ ـ حول عالم الجن                                            |
| ٤٩٥   | م ۱۸۵ ـ حول التداوي بالعسل                                     |
| ٤٩٧   | ١٨٦ ـ أين شهود الإسراء والمعراج؟                               |
|       | ۱۸۷ ـ حول مهمة الهدهد زمن سليمان ﷺ                             |
|       | ١٨٨ ـ ما هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان؟                    |
|       | ۱۸۹ ـ حول موت سليمان ﷺ                                         |
|       | ۱۹۰ ـ رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل                            |
|       | ۱۹۱ ـ هل تتكلم الجبال؟                                         |
|       | ۱۹۲ ـ الله بله: الحديد لداود عليه                              |

| الصفحة  | الموضوع                                            |
|---------|----------------------------------------------------|
| ٥١٥     | 19۳ ـ حول نوم أصحاب الكهف                          |
| ٥١٧     | ۱۹۶ ـ حول الريح المسخرة لسليمان عليها              |
| ٥١٨     | 140 ـ حول أصحاب الفيل والطير الأبابيل              |
| ٥٢٠     | ١٩٦ ـ هل خاف يعقوب على أبنائه من العين؟            |
| ٥٢٢     | ۱۹۷ ـ حول بقرة بني إسرائيل                         |
|         | ١٩٨ ـ هل الرعد ملاك؟                               |
| 070     | ١٩٩ ـ حول سحر الرسول ﷺ                             |
| الفنية  | الفصل التاسع: نقض المطاعن                          |
|         | ٢٠٠ ـ ما المراد بالحروف المقطعة؟                   |
| ٥٣٣     | ٢٠١ ـ هل في القرآن كلام أعجمي؟                     |
|         | ۲۰۲ ـ دعوى التناقض في القرآن                       |
|         | أولاً: هل يتبدل كلام الله؟                         |
| ٥٣٩     | ثانياً: التفاوت في مقادير أيام الله                |
|         | ثالثاً: بين نفي الشّفاعة وإثباتها في الآخرة        |
|         | رابعاً: هل أهل الجنة قليلون أم كثيرون؟             |
| ٥٤٣     | خامساً: هل اليهود والنصاري مومنون؟                 |
| ٥٤٥     | سادساً: بين الأمر بالصفح والأمر بالغلظة            |
| ٥٤٦     | سابعاً: هل الله يأمر بالفحشاء؟                     |
| ο ξ V   | ثامناً: حول القسم بالبلد الأمين                    |
|         | تاسعاً: حول المنافقين                              |
| 0 8 9   | عاشراً: بين النهي عن الهوى وإباحته                 |
| 008     | أحد عشر: التناقض في الخمر بين الحل والحرمة .       |
| 000     | ثاني عشر: بين النهي عن إيذاء الكفار والأمر بقتالهم |
|         | ثالث عشر: هل نجا فرعون أم غرق؟                     |
| ٥٦٤ ٤٢٥ | رابع عشر: السماء والأرض أيهما خلقت أولاً؟          |
| ٥٦٥     | خامس عشر: هل القرآن محكم أو متشابه؟                |
| λρο     | ۲۰۳ ـ حول التكرار في القرآن                        |
|         | ٢٠٤ ـ هل في القرآن من كلام الآخرين؟                |

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ٥٧٣ .  | أولاً: ماذا أخذ الرسول ﷺ من امرئ القيس؟             |
|        | ثانياً: ماذا أخذ الرسول ﷺ من كلام عمر بن الخطاب؟    |
|        | أ ـ موافقة عمر في عداوة عدو جبريل                   |
|        | ب ـ ثلاث موافقات لعمر                               |
|        | ثالثاً: ماذا أخذ الرسول ﷺ من كتب اليهود؟            |
|        | رابعاً: ماذا أخذ الرسول عليه من كتب النصارى؟        |
|        | خامساً: ماذا أخذ الرسول ﷺ من كتب الفرس؟             |
|        | أ _ هل أخذ ﷺ حادثة المعراج من الفرس؟                |
|        | ب ـ هل أخذ ﷺ وصف الحور العين من الفرس؟              |
|        | ج ـ هل سلمان الفارسي هو مؤلف القرآن؟                |
| 097.   | سادساً: ما الذي أخذه رسول الله ﷺ من كتب الحنفاء؟    |
| 097.   | أ ـ من هو الحنيف؟                                   |
| ०९१ .  | ب ـ حول نشأة الحنفاء ونهايتهم                       |
|        | ج ـ زيد بن عمرو ورسول الله ﷺ                        |
| ٥٩٧ .  | د ـ هل أثر زيد بن عمرو في القرآن؟                   |
| ०११ .  | سابعاً: ما الذي أخذه رسول الله ﷺ من الكتب السماوية؟ |
| ٦٠٢ .  | • ٢٠ ـ حول إنزال القرآن مفرقاً                      |
| ٦•٨.   | ٢٠٦ ـ حول الكلمات الغريبة في القرآن                 |
| ۱۱۲ .  | ٢٠٧ ـ حول الناسخ والمنسوخ في القرآن                 |
|        | أُولاِّ: لا عيوب في النسخ في القرآن                 |
|        | ثانياً: أمثلة الناسخ والمنسوخ في القرآن             |
| ٦٢٣ .  | ثالثاً: الأسباب الحقيقية للناسخ والمنسوخ            |
| ۲۲۳ .  | ١ ـ لماذا نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام؟         |
|        | ٢ _ لماذا نسخت القبلة إلى بيت المقدس؟               |
|        | ٣ ـ هل نسخ تمسك الرجل بزوجته؟                       |
|        | ٤ _ حول النسخ في معاشرة الزوجات في ليل رمضان        |
|        | ٥ ـ حول نسخ ما حرمه الرسول ﷺ على نفسه               |
|        | ٦ _ هل نسخ تحريم إتلاف أشجار الأعداء؟               |
| 740 .  | ٧ ـ لا نسخ في الصلاة على غير المسلم٧                |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 747   | ۲۰۸ ـ حول الكلام المتشابه في القرآن                                                                                 |
|       | ٢٠٩ ـ هل القرآن مثل كلام الناس؟                                                                                     |
|       | ٢١٠ ـ حول الاختلاف والتناقض في القرآن                                                                               |
|       | مع أمثلة الفادي للاختلاف في القرآن                                                                                  |
|       | الفصل العاشر: نقض المطاعن الموجهة إلى حياة الرسول ﷺ                                                                 |
| 705   | ۲۱۱ ـ حول أزواج الرسول ﷺ                                                                                            |
| 707   | حول حرمة نكاح أزواج النبي ﷺ                                                                                         |
|       | ۲۱۲ ـ حول جهاد الرسول ﷺ وغزواته                                                                                     |
|       | ۲۱۳ ـ ما الذي حرمه الرسول ﷺ على نفسه؟                                                                               |
|       | ٢١٤ ـ حول أبوي الرسول ﷺ؟                                                                                            |
|       | ٢١٥ ـ الزعم بأن القرآن وحي من الشيطان                                                                               |
|       | ٢١٦ ـ هل مال الرسول ﷺ إلى المشركين؟                                                                                 |
|       | ٧١٧ ـ اتهام الرسول ﷺ بتزوج زوجة ابنه                                                                                |
|       | ٢١٨ ـ حول سحر رسول الله ﷺ                                                                                           |
|       | ٢١٩ ـ حول تقبيل الرسول ﷺ للحجر الأسود                                                                               |
|       | ۲۲۰ ـ التشكيك في عفة عائشة ﴿ الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
|       | ۲۲۱ ـ حول قتل الرسول ﷺ خصومه                                                                                        |
|       | ٢٢٢ ــ موقف الرسول ﷺ من ابن أم مكتوم                                                                                |
|       | ٣٢٣ ـ لم يطرد رسول الله ﷺ الفقراء والعبيد                                                                           |
|       | ٧٢٤ ــ استعاذة الرسول ﷺ من الشيطان                                                                                  |
|       | • ۲۲ ـ هل الرسول ﷺ مذنب؟                                                                                            |
|       | ٢٢٦ ـ حول موقف عبد الله بن سعد بن أبي السرح                                                                         |
|       | ٧٢٧ ـ هل الرسول ﷺ بدون معجزات؟                                                                                      |
|       | <b>۲۲۸ ـ</b> اتهامات الكفار للرسول ﷺ                                                                                |
|       | ٢٢٩ ـ هل مات الرسول ﷺ مسموماً؟                                                                                      |
|       | ۲۳۰ ـ حول أحوال الرسول ﷺ مع الوحي                                                                                   |
| ۷۱۳   | ١ ـ الرسول المزمل المدثر                                                                                            |
| ۷۱۳   | ٢ ـ ها صورة الرسول ﷺ صورة السكران؟                                                                                  |

| الصفحة | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ٧١٤    | ٣ ـ غطيط الرسول عَلِيْتُ عند الوحي                    |
|        | ٤ ـ صوت كدوي النحل                                    |
| ٧١٥    | ٥ ـ صوت كصلصلة الجرس                                  |
|        | ٦ ـ تصبب الرسول ﷺ عرقاً                               |
|        | ٧ ـ هل كان الرسول ﷺ يُسمع أصواتاً خفية؟               |
| ٧١٦    | ٨ ـ هل كانت تصيبه الرعدة؟٨                            |
| V      | ٩ ـ هـل كان رأسه يؤلمه؟                               |
|        | ٧٣١ ـ هل شرع الرسول ﷺ في الانتحار؟                    |
|        | ۲۳۲ ـ خرافة امتحان خديجة لجبريل ٢٣٢٠ ـ                |
|        | ٢٣٣ ـ سخرية المجرم من رسول الله علي ٢٣٣٠              |
|        | ٢٣٤ ـ حول المرأة التي وهبت نفسها للرسول ﷺ             |
|        | ٧٣٥ ـ حول إرجاء وإيواء الرسول ﷺ من يشاء من نسائه      |
|        | ٢٣٦ ـ هل أثبت رسول الله ﷺ أقوال أهل الكتاب في القرآن؟ |
|        | ٧٣٧ ـ هل شتم الرسول ﷺ الذين شتموه؟                    |
|        | ۲۳۸ ـ حول غزوات الرسول ﷺ                              |
|        | ٢٣٩ ـ إشاعة إبادة الكلاب في المدينة                   |
|        | ٢٤٠ ـ حول تبشير عيسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام      |
| ٧٣٦    | ٧٤١ ــ ما معنى الأمي والأميين؟                        |
|        | ٧٤٧ ـ عودة إلى دعوى التناقض في القرآن                 |
|        | ٧٤٣ ـ لماذا النبي ﷺ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟         |
|        | * المحتوى                                             |
|        | - صدر من سلسلة (من كنوز القرآن)                       |
|        | - صدر للمؤلف                                          |



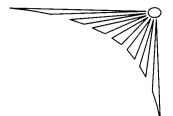

# صدر من سلسلة «من كنوز القرآن»

- ١ \_ مفاتيح للتعامل مع القرآن.
  - ٢ في ظلال الإيمان.
- ٣ ـ الشخصية اليهودية من خلال القرآن.
  - ع تصويبات في فهم بعض الآيات.
    - مع قصص السابقين في القرآن.
      - ٦ ـ لطائف قرآنية.
- ٧ ـ القصص القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث.
  - ٨ ـ مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه.
  - ٩ \_ عتاب الرسول ﷺ في القرآن: تحليل وتوجيه.
    - ١٠ ـ الأعلام الأعجمية في القرآن: تفسير وبيان.
      - ١١ ـ وعود القرآن بالتمكين للإسلام.
        - ١٢ ـ القرآن ونقض مطاعن الرهبان.



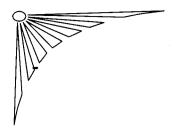

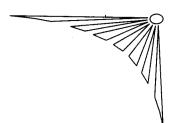

#### صدر للمؤلف

- ١ ـ سيد قطب الشهيد الحي.
- ٢ نظرية التصوير الفني عند سيد قطب.
- ٣ ـ أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب.
  - ٤ ـ مدخل إلى ظلال القرآن.
  - - المنهج الحركي في ظلال القرآن.
    - ٦ في ظلال القرآن في الميزان.
      - ٧ مفاتيح للتعامل مع القرآن.
        - م في ظلال الإيمان.
  - ٩ ـ الشخصية اليهودية من خلال القرآن.
    - ١٠ ـ تصويبات في فهم بعض الآيات.
      - ١١ ـ مع قصص السابقين في القرآن.
        - ١٢ ـ البيان في إعجاز القرآن.
        - 17 ثوابت للمسلم المعاصر.
          - ١٤ ـ إسرائيليات معاصرة.
- ١٥ سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد.
  - ١٦ ـ لطائف قرآنية.
    - ١٧ \_ هذا القرآن.
- ١٨ ـ حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية.

- ١٩ ـ الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد.
- · ٢ ـ التفسير والتأويل في القرآن.
  - ٢١ ـ الأتباع والمتبوعون في القرآن.
  - ٢٢ ـ التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق.
    - ٢٣ ـ الخطة البراقة لذي النفس التواقة.
      - ۲۶ ـ تفسير الطبري تقريب وتهذيب.
         ۲۰ ـ الرسول المبلغ ﷺ.
        - ۲۶ ـ القصص القرآني.
    - ٧٧ ـ تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس.
  - ۲۸ ـ تعریف الدارسین بمناهج المفسرین.
  - ٢٩ ـ القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية.
  - ۳۰ ـ سيد قطب الأديب الناقد والداعية المجاهد.
  - ٣١ ـ صور من جهاد الصحابة.
     ٣٢ ـ إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني.
  - ٣٣ ـ مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه.
    - ٣٤ ـ سعد بن أبي وقاص المجاهد الفاتح.
      - ۳۵ ـ الحرب الأمريكية بمنظار سيد قطب.
    - ٣٦ ـ سيرة آدم ﷺ: دراسة تحليلية.
    - ٣٧ ـ بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني. ٣٨ ـ عتاب الرسول في القرآن: تحليل وتوجيه.
      - ٣٩ ـ وعود القرآن بالتمكين للإسلام.
        - ٤ ـ حديث القرآن عن التوراة.
- ١٤ ـ جذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد القديم.

٤٢ ـ سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم.

**٤٣ ـ** الانتصار للقرآن.

٤٤ ـ الأعلام الأعجمية في القرآن: تفسير وبيان.

٤٠ ـ القرآن ونقض مطاعن الرهبان.

